# موسُوع شُالِسِّيرِ (6



تأليف الدكتورعلي محسر محدالصلابي

كاللائك ينا

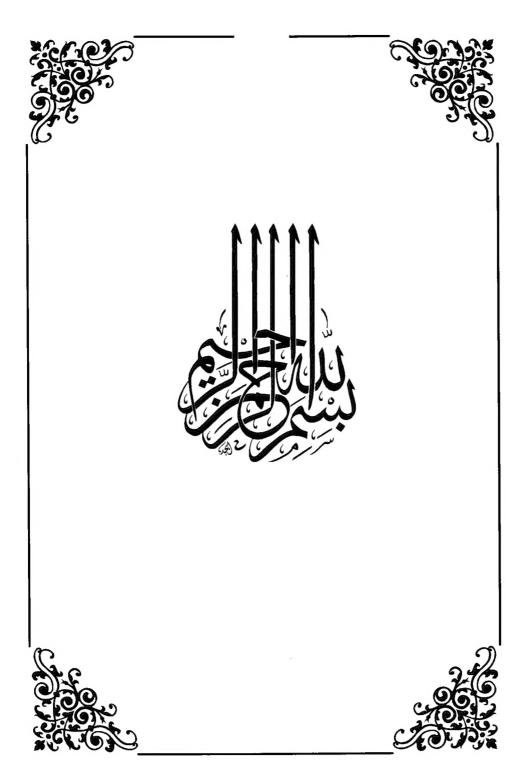

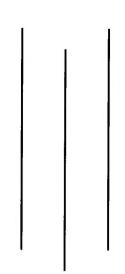







ل المرضوع: سيرة - تراجم العنوان: موسوعة السير 1\10
 التأليف: الدكتور علي محمد محمد الصلابي

الطبعة الثانية 1430 هـ - 2009 م

الورق: كريم ألوان الطباعة: لونان عدد الصفحات: 5558 القياس: 17×24 التجليد: كرتونيه الوزن: 10 كغ

حقوق الطبع محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع و التصوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرئي و المسموع و الحاسوبي و غيرها من الحقوق إلا بإذن خطى من

التنفيذ الطباعي: مطبعة 53dots - بيروت التجليد:

التجليد: مؤسسة فؤاد البعينو للتجليد - بيروت



للطباعة والنشر والتوزيع



دمشق - سوريا - ص.ب : 311 حلبوني - جادة ابن سينا - بناء الجابي حالة المبيعات تلفاكس: 2225877 - 2228450 الإدارة تلفاكس: 2243502 - 2458541 بيروت - لبنان - ص.ب : 113/6318 بعرج أبي حيدر - خلف دبوس الأصلي - بناء الحديقة

تلفاكس: 01 817857 - جوال: 204459 03 www.ibn-katheer.com info@ibn-katheer.com





# الإهداء

إلى كل مسلم حريص على إعزاز دين الله تعالى أهدي هذا الكتاب، سائلاً المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكون خالصاً لوجهه الكريم. قال تعالى: ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَلِحًا وَلَا يُشَرِّكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أُحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠]





|   | ٦ |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
| 2 |   |
|   |   |

### المقدمة

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثَنَا إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا دِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي نَسَاءَ أَوْنَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقَوُاْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠ \_ ٧١] .

يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ، ولك الحمد حتى ترضى ، ولك الحمد إذا رضيت ، ولك الحمد بعد الرضى .

### أما بعد:

هذا الكتاب الرابع في دراسة عهد الخلافة الراشدة؛ فقد صدرت عدة كتب عن الصديق والفاروق وذي النورين ، وقد سميت هذا الكتاب: (أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، شخصيته وعصره).

ويتحدث هذا الكتاب عن أمير المؤمنين علي من الميلاد حتى الاستشهاد ، فيبدأ بالحديث عن اسمه ونسبه ولقبه ومولده وأسرته وقبيلته وإسلامه وأهم أعماله في مكة ، وعن هجرته ، ومعايشته للقرآن الكريم وأثرها عليه في حياته ، وعن تصوره عن الله والكون والحياة والجنة والنار والقضاء والقدر ، وعن مكانة القرآن الكريم عنده ، وما نزل فيه من القرآن الكريم ، وعن الأصول والأسس التي سار عليها أمير المؤمنين على في استنباط الأحكام من القرآن الكريم وفهم معانيه ، وعن تفسير أمير المؤمنين على لبعض الآيات الكريمة .

وعن ملازمته لرسول الله ﷺ منذ طفولته ، ومعرفته العميقة بمقام النبوة وكيفية التعامل معه ، فقد أوضح معالمه بأقواله وأفعاله ، وكان حريصاً على تعليم الناس وحثهم على الاقتداء

برسول الله في أقواله وأعماله وتقريراته ، فبيَّن وجوب طاعة النبي عَلَيُّ ولزوم سنته والمحافظة عليها ، وأوضح دلائل نبوة الرسول عَلَيُّ ، وفضله وبعض حقوقه على أمته عَلَيُّ ، ويجد القارئ الكريم نماذج من اتباع أمير المؤمنين على للسنة النبوية المطهرة .

ويتحدث الكتاب عن أسماء بعض الرواة عن أمير المؤمنين علي من الصحابة والتابعين وأهل بيته.

وينتقل الكتاب بالقارئ إلى حياة أمير المؤمنين في المدينة في عهد النبي رهيه الله عن والمؤمنين على السيدة فاطمة رضي الله عنهما ، وما في هذا الزواج من دروس وعبر في المهر والجهاز ، والزفاف والمعيشة والزهد ، وصدق لهجة السيدة فاطمة وسيادتها في الدنيا والآخرة.

وترجمت للحسن والحسين رضي الله عنهما ترجمة مختصرة ، وبينت فضلهما وما ورد فيهما من أحاديث عن رسول الله على ، وتكلمت عن مفهوم أهل البيت عند أهل السنة ، وما يخصهم من أحكام ، كتحريم الزكاة عليهم ، وكونهم لا يرثون رسول الله على ، وحقهم في خمس الخمس في الغنيمة والفيء ، والصلاة عليهم مع النبي على ، ووجوب محبتهم واحترامهم ومودتهم .

وبينت مواقف أمير المؤمنين في سرايا رسول الله على وغزواته، كبدر وأحد والخندق ، وبني قريظة ، والحديبية وخيبر ، وفتح مكة ، وغزوة حنين ، وعن استخلاف النبي لعلي على المدينة في غزوة تبوك ٨ هـ ، وحج أبي بكر بالناس ودور علي رضي الله عنهما الإعلامي ، ووفد نصارى نجران وآية المباهلة ، وإرسال النبي على علياً داعياً وقاضياً لليمن ، وأقضيته التي حكم بها في اليمن السعيد الحبيب ، ومواقف على في حجة الوداع .

وقصة الكتاب الذي همَّ النبي ﷺ بكتابته في مرض موته ، وعن علاقة على بالخلفاء الراشدين ، ومكانته في دولة الخلافة الراشدة ، فتكلمت عن مبايعته لأبي بكر بالخلافة ومساندته له في حروب الردة ، وتقديمه وتفضيله للصديق ، واقتدائه به في الصلوات وقبول الهدايا منه.

وأشرت إلى العلاقة بين الصديق والسيدة فاطمة وقصة ميراث النبي على الشبهات الإماميّة حول قصة الميراث ، ونسفت حججهم ، وأدلتهم بالبراهين القاطعة والأدلة الناصعة ، وكشفت الستار عن رواياتهم الضعيفة والموضوعة ، وأثبت محبة السيدة فاطمة للحق والتزامها بالشريعة ، واحترامها لخليفة رسول الله أبي بكر ، وتسامحها معه ، واحترام أهل البيت للصديق والمصاهرات المتبادلة بين آل الصديق وأهل البيت ، ومحبتهم له وتسمية أولادهم عليه .

وتحدثت عن مساهمات علي في عهد الفاروق في الأمور القضائية ، والتنظيمات المالية والإدارية ، واستخلاف عمر لعلي على المدينة مراراً ، ومشاورته له في أمور الجهاد وشؤون الدولة ، وعن العلاقة الحميمة المتينة بين الفاروق وأهل البيت ، وزواج عمر من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب ، وحقيقة هذا الزواج الميمون المبارك وتركت الحجج الدامغة ، والبراهين الساطعة تنسف الأكاذيب من جذورها فتركتها قاعاً صفصفاً ، وأخذت الحقائق التاريخية ترسم لناحقيقة المحبة والمودة بين الصحابة الكرام ، كما جاءت في القرآن الكريم.

ووضحت بيعة علي لعثمان رضي الله عنه ورددت على الأكاذيب التي ألصقت بها ، وتحدثت عن جهوده في دعم دولة ذي النورين ، ودفاعه عنه أمام الغوغاء ، ومواقفه في فتنة مقتله في بدايتها وأثناء الحصار وبعد استشهاده ، وتحدثت عن المصاهرات بين آل علي وآل عثمان ، وأتيت بأقوال علي في الخلفاء الراشدين الذين سبقوه في الدلالة على محبتهم واحترامهم ومودتهم والبراءة ممن يسبهم ويشتمهم ، وإقامة حد المفتري على من يسب الشيخين .

ولا يتمالك القارئ المسلم نفسه من البكاء وهو يتأمل في أقوال أمير المؤمنين في الخلفاء وتعامله مع ذلك الجيل القرآني الفريد وساداته الكرام .

قال الشاعر:

ومنن عجب أنِّي أحننُ إليهم

وقال الشاعر:

إني أحب أبا حفص وشيعته وقد رضيت علياً قدوة علماً كل الصحابة ساداتي ومعتقدي

وأســـألُ عنهـــم مــن لقيـــتُ وهـــم معــي ويشتــاقهــم قلبــي وهــم بيــن أضلعــي

كما أحبُّ عتيقاً صاحبَ الغارِ وما رضيتُ بقَتْلِ الشيخِ (١) في الدارِ فهل علي بهذا القولِ من عارِ

هذا وقد تحدثت عن بيعة علي بالخلافة وكيف تمت؟ وعن أحقيته بها ، وإجماع الصحابة على ذلك ، وبيعة طلحة والزبير له طوعاً بدون ضغط أو إكراه ، وانعقاد الإجماع على خلافته ، وشروط أمير المؤمنين في بيعته ، وأول خطبة له ، وأهل الحل والعقد في دولته ، وشيء من فضائله وأهم صفاته وقواعد نظام حكمه.

وتوسَّعت في الحديث عن صفاته؛ فبينت علمه الواسع وفقهه الغزير ، وزهده ، وتواضعه ، وكرمه وجوده ، وحياءه ، وشدة عبوديته وصبره ، وإخلاصه ، وشكره لله ، ودعاءه الخاشع ، وعن المرجعية العليا لدولته ، وسيرها على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، والاقتداء بالخلفاء

<sup>(</sup>١) يعني سيدنا عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه.

الراشدين الذين سبقوه، وعن حق الأمة في الرقابة على الحكام، والشورى ، والعدل والمساواة ، والحريات ، وعن حياته في المجتمع واهتمامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ودعوته للتوحيد ومحاربته للشرك ، وتعريفه الناس بأسماء الله وصفاته ، وبنعم الله المستوجبة لشكره ، وحرصه على محو آثار الجاهلية ، وحرصه على بطلان الاعتقاد بالكواكب ، وإحراقه لمن غلوا فيه وادعوا فيه الألوهية ، وحديثه عن كيفية بداية الإيمان في القلب وتعريفه للتقوى ، ومفهوم القضاء والقدر ، وكيف يحاسب الله العباد على كثرة عددهم؟ .

ونقلت شيئاً من خطبه ومواعظه ، وما ينسب إليه من شعر أو يتمثل به في مناسبات عديدة ، واخترت مجموعة قيمة من حكمه التي سارت مضرب المثل بين الناس ، وتكلمت عن حديثه عن صفات خيار العباد ، وعن تطوع النبي على ، ووصف الصحابة الكرام ، وتحذيره من الأمراض الخطيرة التي تصيب القلوب ؛ كطول الأمل واتباع الهوى ، والرياء ، والعجب ، وعن اهتمامه بترشيد الأسواق ، ومحاربته للبدع ، والأعمال التي تخالف الشرع في أوساط الناس .

وتحدثت عن المؤسسات التي في دولته ، كالمالية ، والقضائية ومؤسسة الولاة ، وعن المخطة القضائية والتشريعية في عهد الخلفاء الراشدين والمصادر التي اعتمدها الصحابة في ذلك العهد ، وعن ميزات القضاء في العهد الراشدي ، وعن أشهر قضاة أمير المؤمنين علي وعن أسلوبه القضائي ، ونظرته للأحكام الصادرة قبله ، والمؤهلين للقضاء ، ومجانية الحصول على الحكم ، وعن اجتهاداته الفقهية في العبادات ، والمعاملات المالية ، والحدود والقصاص والجنايات ، وأشرت إلى مسألة حجية قول الصحابي والخلفاء الراشدين ، وبينت في حديثي مؤسسة الولاة ، وأقاليم الدولة في عهده ، وما وقع في كل إقليم من أمور جسام .

وتكلمت عن منهجه في تعيين الولاة ، ومراقبته لعماله وبعض توجيهاته ، والصلاحيات الممنوحة للولاة ، من تعيين وزراء مع كل والٍ في كل إقليم ، وتشكيل مجالس الشورى ، وإنشاء الجيوش في كل ولاية ، وترسيم السياسة الخارجية في مجال الحرب والسلم والحفاظ على الأمن الداخلي ، وتشكيل الجهاز القضائي في كل ولاية ، والنفقات المالية ، والعمال التابعين لكل ولاية ومتابعتهم ، ودور العرفاء والنقباء في تثبيت نظام الولايات.

ووضحت بعض المفاهيم الإدارية من أقوال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ، كتأكيده على العنصر الإنساني، وعامل الخبرة والعلم، والعلاقة بين الرئيس والمرؤوس، ومكافحة الجمود، والرقابة الواعية، والضبط، والمشاركة في صنع القرار وحسن الاختيار لدى الوالي، والضمانات المادية والنفسية لموظفي الدولة، ومرافقة ذوي الخبرات، ومفهوم الإدارة الأبوية، وكون التوظيف يتم عبر الضوابط وليس عبر الروابط الشخصية.

ثم انتقلت إلى المشاكل الداخلية في عهد على رضى الله عنه ، فتحدثت عن معركة الجمل

مبتدأ بالأحداث التي سبقتها ، وعن أثر التنظيم السبئي في اندلاعها ودور عبد الله بن سبأ في إذكاء الفتن الداخلية ، وعن اختلاف الصحابة في الطريقة التي يأخذ بها القصاص من قتلة عثمان.

وعن موقف السيدة عائشة أم المؤمنين ، وطلحة والزبير ومعاوية بن أبي سفيان ومن كان معهم في الإسراع بالقصاص من قتلة عثمان ، وبينت موقف معتزلي الفتنة ، كسعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عمر ، ومحمد بن مسلمة ، وأبي موسى الأشعري ، وعمران بن حصين ، وأسامة بن زيد ومن سار على نهجهم ، وتكلمت عن موقف المتريثين في تنفيذ القصاص حتى تستقر الأحوال ، كأمير المؤمنين علي ، وعن محاولات الصلح قبل اندلاع معركة الجمل ، وعن نشوب القتال ، وجولته الأولى والثانية ، واستشهاد طلحة والزبير ، ومبايعة أهل البصرة لعلي رضي الله عنه ، وعن موقف علي رضي الله عنه من أم المؤمنين عائشة وكيف عاملها واحترمها وقدّرها وردّها إلى المدينة معززة مكرمة ، وأشرت إلى فضائلها وشيء من سيرتها.

كما ترجمت للزبير وطلحة رضي الله عنهما لكونهما من الشخصيات المؤثرة في عهد النبوة والخلافة الراشدة وفي عهد أمير المؤمنين علي ، ودافعت عنهم دفاعاً عن الحق لكونهم ظلموا ، فبينت فضلهم ومكانتهم في الإسلام ، ورددت عن الشبهات والأكاذيب التي ألصقت بهم من خلال إثبات الحقائق الناصعة ، والحجج الدامغة ، وصفاتهم الرفيعة ، وأخلاقهم الكريمة ، بحيث يخرج القارئ المسلم بمعرفة حقيقية لا لبس فيها ولا غموض ، لهذه الشخصيات الفذة ، فلا يتأثر بالروايات الضعيفة ، ولا القصص الموضوعة التي وضعها مؤرخو الشيعة الإمامية والتي شوهت ثقافة الناس عن هذه الشخصيات العظيمة ، فالحديث عن ترجمة عائشة أو طلحة والزبير أو غيرهم من كبار الصحابة التي ساهمت في الأحداث التي وقعت في عهد أمير المؤمنين وعصره ، والشخصيات علي رضي الله عنه ينسجم مع منهجي في دراسة شخصية أمير المؤمنين وعصره ، والشخصيات التي أثرت في ذلك العهد ملتزماً في طرحي بمنهج أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلاً ، أصولاً وفروعاً.

قال الشاعر: أبو محمد القحطاني:

أكرم بطلحة والربير وسعدهم وأبي عبيدة ذي الديانة والتُقى وأبي عبيدة ذي الديانة والتُقى قبلُ خير قولٍ في صَحَابة أحمد دع ما جرى بين الصحابة في الوغى فقتيله منهم وقاتِلُه منهم لهم والله يسوم الحشر ينزع كمل ما

وسعيدِهم وبعابدِ الرحمنِ والمدح جماعة بيعة الرّضوانِ والمدح جماعة بيعة الرّضوانِ والمددّع جميع الآلِ والنسوانِ بسيوفهم يوم التقى الجَمْعانِ وكلاهما في الحشر مرحومانِ تحوي صدورهم أمن الأضْغانِ

لا تركنن إلى الروافض إنهم لعندوا كما بغضوا صحابة أحمد حبب الصحابة والقرابة سنة وقال أنضاً:

إن الروافض شرُّ من وطئ الحصى مدحوا النبيَّ وخوّنوا أصحابَه حبُّوا قرابَتَهُ وسبُّوا صَحْبَهُ فكانُّ ما آلُ النبسيِّ وصحبُه فتان عَقدهما شريعة أحمد فتتان سالكتان في سبل الهُدى

شتموا الصحابة دون ما برهانِ وودادهم فرض على الإنسانِ ألقى بها ربِّي إذا أحياني

من كلِّ إنس ناطي أو جان ورمَوهُم بالظُّلم والعدوان ورمَوهُم بالظُّلم والعدوان جَدَدُ الله منتقصان روحٌ يَضم مُ جَميعها جسدان بابسي وأمِّسي ذانكِ الفئتان وهما بدين الله قائمتان

هذا وقد تحدثت عن معركة صفين ، ودوافع معاوية رضي الله عنه في عدم البيعة ، والمراسلات التي تمت بينه وبين علي رضي الله عنه ، ومحاولات الصلح ، ونشوب القتال ، والدعوة إلى التحكيم ، ومقتل عمَّار بن ياسر رضي الله عنه وأثره على المسلمين ، وعن المعاملة الكريمة من الطرفين أثناء الحرب والمواجهة ، ومعاملة الأسرى ، وعدد القتلى وترحم أمير المؤمنين على رضي الله عنه على قتلى الطرفين ، ونهيه عن شتم معاوية ولعن أهل الشام.

ثم تكلمت عن قصة التحكيم ، فترجمت لسيرة أبي موسي الأشعري وعمرو بن العاص رضي الله عنهما ، وبينت بطلان الأكاذيب والقصص الواهية والموضوعة التي ألصقت بهم في حادثة التحكيم ، وأشرت إلى كيفية الاستفادة من قصة التحكيم في فضِّ النزاعات بين الدول الإسلامية ، وركزت على موقف أهل السنة من تلك الحروب.

وحذرت من بعض الكتب التي شوهت تاريخ الصحابة بالظلم والعدوان ، ككتاب (الإمامة والسياسة) المنسوب زوراً لابن قتيبة ، وكتاب (الأغاني) للأصفهاني ، وتاريخ اليعقوبي ، والمسعودي وغيرها من الكتب المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة ، وبينت دور المستشرقين في تحريف التاريخ الإسلامي وتزويره وتشويهه وكيف استفادوا من كتب الشيعة الإمامية وأسسوا مدرسة معارضة ساهمت في تلويث الأفكار ، وتحريف الوقائع ، وطمس الحقائق ، وتوسيع النقاط السوداء في تاريخنا ، مع المبالغة والتهويل تحت شعارات برَّاقة ، كالبحث العلمي النزيه ، والواقعية ، والموضوعية ، والحياد . وتبنى تلك الأفكار التدميرية مجموعة من أبناء المسلمين ينتمون للإسلام لا يحسنون فهمه ولا عرضه ، ولا العمل به ، ولا الدفاع عنه ، بل تورطوا في شباك أعداء الإسلام الذين يعملون على تشويه تاريخ هذه الأمة وحضارتها التي صنعها دينها العظيم .

هذا وقد قمت بدراسة موضوعية علمية في الفصل الأخير عن الخوارج والشيعة الرافضة ، فبينت نشأة الخوارج وعرفت بهم ، وذكرت الأحاديث النبوية التي تضمنت ذمهم ، وانحيازهم إلى حروراء ومناظرة ابن عباس لهم ، وسياسة أمير المؤمنين في التعامل معهم ، وأسباب مقاتلته لهم ، ونشوب القتال معهم ، وقصة ذي الثدية أو المخدج وأثر مقتله على جيش على رضي الله عنه.

ووقفت مع الأحكام الفقهية التي اجتهد فيها أمير المؤمنين علي في معاركه في الجمل وصفين والخوارج ، وكيف اعتمد عليها الفقهاء فيما بعد ، ودونوها في كتبهم بما يعرف بأحكام فقه البغاة ، وأشرت إلى أهم صفات الخوارج في عهد أمير المؤمنين علي ، كالغلو في الدين ، والجهل به ، وشق عصا الطاعة ، والتكفير بالذنوب ، واستحلال دماء المسلمين وأموالهم ، والطعن والتضليل ، وسوء الظن ، والشدة على المسلمين ، وناقشت بعض الآراء الاعتقادية للخوارج ، كتكفير صاحب الكبيرة ، ورأيهم في الإمامة ، وطعنهم لبعض الصحابة وتكفيرهم لعثمان وعلي رضي الله عنهما ، وتطرقت لأسباب انحراف الخوارج ونزعاتهم في العصر الحديث ، كالجهل بالعلوم الشرعية بسبب الإعراض عن العلماء ، والقراءة من الكتب بدون معلم ، وغلوهم في ذم التقليد ، وتخلي كثير من العلماء عن القيام بواجبهم وشيوع الظلم والتحاكم للقوانين الوضعية ، وانتشار الفساد بين الناس ، وعدم تزكية النفوس ، وأشرت إلى أهم مظاهر غلوهم ، كالتشدد في الدين على النفس والتعسير على الآخرين ، والتعالم والغرور ، والاستبداد بالرأي وتجهيل الآخرين ، والطعن في العلماء العاملين، وسوء الظن ،

وألحقت بالكتاب فهرساً للأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يحتج بها الشيعة الإماميَّة لتحذير المسلمين من الوقوع في حبائلهم، وبينت حقيقة التوحيد عند الشيعة الرافضة وكيف حرفوا نصوص التوحيد وجعلوها في ولاية الأئمة، وجعلوا الإمامة أصل قبول الأعمال، واعتقادهم أن الأئمة هم الواسطة بين الله وخلقه، وقولهم: لا هداية للناس إلا بالأئمة، ولا يقبل الدعاء إلا بأسماء الأئمة، وكون الحج إلى المشاهد الشيعية أعظم عندهم من الحج إلى بيت الله، وكون الإمام عندهم يحرم ما يشاء ويحل ما يشاء، وأن الدنيا والآخرة كلها للإمام يتصرف بها كيف يشاء، وإسناد الحوادث الكونية إلى الأئمة.

وقولهم: إن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء ، وغلوهم في الإثبات ، وحقيقة التعطيل عندهم ، ومسألة خلق القرآن ، ومسألة رؤية الله عز وجل في الآخرة ، وتفضيلهم الأئمة على الأنبياء والرسل ، وموقفهم من القرآن الكريم واعتقاد بعض علمائهم بتحريف كتاب الله عز وجل والرد عليهم ، وموقف الشيعة الإماميَّة من الصحابة الكرام

والسنة النبوية المطهرة ، ومفهوم التقية عند القوم ، وعقيدة المهدي المنتظر عندهم ، والرجعة ، وقولهم بالبداء على الله سبحانه وتعالى .

وقد بينت موقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأئمة أهل البيت الأطهار ، وعلماء أهل السنة من تلك العقائد الفاسدة والمنحرفة عن كتاب الله تعالى ، والتزمت في مناقشتي بالأدب والابتعاد عن السبّ والشتم ، ومناقشة القوم من خلال أصولهم وكتبهم المعتمدة ، والحرص على بيان الحقيقة لمحبي أهل البيت من الشيعة ودعوتهم بالاقتداء بأمير المؤمنين على رضي الله عنه وتحذيرهم من المندسين تحت عباءة أهل البيت لغرض إفساد عقائد الناس وإبعادهم عن كتاب الله وسنة رسوله عليه .

كما أن هناك رغبة صادقة مخلصة لتعريف الجمهور العريض من أهل السنة لحقيقة هؤلاء الشيعة الإماميَّة ؛ فالقضية لها وجودها وآثارها بين الشعوب في إفريقية ، وآسية ، وأوروبة والأمريكيتين ، ودعاة التشيع الإماميّ نشطون في دعوتهم المنحرفة يبذلون في سبيلها الغالي والنفيس ، ويتحالفون مع خصوم الإسلام الصحيح لضربه والقضاء عليه ، وتشويه منهجه ، وهذا ليس بجديد ، وأهل السنة إلا ما رحم الله في استرخاء عجيب ، ونوم عميق ، وغفلة عمَّا يراد بهم ، وبعضهم يقول: إن الصراع السني الشيعي الإماميّ قد عفا عليه الزمن ، وهذا الكلام عارٍ من الحقيقة ، ودليل على الجهل ، وفي طياته خداع لجمهور المسلمين العريض ، باسم التقريب وتوحيد الصف الإسلامي.

إن المنهج الصحيح للتقريب هو أن يقوم علماء أهل السنة بجهد كبير لنشر اعتقادهم الصحيح المنبثق من كتاب الله وسنة رسوله على ، وبيان صحته وتميزه عن مذهب أهل البدع ، فأهل السنة والجماعة هم المتبعون لما كان عليه رسول الله وأصحابه ، ونسبتهم إلى سنة الرسول التي حث على التمسك بها بقوله على : «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ» (١).

وحذر من مخالفتها بقوله: «وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» (٢) ، وقوله: «من رغب عن سنتي فليس مني» ، وهذا بخلاف غيرهم من أهل الأهواء والبدع الذين سلكوا مسالك لم يكن عليها الرسول على ، فأهل السنة ظهرت عقيدتهم بظهور بعثته على وهي محفوظة بحفظ الله لها في كتابه وسنة رسوله على ، وأهل الأهواء ولدت عقائدهم بعد زمنه على ، ومنها ما كان في آخر عهد الصحابة ، ومنها ما كان بعد ذلك ، والرسول على أخبر

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٦٠٧) والترمذي (٢٦٧٦) وابن ماجه (٤٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٦٠٧) والترمذي (٢٦٧٦) وابن ماجه (٤٢).

أن من عاش من أصحابه سيدرك هذا التفرق والاختلاف؛ فقال: «وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» (١).

ثم أرشد إلى سلوك الصراط المستقيم، وهو اتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين، وحذر من محدثات الأمور، وأخبر بأنها ضلال، وليس من المعقول ولا المقبول أن يَحجب حقاً وهدى عن الصحابة رضي الله عنهم ويَدخر لأناس يجيئون بعدهم، فإن تلك البدع المحدثة كلها شر، ولو كان في شيء منها خير لسبق إليه الصحابة، لكنها ابتلي بها كثير ممن جاء بعدهم. ممن انحرفوا عما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وقد قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوّلها، ولذا فإن أهل السنة ينتسبون إلى السنة وغيرهم ينتسبون إلى نحلهم الباطلة، أو إلى أسماء أشخاص معينين.

إن المنهج الأصيل للتقريب هو بيان الحق ، وكشف الباطل ، وتقريب الشيعة إلى كتاب الله وسنة رسوله وفيهم الإسلام الصحيح من خلال علماء أهل السنة وعلى رأسهم فقهاء وعلماء أهل البيت ، كأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأبنائه وأحفاده ، كما أنه ينبغي التنويه ، وتشجيع الأصوات الإصلاحية الشيعية الصادقة واحترامها وتقديرها والوقوف معها في نصيحة أقوامها ، كالذي قام به السيد حسين الموسوي في كتابه القيم (لله ثم للتاريخ) ، من كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار ، وكالجهد العلمي الذي قام به السيد أحمد الكاتب مشكوراً في كتابه (تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه) ، وعلينا أن نقف مع كل محب صادق لأهل البيت مقتفياً لآثارهم الصحيحة وهديهم الجميل في إرشاد الناس لكتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام ، ونعاملهم بكل احترام وتقدير ، ونأخذ بأيديهم نحو شواطئ نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام ، ونعاملهم بكل احترام وتقدير ، ونأخذ بأيديهم نحو شواطئ الأمان ، ونحثهم على أعمال العقل ، وتحريره من أغلاله ، وإزاحة الركام الثقيل من الأباطيل التي على الفِطَر ، حتى تأخذ العقول النيرة ، والفطر السليمة مجالها في الوصول للحقيقة التي لها نور ساطع وبريق لامع لا تخفيه الغيوم .

وعلى علماء أهل السنة أن يلتزموا أسلوب البحث العلمي الهادئ في مناقشة بدع المبتدعة ، وأن يترفقوا معهم ، وقد يكون من تمام الترفق زيارتهم ومعاونتهم في الحدود التي لا خلاف فيها ، أو نجدتهم في الملمات وأيام المصاعب ، أو نصرهم إذا كانوا في نزاع مع كافر أو ظالم لهم ، وفق فقه السياسة الشرعية الخاضعة للمصالح والمفاسد ، إلا أن هذا الأصل في التعاون وحسن العلاقة وهدوء البحث لا يمكن أن يطرد دائماً ليشمل من يأتي من الشيعة الإماميّة بغلو قد يكون في السكوت عنه تحريك الغوغاء والدهماء ، بل الواجب أن ننكر على أهل الغلو الشديد ، والأقوال الشاذة في كل الأحوال ، والحد المميز بين الطائفتين: الأولى: التي نترفق معها في

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٠٦٣) ومسلم (١٤٠١).

الكلام. والثانية: التي نغلظ لها الكلام ، إنما يكون كامناً في مدى اعتماد القائل على نص شرعي تتكون منه شبهة ، أو على تأويل قد تميل إليه بعض الأذهان ، وأما من يتتبع غرائب النقول عن المجاهيل والمتأخرين ومن لا تأويل له فالإنكار منا تجاهه أولى ، وربما كان الإغلاظ في إنكار بدعته أوجب.

### قال الشاعر:

واحذر مجادَلة الرّجالِ فإنّها وإذا اضطررت إلى الجدالِ ولم تجدْ فاجعل كتاب الله درعاً سابغاً والسُنّاة ألبيضاء دونَك جُنّاة والسُنّاة بصبرك تحت ألوية الهدى واطعن برمح الحقّ كل معانيه واحمل بسيف الصّدي حملة مخلص واحمل بسيف الصّدي حملة مخلص

تَدُعو إلى الشَّحْناءِ وَالشَّناآنِ لَكَ مهرباً وتلاقت الصَّفانِ والشرعَ سيفَك وابد في الميدانِ والشرعَ سيفَك وابد في الميدانِ واركب جواد العزم في الجولانِ في الصبرُ أوثتُ عَدَّةِ الإنسانِ لله درُّ الفيراسِ الطعَّسانِ متجسرِّداً للهِ غير حبيانِ

فكما أن علماء أهل السنة وأهل الحل والعقد منهم في المجتمعات الطائفية لهم دور كبير في قيادة المسلمين نحو الخير ، فهم الذين يقدِّرون المواقف السياسية والتحالفات الحزبية مع الطوائف الأخرى وفق فقه المصالح والمفاسد الذي تضبطه قواعد السياسة الشرعية ، وهذا لا يمنع العلماء والدعاة من تعليم المسلمين أصول منهج أهل السنة وتربيتهم عليه ودعوة الناس إليه ، والتحذير من العقائد الفاسدة المندسَّة في أوساط المسلمين ، حتى لا يتأثروا بها ، والتي يجتهد دعاتها في نشرها بالليل والنهار والسر والإعلان بدون ملل ولا كلل ، ولنا أسوة حسنة في رسول الله على إبَّان هجرته إلى المدينة عندما عقد المعاهدات مع اليهود التي تؤمّن لهم حياة كريمة في ظل الدولة الإسلامية ، وكان القرآن الكريم في نفس الوقت يتحدث عن عقائد اليهود وتاريخهم وأخلاقهم حتى يتعرف المسلمون على حقيقة الشخصية اليهودية فلا ينخدعوا بها .

إن الدَّارس لحركة التاريخ الإسلامي ، كمرحلة الحروب الصليبية في عهد نور الدين وصلاح الدين ، وزمن العثمانيين في عهد السلطان محمد الفاتح وغيره ، والمرابطين ، في عصر يوسف بن تاشفين ، يلاحظ أن عوامل النهوض ، وأسباب النصر كثيرة ؛ منها : صفاء العقيدة ، ووضوح المنهج ، وتحكيم شرع الله في الدولة ، ووجود القيادة الربانية التي تنظر بنور الله ، وقدرتها في التعامل مع سنن الله في تربية الأمم ، وبناء الدول وسقوطها ، ومعرفة علل المجتمعات ، وأطوار الأمم ، وأسرار التاريخ ، ومخططات الأعداء ، من الصليبيين واليهود والملاحدة والفرق الباطنية ، والمبتدعة ، وإعطاء كل عامل حقه الطبيعي في التعامل معه ،

فقضايا فقه النهوض ، والمشاريع النهضوية البعيدة المدى متداخلة متشابكة لا يستطيع استيعابها إلا من فهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله في ، وارتبط بالفقه الراشدي المحفوظ عن سلفنا العظيم ، فعلم معالمه وخصائصه ، وأسباب وجوده وعوامل زواله ، واستفاد من التاريخ الإسلامي وتجارب النهوض ، فأيقن بأن هذه الأمة ما فقدت الصدارة قط وهي وفية لربها ونبيها في ، وعلم بأن الهزائم العسكرية عرض يزول ، أما الهزائم الثقافية فجرح مميت ، والثقافة الصحيحة تبني الإنسان المسلم ، والأسرة المسلمة ، والمجتمع المسلم ، والدولة المسلمة ، على قواعدها المتينة من كتاب الله وسنة رسوله ، وهدى الخلفاء الراشدين ومن سار على نهجهم ، وعبقرية البناء الحضاري الصحيح هي التي أبقت صرح الإسلام إلى يومنا هذا بعد توفيق الله وحفظه .

فعلينا أن نعمل لهذا الدين وسعادتنا ليست باقتطاف الثمر العاجل ، وإنما في الشعور بتوفيق الله والأمل في رضاه. إنني في دراستي لعهد الخلافة الراشدة حاولت أن أنتقي الكلمات وأصف الأسطر والجمل لتجلية عهد الخلافة الراشدة ، من خلال الروايات الصحيحة ، لكي يستفيد أبناء المسلمين من تلك الحقبة ، العلم الغزير ، والفقه الدقيق ، وشمولية فهم الإسلام ، فلعل الله سبحانه أن يبارك في هذا الجهد وينتفع به أولئك الدعاة الذين لا نعرف أسماءهم ، ولكن سيرى التاريخ آثارهم ، وسيقيلون العالم الإسلامي من عثرته ، وينهضون به من كبوته ، أولئك الربانيون المتجرِّدون الذين عرفوا الحق واستشعروا السعادة في نصرته ، وتعصبوا له ودافعوا عنه ، ووقفوا بجانبه على رقة الحال وقلة النصير ، فأخذ الله بأيديهم لصدقهم وإخلاصهم ومتابعتهم للنبي على أولئك العلماء ، وطلاب العلم الذين توزن مداد أقلامهم بدماء الشهداء ، وأولئك التجار الذين يقفون خلف موكب الدعوة بأموالهم وثرواتهم وأنفسهم ولسان حالهم يقول: ﴿ لاَ نُرِبُهُ مِنكُ حَرَاءٌ وَلا شَكُورًا فَي النّه الذين المناه على رقة الدنيا ، ولكنهم غداً أعلام شامخة في رُبى الخلد.

إن العواصف العاتية تهب بعنف تريد اجتياح إسلامنا وديننا وعقيدتنا من جذورها ، وجهود خصوم الإسلام من الصليبية واليهودية والعلمانية والباطنية والمبتدعة تستبيح قادتنا وكبراءنا في ميدان العلم والأدب والسياسة ، وتريد تشويه تاريخنا ، فعندما نكون أمة بدون تاريخ ، فلن نكون أمة صالحة. فما قيمة أمة ليس لها رجال؟ وما قيمة دين لم يصنع رجالاً على تراخي العصور؟ فهل يمكننا أن نستلهم الدروس والعبر من تاريخنا ما يخزي أعداء الله ويرد كيدهم في نحورهم ، وما يساعدنا على استئناف رسالتنا ودعم حضارتنا؟

إن الإنسانية تتربَّح في هذه الآونة الكالحة من التاريخ لبعدها عن منهج الله تعالى والدواء عند المسلمين وحدهم فهل ينصفون أنفسهم ، وينقذون الآخرين؟

قال الشاعر:

وَمِنَ العجائبِ والعجائبُ جمَّةٌ قربُ الحبيبِ ومَا إليهِ وصولُ كالعيسِ في البيداءِ يقْتلُهَا الظّما والماءُ فوقَ ظهورِها مَحْمُولُ

فهل من عودة إلى الإسلام ، تزكي السرائر ، وتبني الأخلاق ، وتصلنا بالقرآن الكريم ، وتشعرنا بشرف الانتماء إلى محمد ودينه وضرورة العمل بدعوته وسنة خلفائه الراشدين: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ، وسائر أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين ، ونكون حلقة موصولة ، في دعم رسالة الحبيب على التي استوعبت الزمن كله .

وقبل الحديث عن المصادر والمراجع التي تعاملت معها ، لابد من الاعتراف بأن هذا الجهد لولا توفيق الله سبحانه وتعالى ثم جهود علماء أهل السنة وطلاب العلم ممن ساروا على منهجهم ، ما استطعت أن أبحر في هذا البحر العميق ولذلك أقرر بأنني استفدت من الرسائل العلمية التي طبعت والتي لم تنشر ، من حيث المادة والمنهج ، والحكم على الروايات ، والرجوع إلى المصادر الحديثية ، والتاريخية وغيرها ، مع محاولة التطوير والاستفادة من جهود الآخرين في البناء ، وأخص بالذكر الدكتور أكرم ضياء العمري الذي أشرف وناقش الكثير من هذه الرسائل في هذا المجال ، فقد استفدت من كتبه ، كالسيرة النبوية الصحيحة ، وعصر الخلافة الراشدة ، ومن الرسائل التي أشرف عليها كرسالة الدكتور يحيى اليحيى (الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري) ، جمعاً وتوثيقاً ، ورسالة الأستاذ عبد العزيز المقبل في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه من خلال كتب السنة والتاريخ دراسة نقدية للروايات باستثناء حروب الردة ، ورسالة الدكتور عبد العزيز بن محمد الفريح في تحقيق كتاب (محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب) ، ليوسف بن الحسن بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي الحنبلي ، ورسالة الدكتور محمد بن عبد الله الغبان في فتنة مقتل عثمان بن عفان ، ورسالة الأستاذ عبد الحميد علي ناصر في خلافة علي بن أبي طالب ، وغير ذلك من الرسائل الجامعية التي أشرف عليها أساتذة آخرون ، كرسالة د. محمد المحزون في تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الطبري والمحدثين ، ورسالة سليمان العودة (عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام) ، ورسالة الأستاذة أسماء محمد أحمد زيادة (دور المرأة السياسي في عهد النبي عليه والخلفاء الراشدين) ، وغير ذلك من الرسائل الجامعية ، فالفضل لله سبحانه وتعالى ، ثم لأساتذتي وإخواني الذين مهَّدوا لي الطريق ، فلهم منى الدعاء في ظهر الغيب بأن يتقبل الله جهودهم ، وتكون في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

أما المصادر التي في هذه الدارسة المتعلقة بعهد الخلافة الراشدة فهي :

#### ١ \_ كتب الحديث:

وقد بدأت بالكتب الستة: صحيحي البخاري، ومسلم، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ثم موطأ مالك، ومسند أحمد، فبذلت جهداً لاستخراج المادة التاريخية، التي لها علاقة بعهد الخلافة الراشدة، ثم جمعت مادة تاريخية من مصنف عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، ومستدرك الحاكم، والسنن الكبرى للبيهقي، وسنن سعيد بن منصور، ومسند الحميدي، والطيالسي، وسنن الترمذي، ومجمع الزوائد، وكشف الأستار عن زوائد البزار، وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ولم أغفل المعجم الكبير للطبراني، وسنن الدارقطني، واستفدت من جهود المحققين لما سبق ذكره من كتب الحديث في الحكم على الروايات.

### ٢\_ كتب شروح الحديث:

وأهمها: فتح الباري لابن حجر ، وشرح النووي على صحيح مسلم؛ ففيهما مادة تاريخية لا يستهان بها ، كما أن تعليقات ابن حجر والنووي على بعض الأحداث التاريخية ذات أهمية تاريخية .

### ٣ - كتب التفسير:

وأهم هذه الكتب: تفسيرالطبري ، والقرطبي ، وابن كثير ، وأهتم بتعليقاتهم أكثر من الروايات التي نقلوها؛ حيث إن معظمها ذكر في كتب الحديث والتاريخ.

### ٤ \_ كتب العقائد:

وأهم هذه الكتب: منهاج السنة النبوية ، لابن تيمية ، وهذا الكتاب استفدت منه فائدة عظيمة ، وشرح الطحاوية ، والإبانة في أصول الديانة ، والاعتقاد للبيهقي ، والشريعة للآجري ، وغيرها من كتب العقائد ، حيث نقلت منها أقوال السلف فيما يتعلق بالخلفاء الراشدين ، ومكانة الصحابة رضي الله عنهم .

### ٥\_كتب الفقه:

وأهمها: المغني لابن قدامة ، والمجموع للنووي ، وبداية المجتهد لابن رشد ، وغيرها من كتب الفقه، حيث استفدت منها في المسائل الفقهية والقضائية التي اجتهد فيها الخلفاء الراشدون .

### ٦ \_ كتب الأدب:

حيث استخرجت منها بعض الأبيات المنسوبة للخلفاء الراشدين أو تمثلوا بها ، أو استمعوا اليها ، ولكون كتب الأدب ليس لها أسانيد ، وفيها الغث والسمين ، لذلك كان اختياري للأبيات الشعرية التي تنسجم مع كتاب الله وسنة رسوله عليه وأخلاق ذلك الجيل الفريد ، ومن أهم هذه

الكتب: عيون الأخبار لابن قتيبة ، والأدب الإسلامي في عهد النبوة ، لنايف معروف.

### ٧ ـ كتب الزهد والرقائق:

واستخرجت منها أقوال الخلفاء الراشدين في هذا العلم ، ومن أهم هذه الكتب: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم ، ومدارج السالكين لابن القيم ، ومختصر منهاج القاصدين لأحمد بن عبد الرحمن المقدسي ، وغيرها من الكتب.

### ٨ - كتب الفرق والمذاهب:

وأهم هذه الكتب: الفصل في الملل والأهواء والنحل ، لأبي محمد بن حزم الظاهري ، وأصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية ، د. ناصر القفاري.

# ٩ ـ كتب في أنظمة الحكم:

وأهم هذه الكتب: نظام الحكومة الإسلامية للكتاني: المسمى التراتيب الإدارية ، ونظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ، لظافر القاسمي.

# ١٠ \_ كتب في التراجم:

وأهم هذه الكتب: سير أعلام النبلاء للذهبي ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي الحنبلي ، أسد الغابة لابن الأثير ، سير السلف لأبي القاسم الأصفهاني.

# ١١ - كتب في الجرح والتعديل:

وأهم هذه الكتب: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ، الثقات لابن حبان ، الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي.

### ١٢ ـ كتب التاريخ:

وأهمها: تاريخ الطبري ، وهذا الكتاب نقل إلينا الروايات الصحيحة والضعيفة والموضوعة بأسانيدها ، وفيما يتعلق بالعقيدة والأحكام الشرعية والأحداث التي تتعلق بالصحابة ، لا بد من خضوع الروايات للجرح والتعديل وبيان الروايات الشيعية الإماميَّة ، والكذابين والمجاهيل ، وقد استفدت في هذا الشأن من كتاب (استشهاد عثمان ووقعة الجمل في مرويات سيف بن عمر في تاريخ الطبري) ، لخالد الغيث ، و(مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري) ، للدكتور يحيى إبراهيم اليحيى ، و(أثر التشيع على الروايات التاريخية) د. عبد العزيز نور ولي ، ومن أهم هذه الكتب: البداية والنهاية لابن كثير ، وغيرها من الكتب التاريخية .

هذه أهم المصادر التي رجعت إليها مع كم كبير من المراجع الحديثة المتنوعة .

هذا وقد تشددت في تصحيح الروايات أو الحكم عليها فيما يتعلق بالعقائد والأحكام

والصحابة رضي الله عنهم ، وفي هذا الشأن ما أنا إلا ناقل لأقوال العلماء المتخصصين في هذا العلم ، فالفضل لله ثم لهم ، واجتهدت في تصوير الحدث التاريخي من الروايات الصحيحة ، فقدمتها وأخذت بالحسنة ولم أهمل الروايات الضعيفة ، فقد أفدت منها في إكمال الصورة التي لا تسدها الروايات الصحيحة والحسنة بما يتوافق مع روح ذلك العصر ، لكن فيما لا يتعلق بعقيدة أو شريعة ، ودخلت في مناقشات لشبهات وافتراءات الإماميَّة والمستشرقين وبعض الكتَّاب المعاصرين ، وقد حرصت على طرح منهج أهل السنة فيما يتعلق بالعهد الراشدي ، والرد على الشبهات خصوصاً في عهد عثمان وعلي رضي الله عنهما ، وقد جدّت أفكار كثيرة من بعض الإخوة الأعزاء حول دراسة عهد الخلافة الراشدة ، والعزم ماضٍ بإذن الله على تطويرها ، بما يلائم ذلك العصر الزاهر ، ونسأل الله تعالى السداد والتوفيق .

هذا وقد أفردت خامس الخلفاء الراشدين: الحسن بن علي بن أبي طالب بدراسة خاصة نظراً لأهمية اجتهاداته في فقه السياسة الشرعية وفقه المصالح والمفاسد، وما كان يملكه من رؤية إصلاحية توجت بتنازله عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، وما تعرض له أثناء اتخاذه الخطوات التنفيذية لتلك الرؤية من عوائق، ومصائب، وما تميزت به شخصيته الفذة من قدرة على امتلاك مشروع إصلاحي، وعزم على التنفيذ كان سبباً في توحيد الأمة وتحقيق نبوءة النبي على قوله: «ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين» (١).

وبتنازل الحسن بن علي عن الخلافة ومبايعته معاوية رضوان الله عليهم أجمعين تنتهي بذلك فترة خلافة النبوة ، وهي ثلاثون سنة ، والحجة في ذلك قول رسول الله على: «خلافة النبوة ثلاثون سنة ، ثم يؤتي الله الملك \_ أو ملكه \_ من يشاء »(٢) ، وقوله على: «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ، ثم ملك بعد ذلك »(٣) ، وقد على ابن كثير على هذا الحديث فقال : وإنما كملت الثلاثون بخلافة الحسن بن علي ، فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية في ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين ، وذلك كمال ثلاثين سنة من موت رسول الله على أفيه توفي في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة ، وهذا من دلائل نبوة سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وسلم تسليماً (٤).

وبذلك يكون الحسن بن علي رضي الله عنه خامس الخلفاء الراشدين ، وبإذن الله تعالى سوف تكون مع كتاب الحسن بن علي خلاصات مهمة فيما يتعلق بدراسة عهد الخلافة الراشدة من معالمها وخصائصها ، وأسباب زوالها ، ونظام حكمها وصفات جيلها ، وقادتها ،

<sup>(</sup>١) البخاري رقم ٣٧٤٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح سنن أبي داود (٣/ ٨٧٩) للألباني.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي مع شرحها الأحوذي (٦/ ٣٩٥ \_ ٣٩٧). قال الترمذي: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (٨/ ١٦).

ودستورها ، وإدارة الأزمات فيها ، واستنباط قوانين وسنن للنهوض ، ومكانة المرأة في العهد الراشدي ، ومؤسسات الدولة ، وفقه القدوم على الله عند ذلك الجيل.

هذا وقد حرصت على تناول شخصية أمير المؤمنين علي من جوانبها المتنوعة ، فحياته صفحة مشرقة في تاريخ الأمة ، وهو من الأئمة الذين يتأسى الناس بهديهم وبأقوالهم وأفعالهم في هذه الحياة ، فسيرته من أقوى مصادر الإيمان ، والعاطفة الإسلامية الصحيحة ، والفهم السليم لهذا الدين ، فنتعلم منه فقهه في التعامل مع السنن وحسن توجيهها ، وكيف نعيش مع القرآن الكريم ونهتدي بهديه ، ونقتدي برسول الله وأهمية الخوف من الله والإخلاص له وابتغاء ما عنده في نجاح العبد في الدارين ، وأثر هذه المعاني في حياة الأمة الإسلامية ونهوضها وقيامها بدورها الحضاري المنشود ، فلذلك اجتهدت في دراسة شخصيته وعصره حسب وسعي وطاقتي ، غير مدَّع عصمة ، ولا متبرئ من زلة ، ووجه الله الكريم لا غيره قصدت ، وثوابه أردت ، وهو المسؤول في المعونة عليه ، والانتفاع به إنه طيب الأسماء وسميع الدعاء .

هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب يوم السبت الساعة واحدة إلا خمس دقائق ظهراً بتاريخ ١٧ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ الموافق ٧ يونيو ٢٠٠٣ م، والفضل لله من قبل ومن بعد، وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل عملي لوجهه خالصاً ولعباده نافعاً، وأن يثيبني على كل حرف كتبته ويجعله في ميزان حسناتي، وأن يثيب إخواني الذين أعانوني بكل ما يملكون من أجل إتمام هذا الجهد المتواضع، ونرجو من كل مسلم يطلع على هذا الكتاب أن لا ينسى العبد الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه من دعائه، ﴿ رَبِّ أَوْزِعُنِي آنَ أَشَكُرَ لِا ينسى العبد الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه من دعائه، ﴿ رَبِّ أَوْزِعُنِي أَنْ أَمَّلُ صَلِحًا تَرْضَنهُ وَأَدْخِلْني بِرَحُمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَكلِحِين﴾ [النمل: ١٩].

قال تعالى: ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنَ بَعْدِهِۦۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ [فاطر: ٢].

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه علي محمد الصَّلاَّبيُّ

الأخوة القرّاء الكرام! يسرّ المؤلف أن تصله ملاحظاتكم حول هذا الكتاب وغيره من كتبه من خلال دور النشر، ويطلب من إخوانه الدعاء في ظهر الغيب بالإخلاص والصواب، ومواصلة المسيرة في خدمة تاريخ أمتنا.

# الفصل الأول علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمكة

# المبحث الأول اسمه ونسبه ، وكنيته وصفته ، وأسرته

### أولاً: اسمه وكنيته ولقبه:

المحمد (۱) بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن الحمد (۲) بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان (۳) ، فهو ابن عم رسول الله على ويلتقي معه في جده الأول عبد المطلب بن هاشم ، ووالده أبو طالب شقيق عبد الله والد النبي على ، وكان اسم على عند مولده أسد ، سمته بذلك أمه رضي الله عنها باسم أبيها أسد بن هاشم ، ويدل على ذلك ارتجازه يوم خيبر حيث يقول:

أنا الذي سَمَّتْني أُمِّي حيدرَه (٤) كليثِ غاباتٍ كريهِ المَنْظَرَه (٥) وكان أبو طالب غائباً ، فلما عاد ، لم يعجبه هذا الاسم وسماه علياً (٦).

٢ \_ كنيته: أبو الحسن ، نسبة إلى ابنه الأكبر الحسن؛ وهو من ولد فاطمة بنت

أبو طالب اسمه عبد مناف.

<sup>(</sup>٢) عبد المطلب: اسمه شيبة الحمد. الاستيعاب (٣/ ١٠٨٩).

 <sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى (٣/ ١٩) ، صفة الصفوة (١/ ٣٠٨) ، البداية والنهاية (٧/ ٣٣٣) ، الإصابة
 (١/ ٥٠٧) ، الاستيعاب(١/ ١٠٨٩) ، المنتظم (٦٦/٥) ، المعجم الكبير للطبراني (١/ ٥٠).

<sup>(</sup>٤) حيدرة: من أسماء الأسد.

<sup>(</sup>٥) الرياض النضرة في مناقب العشرة ، ص ٦١٧ .

<sup>(</sup>٦) غريب الحديث للخطابي (٢/ ١٧٠) ، خلافة علي بن أبي طالب ، عبد الحميد بن علي ناصر فقيهي ، ص ١٨.

رسول الله على ، ويكنى أيضاً بأبي تراب كنية كناه بها النبي على ، وكان يفرح إذا نودي بها ، وسبب ذلك: أن الرسول على جاء بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد علياً في البيت ، فقال: أين ابن عمك؟

قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل (١) عندي ، فقال على الإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله اله وفي المسجد راقد ، فجاء رسول الله على وهو مضطجع وقد سقط رداءه عن شقه ، وأصابه تراب ، فجعل رسول الله على يمسحه عنه ويقول: «قم أبا تراب» (٢) ، ومن رواية البخاري: والله ما سماه إلا النبي (٣). ومن كُناهُ: أبو الحسن والحسين ، وأبو القاسم الهاشمي (٤) ، وأبو السبطين (٥).

٣-لقبه: أمير المؤمنين ، ورابع الخلفاء الراشدين (٦).

ثانياً: مولده:

اختلفت الروايات وتعددت في تحديد سنة ولادته ، فقد ذكر الحسن البصري أن ولادته قبل البعثة بغشر البعثة بخمس عشرة أو ست عشرة سنة  $^{(V)}$  ، وذكر ابن إسحاق أن ولادته قبل البعثة بعشر سنين  $^{(\Lambda)}$  ، ورجح ابن حجر قوله  $^{(P)}$  ، وذكر الباقر محمد بن علي قولين: الأول: كالذي ذكره ابن إسحاق ، ورجحه ابن حجر ؛ وهو أنه ولد قبل البعثة بعشر سنين  $^{(V)}$  ، وأما الثاني: فيذكر أنه ولد قبل البعثة بخمس سنين  $^{(V)}$  ، وقد مِلْتُ إلى قول ابن حجر وابن إسحاق ، فيكون مولده على التحقيق قبل البعثة بعشر سنين  $^{(V)}$  ، وذكر الفاكهي  $^{(V)}$  ، بأن علياً أول من ولد من بني هاشم في جوف الكعبة . وأما الحاكم فقال: إن الأخبار تواترت بأن علياً ولد في جوف الكعبة  $^{(V)}$  .

<sup>(</sup>١) من قال يقيل ، فالقيلولة: الظهيرة ، وتكون بمعنى النوم في الظهيرة ، اللسان (١١/ ٧٧٥).

<sup>(</sup>٢) مسلم في صحيحه رقم ٢٤٠٩.

<sup>(</sup>٣) البخاري في صحيحه رقم (٤٤١ ، ٣٧٠٣ ، ٣٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (٧/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة (٤/ ١٦). والسبطين: الحسن والحسين.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الإسلام للذهبي ، ص ٣٧٦ ، البداية والنهاية (٧/ ٢٢٣) ، خلاصة تهذيب الكمال (٢/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير للطبراني (١/ ٥٤) رقم ١٦٣ بسند مرسل.

<sup>(</sup>٨) السيرة النبوية (١/ ٢٦٢) دون إسناد.

<sup>(</sup>٩) الإصابة (٢/ ٥٠١) ترجمة علي.

<sup>(</sup>١٠) المعجم الكبير للطبراني (١/٥٣) رقم ١٦٥ إسناده حسن.

<sup>(</sup>١١) المصدر السابق (١/ ٥٣) رقم ١٦٦. إسناده حسن إلى محمد الباقر حيث أرسلها.

<sup>(</sup>١٢) فتح الباري (٧/ ١٧٤) ، الإصابة (٢/ ٥٠٧).

<sup>(</sup>١٣) صاحب أخبار مكة ، حقق الكتاب عبد الملك بن دهيش.

<sup>(</sup>١٤) المستدرك على الصحيحين (٣/ ٤٨٣) دون إسناد.

# ثالثاً: الأسرة وأثرها في الأعقاب:

لقد دلّ علم التشريح؛ وهو دراسة التركيب الجسدي ، وعلم النفس ، وعلم الأخلاق ، وعلم الأخلاق ، وعلم الأخلاق ، وعلم الاجتماع ، على تأثير الدم والسلالات في أخلاق الأجيال وصلاحياتها ومواهبها ، وطاقاتها ، إلى حدٍّ معين ، وفي أكثر الأحوال ، وذلك عن ثلاث طرق:

(أ) القيم والمثل التي ما زال آباء هذه الأسرة وأجدادها يؤمنون بها أشد الإيمان ، ويحافظون عليها أو يحاولون أن يحافظوا عليها أشد المحافظة ، ويتنبّلون بها ويمجّدون ، ويعتبرون من سار عليها من أبناء الأسرة ، أو خالفها وحاد عنها شارداً غريباً ، ويرون في ذلك غضاضة ، وسقوط همة ، وقلة مروءة ، وعقوقاً للآباء ، وإساءة إليهم لا تغتفر في قوانين هذه الأسرة العرفية المتوارثة .

(ب) حكايات الآباء وعظماء الأسرة في البطولة والفتوة والفروسية ، والشهامة ، والأنفة والإباء ، والجود والسخاء ، وحماية المظلومين والضعفاء ، تتناقلها الأجيال وتتباهى بها ، وذلك من سنِّ مبكرة، ومن أيام الصبا إلى سنِّ الشباب والكهولة ، فتؤثر في تكوين عقليَّتها ومشاعرها، وتعيين المقاييس للعظمة والرجولة ، والبرِّ بالآباء ، وتبرير شهرة الأسرة والسلالة .

(ج) تأثير الدم الموروث في أعضاء الأسرة كابراً عن كابر ، في أسرة حافظت على أنسابها وأصالتها ، وذلك ما أيده علم السلالات (١) ، وهذا ليس على إطلاقه ، وقاعدة مطردة لا تقبل استثناء ولا شذوذاً ، كالسنن الإلهية التي قال الله عنها: ﴿ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّهِ عَنها: ﴿ فَلَن تَجِد لِسُنَّتِ اللّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِد لِسُنَّتِ اللّهِ عَنها والذهب ، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا (٢) ، وقوله على : من بطأ به عمله والذهب ، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا الدائم ، وتركُّز الرئاسة الدينية والزعامة الروحية العلمية في أسرة معينة ، واحتكارها لقيادة أمة ، دينياً وروحياً وعلمياً بشكل دائم ، وهو الذي عانى منه العالم القديم - قبل الإسلام - فساداً اجتماعياً وخلقياً جارفاً ، واستخلالاً مادياً شنيعاً ، تزخر به كتب التاريخ وشهادات المؤرخين واستبداداً فظيعاً ، واستغلالاً مادياً شنيعاً ، تزخر به كتب التاريخ وشهادات المؤرخين للإمبراطوريتين الرومية والساسانية ، والمجتمعين الإغريقي والهندي (٤) وغيرها من الجاهليات ، ولذلك يحسن بنا أن نشير إلى وضع الأسرة والسلالة - اللتين ولد ونشأ فيهما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه - العرقي والاجتماعي ، وما كانتا تمتازان به من المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه - العرقي والاجتماعي ، وما كانتا تمتازان به من

<sup>(</sup>١) المرتضى سيرة أمير المؤمنين ، أبي الحسن للندوي ، ص ١٩ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢/ ٥٣٩) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة.

<sup>(</sup>٤) المرتضى للندوي ، ص ٢٠.

خصائص وأعراف ، وتقاليد وتراث خُلقي ونفسي ، وكيف كان العرب ينظرون إليهما ويقرُّون لهما بالفضل ، ونبدأ في ذلك بقريش ، ثم ببني هاشم (١).

### ١ \_ قبيلة قريش:

أقرّ العرب كلّهم بعلو نسب قريش ، والسيادة ، وفصاحة اللغة ، ونصاعة البيان ، وكرم الأخلاق ، والشجاعة والفتوة ، وذهب ذلك مثلاً لا يقبل نقاشاً ولا جدلاً (٢) ، وكانوا حلفاء متآلفين متمسكين بكثير من شريعة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ، ولم يكونوا كالأعراب الذين لا يوقرهم دين ، ولا يزينهم أدب ، وكانوا يحبُّون أولادهم ، ويحبُّون البيت ويقيمون المناسك ، ويكفنون موتاهم ، ويغتسلون من الجنابة ، ويتبرؤون من الهرابذة (٣) ، ويتباعدون في المناكح من البنت وبنت البنت والأخت وبنت الأخت ، غيرة وبعداً من المجوسية ، ونزل القرآن بتأكيد صنيعهم وحسن اختيارهم ، وكانوا يتزوجون بالصَّداق والشهود ويطلقون ثلاثاً (٤) ، وما زاد شرفهم أنهم كانوا يتزوجون من أي قبيلة شاؤوا ، ولا شرط عليهم في ذلك ، ولا يزوجون أحداً حتى يشترطوا عليه ، أن يكون متحمساً (٥) على دينهم ، يرون ذلك لا يحل لهم ولا يجوز لشرفهم ، حتى يدان إليهم وينقاد (٢).

### ٢ \_ بنو هاشم:

أما بنو هاشم فكانوا واسطة العقد في قريش ، وإذا قرأنا ما حفظه التاريخ وكتب السيرة من أخبارهم وأقوالهم وهو قليل من كثير جداً استدللنا به على ما كان يمتاز به هؤلاء من مشاعر الإنسانية الكريمة ، والاعتدال في كل شيء ، ورجاحة العقل ، وقوة الإيمان بما للبيت من مكانة عند الله ، والبعد عن الظلم ومكابرة الحق ، وعلو الهمة ، والعطف على الضيف والمظلوم ، والسخاء ، والشجاعة ، وما تشتمل عليه كلمة (الفروسية) عند العرب من معان كريمة وخلال حميدة ، السيرة التي تليق بأجداد الرسول الكريم بي ، تتفق ويتفق مع ما كان يفضله ويدعو إليه من مكارم الأخلاق ، غير أنهم عاشوا في زمن الفترة ، وسايروا أبناء قومهم في عقائد الجاهلية ، وعباداتها ولم يصل بنو هاشم إلى هذه المكانة في مجتمعهم إلا بالتضحية والعطاء والبذل وخدمة الناس.

<sup>(</sup>١) فيما يتعلق بخصائص ومزايا العرب ينظر إلى: السيرة النبوية للندوي.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية للندوي ، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٣) الهرابذة: قوام بيت النار ، فارسى معرب. وقيل: عظماء الهند أو علماؤهم.

<sup>(</sup>٤) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب (١/ ٢٤٣) للآلوسي.

<sup>(</sup>٥) متحمساً: التحمس: التشدد في الدين.

<sup>(</sup>٦) المرتضى للندوي ، ص ٢٢ ، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب (٢٤٣/١).

<sup>(</sup>٧) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب للآلوسي (١/ ٢٤٣).

## ٣ عبد المطلب بن هاشم:

جد الرسول على بن أبي طالب رضي الله عنه: ولي عبد المطلب بن هاشم السقاية والرفادة (١) ، بعد عمّه المطلب ، فأقامهما للناس ، وأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون قبله لقومهم من أمرهم ، وشرُفَ في قومه شرفاً لم يبلغه أحد من آبائه ، وأحبّه قومه وعظم خطره فيهم (٢).

ولم يكن عبد المطلب أغنى رجل في قريش ، ولم يكن سيد مكة الوحيد المطاع ، كما كان قصي ، إذ كان في مكة رجال كانوا أكثر منه مالاً وسلطاناً إنما كان وجيه قومه ، لأنه كان يتولى السقاية والرفادة ، وبئر زمزم ، فهي وجاهة ذات صلة بالبيت (٢). ويتجلى إيمان عبد المطلب بأن لهذا البيت مكانة عند الله ، وأنه حاميه ومانعه ، وتتجلى نفسية سيد قريش السامية ، وشخصيته القوية الشامخة في حديث دار بينه وبين أبرهة ملك الحبشة ، وقد غزا مكة وأراد أن يهين البيت ويقضي على مكانته ، وقد أصاب لعبد المطلب مئتي بعير ، فاستأذن له عليه ، وقد أعظمه أبرهة وزن له عن سريره فأجلسه معه ، وسأله عن حاجته ، فقال حاجتي أن يردّ علي الملك مئتي بعير أصابها لي . فلما قال له ذلك زهد فيه الملك وتفادته عينه ، وقال : أتكلمني في مئتي بعير أصبتها لك ، وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك ، قد جئت لهدمه ، لا تكلّمُني فيه؟! قال عبد المطلب : إني أنا رب الإبل ، وإن للبيت رباً سيمنعه ، قال : ما كان يمتنع مني ، قال : أنت عبد المطلب ، وقد كان ما قاله عبد المطلب ، فحمى رب البيت بيته ، وجعل كيد أبرهة وجيشه في وذاك (٤). وقد كان ما قاله عبد المطلب ، فحمى رب البيت بيته ، وجعل كيد أبرهة وجيشه في تضليل ، قال تعالى : ﴿ وَأَرْسَلُ عَلَيْهُمْ طَيَّاً أَبَرِيلُ ﴿ تَرْمِيهِم بِعِجَارَةٍ مِّن سِعِيلٍ ﴿ فَعَلَهُمْ كَعَمْفِ مَنْ الفيل ؛ والفيل : ٣ - ٥].

وكان عبد المطلب يأمر أولاده بترك الظلم والبغي ، ويحثهم على مكارم الأخلاق وينهاهم عن دنيئات الأمور (٥) ، ومات عبد المطلب بعد أن جاوز الثمانين ، وعمر الرسول ثماني سنين ، ومعنى ذلك أنه توفي حوالي سنة ٥٧٨ للميلاد (١) ، وذُكر أنه لم تقم بمكة سوق أياماً كثيرة لوفاة عبد المطلب (٧).

<sup>(</sup>١) الرفادة: إطعام الحجّاج في أيام الموسم حتى يتفرقوا.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام (١/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، جواد على (٧٨/٤) ، المرتضى ، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام (١/ ٤٩) ، المرتضى ، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٥) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب (١/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٦) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (٤/ ٧٨).

<sup>(</sup>٧) أنساب الأشراف للبلاذري (١/ ٧٨).

# ٤ - أبو طالب والدعلى بن أبي طالب رضى الله عنه:

أبو طالب لا مال له ، وكان يحب ابن أخيه حباً شديداً ، فإذا خرج فيخرج معه ، فقد كان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول الله ﷺ بعد جدّه ، فكان إليه ومعه (١) ، وعندما أعلن رسول الله ﷺ الدعوة إلى الله وصدع بها ، وقف أبو طالب بجانب رسول الله ﷺ وصمم على مناصرته وعدم خذلانه ، فاشتد ذلك على قريش غماً وحسداً ومكراً ، وإن المرء ليسمع عجباً ويقف مذهولاً أمام مروءة أبي طالب مع رسول الله ، فقد ربط أبو طالب مصيره بمصير ابن أخيه محمد ﷺ ، بل واستفاد من كونه زعيم بني هاشم أن ضم بني هاشم ، وبني المطلب إليه في حلف واحد على الحياة والموت ، دفاعاً لرسول الله على الله على السواء (٢) ، وأجار ابن أخيه محمداً ﷺ إجارة مفتوحة لا تقبل التردد أو الإحجام ، ولما رأى أبو طالب من قومه ما سرّه من جهدهم معه ، وحدبهم عليه ، جعل يمدحهم ويذكر قديمهم ، وفضل رسول الله على فيهم ، ومكانه منهم ليشد لهم رأيهم وليحدبوا معه على أمره (٢٠) فقال:

إذا اجتمعتْ يـومـاً قـريـشٌ لمفخـرِ فعبــدُ منــاف سِـــرُّهــا وصميمُهَــا وإن حُصّلت أشراف عبدِ منافها وإن فخرت يرماً فإن محمداً تداعت قريش غثها وسمينها وكنا قديماً لا نُقِرُ ظلامة

ففي هاشم أشرافها وقديمها هـ و المصطفـ ع من سـرّها وكـ ريمُها علينا فلم تظفر وطاشت حلومها إذا ما ثنوا صُعْر الخدود نُقيمها

ولما خشى أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه ، قال قصيدته التي تعوذ فيها بحرمة مكة ، وبمكانه منها ، وتودد فيها أشراف قومه ، وهو على ذلك ، يخبرهم في ذلك من شعره أنه غير مسلم رسول الله عليه عليه ، ولا تاركه لشيء أبداً حتى يهلك دونه ، فقال:

ولمّـــا رأيــــتُ القـــوم لا وُدّ فيهــــمُ وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد حالفوا قوماً علينا أُظنَّةً صبرتُ لهم نفسي بسمراءَ سمحةٍ وأحضرت عند البيت رهطى وإخوتى

وقد قطعوا كل العُرى والوسائيل وقد طاوَعُوا أمر العَدُوّ المُزايل يعضُّ ون غيظاً خلْفنا بالأنامل وأبيض عضب من تراث المقاول وأمسكْتُ من أثوابه بالوصائل

وتعوذ بالبيت وبكل المقدسات التي فيه ، وأقسم بالبيت بأنه لن يسلم محمداً ولو سالت الدماء أنهاراً ، واشتدت المعارك مع بطون قريش:

المرتضى ، ص ٢٤ ، السيرة النبوية لابن هشام (١/ ١٧٩). (1)

فقه السيرة النبوية للغضبان ، ص ١٨٤ . (٢)

السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث للصَّلَّابِيِّ (١/ ١٥٨). (٣)

ولمّا نطاعن دونه ونساضل ولمّا نطاعن دونه ونساضل ونساف ونسائنا والحلائل (٣) نهوض الرّوايا تحت ذاتِ الصّلاصل (٤)

كــذبتــم وبيــتِ الله نُبْــزى<sup>(۱)</sup> محمــداً ونُسلمــه (<sup>۲)</sup> حتـــى نصـــرَّع حــولَــهُ وينهــضُ قــومٌ فــي الحــديــدِ إليكــم

واستمر أبو طالب في مناصرة ابن أخيه ، واستطاع أن يغزو المجتمع القرشي بقصائله الضخمة التي هزت كيانه هزاً ، ولما تغلغل الإسلام في قلوب أبناء بعض القبائل ، اجتمعت قريش فائتمروا بينهم أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب ، على ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ، ولا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا منهم ، وكتبوا صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة ، وتواثقوا على ذلك ، وانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب فدخلوا معه في شعبه (۵) ، وذلك في مُحرًم سنة سبع من النبوة ، ومكث بنو هاشم على ذلك نحو ثلاث سنوات لا يصل إليهم شيء إلا سراً ، ثم كان ما كان من أكل الأرضة للصحيفة ، وإخبار النبي المطالب بذلك ، وتمزيق الصحيفة ، وبطلان ما فيها (۱) ، ومات أبو طالب في النصف من شوال في السنة العاشرة من النبوة ، وهو ابن بضع وثمانين سنة ، ولم يُسلم أبو طالب ، وسمِّي العام الذي ماتت فيه خديجة زوج النبي الله ، وتتابعت على رسول الله المصائب ، وسمِّي العام الذي ماتت فيه خديجة زوج النبي الله ، وتتابعت على رسول الله المصائب ، وسمِّي

# ٥ - أم أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه:

هي الصحابية الجليلة السيدة الفاضلة فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي الهاشمية (٩) ، وهي أول هاشمية ولدت هاشمياً (١٠) ، وقد حظيت برعاية النبي على حينما كفله عمه أبو طالب بناء على وصية أبيه عبد المطلب ، فكانت له أما بعد أُمِّهِ ، تقوم على شؤونه وترعى أموره ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً ، وقد قضى الحبيب المصطفى قرابة عقدين من حياته

<sup>(</sup>١) نُبزى: أي نسلمه ونُغلب.

<sup>(</sup>٢) أي: كذبتم أن نسلمه قبل أن نصرع حوله.

<sup>(</sup>٣) الحلائل: الزوجات.

<sup>(</sup>٤) الصلاصل: المزادات لها صلصلة بالماء.

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٣٥٠ \_ ٣٥١).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه (١/ ٣٧٣ ـ ٣٧٧)، المرتضى، ص ٢٦، وقد فصلت ذلك في كتابي: السيرة النبوية.

<sup>(</sup>٧) بلوغ الأرب (١/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>A) السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٤١٥ \_ ٤١٦) ، المرتضى ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٩) نسب قريش ، ص ٤٠ ، فضائل الصحابة (٢/ ٦٨٥).

<sup>(</sup>١٠) فضائل الصحابة (٢/ ٦٨٥).

في كنفها، وقد استجابت لدعوة الإسلام وأصبحت من السابقات الأوليات، وصارت من صفوة النساء ممن أخذت المكانة العليا في ساحة الفضيلة ، وكانت رضي الله عنها مثالاً للرأفة والرحمة في معاملة الزهراء رضي الله عنها ، إذ كانت تقوم بمساعدتها برّاً بها وبوالدها ، وروي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال: قلت لأمي: اكفي فاطمة بنت رسول الله على سقاية الماء والذهاب في الحاجة ، وتكفيك هي الطحن والعجن (١) ، كما أن صلتها بالنبي أضافت إلى شخصيتها مكرمة حفظ الحديث وروايته ، فقد روت عن النبي شم مجموعة من الأحاديث ، وقد كانت لها مكانة كبرى عند رسول الله الله ، ويخصها بالهدية ، فقد أورد ابن حجر بالإصابة: أن علياً رضي الله عنه قال: أهدى إلي رسول الله الله المنتبرق فقال: اجعلها خُمُراً بين الفواطم (٢) ، فشققتها أربعة أخمرة ، خماراً لفاطمة بنت رسول الله عنها ، وخماراً لفاطمة بنت رسول الله عنها ، وخماراً لفاطمة بنت حمزة رضي الله عنها ، ولم يذكر الرابعة (٢) .

ولقد كان حظ السيدة فاطمة مباركاً في حياتها وعند وفاتها ، وحظيت بالتكريم؛ إذ توفيت في حياة الحبيب المصطفى على (3) ، وأما ما روي عن أنس في دفنها فهو واه ضعيف شديد الضعف ، ولا يتقوى من طرقه الأخرى التي جاءت لأنها كلها ضعيفة ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنها ، دخل عليها رسول الله على فجلس عند رأسها فقال: «رحمك الله يا أمي ، كنت أمي بعد أمي ، تجوعين وتشبعينني ، وتعرين وتكسينني ، وتمنعين نفسك طيباً وتطعمينني ، تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة» ، ثم أمر أن نغسل ثلاثاً ثلاثاً ، فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول الله على أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاماً أسود يحفرون ، فحفروا قبرها ، فلما بلغوا اللحد حضره رسول الله على أبيده ، وأخرج ترابه بيده ، فلما فرغ دخل رسول الله على فاضطجع فيه وقال: «الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ، ولقنها حجتها ، ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي ، فإنك أرحم الراحمين».

وقد احتج من احتج (٢) بهذا الحديث على جواز التوسل بالذوات ، وقد قام الأستاذ

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد (٩/ ٣٥٦). رجال السند رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه ، كتاب اللباس رقم ٣٥٩٦.

<sup>(</sup>٣) الإصابة (٨/ ٢٧) رقم ١١٥٩٣.

<sup>(</sup>٤) أمير المؤمنين على بن أبي طالب ، أحمد السيد ، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٥) السلسلة الضعيفة للألباني (١/ ٣٢) رقم ٢٣.

<sup>(</sup>٦) السمهودي في وفاء الوفاء (٤/ ١٣٧٣) ، الكوثري في محق التقول ص ٣٧٩ ، ٣٩١ والبوطي في السلفية=

أبو عبد الرحمن جيلان بن خضر العروسي في رسالته لمرحلة الماجستير بتتبع طرق الحديث ، وبيَّن ضعفها وبطلانها (١) ، ووضح أن الحديث قد روي من خمسة طرق ، ثلاثة موصولة ، ومرسلان ؛ فلم تخل واحدة منها من عدة علل فهو شديد الضعف ، ومع هذا لم يرد التوسل المزعوم إلا في طريقة واحدة وهي طريق أنس ، فهذه الأحاديث يمكن أن يعل بها الحديث لأن الكل ضعيف فيعل بعضه البعض ، ولا يزيدها إلا وهناً وضعفاً ، وأما من ناحية المتن فهو منقوض من عدة وجوه:

-إن في هذا الحديث مبالغة وإطراء ومتجاوزاً للمألوف في ذلك العهد النبوي .

- هذا الحديث يخالف هديه وسنته في غسل جنازة المرأة ، وذلك في أمور منها: سكبه بيده الشريفة لم يرد إلا في هذه القصة ، وأما الذي ورد في غسل بنته زينب أنه أمرهن بالغسل ، ولم يسكب بنفسه ، فقد روى البخاري ومسلم عن محمد بن سيرين ، عن أم عطية قالت: دخل علينا النبي و نحن نغسل ابنته فقال: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافوراً ، فإذا فرغتن فآذنني» ، قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال: «أشعرنها إياه» ولم يزد على ذلك (٢).

- إن الحفر بيده وإخراجه التراب بيده والاضطجاع فيه كلها لم تعهد إلا في هذا الحديث الضعيف ، مخالفاً هديه المشهور عنه وهو من المبالغة والإطراء.

ـ ثم لفظ الدعاء الذي بدأ بلفظة الغيبة ثم الخطاب بعيد عن الأسلوب المعهود في الدعوات المأثورات: «اللهم أنت . . . » ، ولم نر في غير هذا الدعاء «الله الذي . . . » .

- ومما يدل على ضعفه أن الراوي اعترف بأن النبي على الله لله الأفعال إلا في هذه المرة ، ولكنه أراد أن يبرر ذلك بما ذكره ، وهيهات (٣).

# ٦ - إخوة علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

كان لأبي طالب أربعة أبناء ، وهم: طالب ، وهو الذي تكنّى به ، وعقيل ، وجعفر ، وعلي ، وبنتان هما: أم هانئ ، وجمانة ، وكلهم من فاطمة بنت أسد ، وكان بين كل واحد منهم وبين أخيه عشر سنوات ، وكذلك الشأن مع جعفر

مرحلة: ١٥٥ العلوي في مفاهيم ص ٦٥ ، نقلاً عن الدعاء ومنزلته من العقيدة ، جيلان بن خضر .

<sup>(</sup>١) الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية ، ص ٧٩٤ إلى ٧٩٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ٧٩٩.

 <sup>(</sup>٣) الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية ، ص ٧٩٤ إلى ٧٩٨.

وعلي ، فكان جعفر أكبر من علي بعشر سنوات (١). وهذه نبذة مختصرة عن إخوة علي رضي الله عنه:

- (أ) طالب بن أبي طالب: هلك طالب مشركاً بعد غزوة بدر ، وقيل: إنه ذهب فلم يرجع ، ولم يُدْرَ له موضع ولا خبر ، وهو أحد الذين تاهوا في الأرض ، وكان محباً لرسول الله على ، وله فيه مدائح ، وكان خرج إلى بدر كرهاً ، وجرت بينه وبين قريش حين خرجوا إلى بدر محاورة فقالوا: والله يا بني هاشم لقد عرفنا وإن خرجتم معنا أن هواكم مع محمد ، فرجع طالب إلى مكة مع من رجع ، وقال شعراً وقصيدة ثناء على النبي على ، وبكى فيها أصحاب قليب بدر (٢).
- (ب) عقيل بن أبي طالب: فكان يكنى أبا يزيد ، تأخر إسلامه إلى عام الفتح ، وقيل: أسلم بعد الحديبية ، وهاجر في أول سنة ثمان ، وكان أسر يوم بدر ففداه عمه العباس ، وقع ذكره في الصحيح في مواضع ، وشهد غزوة مؤتة ، ولم يسمع له ذكر في الفتح وحُنين ، كأنه كان مريضاً ، أشار إلى ذلك ابن سعد ، لكن روى الزبير بن بكار بسنده إلى الحسن بن علي: أن عقيلاً كان ممن ثبت يوم حنين ومات في خلافة معاوية ، وفي تاريخ البخاري الأصغر بسند صحيح: أنه مات في أول خلافة يزيد قبل الحرة (٣) ، وعمره ست وتسعون سنة (١٤).
- (ج) جعفر بن أبي طالب: فهو أحد السابقين إلى الإسلام ، وكان يحب المساكين ويجلس إليهم ، يخدمهم ويخدمونه ، يحدثهم ويحدثونه ، وهاجر إلى الحبشة ، فأسلم النجاشي ومن تبعه على يديه ، ولقد تحدثت عنه في كتابي السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث. واستشهد بموته من أرض الشام مقبلاً غير مدبر (٥).
- (د) أم هانئ بنت أبي طالب: ابنة عم النبي على ، فقيل: اسمها فاختة ، وقيل: اسمها فاطمة ، وقيل: هند ، والأول أشهر. وكانت زوج هبيرة بن عمرو بن عائذ المخزومي ، وكان له منها عمرو ، وبه كان يكنى ، وفي فتح مكة أجارت أم هانئ رجلين من بني مخزوم ، وقال لها رسول الله على: «أجرنا من أجرت يا أم هانئ» ، وروت أم هانئ عن النبي في الكتب الستة وغيرها(٢) ، قال الترمذي وغيره: عاشت بعد علي رضي الله عنه (٧).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٧/ ٢٢٣) ، المرتضى ، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢) الجوهرة في نسب النبي وأصحابه من المرتضى للندوي ، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة (٢/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٤) المرتضى للندوي ، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٥) المرتضى ، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٦) المرتضى ، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٧) الإصابة في تمييز الصحابة (٩/ ٣١٧ ـ ٣١٨).

(هـ) جُمانة بنت أبي طالب: هي أم عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، ذكرها ابن سعد في ترجمة أمها فاطمة بنت أسد ، وأفردها في باب بنات عم النبي على ، وقال: ولدت لأبي سفيان بن الحارث ابنه جعفر بن أبي سفيان ، وأطعمها رسول الله على من خيبر ثلاثين وسقاً (۱).

### ٧\_أزواجه وأولاده:

ولد له من فاطمة (٢) بنت رسول الله على: الحسن والحسين (وسيأتي الحديث عنهم مفصلاً). وزينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى. وولد له من خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة: محمد الأكبر (محمد بن الحنفية). وولد له من ليلى بنت مسعود بن خالد من بني تميم: عبيد الله ، وأبو بكر. وولد له من أم البنين بنت حزام (٢) بن خالد بن جعفر بن ربيعة: العباس الأكبر ، وعثمان ، وجعفر الأكبر ، وعبد الله. وولد له من أسماء بنت عميس الخثعمية: يحيى ، وعون (٤). وولد له من الصهباء (٥): عمر الأكبر ، ورقية. وولد له من أمامة (٢) بنت العاص بن الربيع: محمد الأوسط. وولد له من أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي: وزينب الصغرى ، ورملة الكبرى. وولد له من أمهات أولاد: محمد الأصغر ، وأم هانئ ، وميمونة ، وأم الكرام ، وأم سلمة ، وأم جعفر ، وجمانة ، ونفيسة. وولد له من محياة بنت امرئ القيس: وأم الكرام ، وأم سلمة ، وأم جعفر ، وجمانة ، ونفيسة. وولد له من محياة بنت امرئ القيس: وجميع ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لصلبه أربعة عشر ذكراً ، وتسع عشرة امرأة ، وقيل: سبع عشرة امرأة . وكان النسل من ولده لخمسة: الحسن ، والحسين ، ومحمد بن التغلية ، والعباس بن الكلابية ، وعمر بن التغلية (٨) ، وسيأتي الحديث عن السيدة فاطمة وذريتها: الحسن ، والحسين ، وأم كلثوم في ثنايا هذا الكتاب بإذن الله تعالى .

الإصابة (٤/ ٢٥٩ \_ ٢٦٠) ، المرتضى ، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) هي أول زوجة تزوجها على بن أبي طالب ، ولم يتزوج عليها حتى ماتت .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٧/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه ، (٧/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٥) وهي أم حبيب بنت ربيعة بن بجير ، من سبي عين التمر في عهد الصديق.

<sup>(</sup>٦) وأمها زينب بنت رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى (٣/ ٢٠).

<sup>(</sup>A) الطبقات (٣/ ١٩ ، ٢٠) ، البداية والنهاية (٧/ ٣٣١ ـ ٣٣٣) ، منهج علي بن أبي طالب في الدعوة إلى الله ، سليمان العيد ، ص ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ .

#### ٨\_صفاته الخلقية:

يقول ابن عبد البر رحمه الله: وأحسن ما رأيت في صفة عليّ رضي الله عنه أنه كان ربعة من الرجال إلى القصر ما هو ، أدعج العينين ، حسن الوجه ، كأنه القمر ليلة البدر حُسناً ، ضخم البطن ، عريض المنكبين ، شثن الكفّين (عَتَداً) (۱) أغيد ، كأن عنقه إبريق فضة ، أصلع ليس في رأسه شعر إلا من خلفه ، كبير اللحية ، لمنكبه مُشاش كمشاش السبع الضاري ، لا يتبين عضده من ساعده ، قد أدمجت دمجاً ، إذا مشى تكفّأ ، وإذا مسك بذراع رجل أمسك بنفسه فلم يستطع أن يتنفّس ، وهو إلى السمن ما هو ، شديد الساعد واليد ، وإذا مشى للحرب هَرْوَل ، ثبت الجنان ، قويّ شجاع (۲).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) العتد: الشديد التام الخلق.

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٣/ ١١٢٣).

# المبحث الثاني إسلامه وأهم أعماله في مكة قبل الهجرة

### أولاً: إسلامه:

كان من نعمة الله عز وجل على علي بن أبي طالب ، وما وضع الله له وأراد به من الخير: أن قريشاً أصابتهم أزمة شديدة ، وكان أبو طالب ذا عيال كثير ، فقال رسول الله على للعباس عمه وكان من أيسر بني هاشم \_: «يا عباس ، إن أخاك أبا طالب كثير العيال ، وقد ترى ما أصاب الناس من هذه الأزمة ، فانطلق بنا فلنخفف عنه من عياله ؛ آخذ من بيته واحداً وتأخذ واحداً ، فنكفيهما عنه » ، فقال العباس : نعم . . فانطلقا حتى أتيا أبا طالب ، فقالا له : إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه ، فقال لهما : إن تركتما لي عقيلاً فاصنعا ما شئتما ، فأخذ رسول الله على علياً فضمه إليه ، وأخذ العباس جعفراً رضي الله عنه فضمه إليه ، فلم يزل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع رسول الله على حتى بعثه الله نبياً ، فاتبعه على ، فأقرً به وصدَّقه ، ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه (١).

ونلاحظ أن الرسول الله على أراد أن يرد الجميل والمعروف لعمه أبي طالب الذي كفله بعد وفاة جده عبد المطلب ، فكان هذا من أكبر نعم الله عز وجل على على رضي الله عنه ، إذ رباه وأدبه الذي أدبه الله عز وجل ، وحفظه وعصمه ورعاه الذي كان خلقه القرآن ، فانعكس هذا الخلق القرآني على علي رضي الله عنه ، وكفى بتربية النبي على تربية لعلي رضي الله عنه ، فقد نشأ في بيت الإسلام ، وتعرّف إلى أسراره في مرحلة مبكرة من حياته ، وذلك قبل أن تتخطى الدعوة حدود البيت ، وتنطلق إلى البحث عن أنصار يشدون أزرها وينطلقون بها في دنيا الناس ، ويخرجونهم من الظلمات إلى النور ، ولقد اختلف العلماء فيمن آمن بعد السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين ، هل هو أبو بكر الصديق ، أو علي رضي الله عنهما ، والذي أميل إليه من بين أقوال العلماء ، أن أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر ، ومن الصبيان علي ، ومن النساء خديجة ، وهي أول من آمن على الإطلاق ، ومن الموالى حارثة بن زيد رضوان الله النساء خديجة ، وهي أول من آمن على الإطلاق ، ومن الموالى حارثة بن زيد رضوان الله

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية (١/ ٢٤٦) لابن هشام.

عليهم (١). وبهذا يكون أمير المؤمنين أول الصغار إسلاماً.

# ثانياً: كيف أسلم علي؟

روى ابن إسحاق: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء إلى النبي على بعد إسلام خديجة رضي الله عنها ، فوجدهما يصليان ، فقال علي: ما هذا يا محمد؟ فقال النبي على: «دين الله الذي اصطفاه لنفسه ، وبعث به رسله ، فأدعوك إلى الله وحده وإلى عبادته ، وكفر باللات والعزى» ، فقال له علي: هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم ، فلست بقاض أمراً حتى أحدِّث أبا طالب ، فكره رسول الله على أن يفشي عليه سره ، قبل أن يستعلن أمره ، فقال له: «يا علي ، إذا لم تسلم فاكتم» ، فمكث على تلك الليلة. ثم إن الله أوقع في قلب على الإسلام ، فأصبح غادياً إلى رسول الله على ، حتى جاءه فقال: ما عرضت علي يا محمد؟ فقال له رسول الله على «تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وتكفر باللات والعزى ، وتبرأ من الأنداد» ، ففعل على وأسلم ، ومكث على يأتيه على خوف من أبي طالب ، وكتم على إسلامه ولم يظهر به (٢).

# ثالثاً: بين علي رضي الله عنه وأبي طالب:

قال ابن إسحاق: وذكر بعض أهل العلم: أن رسول الله وكان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة ، وخرج معه علي بن أبي طالب مستخفياً من أبيه أبي طالب ، ومن جميع أعمامه وسائر قومه ، يصليان الصلوات فيها ، فإذا أمسيا رجعا ، فمكثا كذلك ما شاء الله أن يمكثا ، ثم إن أبا طالب عثر عليهما يوماً وهما يصليان ، فقال لرسول الله ودين رسله ودين أبينا إبراهيم ، الذي أراك تدين به ، قال: «أي عم ، هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم ، أو كما قال وحوت النصيحة ، ودعوته أو كما قال وحل الله وحقي رسولاً إلى العباد وأنت ـ أي عم ـ أحق من بذلت له النصيحة ، ودعوته إلى الهدى ، وأحق من أجابني إليه وأعانني عليه ». أو كما قال فقال أبو طالب: أي ابن أخي ، إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه ، ولكن والله لا يخلص إليك (٣) بشيء تكرهه ما بقيت . ذكروا أنه قال لعلي: أي بني ، ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ فقال : يا أبت آمنت بالله وبرسول الله وصدّقته بما جاء به ، وصليت معه لله واتبعته ، فزعموا أنه قال له: أما إنه لم يدعك إلا إلى خير فالزمه (٤).

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية (۳/ ۲۲ ـ ۲۸) ، الأوائل من الصحابة وذوو الفضل منهم والنجابة ، رضوان جامع ، ص ۲۳ .

<sup>(</sup>Y) البداية والنهاية (٣/٤).

<sup>(</sup>٣) لا يخلص إليك: لا يصل إليك.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٢٤٦) ، المرتضى ، ص ٣٥.

# رابعاً: هل كسر على رضي الله عنه الأصنام مع رسول الله في مكة؟

عن علي رضي الله عنه ، قال: انطلقت أنا والنبي على حتى أتينا الكعبة ، فقال لي رسول الله على: «اجلس» وصعد على منكبي ، فذهبت لأنهض به ، فرأى مني ضعفاً ، فنزل ، وجلس لي نبي الله على وقال: «اصعد على منكبي». قال: فصعدت على منكبيه ، قال: فنهض بي ، قال: فإنه يخيل إليّ أني لو شئت لنلت أفق السماء ، حتى صعدت على البيت ، وعليه تمثال صُفر أو نحاس ، فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله ، وبين يديه ومن خلفه ، حتى إذا استمكنت منه قال لي رسول الله على: «اقذف به» فقذفت به فانكسر كما تتكسر القوارير ، ثم نزلت ، فانطلقت أنا ورسول الله على نستبق حتى توارينا بالبيوت ، خشية أن يلقانا أحد من الناس ، ويبقى الأصل الثابت في الفترة المكية في منع النبي عليه حكم كما زعم بعض الناس ، ويبقى الأصل الثابت في الفترة المكية في منع النبي اللصحابة لاستخدام القوة مع الخصوم ، أو الاعتداء على أصنامهم وأوثانهم بالقوة ، وقد قام رسول الله المجابية بتطهير مكة في عام الفتح من الأوثان ، وأرسل السرايا بعد ذلك الفتح العظيم لهدم ولتطهير الجزيرة العربية من مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على إزالتها وإبطالها.

خامساً: هل دفن علي رضي الله عنه أبا طالب بإرشاد رسول الله عليه؟

سادساً: الحس الأمني عند على رضي الله عنه ، ودوره في إيصال أبي ذر رضي الله عنه لرسول الله عليه :

إن من معالم المرحلة المكية: الكتمان والسرية ، حتى عن أقرب الناس ، وكانت الأوامر

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ، الموسوعة الحديثية رقم ٦٤٤ إسناده ضعيف ، وصحح الحاكم إسناده واستدرك عليه الذهبي فقال: إسناده ضعيف ومتنه منكر ، وقد قام أحمد ميرين البلوشي في رسالته التي حقق فيها خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، بالحكم على رجال السند ، وحكم عليه بالضعف . خصائص علي بن أبي طالب ، ص ١٣٥ ـ ١٣٦ . وقد صحح الحديث أحمد شاكر (١/ ٥٨).

<sup>(</sup>Y) مسند أحمد الموسوعة الحديثية رقم ٧٥٩ إسنادة ضعيف. وفي الموسوعة تفصيل مفيد في الحكم على رجال السند.

<sup>(</sup>٣) الصحيح المسند في فضائل الصحابة ، ص ١١٨ ، وقال مصطفى العدوي: حسن بمجموع طرقه. وجاء بشواهد للحديث.

النبوية على وجوب المحافظة على السرية واضحة وصارمة ، وقد قام على رضي الله عنه بدور عظيم في أخذ أبي ذر إلى مقر رسول الله ﷺ؛ فقد كان رضي الله عنه منكراً لحال الجاهلية ، ويأبى عبادة الأصنام ، وينكر على من يشرك بالله ، وكان يصلى لله قبل إسلامه ، بثلاث سنوات ، دون أن يخص قبلة بعينها بالتوجه ، ويظهر أنه كان على نهج الأحناف ، ولما سمع بالنبي ﷺ قدم إلى مكة ، وكره أن يسأل عنه ، حتى أدركه الليل ، فاضطجع فرآه على رضى الله عنه ، فعرف أنه غريب ، فاستضافه ولم يسأله عن شيء ، ثم غادر صباحاً إلى المسجد الحرام ، فمكث حتى أمسى ، فرآه عليٌ فاستضافه لليلة ثانية ، وحدث مثل ذلك الليلة الثالثة ، ثم سأله عن سبب قدومه ، فلما استوثق منه أبو ذر أخبره بأنه يريد مقابلة الرسول ﷺ ، فقال له علي: فإنه حق ، وهو رسول الله ، فإذا أصبحت فاتبعني ، فإني إن رأيت شيئاً أخاف عليك قمت كأني أريق الماء ، فإن مضيت فاتبعني ، فتبعه وقابل الرسول على ، واستمع إلى قوله ، فأسلم ، فقال له بين ظهرانيهم ، فخرج حتى أتى المسجد ، فنادى بأعلى صوته ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وثار القوم حتى أضجعوه فأتى العباس بن عبد المطلب ، فحذرهم من انتقام غفار والتعرض لتجارتهم ، التي تمر بديارهم إلى الشام ، فأنقذه منهم (١) ، وكان أبو ذر قبل مجيئه قد أرسل أخاه ، ليعلم له علم النبي علي ويسمع من قوله ثم يأتيه ، فانطلق الأخ حتى قدمه ، وسمع من قوله ، ثم رجع إلى أبي ذر ، فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ، وكلاماً ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتني (٢) مما أردت ، وعزم على الذهاب بنفسه لرسول الله على ، فقال أخوه له: وكن على حذر من أهل مكة ؛ فإنهم قد شنفو اله وتجهَّمو السلام).

### ومن الدروس والعبر والفوائد من هذه الحادثة:

ا ـ التأنِّي والتَّريَّث في الحصول على المعلومة: حيث إن أبا ذر رضي الله عنه تأنَّى وتريَّث لما يعرفه من كراهية قريش لكل من يخاطب الرسول على ، وهذا التأني تصرف أمني ، تقتضيه حساسية الموقف ، فلو سأله عنه لعلمت به قريش ، وبالتالي قد يتعرض للأذى والطرد ويخسر الوصول إلى هدفه الذي من أجله ترك مضارب قومه ، وتحمل في سبيله مصاعب ومشاق السفر .

٢ - الاحتياط والحذر قبل النطق بالمعلومة: حين سأل علي رضي الله عنه أبا ذر رضي الله عنه
 عن أمره وسبب مجيئه إلى مكة ، لم يخبره بالرغم من أنه استضافه ثلاثة أيام إمعاناً في الحذر ،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (فتح الباري) (٧/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) ما شفيتني مما أردت: ما بلغتني غرضي وأزلت عنى همى.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٩٢٣/٤) رقمه ٢٤٧٣ ، صحيح السيرة النبوية إبراهيم العلي ، ص ٨٣ ، السيرة النبوية الصحيحة للعمري (١٤٥/١). شنفوا: أي أبغضوه .

فاشترط عليه قبل أن يخبره أن يكتم عنه ، وفي الوقت ذاته أن يرشده ، فهذا غاية في الاحتياط وتم ما أراده.

٣-التغطية الأمنية للتحرك: الاتفاق بين علي وأبي ذر رضي الله عنهما على إشارة ، أو حركة معينة ، كأنه يصلح نعله ، أو كأنه يريق الماء ، وذلك عندما يرى علي رضي الله عنه من يترصدهما أو يراقبهما ، فهذه تغطية أمنية لتحركهم تجاه المقر (دار الأرقم) ، هذا إلى جانب أن أبا ذر كان يسير على مسافة من علي فيُعدّ هذا الموقف احتياطاً ، وتحسباً لكل طارئ ، قد يحدث أثناء الحركة.

٤ ـ هذه الإشارات الأمنية العابرة تدل على تفوق الصحابة رضي الله عنهم في الجوانب الأمنية ، وعلى مدى توافر الحس الأمني لديهم ، وتغلغله في نفوسهم ، حتى أصبح سمة مميزة لكل تصرف من تصرفاتهم الخاصة والعامة ، فأتت تحركاتهم منظمة ومدروسة ، فما أحوجنا لمثل هذا الحس الذي كان عند الصحابة ، بعد أن أصبح للأمن في عصرنا أهمية بالغة في زوال واستمرار الدول والحضارات ، وضعف وقوة الأمم والشعوب ، والجماعات والمؤسسات والمنظمات ، وأصبحت له مدارسه الخاصة وتقنياته المتقدمة ، وأساليبه ووسائله المتطورة ، وأجهزته المستقلة ، وميزانياته ذات الأرقام الكبيرة ، وأضحت المعلومات عامة ، والمعلومات الأمنية تباع بأغلى الأثمان ، ويضحّى في سبيل الحصول عليها بالنفس إذا لزم الأمر ، وما دام الأمر كذلك فعلى المسلمين الاهتمام بالناحية الأمنية حتى لا تصبح قضايانا مستباحة للأعداء ، وأسرارنا في متناول أيديهم (۱).

سابعاً: على رضي الله عنه مع رسول الله ﷺ في طوافه على القبائل وعرضه للدعوة عليها ، وحضوره المفاوضات مع بني شيبان:

عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس: حدثني علي بن أبي طالب ، قال: لما أمر الله رسوله أن يعرض نفسه على قبائل العرب ؛ خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى ، حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب؛ فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فسلم ، وكان أبو بكر مقدماً في كل خير ، وكان رجلاً نسابة . . . إلى أن قال: ثم دفعنا إلى مجلس آخر ، عليه السكينة والوقار ، فتقدم أبو بكر فسلم فقال: من القوم؟ قالوا: شيبان بن ثعلبة ، فالتفت أبو بكر إلى رسول الله على ، وقال: بأبي وأمي ، هؤلاء غُررُ الناس ، وفيهم مفروق قد غلبهم لساناً وجمالاً ، وكانت له غديرتان تسقطان على تَرِيبَتيه ، وكان أدنى القوم مجلساً من أبي بكر ، فقال أبو بكر : كيف العدد فيكم؟ فقال مفروق: إنا لنزيد على الألف ولن تُغلب ألف من قلة ، فقال

دروس في الكتمان ، محمود شيت خطاب ، ص ٩ ، السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث للصَّلابي (١/١٧١).

فقال مفروق: دعوت والله إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، ولقد أفيك قوم كذبوك، وظاهروا عليك، ثم رد الأمر إلى هانئ بن قبيصة فقال: وهذا هانئ شيخنا، وصاحب ديننا، فقال هانئ: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، وإني أرى تركنا ديننا، واتباعنا دينك لمجلس جلست إلينا، لا أول له، ولا آخر لذلّ في الرأي، وقلة نظر في العاقبة. إن الزلة مع العجلة، وإنا نكره أن نعقد على من وراءنا عقداً، ولكن نرجع وترجع، وننظر، ثم كأنه أحب أن يشركه المثنى بن حارثة، فقال: وهذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا، فقال المثنى وأسلم بعد ذلك ـ: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، والجواب فيه جواب هانئ بن قبيصة في تركنا ديننا ومتابعتنا دينك، وإنا إنما نزلنا بين صَرَيّين، أحدهما اليمامة، والآخر السَّمامة، فقال له رسول الله على الماء الله على عهد أخذه علينا كسرى فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول، وإنّا إنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى ألا نحدث حدثاً، ولا نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب، فعلنا، فقال رسول الله على الملوك، فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب، فعلنا، فقال رسول الله ويفر معميع جوانبه، أرأيتم إن تلبثوا إلا قليلاً، حتى يورثكم الله تعالى أرضهم وديارهم، ويفرشكم جميع جوانبه، أرأيتم إن تلبثوا إلا قليلاً، حتى يورثكم الله تعالى أرضهم وديارهم، ويفرشكم نساءهم، أتسبحون الله وتقدسونه ؟»، فقال النعمان بن شريك: اللهم فلك ذاك (۱).

وهذا الحدث فيه دروس وعبر وفوائد تعلمها على بن أبى طالب رضى الله عنه منها:

١ - تعلم علي رضي الله عنه ، أن النبي على رفض أن يعطي القوى المستعدة لتقديم نصرتها ،

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٣/ ١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٤٥) ، البيهقي دلائل النبوة إسناده حسن ونقل عنه ابن كثير .

أية ضمانات بأن يكون لأشخاصهم شيء من الحكم والسلطان على سبيل الثمن ، أو المكافأة لما يقدمونه من نصرة وتأييد للدعوة الإسلامية ، وذلك لأن الدعوة الإسلامية إنما هي دعوة إلى الله ، فالشرط الأساسي فيمن يؤمن بها ويستعد لنصرتها أن يكون الإخلاص لله ، ونشدان رضاه هما الغاية التي يسعى إليها من النصرة والتضحية وليس طمعاً في نفوذ أو رغبة في سلطان ، وذلك لأن الغاية التي يضعها الإنسان للشيء هي التي تُكيِّف نشاط الإنسان في السعي إليه ، فلابد إذن من أن تتجرد الغاية المستهدفة من وراء نصرة الدعوة ، عن أي مصلحة مادية لضمان دوام التأييد لها ، وضمان المحافظة عليها من أي انحراف ، وضمان أقصى ما يمكن من بذل الدعم لها ، وتقديم التضحيات في سبيلها (۱) ، فيجب على كل من يريد أن يلتزم بالجماعة التي تدعو إلى الله ألا يشترط عليها منصباً ، أو عرضاً من أعراض الدنيا ، لأن هذه الدعوة لله ، والأمر لله يضعه حيث يشاء ، والداخل في أمر الدعوة إنما يريد ابتداءً وجه الله ، والعمل من أجل رفع رايته ، أما إذا كان المنصب هو همّه الشاغل فهذه علامة خطيرة تنبئ عن دخن في نية صاحبها (۱) ، لذا قال يحيى بن معاذ الرازي: لا يفلح من شممت منه رائحة الرياسة (۱).

٣- «إن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه» ، كان هذا الرد من النبي على المثنى بن حارثة ، حين عرض على النبي على حمايته على مياه العرب ، دون مياه الفرس ، فمن يسبر أغوار السياسة البعيدة ، يَرَ بُعدَ النظر الإسلاميّ النبويّ الذي لا يُسامى (٦).

<sup>(</sup>١) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية (١/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٢) وقفات تربوية من السيرة النبوية ، عبد الحميد البلالي ، ص ٧٢.

<sup>(</sup>٣) صفوة الصفوة (٤/ ٩٤).

<sup>(</sup>٤) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية (١/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٥) التحالف السياسي في الإسلام ، منير الغضبان ، ص ٥٣.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه ، ص ٦٤.

لمس علي رضي الله عنه أثر الإسلام على المثنى وقومه بعد أن أسلموا ، وكيف تحملت قبيلة بني شيبان عبء مواجهة الفرس ، وكان المثنى بن حارثة في الله عنه ، فقد أكسبهم الإيمان بهذا الدين جرأة على قتال الفرس.

هذه بعض المفاهيم والدروس والعبر التي استفادها علي رضي الله عنه من رسول الله على عند مفاوضاته لزعماء بني شيبان.

ثامناً: تقديمه نفسه فداء للنبي عَلَيْ :

عندما اجتمعت قبيلة قريش في دار الندوة ، وأجمعوا على قتل النبي ﷺ والتخلص منه ، أعلم الله نبيه ﷺ بذلك ، وكان النبي ﷺ أحكم خلق الله ، فأراد أن يبقى من أراد قتله ينظر إلى فراشه ينتظرونه يخرج عليهم ، فأمر على بن أبي طالب رضى الله عنه أن ينام في فراشه تلك الليلة ، ومن يجرؤ على البقاء في فراش رسول الله على والأعداء قد أحاطوا بالبيت يتربصون به ليقتلوه ؟! من يفعل هذا ويستطيع البقاء في هذا البيت؛ وهو يعلم أن الأعداء لا يفرِّقون بينه وبين رسول الله ﷺ في مضجعه ؟! إنه لا يفعل ذلك إلا أبطال الرجال وشجعانهم بفضل الله(١) ـ تعالى ـ ، وقد أمره النبي على أن يقيم بمكة أياماً حتى يؤدي أمانة الودائع والوصايا التي كانت عنده إلى أصحابها من أعدائه كاملة غير منقوصة ، وهذا من أعظم العدل ، وأداء الأمانة (٢) ، وقد جاء في رواية: أن رسول الله قال له: «نم على فراشي» ، وتَسَبَّح ببردي هذا الحضرمي ، فنم فيه ، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم (٣) ، وقال ابن حجر: وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: فرقد على على فراش رسول الله عليه ياري عنه ، وباتت قريش تختلف ، وتأتمر ، أيهم يهجم على صاحب الفراش فيوثقه ، حتى أصبحوا فإذا هم بعلى ، فسألوه ، فقال: لا علم لى ، فعلموا أنه قد فر (٤). وعن ابن عباس: إن علياً قد شرى نفسه تلك الليلة حين: لبس ثوب النبي ﷺ ، ثم نام مكانه (٥). وفي على وإخوانه من الصحابة المجاهدين الذين يبتغون الله والدار الآخرة نزل قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُهُ ٱبْتِغَكَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفَكُ بِٱلْعِبَادِ ﴾ [البقرة: ٢٠٧].

وفي هذا الموقف دروس وعبر وفوائد منها:

١ - إن خطة الهجرة ، كما رسمها رسول الله عليه كانت تتطلب أن يأخذ مكانه في البيت رجل

<sup>(</sup>١) الحكمة في الدعوة إلى الله للقحطاني ، ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى (٣/ ٢٢) ، تاريخ الخلفاء للسيوطي ، ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) السيرة لابن هشام (٢/ ٩١) ، فتح الباري (٧/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٧/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٥) فضائل الصحابة رقم ١١٦٨ إسناده حسن.

تشغل حركته داخل الدار أنظار المحاصرين لها من مشركي قريش ، وتخدعهم بعض الوقت عن مخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام ، حتى يكون وصاحبه أبو بكر قد جاوزوا منطقة الخطر(١).

٢ - في تلبية على رضي الله عنه لأمر النبي على مثال للجندي الصادق ، المخلص لدعوة الإسلام ، حيث فدى قائدَه بحياته ، ففي سلامة القائد سلامة للدعوة ، وفي هلاكه خذلانها ، ووهنها ، فما فعله علي رضي الله عنه ليلة الهجرة ؛ من بياته على فراش الرسول على ، يعتبر تضحية غالية ، إذ كان من المحتمل أن تهوي سيوف فتيان قريش على رأس على رضي الله عنه ، وقائد ولكن علياً رضي الله عنه لم يبال بذلك ، فحسبه أن يسلم رسول الله على نبي الأمة ، وقائد الدعوة (٢).

" - في إيداع المشركين ودائعهم عند رسول الله على محاربتهم له ، وتصميمهم على قتله ، دليل باهر على تناقضهم العجيب الذي كانوا واقعين فيه ، ففي الوقت الذي كانوا يكذبونه ، ويزعمون أنه ساحر ، أو مجنون ، أو كذاب ، لم يكونوا يجدون فيمن حولهم من هو خير منه أمانة وصدقا ، فكانوا لا يضعون حوائجهم ، ولا أموالهم التي يخافون عليها إلا عنده ، وهذا يدل على أن كفرانهم لم يكن بسبب الشك لديهم في صدقه ، وإنما بسبب تكبرهم واستعلائهم على الحق ، الذي جاء به ، وخوفا على زعامتهم وطغيانهم (٣) ، وصدق الله العظيم: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ اللَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكَنَ الظّلِمِينَ بِعَايَنتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٣].

٤ - وفي أمر الرسول على - رضي الله عنه - بتأدية هذه الأمانات لأصحابها في مكة ، على الرغم من هذه الظروف الشديدة التي كان من المفروض أن يكتنفها الاضطراب ، بحيث لا يتّجه التفكير إلا إلى إنجاح خطة هجرته فقط ، على الرغم من ذلك ؛ فإن الرسول على ما كان لينسى أو ينشغل عن رد الأمانات إلى أهلها ، حتى ولو كان في أصعب الظروف التي تنسي الإنسان نفسه فضلاً عن غيره (٤) ، فقد أبى أن يخون من ائتمنه ولو كان عدوّاً يحرّض عليه ، ويؤذيه لأن خيانة الأمانة من صفات المنافقين ، ويتزّه عنها المؤمنون (٥).

٥ - هذا الحدث العظيم فيه دلالة قاطعة على شجاعة على رضى الله عنه ، فإنه يعلم وهو يقوم

<sup>(</sup>١) خلفاء الرسول ، ص ٣٩٦ ، العشرة المبشرون بالجنة ، محمد صالح.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية للسباعي ، ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) فقه السيرة للبوطي ، ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) الهجرة في القرآن الكريم ، ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>٥) جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين ، ص ٤٢٣.

بتنفيذ ما أمر به أنه معرض لخطر عظيم؛ فقد يقتحمون عليه داره ويقتلونه دون أن يتنبّنُوا من هويته ، وقد يباغتونه وهو خارج في الصباح من غير أن يتبيّنوا من هو؟ والقوم يتربّصون به طول الليل يترقبون هذه اللحظة ، وقد بلغ منهم الجهد كل مبلغ ، فأصبحوا غير قادرين على التأكد من شخصية الخارج من الدار: أهو محمد أم هو رجل آخر ؟ لابد أن ذلك كله قد دار في عقل على ، ولكنه بادر وسعد بالتنفيذ؛ فهو أولاً: يحب الله ورسوله حباً ملك عليه قلبه وجعل سلامة رسول الله على هدفه الأسمى ولو كلفه ذلك التضحية بحياته. ثانياً: هي عملية لا بد منها لكي يخرج الرسول سالماً من تدبير الأعداء حتى يتمكن من نشر الإسلام في كل مكان؛ فالأمر إذن يتعلق بمصلحة الإسلام أولاً وثانياً ، وقد نام علي رضي الله عنه في فراش رسول الله على مع كل هذه التوقعات ، وهذا دليل على عمق إيمانه بقضاء الله وقدره ، فهو بحق مؤمن بقوله تعالى: ﴿ قُلُ لّنَ يُصِيبَنَا إِلّا مَا كَنَبَ اللهُ أَنَا هُوَ مُؤلّلنا وَعَلَى اللهُ وَلَيْتَ وَكَلَى اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَمْ الله المسركون أشجع واطمئنانا إلى قدرات خاصة امتاز بها على قد لا تتوفّر في غيره ، فإنه لم يتردد حين دعاه الرسول والمئنانا وهو يعلم أنه ليس وراء ذلك إلا الموت الذي أعد له المشركون أشجع فتيان قريش ، ولم يسمح لنفسه أن يفكر في العاقبة؛ لأنه يعلم أنه حين يكون فداء لرسول الله على ينال بذلك شرفاً لا يناله بغير هذا الطريق (۱).

# تاسعاً: هجرته:

لما أصبح قام علي رضي الله عنه عن فراشه ، فعرفه القوم وتأكدوا من نجاة رسول الله على ، فقالوا لعلي: أين صاحبك؟ قال: لا أدري! أو رقيباً كنت عليه ؟! أمرتموه بالخروج فخرج . وضاق القوم بتلك الإجابة الجريئة ، وغاظهم خروج رسول الله على من بين أظهرهم ، وقد عموا عنه فلم يروه ، فانتهروا علياً وضربوه ، وأخذوه إلى المسجد فحبسوه هناك ساعة ، ثم تركوه (٢) ، وتحمل علي ما نزل به في سبيل الله ، وكان فرحه بنجاة رسول الله المحافظة عنده من كل أذى نزل به ، ولم يضعف ولم يخبر عن مكان رسول الله على ، وانطلق على في مكة يجوب شوارعها باحثاً عن أصحاب الودائع التي خلفه رسول الله على من أجلها ، وردها إلى أصحابها ، وظل يرد هذه الأمانات حتى برئت منها ذمة رسول الله على ، وهناك تأهب للخروج ليلحق برسول الله بعد ثلاث ليال قضاهن في مكة (٣) .

وكان علي في أثناء هجرته يكمن بالنهار ، فإذا جنَّ عليه الليل سار حتى قدم المدينة ، وقد

<sup>(</sup>١) جولة تاريخية في عصر الخلفاء ، ص ٤٢٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٢/ ٣٧٤).

 <sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه (٢/ ٣٨٢) ، البداية والنهاية (٧/ ٣٣٥) ، جولة تاريخية ، ص ٤٢٤.

تفطرت قدماه (۱) ، وهكذا يكون علي رضي الله عنه قد لاقى في هجرته من الشدة: فلم تكن له راحلة يمتطيها ، ولم يستطع السير في النهار لشدة حرارة الشمس ، وفي مشي الليل ما فيه من الظلمة المفجعة والوحدة المفزعة ، ولو أضفنا إلى ذلك أنه \_ رضي الله عنه \_ قد قطع الطريق على قدميه دون أن يكون معه رفيق يؤنسه ؛ لعلمنا مقدار ما تحمله من قسوة الطريق ، ووعثاء السفر ، وآلام الوحدة ، وقد سهل عليه تلك العقبات والمصاعب شعوره بأنه يعمل ابتغاء مرضاة الله عز وجل ، وأنه في نهاية المطاف سيلحق برسول الله ، ويستمتع بجواره آمناً مطمئناً في المدينة ، ولم يكد علي يقطع الطريق ويصل إلى المدينة حتى نزل في بني عمرو بن عوف على كلثوم بن الهدم ، حيث كان ينزل رسول الله ﷺ (۲) ، وهكذا كانت هجرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ تضحية وفداء ، وتحملاً وصبراً ، وشجاعة وإقداماً.

وقد لاحظ سيدنا على مدة إقامته بقباء امرأة مسلمة لا زوج لها ، ورأى إنساناً يأتيها من جوف الليل ، فيضرب عليها بابها ، فتخرج إليه ، فيعطيها شيئاً معه ، فتأخذه ، ولنستمع إليه رضي الله عنه وهو يحدثنا بالقصة ؛ حيث قال: فاستربت بشأنه ، فقلت لها: يا أمة الله ، من هذا الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليه ، فيعطيك شيئاً لا أدري ما هو ؟ وأنت امرأة مسلمة ، لا زوج لك؟ قالت: هذا سهل بن حنيف بن وهب ، قد عرف أني امرأة لا أحد لي ، فإذا أمسى عدا على أوثان قومه فكسرها ، ثم جاءني بها ، فقال: احتطبي بهذا ، فكان علي رضي الله عنه يأثر ذلك من أمر سهل بن حنيف حتى هلك عنده بالعراق (٣). ونلاحظ صفة النباهة واليقظة التي يأثر ذلك من أمر سهل بن حنيف حتى هلك عنده بالعراق (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الكامل (۲/۲۰۱).

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى (۲/۳)، السيرة لابن هشام (۱۲۹/۲). ذكره ابن إسحاق بدون إسناد، جولة تاريخية، ص ٤٢٥.

 <sup>(</sup>٣) محمد رسول الله ، صادق عرجون (٢/ ٤٢١).

# المبحث الثالث معايشة أمير المؤمنين علي للقرآن الكريم وأثرها عليه في حياته

أولاً: تصوره عن الله ، والكون والحياة ، والجنة والنار ، والقضاء والقدر:

كان المنهج التربوي الذي تربّى عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو نفسه الذي خضع له كل الخلفاء الراشدين ، والصحابة الكرام ، فقد تربوا على القرآن الكريم ، وكان المربّي سيد الخلق أجمعين محمد على ، فقد حرص الحبيب المصطفى على توحيد مصدر التلقّي وتفرده ، وأن يكون القرآن الكريم وحده هو المنهج ، مع ما يوحي إليه المولى عز وجل من الحكمة ، ولقد تربى الفرد المسلم، والأسرة المسلمة والجماعة المسلمة على العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله ولله ، ولقد كانت للآيات الكريمة التي سمعها على من رسول الله على مباشرة أثرها في صياغة شخصيته الإسلامية ، فقد طهرت قلبه ، وزكّت نفسه ، ونوّرت عقله ، وتفاعلت معها روحه ، فتحول إلى إنسان جديد بقيمه ومشاعره ، وأهدافه وسلوكه وتطلعاته (۱).

فقد عرف علي رضي الله عنه من خلال القرآن الكريم والتربية النبوية الراشدة من هو الإله الذي يجب أن يعبده ، وكان النبي على يغرس في نفسه معاني تلك الآيات العظيمة ، فقد حرص على أن يربي أصحابه على التصور الصحيح عن ربهم ، وعن حقّه عليهم ، مدركاً أن هذا التصور سيورث التصديق واليقين عندما تصفى النفوس ، وتستقيم الفطرة ، فأصبحت نظرة علي رضي الله عنه إلى الله ، والكون والحياة ، والجنة والنار ، والقضاء والقدر ، وحقيقة الإنسان ، وصراعه مع الشيطان ؛ مستمدة من القرآن الكريم وهدي النبي على النبي الله ، والشيطان ؛ مستمدة من القرآن الكريم وهدي النبي النبي النبي الله ، والشيطان ؛ مستمدة من القرآن الكريم وهدي النبي النبي النبي الله ، والمناه ، وحقيقة الإنسان ، وحمي الشيطان ؛ مستمدة من القرآن الكريم وهدي النبي النبي النبي النبي الله ، والمناه ، والمناه

فالله سبحانه وتعالى منزَّه عن النقائص ، موصوف بالكمالات التي لا تتناهى ، فهو واحد لا شريك له ، ولم يتخذ صاحبة ولا ولداً.

وأنه سبحانه خالق كل شيء ومالكه ومدبره: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية للصَّلَّابِيِّ (١/ ١٤٥).

سِتَةِ أَيَامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَيَّلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَرَتِ بِأَمْرِقِهِ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

وأنه تعالى مصدر كل نعمة في هذا الوجود؛ دقَّتْ أو عظمت ، ظهرت أو خفيت: ﴿ وَمَا يِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ﴾ [النحل: ٥٣].

وأن علمه محيط بكل شيء؛ فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ، ولا ما يخفي الإنسان وما يعلن ، وأنه سبحانه يقيد على الإنسان أعماله بواسطة ملائكته ، في كتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، وسينشر ذلك في اللحظة المناسبة والوقت المناسب: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن فَوْلِ إِلَّا لَدَيَّهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨].

وأنه سبحانه يبتلي عباده بأمور تخالف ما يحبون وما يهوون؛ ليعرف الناس معادنهم ، ومن منهم يرضى بقضاء الله وقدره ، ويُسلم له ظاهراً وباطناً ، فيكون جديراً بالخلافة والأمانة والسيادة ، ومن منهم يغضب ويسخط فلا يساوي شيئاً ، ولا يُسند إليه شيء: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيْزَةُ لِبَلُوكُمْ أَيْتُكُمْ أَيْتُكُمْ آَحَسُنُ عَمَلاً وَهُوَ ٱلْمَزِيرُ ٱلْغَفُورُ ﴾ [الملك: ٢].

وأنه سبحانه يوفِّق ويؤيَّد وينصر من لجأ إليه ، ولاذ بحماه ونزل على حكمه في كل ما يأتي وما يذر: ﴿ إِنَّ وَلِئِي اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِئَبُ وَهُو يَتَوَلَّى الصَّلِحِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٦]. وأنه سبحانه وتعالى حقه على العباد أن يعبدوه ويوحدوه؛ فلا يشركوا به شيئًا: ﴿ بَلِ اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّرَ الشَّاكِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٦].

وأنه وحده المستحق للعبادة؛ وهذا حق الله على العباد كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاّمُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَكَ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٨].

وأنه سبحانه حدَّد مضمون هذه العبودية ، وهذا التوحيد في القرآن الكريم (١١).

وأما نظرته للكون فقد استمدَّها من قول الله تعالى: ﴿ فَقُلْ أَيِنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعَلُونِ لَهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عالى: ﴿ فَقُلْ أَيِنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعَلُونِ لَهُ وَاللهُ وَهِي وَهَا وَبَكُونَ فَهَا وَبَدُكُ فِيها وَقَدَّرَ فِيها آقُواَتُها فِي ٱلْرَعِينَ فَي اللهُ اللهُ اللهُ وَهِي وَخَالُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ النِّيا طَوَعًا أَوْ كَرُها أَقَالَتَا أَنْيَنَا طَآيِعِينَ فَي اللهُ الل

وأما هذه الحياة مهما طالت فهي إلى زوال ، وأنَّ متاعها مهما عظم فإنه قليل حقير؛ قال تعالى: ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثْلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمْآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِۦنَبَاثُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ

 <sup>(</sup>١) منهج الرسول في غرس الروح الجهادية ، ص ١٠ ـ ١٦.

الرِّيْحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْلَدِرًا ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَهُ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَّ وَالْبَنِقِينَتُ الصَّلِحَتُ خَيْرُ عِندَريِّكَ ثَوَابًا وَحَمْرُ أَمَلًا ﴾ [الكهف: ٤٦ - ٤٧]؛ فعرّف الله تعالى الإنسان المسلم حقيقة الحياة ، وأنها ليست دار كرامة ، وأن الآخرة خير وأبقى ، وهي تهدي من تمكن حبُّ الله ورسوله في قلبه على أن يقدم رضا الله ورسوله على ما سواه ، ولو كان الثمن الدنيا وما فيها ، وقد عبر عن هذه الحقيقة أمير المؤمنين على عندما قال: (يا دنيا غُرِّي غيري ، إليَّ تعرضت أم إليَّ تشوقت ، هيهات هيهات ، قد باينتك ثلاثاً لا رجعة فيها ، فعمرك قصير ، وخطرك قليل ، آه من قلة الزاد ، وبعد السفر ، ووحشة الطريق) (١٠).

وأما نظرته إلى الجنة فقد استمدَّها من خلال الآيات الكريمة التي وصفتها ، فأصبح حاله ممن قال الله فيهم: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ قَالَ الله فيهم: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ قَلَا الله فيهم: ١٥ ـ ١٧].

وأما تصوره للنار فقد استمدَّه من القرآن الكريم ، فأصبح هذا التصوُّر رادعاً له في حياته عن أي انحراف عن شريعة الله ، فيرى المتتبع لسيرة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عمق استيعابه لفقه القدوم على الله عز وجل ، وشدة خوفه من عذاب الله وعقابه ، وسيتضح كثيرٌ من هذه المعالم في هذا الكتاب بإذن الله تعالى.

وأما مفهوم القضاء والقدر فقد استمدَّه من كتاب الله وتعليم رسول الله ﷺ ، فقد رسخ مفهوم القضاء والقدر في قلبه ، واستوعب مراتبه من كتاب الله تعالى ، فكان على يقين بأن علم الله محيط بكل شيء: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُو شُهُودًا إِذَ تَغِيضُونَ فِيةً وَمَا يَعْذَبُ عَن رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّ فِي ٱللَّرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكُبرَ إِلَا فِي تَغِيضُونَ فِيةً وَمَا يَعْذَبُ عَن رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّ فِي ٱلْرَضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكُبرَ إِلَا فِي تَغْيضُونَ فِيةً وَمَا يَعْذَبُ مُعْ وَيَكَ مَن مَنْ عَمَلُ إِلَا عَنْ نَحْمِ ٱلمَوْقَ وَقَدرته تامة : ﴿ وَمَا كَنْ إِنَّ مُولِكُمُ أَوْلُ الله قد كتب كل شيء كائن : ﴿ إِنّا نَعْنُ نُحْمِ ٱلْمَوْقَ وَقَدرته تامة : ﴿ وَمَا قَدْمُواْ وَءَائَرَهُمُ مَّ وَكُلُ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾ [بس: ١٦]. وأن مشيئة الله نافذة وقدرته تامة : ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيعْجِزَمُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضُ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ [فاطر: ١٤]. وأن الله خالق لكل شيء : ﴿ وَلَا فِي ٱلللهُ رَبُكُمُ لاَ إِلَهُ إِلّا هُو خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءِ فَا الله عَلَا الله وَلَا لَوْلَ الله عَلَا الله عَلَيْ الله عَلَمُ مُولِكُ وَلَا فِي ٱلْأَرْضُ إِلَاهُ إِلَاهُ وَخَلِقُ كُلِ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءِ فَاعْبُدُوهُ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَلَا فَا اللهُ وَالْمَامِ مُنْ مَا الله وَمَاعَلَ عُلِكُ اللهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَى كُلُولُ اللهُ وَلَا فَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا فَالْمَاهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَا لَاللهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَى كُلُ شَيْءِ وَلَا عَلَاهُ وَلَوْ عَلَى كُلِ شَيْءِ وَلَا فَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَى كُلُولُ مَا اللهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَاقًا عَلَى كُلُولُ مَا عَلَاهُ وَالْمُولِ اللهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَمْ عَلَى كُلُولُ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَاهُ وَلَا فَي السَمَامُ وَالْمُولُولُولُ وَلَا فَلَاهُ مَاللّهُ مُعْمَالِ اللهُ عَلَى اللّهُ مَاللّهُ مُنْ اللهُ عَلَامُ عَ

وقد ترتب على الفهم الصحيح والاعتقاد الراسخ في قلبه لحقيقة القضاء والقدر ، ثمار نافعة ومفيدة ، ظهرت في حياته وسنراها بإذن الله تعالى في هذا الكتاب ، وعرف من خلال القرآن الكريم حقيقة نفسه وبني الإنسان ، وأن حقيقة الإنسان ترجع إلى أصلين: الأصل البعيد وهو

<sup>(1)</sup> Iلاستيعاب (٣/ ١١٠٨).

وعرف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حقيقة الصراع بين الإنسان والشيطان ، وأن هذا العدو يأتي للإنسان من بين يديه ، ومن خلفه ، وعن يمينه ، وعن شماله ، يوسوس له بالمعصية ، يستثير فيه كوامن الشهوات ، فكان مستعيناً بالله على عدوه إبليس ، منتصراً عليه في حياته ، كما سترى في سيرته ، وتعلم من قصة آدم مع الشيطان في القرآن الكريم ، أن آدم هو أصل البشر ، وأن جوهر الإسلام الطاعة المطلقة لله ، وأن الإنسان له قابلية للوقوع في الخطيئة ، وتعلم من خطيئة آدم ضرورة توكُّل المسلم على ربه ، وأهمية التوبة والاستغفار في حياة المؤمن ، وضرورة الاحتراز من الحسد والكبر ، وتقديم مرضات الله سبحانه وتعالى على كل ما سواه ، وأهمية التخاطب بأحسن الكلام مع إخوانه من الصحابة ، قال تعالى: ﴿ وَقُل لِعِبَادِى مَا سُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المادات ، وتطهير قلوبهم بأنواع العبادات ، وتربيتهم على التخلق بأخلاق القرآن الكريم .

# ثانياً: مكانة القرآن الكريم عنده:

عاش أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حياته مع القرآن تلاوةً وحفظاً وفهماً وعملاً ، وكان يقول: يقول: من قرأ القرآن ، فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزواً (٢) ، وكان يقول: طوبي لهؤلاء كانوا أحبّ الناس إلى رسول الله ﷺ ، وكان يقول: ما كنت أرى أحداً يعقل ينام

<sup>(</sup>١) أصول التربية للنحلاوي ، ص ٣١.

<sup>(</sup>٢) المستطرف (١/ ٢٩) ، فرائد الكلام ، ص ٣٧٥.

 <sup>(</sup>٣) التبيان في آداب حملة القرآن ، ص ١٤٦ ، فرائد الكلام ، ص ٣٩٠.

قبل أن يقرأ الآيات الثلاثة الأواخر من سورة البقرة (1) ، أي: أهل القرآن ، وقال يصف القرآن الكريم ويبيِّن عظيم قدره في القرآن الكريم: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، وهو الحبل المتين وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ، ولا تنقضي عجائبه ، ولا يشبع منه العلماء ، من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم (1).

ولشدة اهتمام أمير المؤمنين علي بالقرآن حصل على علم كبير به وبعلومه ، فقد روي عنه أنه قال: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت: إن ربي وهب لي قلباً عقولاً ، ولساناً صادقاً ناطقاً (() ، وقد قال رضي الله عنه: سلوني عن كتاب الله ، فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم نهار ، في سهل أم في جبل (٤) . ويرى ابن عبد البر أن علياً رضي الله عنه: كان ممن جمع القرآن الكريم على عهد رسول الله وهو حي (٥) ، وقد قال في آخر عهده: سلوني قبل أن تفقدوني (٦) ، وكان ذلك عندما مات أكثر علماء الصحابة ، وكان رضي الله عنه بالعراق ، فكان من حرصه على تعليم الناس القرآن الكريم والهدي النبوي الشريف في قوم كثر فيهم الجهل ، ولا يعرفون الكثير من أحكام الدين ، فكان رضي الله عنه يحرص على تعليمهم وإرشادهم للحق ، فقد كان أعلم أهل زمانه وهذا نموذج للعالم الرباني الذي يحرص على تعليم الناس الخير وتربيتهم عليه .

ثالثاً: ما نزل فيه من القرآن الكريم:

كان القرآن الكريم ينزل على رسول الله على يعالج أحداثاً واقعية حصلت في المجتمع النبوي الكريم، فيثني على عمل ما، ويشيد بأقوام، ويحذر من آخرين، وينبه على بعض الأخطاء، وقد نزلت بعض الآيات التي خلدت بعض المآثر لأمير المؤمنين وبعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

١ - منها قوله تعالى: ﴿ ﴿ هَلَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِم ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِن أَوْقِ رُءُوسِهِم ٱلْحَمِيمُ إِلَى يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ﴿ وَلَمُم مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ ﴿
 تَارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ إِلَى يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ﴿ وَلَمُم مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴾

<sup>(</sup>١) التبيان في آداب حملة القرآن ، ص ٢٦٦ ، فرائد الكلام ، ٣٨٧.

 <sup>(</sup>٢) فضائل القرآن لابن كثير ، ص ١٥ موقف أمير المؤمنين على .

<sup>(</sup>٣) الطبقات لابن سعد (٢/ ٣٣٨) ، تاريخ الخلفاء للسيوطي ، ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) الصواعق المحرقة (٢/ ٣٧٥) ، الطبقات (٢/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب (٣/ ١١٣٠) ، وجمع القرآن الكريم: أي حفظه عن ظهر قلب.

<sup>(7)</sup> منهاج السنة  $(\Lambda/VO - \Lambda O)$ .

كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُواْ فِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ شَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّنتِ تَعَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَدُرُ يُحَكَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُوَّلُوَّاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرُ ﴾ [الحج: ١٩ ـ ٣٣].

روى البخاري بسنده عن علي بن أبي طالب أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عبادة: فيهم نزلت: ﴿ ﴿ هَٰذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّمٍ ۗ ﴾ قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر ، حمزة وعلي وأبو عبيدة بن الحارث ، وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة (۱).

٢ ـ وهو أحد من نزل فيهم قول الله تعالى: ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَكُم وَأَنفُسَكُم ثُمَّ نَبْتَهِل فَنَجْعَل لَعْنَتَ ٱللهِ عَلَى ٱلْكَانِينِ
 ٱلْكَذِيرِينَ
 ٱلْكَانِينِ

وذلك في وفد نجران حينما جادلهم النبي في عيسى ابن مريم ، وأنه عبد الله ورسوله ، وكلمته ألقاها إلى أمه الطاهرة ، فأجبته ، وكذبهم في أنه الله وابن الله أو ثالث ثلاثة ، ودعاهم إلى الإسلام ، فأبوا ، فدعاهم إلى المباهلة ، فعن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، قال: ولما نزلت: ﴿ فَقُلُ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَا ءَانَ وَأَبْنَا ءَكُمُ ﴾ دعا رسول الله علياً ، وفاطمة ، وحسناً وحسيناً رضي الله عنهم فقال: اللهم هؤلاء أهلي (٢).

" موافقته القرآن له في كون الجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام: ففي الصحيح، أن رجلاً قال: لا أبالي ألا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، فقال علي بن أبي طالب: الجهاد في سبيل الله أفضل من هذا كله، فقال عمر بن الخطاب: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله على ولكن إذا قضيت الصلاة سألته عن ذلك، فسأله، فأنزل الله هذه الآية: فَ أَجَعَلْتُم سِقَايَة الْحَابِّ وَعَمَارَة الْمُسْجِدِ الْحَراهِ كَمَنْ اَمَنَ بِاللّهِ وَالْيُوهِ الْآخِرِ وَجَهَدَ في سَبِيلِ الله عَلْه الآية عنذ اللّه والله والله على الله على الله على الله على الله على الله والله الله والمهاد أفضل عند الله والمهاد أفضل عنها أبداً إنّ الله عنداء والحمرة والطواف ومن الإحسان إلى الحجاج "".

٤ ـ شفقته على أمة محمد ﷺ: عن علي رضي الله عنه ، قال: لمَّا نزلت هذه الآية: ﴿ يَتَأَيُّهُا

<sup>(</sup>١) البخاري رقم ٣٩٦٥.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٤/ ١٨٧١).

 <sup>(</sup>٣) الفتاوي (٨/ ١٦٦).

ٱلنّينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَنَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونكُوْ صَدَقَةً ﴾ [المجادلة: ٢١]. قال النبي عليه لعلي: «مُرهم أن يتصدقوا» قال: يا رسول الله! بكم؟ قال: «بدينار»، قال: لا يطيقونه، قال: «بنصف دينار». قال: لا يطيقونه، قال: «فبكم؟» قال: بشعيرة (١١)، قال: فقال النبي عليه لعلي: «إنك لزهيد»، قال: فأنزل الله: ﴿ يَتَأَيُّ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَنَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَعُونكُو صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُوْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَوْ يَجِدُواْ فَإِنّ ٱلله عَفُورُ رَحِيمٌ ﴿ المجادلة: ١٢ ـ ١٣]. قال: فكان علي يقول: فبي خفف الله عن هذه الأمة (٢).

# رابعاً: تبليغه تفسير رسول الله على البعض آيات القرآن الكريم:

استفاد علي رضي الله عنه من تفسير رسول الله على ، وبلَّغ ما تعلم من رسول الله على الله الله على الله على ذلك:

(أ) قوله تعالى: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ أَكُدِّبُونَ﴾: عن علي رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكذِّبُونَ﴾ [الواقعة: ٨٦]. قال: «شُكركم: أنكم تكذبون؛ مطرنا بنوء كذا وكذا ، بنجم كذا وكذا»(٣).

### (ب) فكل ميسر لما خلق له:

عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد ، فأتانا رسول الله عنه ، فقعد وقعدنا حوله ، ومعه مخصرة ، فنكس فجعل ينكت بمخصرته ، ثم قال: «ما منكم من أحد ، من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار ، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة». فقال رجل: يا رسول الله ، أفلا نتكل على كتابنا ، وندع العمل ؛ من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ، ومن كان من أهل الشقاوة وفسيصير إلى عمل أهل الشقاوة ؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر ، أما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة ، وأما أهل الشقاوة فسيسرون إلى عمل أهل الشقاوة فسيسرون إلى عمل أهل الشقاوة يأماً مَنْ بَخِل عمل أهل الشقاوة » ، ثم قرأ: ﴿ فَأَمَا مَنْ أَعْلَى وَأَنْقَى فَ وَصَدَقَ بِٱلْحَسَّى فَ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْبُسْرَى فَي وَأَمَا مَنْ بَخِل عمل أهل الشقاوة ؛ فقلا نتكل على كتابنا وأستَغَنَى في وَلَذَى إلَّهُ مَن وواية : أفلا نتكل على كتابنا

<sup>(</sup>١) بشعيرة: وزن شعيرة من ذهب.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ، رقم ٣٢٩٧ ، وقال: حسن غريب. وضعفه الألباني في ضعيف: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ، ص ١٢٧ ـ ١٢٨ .

 <sup>(</sup>٣) مسند الموسوعة الحديثية رقم ٨٤٩ ، حسن لغيره.

<sup>(</sup>٤) البخاري ، رقم ١٣٦٢ .

وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة سيصير إلى عمل أهل السعادة ، ومن كان من أهل الشقاوة سيصير إلى عمل أهل الشقاوة (١).

وفي رواية في الصحيحين: عن علي قال: كان رسول الله على ذات يوم وفي يده عود ينكت به ، فرفع رأسه فقال: «ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار». فقالوا: يا رسول الله ! فلم نعمل ، أولا نتّكل؟ قال: «لا! اعملوا، فكل ميسر لما خلق له» ثم قرأ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنَّقَىٰ وَ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ وَ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ فَي وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ فَي وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ فَي فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ فَي وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ فَي وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ فَي فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ فَي وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ فَي وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ فَي فَسَنُيسِّرُهُ لِلللهِ وَاللهِ وَاللَّهُ وَلَا الله وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ

فقد أخبر النبي في هذه الأحاديث وغيرها بما دلَّ عليه القرآن الكريم؛ من أن الله سبحانه وتعالى تقدم علمه وكتابه وقضاؤه بما سيصير إليه العباد من السعادة والشقاوة ، كما تقدم علمه وكتابه بغير ذلك من أحوال العباد وغيرهم (") ، وقد بيَّن النبي في أن ذلك لا ينافي وجود الأعمال التي بها تكون السعادة والشقاوة ، وأن من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل أهل السعادة نونه ييسر لعمل أهل السعادة على القدر ومن كان من أهل الشقاوة فإنه ييسر لعمل أهل الشقاوة ، وقد نهى أن يتّكِل الإنسانُ على القدر السابق ويدع العمل ، ولهذا كان من اتّكل على القدر السابق وترك ما أمر به من الأعمال؛ هو من الأخسرين أعمالاً ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ، وكان تركهم لما يجب عليهم من العمل من جملة المقدور الذي يسروا به لعمل أهل الشقاوة ، فإن أهل السعادة هم الذين يعملون المأمور ويتركون المحظور ، فمن ترك العمل الواجب الذي أمر به وفعل المحظور متكلاً على القدر؛ كان من جملة أهل الشقاوة والميسرين لعمل أهل الشقاوة ، وهذا الجواب الذي أجاب به النبي في وتعلمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحاب النبي في في غاية السداد والاستقامة (أ).

خامساً: الأصول والأسس التي سار عليها أمير المؤمنين على رضي الله عنه في استنباط الأحكام من القرآن الكريم وفهم معانيه:

كان أمير المؤمنين على رضي الله عنه على مبلغ كبير من العلم بالقرآن وعلومه ، وقد جعله هذا العلم بالقرآن الكريم أن يعتقد أن القرآن فيه جميع الأحكام الشرعية ؛ إما صراحة أو ضمناً ، فكان يقول بصدد ذلك: إن الله لم يك نسياً (٥). ولذلك كان كثيراً ما يحتج بالقرآن ويتلو الآية التي

<sup>(</sup>١) البخاري، رقم ٦٦٠٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه رقم ٦٦٠٥ ، الفتاوي (٨/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي (٨/١٦٦).

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، رقم ١٧٤٤.

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، رقم ١٧٤٤.

يستند إليها لبيان الحكم الشرعي، وكانت طريقته في الاستنباط كالآتي:

### ١ - الالتزام بظاهر القرآن الكريم:

كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يلتزم أحياناً بظاهر القرآن الكريم حين لا يرى قرينة تقتضي صرفه عن ظاهره ، فإنه كان يتوضأ لكل صلاة ويقرأ هذه الآية: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمَّتُمَّ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَأُغْسِلُوا وُجُوهَكُم ﴾ (١) [المائدة: ٦] ، لأن ظاهرها يدل على الوضوء عند إرادة الصلاة كل مرة.

وأوجب الصوم على المقيم إذا أدركه الصوم ثم سافر ، فقال: من أدركه الصوم وهو مقيم ثم سافر بعدُ لزمه الصوم؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْ مَنَ أَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ تعالى قال: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْ مَنَ أَنْ اللهِ تعالى قال: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْ مَنْ أَنْ اللهِ تعالى قال: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْ مَنْ أَنْ اللهِ تعالى قال: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْ مَنْ أَنْ اللهِ تعالى قال: هِ قَالَ اللهُ تعالى قال: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ا

ورأى عدم تحريم إرضاع الكبير؛ لأنه ليس ضمن حولي الرضاعة استناداً إلى ظاهر آية الرضاعة ، حيث روي عنه أنه قال: في قوله تعالى: ﴿ هُوَالُوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]: الرضاعة سنتان؛ فما كان من رضاع في الحولين حرم ، وما كان بعد الحولين فلا يحرم (٣).

وحمل ظاهر القرآن الكريم على ظاهره في مكان آخر؛ حيث حكم ببراءة امرأة اتهمت بالزنى؛ لأنها ولدت بعد ستة أشهر من زواجها ، فجمع بين قوله تعالى: ﴿ وَوَلَهُ اللَّهُ مُنْ مُونَ شَهُراً ﴾ . فقال: الحمل ستة أشهر ، وقوله تعالى: ﴿ وَحَمَّلُهُ وَفِصَلُهُ تَلَاثُونَ شَهُراً ﴾ . فقال: الحمل ستة أشهر ، والفصل أربعة وعشرون شهراً (٤) ، أي: أنه طرح مدة الرضاعة وهي السنتان من مجموع مدة الرضاعة والحمل وهي ثلاثون شهراً فبقيت ستة أشهر ، فجمع بين ظاهر كلا الآيتين وحكم بهما (٥) .

#### ٢ - حمل المجمل على المفسر:

المجمل: هو ما خفي مراده بحيث لا يدرك إلا ببيان يُرجى (٦). والمفسر: هو ما ظهر المراد منه دون الحاجة إلى بيان (٧). وقد حمل علي مجمل القرآن في قوله تعالى: ﴿ هَدَّيَّا بَلِغَ

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي (۲/ ۸۰).

<sup>(</sup>٢) فقه الإمام على (١/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) المجموع للنووي (٨/٢١٣).

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق ، رقم ١٢٤٤٣؛ فقه الإمام على (١/ ٤١).

<sup>(</sup>٥) فقه الإمام على (١/ ٤٦).

<sup>(</sup>٦) مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول ، ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>V) المصدر السابق نفسه ، ص ١٩١ .

# ٣ حمل المطلق على المقيد في القرآن الكريم:

المطلق: هو ما دل على الماهية بلا قيد. والمقيد: هو ما قيد لفظاً بأي قيد (٢). ولقد حمل أمير المؤمنين علي مطلق القرآن على مقيده في استنباط الحكم ، إذ حمل مطلق الأمر بالقطع في آية السرقة على مقيده في آية المحاربة بعدم القطع إلا مرتين ، وعدم قطع أكثر من يد ورجل عند تكرار السرقة ، فإذا سرق مرة قطعت يده اليمنى ، وإذا سرق قطعت رجله اليسرى عند علي ، فإن زاد وسرق مرة ثالثة ورابعة لم يزد على ذلك ، ويعزره بدل القطع ؛ لأنه حمل قوله تعالى : ﴿ وَالسّارِقُ وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقَطَع عُواْ أَيدِيهُما ﴾ [المائدة: ٣٨]. على آية المحاربة ﴿ إِنَّما جَزَرَوُا ٱلّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولُمُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتّلُواْ أَوْ يُصَكّلُواْ أَوْ تُقَطّع أَيّدِ يهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّن يُعاقب مثل هذا بالسجن (٣). وقال: إن الله لم يزد على قطع يد ورجل في آية المحاربة ، ولذلك كان يعاقب مثل هذا بالسجن (٣). فعن الشعبي قال: كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل، وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل، وإنه كان يقول: إني لأستحيي من الله أن لا أدع له يداً يأكل بها ويستنجي (٤).

### ٤ \_ العلم بالناسخ والمنسوخ:

النسخ: هو رفع الحكم الشرعي بخطاب متأخّر عنه (٥). ويقول الزركشي: قال الأئمة: ولا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ (٦)، وعلى هذا المعنى

<sup>(</sup>١) الدر المأثور (٣/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) جمع الجوامع بشرح المحلى (٢/ ٧٩) ، فقه الإمام علي (١/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) فقه الإمام على (١/ ٤٧) ، مصنف عبد الرزاق ، رقم ٢١٨٧٤ .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق ، رقم ١٨٧٦٤ ، فقه الإمام على (٨١٨/٢).

<sup>(</sup>٥) فقه الإمام على (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>٦) البرهان في علوم القرآن (٢/ ٢٩).

يؤكد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وذلك عندما عاتب قاصًا بقوله: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا ، قال: هلكت وأهلكت (١).

# ٥ \_ النظر في لغة العرب:

ومن منهج أمير المؤمنين علي في فهم القرآن الكريم النظر في لغة العرب ، كما فهم من قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ يَرَّبَصَّ عَلَى فَهُم القرآن الكريم النظر في لغة العرب ، كما فهم من قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ يَرَّبَصَّ عَلَى الْفَهِمَ الله عَنه عن المطلقة: فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة (٢٠ ، لذا قال علي رضي الله عنه عن المطلقة: لا تحلُّ لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة (٣٠ . والقُرُوءُ في كلام العرب: جمع قَرْء ، وهو الحيض ، والقَرْء أيضاً: الطهر ، وأقرأت المرأة: حاضت ، وأقرأت: طهرت (٤٠).

ومن ذلك فهمه رضي الله عنه من قوله تعالى: ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ ﴾ اللمس: هو الجماع ، فقد قال: اللمس هو الجماع ، ولكن الله كنى عنه (٥) ، وحمل المس في قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَ تُمُ لَمُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. على الخلوة، فقال: المراد بالمس هنا الخلوة (٢) ، فأوجب الصداق كله بالخلوة (٧) ، وقد قال: إذا أرخى ستراً على امرأته ، وأغلق باباً وجب الصداق والعدة (٨).

# ٦ \_ فهم النص بنص آخر:

ومن ذلك ما فهمه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من قوله: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى اللهُ عَنه مَن قوله : ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى اللّهُ عَنه مَن قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَاللّهُ يَعَكُمُ اللّهُ يَعَكُمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهَ يَعَكُمُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى اللّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنه الله عنه الله عنه الذه ، ﴿ فَاللّهُ يَعَكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى اللّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى اللّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى اللّهُ عِنهُ اللّهُ عِنهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ

ومنه ما فهمه من قوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّقُفِ ٱلْمَرْفُوعِ ﴾ [الطور: ٥]؛ بأنه السماء ، لما رواه ابن جرير

<sup>(</sup>١) أبو خيثمة ، كتاب العلم، ص ٣١، تحقيق الألباني وقال: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (١/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) الصحاح للجوهري (١/ ٦٤) ، مادة (قرأ).

<sup>(</sup>٥) فقه الإمام على (١/ ٤٨)؛ الفصل في الأصول للجصاص (١/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٦) الفصول في الأصول (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٧) فقه الإمام على (١/ ٤٨) أي: خلوة الرجل بزوجته.

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٤)؛ فقه الإمام على (٢/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٩) تفسير ابن جرير ، إسناده صحيح (٩/ ٣٢٧).

وذكره ابن كثير عن علي: ﴿ وَالسَّقَفِ الْمَرْفُوعِ ﴾ يعني: السماء ، قال سفيان: ثم تلا . . . ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقَفًا تَحَفُّوظَ الْ وَهُمْ عَنْ ءَايَانِهَا مُعْرِضُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٢] .

ومن ذلك أيضاً ما فهمه من قوله تعالى: ﴿ كَافِظُواْ عَلَى ٱلصّكَلَوْتِ وَٱلصَّكَلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلّهِ قَائِيتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]: أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ، معتمداً في ذلك على نص من حديث رسول الله على يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى؛ صلاة العصر ، ملأ الله بيوتهم، وقبورهم ناراً»(١).

ومن هذا الباب أيضاً ما ورد في فهمه لقوله تعالى: ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَابِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدَّ خِلُكُم مُّدُخَلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء: ٣]. فعن سهل بن أبي خيثمة عن أبيه قال: إني لفي هذا المسجد مسجد الكوفة وعلي رضي الله عنه يخطب الناس على المنبر يقول: يا أيها الناس ، الكبائر سبع . فأصاخ الناس ، فأعادها ثلاث مرات ثم قال: لم لا تسألوني عنها؟ قالوا: يا أمير المؤمنين! ما هي؟ قال: الإشراك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، والفرار يوم الزحف ، والتعرب (٢) بعد الهجرة (٣) . وهذا الفهم مبني على حديث رسول الله علي الذي قال فيه: «اجتنبوا السبع الموبقات» (٤) . قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات "(٥) . وهذا يدخل ضمن منهج أمير المؤمنين علي في تفسير القرآن الكريم بالسنة .

#### ٧ ـ السؤال عن مشكلة:

ومن منهج أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في فهم القرآن الكريم سؤاله عما أشكل عليه فيه ، ومن ذلك سؤاله لرسول الله عن يوم الحج الأكبر في قوله تعالى: ﴿ وَأَذَنُ يِّرَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِ الْأَكْبِرِ ﴾ [التوبة: ٣]. فقد قال: سألت النبي على عن يوم الحج الأكبر ، فقال: «يوم النحر» (1) ، وبيّن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا المنهج فيما يرويه عن رسول الله عني بن أبن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ونهي ،

<sup>(1)</sup> amba (1/873).

<sup>(</sup>٢) أن يهاجر الرجل ، حتى إذا وقع سهمه في الفيء ، ووجب عليه الجهاد ، خلع ذلك من عنقه ، فرجع أعرابياً كما كان.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٥/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) الموبقات: جمع موبقة ، وهي المهلكة.

<sup>(</sup>٥) البخاري ، كتاب الوصايا رقم ٢٧٦٦ .

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي ، رقم ٩٧٠ . وصححه الألباني (١/ ٢٨٢).

فما تأمرنا ، قال: «شاوروا الفقهاء والعابدين ، ولا تمضوا فيه خاصة» (١١).

#### ٨- العلم بمناسبة الآيات:

إن العلم بالمناسبة التي نزلت فيها الآيات ، والسبب الداعي لذلك ، يفيد في إدراك معنى الآية ، واستنباط الحكم منها؛ لأن بيان النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز  $^{(7)}$  ، ولقد بلغ أمير المؤمنين علي رضي الله عنه مبلغاً في العلم بأسباب نزول الآيات ، كما يقول عن نفسه حاثاً على سؤاله عن كتاب الله : سلوني ، وسلوني ، وسلوني عن كتاب الله تعالى ، فوالله ، ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار  $^{(7)}$  . وفي رواية : والله ما أنزلت آية إلا وقد علمت فيم نزلت ، وأين نزلت  $^{(2)}$ .

#### ٩ \_ تخصيص العام:

العام: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد دفعة واحدة من غير حصر (٥). وقاعدة العموم: كل لفظ عام باق على عمومه حتى يرد التخصيص (٦) ، وقد يرد من الشارع ما يدل على قصر العام على بعض أفراده وهذا هو تخصيص العام (٧).

وقد ورد عن علي رضي الله عنه ما يفيد قوله بتخصيص العموم ، فقد سئل رضي الله عنه: عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ، ثم أراد أن يطأ الأخرى ، قال: لا. . حتى يخرجهما من ملكه (^) ، وعن ابن الكواء: سأل علياً: عن الجمع بين الأختين ، فقال: حرمتهما آية ، وأحلتهما آية أخرى ، ولست أفعل أنا ولا أهلي (٩) . وقصد أمير المؤمنين علي بالآية التي حرمتهما هي قوله تعالى: ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ﴾ ٱلأُخْتَكِينِ ﴿ [النساء: ٣] وبالتي أحلتهما هي قوله تعالى: ﴿ إِلّا عَلَىٰ أَزُورَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمُنْهُمْ فَإِنّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المؤمنون: ٦] فهاتان الآيتان بينهما عموم وخصوص ، إذ خصص عموم التمتع بملك اليمين بخصوص عدم جواز الجمع بين الأختين (١٠٠).

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خياط ، ص ٦٦ ، منهج على بن أبي طالب في الدعوة إلى الله ، ص ٧٨.

<sup>(</sup>۲) منهج علي بن أبي طالب ، ص ۷۹.

<sup>(</sup>٣) الإصابة (٢/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٤) الطبقات (٢/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٥) تيسير علم أصول الفقه ، عبد الله الجُديع ، ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه ، ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>V) المصدر السابق نفسه ، ص ٢٦٩ .

 <sup>(</sup>٨) فقه الإمام على (١/ ٥٦٠) نقلاً عن مصنف ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق نفسه ، (٢/ ٥٦٠).

<sup>(</sup>١٠) الأحكام للّامدي (٢/ ٤٤٥) ؛ روضة الناظر (٢/ ١٢٩).

ومنها أنه حكم في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: بأن تعتد أبعد الأجلين ، فقال: عدتها أبعد الأجلين ، أي: أنه خص عموم الآيتين: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوفّونَ مِنكُم وَيَذُرُونَ أَزْوَبَكُ أَنْ يَضَعْنَ مَمّلَهُنّ ﴾ [الطلاق: وَأَفُلِتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنّ أَن يَضَعْنَ مَمّلَهُنّ ﴾ [الطلاق: وَأَفُلِتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنّ أَن يَضَعْنَ مَمّلَهُنّ ﴾ [الطلاق: عاب المدة ولا تعمل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها قبل الأربعة أشهر وعشرة أيام؛ فإنها تكمل المدة ولا تعمل بعموم الآية الثانية؛ لأنها تخصصها الأولى ، وإن أكملت المدة فلا تنقض عدتها إلا بوضع الحمل؛ لأن عموم الآية الأولى مخصص بالثانية ، فكل من الآيتين عام في وجه وخاص في وجه آخر ، تخصص إحداهما الأخرى عند علي ، ولعله عمل بالاحتياط جمعاً بين الآيتين ، ولكن الراجح: أن عدتها وضع الحمل في كلتا الحالتين؛ فقد صح عن عبد الله بن عتبة: أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة ، وكان ممن شهد بدراً ، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل ، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ، فلما تعلت من نقوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل ، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ، فلما تعلت من نتجين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمرً عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت عليً ثيابي حين أمسيت ، فأتيت رسول الله على ، فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي ، وأمرني بالتزوج إن بدا لي (٣).

ولعل علياً قال بذلك لعدم بلوغه حديث سبيعة ، وإلا فلا يخالف علي الصحيح الثابت عن النبي ﷺ (٤).

#### ١٠ \_ معرفة عادات العرب ومن حولهم:

ولمعرفة طبيعة وعادات العرب ومن حولهم من اليهود والنصارى وقت نزول القرآن دور كبير في فهم القرآن الكريم ، وعلي رضي الله عنه عاش في ذلك الزمان ، وعرف الكثير من العادات التي نهى عنها القرآن ، أو تلك التي أقرها .

ومن أمثلة هذا الفهم ما رواه ابن أبي حاتم: لما نافر ابن وائل أبا الفرزدق ، فعقر كل واحد منهما مئة من الإبل ، فخرج عليٌّ على بغلة رسول الله ﷺ البيضاء وهو ينادي: يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها ، فإنها أُهِلَّ بها لغير الله ، فعلي رضي الله عنه عرف من عادات العرب في وقته أن مثل هذه المنافرة ليست لله وإنما هي للشيطان ، فلذلك نهى عنها مستدلاً بقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) الفصول في الأصول للجصاص (٦/٦).

 <sup>(</sup>۲) فقه الإمام على (۱/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) مسلم، رقم ١٤٨٤.

<sup>(</sup>٤) فقه الإمام على (٢/ ٦١٧).

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِدِ ﴾ (١) [المائدة: ٣].

### ١١ ـ قوة الفهم وسِعَة الإدراك:

وقوة الفهم وسِعَة الإدراك من المزايا التي امتاز واشتهر بها علي رضي الله عنه ، والأمثلة التي تدلُّ على هذا كثيرة جداً؛ نذكر منها ما رواه ابن جرير قال: نادى رجل من الخوارج علياً رضي الله عنه وهو في صلاة الفجر ، فقال: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى النَّينَ مِن قَبِّلِكَ لَمِن أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلِكَ النَّينَ مِن قَبِّلِكَ لَمِن أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلِكَ النَّينَ مِن قَبِّلِكَ لَمِنْ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلِكَ النَّينَ مِن قَبِّلِكَ لَمِنْ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِن الصلاة: ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعَد وَلَتَكُونَنَ مِن الصلاة: ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعَد الله على رضي الله عنه وهو في الصلاة: ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعَد الله على الله عنه وهو في الصلاة : ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعَد الله عنه وهو في الصلاة : ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعَد الله عنه وهو في الصلاة : ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعَد الله عنه وهو في الصلاة : ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعَد اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ مَوْ فَي الصلاة اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّ

هذه بعض الأصول والأسس التي سار عليها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في استنباط الأحكام من القرآن الكريم وفهم معانيه ، وهي ترشد محبيه وأبناء المسلمين المخلصين في كيفية التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى.

سادساً: تفسير أمير المؤمنين على لبعض الآيات الكريمة:

# ١ ـ قوله تعالى: ﴿ وَٱلذَّارِيَاتِ . . . ﴾:

عن النوري ، عن حبيب بن أبي صابت ، عن أبي الطفيل ، قال: سمعت ابن الكواء يسأل علي بن أبي طالب عن ﴿ وَالذَّرِيَتِ ذَرُوًا ﴾ ، قال: الرياح ، وعن ﴿ فَالْمَكِيلَتِ وِقَرًا ﴾ ، قال: السحاب ، وعن ﴿ فَالْمَكِيلَتِ مِثْرًا ﴾ ، قال: الملائكة (٣). السحاب ، وعن ﴿ فَالْمُكِيرَتِ أَمْرًا ﴾ ، قال: الملائكة (٣). وصححه الحاكم من وجه آخر عن أبي الطفيل. وقد أطنب الطبري في تخريج طرقه إلى علي (٤). وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن أبي الطفيل قال: شهدت علياً وهو يخطب وهو يقول: سلوني . . . وسلوني عن كتاب الله ، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار ، أم في سهل أم في جبل. فقال ابن الكواء \_ وأنا بينه وبين علي وهو خلفي \_ فقال: ما الذاريات ذرواً؟ فذكر مثله وقال فيه: ويلك سل تفقهاً ولا تسأل تعنتاً ، وفيه سؤال عن أشياء غير هذا (٥).

<sup>(</sup>۱) تفسير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، فهد بن عبد العزيز الفاضل ، رسالة علمية جامعية لم تنشر (۱/ ۳۰).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (٢١/ ٥٩).

<sup>(</sup>٣) الخلافة الراشدة ، يحيى اليحيى ، ص ٤٨٦ .

 <sup>(</sup>٤) الدر المنثور (٧/ ٦١٤) ؛ المستدرك (٢/ ٤٦٧)؛ تفسير الطبري (٢٦/ ١٨٥ ـ ١٨٨).

<sup>(</sup>٥) الخلافة الراشدة ، يحيى اليحيى ، ص ٤٨٦.

# ٢ ـ قوله تعالى : ﴿ فَلاَ أُقْيِمُ بِٱلْخُنُسِ ﴾ [التكوير: ١٥]:

روى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن علي قال: هن الكواكب تكنس بالليل ، وتخنس بالنهار فلا ترى (١).

### ٣- بكاء الأرض على العبد الصالح:

قال على رضي الله عنه: إذا مات العبد الصالح بكى عليه مصلاً ه من الأرض ، ومصعد عمله من السماء والأرض ، ثم قرأ: ﴿ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ﴾ [الدخان: ٢٩].

### ٤ \_ الخشوع في القلب وأن تلين كنفك للمرء المسلم:

سئل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢]. قال: الخشوع في القلب ، وأن تُلين كنفك للمرء المسلم ولا تلتفت في صلاتك (٢).

#### ٥ ـ خليلان مؤمنان ، وخليلان كافران:

سئل أمير المؤمنين رضي الله عنه عن قول الله تعالى: ﴿ ٱلْأَخِلّا وَ يَوْمَ إِنْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوً إِلّا وَلَمُتَقِينَ ﴾ [الزخرف: ٢٧]. قال: خليلان مؤمنان ، وخليلان كافران ، فمات أحد المؤمنين ، فبشر بالجنة ، فذكر خليله المؤمن ، قال: فيقول: يا رب! إنَّ خليلي فلاناً كان يأمرني بالخير وينهاني عن الشر ، فيأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ، ويخبرني أني ملاقيك ، فلا تُضِلله بعدي واهده كما هداني ، وأكرمه كما أكرمني فإذا مات جمع بينهما في الجنة ، ويقال لهما: ليُثنِ كل واحد منهما على صاحبه ، فيقول: اللهم كان يأمرني بالخير وينهاني عن الشر ، فيأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ، ويخبرني أني ملاقيك ، فنعم الأخ والخليل والصاحب ، قال: ثم يموت أحد الكافرين ، فيبشر بالنار فيذكر خليله ، فيقول: اللهم خليلي فلان كان يأمرني بالشر ، وينهاني عن الخير ، ويأمرني بعصيتك ومعصية رسولك ، ويخبرني أني غير ملاقيك ، اللهم فأضله كما أضلني ، فإذا مات جمع بينهما في النار ، فيقال: ليُثنِ كل واحد منكما على صاحبه ، قال فيقول: اللهم كان يأمرني بالشر وينهاني عن الخير ، ويأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك ، ويخبرني أني غير ملاقيك ، فبئس الأخ والخليل والصاحب "".

### ٦ ـ الزهد بين كلمتين من القرآن:

قال رضي الله عنه: الزهد كله بين كلمتين من القرآن الكريم: قال سبحانه: ﴿ لِّكُيُّ لاَ تَأْسُواْ عَلَى

<sup>(</sup>١) الخلافة الراشدة ، يحيى اليحيى ، ص ٤٨٦ ، الفتح (٨/ ٥٦٣).

<sup>(</sup>٢) الزهد لابن المبارك ، ص ٤٠٣ ، رقم ١١٤٨ .

<sup>(</sup>٣) الزهد لابن المبارك ، رقم ٣٦٨.

مَا فَاتَكُمُّ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَكَ مُ الله الله على الماضي ، ولم يفوح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه (١).

# ٧ - أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وتدبره في الصلاة:

بيّن أمير المؤمنين رضي الله عنه استحباب المصلي إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى منها ، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله تعالى ، فعن عبد خير الهمداني قال: سمعت علي بن أبي طالب قرأ في صلاة: ﴿ سَبِّج اَسَّه رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ . فقال: سبحان ربي الأعلى (٢) ، وعن حجر بن قيس المدري قال: بت عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، فسمعته وهو يصلي من الليل يقرأ فمر بهذه الآية: ﴿ أَفَرَء يَتُمُ مَا تَمْنُونَ ﴿ عَالَمُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

٨ ـ قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُّ وَلَا بَنُونَ فِي إِلَّا مَنْ أَنَّى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: ٨٨ ، ١٩]:

قال علي رضي الله عنه: المال والبنون حرث الدنيا ، والعمل الصالح حرث الآخرة ، وقد يجمعها الله لأقوام (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رسالة المسترشدين ، ص ٢٢٤؛ فرائد الكلام ، ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>۲) المحلى (١/٨٤) ، السنن الصغرى (١/٦٤١).

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور للسيوطي (٨/ ٢٢ ، ٢٣).

<sup>(</sup>٤) تفسير أمير المؤمنين علي ، لفهد بن عبد العزيز الفاضل (٢/ ٦٦١) ، رسالة جامعية لم تنشر .

# المبحث الرابع ملازمته لرسول الله ﷺ

كان على رضي الله عنه واحداً من المَكّيّين الذين قرؤوا وكتبوا في مجتمعهم الأمي ، وهذا دليل على حبه للعلم وشغفه به منذ صغره ، وقد وفقه الله تعالى أن يعيش منذ طفولته في بيت رسول الله على فتربى على يديه وزادت عناية رسول الله به بعد إسلامه ، فكان رسول الله الرافد القوي الذي أثر في شخصيته ، وصقل مواهبه ، وفجّر طاقته ، وهذّب نفسه ، وطهّر قلبه ، ونوّر عقله ، وأحيى روحه . فقد لازم رسول الله على في مكة والمدينة ، فقد كان حريصاً على التتلمذ على يدي رسول الله على القرآن الكريم ، فقد كان هو الينبوع المتدفق الذي استمد منه على رضي الله عنه علمه وتربيته وثقافته .

وقد كان النبي على انزل عليه الآيات منجمة على حسب الوقائع والأحداث، وكان يقرؤها على أصحابه الذين وقفوا على معانيها وتعمَّقوا في فهمها ، وتأثروا بمبادئها ، وكان له عميق الأثر في نفوسهم وعقولهم وقلوبهم وأرواحهم. كما كان على رضي الله عنه واحداً من الذين تأثروا بالتربية القرآنية على يدي رسول الله على ، وتشرّب تعاليمه وتوجيهاته النبوية.

وقد اهتم علي رضي الله عنه منذ أسلم بحفظ القرآن الكريم وفهمه وتأمله ، وظل ملازماً للرسول على رضي للرسول الله يتلقى عنه ما أنزل عليه ، حتى تم له حفظ جميع آياته وسوره ، لقد حصل علي رضي الله عنه ببركة صحبته لرسول الله على وتربيته على يديه خيراً كثيراً ، وأصبح من الخلفاء الراشدين فيما بعد ، فقد حرص على التبحر في الهدي النبوي الكريم في غزواته وسلمه ، وأصبح لعلي رضي الله عنه علم واسع ، ومعرفة غزيرة بالسنة النبوية المطهرة ، فقد استمد من رسول الله علم علماً وتربية ومعرفة بمقاصد هذا الدين العظيم .

وقد جمع بين رسول الله على وبين على حب شديد ، والحب عمل هام في تهيئة مناخ علمي ممتاز بين المعلم وبين تلميذه ، يأتي بخير النتائج العلمية ، والثقافية ، لما له من عطاء متجدد ، وعلي رضي الله عنه قد أحب رسول الله حباً جماً ، وتعلق فؤاده به ، وقدم نفسه فداء له ، وتضحية في سبيل نشر دعوته.

### أولاً: أمير المؤمنين ومقام النبوة:

أوجب الله سبحانه وتعالى على الثقلين \_ الإنس والجن \_ الذين أدركتهم رسالة النبي الله وجوب يؤمنوا بالنبي الله وجاء به ، كما شهدت بذلك نصوص الكتاب العزيز ، كما أكد الله وجوب الإيمان بنبيه بأن جعله مقترناً بالإيمان به سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ؛ منها:

قال تعالى: ﴿ قُلْ يَتَايَتُهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيطًا ٱلَّذِى لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِ وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّيِّ ٱلْأُمِّ ٱلَّذِى يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وقال على الله الله والذي نفس محمد بيده؛ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به ، إلا كان من أصحاب النار»(١).

وقد أجمعت الأمة على وجوب الإيمان بالنبي على ، كما أجمعت كذلك على أن كل من قامت عليه الحجة برسالة محمد على من الإنس والجن فلم يؤمن به ؛ استحق عقاب الله تعالى كما يستحقه أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول ، وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة ، والتابعين لهم بإحسان ، وأئمة المسلمين ، وسائر طوائف المسلمين أهل السنة والجماعة وغيرهم (٢).

وقد أعطى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه مقام النبوة حقه ، وأوضح معالمه بأقواله وأفعاله ، وكان يحرص على تعليم الناس وحثهم على الاقتداء برسول الله في أقواله وأعماله وتقريراته ، ومن أقواله في هذا المعنى: «واقتدوا بهدي نبيكم على النه أفضل الهدي ، واستنوا بسنته ، فإنها أفضل السنن» (٣).

### ١ \_ وجوب طاعة النبي ﷺ ولزوم سنته والمحافظة عليها:

تربى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على وجوب طاعة رسول الله على أو ممن قرأ وحفظ وفهم قول الله تعالى: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء: ٨٠] ، فهذه الآية ضمن سلسلة من الآيات ربطت بين طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله على أن فقد جعل الله طاعته وطاعة رسوله شيئاً واحداً ، وجعل الأمر بطاعة رسوله مندرجاً في الأمر بطاعته سبحانه ، وفي ذلك بيان للعباد

<sup>(</sup>١) مسلم (١/ ٩٣) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٢) حقوق النبي ﷺ على أمته في ضوء الكتاب والسنة (١/ ٧٢).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٧/ ٣١٩).

بأن طاعته سبحانه لا تتحقق إلا بطاعة الرسول على والآيات الواردة بهذا المعنى كثيرة (١) ، وقد تربى أمير المؤمنين على يدي رسول الله على وتعلم منه وجوب طاعته ، وامتثال أمره ، واتباع ما جاء به ، والسير على سنته ، والاقتداء به في كل ما جاء به عن ربه عز وجل ، وأحاديثه على هذا المجال أعطت للأمة توجيهات عظيمة متى ما ساروا عليها ، وامتثلوا ما فيها ، واستناروا بها؛ فقد تحققت لهم سعادة الدارين ، وفازوا وأفلحوا بإذن الله تعالى ، وقد امتازت الأحاديث في هذا الشأن بكثرتها وتنوع عبارتها وتعدد أساليبها ، واشتمال بعضها على الأمثلة التي ضربها رسول الله على الأمثلة التي ضربها

ومما لا شك فيه: أن هذه المميزات زادت الأمر توكيداً وتوضيحاً وبياناً ، بحيث إنها لم تدع مجالاً لمتأوِّل يؤولها ، أو محرِّف يغير معناها بهواه ورأيه الفاسد ، وهذه الأحاديث على تنوع عباراتها وتعدد أساليبها اتحدت جميعها في مضمون واحد؛ وهو التأكيد على وجوب طاعته واتباع ما جاء به ، والترغيب في ذلك ، إضافة إلى التحذير من مخالفته ، وتحريم معصيته ، وبيان الوعيد الشديد في ذلك .

فمن هذه الأحاديث قوله على: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي» قالوا: يا رسول الله! ومن يأبي؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبي (٢) ، وطاعة الرسول على هي الانقياد لسنته ، مع رفض قول كل من قال شيئاً في دين الله عز وجل بخلاف سنته ، دون الاحتيال في دفع السنن بالتأويلات المضمحلة والمخترعات الداحضة (٤).

وقد كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من أحرص الصحابة على طاعة رسول الله على ، فقد قال رضي الله عنه: ما كنت لأدع سنة النبي لقول أحد<sup>(٥)</sup> ، وقال أيضاً: ألا إني لست بنبي ولا يوحى إلي ، ولكني أعمل بكتاب الله وسنة محمد على ما استطعت. وهو نموذج فريد بالتمسك بالسنة والالتزام بها والدعوة لها<sup>(٢)</sup> ، ومن هذا المفهوم والتصور الواضح لأهمية طاعة الرسول على واتباع سنته؛ انطلقت أفعال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ، وكان رضي الله عنه يعتني بالسنة ويتحرى ويتثبت في روايتها ، وفي أخذها رضي الله عنه ، فقد قال رضي الله عنه : إذا

حقوق النبي على أمته (١/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، (١/ ٨٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري ، رقم ٧٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن حبان (١٥٣/١).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٣/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٦) الشفا للقاضي عياض (٢/ ٥٥٦).

حدثتكم عن رسول الله ، فلأن أخِرَّ من السماء أحَبُّ إليَّ من أن أكذب عليه (١). وقال رضي الله عنه: كنت إذا سمعت من رسول لله علي حديثاً نفعني الله بما شاء منه ، وإذا حدثني عنه غيري استحلفته ، فإذا حلف لي صدقته (٢). وكان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يحارب ما يناقض الاتباع ، فقد قال رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه.

٢ ـ حديث أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن دلائل نبوة الرسول على الله عنه عن دلائل نبوة الرسول على ا

بيّن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بعضاً من دلائل نبوة النبي عَلَيْ ؛ منها مايلي :

# (أ) بركة دعائه:

### (ب) إخباره بما فتح الله على نبيه من أمور الغيب:

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله على فلأن أخِرَّ من السماء أحَبُّ إليَّ من أن أكذب عليه ، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة (٤) ، سمعت رسول الله على يقول: «يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان ، سفهاء الأحلام ، يقولون من قول خير البرية ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة» (٥). وسيأتي شرح هذا الحديث وغيره عند حديثنا عن الخوارج ، وموقف أمير المؤمنين علي منهم ، بإذن الله تعالى .

### (ج) النصر بالرعب:

ومن دلائل النبوة التي حدثنا بها علي رضي الله عنه: ما رواه عن رسول الله على ، حيث قال:

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱/ ۱۵۸).

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه ، رقم ١٣٩٥ .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (١٥١/٢) تحقيق أحمد شاكر ، إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) منهج علي في الدعوة إلى الله ، ص ١١٧ ، فتح الباري (١٥٨/٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري ، كتاب المناقب (٢/ ٢٨١). والقوم المذكورون: هم الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب في خلافته ، وسيأتي الحديث عنهم بالتفصيل بإذن الله.

«أُعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء» ، فقلنا: يا رسول الله ! ما هو؟ قال: «نصرت بالرعب ، وأعطيت مفاتيح الأرض ، وسميت أحمد ، وجعل التراب لي طهوراً ، وجعلت أمتي خير الأمم»(١).

#### (د) خاتم النبوة:

وضَّح علي رضي الله عنه من جملة وصفه لرسول الله على وجود دلالة من أبرز الدلائل الحسية على نبوته على نبوته على نبوته على نبوته على نبوته الكتاب يعرفونها له ، وهي شيء بارز أحمر عند كتفه الأيسر ، قدره إذا قُلِل قدر بيضة الحمامة ، وإذا كبر جمع الد<sup>(٣)</sup>.

### (هـ) سلام الجبال على النبي علي النبي

أخبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن هذه الدلالة حيث قال: كنت مع النبي على بمكة ، فخرجنا في بعض نواحيها ، فما استقبله جبل ، ولا شجر ، إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله (٤).

### ٣- الترغيب في هدي النبي عَلَيْهُ:

كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يرغِّب المسلمين في لزوم هدي النبي على الله ، فقد قال في خطبة له في الربذة (٥): الزموا دينكم ، واهتدوا بهدي نبيكم ، واتبعوا سنته ، وأعرضوا عما أشكل عليكم على القرآن ، فما عرفه القرآن فالزموه ، وما أنكره فردّوه (١).

وبعد رجوع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قتال الخوارج، خطب أصحابه خطبة بليغة نافعة جامعة للخير ناهية عن الشر ، وقد ضَمَّن هذه الخطبة الأمر بالتزام هدي النبي على والترغيب فيه ، حيث يقول: واقتدوا بهدي نبيكم على الفلاي ، فإنه أفضل الهدي ، واستنوا بسنته فإنها أفضل السنن (٧).

ولم تشغل الفتن الداخلية أمير المؤمنين علي رضي الله عنه التي حصلت في عهده عن دعوة

<sup>(</sup>١) البخاري، رقم ٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (١١/١١٥) ، البخاري ، كتاب المناقب.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٦/ ٥٦١ -٥٦٣).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ، كتاب المناقب (٥/ ٩٣٥)؛ المستدرك (٢/ ١٢٠) صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٥) من قرى المدينة على ثلاثة أميال معجم البلدان (٣/ ٢٤).

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية (٧/ ٢٤٦)؛ تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٧) البداية والنهاية (٧/ ٣١٩).

أصحابه إلى كل خير ، ونهيهم عن كل شر<sup>(۱)</sup> ، وتحذيرهم من البدع ؛ ومن قوله في هذا الشأن : إن عوازم الأمور أفضلها ، وإن محدثاتها شرارها ، وكل محدثة بدعة ، وكل محدث مبتدع ، ومن ابتدع فقد ضيّع ، وما أحدث محدث بدعة إلا ترك بها سنة (٢).

### ٤ ـ بيان فضله ، وبعض حقوقه على أمته علي :

بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معرض حديثه للمسلمين فضائل النبي ومما قاله في هذا المجال: فكان مما أكرم الله به عز وجل هذه الأمة ، وخصهم به من الفضيلة؛ أن بعث إليهم محمداً ، فعلمهم الكتاب والحكمة والفرائض والسنة ، لكيما يهتدوا ، وجمعهم لكيما لا يتفرقوا ، وزكاهم لكيما يتطهروا ، ورفّههم لكيما لا يجوروا ، فلما قضى من ذلك ما عليه ، قبضه الله عز وجل صلوات الله عليه ورحمته وبركاته (٣) ، وإليك بعض حقوقه عليه .

#### (أ) وجوب الصدق عنه ، والتحذير من الكذب عليه:

حذر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الكذب على رسول الله على ؛ فعن ربعي بن حراش ، قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: قال النبي الله عنه من «لا تكذبوا علي ؛ فإنه من كذب علي فليلج النار». وحذر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من نقل الكذب وهو يعلم أنه كذب عنما يرويه عن النبي على ، قال: «من حدث عني حديثاً ، وهو يرى أنه كذب؛ فهو أحد الكاذبين»(٤).

#### (ب) البعد عن أسباب تكذيبه:

أرشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الناس إلى البعد عن الأمر الذي يكون سبباً في تكذيب رسول الله على ، كتحديث الناس بما لاتدركه عقولهم ، من أقوال رسول الله على ، فقد قال: حدثوا الناس بما يعرفون ، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ (٥) ، ومعنى الحديث: بما يعرفون: أي: يفهمون فيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة.

وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية (٧/ ٣١٩).

<sup>(</sup>۲) البداية والنهاية (٧/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٧/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح سنن ابن ماجه (١٣/١) قال الألباني: صحيح.

<sup>(</sup>٥) البخاري ، كتاب العلم (١/٤٦).

السلطان، ومالك في أحاديث الصفات ، وأبو يوسف في الغرائب ، ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين ، وأن المرادما يقع من الفتن ونحوه عن حذيفة ، وضابط ذلك: أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة ، وظاهره في الأصل غير مراد ، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب (١٠).

### (ج) إحسان الظن بحديث رسول الله علية:

قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: إذا حُدِّثتم عن رسول الله على حديثاً؛ فظنوا به الذي هو أهناه وأتقاه (٢).

#### (د) الصلاة عليه:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمُلَتِهِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ (٣) [الأحزاب: ٥٦].

وهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى ، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين ، وأن الملائكة تصلي عليه ، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعاً (٤) ، ويؤكد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا الحق لرسول الله على بوصف من لم يصل على رسول الله عند سماع ذكره بالبخل ، فيما يرويه عن رسول الله على ، حيث قال : «البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصل علي (٥).

#### (هـ) محبته لرسول الله ﷺ:

قال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابِمَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِنْكُمْ وَإِذْوَنَكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَثُكُمْ وَأَمْوَلُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَجَهَادٌ فِي سَبِيلِهِ عَنَى اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَزَبُسُولُهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَنَبُسُوا حَتَى يَأْقِي ٱللّهُ بِأُمْرِقِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنسِقِينِ ﴾ [التوبة: ٢٤].

فالآية نصت على وجوب محبة الله ورسوله ، وأن تلك المحبة يجب أن تكون مقدمة على كل محبوب ، ولا خلاف في ذلك بين الأمة (٦).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١/ ٢٢٥) باب من خص بالعلم قوماً دون قوم.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢/ ٢١١) أحمد شاكر ، إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) صلاة الله تعالى: ثناؤه عليه عند الملائكة. وصلاة الملائكة: الدعاء.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٣/ ٥٠٨)؛ منهج علي بن أبي طالب في الدعوة ، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٥) صحيح سنن الترمذي (٣/ ١٧٧) صحيح.

 <sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي (٨/ ٩٥).

وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُ ﴾ [آل عمران: ٣١].

ففي هذه الآية إشارة ضمنية إلى وجوب محبة النبي على ، لأن الله تبارك وتعالى قد جعل برهان محبته تعالى ودليل صدقها هو اتباع النبي على ، وهذا الاتباع لا يتحقق ولا يكون إلا بعد الإيمان بالنبي على والإيمان به لابد من تحقق شروطه التي منها محبة النبي على ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «فو الذي نفسي بيده! لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده»(١).

ومما لا ريب فيه أن حظ الصحابة من حبه على كان أتم وأوفر ، ذلك أن المحبة ثمرة المعرفة ، وهم بقدره على ومنزلته أعلم وأعرف من غيرهم ، فبالتالي كان حبهم له على أشد وأكبر (٢) ، وقد سئل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : كيف كان حبكم لرسول الله على ؟ قال : كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ، ومن الماء البارد على الظمأ (٣). وهذه الخصوصية المطلقة ليست لأحد غير رسول الله على .

#### ٥ - المعرفة الدقيقة الشاملة لملامح الشخصية النبوية:

لقد ساعدت الصلة الأسرية ، والمعايشة الطويلة القريبة ، والتتبع الدقيق لما خصّ الله به نبيه من نفسية نبوية ، ومكارم أخلاق ، وميول واتجاهات ، أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على معرفته الدقيقة الشاملة للشخصية النبوية وخصائصها ، والقدرة على وصفها ، والتنويه بجوانب دقيقة في سيرته وخلقه ، يلاحظ ذلك فيما روى عنه من وصفه رسول الله على وحليته وخلقه وسلوكه وسلوك وسلوك وسلوكه وسلوكه وسلوك وسلوك

### (أ) بيان خَلْقِه:

قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: كان رسول الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الكفين (٥) والقدمين ، مشرب وجهه حمرة ، طويل المَسْرُبَة (٦) ، ضخم الكراديس (٧) ، إذا مشى

<sup>(</sup>١) البخاري ، رقم ٤؛ فتح الباري (١/ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) حقوق النبي على أمته (١/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٣) الشفا (٢/ ٥٦٨) للقاضي عياض.

<sup>(</sup>٤) المرتضى ، ص ٣٩ إلى ٤٣ .

<sup>(</sup>٥) أي: خشن الكفين غليظها. الصحاح للجوهري (٥/ ٢١٤٢).

<sup>(</sup>٦) الشعر المستدق: الذي يأخذ من الصدر إلى السرة.

 <sup>(</sup>٧) الكردُوس: كل عظم تام ضخم فهو كردوس ، وكل عظمين التقيا في مفصل ، فهو كردوس ، وأراد علي أنه على ضخم الأعضاء.

تكفَّأ تكفِّياً ، كأنما ينحط من صبب(١) ، لم أر قبله و لا بعده مثله على المراد ا

وعن محمد بن علي عن أبيه قال: كان رسول الله على ضخم الرأس ، عظيم العينين ، هَدِبَ الأشفار (٣) \_ قال حسن (٤): الشِّفَار \_ ، مشرب العينين بحمرة ، كث اللحية ، أزهر اللون ، شثن الكفين والقدمين ، إذا مشى كأنما يمشي في صَعَد \_ قال حسن: تفكأ \_ ، وإذا التفت التفت جمعاً (٥) .

وعند الترمذي: عن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان علي (رضي الله عنه) إذا وصف النبي على قال: لم يكن بالطويل الممغط (٦)، ولا بالقصير المتردد (١٠)، وكان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط (٨)، ولا بالسَّبط، كان جعداً رجلاً، ولم يكن بالمُطَهَّم (٩) ولا بالمُكلثم (١٠)، وكان في الوجه تدوير، أبيض مشرب، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع، كأنما يمشي في صبب، وإذا التفت التفت التفت (١١) معاً.

كما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيَّن صفة من صفات جسد النبي على بعد موته ، أمراً لم يعرفه غيره \_ وربما من كان يغسله معه (١٢) \_ من طهارة بدنه ونقائه بعد موته ، حيث يقول: غسلت رسول الله على ، فجعلت أنظر ما يكون من الميت؛ فلم أر شيئاً ، وكان طيباً حياً وميتاً .

<sup>(</sup>١) الصبب: هو الموضع المنحدر ، وهذه الصفة من المشي تعني: أن النبي على كان قوياً ، فإذا مشى فكأنما يمشى على صدور قدميه من القوة.

 <sup>(</sup>۲) مسند أحمد ، تحقيق أحمد شاكر (۱۰۷/۲) ، إسناده صحيح ، صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

 <sup>(</sup>٣) هي حروف الأجفان ، وأصول منابت الشعر في الجفن التي تلتقي عند التغميض.

<sup>(</sup>٤) حسن بن موسى الراوي عن حماد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن على.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ، تحقيق أحمد شاكر (٢/ ١٣٠) ، إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٦) الممغط: الذاهب طولاً.

<sup>(</sup>V) المتردد: الداخل بعضه في بعض قصراً.

<sup>(</sup>٨) القطط: الشديد الجعودة.

<sup>(</sup>٩) المطهم: البادن الكثير اللحم.

<sup>(</sup>١٠) المكلثم: المدور الوجه.

<sup>(</sup>١١) سنن الترمذي ، كتاب المناقب (٥/ ٩٩) حسن غريب إسناده غير متصل.

<sup>(</sup>١٢) كالعباس ، والفضل ، وقدم بن عباس يقلبونه .

<sup>(</sup>١٣) صحيح سنن ابن ماجه للألباني (١/ ٢٤٧)؛ الحاكم في المستدرك (٣/ ٥٩)، واللفظ له: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وكان علي رضي الله عنه يقول وهو يغسله: بأبي أنت وأمي ، ما أطيبك حياً وميتاً (١). ( ) بيان خُلُقه:

تحدث أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن أخلاق رسول الله على ، فقال: كان أجود الناس كفاً ، وأشرحهم صدراً ، وأصدق الناس لهجة ، وألينهم عريكة (٢) ، وأكرمهم عشرة ، من رآه بديهة هابه ، ومن خالطه معرفة أحبه ، يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله (٣).

وأخبرنا عن شجاعة الرسول على ، وقوة بأسه ، وأن علياً ومن كان معه مع شجاعتهم أيضاً وقوة بأسهم التي سطرتها أخبار المغازي ، كانوا إذا اشتدت الحرب يلوذون برسول الله على نفية وله على رضي الله عنه: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله على ، وهو أقربنا إلى العدو ، وكان من أشد الناس يومئذ بأساً (٤) . وفي رواية أخرى: كنا إذا احمر البأس ، ولقي القوم القوم عنه (٥) .

وبين علي رضي الله عنه من أخلاق رسول الله على من الرحمة والكرم والشجاعة ، والتواضع ، ما ورد في وصفه لرسول الله على لليهود الذين طلبوا منه ذلك؛ حيث يقول: كان أرحم الناس بالناس، لليتيم كالأب الرحيم ، وللأرملة كالكريم الكريم الكريم ، أشجع الناس ، وأبذلهم كفاً ، وأصبحهم وجهاً ، لباسه العباء ، وطعامه خبز الشعير ، وإدامه اللبن ، ووساده الأدم محشو بليف النخل ، سريره أم غيلان مرمل بالشريف (١) ، كان له عمامتان: إحداهما تدعى السحاب (٧) ، والأخرى العقاب ، وكان سيفه ذا الفقار (٨) ، ورايته الغراء ، وناقته العضباء (٩) ، وبغلته دلدل (١١) ، وحماره يعفور ، وفرسه مرتجز (١١) ، وشاته بركة ، وقضيبه

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٦٦٢).

<sup>(</sup>٢) العريكة: الطبيعة ، وفلان لين العريكة: إذا كان سلساً. انظر: منهج على بن أبي طالب ، ص ١١٠.

<sup>(</sup>٣) وهو تتمة للحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٢/ ٦٤) ، تحقيق أحمد شاكر ، إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٢/ ٣٤٣) ، وقال المحقق: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦) قال ابن القيم في زاد المعاد: كان رسول الله ينام على الفراش تارة ، وعلى النطع تارة ، وعلى الحصير تارة ، وعلى السرير تارة بين رماله ، وتارة على كساء أسود. زاد المعاد (١/ ١٥٥). السرير المرمل: أي المنسوج. لسان العرب (١١/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>V) وهي العمامة التي كساها علياً (زاد المعاد: / ١/ ١٣٥).

 <sup>(</sup>٨) للرسول تسعة أسياف؟ منها ذو الفقار تنفله يوم بدر (زاد المعاد: ١٣٠/١).

<sup>(</sup>A) وهي غير القصواء المشهورة. والعضباء: هي التي كانت لا تسبق.

<sup>(</sup>١٠) بغلة شهباء أهداها له المقوقس ، وله غيرها (زاد المعاد: ١/١٣٤).

<sup>(</sup>١١) زاد المعاد (١/ ١٣٣). ملك سبعة من الخيل متفق عليها.

الممشوق  $\binom{(1)}{2}$  ، ولواؤه الحمد ، وكان يعقل البعير ، ويعلف الناضح  $\binom{(1)}{2}$  ، ويرقع الثوب ، ويخصف النعل  $\binom{(1)}{2}$  .

## ٦ \_ نماذج من اتباع أمير المؤمنين للسنة:

كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه شديد الحرص على الاقتداء بالنبي على ، وحياته العملية خير دليل على ذلك. وهذه بعض الأمثلة المتنوعة التي كان يتبع فيها النبي على ولا يفرق بين صغيرة ولا كبيرة.

#### - دعاء الركوب على الدواب:

عن عبد الرزاق: أخبرني من شهد علياً حين ركب ، فلما وضع رجله في الركاب ، قال: بسم الله ، فلما استوى قال: الحمد لله ، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنّا له مقرنين ، وإنا إلى ربّنا لمنقلبون ، ثم حمد ثلاثاً وكبّر ثلاثاً ، ثم قال: اللهم لا إله إلا أنت ، ظلمت نفسي فاغفر لي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك ، قال: فقيل: ما يضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت النبي في فعل مثل ما فعلت ، وقال مثل ما قلت ، ثم ضحك ، فقلنا: ما يضحكك يا نبيّ الله؟ قال: «العبد \_ أو قال: عجبت للعبد \_ إذا قال: لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو "(٤).

## - الشرب قائماً ، وقاعداً:

عن عطاء بن السائب عن زاذان: أن على بن أبي طالب رضي الله عنه شرب قائماً ، فنظر إليه الناس كأنهم أنكروه ، فقال: ما تنظرون (٥)؟ إن أَشرَبْ قائماً ، فقد رأيت النبي على يشرب قائماً ، وإن أشرب قاعداً ، فقد رأيت النبي على يشرب قاعداً (١).

## ـ تعليم وضوء رسول الله ﷺ:

عن عبد خير: عَلَّمَنا عليُّ رضي الله عنه وضوء رسول الله ﷺ ، فصبَّ الغلام على يديه حتى أنقاهما ، ثم أدخل يده في الركوة ، فمضمض ، واستنشق ، وغسل وجهه ثلاثاً ، وذراعيه إلى المرفقين ثلاثاً ثلاثاً ، ثم أدخل يده في الرَّكوة فغمز أسفلها بيده ثم أخرجها فمسح بها الأخرى ،

<sup>(</sup>١) إنه من الشومط ، وهو الذي كان يتداوله الخلفاء.

<sup>(</sup>٢) الناضح: البعير الذي يستقى عليه الماء (لسان العرب ٢/ ٦١٩).

<sup>(</sup>٣) الرياض النضرة في مناقب العشرة (٢/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ، الموسوعة الحديثية ، رقم ٩٣٠ حسن لغيره .

<sup>(</sup>٥) في رواية: ما تنكرون.

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ، رقم ١١٢٨ ، إسناده حسن.

ثم مسح بكفيه رأسه مرة ، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثاً ثلاثاً ، ثم اغترف هُنيَّة من ماء بكفِّه فشربه ، ثم قال: هكذا كان رسول الله يتوضأ (١٠).

## ـ نهي رسول الله ﷺ لعلى عن أشياء:

عن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: نهاني رسول الله على: عن تختُّم الذهب ، وعن لُبس القَسِّ والمُعصْفَر ، وقراءة القرآن وأنا راكع ، وكساني حُلَّة سِيرَاء ، فخرجت فيها ، فقال: يا عليُّ ، إنِّي لم أَكْسُكَها لتَلْبَسَها ، قال: فرجعت بها إلى فاطمة ، فأعطيتها ناحيتها ، فأخذت بها لتطويها معي ، فشققتها بثنتين ، قال: فقالت: تربت يداك يابن أبي طالب ، ماذا صنعت؟! قال: فقلت لها: نهاني رسول الله على عن لُبسها ، فالبسي واكسي نساءك (٢).

#### \_الذنوب والمغفرة:

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من أذنب في الدنيا ذنباً فعوقب به ، فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده ، ومن أذنب ذنباً في الدنيا فستر الله عليه ، وعفا عنه ، فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه (٣).

### \_إنما الطاعة في المعروف:

عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله عنه بعث جيشاً ، وأمَّر عليهم رجلاً ، فأوقد ناراً ، فقال: ادخلوها ، فأراد ناس أن يدخلوها ، وقال آخرون: إنما فررنا منها. فذكر ذلك لرسول الله عنه ، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: «لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة». وقال للآخرين قولاً حسناً ، وقال: «لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف» (٤٠). والحديث يبين بأن الطاعة للحكام مقيدة بطاعة الله ورسوله ، والطاعة المطلقة ليست لأحد إلا لله ورسوله ، والطاعة المطلقة ليست لأحد إلا لله ورسوله عنه عنه ورسوله .

## - لا يأتي على الناس مئة سنة وعلى الأرض عين تطرف:

دخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري على عليّ بن أبي طالب ، فقال له عليُّ: أنت الذي تقول: لا يأتي على الناس مئة سنة وعلى الأرض عين تطرف ؟! إنما قال رسول الله عليهُ:

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ، الموسوعة الحديثية ، رقم ٨٧٦ ، صحيح لغيره ، إسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ، الموسوعة الحديثية ، رقم ٧١٠ إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ، الموسوعة الحديثية ، رقم ١٣٦٥ إسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ، الموسوعة الحديثية ، رقم ٧٢٤ ، إسناده صحيح.

«لا يأتي على الناس مئة سنة وعلى الأرض عين تطرف ممن هو حيٌّ اليوم» ، والله إن رخاء هذه الأمة بعد مئة عام (١).

## -دعاء الرسول عَلَيْ لأهل المدينة بالبركة:

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه قال: خرجنا مع رسول الله على ، حتى إذا كنا بالحرّة بالسُّقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص ، قال رسول الله على: «ائتوني بوضوء» ، فلما توضًا قام فاستقبل القبلة ، ثم كبَّر ، ثم قال: «اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك؛ دعا لأهل مكة بالبركة ، وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مُدِّهم وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة ، مع البركة بركتين »(٢).

#### - دعاء الكرب:

عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علَّمني رسول الله ﷺ إذا نزل بي كرب أن أقول: «لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله ، وتبارك الله ربالعرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين (٣). والحديث يرشد إلى ضرورة التعلق بالله وحده ، والاعتماد عليه ، والالتجاء إليه ، فلا يكشف الكرب إلا هو سبحانه ، ولا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الذي خلقه ، فلا ملجأ من الله إلا إليه ؛ ففيه إرشاد وتعليم إلى كل مسلم بأن يعتمد على الله في كل أحواله وشأنه .

## -ما أسرَّ إليَّ شيئاً كتمته عن الناس:

عن أبي الطُّفيل ، قال: قلنا لعليِّ: أخبرنا بشيء أسرَّه إليك رسول الله ﷺ. فقال: ما أسرَّ الليَّ شيئاً كتمته عن الناس ، ولكن سمعته يقول: «لعن الله من ذبح لغير الله ، ولعن الله من آوى محدثاً ، ولعن الله من لَعَن والديه ، ولعن الله من غيَّر تُخُوم الأرض \_ يعني المنار \_ (٤) ، ففي قوله ﷺ: «لعن الله»: اللعن من الله: الطرد والإبعاد عن رحمة الله. قوله: «من ذبح لغير الله»: يشمل كل من سوى الله حتى لو ذبح لنبي أو ملك ، أو جني أو غيرهم ، فلو كانت هذه الأمور هينة في دين الله لما وصلت إلى درجة يستحق فاعلها اللعن من رسول الله ﷺ.

### - إن الله رفيق يحب الرفق:

عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله رفيق يحب الرفق ، ويُعطى على الرفق ما لا يُعطى على العنف»(٥).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ، رقم ٧١٤ ، إسناده قوي .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ، رقم ٩٣٦ ، إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ، وقم ٧٠١ ، حديث صحيح .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ، رقم ٨٥٥ ، إسناده قوي .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ، رقم ٩٠٢ ، حديث حسن الشواهد.

## - تعجيل الصدقة (١) قبل أن تحل:

عن علي: أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي على في تعجيل صدقته قبل أن تَحِلَّ ؛ فرخَّص له في ذلك (٢).

## \_العشر الأواخر من رمضان:

عن علي رضي الله عنه ، قال: كان رسول الله يوقظ أهله في العشر الأواخر ، ويرفع المئزر (٣).

## ثانياً: الرواة عن على بن أبي طالب رضى الله عنه:

كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أعلم الصحابة بالسنة في عهده ، إذ روي أنه ذُكر علي عند عائشة ، فقالت: أما إنه أعلم من بقي في السنة (٤) ، ومع ذلك فقد روي أنه روى عن النبي على خمسمئة وستة وثمانين حديثاً (٥) ، وهو أقل مما رواه بعض الصحابة عن النبي على الأسباب ؛ منها:

١ ـ انشغاله بالقضاء والإمارة والحروب التي جعلته لا يتفرغ للفتيا وعقد حلقات الدروس
 التي كانت سبباً في انتشار علم بعض الصحابة ، كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس .

٢ ـ ظهور أهل الأهواء والبدع من الذين أفرطوا فيه ، والذين فرطوا به كان سبباً في كثرة الكذب عليه ، لذلك بذل العلماء جهدهم في معرفة صحة الطرق الموصلة إليه .

٣ ـ كثرة الفتن في زمانه ، وانشغال بعض الناس بها حال دون ثقته رضي الله عنه بمن يضع فيه علمه، إذ روى عنه أنه قال: إن ههنا علماً لو أصبت له حملة (٦).

وقد لاحظنا في منهج أمير المؤمنين في الرواية وقبول الحديث ما يأتي:

١ - الحذر من الكذب على النبي ﷺ؛ إذ هو أحد الرواة لقوله ﷺ: «من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» (٧٠).

٢ ـ الاستيثاق من الرواية ؛ فإنه كان يحلُّف الراوي عليها، فقد روي عنه أنه قال: كنت إذا

<sup>(</sup>١) تعجيل الصدقة؛ أي: تعجيل الزكاة.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ، رقم ٨٢٢ ، إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد، رقم ١١١٥، إسناده حسن (٣/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) الطبقات (٢/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الخلفاء ، ص ١٧١.

<sup>(</sup>٦) فقه الإمام على (٣/١) نقلاً عن إعلام الموقعين.

<sup>(</sup>٧) صحيح سنن ابن ماجه ، (١/ ١٣) وقال الألباني: صحيح.

سمعت من رسول الله ﷺ حديثاً نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه ، وكان إذا حدثني غيري استحلفته ، فإذا حلف صدقته (١).

٣-عدم رواية المنكر والشاذ من الحديث؛ إذ ورد عنه أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون ، ودعوا ما ينكرون؛ أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟!(٢). وقد روى علي رضي الله عنه عن أبى بكر وعمر والمقداد بن الأسود وزوجته فاطمة .

وروى عن علي خلق كثير من الصحابة والتابعين وأهل بيته ، فمن أشهر من روى عنه من الصحابة هم:

ا \_ أبو أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري ، من بني حارثة ، وهو ابن اخت أبي بردة ، له عن النبي على ثلاثة أحاديث ، وهو الذي أمره الرسول على أن يقيم على أمه يوم بدر (٣).

٢ ـ أبو رافع القبطي مولى رسول الله ﷺ، يقال: اسمه إبراهيم، وقيل: سنان، وقيل: يسار.
 قال ابن عبد البر: أشهر ما قيل في اسمه: أسلم، مات في عهد علي بن أبي طالب سنة ٤٠ هـ (٤٠).

٣ ـ أبو سعيد الخدري؛ سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الأنصاري ، خرج مع رسول الله وهو ابن خمس عشرة سنة ، توفي سنة ٧٤ هـ (٥).

٤ ـ جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب الأنصاري السلمي ، شهد صفين مع علي ، وتوفي سنة ٧٨ هـ ، وكان من الحفاظ للسنن .

• ـ جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب العامري السوائي ، حليف بني زهرة ، وأمه خالدة بنت أبي وقاص ، أخت سعد بن أبي وقاص ، يكنى: أبا عبد الله ، قال: صليت مع رسول الله وقاص ، نزل الكوفة وتوفي بها سنة ٧٤ هـ (٢).

٦-زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان ، قيل: كنيته أبو عمر ، وقيل: أبو عامر ، مات بالكوفة سنة ٦٦ ، وقيل: ٦٨ هـ.

٧ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، ابن أخ علي ، ولد بأرض الحبشة ، وهو أول مولود في الإسلام ، توفي سنة ٨٠ هـ ، وهو ابن تسعين سنة (٧).

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه رقم ١٣٩٥ ، إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) البخاري ، كتاب العلم (١/٤٦).

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (١/ ١٦٠١) أي: يقيم على خدمة أمه.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (١٦/٢).

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب (٤/ ١٦٧١).

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب (١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٧) الإصابة (٤/ ٢٧٦).

٨ عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ، أسلم مع أبيه قبل أن يبلغ الحلم ، توفي في مكة ، سنة ٦٣ هـ ، وهو ابن أربع وثمانين (١).

٩ عبد الله بن مسعود بن غافل بن وائل الهذلي ، من أوائل المسلمين ، توفي ٣٢ هـ (٢).

١٠ عمرو بن حريث بن عثمان القرشي المخزومي ، يكنى: أبا سعيد ، رأى النبي على السعيد ، رأى النبي على وسمع منه ، ومسح على رأسه ودعا له بالبركة ، نزل الكوفة وكان له قدر وشرف ، مات سنة ٨٥ هـ (٣).

## ـ من روى عنه من أهل بيته:

روى عنه من أهل بيته كل من:

١ ـ ولده الحسن بن على ، سبط رسول الله عليه.

٢ ـ ولده الحسين بن علي ، سبط رسول الله ﷺ ، قتل يوم عاشوراء سنة ٦٦ هـ ، وهو ابن ٥٦ سنة (٤).

 $\Upsilon_-$ ولده محمد بن علي بن أبي طالب ، أبو القاسم المدني ، المعروف بابن الحنفية ، نسبة إلى أمه خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة ، قال العجلي: تابعي ثقة ، كان رجلاً صالحاً يكنى أبا القاسم ، ولد في ولاية عمر ، ومات سنة  $\Upsilon$  ، وقيل:  $\Upsilon$  ،

2 - حفيده محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، ذكره ابن حبان في الثقات (7).

• حفيده علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، الملقب بزين العابدين ، من سادات التابعين ، وأمه سلافة بنت يزدجرد آخر ملوك فارس ، أرسل عن جده علي بن أبي طالب ، قال العجلي: مدنى تابعي ثقة ، توفي سنة ٩٤ هـ ، وكان عمره ثمان وخمسين سنة (٧).

٦ ـ ابن أخته جعدة بن هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم ، وأمه أم

وفيات الأعيان (٢/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب (٢/ ٩٨٨).

 <sup>(</sup>۳) الاستيعاب (۳/ ۱۷۷۲).

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب (٢/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب (٧/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٦) تهذيب التهذيب (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٧) تهذيب التهذيب (١٢/ ٤٨١) ، لسان الميزان (٧/ ٥٣٣).

هانئ بنت أبي طالب ، ولد على عهد النبي ﷺ ، وله صحبة ، ولي خراسان وسكن الكوفة. قال العجلي: مدني تابعي ثقة ، روى عن علي (١٠).

٧ - سريته أم موسى ، قيل: اسمها فاختة ، وقيل: حبيبة ، قال الدارقطني: حديثها مستقيم ، وقال العجلي كوفية تابعية ثقة (٢).

## - أشهر من روى عن على من التابعين:

1 - أبو الأسود الدؤلي البصري ، القاضي ، واسمه: ظالم بن عمرو بن سفيان ، ويقال : اسمه عمرو بن عثمان ، ويقال : عثمان بن عمرو ، أسلم على عهد النبي على ، وقاتل مع علي يوم الجمل ، وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما ، وتوفي في ولاية عبيد الله بن زياد سنة . ٦٩ هـ (٣) .

٢ ـ أبو بردة بن أبي موسى الأشعري الفقيه ، واسمه الحارث ، وقيل: عامر ، وثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان ، وقال العجلي: كان على قضاء الكوفة بعد شريح ، روى عن أبيه وعلي وحذيفة وعبد الله بن سلام وعائشة وغيرهم ، قيل: مات سنة ٨٣ ، وقيل: ١٠٤ ، وقيل: ١٠٧ هـ (٤).

٣-أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب بن ربيعة ، أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي القارئ ، ولأبيه صحبة ، وثقه العجلي والنسائي وأبو داود ، روى عن عمر وعثمان وعلي وسعد ، وخالد بن الوليد وابن مسعود وحذيفة وغيرهم ، قيل: مات سنة ٧٢ هـ ، وقيل: ٨٥ ، وهو ابن خمس وثمانين سنة ، شهدمع علي صفين (٥٠).

٤ - زر بن حبيش بن حبانة بن أوس الأسدي ، أبو مريم ، ويقال: أبو مطرف الكوفي ، عن ابن معين: أنه ثقة ، مات سنة ٨١ هـ ، وقيل: ٨٢ ، وقيل: ٨٣ ، وهو ابن مئة وعشرين (٦).

• ريد بن وهب الجهني من قضاعة ، يكنى أبا سليمان ، من أجلَّة التابعين وثقاتهم ، متفق على الاحتجاج به ، وثقه ابن معين وغيره ، مات قبل سنة تسعين أو بعدها من ولاية الحجاج (٧).

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب (۱۱/ ۱۰ ، ۱۱).

<sup>(</sup>٢) تهذیب التهذیب (۱۹/۱۲).

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب (٥/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد (٦/٤٠١).

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد (٦/٣/١).

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد (٦/ ٦٧).

<sup>(</sup>٧) طبقات ابن سعد (٦/ ١٢٧).

٢ \_ سوید بن غفلة بن عوسجة بن عامر یکنی أبا أمیة ، رحل إلی رسول الله ﷺ ، وقد قبض فلم یره ، صحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلیاً ، مات سنة ٨١ ، أو ٨٢ هـ ، وكان عمره ١٢٨ سنة (١).

٧ ـ شريح بن هانئ بن يزيد بن نهيك الحارثي المذحجي بن المقدام الكوفي ، أدرك ولم ير ، وهو من كبار أصحاب علي ، قتل مع أبي بكرة بسجستان سنة ٧٨ هـ(٢).

٨ عامر بن شرحبيل بن عبد ، وقيل: عامر بن عبد الله بن شراحبيل الشعبي والحميري ، أبو عمرو الكوفي من شعب همدان ، روي عنه أنه قال: أدركت خمسمئة من الصحابة ، وعن الحسن قال: كان والله كثير العلم ، عظيم الحلم ، قديم السلم ، من الإسلام بمكان ، وعن مكحول قال: ما رأيت أفقه منه. قال ابن عيينة: كانت الناس تقول بعد الصحابة: ابن عباس في زمانه ، والشعبي في زمانه ، والثوري في زمانه ، ولد لست خلت من خلافة عمر ، ومات سنة راه هـ.

٩ عبد خير بن يزيد ، ويقال: ابن بجيد بن جوى بن عبد عمرو بن عبد يعرب بن الصائد الهمداني ، أبو عمارة الكوفي ، أدرك الجاهلية. قال العجلي: كوفي تابعي ثقة أهل بالكوفة ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين ، قيل: عاش مئة وعشرين سنة ، وقتل في صفين (٣).

١٠ عبد الرحمن بن أبي ليلى ، واسمه يسار ، ويقال: بلال ، ويقال: داود بن بلال بن بليل بن أصبحة بن الجلاح الحريش الأنصاري الأوسي ، ولد لست بقين من خلافة عمر ، روي عنه أنه قال: أدركت عشرين ومئة من الأنصار صحابة ، وثقه ابن معين والعجلي ، قيل: إنه أصيب سنة ٧١هـ ، وقيل: ٨٢ بالجماجم (٤).

11 ـ عبيدة السلماني ، وهو عبيدة بن عمرو ، ويقال: ابن قيس بن عمرو السلماني المرادي ، أبو عمرو الكوفي ، أسلم قبل وفاة النبي على السنتين ولم يلقه. قال الشعبي: كان شريح أعلمهم بالقضاء ، وكان عبيدة يوازيه . وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة (٥) .

١٢ ـ عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي ، صاحب على ، كنيته أبو العالية. قال العجلى:

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب (٦/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب (٦/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب (٦/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) ميزان الاعتدال (٢٠/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد (٦/ ٩٠)؛ تهذيب التهذيب (٧/ ٨٥).

كوفي تابعي ثقة. قال البخاري: لا يتابع في حديثه ، وعن عمرو بن مرة: يعرف وينكر ، كان قد كبر. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة (١).

١٣ \_ عبد الله بن شقيق العقيلي ، وكنيته أبو عبد الرحمن ، ويقال: أبو محمد البصري ، تابعي من أهل البصر ، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى، وعن ابن معين أنه ثقة من خيار المسلمين لا يطعن في حديثه ، وروي أنه كان مستجاب الدعوة ، مات بعد المئة ، وقيل: سنة ١٠٨ هـ (٢).

١٤ \_ علقمة بن قيس النخعي ، وهو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة النخعي الكوفي ، ولد في حياة الرسول على . وعن أحمد: ثقة من أهل الخير . وعن ابن معين : ثقة . روي أنه قرأ القرآن في ليلة ، مات سنة ٦٢ هـ ، وقيل : ٦١ هـ ، قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث .

10 \_ عمير بن سعيد النخعي الصهباني ، أبو يحيى الكوفي. عن ابن معين: ثقة. ذكره ابن حبان في الثقات ، له حديث عن علي في حد شارب الخمر ، قال ابن سعد: مات سنة ١١٥ ، وقيل: ١٠٧ هـ (٣).

17 \_ هانئ بن هاني الهمداني الكوفي. قال النسائي: ليس به بأس. ذكره ابن حبان في الثقات، وقيل: كان يتشيَّع، قال ابن المديني: مجهول، قال ابن سعد: كان منكر الحديث، وعن الشافعي: أهل الحديث لا ينسبون حديثه لجهالة حاله، ذكره ابن سعد في الطبقات الأولى في الكوفة، قال الذهبي: ليس به بأس<sup>(٤)</sup>.

۱۷ ـ يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي ، وعن يحيى بن معين: ثقة ، ذكره ابن حبان في الثقات ، قال ابن سعد: كان ثقة وكان عريف قومه ، يقال: إنه أدرك الجاهلية ، روى عن عمر وعلي وأبي ذر وابن مسعود وحذيفة (٥).

هذه إشارات عابرة عن الرواة عن علي رضي الله عنه ، ولمن أراد المزيد ، فليراجع رسالة الدكتور أحمد محمد طه (فقه الإمام علي بن أبي طالب) ؛ المقدمة في جامعة بغداد ولم تنشرحتي الآن.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال (٢/ ٤٠٩)؛ تهذيب التهذيب (٥/ ٥٤٢).

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب (٥/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب (٨/ ١٤٦) ، سير أعلام النبلاء (٤/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) الكاشف للذهبي (٣/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه ، (٣/ ٢٨٠).

# المبحث الخامس أهم أعمال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما بين الهجرة والأحزاب

شرع رسول الله على بعد استقراره بالمدينة في تثبيت دعائم الدولة الإسلامية؛ فآخى بين المهاجرين والأنصار، ثم أقام المسجد، وأبرم المعاهدة مع اليهود، وبدأت حركة السرايا، واهتم بالبناء الاقتصادي والتعليمي والتربوي في المجتمع الجديد، وكان علي رضي الله عنه ملازماً له في كل أحواله، منفذاً لأوامره، متتلمذاً على هديه.

## أولاً: المؤاخاة في المدينة:

آخى رسول الله على بين على بن أبي طالب وسهل بن حنيف ، وقد تحدّث بعض العلماء عن وجود مؤاخاة كانت في مكة بين المهاجرين ، فقد أشار البلاذُرِيُّ إلى أن النبي التحق أخى بين المسلمين في مكة ـ قبل الهجرة ـ على الحق والمواساة ، فآخى بين حمزة وزيد بن حارثة ، وبين أبي بكر وعمر ، وبين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ، وبين الزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود ، وبين عبيدة بن الحارث وبلال الحبشي ، وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص ، وبين أبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة ، وبين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وطلحة بن عبيدالله ، وبينه وبين على بن أبي طالب (١٠).

ويعتبر البلاذري (ت ٢٧٦ هـ) أقدم من أشار إلى المؤاخاة المكية ، وقد تابعه في ذلك ابن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ) دون أن يصرح بالنقل عنه ، كما تابعهما ابن سيد الناس دون التصريح بالنقل عن أحدهما (٢) .

وقد أنكر ابن تيمية المؤاخاة بين المهاجرين بعضهم مع بعض ، وكذب الأحاديث التي وردت في ذلك ، ومنها حديث المؤاخاة بين النبي ﷺ وعلى (٣).

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف (١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية الصحيحة (١/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة (٥/ ٧١) (٧/ ٣٦١).

وذهب ابن القيم إلى عدم وقوع المؤاخاة بمكة ، فقال: وقد قيل: إنه - أي: النبي المهاجرين بعضهم مع بعض ، مؤاخاة ثانية ، واتخذ فيها علياً أخاً لنفسه ، والثبت الأول (١) ، والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة ، بخلاف المهاجرين مع الأنصار (٢) ، ولم تشر كتب السيرة الأولى المختصة إلى وقوع المؤاخاة بمكة ، والبلاذري ساق الخبر ، بلفظ (قالوا) دون إسناد ، مما يضعف الرواية ، كما أن البلاذري نفسه ضعفه النقاد ، وعلى فرض صحة هذه المؤاخاة بمكة ؛ فإنها تقتصر على المؤازرة والنصيحة بين المتآخين دون أن تترتب عليها حقوق التوارث (٣) ، الذي نسخ بقول الله تعالى: ﴿ وَأَوْلُواْ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٥] ، فهذه الآية نسخت التوارث بموجب نظام المؤاخاة (٤) ، وبقيت النصرة والرفادة والنصيحة بين المتآخين (٥) .

وقد ذكر ابن كثير أن بعض العلماء ينكر مؤاخاة النبي العلمي ، ويمنع صحته ، وأن مستنده في ذلك أن هذه المؤاخاة إنما شرعت لأجل ارتفاق بعضهم من بعض ، وليتألف قلوب بعضهم على بعض ، فلا معنى لمؤاخاة النبي المحل المعنى لمؤاخاة النبي المحل المعنى لمؤاخاة النبي المحل المعلم ، ولا مهاجري لمهاجري المحام ، ولكنه أشار إلى أنه قد يكون النبي المحل أراد أن لا يجعل مصلحة على إلى غيره ، وبخاصة أنه كان ينفق عليه من صغره في حياة أبيه (١) .

ولكنه عاد في موضع آخر فأشار إلى معظم الأحاديث التي تحدثت عن مؤاخاة النبي على الله على رضي الله عنه بأن أسانيدها كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة (٧) ، وهناك مصادر ذكرت المؤاخاة بين النبي على وعلى بدون إسناد؛ منها: محمد بن حبيب (٨) ، وابن الجوزي (٩) ، وابن الأثير (١٠).

إن التآخي الذي تم بين المهاجرين والأنصار في الفترة المدنية كان مسبوقاً بعقيدة تم اللقاء عليها ، والإيمان بها ، وكانت هي العمود الفقري للمؤاخاة التي حدثت ، لأن تلك العقيدة تضع

<sup>(</sup>١) يعنى: المؤاخاة في المدينة.

<sup>(</sup>Y) ; (c l l d s l c (Y / P V).

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية الصحيحة (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه ، (٢٤٦/٢).

<sup>(</sup>٥) التاريخ الإسلامي للحميد (٤/ ٢٥).

 <sup>(</sup>٦) البداية والنهاية (٣/ ٢٢٦). ومن أراد التوسع فلينظر: أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول الهجري ، عبد العزيز نور ولي ، ص ٢٩٣ إلى ٢٩٨.

<sup>(</sup>V) البداية والنهاية (V/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>۸) المحبر ، ص ۷۰.

 <sup>(</sup>٩) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (٣/٧٤).

<sup>(</sup>١٠) أسد الغابة في معرفة الصحابة (٣/ ٥٨٨ ، ٢٠١).

الناس كلهم في مصافِّ العبودية الخالصة لله ، دون الاعتبار لأي فارق إلا فارق التقوى والعمل الصالح ، إذ ليس من المتوقع أن يسود الإخاء والتعاون والإيثار بين أناس فرقتهم العقائد والأفكار المختلفة ، فأصبح كل منهم ملكاً لأنانيته وأثرته وأهوائه (١).

وتعتبر سياسة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ، نوعاً من السبق السياسي الذي اتبعه الرسول على في تأهيل المودة ، وتمكينها في مشاعر المهاجرين والأنصار الذين سهروا جميعاً على رعاية هذه المودة ، وذلك الإخاء ، بل كانوا يتسابقون في تنفيذ بنوده (٢) ، ولا سيما الأنصار الذين لا يجد الكتّاب والباحثون مهما تساموا إلى ذروة البيان خيراً من حديث الله عنهم (٣)؛ قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوّءُو الدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنَ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى آنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلمُفَلِحُونِ ﴾ [الحشر: ٩].

ثانياً: حركة السرايا:

بمجرد الاستقرار الذي حصل للمسلمين بقيادة الرسول على في المدينة بدأت حركة السرايا التي استهدفت بسط هيبة الدولة في الداخل والخارج ، وكسب بعض القبائل ، وتحجيم دور الأعراب ، وتربية الصحابة على الإعداد القتالي للغزوات الكبرى ، وحركة الفتوحات ، وميداناً لصناعة القادة عملياً ، وقد شارك في هذه السرايا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ؛ في التي حدثت قبل بدر وما بعدها.

وأما التي شارك فيها قبل غزوة بدر الكبرى؛ فمنها:

١ - غزوة العشيرة (٤):

وفيها غزا على أوسميت هذه الغزوة بغزوة العشيرة ، وأقام بها جمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة ، وادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة ، ثم رجع إلى المدينة ، ولم يلق كيداً ، وذلك أن العير التي خرج لها قد مضت قبل ذلك بأيام ذاهبة إلى الشام (٥) ، فساحلت على البحر ، وبلغ قريشاً خبرها فخرجوا يمنعونها ، فلقوا رسول الله على ووقعت غزوة بدر الكبرى (٢).

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للبوطي ، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) فصول من السيرة النبوية ، د. عبد المنعم السيد ، ص ٢٠٠.

 <sup>(</sup>٣) هجرة الرسول وصحابته في القرآن والسنة للجمل ، ص ٥٢٤.

<sup>(</sup>٤) العشيرة: ناحية من نواحي ينبع ، بين مكة والمدينة .

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد (٢/ ١٠).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه (٢/ ١١).

وقد حدثنا عمار بن ياسر عن مشاركته وعلي رضي الله عنهما في تلك الغزوة ، فعن عمار بن ياسر قال: كنت أنا وعلي رفيقين في غزوة العشيرة ، فلما نزلها رسول الله على وأقام بها ؛ رأينا ناساً من بني مدلج يعملون في عين لهم في نخل ، فقال لي علي : يا أبا اليقظان ! هل لك أن تأتي هؤلاء فتنظر كيف يعملون ؟ فجئناهم ، فنظرنا إلى عملهم ساعة ، ثم غشينا النوم ، فانطلقت أنا وعلي ، فاضطجعنا في صور من النخل ، في دقعاء (١) من التراب ، فنمنا فوالله ، ما أهبّنا إلا رسول الله يسل يحركنا برجله ، وقد تترّبنا من تلك الدقعاء ، فيومئذ قال رسول الله يسل لعلي : «يا أبا تراب» لما رأى عليه من التراب ، قال : «ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلين؟» فقلنا : بلى يا رسول الله ، قال : «أحيمر ثمود الذي عقر الناقة ، والذي يضربك يا على على هذه \_ يعني : قرنه \_ حتى تُبلّ منه هذه \_ يعني : لحيته \_ (١) » ، وقد تكرر نداء رسول الله على بأبي تراب ، وسيأتى الحديث عنه .

## ٢ ـ غزوة بدر الأولى:

سببها: أن كرز بن جابر الفهري ، قد أغار على سَرْح (٣) المدينة ، ونهب بعض الإبل والمواشي ، فخرج رسول الله على طلبه ، حتى بلغ وادياً يقال له: (سفوان) من ناحية بدر ، وفاته كرز بن جابر ، فلم يدركه ، فرجع رسول الله على المدينة (١) ، وقد أعطى الحبيب المصطفى أمير المؤمنين علياً رضي الله عنه لواءه الأبيض (٥) .

وتعتبر حركة السرايا بداية الجهاد القتالي ضد أعداء الدعوة ، ومع حركة السرايا والبعوث والغزوات التي خاضها رسول الله على ضد المشركين ظهرت جلياً سنة التدافع التي تعامل معها النبي على وأصحابه؛ ومن بينهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، وهذه السنة متعلقة تعلقاً وطيداً بالتمكين لهذا الدين ، وقد أشار الله تعالى إليها في كتابه العزيز ، وجاء التنصيص عليها في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَكَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِينَ اللّه دُو فَي قوله تعالى : ﴿ اللّهِ اللهِ اللهُ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِعَضِ لَفَسَكَتِ اللّهَ وَمَلُوتُ وَمَسَحِدُ يُذْكُرُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

الدقعاء: الأرض التي لا نبات فيها. القاموس (٣/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) فضائل الصحابة (٢/ ٨٥٥) ، رقم ١١٧٢ ، إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) السرح: الإبل والمواشى التي تسرح للرعى بالغداة.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام (٢/ ٢٠١).

 <sup>(</sup>٥) تاريخ الإسلام للذهبي (١/ ٤٨) ؛ علي بن أبي طالب للرفاعي ، ص ٨٩.

ثالثاً: غزوة بدر:

ا \_قال النووي \_ رحمه الله \_: وأجمع أهل التواريخ على شهوده بدراً ، وسائر المشاهد غير تبوك ، قالوا: وأعطاه النبي على اللواء في مواطن كثيرة (١).

كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد المجاهدين الذين شاركوا في غزوة بدر ، ولنتركه يقص علينا خبر هذه الغزوة ، فعن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وكان النبي على يتخبّر عن بدر ، فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا ، سار رسول الله على إلى بدر ، وبدر بئر ، فسبقنا المشركين إليها ، فوجدنا فيها رجلين منهم ، رجلاً من قريش ، ومولى لعقبة بن أبي معيط ، فأما القرشي فانفلت ، وأما مولى عقبة فأخذناه ، فجعلنا نقول له: كم القوم ، فيقول: هم والله كثير عددهم ، شديد بأسهم ، فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه ، حتى انتهوا به إلى النبي على ، فقال له: «كم القوم ؟» ، قال: هم والله كثير عددهم شديد بأسهم ، فجهد النبي على أن يخبره كم هم ، فأبى ، ثم إن النبي على سأله: كم ينحرون من الجزر ، فقال: عشراً كل يوم . فقال رسول الله على : القوم ألف ، كل جزور لمئة وتبعها .

ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر ، فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر ، وبات رسول الله على يدعو ربه عز وجل ويقول: «اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد . . . » قال: فلما طلع الفجر نادي: «الصلاة عباد الله»، فجاء الناس من تحت الشجر والحجف ، فصلى بنا رسول الله ﷺ ، وحرض على القتال ، ثم قال: إن جمع قريش تحت هذه الصِّلع الحمراء من الجبل. فلما دنا القوم منا وصاففناهم ، إذا رجل منهم على جمل له أحمر يسير في القوم ، فقال رسول الله على: يا على ، نادِ حمزة ، وكان أقربهم من المشركين: من صاحب الجمل الأحمر؟ وماذا يقول لهم؟ ثم قال رسول الله على: إن يكن في القوم أحد يأمر بخير ، فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر ، فجاء حمزة فقال: هو عتبة بن ربيعة ، وهو ينهى عن القتال ، ويقول لهم: يا قوم ! إني أرى قوماً مُستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير ، يا قوم أعصبوها اليوم برأسي ، وقولوا: جَبُّن عُتْبة بن ربيعة ، وقد علمتم أنى لست بأجبنكم. قال: فسمع ذلك أبو جهل ، فقال: أنت تقول هذا؟! والله لو غيرك يقول هذا لأعضضته ، قد ملأت رئتك وجوفك رعباً. قال عتبة: إياي تُعيّر يا مُصَفِّر اسْتِهِ؟ ستعلم اليوم أينا الجبان. قال: فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية ، فقالوا: من يبارز؟ فخرج فتية من الأنصار ستة ، فقال عتبة: لا نريد هؤلاء ، ولكن يبارزنا من بني عمنا ، من بني عبد المطلب. فقال رسول الله ﷺ: قم يا علي ، قم يا حمزة ، وقم يا عبيدة بن الحارث بن المطلب. فقتل الله تعالى عتبة وشيبة ابني ربيعة ، والوليد بن عتبة ، وجرح عبيدة.

<sup>(1)</sup> تهذيب الأسماء واللغات (1/ ٢٤٥).

فقتلنا منهم سبعين ، وأسرنا سبعين ، فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيراً ، فقال العباس: يا رسول الله ، إن هذا والله ما أسرني ، لقد أسرني رجل أجلح ، من أحسن الناس وجهاً ، على فرس أبلق ، ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال: «اسكت فقد أيدك الله تعالى بملك كريم». فقال على: فأسرنا من بني عبد المطلب: العباس ، وعقيلاً ، ونوفل بن الحارث (١).

ومن وصف علي رضي الله عنه لغزوة بدر نلاحظ دروساً ، وعبراً ، وفوائد كثيرة يمكن الرجوع إليها في كتابي السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث.

## ٢ ـ ما قيل من أشعار في بطولة على ببدر:

كان لواء المشركين يوم بدر مع طلحة بن أبي طلحة ، فقتله علي رضي الله عنه ، فقال الحجاج بن علاط السلمي في ذلك:

أعني ابنَ فاطمة المعمَّ المخولا تَركَت طليحة للجبين مُجَنْدلا بالحقِّ إذ يهوون أخول أخولا لتردَّهُ حررًان حتى يَنْهَللاً (٢)

لله أي مسذنب عسن حسريب و جسادتْ يسداك لَسهُ بعساجل طَعْنَة و وشددتَ شدة بساسل فكشفتَهُ م وعللتَ سيفَكَ بالدماء ولم تكنْ

## رابعاً: زواج على من فاطمة رضى الله عنهما:

هي فاطمة بنت إمام المتقين سيد ولد آدم رسول الله على ، وأمها خديجة بنت خويلد ، كانت تكنى بأم أبيها (٢) ، ولدت رضي الله عنها قبل البعثة سنة خمس وثلاثين من مولد النبي الله عنها ورقاعها النبي على بن أبي طالب سنة اثنتين للهجرة بعد وقعة بدر ، وولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم ، وكانت وفاتها بعد وفاة النبي الله بستة أشهر ، فرضي الله عنها وأرضاها (٥).

#### ١ \_مهرها وجهازها:

قال على بن أبي طالب رضى الله عنه: خطبتُ فاطمة إلى رسول الله على ، فقالت مولاة لي:

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ، الموسوعة الحديثية ، رقم ٩٤٨ ، إسناده صحيح.

<sup>(</sup>Y) البداية والنهاية (Y/ PVY).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة (٥/ ٥٢٠)؛ الإصابة (٤/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) الطبقات لابن سعد (٨/ ٢٦).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٢/ ٣٩ ، ٤٣)؛ سير أعلام النبلاء (٢/ ١١٨ ، ١٣٤)؛ العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط ، د. سليمان السحيمي ، ص ١٣٢ .

هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله على ؟ قلت: لا ، قالت: فقد خطبت ، فما يمنعك أن تأتي رسول الله على فيزوجك. فقلت: وعندي شيء أتزوج به ؟! فقالت: إنك إن جئت رسول الله على رسول الله على أن والله ما زالت ترجيني حتى دخلت على رسول الله على أن قعدت بين يديه أفحمت ، فوالله ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة. فقال رسول الله على «ما جاء بك؟ ألك حاجة؟» فسكت ، فقال: «لعلك جئت تخطب فاطمة؟» فقلت: نعم ، فقال: «وهل عندك من شيء تستحلها؟» فقلت: لا والله يا رسول الله. فقال: «ما فعلت درع سلحتكها؟» فوالذي نفس على بيده! إنها لحطمية ما قيمتها أربعمئة درهم ، فقلت: عندي ، فقال: «قد زوجتكها ، فابعث إليها بها فاستحلها بها» ، فإنها كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله .

وقد جهز رسول الله على فاطمة في خميل (٢) ، وقربة ، ووسادة أدم (٣) حشوها إذخر (٤) . (٥) ، وقد جاء في روايات الشيعة: فأخذت درعي فانطلقت به إلى السوق فبعته بأربعمئة درهم من عثمان بن عفان ، فلما قبضت الدراهم منه وقبض الدرع مني قال: يا أبا الحسن ، ألست أولى بالدرع منك وأنت أولى بالدراهم مني؟ فقلت: نعم ، قال: فإن هذا الدرع هدية مني إليك ، فأخذت الدرع والدراهم ، وأقبلت إلى رسول الله على فطرحت الدرع والدراهم بين يديه ، وأخبرته بماكان من أمر عثمان فدعاله النبي المن المن المن المن المن عثمان فدعاله النبي المن المن أمر عثمان فدعاله النبي المن المن المن المن عثمان فدعاله النبي المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع الله المنابع الله المنابع المنابع

#### ٢ ـ زفافها:

قالت أسماء بنت عميس: كنت في زفاف فاطمة بنت رسول الله على ، فلما أصبحنا جاء النبي إلى الباب فقال: «يا أم أيمن! ادعي لي أخي» فقالت: هو أخوك وتنكحه؟! قال: «نعم يا أم أيمن» ، قالت: فجاء علي ، فنضح النبي على عليه من الماء ، ودعا له ، ثم قال: «ادعو إلي فاطمة» قالت: فجاءت تعثر من الحياء ، فقال لها رسول الله على: «اسكتي فقد أنكحتك أحب أهل بيتي إلي» ، قالت: ونضح النبي على عليها من الماء ودعا لها ، قالت: ثم رجع رسول الله فرأى سواداً بين يديه ، فقال: «من هذا؟» فقلت: أنا ، قال: «أسماء؟» قلت: نعم ، قال:

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي (٣/ ١٦٠) ، إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) خميل: القطيفة.

<sup>(</sup>٣) الأدم: الجلد.

<sup>(</sup>٤) إذخر: نبات.

<sup>(</sup>٥) صحيح السيرة النبوية ، ص ٦٦٧ ؛ مسند فاطمة الزهراء وما ورد في فضلها للسيوطي ، تحقيق فؤاد أحمد زمرلي ، ص ١٨٩ .

 <sup>(</sup>٦) كشف الغمة للأريلي (١/ ٣٥٩)؛ بحار الأنوار للمجلس ، ص ٣٩ نقلاً عن الشيعة وأهل البيت ، ص
 ١٣٨ ، ١٣٧ .

«أسماء بنت عميس؟» قلت: نعم ، قال: «جئت في زفاف بنت رسول الله تكرمة له؟» قلت: نعم ، قالت: فدعا لي (١).

## ٣ ـ وليمة العرس:

عن بريدة قال: لما خطب علي فاطمة ، قال رسول الله على: "إنه لا بد للعُرس (٢) من وليمة» ، قال: فقال سعد: عليَّ كبش ، وجمع له رهط من الأنصار آصعاً من ذرة ، فلما كان ليلة البناء ، قال: "يا علي لا تحدث شيئاً حتى تلقاني». فدعا النبي على بماء فتوضأ منه ثم أفرغه على على ، فقال: "اللهم بارك فيهما وبارك عليهما ، وبارك في شبلهما» (٣).

## ٤ ـ معيشة على وفاطمة رضي الله عنهما:

كانت معيشة على وفاطمة وهما أحب الناس إلى رسول الله و ، معيشة زهد وتقشف ، وصبر وجهد ، فقد أخرج هناد عن عطاء ، قال: نبئت أن علياً رضي الله عنه قال: مكثنا أياماً ليس عندنا شيء ، ولا عند النبي و ، فخرجت فإذا أنا بدينار مطروح على الطريق ، فمكثت هنيهة أو امر نفسي في أخذه أو تركه ، ثم أخذته لما بنا من الجهد ، فأعطيت به الضفاطين فاشتريت به دقيقاً ، ثم أتيت به فاطمة فقلت: اعجني واخبزي ، فجعلت تعجن وإن قصتها لتضرب حرف الجفنة من الجهد الذي بها ، ثم خبزت ، فأتيت النبي و أخبرته ، فقال: «كلوه فإنه رزق رزق مو و و و و الله عز و و و الله عز و و الله عن و و الله عن و و الله عن و و الله و . ( ) .

وعن الشعبي ، قال: قال علي رضي الله عنه: تزوجت فاطمة بنت محمد رسول الله عليه ومالي ولها فراش غير جلد كبش تنام عليه بالليل ، ونعلف عليه ناضحنا بالنهار ، ومالي خادم غيرها (٦٠).

وعن مجاهد: قال علي: جعت مرة بالمدينة جوعاً شديداً ، فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة ، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدراً ، فظننتها تريد بَلَّة (٧) ، فأتيتها فقاطعتها (٨) كلَّ ذنوب (٩)

<sup>(</sup>١) فضائل الصحابة (٢/ ٩٥٥) ، رقم ٣٤٢ ، إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) للعرس: أي للعروس.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني ، رقم ١١٥٣ ، فضائل الصحابة (١/ ٨٥٨) ، إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) الضفاطون: الحمالون والمكارون الذين يجلبون الدقيق من الخارج.

<sup>(</sup>٥) كنز العمال (٣٢٨/٧) ، المرتضى للندوي ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٧/ ١٣٣) ، المرتضى للندوي ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>V) المدر: يعنى الطين اليابس ، تريد بلة: يعنى الماء.

<sup>(</sup>A) فقاطعتها: أي: اتفقت معها على أجرة.

<sup>(</sup>٩) ذنوب: دلو.

على تمرة ، فمددت ستة عشر ذنوباً ، حتى مجلت يداي (١) ، ثم أتيت الماء فأصبت منه ، ثم أتيتها فقلت بكفي هكذا بين يديها (٢) ، فعدت لي ست عشرة تمرة ، فأتيت النبي على الله ، فأخبرته ، فأكل معي منها (٣) .

في هذا الخبر بيان لشدة الحال التي مر بها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في المدينة ، ونأخذ منه صورة من السلوك المشروع في مواجهة الشدائد ، حيث خرج علي رضي الله عنه للعمل بيديه للكسب المشروع ، ولم يجلس منتظراً ما تجود به أيدي المحسنين ، وصورة أخرى من قوة التحمل ، حيث قام بذلك العمل الشاق وهو يعاني من شدة الجوع ما يضعف قوته ، وصورة أخرى من إيثار الأحبة والوفاء لهم ، فهو على ما به من شدة الجوع ، وبالرغم مما قام به من ذلك العمل الشاق ، قد احتفظ بأجرته من التمر حتى لقي النبي على فأكل معه (٤).

#### ٥ - زهد السيدة فاطمة وصبرها:

كانت حياتها في غاية البساطة ، بعيدة عن التعقيد ، وهي إلى شظف العيش أقرب منها إلى رغده (٥) ، وهذه القصة تصور لنا حال السيدة فاطمة من التعب ، وموقف رسول الله عليها عندما طلبت منه أن يعطيها خادماً من السبى .

قال علي لفاطمة ذات يوم: والله لقد سنوت (٦) ، حتى لقد اشتكيت صدري ، قال: وجاء الله أبلك بسبي فاذهبي فاستخدميه (١) ، فقالت: أنا والله قد طحنت حتى مجلت يداي ، فأتيت النبي فقال: «ما جاء بك أي بنية ؟». قالت: جئت لأسلم عليك ، واستحيت أن تسأله ورجعت ، فقال علي: ما فعلت؟ قالت: استحييت أن أسأله ، فأتينا جميعاً. فقال علي: يا رسول الله! والله فقال علي: يا رسول الله! والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري ، وقالت فاطمة: قد طحنت حتى مجلت يداي (٨) ، وقد جاءك لقد سببي وسعة فأخدمنا ، فقال رسول الله عليه : «والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى (٩) بطونهم ، لا أجد ما أنفق عليهم ، ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم» ، فرجعا فأتاهما النبي بطونهم ، لا أجد ما أنفق عليهم ، ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم» ، فرجعا فأتاهما النبي

<sup>(</sup>١) مجلت: تورمت من العمل.

<sup>(</sup>٢) يعني: بسطهما وضمهما.

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (١/ ٣٢٠) ، الموسوعة الحديثية ، مسند أحمد ، رقم ١١٣٥ ، إسناد ضعيف لانقطاعه.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الإسلامي للحميدي (١٩/ ٤٩ ، ٥٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: معين السيرة للشامي ، ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٦) سنوت: استقيت.

<sup>(</sup>٧) أي: اسأليه خادماً.

<sup>(</sup>٨) السيرة النبوية للصلابي (٩٩٢) ، مسلم ، رقم ٢٧٢٧؛ البخاري ، رقم ٣٧٠٥.

<sup>(</sup>٩) تطوى: طوى من الجوع فهو طاو: خالي البطن ، جائع لم يأكل.

وقد دخلا في قطيفتهما؛ إذا غطت رؤوسهما تكشف أقدامهما وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهما ، فثارا ، فقال: «مكانكما» ، ثم قال: «ألا أخبركما بخير ممّا سألتماني؟» قالا: بلى . فقال: «كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام» ، فقال: «تسبحان في دبر كل صلاة عشراً ، وتحمدان عشراً ، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثاً وثلاثين واحمدا ثلاثاً وثلاثين واحمدا ثلاثاً وثلاثين «كبرا أربعاً وثلاثين»(۱).

## وفي القصة السالفة بعض القيم المهمة منها:

إن هذه الحادثة تبين لنا كيف أدار النبي على الأزمة الاقتصادية التي مرت بدولة الرسول في المدينة ، وذلك من خلال ترتيبه للأولويات ، فسد جوع أهل الصفة ضرورة ، وأما حاجة علي وفاطمة للخادم ليست بمرتبة احتياج أهل الصفة ، فقدم رسول الله على أهل الصفة عليهم ، وكانت وسائل رسول الله على في حل الأزمة الاقتصادية كثيرة.

ولقد تأثر علي ـ رضي الله عنه ـ بهذه التربية النبوية ، ويمر الزمن بالفتى على فيصبح خليفة المسلمين ، فإذا به من آثار هذه التربية يترفع عن الدنيا وزخارفها وبيده كنوز الأرض وخيراتها ، لأن ذكر الله يملأ قلبه ويغمر وجوده ، ولقد حافظ على وصية رسول الله على له ، وقد حدثنا عن ذلك فقال: فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن ، فسأله أحد أصحابه: ولا ليلة صفين ؟ فقال: ولا ليلة صفين (٢).

## ٦ - إنما أنفسنا بيد الله ، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا:

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: دخل عليّ رسول الله وعلى فاطمة من الليل ، فأيقظنا للصلاة ، قال: ثم رجع إلى بيته فصلى هوياً من الليل ، قال: فلم يسمع لنا حساً ، قال: فرجع إلينا ، فأيقظنا وقال: «قوما فصليا»، قال: فجلست وأنا أعْرك عيني وأقول: إنا والله ما نصلي إلا ما كتب لنا ، إنما أنفسنا بيدالله ، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا ، قال: فولى رسول الله وهو يقول ، ويضرب بيده على فخذه: «ما نصلي إلا ما كتب لنا ، ما نصلي إلا ما كتب لنا ، فوكن ألإنسكنُ أَكُمُ رَشَيْءِ جَدَلًا ﴾ [الكهف: ٤٥]» ، وهذا فيه تجرد علي رضي الله عنه للحق وحرصه على نشر العلم ولو كان الأمر متعلقاً به رضي الله عنه ، وهذه قيمة كبرى يتعلمها المسلمون من أمير المؤمنين على ، ولو أراد لكتم الحديث ، علماً بأن صلاة الليل لم تكن واجبة .

٧ ـ محبة رسول الله على للسيدة فاطمة وغيرته عليها:

عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله عليه إذا سافر؛ آخر عهده بالمدينة إتيان فاطمة ،

<sup>(</sup>١) البخاري ، رقم ٣٧٠٥؛ مسلم ، رقم ٢٧٢٧.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٤/ ٢٠٩٢).

وأول من يدخل عليه إذا قدم من سفره فاطمة (۱). وفي رواية عن أبي ثعلبة الخشني قال: كان رسول الله عليه إذا قدم من غزو أو سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ، ثم يأتي فاطمة ، ثم يأتي أزواجه (۲) ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مارأيت أحداً أشبه سمتاً ولا دلاً برسول الله عليه في قيامه وقعوده من فاطمة بنت رسول الله ، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه ، وكان النبي اذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها (۲) ، وفي رواية: أنها كانت تقبل يده (٤) .

وعن أسامة بن زيد ، قال رسول الله ﷺ: «أحب أهل بيتي إليَّ فاطمة (٥)» ، وقد أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج بنت أبي جهل على فاطمة ، فخطب رسول الله ﷺ الناس إن في رواية السيدة عائشة للحديث دليل على حقيقة المحبة بين السيدتين وليست كما يدعي المغرضون فقال: «فاطمة بضعة مني ؛ فمن أغضبها أغضبني (٢).

وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله على المنبر يقول: «بني هاشم بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم على بن أبي طالب ، فلا آذن لهم ، ثم لا آذن لهم ، ثم لا آذن لهم ، إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم ، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها(۱) ، ويؤذيني ما آذاها(۱) ، وبلفظ آخر عند مسلم قال: إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة ، فسمعت رسول الله وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا ، وأنا يومئذ محتلم ، فقال: «إن فاطمة مني ، وإني أتخوف أن تفتن في دينها قال: ثم ذكر صهراً له من بني عبد شمس (۱) ، فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن ، قال: «حدثني فصدقني ، ووعدني فأوفى لي ، وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً ، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبداً (۱).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٥/ ٢٧٥)؛ الدوحة النبوية ، فاروق حمادة ، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب (٤/ ٣٧٦) ، في سنده أبو فروة الزهاوي مضعف؛ الدوحة النبوية ، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٣) مسلم ، رقم ٢٤٥٠؛ صحيح سنن أبي داود ، رقم ٢١٧٥.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود ، رقم ٧٢١٧ ؛ الدوحة النبوية ، ص٥٦ .

<sup>(</sup>٥) مسند الطيالسي (٢/ ٢٥) حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) البخاري ، رقم ٤١٧٣.

<sup>(</sup>٧) أي: يسوؤني ما يسوؤها ، ويزعجني ما يزعجها؛ لابن الأثير (٢/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٨) البخاري ، رقم ٥٢٣٠.

<sup>(</sup>٩) هو: أبو العاص بن الربيع زوج زينب رضي الله عنها ، وكان قد وقع أسيراً في بدر ، فأرسلت زينب قلادتها في فداء زوجها ، فأطلق رسول الله على أبا العاص بن الربيع ، ورد المسلمون على زينب قلادتها ، وأخذ النبي على أبي العاص أن يخلي سبيلها ، فوعده ذلك ، ففعل .

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۱۹۰۳/۶).

وروى الترمذي بسنده إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: أن علياً ذكر بنت أبي جهل ، فبلغ ذلك النبي عَلِي فقال: «إنما فاطمة بضعة منى ؛ يؤذيني ما آذاها ، ويتعبني ما أتعبها»(١).

وفي إعلان رسول الله على محبتها ومكانتها على الملأ ، وأن إذايتها إذاية له ؛ تعريف بحق (٢) حرمتها ، كما دلت هذه الأحاديث على تحريم إيذاء النبي على بكل حال وعلى كل وجه ، وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحاً وهو حي ، وهذا بخلاف غيره ، وقالوا: وقد أعلم على بإباحة بنت أبي جهل لعلي بقوله على الحرم حلالاً » ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين:

أحدهما: أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة ، فيتأذى حينئذ النبي على الله من آذاه ، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على على وعلى فاطمة .

والثانية: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة ، وقيل: ليس المراد به النهي ، بل معناه أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان ، ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما ، ويكون معنى «لا أحرم حلالاً» أي: لا أقول شيئاً يخالف حكم الله ، فإذا أحل الله شيئاً لم أحرمه ، وإذا حرم شيئاً لم أحلله ، ولم أسكت عن تحريمه ؛ لأن سكوتي تحليل له ، ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبى الله وبنت عدو الله (٣).

ومن مناقب السيدة فاطمة ما رواه الحاكم أيضاً بإسناده إلى بريدة رضي الله عنه قال: كان أحب النساء إلى رسول الله على: فاطمة ، ومن الرجال: على (٤) ، ولا يفهم من هذا الحديث معارضته لما ثبت في الصحيح من حديث عمرو بن العاص: أنه سئل النبي على: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة» قالت: من الرجال؟ قال: «أبوها» (٥).

فالمراد من هذا الحديث والله أعلم أن فاطمة أحب النساء إليه من أهله ، وعلي من رجالهم ، وفي ذلك يقول ابن العربي عند هذا الحديث: كان أحب الناس إلى رسول الله على أبو بكر ، وأحب أزواجه إليه عائشة ، وأحب أهله إليه فاطمة ، وعلي من رجالهم ، وبهذا الترتيب تأتلف الأحاديث ويرتفع عنها التعارض<sup>(1)</sup>.

#### ٨ ـ صدق لهجتها:

روى الحاكم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها: أنها كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) فضائل الصحابة (٢/ ٧٥٦) ، رقم ١٣٢٧ ، إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) الدوحة النبوية الشريفة ، ص ٥٧.

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم (١٦/ ٢٣٧ ، ٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) المستدرك: كتاب معرفة الصحابة (٣/ ١٥٥) ، صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) البخاري ، رقم ٤٣٥٨ .

<sup>(</sup>٦) عارضة الأحوذي (١٣/ ٢٤٧ ، ٢٤٨)؛ العقيدة في أهل البيت ، ص ١٣٧ .

قالت: ما رأيت أحداً كان أصدق لهجة منها؛ إلا أن يكون الذي ولدها(١١).

وفي ذلك منقبة ظاهرة لهارضي الله عنها، فقدوصفتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنها كانت تشبه النبي عليه عنها وأرضاها النبي عليه الله عنها وأرضاها (٢٠).

## ٩ ـ سيادتها في الدنيا والآخرة:

جاءت الأحاديث الصحيحة عن الصادق المصدوق التي دلت على سيادتها في الدنيا والآخرة ، روى الترمذي بإسناده إلى أنس بن مالك: أن النبي على قال: «حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون»(٣).

وروى الحاكم بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران» (٤). وقال البخاري: باب مناقب فاطمة رضي الله عنها ، وقال النبي على: «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» (٥).

خامساً: أولادها: الحسن والحسين رضى الله عنهما:

ا ـ الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي ، سبط رسول الله على وريحانته في الدنيا ، وأحد سيدي شباب أهل الجنة ، أمه فاطمة الزهراء ، ولد للنصف من رمضان سنة ٣ هـ ، وقيل: في شعبان ، وقيل: في سنة أربع أو خمس (٢). وقد توفي عام ٥٠ هـ. وقد اخترت في كتابي (السيرة النبوية) بأنه ولد في العام الرابع للهجرة (٧).

هذا وقد سماه رسول الله على حسناً ، قال على رضي الله عنه: لما ولد الحسن سميته حرباً ، فجاء رسول الله على فقال: «أروني ابني ، ما سميتموه؟» قلت: حرباً ، قال على «بل هو حسن» (^^). وهكذا غير على ذلك الاسم الحاد باسم جميل يدخل السرور والبهجة على القلوب ، فحمل المولود الجديد اسمه الجميل ، وحمله على بين يديه وقبله ، وهذا أبو رافع يخبرنا عن ماذا فعل رسول الله على ، يقول: رأيت النبي على أذّن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة (٩).

<sup>(</sup>١) المستدرك (٣/ ١٦٠ ـ ١٦١) ، صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) العقيدة في أهل البيت ، ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) فضائل الصحابة (٢/ ٧٥٥) ، رقم ١٣٢٥ ، صححه الألباني ، تحريم المشكاة (٣/ ٧٤٥).

<sup>(</sup>٤) فضائل الصحابة ، رقم ١٣٣٢ ، إسناده حسن لغيره .

<sup>(</sup>٥) البخاري ، كتاب فضل الصحابة (٤/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٦) فضائل الصحابة (٢/ ٩٦٠) ، حلية الأولياء (٢/ ٣٥).

<sup>(</sup>٧) السيرة النبوية للصلابي (٢/ ١٩٩) ، شذرات الذهب (١/ ١٠).

<sup>(</sup>٨) البخاري في الأدب ، (٢٨٦).

<sup>(</sup>٩) سنن أبي داود ، رقم (٥١٠٥) ، إسناده ضعيف ، حكم عليه الشيخ عثمان الخميس عن رسالته للماجستير المتعلقة بالأحاديث الخاصة بالحسن والحسين ، ص ٨٠.

وحدثنا أبو رافع عن عقيقة الحسن فقال: لما ولدت فاطمة حسناً قالت: ألا أعق عن ابني بدم (بكبشين) ؟ قال على: «لا ولكن احلقي رأسه، وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين والأوفاض»، وكان الأوفاض ناساً من أصحاب رسول الله على محتاجين في المسجد أو الصفة ، فعلت ذلك (١).

هذا وقد وردت أحاديث كثيرة في فضائل الحسن بن علي رضي الله عنهما منها:

أ ـ عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت الحسن بن علي على عاتق النبي على وهو يقول: «اللهم إني أحبه فأحبه»(٢).

ب - وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي عليه : أنه قال للحسن: «اللهم إني أحبه ، فأحبه وأحبب من يحبه» (٣).

ج - وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما ، عن النبي عليه : أنه كان يأخذه والحسن ويقول: «اللهم إني أحبهما فأحبهما» (٤٠).

د-عن أبي بكرة رضي الله عنهما قال: سمعت النبي على المنبر والحسن إلى جنبه ، ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: «ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين» (٥٠).

فإخبار النبي على بأن الحسن سيد مفخرة عظيمة وميزة شريفة له رضي الله عنه وأرضاه ، وقد تحققت نبوءة جده على ، فأصلح الله على يديه بين المسلمين وحقن دماءهم ؛ حيث نزل عن حقه في الخلافة لمعاوية رضي الله عنهم أجمعين ، وكان ذلك في سنة إحدى وأربعين ، وكانت خلافته رضي الله عنه ستة أشهر ، وسمي هذا العام عام الجماعة ، وهذا ما أخبر به النبي على بقوله : «لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين» (٢).

قال ابن حجر: فالحديث فيه علم من أعلام النبوة ، ومنقبة للحسن بن علي؛ فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة بل لرغبة فيما عند الله ، لما رآه من حقن دماء المسلمين ، فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة (٧٠) ، وسيأتي الحديث بإذن الله عن تنازل الحسن بالخلافة لمعاوية عند حديثنا عن عهده في كتاب مستقل.

<sup>(</sup>۱) الطبقات (۱/ ۲۳۳) ، إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) البخاري، رقم ٣٧٤٩.

<sup>(</sup>٣) مسلم ، رقم ٢٤٢١.

<sup>(</sup>٤) البخاري ، رقم ٣٧٤٧.

<sup>(</sup>٥) البخاري ، رقم ٣٧٤٦.

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية (٨/ ٢٠) ، سير أعلام النبلاء (٣/ ١٤٤ ، ١٤٥).

<sup>(</sup>٧) فتح الباري (٦٦/١٣).

هــوعن سعيد المقبري (١) ، قال: كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه فجاء الحسن بن علي بن أبي طالب علينا ، فسلم فرددنا عليه السلام ، ولم يعلم به أبو هريرة ، فقلنا: يا أبا هريرة هذا الحسن بن علي قد سلم علينا ، فلحقه وقال: عليك السلام يا سيدي ، ثم قال: إنه سيد (٢).

و ـ ومنها مشابهته رضي الله عنه للنبي عليه في الخلق؛ فقد روى البخاري بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أشبه بالنبي عليه من الحسن بن علي (٣).

ز ـ وروى أيضاً بإسناده إلى عقبة بن الحارث قال: رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي ، ليس شبيهاً بعلي. وعلي يضحك (٤) ، فكونه رضي الله عنه شبه جده المصطفى على في الخلق منقبة عظيمة له وفضيلة ظاهرة (٥).

## ٢ ـ الحسين بن علي رضي الله عنه:

هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب ، سبط رسول الله ﷺ ، وريحانته ومحبوبه ، ابن بنت رسول الله ﷺ ، وقيل غير ذلك ، ومات رضي الله عنه قتيلاً شهيداً ، في يوم عاشوراء من شهر المحرم سنة إحدى وستين هجرية بكربلاء من أرض العراق ، فرضي الله عنه وأرضاه (٢) ، وقد وردت في مناقبه وفضائله أحاديث كثيرة منها :

أ\_ما رواه أحمد بإسناده إلى يعلى العامري رضي الله عنه: أنه خرج مع رسول الله بي يعني إلى طعام دعوا له قال: فاستمثل رسول الله في أمام القوم ، وحسين مع غلمان يلعب ، فأراد رسول الله في أن يأخذه فطفق الصبي يفر هنا مرة وها هنا مرة ، فجعل النبي في يضاحكه حتى أخذه ، قال: فوضع إحدى يديه تحت قفاه والأخرى تحت ذقنه ووضع فاه وقبله ، وقال: «حسين مني وأنا من حسين ، اللهم أحب من أحب حسيناً ، حسين سبط من الأسباط» (٧) ، وفي ذلك منقبة ظاهرة للحسين رضي الله عنه ، إذ حث على محبته وكأنه في علم بنور الوحي ما سيحدث بينه وبين القوم ، فخصه بالذكر ، وأكد على وجوب المحبة وحرمة التعرض والمحاربة ، وأكد ذلك بقوله: «أحب الله من أحب حسيناً» ، فإن محبته تؤدي لمحبة الرسول ، ومحبة الرسول محبة الله سول محبة الله ومحبة الله سول محبة الله من أحب حسيناً» ، فإن محبته تؤدي لمحبة الرسول ،

 <sup>(</sup>١) هو: كيسان المدني مولى أم شريك ، ثقة ثبت ، مات سنة ١٠ هـ. التقريب ، ص ٤٦٣.

<sup>(</sup>٢) المستدرك ، كتاب معرفة الصحابة (٣/ ١٦٩) ، صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) البخاري ، كتاب فضائل ، رقم ٣٧٥٢.

<sup>(</sup>٤) البخاري ، رقم ۳۷۵۰.

<sup>(</sup>٥) العقيدة في أهل البيت ، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية (٨/ ١٥٢)؛ الإصابة (١/ ١٣٣، ١٣٣).

<sup>(</sup>٧) فضائل الصحابة ، رقم ١٣٦١ ، إسناده حسن.

<sup>(</sup>٨) تحفة الأحوذي (١٠/ ٢٧٩).

ب ـ ومنها ما رواه البخاري بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى عبيد الله بن زياد (١) برأس الحسين عليه السلام ، فجعل في طست ، فجعل ينكث وقال في حسنه شيئاً فقال أنس: كان أشبههم برسول الله ﷺ ، وكان مخضوباً بالوسمة (٢)(٣).

ج - وفي رواية أخرى عن أنس أيضاً: قال: لما أتى عبيد الله بن زياد برأس الحسين جعل ينكت بالقضيب ثناياه يقول: لقد كان - أحسبه قال - جميلاً فقلت: والله لأسوءنك؛ إني رأيت رسول الله يلثم حيث يقع قضيبك ، قال: فانقبض (٤).

فالحديثان يدلان على فضل الحسين رضي الله عنه ، وأنه كان أشبه أهل البيت به ، ولكن قد يرد إشكال ولا سيما وأنه قد تقدم في فضائل الحسن ، أنه لم يكن أحد أشبه برسول الله على من الحسن بن علي ، فيحدث التعارض ، وقد أزال الإشكال والتعارض ابن حجر رحمه الله؛ حيث جمع بينهما فقال: ويمكن الجمع بأن يكون أنس قال ما وقع في رواية الزهري في حياة الحسن؛ لأنه يومئذ كان أشد شبها بالنبي على من أخيه الحسين ، وأما ما وقع في رواية ابن سيرين فكان بعد ذلك كما هو ظاهر من سياقه ، أو المراد بمن فضل الحسين عليه في الشبه ما عدا الحسن ، ويحتمل أن يكون كل منهما أشد شبها في بعض أعضائه ، فقد روى الترمذي وابن حبان من طريق هاني بن هاني عن علي قال: الحسن أشبه النبي على ما بين الرأس إلى الصدر والحسين أشبه النبي على ما كان أسفل من ذلك في فهذه بعض الأحاديث الواردة في الحسين رضي الله عنه وأرضاه .

## ٣ ـ ما ورد من أحاديث في مناقب مشتركة بين الحسن والحسين رضي الله عنهما:

أ ـ ما رواه البخاري بإسناده إلى ابن عمر: قد سأله رجل من العراق عن المُحْرم يقتل الذباب ، فقال رضي الله عنه: أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله على ، وقال النبى على الله على الدنيا» (٦) .

قال ابن حجر: والمعنى: أنهما مما أكرمني الله وحباني به؛ لأن الأولاد يشمون ويقبلون فكأنهم من جملة الرياحين (٧).

<sup>(</sup>١) قتل عبيد الله عام ٦٧ هـ. الإعلام (١٩٣/٤).

<sup>(</sup>٢) الوسمة بكسر السين وقد تسكن: نبت ، وقيل: شجر باليمن يخضب بورقه الشعر.

<sup>(</sup>٣) البخاري، رقم ٣٧٤٨.

<sup>(</sup>٤) فضائل الصحابة (٢/ ٩٨٥) ، رقم ١٣٩٧ ، إسناده حسن ؛ مجمع الزوائد (٩/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) فضائل الصحابة ، رقم ١٣٦٦ ، إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٦) البخاري ، رقم ٣٧٥٣.

<sup>(</sup>۷) فتح الباري (۱۰/ ٤٢٧).

ب ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني عني: حسن وحسين (١).

ج - وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ أبصر حسناً وحسيناً فقال: «اللهم إني أحبهما فأحبهما» (٢).

د ـ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، عن رسول الله ﷺ : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» (٣).

هــعن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: كان رسول الله على يخطبنا ، فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران ، فنزل رسول الله على من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ، ثم قال: «صدق الله ورسوله: ﴿ إِنَّمَا أَمُولُكُمُ وَأُولُكُكُمُ فِتَنَدُّ ﴾ [التغابن: ١٥] ، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما» (٤).

و ـ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله على كان يعوذ الحسن والحسين: «أعيذكما بكلمات الله التامة ، من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة» هكذا كان إبراهيم يعوذ ابنيه إسماعيل وإسحاق (٥). وهذا الحديث لا يتعارض مع ما رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، قال: سمعت النبي على يقول: «لا هامة» (٢) وما رواه أبو هريرة عن رسول الله على في قوله: «لا هام لا هام» (٧) ، وقوله على : «لا عدوى ولا صفر ولا هامة» (٨) ، فقد أجاب أبو جعفر الطحاوي بقوله: ففي هذه الأحاديث نفيه الهامة ونفي وجودها ، فكيف يجوز أن يعوذهما من معدوم؟ فكان جوابنا له بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن الهامة التي عوذهما يجوز أن يعوذهما من معدوم؟ فكان جوابنا له بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن الهامة التي عوذهما العرب تقوله في موتها ، إنها كانت تقول: فمن ذلك مارثى به لبيد أخاه أربد (٩) بقوله:

<sup>(</sup>١) صحيح سنن أبي داود (٢/ ٢٩)؛ فضائل الصحابة ، رقم ١٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح سنن الترمذي (٣/ ٢٢٦)؛ وسنن الترمذي ، رقم ٣٧٨٢.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد (٩/ ١٨٤) ، وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة (٢/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) فضائل الصحابة ، رقم ١٣٥٨ ، إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٥) البخاري، رقم ٣٣٧١.

<sup>(</sup>٦) صحيح ابن حبان رقم ٦١٢٧ ، إسناده قوي ، الطبراني ، رقم ١١٧٦٤ .

<sup>(</sup>٧) شرح مشكل الآثار (٧/ ٣٢٨) ، إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٨) مسلم ، رقم ۲۲۲۰.

<sup>(</sup>٩) شرح مشكل الآثار (٧/ ٣٢٩).

فليسسَ الناسُ بعدَكُ في نَقيرٍ ولا هُمُمْ غيرُ أصداء وهامِ ومن ذلك قول شعر أبي داود الأياديِّ:

سُلِّطَ الموتُ والمنونُ عليهم فلهم في صَدَى المَقَابر هامُ

فنفى رسول الله على ذلك ، مما في حديث أبي هريرة الذي رويناه ، وأما الهامة التي عوذ منها حسناً وحسيناً ، فهي موجودة ، وهي هوام الأرض المخوفة وهي مشددة الميم ، والهامة التي نفاها مخففة الميم ، فليست منها في شيء (١١).

سادساً: حديث الكساء ومفهوم أهل البيت:

حديث الكساء روته عائشة رضي الله عنها (٢) ، قالت: خرج النبي ﷺ غداة وعليه مرط مرحل (وهـو الكساء) ، فأدخل علياً وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم ، ثم قال: ﴿ إِنَّ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّبْحَسَ ٱهۡلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّ كُرُّ تَطْهِ يرًا ﴾ (٣) [الأحزاب: ٣٣].

وهذا يبين لنا من كذب أن الصحابة يكتمون فضائل علي ، فهذه عائشة التي يدعون أنها تبغض علياً هي التي تروي هذا الفضل لعلى وفاطمة (٤).

فالخطاب كله لأزواج النبي على ومعهن الأمر والنهي ، والوعد والوعيد ، لكن لما تبين ما في هذا من المنفعة التي تعمّهن وتعمّ غيرهن من أهل البيت ؛ جاء التطهير بضمير المذكر ؛ لأنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر ، حيث تناول أهل البيت كلهم ، وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أخص من غيرهم بذلك ، لذلك خصهم النبي على بالدعاء لهم ، كما أن أهل بيت النبي على يتعدى علياً والحسن والحسين وفاطمة إلى غيرهم ، كما في حديث زيد بن

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق نفسه (۷/ ۳۳۰).

<sup>(</sup>٢) مسلم ، رقم ٢٤٠٨ ، كتاب فضائل الصحابة .

<sup>(</sup>٣) مسلم ، رقم ٢١٦٧ كتاب الزكاة .

<sup>(</sup>٤) حقبة من التاريخ ، ص ١٨٧ .

أرقم: وأنه لما قيل له: نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته ، ولكن أهل بيته الذين حرموا الصدقة وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس (١) ، إذا اتسع مفهوم أهل بيت النبي عليه إلى أكثر من ذلك ، فهم نساؤه ، بدليل الآية ، ويشمل أيضاً علياً وفاطمة والحسن والحسين كحديث الكساء وحديث زيد بن أرقم ، وآل عباس بن عبد المطلب ، وآل عقيل بن أبي طالب ، وآل جعفر ابن أبي طالب بدليل حديث زيد بن أرقم ، وآل الحارث بن عبد المطلب (٢) ، وسيأتي الحديث عن الآية الكريمة مفصلاً عند مناقشتنا للشيعة بإذن الله تعالى .

سابعاً: ما يخص آل رسول الله عليه من الأحكام:

## ١ \_ تحرم عليهم الزكاة:

لحديث عبد المطلب بن ربيعة: أن النبي على قال: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس»(٣).

#### ٢ ـ لا يرثون رسول الله علية:

لحديث أبي بكر قال: قال رسول الله على : «لا نورث؛ ما تركنا صدقة»(٤). وقد روى هذا الحديث أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد لمطلب وأزواج النبي على وأبو هريرة ، كما نص على ذلك ابن تيمية ، وهي ثابتة عنهم في الصحاح والمسانيد(٥).

## ٣- لهم خمس الخمس في الغنيمة (٦) والفيء (٧):

قال تعالى: ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَ بِلَهِ خُمْسَهُ, وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْفُرْبَى وَٱلْمَسَنَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَعَى ٱلْجَمْعَالِّ وَٱللَّهُ عَلَى حَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَعَى ٱلْجَمْعَالِّ وَٱللَّهُ عَلَى حَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَعَى ٱلْجَمْعَالِّ وَٱللَّهُ عَلَى حَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلنَّعَى الْجَمْعَالِيَ

وقال تعالى: ﴿ مَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱبّنِ ٱلسَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةَ أَبَيْنَ ٱلْأَغَنِيكَاءِ مِنكُمْ ۚ [الحشر: ٧].

<sup>(</sup>۱) مسلم ، رقم ۱۰۷.

<sup>(</sup>٢) مسلم ، كتاب الزكاة ، رقم ١٦٧ .

<sup>(</sup>٣) مسلم ، رقم ۱۰۷۲.

<sup>(</sup>٤) البخاري ، رقم ٣٠٩٣؛ مسلم ، رقم ١٧٥٧ .

<sup>(</sup>٥) منهاج السنة (٤/ ١٩٥)؛ البداية والنهاية (٥/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٦) ما أصيب من أموال أهل الحرب ، وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب. النهاية (٣/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٧) ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. النهاية (٣/ ٤٨٢).

### ٤ \_ الصلاة عليهم مع النبي عَلَيْهُ:

عن كعب بن عجرة قال: سألنا رسول الله على فقلنا: يا رسول الله ، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم ، قال: «قولوا: اللهم صلِّ على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد ، وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد» (١).

#### ٥ \_لهم مودة خاصة:

ويتمثل هذا فيما رواه زيد بن أرقم:

عن النبي على الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي (٢).

قال القرطبي: وهذه الوصية ، وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام أهله وإبرارهم وتوقيرهم ومحبتهم ، وجوب الفروض المؤكدة التي لا عذر لأحد في التخلف عنها (٣) ، وقد فهم وصية النبي على بأهل بيته حق الفهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، فأحبَّهم وأكرمهم ، ودعا الناس إلى إكرامهم ومحبتهم ، فقد روى البخاري بإسناده إلى أبي بكر رضي الله عنه ، أنه قال: ارقبوا محمداً على أهل بيته (٤).

فهذا خطاب من الصديق رضي الله عنه ، ووصية منه للناس في حفظ حقوق آل بيت النبي على الله النبي الله على المحافظة عليه ، ومعنى قول الصديق: احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم (٥) ، وقال النووي: ومعنى (ارقبوا): راعوه واحترموه وأكرموه (٦) ، وقد أكد رضي الله عنه تلك الحقوق بما قاله لعلي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله الحسل أحب إلى أن أصل من قرابتي (٧).

<sup>(</sup>١) البخاري ، رقم ٣٣٧٠؛ مسلم ، رقم ٤٠٦.

<sup>(</sup>۲) مسلم ، رقم ۲٤٠٨.

<sup>(</sup>٣) فيض القدير للمناوى (٣/ ١٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري، رقم ٧١٣.

<sup>(</sup>٥) نظر: فتح الباري (٧/ ٩٧).

العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط ، ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٧) البخاري ، رقم ٣٧١٢.

<sup>(</sup>۸) مجموع الفتاوي (۳/ ٤٠٧).

وقال القاضي عياض: إن من علامات محبته على محبته المن أحب النبي على ومن هو بسببه من آل بيته ، وصحابته من المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين ، فمن أحب شيئاً أحب من يحبه (١).

وقال ابن كثير: ولا ننكر الوصاية بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم ، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخراً ، وحسباً ونسباً ، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية ، فكانوا من أهل الحق كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه ، وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين (٢).

ثامناً: على رضي الله عنه في غزوة أحد:

في غزوة أحد بدأ القتال بمبارزة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطلحة بن عثمان ، وكان بيده لواء المشركين ، وطلب المبارزة مراراً ، فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقال له علي: والذي نفسي بيده لا أفارقك حتى يعجلك الله بسيفي إلى النار أو يعجلني بسيفك إلى الجنة ، فضربه علي ، فقطع رجله فوقع على الأرض فانكشفت عورته ، فقال: يابن عمي أنشدك الله والرحم ، فرجع عنه ولم يجهز عليه ، فكبر رسول الله على ، وقال لعلي بعض أصحابه: أفلا أجهزت عليه؟ قال: إن ابن عمي ناشدني الرحم حين انكشفت عورته فاستحييت منه (٣).

وكان رضي الله عنه بعد الالتحام في ميمنة الجيش ، وأخذ الراية بعد مقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه ، وفي هذه المعركة قتل من المشركين خلقاً كثيراً ، رغم ما أصاب المسلمين من الشدة في هذه الغزوة ، إضافة إلى بلائه في الدفاع عن رسول الله على (٤) ، وكان على رضي الله عنه هو الذي أخذ بيد رسول الله على حينما وقع في الحفرة يوم أحد (٥) ، لقد استشهد في تلك الغزوة عدد كبير من خيرة المهاجرين والأنصار ، وتركت حزناً عميقاً في نفس الرسول على ، كما أصاب العدو من الرسول الكريم ، فأدموا وجهه الشريف ، فقامت ابنته فاطمة وزوجها على بن أبي طالب رضي الله عنهما بمداواة جراحه ، وإيقاف الدم الذي كان ينزف على وجهه ولحيته عليه الصلاة والسلام والسل

<sup>(</sup>١) الشفا (٢/ ٥٧٣).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (١١٣/٤).

<sup>(</sup>٣) السيرة الحلبية (٢/ ٤٩٧ ـ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (٧/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية لابن هشام (٣/ ٨٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري ، رقم ٤٠٧٥.

وظهرت شجاعة علي رضي الله عنه في تلك المعركة ، فعندما أشيع أن الرسول على القوم حتى وافتقده علي ، رأى أن الحياة لا خير فيها بعده ، فكسر جفن سيفه ، وحمل على القوم حتى أفرجوا له ، فإذا برسول الله على الله على فثبت معه ودافع عنه دفاع الأبطال ، وقد أصابته ستة عشر ضربة في ذلك اليوم (٢).

وبعد انسحاب جيش المشركين من أرض المعركة أرسل رسول الله على بن أبي طالب رضي الله عنه بعد الغزوة مباشرة ، وذلك لمعرفة اتجاه العدو ، فقال له: «اخرج في آثار القوم وانظر ماذا يصنعون وما يريدون ، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة ، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة ، والذي نفسي بيده إن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم» ، قال على: فخرجت في أثرهم ماذا يصنعون ، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة (٢) ، فخرج على رضي الله عنه ، وأخبر رسول الله على بخبر القوم (٢).

### وفي هذا الخبر عدة دروس وعبر منها:

- \_ شجاعة النبي ﷺ ، حيث كان داخل صفوف المشركين ولم يصل إليه سيدنا على إلا بعد جهد جهيد ، فوجد رسول الله ﷺ في قلب العدو يقاتلهم حتى أصيب بعدة جروح .
- \_ يقظة الرسول ﷺ ، ومراقبته الدقيقة لتحركات العدو ، وقدرته ﷺ على تقدير الأمور. وتحليل تصرفات الخصم وفهم ما يترتب عليها من قرارات.
- ـ ظهور قوته المعنوية العالية ، ويظهر ذلك في استعداده لمقاتلة المشركين لو أرادوا المدينة.
  - ـ وفيه ثقة النبي ﷺ بعلى رضي الله عنه ومعرفته بمعادن الرجال.
- \_المروءة ومكارم الأخلاق عند علي عندما رجع عن خصمه بعدما انكشفت عورته ، وإقرار رسول الله ﷺ له ، وهذا العمل يعلمنا قيمة التعامل ؛ كيف تكون الأخلاق حتى مع الخصم وحتى في ساحة المعركة .
- وجوب التضحية في سبيل الله وأنه بهذه الروح ينتصر الإسلام في الحياة وينال الشهيد الجنة ، وهذا ما أثبته لنا بعض المهاجرين والأنصار في هذه المعركة وغيرها.
- \_ وجوب الأخذ بسنة الأسباب؛ وظهر هذا عندما وضع رسول الله ﷺ بعض الصحابة على جبل أحد ، فعصوه ونزلوا وكان هذا من أسباب الهزيمة .

<sup>(</sup>۱) مسلم شرح النووي (۱۲/۱۲).

<sup>(</sup>٢) مسند أبي يعلى (١/ ٤١٥) إسناده حسن ، خلافة علي بن أبي طالب ، عبد الحميد فقيهي ، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٤ / ٤).

- وفيه شجاعة على رضي الله عنه ، لأن هذا الجيش لو أبصره ما تورَّع في محاولة قتله (١١). تاسعاً: على رضى الله عنه في غزوة بني النضير:

يرى المحقِّقون من المؤرخين: أن غزوة بني النضير كانت بعد أحد في ربيع الأول من السنة الرابعة من الهجرة ، وقد رد ابن القيم على من زعم أن غزوة بني النضير بعد بدر بستة أشهر بقوله: وزعم محمد بن شهاب الزهري: أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر بستة أشهر ، وهذا وهم منه أو غلط عليه ، بل الذي لا شك فيه أنها بعد أحد ، والذي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع ، وقريظة بعد الخندق ، وخيبر بعد الحديبية (٢).

وقال ابن العربي: والصحيح أنها بعد أحد (٣) ، وإلى هذا الرأي ذهب ابن كثير (٤).

ففي هذه الغزوة فقد الصحابة على بن أبي طالب رضي الله عنه ذات ليلة ، فقال النبي ﷺ : «إنه في بعض شأنكم» ، فعن قليل جاء برأس عَزْوَكَ ، وقد كمن له حتى خرج في نفر من اليهود يطلب غرة من المسلمين، وكان شجاعاً رامياً، فشد عليه على رضى الله عنه فقتله، وفرّ اليهود (٥٠).

## عاشراً: على رضي الله في غزوة حمراء الأسد:

تعتبر هذه الغزوة مكملة لغزوة أحد ، فقد عاد المسلمون من أحد مساء السبت الخامس عشر من شوال من السنة الثالثة للهجرة ، وما إن أصبح الصباح وخرج الناس من صلاة الفجر إلا وأذّن مؤذن رسول الله على بالتهيؤ على جناح السرعة لمطاردة العدو ، وألا يخرج مع الناس إلا من شهد أُحُداً ، فاستجاب الناس لنداء رسول الله على مع ما بهم من جراحات وتعب ، وكان في مقدمتهم رسول الله على ، ولم يسمح لعبد الله بن أبي بالخروج معه ، ولا لأحد لم يشهد أحداً إلا جابر بن عبد الله بن حرام الذي استشهد أبوه في أحد ، وكان قد منعه من الاشتراك في بدر وأحد ليبقى عند أخواته البنات .

وخرج الجيش وفي مقدمتهم رسول الله على ، ويحمل اللواء لواء أحد نفسه على بن أبي طالب<sup>(٦)</sup> ، ووصل المسلمون بقيادة رسولهم الكريم على إلى حمراء الأسد التي تبعد عن المدينة ثلاثة عشر ميلاً ، حيث حطُّوا الرحال فيها ، وقد أدهشت هذه الحركة اليهود والمنافقين

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه؛ السيرة النبوية للصَّلَّابيِّ (٢/ ١٤٥)؛ غزوة أحد لأبي فارس ، ص ٩٥ و٩٦.

<sup>(</sup>Y) زاد المعاد (٣/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن ، لابن العربي (٤/ ١٧٦٥).

<sup>(</sup>٤) حديث القرآن عن الغزوات (١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) إمتاع الأسماع للمقريزي (١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٦) وقد حمل علي رضي الله عنه لواء رسول الله في غزوة الكدر لبني سليم بعد عودته إلى المدينة بسبع ليال من غزوة بدر.

لما فيها من جرأة وشجاعة ، وأيقنوا أن الروح المعنوية عالية ، وأنهم لو هزموا لما عملوا على مطاردة قريش (١).

كما أن في خروج النبي على إلى حمراء الأسد إشارة نبوية إلى أهمية استعمال الحرب النفسية للتأثير على معنويات الخصوم ، خرج على بجنوده إلى حمراء الأسد ، ومكث فيها ثلاثة أيام ، وأمر بإيقاد النيران ، فكانت تشاهد من مكان بعيد وملأت الأرجاء بأنوارها حتى خيل لقريش أن جيش المسلمين ذو عدد كبير لا طاقة لهم به ، فانصر فوا وقد ملأ الرعب أفئدتهم (٢).

قال ابن سعد: ومضى رسول الله على بأصحابه حتى عسكروا بحمراء الأسد، وكان المسلمون يوقدون تلك الليالي خمسمئة نار حتى ترى من المكان البعيد، وذهب صوت معسكرهم ونيرانهم في كل وجه، فكبت الله تعالى بذلك عدوهم (٣)، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحرب الباردة، وسجلها المولى عز وجل في كتابه في معرض الثناء على الصحابة: ﴿ اللَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعَدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلقَرِّ لِلّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ اللهِ اللهِ وَاللّهُمُ ٱلنّاسُ إِنّ النّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللهُ وَفِعْمَ ٱلوَكِيلُ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ وَفَصْلِ عَظِيمٍ اللهِ إِنّا وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَفَصْلٍ عَظِيمٍ اللهِ إِنّا وَلَكُمُ ٱلشّيَطُنُ بِنِعْمَةٍ مِن اللّهِ وَفَضْلٍ عَظِيمٍ اللهِ إِنّا وَلَكُمُ ٱلشّيَطُنُ اللّهُ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ اللهِ إِنّا وَلِكُمُ ٱلشّيَطُنُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللهُ عَلَيمٍ الللهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيمٍ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ عَظِيمٍ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمٍ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ الللهُ عَلَيمُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمٍ الللهُ اللهُ اللهُ

### الحادي عشر: على رضى الله عنه وموقفه من حادثة الإفك:

ورد في حديث الإفك الذي اتهم فيه المنافقون عائشة رضي الله عنها به ، أن رسول الله على استدعى علياً وأسامة واستشارهما في فراق أهله ، لما كثر القول وأقلق النبي في ، واستلبث الوحي ، فأما أسامة ، فأشار عليه بالذي يعلم من براءتها ، فقال: يا رسول الله أهلك ، ولا نعلم إلا خيراً. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير ، وإن تسأل الجارية تصدقك (٤) ، قالت: فدعا رسول الله في بريرة فقال: «أي بَرِيرة هل رأيت من شيء يَريبك؟» قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق؛ إن رأيت عليها أمراً أغمصه (٥) عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها ، فتأتي الداجن (٦) ، فتأكله ، فقام رسول الله في ، فاستعذر (٧) يومئذ من عبد الله بن أبي ابن سلول.

<sup>(</sup>١) على بن أبي طالب، أحمد السيد الرفاعي ، ص ١ \_ ١٠؛ تاريخ الإسلام للذهبي ، المغازي ، ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) غزوة أُحُد لأبي فارس ، ص ٥١.

<sup>(</sup>٣) الطبقات لابن سعد (٢/ ٤٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري، رقم ٤٧٥٠.

<sup>(</sup>٥) أغمصه: أي أعيبها به ، وأطعن به عليها.

<sup>(</sup>٦) الداجن: هي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم.

<sup>(</sup>٧) فاستعذر: أي قال: من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه.

قالت: فقال رسول الله على المنبر: «يا معشر المسلمين ، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؛ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً ، ولقد ذكروا رجلاً(۱) ، ما علمت عليه إلا خيراً وما كان يدخل على أهلي إلا معي»(۱). إن الكلام الذي قاله علي إنما حمله عليه ترجيح جانب النبي على ، لما رأى عنده من القلق والغم بسبب القول الذي قيل.

وكان شديد الغيرة ، فرأى علي رضي الله عنه في بادئ الأمر أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها إلى أن يتحقق براءتها ، فيمكن رجعتها ، ويستفاد منه ارتكاب أخف الضررين لذهاب أشدهما (٣).

وقال النووي: رأى علي أن ذلك هو المصلحة في حق النبي واعتقد ذلك لما رأى من انزعاجه ، فبذل جهده في النصيحة ، لإرادة راحة خاطره الله عنها أن علياً رضي الله عنه لم ينل عائشة رضي الله عنها بأدنى كلمة يفهم منها أنه عرّض بأخلاقها ، أو تناولها بسوء (٥) ، بل كان رأيه خيراً لها ، فهو يقول: إن أردت أن ترتاح من المشكلة فإن غيرها كثير ، وإن أردت الوصول للحقيقة ، فاسأل الجارية توصلك إليها عن براءة عائشة ، ثم بعد ذلك خطب رسول الله الناس وبين براءة عائشة ، وخطورة من يخوض في عرضه ظلماً وزوراً. وقد بدأت نصيحة علي وأسامة بن زيد معا إيجابيتان ، وفي صالح عائشة رضي الله عنها ، فقد ازداد النبي على قناعة بما علم من خير في أهله (٢).

وعلى القارئ الكريم أن يحذر من الروايات الباطلة ساقطة الاعتبار التي تزعم بإساءة علي إلى عائشة في أمر الإفك ، والتي بنى عليها بعض الباحثين بأن ذلك جعل عائشة تغضب من عليّ رضي الله عنه وتحقد عليه وتتهمه زوراً بقتل عثمان ، وتخرج عليه مؤلبة عليه الأعداد الهائلة من المسلمين (٧) ، ومن أمثال هؤلاء الباحثين ، علي إبراهيم حسن في التاريخ الإسلامي العام ، وطه حسين في كتابه: علي وبنوه (٨) وغيرهم ، وسوف نتحدث عن العلاقة المتينة بين أم المؤمنين عائشة وعلي بإذن الله عند حديثنا عن موقعة الجمل ، لقد كانت قصة الإفك حلقة من سلسلة فنون الإيذاء والمحن التي لقيها رسول الله علي من أعداء الدين ، وكان من لطف الله تعالى سلسلة فنون الإيذاء والمحن التي لقيها رسول الله علي من أعداء الدين ، وكان من لطف الله تعالى

<sup>(</sup>١) هو صفوان بن المعطل السلمي.

<sup>(</sup>٢) البخاري، رقم ٤٧٥٠.

<sup>(</sup>٣) دور المرأة السياسي ، ص ٤٦٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم بشرح النووي (٥/ ٦٣٤).

<sup>(</sup>٥) دور المرأة السياسي ، أسماء محمد زيادة ، ص ٤٦٢.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه ، ص ٤٦٣ .

 <sup>(</sup>٧) من أراد التوسع في حادثة الإفك فليراجع السيرة النبوية للصَّلاَّبيِّ (٢/ ٩٢٦).

<sup>(</sup>A) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ٥٤ .

بنبيه وبالمؤمنين أن كشف الله زيفها وبطلانها ، وسجل التاريخ بروايات صحيحة مواقف المؤمنين من هذه الفرية ، وهي مواقف يتأسى بها المؤمنون عندما تعرض لهم في حياتهم مثل هذه الفرية ، فقد انقطع الوحي ، وبقيت الدروس لتكون عبرة وعظة للأجيال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها (۱) ، وقد تحدثت في كتابي (السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث) عن الدروس والعبر والأدب والأحكام التي تؤخذ من حادثة الإفك (۲).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ، ص ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث (٣/ ٢٤٢ إلى ٢٥٥).

# المبحث السادس أهم أعمال علي رضي الله عنه ما بين الأحزاب إلى وفاة النبي

أولاً: على رضي الله عنه في غزوة (الأحزاب):

كان موقف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في الأحزاب بطولياً رائعاً ، ينمُّ عن مدى رسوخ العقيدة في قلوب أصحاب النبي على ، والدعوة إليها ، والموت في سبيلها ، والبراءة ممن خالفها ، قال ابن إسحاق: وخرج على بن أبي طالب في نفر من المسلمين بعد أن اقتحمت خيل المشركين ثغرة في الخندق ، حتى أخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموا منها خيلهم ، وأقبلت الفرسان تعدو نحوهم.

وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراح ، فلم يشهد يوم أُحُد ، فلما كان يوم الخندق خرج معلماً ليُرَى مكانه ، فلما وقف هو وخيله قال: من يبارز؟ فبرز له علي بن أبي طالب فقال له: يا عمرو ، إنك قد كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى أحد خلتين إلا أخذتها منه ، قال له: أجل ، قال له علي: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام ، قال: لا حاجة لي بذلك ، قال: فإني أدعوك إلى النزال ، فقال له: لِمَ يابن أخي؟ فوالله ما أُحِبُ أن أقتلك ، قال له علي: لكني والله أحب أن أقتلك ، فحمي عمرو عند ذلك ، فاقتحم عن فرسه ، فعقرها، وضرب وجهه ، ثم أقبل على علي ، فتنازلا وتجاولا فقتله علي رضى الله عنه ، وخرجت خيلهم منهزمة ، حتى اقتحمت من الخندق هاربة (١).

وقد ذكر ابن كثير ما رواه البيهقي في دلائل النبوة من أشعار قالها عمرو بن عبدود وعلي رضى الله عنه ، فقد قال عمرو لما خرج للمبارزة:

لجَمعهِ م هالْ مان مبارِزْ مروق من ارِزْ مروق ف القارِن المناجاز متساح متسارعاً قبال الهازاهان والجاود مان خيار الغارائيان والخارائيان والخارائيان والمان و

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام (٣/ ٢٤٨).

فعندما خرج له على رضى الله عنه قال:

لا تَعْجَلَ نَ فقد أت اكَ فقد وبصي رة وبصي رة وبصي رة إلى الله الله وبصي الله وبصي الله وبصي الله وبصي المرج والمراب الله وبعد الله وبقد والله وبقد والله

مُجيبُ صَوتِكَ غير عاجزُ والصِّدقُ مَنْجَى كلِّ فائزُ عليك نائحة الجنائزُ ذكرُها عند الهزاهزُ(١)

ولما قتل على رضي الله عنه عمرو بن عبد ود ذكروا أنه قال من الشعر:

أعلي تقتحم الفوارس هكذا عنّي وعنهم أخّروا أصحابي اليوم يمنعني الفرار حفيظتي ومُصَمّم في الرأس ليس بنابي (٢)

وألقى عكرمة رمحه يومئذ وهو منهزم عن عمرو ، فقال حسان بن ثابت:

فَ رَ وَأَلْقَ مِي لَنِ المَحَ فَ لَعَلَّ لِكَ عِكْ رَمُ لَ مِ تَفْعِ لِ وَولِي تَ تَعَدُو الظَّلِي مَ مَا أَن يحور عن المَعدلِ وولي تعدو كعَدْوِ الظَّلِي مَ مَا أَن يحور عن المَعدلِ والسَّلِ مَا تَلْ وَفَا فَ رَعَالُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

وبعد مقتل عمرو بن عبد ود بعث المشركون إلى رسول الله على يشترون جيفته بعشرة آلاف ، فقال: ادفعوا إليهم جيفته ، فإنه خبيث الجيفة ، خبيث الدِّية ، فلم يقبل منهم شيئاً.

وقد حدث هذا والمسلمون في ضنك من العيش ، ومع ذلك فالحلال حلال والحرام حرام ، إنها مقاييس الإسلام في الحلال والحرام ، فأين هذا من بعض المسلمين الذين يحاولون إيجاد المبررات لأكل الربا وما شابهه؟ (٤).

ثانياً: على رضي الله عنه في غزوة بني قريظة:

وكان فيها رضي الله عنه حامل راية رسول الله على في المقدمة (٥) ، إلى أن حكم فيهم سعد بن معاذ ، وكان في بادئ الأمر لم ينزلوا على حكمه ، قال ابن هشام: إن علي بن أبي طالب صاح وهم محاصرو بني قريظة: يا كتيبة الإيمان! وتقدم هو والزبير بن العوام ، وقال: والله لأذوقن ما ذاق حمزة ، أو لأقتحمن حصونهم ، فقالوا: يا محمد ننزل على حكم سعد بن معاذ (٦) ، وهكذا أنزل الله تعالى الرعب والخوف في قلوب أعداء العقيدة والدين ، على لسان ذاك التقي

<sup>(</sup>١) نجلاء: واسعة. الهزائز: الحروب والشدائد.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (١٠٦/٤).

<sup>(</sup>٣) الفرعل: صغار الضباع.

<sup>(</sup>٤) معين السيرة للشامي ، ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية لابن هشام (٣/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٦) البخاري ، رقم ١٤٢١ ؛ السيرة النبوية لابن هشام (٣/٢٦٣).

النقي لما آتاه الله من حب الاستبسال والموت في سبيل عزة دين الله تعالى ، وقد نادى كتيبته بأحب الأسماء التي ينادي بها الله تعالى عباده ، ألا وهي نداء الإيمان الذي يتجلى فيه صدق الاعتقاد ، وصلاح العمل ، وحب الجهاد في سبيله تعالى (١).

ولما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه: أن تقتل مقاتلتهم ، وأن تسبى النساء والذرية ، وأن تقسم الأموال (٢)، فكان من الذين يباشرون القتل علي بن أبي طالب والزبير رضي الله عنهما (٣).

ثالثاً: على رضي الله عنه في صلح الحديبية وبيعة الرضوان:

في غزوة الحديبية وقبل الصلح ، خرج بعض العبيد(الأرقاء) من مكة إلى رسول الله على ، فكتب إليه مواليهم بإرجاعهم ، فرفض رسول الله على أن يرجعهم وقال: «يا معشر قريش لتنتهن ، أو ليبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين ، قد امتحن الله قلبه على الإيمان» ، فسأله الصحابة بتلهنف: من هو يا رسول الله؟ وكلهم يرجو أن يفوز هو بهذه الشهادة العظيمة من رسول الله على ، فقال عليه الصلاة والسلام: «هو خاصف النعل» ، وكان قد أعطى علياً يخصفها (٤).

ولما تم الصلح بين المسلمين ومشركي قريش ، كتب علي كتاباً بينهم قال: فكتب: محمد رسول الله ، فقال المشركون: لا تكتب محمد رسول الله ، لو كنت رسول الله لم نقاتلك. فقال لعلي: امحه قال: ما أنا بالذي أمحوه. فمحاه رسول الله على بيده، فصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام ، ولا يدخلها إلا بجلبًان (٥) السلاح (٢) ، وقد امتنع علي رضي الله عنه من محو كلمة (رسول الله) بدافع محبته لرسول الله على وتعظيمه (٧).

وقد طعن الإمامية الغلاة في موقف الصحابة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم في الحديبية ، وذكروا من مراجعة عمر للنبي على في أمر الصلح ، وكذلك تأخر الصحابة في بداية الأمر عن النحر والحلق حتى نحر رسول الله على وحلق ، ولا مطعن في شيء من هذا في أصحاب رسول الله على الا عمر ولا غيره من الصحابة الذين شهدوا الحديبية .

<sup>(</sup>١) الخليفتان عثمان وعلى بين السنة والشيعة ، أنور عيسى ، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام (٣/ ٢٦٣)؛ البخاري ، رقم ٤١٢١ .

<sup>(</sup>٣) إمتاع الأسماع للمقريزي (١/ ٢٤٧).

 <sup>(</sup>٤) مرويات غزوة الحديبية ، حافظ الحكمي ، ص ١٨٣ ، والحديث صحيح بمجموع طرقه؛ خلافة علي بن
 أبي طالب. عبد الحميد علي ناصر ، ص ٣٠.

الجلبان: شبه جراب من الأدم يوضع فيه السيف المعمور.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٣/ ١٤٠٩)؛ خصائص على للنسائي ، تحقيق أحمد البلوشي ، ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٧) الانتصار للصحب والال ، للرحيلي ، ص ٢٦٢ إلى ٢٧٤.

وبيان ذلك: أن الرسول على كان قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت ، فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة ، فلما ساروا معه عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسَّر هذا العام ، فلما وقع أمر الصلح وفيه أن يرجعوا عامهم هذا ، ثم يعودوا العام القادم ؛ شق ذلك على أصحاب رسول الله (۱) ، فجعل عمر رضي الله عنه على ما عرف به من القوة في الحق والشدة فيه يسأل رسول الله ويراجعه في الأمر ، ولم تكن أسئلته التي سألها رسول الله الشك في صدق الرسول عليه ، أو اعتراض عليه ، لكن كان مستفصلًا عما كان متقرراً لديه ، من أنهم سيدخلون مكة ويطوفون بالبيت ، وأراد بذلك: أن يحفز رسول الله على دخول مكة ، وعدم الرجوع إلى المدينة ، لما يرى في ذلك من عز لدين الله وإرغام للمشركين (۱).

قال النووي: قال العلماء: لم يكن سؤال عمر رضي الله عنه وكلامه المذكور شكاً ، بل طلباً لكشف ما خفي عليه ، وحثاً على إذلال الكفار وظهور الإسلام ، كما عرف من خلقه رضي الله عنه وقوته في نصر الدين وإذلال المبطلين (٣) ، فعمر رضي الله عنه كان في هذا مجتهداً ، حمله على هذا شدته في الحق ، وقوته في نصرة الدين ، والغيرة عليه ، مع ما كان قد عوَّدهم عليه رسول الله على من المشورة وإبداء الرأي ، امتثالاً لأمر الله تعالى: ﴿ فَأَعَفُ عَنْهُم وَاسْتَغْفِر هُم مَا وَشَاوِرَهُم فِي الله عَلَى المشورة وإبداء الرأي ، وقد كان كثيراً ما يستشيرهم ويأخذ برأيهم ، كما استشارهم يوم بدر في الذهاب إلى العير ، وأخذ بمشورتهم ، وشاورهم يوم أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج للعدو ، فأشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج ، وشاورهم يوم المخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ ، فأبي عليه السعدان (سعد بن معاذ ، وسعد بن عبادة) فترك ذلك ، وشاورهم يوم الحديبية أن يميل على ذراري المشركين ، فقال أبو بكر: إنا م نجئ لقتال ، وإنما جئنا معتمرين ، فأجابه إلى ما قال (٤) في حوادث كثيرة يطول ذكرها .

فقد كان عمرُ رضي الله عنهُ يطمع أن يأحذ رسول الله على برأيه في مناجزة قريش وقتالهم ، ولهذا راجعه في ذلك ، وراجع أبا بكر ، فلما رأى اتفاقهما أمسك عن ذلك وترك رأيه ، فعذره رسول الله على لما يعلم من حسن نيته وصدقه (٥).

أما توقف الصحابة عن النحر والحلق حتى نحر رسول الله على وحلق ، فليس معصية لأمر رسول الله على ، وقد ذكر العلماء له عدة توجيهات؛ قال ابن حجر: قيل: كأنهم توقفوا لاحتمال

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٤/ ١٧٠)؛ تاريخ الطبري (٢/ ٦٣٥).

<sup>(</sup>٢) الانتصار للصحب والأل ، ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم (١٤١/١٤).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (١/ ٤٢٠) عند تفسير قوله: وشاورهم في الأمر.

<sup>(</sup>٥) الانتصار للصحب والآل ، ص ٢٦٦.

أن يكون الأمر بذلك للندب، أو لرجاء نزول وحي بإبطال الصلح المذكور ، أوتخصيصه بالإذن بدخولهم مكة ذلك العام لإتمام نسكهم ، وسوغ لهم ذلك؛ لأنه كان زمان وقوع النسخ ، ويحتمل أنهم ألهتهم صورة الحال فاستغرقوا في الفكر لما لحقهم من الذل عند أنفسهم ، مع ظهور قوتهم واقتدارهم في اعتقادهم على بلوغ غرضهم ، وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة ، أو أخروا الامتثال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور ، ويحتمل مجموع هذه الأمور لمجموعهم (۱).

وجاء في بعض الروايات: أن الرسول على أما رأى عدم امتثالهم دخل على أم سلمة ، فذكر لها ذلك ، فقالت: يا رسول الله! لا تكلمهم ؛ فإنهم دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح (٢). فأشارت عليه كما جاء في رواية البخاري: أن أخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك ، وتدعو حالقك فيحلقك ، فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك ، نحر بدنه ، ودعا حالقه فحلقه ، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا(٣).

قال ابن حجر: ويحتمل أنها فهمت عن الصحابة أنه احتمل عندهم أن يكون النبي الشيخ أمرهم بالتحلُّل أخذاً بالرخصة في حقهم ، وأنه يستمر على الإحرام أخذاً بالعزيمة في حق نفسه ، فأشارت عليه أن يتحلل لينتفي عنهم هذا الاحتمال ، وعرف النبي على صواب ما أشارت به ففعله.

ونظير هذا ما وقع لهم في غزوة الفتح من أمره لهم بالفطر في رمضان ، فلما استمروا على الامتناع ، تناول القدح فشرب ، فلما رأوه شرب فشربوا<sup>(3)</sup>. وهذا الوجه حسن ، وهو اللائق بمقام أصحاب النبي به فإنهم كانوا على قدر كبير من تعظيم الإحرام والحرص على إكمال النسك ، فلما أمرهم النبي به بالتحلل ولم يفعل ؛ ظنوا أن الذي حمله على هذا هو الشفقة عليهم ، كما كانت سيرته معهم ، فكأنهم رضي الله عنهم آثروا التأسي به على ما رخص لهم فيه من التحلل ، ثم لما رأوه قد تحلل أيقنوا أن هذا هو الأفضل في حقهم ، فبادروا إليه .

وهذا مثل ما حصل منهم في الحج مع النبي على لما بلغوا مكة وطافوا وسعوا؛ أمرهم أن يحلوا ، وأن يصيبوا النساء ويجعلوها عمرة ، فكبر ذلك عليهم لتعظيمهم لنسكهم ، وقالوا: نذهب إلى عرفة ومذاكيرنا تقطر من المني! فلما علم بذلك الرسول على وكان لم يتحلّل ، قال لهم: «أيها الناس أحلوا ، فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم». قال جابرٌ رضي الله عنهُ

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٥/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) البخاري ، كتاب الشروط ، رقم ٢٧٣٢ .

راوي الحديث: فحللنا وسمعنا وأطعنا (١) ، وهذا كله من حرص أصحاب رسول الله على الخير والرغبة في التأسي برسول الله على الكامل (٢).

إن موقف النبي على في سكوته على عمر رضي الله عنه عندما عارضه على الصلح يعطي قيمة كبرى بأنه على القيادات الإسلامية من حكام وعلماء ودعاة أن يتحلوا بسعة الصدر، وحسن الاستماع للرأي الآخر، وإعطاء المجال لكل ذي رأي أن يعبر عن رأيه بما يخدم المصلحة العامة، لا أن يفتح السجون ويكمم الأفواه، إن النبي في صلح الحديبية بين أن حرية إبداء الرأي مكفولة في المجتمع الإسلامي، وأن للفرد في المجتمع المسلم الحرية في التعبير عن رأيه، ولو كان هذا الرأي نقداً لموقف حاكم من الحكام أو خليفة من الخلفاء؛ فمن حق الفرد المسلم أن يبين وجهة نظره في جو من الأمن والأمان دون إرهاب أو تسلط يخنق حرية الكلمة والفكر، وإذا كان هذا موقف رسول الله على مع عمر؛ فمن باب أولى معارضة رئيس الدولة، في رأي من الآراء، وموقف من المواقف، ليست بحد ذاتها جريمة تستوجب العقاب، ويغيب صاحبها في غياهب السجون (٣).

كما أن الهدي النبوي الكريم يعلمنا كيف يربي أصحابه من خلال الأحداث. ولقد نال علي رضي الله عنه في الحديبية مع من حضر من أصحاب رسول الله ؛ رضا الله عز وجل ، ونزل فيهم قوله تعالى: ﴿ الْفَتَحَدُونِ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحَتَ الشَّجَرَةِ الفَتح: ١٨] ، وقال رسول الله علي : «لن يدخل أحد النار بايع تحت الشجرة» (٤) ، وقد نال علي رضي الله عنه وإخوانه مثل أبي بكر وعمر وغيرهم من قبل في بدر وساماً عظيماً وشرفاً عالياً، فقد قال رسول الله في أهل بدر: «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» (٥).

رابعاً: عمرة القضاء: ٧ هـ ، وعلى رضي الله عنه وحضانة ابنة حمزة رضي الله عنه:

لقد تغيرت النفوس والعقول بتأثير الإسلام تغيراً عظيماً ، فعادت البنت ـ التي كان يتعيَّر بها أشراف العرب ، وجرت عادة وأدها في بعض القبائل فراراً من العار ، وزهداً في البنات ـ حبيبة يتنافس في تربيتها المسلمون ، وكانوا سواسية ، لا يرجع بعضهم على بعض إلا بفضل أو حق (٢) ، فلما أراد النبي على الخروج من مكة ، تبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم ، فتناولها على ،

<sup>(</sup>١) البخاري ، كتاب االاعتصام ، رقم ٧٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) الانتصار للصحب والآل ، ص ٦٨ ٢. وهذا من أفضل الكتب في الرد على بعض شبهات الروافض.

<sup>(</sup>٣) غزوة الحديبية لأبي فارس ، ص ١٣٤ ، ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) البخاري ، رقم ٤٨٤٠ ؛ مسلم ١٨٥٦ .

<sup>(</sup>٥) البخاري ، رقم ٣٩٨٣؛ مسلم ٢٤٩٤.

<sup>(</sup>٦) السيرة النبوية للندوي ، ص ٣٢١.

فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك ، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر ، قال علي: أنا أخذتها وهي بنت عمي ، وقال جعفر: هي ابنة عمي وخالتها تحتي ، وقال زيد: ابنة أخي ، فقضى بها النبي على لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم ، وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك» ، وقال لجعفر: «أشبهت خَلُقي وخُلْقي» ، وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». وقال علي لرسول الله على : ألا تتزوج بنت حمزة. قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة (١).

### وفي هذه القصة دروس وعبر وأحكام وفوائد منها:

١ - الخالة بمنزلة الأم.

٢ ـ الخالة تقدم على غيرها في الحضانة إذا لم يوجد الأبوان.

٣ ـ تزكية رسول الله ﷺ لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ، ووصفه له بقوله: «أشبهت خَلْقي وخُلُقي».

٤ - منقبة زيد بن حارثة: يقول له الرسول على: «أنت أخونا ومولانا» ، لأنه كان أخاً لحمزة بن عبد المطلب ، فقد آخى الرسول على بينهما ، وهو باجتهاده يريد أن يكون عليه ما على الأخ الشقيق من واجبات ، والواجب أن يكون ولياً على بنت حمزة رضى الله عنه .

٥ - زواج المرأة لا يسقط حقها من الحضانة: لقد حكم النبي على إلى زوجة جعفر بالحضانة وعمتها صفية بنت عبد المطلب حية موجودة.

7 - لا بد من موافقة الزوج على حضانة زوجته لابنة أختها؛ لأن الزوجة محتبسة لمصلحته ومنفعته ، والحضانة قد تفوِّت هذه المصلحة جزئياً ، فلا بد من استئذانه ، ونلاحظ هنا أن جعفر بن أبي طالب قد طالب بحضانة بنت عمه حمزة لخالتها وهي زوجة له ، فدلَّ على رضاه بذلك.

٧-إن الطفل إذا رضع مع عمه يصبح أخاً له في الرضاعة ، وتصبح بناته كلهن بنات أخيه من الرضاعة ، فيحرم عليه نكاحهن (٢).

خامساً: علي رضي الله عنه في غزوة خيبر ٧ هـ.

ذكر ابن إسحاق<sup>(٣)</sup> ، أنها كانت في المحرم من السنة السابعة للهجرة ، وذكر الواقدي<sup>(٤)</sup> ، أنها كانت في صفر أو ربيع الأول من السنة السابعة للهجرة ، بعد العودة من غزوة الحديبية ،

<sup>(</sup>۱) البخاري، رقم ۲۵۱.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٢/ ٣٧٤ ، ٣٧٥)؛ صلح الحديبية لأبي فارس ، ص ٢٨٦ ، ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام ، (٣/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) المغازي (٢/ ٦٣٤).

وذهب ابن سعد (١) ، إلى أنها في جمادي الأولى سنة سبع ، وقال الإمامان الزهري ومالك: إنها في محرم من السنة السادسة (٢) ، وقد رجح ابن حجر (٣) قول ابن اسحاق على قول الواقدي (٤).

وفي هذه الغزوة تجلت فيها بطولة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، ومكانته عند الله وعند رسوله ، وما قدر الله من فتح هذه المستعمرة اليهودية ، ذات الأهمية العسكرية الاستراتيجية على يده في مظهر جلي رائع (٥) ، فقد كانت خيبر مستعمرة يهودية تتضمن قلاعاً حصينة ، وقاعدة حربية لليهود ، آخر معقل من معاقلهم في جزيرة العرب ، وكانوا يتربصون بالمسلمين الدوائر ويتآمرون مع يهود المدينة وخارجها لغزو المدينة ، فأراد رسول الله والله منها أن يستريح منهم ، ويأمن من جهتهم ، وكانت في الشمال الشرقي للمدينة على بعد سبعين ميلاً منها (٢) ، توجه رسول الله بجيشه إلى خيبر ، وكانوا ألفاً وأربعمئة ، ونازل حصون خيبر ، وبدأ يفتحها حصناً حصناً .

واستعصى حصن الغموص على المسلمين ، وكان علي بن أبي طالب رمداً () ، فقال رسول الله على يديه ، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله الله على يديه ، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » ، فبات الناس يدوكون (^) ليلتهم أيهم يُعطاها؟ فلما أصبح الناس ، غدوا على رسول الله على كلهم يرجو أن يعطاها ، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه . قال: فأرسلوا إليه ، فأتي به ، فبصق رسول الله على عينيه ، ودعا له فبرأ حتى كأنه لم يكن به وجع ، فأعطاه الراية ، فقال علي: يا رسول الله ، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا . فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام ، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه ، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حُمُر النَّعَم » (٩) . فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر .

وكان من صور بطولته فيها أن خرج له مرحب ملكهم وهو يقول:

قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطلٌ مُجرَّبُ وَدَا الحروبِ أَقبل تَلَهَّ سِبُ

<sup>(</sup>١) الطقات (١/٦٠١).

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق (١/ ٣٣).

 <sup>(</sup>٣) الفتح (١٦/ ١٦)؛ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ، ص ٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ، ص ٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) المرتضى للندوي ، ص ٥٢.

<sup>(</sup>٦) المرتضى للندوي ، ص ٥٢.

<sup>(</sup>V) المصدر السابق نفسه ، ص ٥٣ .

<sup>(</sup>A) أي: بات الناس في اختلاط واختلاف.

<sup>(</sup>٩) مسلم، رقم ٣٤٠٦.

#### فقال على:

أنا الذي سمَّتني أمِّي حيدره كليثِ غاباتٍ كريهِ المنظره أُوفيه م بالصاع كيال السندره

فضرب رأس مِرحب ، فقتله ، ثم كان الفتح على يديه (١).

وفي موقف علي في غزوة خيبر دروس وعبر وفوائد؛ منها:

١ - فضيلة عظيمة ومنقبة ظاهرة لأمير المؤمنين على رضى الله عنه:

حيث شهد له النبي على بالمحبة في قوله: «يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله». وقال ابن حجر: في معنى أن علياً يحب الله ورسوله؛ أراد بذلك وجود المحبة ، وإلا فكل مسلم يشترك مع علي في مطلق هذه الصفة ، وفي هذا الحديث تلميح بقوله تعالى: ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُجُبُونَ اللهُ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ ﴾ [آل عمران: ٣١]. فكأنه أشار إلى أن علياً تام الاتباع لرسول الله على حتى اتصف بصفة محبة الله له (٢).

#### ٢ ـ بركة دعائه علية:

حيث استجاب الله لدعاء رسول على ، وقد قال على رضي الله عنه: ما رَمِدْتُ منذ تفل النبي على في عيني (٣) ، كما أن علياً رضي الله عنه مرض مرة ، فأتاه النبي على وهو يقول: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني ، وإن كان متأخراً فارفعني ، وإن كان البلاء فصبرني ، فقال له رسول الله على : «اللهم اشفه ، اللهم عافه» ، ثم وال : «قم» . فقمت ، فما عاد لي ذلك الوجع بعده (٤).

#### ٣- لا علاقة بين هذا الحديث وإمامة على رضى الله عنه:

ذهب الإمامية إلى أن علياً رضي الله عنه هو الخليفة بعد النبي على ، واستدلوا بمجموعة من الأحاديث تدل على فضله ولا تدل على إمامته؛ منها هذا الحديث ، وزادوا فيه زيادات باطلة لا تصح عند علماء الحديث ، كما أنه لا ملازمة بين كونه محباً لله ورسوله ومحبوباً لهما ، وبين كونه إماماً بلا فصل أصلاً على أنه لا يلزم من إثباتهما له نفيهما عن غيره ، كيف وقد قال الله تعالى في حق أبي بكر ورفقائه: ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ المائدة: ٤٥] ، وقال في حق أهل بدر: ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>۱) مسلم (۳/ ۱۶٤۱) ، رقم ۱۸۰۷.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٧/ ٧٢).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد الموسوعة الحديثية ، رقم ٥٧٩ ، إسناده حسن .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (١٥١/٢)، صححه أحمد شاكر.

وقال في شأن أهل مسجد قباء: ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطُهُ رُواً وَاللّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِ رِينَ ﴾ [التوبة: ١٠٨]. ولما سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة» قيل: ومن الرجال؟ قال: «أبوها» (١٠). وإنما نص على المحبة والمحبوبية في حق علي مع وجودهما في غيره لنكتة دقيقة تحصل من ضمن قوله: «يفتح الله على يديه» (٢). وهي أنه لو ذكر مجرد الفتح لربما توهم أن ذلك غير موجب لفضيلته لما ورد في قوله ﷺ: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». فأزال ذلك التوهم بإثبات هاتين الصفتين له ، فصار المقصود منه تخصيص مضمون ؛ يفتح الله على يديه ، وما ذكر من الصفات لإزالة ذلك التوهم (٣).

#### ٤ \_ وهناك مجموعة من الفوائد من حديث فضل علي في فتح خيبر:

- منها: فضل الصحابة في انشغالهم تلك الليلة ، وشغلهم عن بشارة الفتح ، لأنهم انشغلوا عن بشارة الفتح بالتماسهم معرفة من يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله ، والإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسمع لها ومنعها عمن سعى ؛ لأنّ الصحابة غدوا على رسول الله مبكرين كلهم يرجو أن يُعطاها ، ولم يعطوها ، وعلي بن أبي طالب مريض ولم يسع لها ، ومع ذلك أعطي الراية .

\_ الأدب في قوله: على رسلك. ووجهه: أنه أمره بالتمهل وعدم التسرع ، الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.

- الدعوة بالحكمة ، تؤخذ من قوله: أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ، لأن من الحكمة أن تتم الدعوة ، وذلك بأن تأمره بالإسلام أولاً ، ثم تخبره بما يجب عليه من حق الله ، ولا يكفي أن تأمره بالإسلام لأنه قد يطبِّق هذا الإسلام الذي أمرته به ، وقد لا يطبقه ، بل لا بد من تعاهده حتى لا يرجع إلى الكفر.

\_ المعرفة بحق الله في الإسلام تؤخذ من قوله عليه : «وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه».

\_ ثواب من اهتدي على يديه رجل واحد ، لقوله على : «لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم» أي: خير لك من كل ما يستحسن في الدنيا ، وليس المعنى كما قال بعضهم: خير لك من أن تتصدق بنعم حمر .

الحلف على الفتيا لقوله ﷺ : «فوالله لأن يهدي الله. . . إلخ» ، فأقسم النبي ﷺ ، وهو لم

<sup>(</sup>١) البخاري ، فتح الباري (٧/ ٢٢).

<sup>(</sup>۲) مسلم، رقم ۳٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) مختصر التحفة الاثني عشرية ، ص ٧٠.

يُستقسم ، والفائدة: هي حثه على أن يهدي الله به والتوكيد عليه. وقد أمر الله رسوله بالحلف في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم ، في قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوٍّ ؟ قُلْ إِي وَرَبِّيٓ إِنَّهُم لَحَقُّ ﴾ [يونس: ٥٣] ، وفي قوله: ﴿ زُعَمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلُ بَكِنَ وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ﴾ [التغابن: ٧] ، وفي قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَقِي لَتَأْتِينَكُمْ ﴾ [سبأ: ٣]. فإذا كان هناكْ في القَسَم مصلحة ابتداء، أو جواباً لسؤال جاز، وربما يكون مطلوباً (١).

سادساً: على رضي الله عنه في فتح مكة وغزوة حنين ٨ هـ:

نقضت قريش صلحها مع رسول الله علي بمساندتها بني بكر على خزاعة حليفة المسلمين ، ودعمتهم بالخيل والسلاح والرجال. فقال رسول الله ﷺ «نصرت يا عمرو بن سالم ، لا نصرني الله إن لم أنصر بني كعب» ولما عرض السحاب من السماء قال: «إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب»(٢).

وقد جاء عمرو بن سالم إلى المدينة وأنشد قصيدة بين يدي رسول الله عليه عليه عليها:

حلف أبينا وأبيه الأثلدا ثُمت أسلمنا فلم ننزع يدا وادعُ عبادَ الله ياتوا مَدُدا إن سيم خسفاً وجهه تربدا

يا ربِّ إنى ناشدٌ محمدا قد كنتُم وُلداً ، وكنّا والدا فانصر هداك الله نصراً أعتدا فيهــــم رســـولُ اللهِ قــــد تَجَـــرَّدا إلى أن قال:

وزعموا أنْ لستُ أدعو أحدا وهمم أذلُّ وأقهلُ عسددا

هــم بيَّتُ ونا بالوتيرِ هجدا وقتل ونا ركَّعا وسجدا

وبعثت قريش أبا سفيان إلى المدينة لتمكين الصلح وإطالة أمده ، وعندما وصل إلى المدينة ودخل على رسول الله ﷺ يعرض حاجته ، أعرض عنه النبي ﷺ ولم يجبه ، فاستعان بكبار الصحابة أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي حتى يتوسطوا بينه وبين رسول الله علي ، فأبوا جميعاً ، فعاد أبو سفيان إلى مكة من غير أن يحظى بأي اتفاق أو عهد $^{(7)}$ .

وكانت لعلي رضي الله عنه في فتح مكة مواقف متعددة ، منها:

١ - إحباط محاولة تجسس لصالح قريش:

عن حسن بن محمد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع: أنه سمع علياً يقول: بعثني

<sup>(1)</sup> القول المفيد على كتاب التوحيد ، لمحمد صالح (١/ ١٤١ ، ١٤٢).

البداية والنهاية (٤/ ٢٧٨). (٢)

التاريخ السياسي والعسكري ، د. على معطى ، ص ٣٦٥. (٣)

رسول الله على يقول: أنا والزبير والمقداد ، فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ، فإنَّ بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها». فانطلقنا تعادى بنا خيْلُنا حتى أتينا الروضة ، فإذا نحن بالظعينة ، قلنا: أخرجي الكتاب ، قالت: ما معي من كتاب. قلنا: لتُخرجنَّ الكتاب أو لنُلقينَّ (۱) الثياب ، قال: فأخرجتِ الكتاب من عِقاصِها ، فأخذنا الكتاب ، فأتينا به رسول الله على ، فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة ، يخبرهم ببعض أمر رسول الله على ، فقال رسول الله: «يا حاطب ما هذا؟» قال: لا تعجل علي ، إني كنت امراً مُلْصقاً في قريش ، ولم أكن من أنفُسها ، وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة ، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتّخذ فيهم يداً يحمون بها قرابتي ، وما فعلت ذلك كفراً ، ولا ارتداداً عن ديني ، ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله على: «إنه قد صدقكم». فقال عمر: دَعْني أضرب عُنُق هذا المنافق. فقال: «إنه قد شهد بدراً ، وما يدريك لعل الله قد فقال بدر فقال: اعملوا ما شئتم ، فقد غفرت لكم» (۲).

#### ٢ \_ أجرنا من أجرت يا أم هانئ:

قالت أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنهما: لما نزل رسول الله على مكة فر إليّ رجلان من أحمائي ، من بني مخزوم ، وكانت عنده هبيرة بن أبي وهب المخزومي ، قالت: فدخل عليّ علي بن أبي طالب أخي ، فقال: والله لأقتلنهما ، فأغلقت عليهما باب بيتي ، قم جئت رسول الله على وهو بأعلى مكة ، فوجدته يغتسل من جفنة إن فيها لأثر العجين ، وفاطمة ابنته تستره بثوبه ، فلما اغتسل أخذ ثوبه ، فتوشح به ، ثم صلى ثماني ركعات من الضحى ، ثم انصرف إليّ فقال: «مرحباً وأهلاً يا أم هانئ ما جاء بك؟» فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي ، فقال: «قد أجرنا من أجرتِ وأمنا من أمنت ، فلا يقتلهما» (٣) ، وبناء على ما تقدم ، فإنّ تأمين المسلم للكافر من أهل الحرب يجعله في أمان ، ومن ثمّ ، فلا يجوز للمسلمين أن يتعرّضوا له بشيء . . وحتى يُصانَ حقّ التأمين هذا من أي ضرر يمكن أن يلحق بالمسلمين من جرّائه ؛ فقد شرط الفقهاء لصحّته أن يتجرّد مُعْطي الأمان من التّهمة ، ويَخْلُو ذلك الأمان الممنوح من أيّة شرط الفقهاء لصحّته أن يتجرّد مُعْطي الأمر ليرى رأيه فيه .

#### ٣\_مقتل الحويرث بن نقيذ بن وهب:

في هذا الفتح العظيم ، كان النبي علي قد عهد إلى أمرائه ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم ، غير أنه

<sup>(</sup>١) في رواية: أولنقلبن.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ، الموسوعة الحديثية ، مسند أحمد ، رقم ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح السيرة ، ص ٥٢٧ .

<sup>(</sup>٤) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية (٣/ ١٠٥١).

أهدر دم نفر سمَّاهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة ، منهم الحويرث بن نقيذ بن وهب ، كان ممن يؤذي النبي على بمكة ، ولما تحمل العباس بفاطمة وأم كلثوم ، نخس (١) بهما الحويرث الجمل الذي هما عليه فسقطتا على الأرض ، فلما أهدر دمُه وظفر به عليٌّ قتله (٢).

#### ٤ - على رضي الله عنه في مهمة إصلاحية:

أرسله الرسول الله الرسول الله إلى بني جذيمة ، ليتلافى خطأ خالد بن الوليد في قتل بعضهم ، وذلك أن الرسول الرسول الله بعث خالداً في السنة الثامنة للهجرة عقب فتح مكة ، إلى بني جذيمة يدعوهم إلى الإسلام ، فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا ، وقالوا: صبأنا ، فأخذ خالد يقتل منهم ويأسر . . . فلما بلغ رسول الله على ما صنع خالد ، رفع يديه فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع» ، مرتين (۳) ، فبعث الرسول على علياً إليهم ، لينظر في أمرهم ، وبعث معه بمال ، فقام على بمهمته خير قيام ، فودى لهم وعوضهم عما أصيب في الدماء والأموال ، حتى إنه ليدي ميلغة (٤) الكلب ، ولما انتهى من ذلك كله ، سألهم: هل بقي لكم بقية من دم أو مال لم يؤد إليكم؟ قالوا: لا ، قال: فإني أعطيكم هذه البقية من هذا المال ، احتياطياً لرسول الله على مما لا يعلم ولا تعلمون ، ففعل ، ولما رجع إلى رسول الله الله وأخبره بالخبر قال: «أصبت وأحسنت» (٥) وبهذه المهمة الجليلة الموفقة ، أزال علي رضي الله عنه هما وحملاً أثقل الرسول الله اللهدي النبوي الحكيم واسى النبي الله بني جذيمة ، وأزال ما في نفوسهم من أسى وحزن (٧) ، ولهذا وكان قتل خالد لبني جذيمة تأولاً منه واجتهاداً خاطئاً ، وذلك بدليل: أن الرسول الله لم يعاقبه على فعله (٨) ، ولم يعزله .

## ٥ \_ على رضي الله عنه في غزوة حنين:

من أعماله الجهادية التي تتسم بالشجاعة وتدل على الخبرة في القتال؛ ما كان في غزوة حنين في العام الثامن من الهجرة ، فقد ثبت مع الرسول على ، ومع من ثبت معه من المهاجرين والأنصار ، وكان في جيش هوازن رجل على جمل أحمر بيده راية سوداء ، إذا أدرك طعن

<sup>(</sup>١) نخس الدابة: هيجها.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٨/١١) ، السيرة النبوية لابن هشام (٤/ ٥٨ ، ٥٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري ، رقم ٤٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) ميلغة: اسم آلة ، والفعل «يلغ» بمعنى يشرب ، ويطلق على الكلمة.

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية لابن هشام (٤/ ٧٧ ـ ٧٣) إسناده ضعيف وله شواهد.

<sup>(</sup>٦) خلافة على بن أبي طالب ، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٧) السيرة النبوية لأبي شهبة (٢/ ٤٦٥).

 <sup>(</sup>A) السيرة النبوية في ضوء المصادر ، ص ٥٧٩.

برمحه ، وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه ، فأدرك علي بعبقريته الحربية ، وتجربته الطويلة ، أن لهذا الرجل عاملاً مؤثراً في حماس هوازن وشدتها ، فاتجه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورجل من الأنصار نحوه واستطاعا إسقاطه من على جمله وقتله ، فما كانت إلا ساعة حتى انهزموا وولوا الأدبار وانتصر المسلمون (١).

### ٦ \_ سرية علي رضي الله عنه لهدم الصنم الفلس في بلاط طيِّئ:

بعد أن طهر النبي على البيت الحرام من الأوثان التي كانت فيه ، كان لابد من هدم البيوت التي كانت معالم للجاهلية ردحاً طويلاً من الزمن (٢) ، فكانت سرايا رسول الله على تترى لتطهير الجزيرة منها ، فكانت من نصيب علي رضي الله عنه صنم الفلس في بلاد طبئ ، ففي ربيع الآخر خرجت سرية علي بن أبي طالب إلى الفلس صنم لطبئ ليهدمه ، وكان تعدادها خمسين ومئة رجل من الأنصار ، على مئة بعير وخمسين فرساً ، ومعه راية سوداء ولواء أبيض ، فشنوا الغارة على محلة آل حاتم حاتم الطائي الذي ضرب المثل بجوده مع الفجر فهدموا الفلس وخربوه ، وملؤوا أيديهم من السبي والنعم والشاء ، وفي السبي أخت عدي بن حاتم ، وهرب عدي إلى الشام (٣).

## سابعاً: استخلاف النبي على المدينة في غزوة تبوك ٩ هـ:

كان في رجب سنة تسع من الهجرة غزوة تبوك ، وكانت لها أهمية كبيرة في السيرة النبوية ، وتحققت منها غايات كانت بعيدة الأثر في نفوس المسلمين والعرب ، ومجرى الحوادث في تاريخ الإسلام (٤) ، واستعمل رسول الله على على المدينة علياً ، فوجد المنافقون فرصة للتنفيس عما بداخلهم من حقد ونفاق ، فأخذوا يتكلمون في علي رضي الله عنه بما يسيىء إليه ، فمن ذلك قولهم: ما تركه إلا لثقله عليه ، وهذا العمل والقول السيّىء منهم في حقه ، علامة بارزة واضحة على نفاقهم ، ففي الحديث الصحيح: أن علياً رضي الله عنه قال: والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة ، إنه لعهد النبي الأمي على أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق (٥). عند ذلك أدرك على الجيش ، وأراد الغزو معهم قائلاً: يا رسول الله! أتخلفني في الصبيان والنساء ، فقال رسول الله على الجيش ، فأراد الغزو معهم قائلاً: يا رسول الله ! أتخلفني في الصبيان والنساء ، فقال رسول الله على أنه لا نبي بعدي (٢).

<sup>(</sup>١) مسند أبي يعلى (٣/ ٣٨٨) ، حسن الإسناد؛ الصحيح المسند للعدوي ، ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) معين السيرة ، ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام للذهبي ، ص ٦٢٤.

<sup>(</sup>٤) المرتضى للندوي ، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٥) مسلم، رقم ٧٨.

<sup>(</sup>٦) البخاري، رقم ٢٤٠٤.

ثامناً: علي رضي الله عنه ودوره الإعلامي في حجة أبي بكر بالناس ٩ هـ:

كانت تربية المجتمع وبناء الدولة في عهد النبي على مستمرة على كل الأصعدة والمجالات العقائدية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والسياسية ، والعسكرية ، والتعبدية ، وكانت فريضة الحج لم تمارس في السنوات الماضية .

فحجة عام ٨ هـ بعد الفتح كلف بها عتاب بن أسيد ، ولم تكن قد تميزت حجة المسلمين عن حجة المشركين (١) ، فلما حلّ موسم الحج أراد الحج ، ولكنه قال: «إنه يحضر البيت عراة مشركون يطوفون بالبيت ، فلا أحب أن أحج» وكان ذلك سنة ٩ هـ ، فخرج أبو بكر ومعه عدد كبير من الصحابة (٢) ، وساقوا معهم الهدي (٣) ، فلما خرج الصديق بركب الحجيج نزلت سورة براءة ، فدعا النبي على علياً رضي الله عنه وأمره أن يلحق بأبي بكر الصديق ، فخرج على ناقة رسول الله على العضباء حتى أدرك الصديق أبا بكر بذي الحليفة ، فلما رآه الصديق قال له: أمير أم مأمور ؟ فقال: بل مأمور ، ثم سارا ، فأقام أبو بكر للناس الحج على منازلهم التي كانوا عليها في الجاهلية ، وكان الحج في هذا العام في ذي الحجة كما دلت على ذلك الروايات الصحيحة ، لا في شهر ذي القعدة كما قيل .

وقد خطب الصديق قبل التروية ، ويوم عرفة ، ويوم النحر ، ويوم النفر الأول ، فكان يعرف الناس مناسكهم: في وقوفهم ، وإفاضتهم ، ونحرهم ، ونفرهم ، ورميهم للجمرات... إلخ ، وعلي يخلفه في كل موقف من هذه المواقف ، فيقرأ على الناس صدر سورة براءة ، ثم ينادي في الناس بهذه الأمور الأربعة: لا يدخل في الجنة إلا نفس مؤمنة ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ومن كان بينه وبين النبي عهد فعهده إلى مدته ، ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا (٤) ، وقد أمر الصديق رهطاً آخر من الصحابة لمساعدة على بن أبي طالب في إنجاز مهمته (٥).

إن نزول صدر سورة براءة يمثل مفاصلة نهائية مع الوثنية ، وأتباعها ، حيث منعت حجهم وأعلنت الحرب عليهم (٦).

قال تعالى : ﴿ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّمُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

السيرة النبوية لأبي شهبة (٢/ ٥٣٦)؛ دراسات في عهد النبوة ، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) نظرة النعيم (١/ ٩٨)؛ الطبقات الكبرى (٢/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٨٢/٨).

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ، الموسوعة الحديثية ، رقم ٥٩٤ ، حديث صحيح .

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية لأبي شهبة (٢/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٦) نضرة النعيم (١/ ٣٩٩).

وَاعْلَمُواْ أَنْكُمْ عَيْرُمُعَجِزِي اللّهِ وَأَنَّ اللّهَ مُخْزِى الْكَفِرِينَ ﴿ وَأَذَنُ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَحْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِىَ مُ مِنَ الْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ فَإِن بُتَمُ مُ فَهُو حَيْرٌ لَّكُمَّ وَإِن تَوَلَيْتُم فَاعْلَمُواْ أَنْكُمُ عَيْرُ مُعَجِزِى اللّهِ وَبَشِرِ النّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيهِ ﴾ [التوبة: ١ - ٣].

وقد أمهل المعاهدون لأجل معلوم منهم إلى انتهاء مدتهم، قال تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَهَدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمٌ إِنَّ اللَّهِ عَهَدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمٌ إِنَّ اللَّهَ عَهَدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمٌ إِنَّ اللَّهَ يَعْكُمُ أَحَدًا فَأَيِّمُ أَحَدًا فَأَيِّمُ اللَّهُ عَهَدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمٌ إِنَّ اللَّهَ يَعْهُدُهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمٌ إِنَّ اللَّهَ يَعْهُدُهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمٌ إِنَّ اللَّهَ يَعْهُدُهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمٌ إِنَّ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

كما أمهل من لا عهد له من المشركين إلى انسلاخ الأشهر الحرم ، حيث يصبحون بعدها في حالة حرب مع المسلمين ، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْخَرُمُ فَأَقَنُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمُّ وَخُذُوهُمُ وَٱخْصُرُوهُمُ وَاقْعُدُواْ لَهُمَّ حَكُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَآقَا مُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَانَوُاْ ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَجِيمُ ﴾ [التوبة: ٥].

وقد كلف النبي على علياً بإعلان نقض العهود على مسامع المشركين في موسم الحج ، مراعاة لما تعارف عليه العرب فيما بينهم في عقد العهود ونقضها . أن لا يتولى ذلك إلا سيد القبيلة أو رجل من رهطه ، وهذا العرف ليس فيه منافاة للإسلام ، فلذلك تدارك النبي على الأمر وأرسل علياً بذلك ، فهذا هو السبب في تكليف على بتبليغ صدر سورة براءة ، لا ما زعمته الإمامية من أن ذلك للإشارة إلى أن علياً أحق بالخلافة من أبي بكر .

وقد علق الدكتور محمد أبو شهبة فقال: ولا أدري كيف غفلوا عن قول الصديق: أمير أم مأمور (١٠)؟ وكيف يكون المأمور أحق بالخلافة من الأمير (٢).

وقد كانت هذه الحجة بمثابة التوطئة للحجة الكبرى وهي حجة الوداع ، لقد أعلن في حجة أبي بكر أن عهد الأصنام قد انقضى ، وأن مرحلة جديدة قد بدأت ، وما على الناس إلا أن يستجيبوا لشرع الله تعالى ، فبعد هذا الإعلان الذي انتشر بين قبائل العرب في الجزيرة ، أيقنت تلك القبائل أن الأمر جد ، وأن عهد الوثنية قد انقضى فعلاً ، فأخذت ترسل وفودها معلنة إسلامها ودخولها في التوحيد (٣).

تاسعاً: على رضى الله عنه ووفد نصارى نجران ، وآية المباهلة ٩ هـ:

كتب رسول الله عليه إلى نجران (٤) كتاباً قال فيه: «أما بعد ، فإني أدعوكم إلى عبادة الله من

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لأبي شهبة (٢/ ٥٤٠)؛ صحيح السيرة ، ص ٦٢٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه (٢/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٣) قراءة سياسية للسيرة النبوية ، ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) نجران: بلد كبير على سبع مراحل من مكة إلى جهة اليمن.

عبادة العباد ، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد ، فإن أبيتم فالجزية . فإن أبيتم آذنتكم بحرب . والسلام (1) فلما أتى الأسقف الكتاب ، جمع الناس وقرأه عليهم ، وسألهم عن الرأي فيه وقد فقرروا أن يرسلوا إليه وفداً يتكون من أربعة عشر من أشرافهم ، وقيل : ستين راكباً ، منهم ثلاثة نفر يؤول إليهم أمرهم : العاقب ، وهو أميرهم وصاحب مشورتهم والذي يصدرون عن رأيه ، والسيد ، وهو صاحب رحلتهم ، وأبو الحارث ، أسقفهم وحبرهم وصاحب مدارسهم (1) .

ولما جاء وفد نصارى نجران إلى رسول الله على بالمدينة ، وضعوا ثياب السفر عنهم ، ولبسوا حللاً لهم يجرونها من الحبرة ، وخواتيم الذهب ، ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله على فسلموا عليه ، فلم يرد عليهم السلام ، وتصدوا لكلامه طويلاً ، فلم يكلمهم ، وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب ، فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف «رضي الله عنهما» وكانا معرفة لهم ، كانا يخرجان العير في الجاهلية إلى نجران ، فيشتري لهما من برها وثمرها وذرتها ، فوجدوهما في ناس من الأنصار في مجلس، فقالوا: يا عثمان، ويا عبد الرحمن! إن نبيكم كتب إلينا بكتاب ، فأقبلنا مجيبين له ، فأتيناه فسلمنا عليه ، فلم يرد علينا سلامنا ، وتصدينا لكلامه نهاراً طويلاً ، فأعيانا أن يكلمنا ، فما الرأي منكما ، أنعود؟ .

فقالا لعلي بن أبي طالب وهو في القوم: ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ قال: أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ، ويلبسوا ثياب سفرهم ، ثم يأتوا إليه ، ففعل الوفد ذلك ، فوضعوا حللهم وخواتيمهم ، ثم عادوا إلى رسول الله على فسلموا عليه ، فرد سلامهم ، ثم سألهم وسألوه فلم تزل بهم وبه المسألة (٣) ، وقالوا لرسول الله على : كنا مسلمين قبلكم ، فقال النبي على : «يمنعكم من الإسلام ثلاث: عبادتكم الصليب ، وأكلكم الخنزير ، وزعمكم أن لله ولداً» (٤).

وكثر الجدال والحجاج بينه وبينهم ، والنبي على يتلو عليهم القرآن ويقرع باطلهم بالحجة ، وكان مما قالوه لرسول الله على : ما لك تشتم صاحبنا وتقول: إنه عبد الله ، فقال: «أجل! إنه عبدالله ورسوله ، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول» ، فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أب ، فإن كنت صادقاً فأر مثله؟ فأنزل الله في الرد عليهم قوله سبحانه: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثُلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ فَي ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلا تَكُن مِن ٱلمُمْتَرِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٩ - ٢٠].

البداية والنهاية (٥/ ٤٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه؛ السيرة النبوية لأبي شهبة (٢/ ٥٤٧).

<sup>(</sup>T) ilc lhaste (T/ P77 \_ NTF).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه (٣/ ٦٣٣).

فكانت حجة دامغة شبّه فيها الغريب بما هو أغرب منه (١) ، فلما لم تُجدِ معهم المجادلةُ بالحكمة والموعظة الحسنة ، دعاهم إلى المباهلة (٢) ، امتثالاً لقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُم وَنِسَآءَكُم وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُم ثُم نَبْسَلُ فَنَ نَبْسَلُ فَفَى مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُم وَنِسَآءَكُم وَأَنفُسَكُم ثُم ثُم نَبْسَلُ فَعَنَى والحسن فَنتَ الله عَلَى الله عَلَى الله على والحسن وفاطمة وقال : «وإذا أنا دعوت فأمنوا» (٣) ، فائتمروا فيما بينهم ، فخافوا الهلاك لعلمهم أنه نبي حقاً ، وأنه ما باهل قوم نبياً إلا هلكوا ، فأبوا أن يلاعنوه وقالوا: احكم علينا بما أحببت ، فصالحهم على ألفي حلة ، ألف في رجب ، وألف في صفر (٤) .

## عاشراً: على رضي الله عنه داعياً وقاضياً في اليمن ١٠ هـ:

بعد فتح مكة استجابت القبائل العربية بالجزيرة إلى الإسلام ، وكان رسول الله على يرسل الدعاة إلى القبائل التي لم تستجب بعد ، فأرسل علياً رضي الله عنه إلى همدان باليمن ، وهذا البراء بن عازب رضي الله عنه يحدثنا عمّا حدث في ذهابه مع علي رضي الله عنه لليمن فيقول:

. . فلما انتهينا إلى أوائل اليمن بلغ القوم الخبر ، فجمعوا له ، فصلى علي بنا الفجر ، فلما فرغ ، صفنا صفاً واحداً ثم تقدم بين أيدينا ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قرأ عليهم كتاب رسول الله على ، فأسلمت همدان كلها في يوم واحد ، وكتب بذلك إلى رسول الله على أله الله على همدان » السلام على همدان » السلام على همدان » ألسلام على همدان » ألسلام على همدان » السلام على همدان » ألسلام على همدان » السلام على همدان » السلام على همدان » ألسلام على همدان » ألسلام على همدان » السلام على همدان » ألسلام على السلام على على السلام على ا

لقد كان رسول الله على حريصاً على الجبهة الجنوبية للدولة ، وأن تدخل قبائل اليمن في الإسلام ، وظهر هذا الاهتمام في النتائج الباهرة التي حققتها الدعوة في كثرة عدد الوفود التي كانت تنساب من كل أطراف اليمن متجهة إلى المدينة ، مما يدل على أن نشاط المبعوثين إلى اليمن كان متصلاً وبعيد المدى ، وكانت سرايا رسول الله على تساند هذا النشاط الدعوي السلمي ، حيث بعث خالد بن الوليد ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ، فقد كان على مفاصل القوى ، ومراكز التأثير في المجتمعات وبناء الدول ومارس هذا الفقه العظيم في حياته (٢).

هذا وقد أمر رسول الله عليه علياً بأن يقضي بين الناس في اليمن ، وهذا علي رضي الله يحدثنا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لأبي شهبة (٢/ ٧٤٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد (٣/ ٢٢٢) إسناده صحيح.

 <sup>(</sup>٦) السيرة النبوية للصَّلَّابِيِّ (٢/ ٥٩٦)؛ الفقه السياسي للوثائق ، ص ٢٣١.

بنفسه حيث قال: بعثني رسول الله على إلى اليمن ، فقلت له: يا رسول الله! تبعثني إلى قوم أسن مني ، وأنا حدث لا أبصر القضاء ، قال: فوضع يده على صدري ، وقال: «اللهم ثبّت لسانه وَاهد قلبه ، يا علي إذا جلس إليك (١) الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر ، ما سمعت من الأول ، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء» ، قال: فما اختلف علي قضاء بعد ، أو ما أشكل علي قضاء بعد ، أو ما أشكل علي قضاء بعد .

لقد احتاج اليمنيون بعد انتشار الإسلام في بلادهم من يفقههم في أمور دينهم ، ويعلمهم ويقضي بينهم بحكم الله عز وجل ، فبعث رسول الله على عدداً من الصحابة إلى أرجاء اليمن ؛ منهم: معاذ وأبو موسى الأشعري ، وكان من أفضلهم على بن أبي طالب رضي الله عنه .

وقد حفظت لنا كتب التاريخ والحديث والفقه مجموعة من القضايا التي حكم فيها علي رضي الله عنه وهو باليمن ، منها:

## ١ - قضاؤه في الأربعة الذين تدافعوا عند زبية (٣) للأسد:

<sup>(</sup>١) أي: جلس الخصمان.

<sup>(</sup>٢) فضائل الصحابة (٢/ ٨٧١) ، إسناده حسن ، رقم ١٩٩٥.

 <sup>(</sup>٣) الزبية: حفرة تحفر للأسد ، ولا تحفر إلا في مكان عال من الأرض.

<sup>(</sup>٤) الحفرة في الأرض. القاموس (٤/ ٣٤٠)؛ تاج العروس (١٦/١٠).

<sup>(</sup>٥) فضائل الصحابة (٢/ ٩٠٠) ، رقم ١٢٣٩ ، إسناده حسن.

<sup>(</sup>٦) تفيئة ذلك: أي أثره. النهاية (٣/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>V) فضائل الصحابة ، رقم ١٢٣٩ ، إسناده صحيح .

#### ٢ ـ ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر:

عن زيد بن أرقم أنه قال: أتي علي بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا ؛ حتى سألهم جميعاً، فجعل كلما سأل اثنين، قالا: لا ، فأقرع بينهم ، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية (١)، قال: فذكر ذلك لنبي الله عليه فضحك حتى بدت نواجذه (١). وكان ضحك رسول الله عليه فرحاً ومسروراً بتوفيق الله تعالى علياً للصواب؛ ولذلك أقره على ذلك (٣)، ويحتمل أن ما حصل من أولئك النفر إنما كان قبل إسلامهم ، لأن فعلهم محرم في دين الله تعالى (٤).

#### الحادي عشر: علي رضي الله عنه في حجة الوداع:

أدرك عليٌّ رضي الله عنه رسول الله ﷺ في حجة الوداع ، ونحر رسول الله ﷺ ثلاثاً وستين بدنة بيده ، وكان عدد هذا الذي نحره عدد سنيٍّ عمره ، ثم أمسك ، وأمر علياً أن ينحر ما بقي من المئة ، ففعل وأكمل العدد.

وقد وصف لنا علي رضي الله عنه بعض المناسك في حجته مع رسول الله على ، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن النبي على وقف بعرفة وهو مُرْدِف أسامة بن زيد ، فقال: «هذا الموقف وكل عرفة موقف» ، ثم دفع يسير العَنق ، وجعل الناس يضربون يميناً وشمالاً ، وهو يلتفت ويقول: «السكينة أيها الناس ، السكينة أيها الناس» حتى جاء المزدلفة ، وجمع بين الصلاتين ، ثم وقف بالمزدلفة ، فوقف على قُزَح ، وأردف الفضل بن عبّاس ، وقال: «هذا الموقف ، وكل المزدلفة موقف» ، ثم دفع وجعل يسير العَنق ، والناس يضربون يميناً وشمالاً ، وهو يلتفت ويقول: «السّكينة ، السّكينة ، أيّها الناس» حتى جاء مُحسِّراً ، فقرع راحلته فخبّت ، وعى خرج ، ثم عاد لسيره الأول ، حتى رمى الجمرة ، ثم جاء المَنْحَر فقال: هذا المَنْحَر ، وكل منى مَنْحَر.

ثم جاءت امرأة شابة من خَثْعَمَ ، فقالت: إنَّ أبي شيخ كبير ، وقد أفنَد ، وأدركته فريضة الله في الحَجِّ ، ولا يستطيع أداءها ، فيُجزئ عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله ﷺ : «نعم» ، وجعل يصرف وجه الفضل بن العباس عنها .

<sup>(</sup>١) منهج على بن أبي طالب في الدعوة إلى الله ، ص ٨٧.

 <sup>(</sup>۲) نواجده: جمع ناجد: آخر الأضراس ، وللإنسان أربعة نواجد. وهناك رواية أخرى في فضائل الصحابة ،
 رقم ۱۰۹٥ ، إسناده حسن لغيره .

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي (٦/ ١٨٢) حاشية السندي.

<sup>(</sup>٤) منهج على بن أبي طالب في الدعوة إلى الله ، ص ٨٨.

ثم أتاه رجل فقال: إني رميت الجمرة ، وأفضت ، ولبست ولم أُحْلِقْ . قال: «فلا حرج ، فاحْلِق». ثم أتاه رجل آخر ، فقال: إني رميت وحلقت ولبست ولم أنحر. فقال: «لا حرج فانحر».

ثم أفاض رسول الله على ، فدعا بسَجْل من ماء زمزم ، فشربَ منه وتوضأ ، ثم قال: «انزعوا(۱) يا بني عبد المطلب ، فلولا أن تُغْلَبُوا عليها لنزَعْتُ». قال العباس: يا رسول الله ، إني رأيتك تصرف وجه ابن أخيك؟ قال: «إني رأيتُ غلاماً شاباً ، وجارية شابة ، فخشيت عليهما الشيطان»(۲).

وقد كان علي رضي الله عنه يعلن على الناس ما أمره به النبي على الناس عن عمرو بن سُليم عن أمه قالت: بينما نحن بمنى إذا على بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن رسول الله على قال: «إن هذه أيام أكل وشرب ، فلا يصومها أحد» واتَّبعَ الناس على جمله يصرخ بذلك (٣).

#### الثاني عشر: تشرفه بغسل النبي على ودفنه:

لما توفي النبي على كان على ممن باشر غسله مع الفضل بن العباس وأسامة بن زيد (٤) ، وقال على رضي الله عنه: غسلت رسول الله على ، فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئاً ، وكان طيباً حياً وميتاً (٥) ، وقال: بأبي الطيب ، طبت حياً وطبت ميتاً (١).

وكان علي رضي الله عنه من ضمن من نزل في قبر رسول الله ﷺ وباشروا دفنه هو والفضل بن عباس ، وقثم بن عباس ، وشقران مولى رسول الله ﷺ (٧).

لقد كان نبأ وفاة رسول الله على الصحابة الكرام كالصاعقة لشدة حبهم له وما تعودوه من العيش في كنفه ، عيش الأبناء في حجر الآباء ، بل أكثر من ذلك ، وكان حظ أهل البيت والأسرة الهاشمية \_ وعلى رأسها فاطمة بنت رسول الله وعلى بن أبي طالب \_ أوفر وأكثر بطبيعة الحال ، وبحكم الفطرة السليمة والقرابة القريبة ، وما يمتازون به من رقة الشعور ، وقوة

<sup>(</sup>۱) المرتضى للندوي ، ص ۵۷. وقد جاء في رواية البخاري: أن النبي على نحر سبع بدن بيده قياماً ، رقم ١٧١٢. وكلف علي بالإشراف على قسمتها وهي مئة ، رقم ١٧١٨. النزع: استخراج الماء من زمزم لسقي الحجم.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٩/٢)؛ الموسوعة الحديثية ، رقم ٥٦٤ ، إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ، رقم ٥٦٧ ، إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٣/٣/٣) ، عن الشعبي مرسلاً ، رقم ٣٢٠٩؛ صححه الألباني في أحكام الجنائز ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه (١/ ٣٦٢) ، رقم ١٤٦٧ ؛ صححه الألباني في أحكام الجنائز ، ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٦) السيرة النبوية لابن هشام (٢١/٤).

<sup>(</sup>V) المصدر السابق نفسه (٤/ ٣٢١).

العاطفة ، وشدة الحب ، ولكن احتملوه بقوة إيمانهم والرضا بقضاء الله والاستسلام لأمره (١٠).

الثالث عشر: قصة الكتاب الذي همّ النبي علي الله بكتابته في مرض موته:

ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: أنه قال: لما حُضر رسول الله عنهما ـ: أنه قال: لما حُضر رسول الله عنه وفي البيت رجال ، فقال النبي عنه : «هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده» ، فقال بعضهم: إن رسول الله على قد غلبه الوجع ، وعندكم القرآن ، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا ، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده ، ومنهم من يقول غير ذلك ، فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله عنه : «قوموا».

قال عبد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله على وبين أن يكتب الكتاب لاختلافهم ولغطهم (٢).

وفي رواية أخرى عن ابن عباس - رضي الله عنهما -قال: يوم الخميس وما يوم الخميس ، اشتد برسول الله على وجعه فقال: ائتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً فتنازعوا ، ولا ينبغي عند نبي نزاع ، فقالوا: ما شأنه؟ أهجر ، اسْتَهْهمُوه ، فذهبوا يردون عليه فقال: دعوني ، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه ، وأوصاهم بثلاث ، قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم » ، وسكت عن الثالث ، أو قال: فنسيها (٣). وليس فيما ثبت في هذا الحديث ورواياته الصحيحة أي مطعن على أصحاب رسول الله على ورضي الله عنهم ، وأما ما ذكره الإمامية من مطاعن فباطلة معلومة الفساد. وقد أجاب العلماء قديماً عن بعضها؛ ومن هذه الردود:

1 - إن اختلاف الصحابة ثابت، وكان سبب اختلافهم في فهم قول الرسول و ومراده لا عصيانه ، قال القرطبي صاحب المفهم: وسبب ذلك أن ذلك كله إنما حمل عليه الاجتهاد المسوغ ، والقصد الصالح ، وكل مجتهد مصيب ، أو أحدهما مصيب ، والآخر غير مأثوم بل مأجور كما قررناه في الأصول (٤٠). ثم ذكر أن النبي و الله لا يعنفهم ولا ذمهم بل قال للجميع: «دعوني فالذي أنا فيه خير» (٥٠).

وهذا نحو ما جرى لهم يوم الأحزاب حيث قال لهم الرسول عليه : «لا يصلين أحد العصر إلا

<sup>(</sup>١) المرتضى للندوي ، ص ٥٩.

<sup>(</sup>٢) البخاري، رقم ٤٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) البخاري ، رقم ٤٤٣١.

<sup>(</sup>٤) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٤/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري، رقم ٤٤٣١.

في بني قريظة»(١) ، فتخوف ناس فوات الوقت ، فصلوا دون بني قريظة ، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله ﷺ ؛ فما عنَّف أحد الفريقين (٢).

٢ ـ وأما ما ادعاه الإمامية من أن اختلاف الصحابة وما ترتب عليه من عدم كتابة النبي على الله لهم ذلك الكتاب هو الذي حرم الأمة من العصمة ، فهذا باطل لأنه يعني أن الرسول على قد ترك تبليغ أمته ما فيه عصمتها من الضلال ، ولم يبلغ شرع ربه لمجرد اختلاف أصحابه عنده حتى مات على ذلك ، وأنه بهذا مخالف لأمر ربه في قوله: ﴿ فَي يَتَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن دَّبِكُ وَإِن لَّدَ تَفَعَلُ فَا بَلَغَ تَت رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكُ مِن ٱلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ١٧].

وإذا كان الرسول على مبرأ من ذلك ومنزها بتزكية ربه له في قوله: ﴿ لَقَدُ جَاءَكُمُ مَسُوكُ مُ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَ مَا عَنِيتُ مَ حَرِيثُ عَلَيْكُمُ مِ الله وصول النفع الدنيوي والأخروي اللهم، ذكره ابن كثير في تفسيره (٣) ، وإذا كان هذا الأمر معلوماً بالاضطرار من دين الإسلام عند الخاص والعام ، لا يشك فيه من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان ، أن هذا الرسول الكريم قد بلغ كل ما أمر به ، وكان أحرص ما يكون على أمته ، بما هو متواتر من جهاده وتضحيته وأخباره الدالة على ذلك ، علمنا علماً يقيناً لا يشوبه أدنى شك ، أنه لو كان الأمر كما يذكر الروافض من الوصف لهذا الكتاب من أن به عصمة الأمة من الضلال في دينها ، ورفع الفرقة والاختلاف فيما الوقت الضيِّق ، ولو أخَّره ما كان ليتركه لمجرد اختلاف أصحابه عنده (٤).

ولا يتصور أن النبي على يترك أمر ربه ، ولو قدر أنه تركه في ذلك الوقت لتنازعهم عنده لمصلحة رآها فما الذي يمنعه من أن يكتب بعد ذلك ، وقد ثبت أنه عاش بعد ذلك عدة أيام ، فقد كانت وفاته \_ عليه الصلاة والسلام \_ يوم الإثنين على ما جاء مصرحاً به في رواية أنس في الصحيحين (٥) ، وحادثة الكتاب يوم الخميس بالاتفاق (٢) ، وقد ثبت باتفاق السنة والإمامية ، أن رسول الله لم يكتب ذلك الكتاب حتى مات ، علمنا أنه ليس من الدين الذي أمر بتبليغه لما دلَّ عليه القرآن من أن الله قد أكمل له ولأمته الدين ، فأنزل عليه قبل ذلك في حجة الوداع: ﴿ الْيَوْمَ الْمَلْمُ دِينَا كُمُ اللهِ سَلَمَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣].

<sup>(</sup>۱) البخاري، رقم ٤١١٩.

<sup>(</sup>٢) المفهم (٤/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٢/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) مختصر التحفة الاثنى عشرية ، ص ٢٥١؛ الانتصار للصحب والآل ، ص ٢٢٨ ، ٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) البخاري ، رقم (٤٤٤٨)؛ ومسلم ، رقم (٤١٩).

<sup>(</sup>٦) الانتصار للصحب والآل ، ص ٢٢٩

قال ابن تيمية: ولم تكن كتابة الكتاب مما أوجبه الله عليه أن يكتبه أو يبلغه في ذلك الوقت ، إذ لو كان كذلك لما ترك ﷺ ما أمره الله به ، لكن ذلك مما رآه مصلحة لدفع النزاع في خلافة أبي بكر ، ورأى أن الخلاف لابد أن يقع (١).

وقال في موضوع آخر: وأما قصة الكتاب الذي كان رسول الله على يريد أن يكتبه ، فقد جاء مبيناً كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ، قالت: قال رسول الله على في مرضه: «ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً ، فإني أخاف أن يتمنى متمنًّ ويقول ، قائلٌ: أنا أولى ، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»(٢).

إلى أن قال بعد ذكر روايات الحديث: والنبي على قد عزم على أن يكتب الكتاب الذي ذكره لعائشة ، فلما رأى أن الشك قد وقع ، علم أن الكتاب لا يرفع الشك ، فلم يبق فيه فائدة ، وعلم أن الله يجمعهم على ما عزم عليه كما قال: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر (٣).

وأما قوله في الحديث: «لن تضلوا بعدي» فيقول الدهلوي في توجيهه: فإن قيل لو لم يكن ما يكتب أمراً دينياً فلم قال: «لن تضلوا بعدي؟» قلنا: للضلال معان، والمراد به هنا عدم الخطأ في تدبير الملك، وهو إخراج المشركين من جزيرة العرب، وإجازة الوفد بنحو ما كان يجيزه، وتجهيز جيش أسامة منه، لا الضلالة والغواية عن الدين وهو ما فعله أبو بكر والصحابة من بعده (٤).

٣-وأما معنى قول ابن عباس: إن الرزية ما حال بين رسول الله على وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب (٥) ، فكما قال ابن تيمية في معناه: يقتضي أن الحائل كان رزية ، وهو رزية في حق من شك في خلافة الصديق ، واشتبه عليه الأمر ، فإنه لو كان هناك كتاب لزال الشك ، فأما من علم أن خلافته حق فلا رزية في حقه ولله الحمد (٢).

ويوضِّح ذلك أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ما قال ذلك إلا بعد ظهور أهل الأهواء والبدع ، من الخوارج والإمامية ، نص على هذا ابن تيمية (٧) ، وابن حجر (٨) .

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٦/٣١٦).

<sup>(</sup>٢) مسلم، رقم (٢٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة (٦/ ٢٣ ، ٢٥).

<sup>(</sup>٤) مختصر التحفة الاثنى عشرية ، ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) البخاري ، رقم (٤٤٣٢).

<sup>(</sup>٦) منهاج السنة (٦/ ٢٥).

<sup>(</sup>٧) منهاج السنة (٦/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٨) فتح الباري (١/ ٢٠٩).

3 \_ وأما ادعاؤهم أن النبي على أراد بذلك الكتاب أن ينص على خلافة علي \_ رضي الله عنه \_ ، ورغم بعض الإمامية أنه ليس هناك تفسير معقول غيره ، وهذا الادعاء باطل ؛ قال ابن تيمية : ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضالٌ باتفاق عامة الناس ، من علماء السنة والشيعة ، أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه ، وأما الشيعة القائلون بأن عليّاً كان مستحقاً للإمامة فيقولون : إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصاً جلياً ظاهراً معروفاً ، وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى الكتاب (١).

و \_ وأما طعن الإمامية على عمر رضي الله عنه ، وزعمهم بأنه قد اتهم رسول الله على بأنه لا يعي ما يقول ، وقال: "إنه يهجر" ولم يمتثل قوله ، وقال: "عندكم كتاب الله" ، "حسبنا كتاب الله" ؛ فجوابه: أن ما ادعاه أولاً بأن عمر اتهم رسول الله على بالهجر وأنه لا يعي ما يقول فهذا باطل ، وذلك أن هذه اللفظة (أهجر) لا تثبت عن عمر \_ رضي الله عنه \_ أصلاً ، وإنما قالها بعض من حضر الحادثة من غير أن تعين الروايات الواردة في الصحيحين قائلها ، وإنما الثابت فيها: "فقالوا: ما شأنه ؟ أهجر" (٢) هكذا بصيغة الجمع دون الإفراد ، ولهذا أنكر بعض العلماء أن تكون هذه اللفظة من كلام عمر ، قال ابن حجر: ويظهر لي ترجيح ثالث الاحتمالات التي ذكرها القرطبي ، ويكون قائل ذلك بعض من قرب دخوله في الإسلام ، وكان يعهد أن من اشتد عليه الوجع ، قد يشتغل به عن تحرير ما يريد" .

وقال الدهلوي: من أين يثبت أن قائل هذا القول هو عمر مع أنه وقع في أكثر الروايات: (قالوا) بصيغة الجمع (٤).

إن الثابت الصحيح من هذه اللفظة أنها وردت بصيغة الاستفهام هكذا (أهجر؟) ، وهذا بخلاف ما جاء في بعض الروايات بلفظ: (هجر ، ويهجر)؛ فإنه مرجوح على ما حقق ذلك المحدثون وشراح الحديث ، منهم القاضي عياض (٥) ، والقرطبي (٦) ، والنووي وابن حجر (٨) ، فقد نصوا أن الاستفهام جاء على سبيل الإنكار \_ على من قال: لا تكتبوا (٩) ،

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٦/ ٢٥)؛ الانتصار للصحب والآل ، ص(٢٨١ ، ٢٨٢ ، ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري، رقم (٤٤٣١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٨/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) مختصر التحفة الاثني عشرية ، (ص ٢٥٠).

<sup>(</sup>٥) الشفا (٢/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>F) Ilaisa (3/00).

<sup>(</sup>V) شرح صحيح مسلم (١١/ ٩٣).

<sup>(</sup>۸) فتح الباري (۸/ ۱۳۳).

<sup>(</sup>٩) الانتصار للصحب والآل ، ص ٢٢٨.

قال القرطبي بعد أن ذكر الأدلة على عصمة النبي على من الخطأ في التبليغ في كل أحواله ، وتقرر ذلك عند الصحابة: وعلى هذا يستحيل أن يكون قولهم: (أهجر) ، لشك عرض لهم في صحة قوله ، زمن مرضه ، وإنما كان ذلك من بعضهم على وجه الإنكار على من توقف في إحضار الكتاب والدواة ، وتلكأ عنه ، فكأنه يقول لمن توقف: كيف تتوقف ؟ أتظن أنه قال: هذياناً ، فدع التوقف وقرب الكتاب ، فإنه يقول الحق لا الهجر ، وهذا أحسن ما يحمل عليه (١).

وهذا يدل على اتفاق الصحابة على استحالة الهجر على الرسول على الوسول الهيه المعلى من أوردوها على سبيل الإنكار الملزم ، الذي لا يشك فيه المخالف ، وبه تبطل دعوى الإمامية من أصلها (٢).

7 \_ أما ادعاؤهم من معارضة عمر لرسول الله على بقوله: عندكم كتاب الله ، حسبنا كتاب الله ، وأنه لم يتمثل أمر رسول الله على فيما أراد من كتابة الكتاب ، فالرّد على هذه الشبهة الواهية: أن عمر \_ رضي الله عنه \_ ومن كان على رأيه من الصحابة ، ظهر لهم ، أن أمر الرسول بكتابة الكتاب ليس على الوجوب ، وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح ، وقد نبه على هذا القاضي عياض (7) ، والقرطبي (1) ، والنووي (1) ، وابن حجر (1) .

ثم إنه قد ثبت بعد هذا صحة اجتهاد عمر - رضي الله عنه - وذلك بترك الرسول على كتابة الكتاب ، ولو كان واجباً لم يتركه لاختلافهم ، لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف ، ولهذا عد هذا من موافقات عمر (٧) ، كما أن قول عمر - رضي الله عنه -: حسبنا كتاب الله ، رد على من نازعه لا على أمر النبي على ، وهذا ظاهر من قوله: عندكم كتاب الله ، فإن المخاطب جمع ؛ وهم المخالفون لعمر - رضي الله عنه - في رأيه ، كما أن عمر - رضي الله عنه - كان بعيد النظر ، ثاقب البصيرة ، سديد الرأي ، وقد رأى أن الأولى ترك كتابة الكتاب - بعد أن تقرر عنده أن الأمر به ليس على الوجوب - وذلك لمصلحة شرعية راجحة للعلماء في توجيهها أقوال ؛ منها: شفقته على رسول الله على مما يلحقه من كتابة الكتاب مع شدة المرض ، ويشهد لهذا قوله: إن رسول الله على قد غلبه الوجع ، فكره أن يتكلف رسول الله على ما يشق ويثقل عليه (١٠) ، مع

<sup>(</sup>١) المفهم (٤/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) الانتصار للصحب والآل ، ص ٢٨٩ . وهذا المرجع من أحسن ما اطلعت عليه في الرد على هذه الشبهة .

<sup>(</sup>٣) الشفا (٢/ ٨٨٧).

<sup>(</sup>٤) المفهم (٢/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٥) شرح النووى (٩١/١١).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٢٠٩/١).

<sup>(</sup>V) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٨) الشفا (٢/ ٨٨٨).

استحضار قوله تعالى: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيَّءٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨] ، وقوله تعالى: ﴿ بَبُيَانَا لِّكُلِّ شَيَّءٍ ﴾ [النحل: ٨٩].

قال النووي: وأما كلام عمر \_ رضي الله عنه \_ فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث، على أنه من دلائل فقه عمر، وفضائله ودقيق نظره (١١).

كما أن عمر رضي الله عنه كان مجتهداً في موقفه من كتابة الكتاب ، والمجتهد في الدين معذور على كل حال ، بل مأجور لقول النبي على : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» (٢) ، فكيف وقد كان اجتهاد عمر بحضور رسول الله على فلم يؤثمه ولم يذمه به ، بل وافقه على ما أراد من ترك الكتاب ؟!.

وبهذا يظهر بطلان طعن الإمامية على الصحابة في هذه الحادثة ، وينكشف زيف ما قالوه في حقهم (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۱/ ۹۰)؛ الانتصار للصحب والآل ، ص ۲۸۹ ، ۲۹۰ ، ۲۹۱ ، ۲۹۲ .

<sup>(</sup>٢) البخاري ، رقم (٧٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) الانتصار للصحب والآل ، ص ٢٩٤ ، ٢٩٥.

# الفصل الثاني علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عهد الخلفاء الراشدين

## المبحث الأول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عهد الصديق

### أولاً: مبايعة على لأبي بكر بالخلافة رضي الله عنهما:

وردت أخبار كثيرة في شأن تأخُّر علي عن مبايعة الصديق ، وكذا تأخُّر الزبير بن العوام ، وجُلّ هذه الأخبار ليست بصحيحة ، وقد جاءت روايات صحيحة السند تفيد بأن علياً والزبير رضي الله عنهما بايعا الصديق في أول الأمر ، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله على قام خطباء الأنصار . فذكر بيعة السقيفة (١) ، ثم قال: ثم انطلقوا فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير عليّاً ، فسأل عنه ، فقام أناس من الأنصار ، فأتوا به . فقال أبو بكر: ابن عم رسول الله وختنه أردت أن تشق عصا المسلمين ، فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله على وحواريه ، أردت أن تشق عصا المسلمين ، فقال مثل قوله: لا تثريب ابن عمة رسول الله على وحواريه ، أردت أن تشق عصا المسلمين ، فقال مثل قوله: لا تثريب ابن عمة رسول الله فبايعاه (٢).

ومما يدل على أهمية حديث أبي سعيد الخدري الصحيح: أن الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الجامع الصحيح الذي هو أصح الكتب الحديثية بعد صحيح البخاري ذهب إلى شيخه الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب صحيح ابن خزيمة ، فسأله عن هذا الحديث ، فكتب له ابن خزيمة الحديث ، وقرأه عليه ، فقال مسلم لشيخه ابن خزيمة: هذا الحديث

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد (٥/ ١٨٣) رجاله رجال الصحيح؛ (البداية والنهاية) ٥/ ٢٨١ ، قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح محفوظ.

<sup>(</sup>٢) المستدرك (٣/ ٧٦)؛ السنن الكبرى (٨/ ١٤٣) ، بإسنادين صحيحين.

يساوي بدنة ، فقال ابن خزيمة: هذا الحديث لا يساوي بدنة (١) فقط ، إنه يساوي بدرة مال (٢).

وعلق على هذا الحديث ابن كثير رحمه الله فقال: هذا إسناد صحيح محفوظ، وفيه فائدة جليلة ، وهي مبايعة علي بن أبي طالب إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة ، وهذا حق ، فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات ، ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه (٣).

وفي رواية حبيب بن أبي ثابت ، حيث قال: كان علي بن أبي طالب في بيته ، فأتاه رجل ، فقال له: قد جلس أبو بكر للبيعة ، فخرج علي إلى المسجد في قميص له ، ما عليه إزار ولا رداء ، وهو متعجِّل ، كراهة أن يبطئ عن البيعة ، فبايع أبا بكر ، ثم جلس ، وبعث إلى ردائه فجاؤوه به ، فلبسه فوق قميصه (٤).

قال: هل خالف أحد أبا بكر؟

قال سعيد: لا. لم يخالف إلا مرتد، أو كاد أن يرتد ، وقد أنقذ الله الأنصار ، فجمعهم عليه وبايعوه. قال: هل قعد أحد من المهاجرين عن بيعته؟ قال سعيد: لا ، لقد تتابع المهاجرون على بيعته (٥).

وكان مما قال علي رضي الله عنه لابن الكواء وقيس بن عباد ، حينما قدم البصرة وسألاه عن مسيره قال: «لو كان عندي من النبي على عهد في ذلك ما تركت أخا بني تيم بن مرة وعمر بن الخطاب يقومان على منبره ، ولقاتلتهما ولو لم أجد إلا بردي هذا ، ولكن رسول الله على لم يقتل قتلاً ولم يمت فجأة ، مكث في مرضه أياماً وليالي يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة ، فيأمر أبا بكر فيصلي بالناس ، وهو يرى مكاني ، ولقد أرادت امرأة من نسائه أن تصرفه عن أبي بكر فأبى وغضب ، وقال: «أنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر يصلّ بالناس» فلما قبض الله نبيه ونظرنا في

<sup>(</sup>١) البدنة: ناقة أو بقرة تنحر بمكة ، ولعظمها وضخامتها سميت بدنة.

<sup>(</sup>٢) البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف دينار. والمعنى: أنه كنز ثمين.

<sup>(</sup>T) البداية والنهاية (٥/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) الطبري (٣/ ٢٠٧). والأثر مرسل ، وفي الإسناد سيف بن عمر متروك ، وعبدالعزيز بن سياه صدوق يتبع؛ تقريب(٣٥٧).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري (٣/ ٢٠٧) ، إسناد الخبر ضعيف؛ انظر: خلافة أبي بكر الصديق ، عبدالعزيز سليمان ، ص ٦٦.

أمورنا ، فاخترنا لدنيانا من رضيه نبي الله لديننا ، وكانت الصلاة أصل الإسلام ، وهي أعظم الأمور وقوام الدين ، فبايعنا أبا بكر ، وكان لذلك أهلا ، ولم يختلف عليه منا اثنان ، ولم يشهد بعضنا على بعض ، ولم نقطع منه البراءة ، فأديت إلى أبي بكر حقه ، وعرفت له طاعته ، وغزوت معه في جنوده ، وكنت آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بسوطي (۱).

وكان مما قال في خطبته على منبر الكوفة في ثنائه على أبي بكر وعمر: فأعطى المسلمون البيعة طائعين ، فكان أول من سبق في ذلك من ولد عبد المطلب أنا (٢٠).

وجاءت روايات أشارت الى مبايعة على لأبي بكر رضي الله عنهما في أول الأمر وإن لم تصرح بذلك ، فعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه . . ثم قام أبو بكر فخطب الناس ، واعتذر إليهم ، وقال : والله ما كنت حريصاً على الإمارة يوماً ولا ليلة قط ، ولا كنت فيها راغباً ، ولا سألتها الله عز وجل في سر ولا علانية ، ولكني أشفقت من الفتنة ، ومالي في الإمارة من راحة ، ولكن قلدت أمراً عظيماً مالي به من طاقة ، ولا يد إلا بتقوية الله عز وجل ، ولوددت أن أقوى الناس عليها مكاني اليوم . فقبل المهاجرون منه ما قال وما اعتذر به ، قال علي رضي الله عنه والزبير : ما غضبنا إلا لأنا قد أخرنا عن المشاورة ، وأنّا نرى أبا بكر أحق الناس بها بعد رسول الله على الصلاة بالناس وهو الغار ، وثاني اثنين ، وإنّا لنعلم بشرفه ، وكبره ، ولقد أمره رسول الله على الصلاة بالناس وهو عي ".

إن علياً رضي الله عنه لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات ، ولم ينقطع عنه في جماعة من الجماعات ، وكان يشاركه في المشورة ، وفي تدبير أمور المسلمين. ويرى ابن كثير ومجموعة من أهل العلم أن علياً جدد بيعته بعد ستة أشهر من البيعة الأولى؛ أي: بعد وفاة فاطمة رضي الله

<sup>(</sup>۱) تاريخ الإسلام ، عهد الخلافة الراشدة ، ص ٣٨٩ ، إسناده ضعيف؛ خلافة أبي بكر الصديق عبدالعزيز سليمان ، ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة (٤/ ١٦٦ ، ٦٧) ، خلافة أبي بكر ، ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٦/ ٣٤١) ، إسناده جيد؛ خلافة أبي بكر ، ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) السنة ، عبد الله بن أحمد (٢/ ٥٦٣) ، رجال الإسناد ثقات.

عنها ، وجاءت في هذه البيعة روايات صحيحة (١). ولكن لما وقعت البيعة الثانية اعتقد بعض الرواة أن علياً لم يبايع قبلها ، فنفى ذلك ، والمثبت مقدم على النافي (٢).

وهناك كتاب اسمه (الإمام علي جدل الحقيقة والمسلمين ، الوصية والشورى) لمحمود محمد العلي ، زعم صاحبه بأنه يبحث ويناشد الحقيقة ، ولكن صاحبه لم يتخلص من المنهج الشيعي الإمامي في الطرح ، ووضع السم في العسل ، ولذلك وجب التنبيه ، وقد تعرض لبيعة علي رضي الله عنه ، وزعم بأن أحقية على رضي الله عنه بالخلافة قائمة على الوصية .

## ثانياً: على رضي الله عنه ومساندته لأبي بكر في حروب الردة:

كان علي رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه عيبة  $^{(7)}$  نصح له ، مرجحاً لما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين على أي شيء آخر ، ومن الدلائل الساطعة على إخلاصه لأبي بكر ونصحه للإسلام والمسلمين ، وحرصه على الاحتفاظ ببقاء الخلافة ، واجتماع شمل المسلمين ؛ ما جاء من موقفه من توجه أبي بكر رضي الله عنه بنفسه الى ذي القصة ، وعزمه على محاربة المرتدين ، وقيادته للتحركات العسكرية ضدهم بنفسه ، وما كان في ذلك من مخاطرة وخطر على الوجود الإسلامي  $^{(3)}$ .

فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: لما برز أبو بكر الى ذي القصة ، واستوى على راحلته؛ أخذ على بن أبي طالب رضي الله عنه بزمامها ، وقال: إلى أين يا خليفة رسول الله على إلى أقول لك ما قال رسول الله على يوم أحد: «لم سيفك ولا تفجعنا بنفسك ، وارجع إلى المدينة ، فوالله لئن فجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبداً» فرجع (٥). فلو كان على رضي الله عنه أعاذه الله من ذلك لم ينشرح صدره لأبي بكر وقد بايعه على رغم من نفسه ، فقد كانت هذه فرصة ذهبية ينتهزها على ، فيترك أبا بكر وشأنه ، لعله يحدث به حدث فيستريح منه ويصفو الجوله ، وإذا كان فوق خلي ما الله من كراهته له ، وحرصه على التخلص منه ، أغرى به أحداً يغتاله ، كما يفعل الرجال السياسيون بمنافسيهم وأعدائهم (٢) ، وقد كان رأي على رضي الله عنه مقاتلة المرتدين ، وقال لأبي بكر لما قال لعلي: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال أقول: إنك إن تركت شيئاً مما كان أخذه

البداية والنهاية (٥/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٥/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) العيبة: وعاء من خوص ونحوه ، ينقل فيه الزرع المحصور إلى الجربي ، ووعاء من أدم ونحوه يكون فيه المتاع.

<sup>(</sup>٤) المرتضى للندوي ، ص ٩٧.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (٦/ ٣١٤ \_ ٣١٥).

<sup>(</sup>٦) المرتضى للندوى ، ص ٩٧.

منهم رسول الله؛ فأنت على خلاف سنة الرسول ﷺ ، فقال: أما لئن قلت ذاك لأقاتلنهم ، وإن منعوني عقالاً (١).

### ثالثاً: تقديم على رضى الله عنه لأبى بكر:

تواترت الأخبار عن علي رضي الله عنه في تفضيله وتقديمه لأبي بكر رضي الله عنه ، فمن ذلك:

١ ـ عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله ﷺ؟ قال: أبو بكر ، قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين (٢).

٢ عن علي رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها ؟ أبو بكر. ثم قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبى بكر ؟ عمر (٣).

٣ ـ عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا تستخلف علينا؟ قال: ما استخلف رسول الله ﷺ فأستخلف ، ولكن إن يرد الله بالناس خيراً فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم (٤).

٤ ـ وقال علي رضي الله عنه: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري(٥).

٥ ـ وقال على لأبي سفيان رضى الله عنهما: إنا وجدنا أبا بكر لها أهلاً.

وهناك آثار يستأنس بها في إيضاح العلاقة الطيبة بين علي وأبي بكر؟ منها:

(أ) عن عقبة بن الحارث قال: خرجت مع أبي بكر الصديق من صلاة العصر بعد وفاة النبي على بليال ، وعلي يمشي إلى جنبه ، فمر بحسن بن علي يلعب مع غلمان ، فاحتمله على رقبته وهو يقول:

بــــــأبــــــــــه بــــالنبـــــي ليـــــــس شبيهــــــــاً بعلــــــــي قال: وعلى يضحك (٦).

(ب) وعن علي رضي الله عنه قال: من فارق الجماعة شبراً ، فقد نزع ربقة الإسلام من

**(Y)** 

<sup>(</sup>١) المختصر من كتاب الموافقة بين أهل البيت والصحابة للزمخشري، ص ٤٨؛ الرياض النضرة، ص ٦٧٠.

البخارة

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (١٠٦/١) ، صحّح أحمد شاكر معظم طرق هذه الأحاديث.

<sup>(</sup>٤) المستدرك (٣/ ٧٩) ، صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) فضائل الصحابة (١/ ٨٣) ، في سنده ضعف.

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (١/ ١٧٠) ، إسناده صحيح ، تحقيق أحمد شاكر .

عنقه (١) ، فهل كان على يفعل ذلك؟ كان رضى الله عنه يكره الاختلاف ويحرص على الجماعة.

قال القرطبي: من تأمل ما دار بين أبي بكر وعلي من المعاتبة ومن الاعتذار ، وما تضمن ذلك من الاتفاق؛ عرف أن بعضهم كان يعترف بفضل الآخر ، وأن قلوبهم كانت متفقة على الاحترام والمحبة ، وإن كان الطبع البشري قد يغلب أحياناً ، لكن الديانة ترد ذلك ، والله الموفق (٢).

وأما ما قيل من تخلف الزبير بن العوام عن البيعة لأبي بكر ، فإنه لم يرد من طريق صحيح ، بل ورد ما ينفي هذا القول ، ويثبت مبايعته في أول الأمر ، وذلك في أثر أبي سعيد السابق الصحيح وغيره من الآثار (٣).

(ج) قال ابن تيمية: وقد تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خير الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر. وقد روي هذا عنه من طرق كثيرة قيل: أنها تبلغ ثمانين طريقاً. وعنه أنه كان يقول: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري<sup>(3)</sup>. وقال أيضاً: ولم يقل أحد قط أني أحق بهذا أي الخلافة من أبي بكر، ولا قاله أحد في أحد بعينه أن فلاناً أحق بهذا الأمر من أبي بكر. وإنما قال من فيه أثر الجاهلية عربية أو فارسية: إن بيت الرسول أحق بالولاية؛ لأن العرب في جاهليتها كانت تقدم أهل الرؤساء، وكذلك الفرس يقدمون أهل بيت الملك، فنقل عمن نقل عنه كلام يشير به الى هذا (٥).

(د) تسمية أبي بكر بالصديق وشهادة علي له بالسباق والشجاعة: عن يحيى حكيم بن سعد قال: سمعت علياً رضي الله عنه يحلف بالله أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق<sup>(۲)</sup>. وعن صلة بن زفر العبسي قال: كان أبو بكر إذا ذكر عند علي قال: السباق تذكرون ، والذي نفسي بيده ما استبقنا إلى خير قط إلا سبقنا إليه أبو بكر (۷).

وعن محمد بن عقيل بن أبي طالب قال: خطبنا علي فقال: أيها الناس! من أشجع الناس؟ قلنا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: ذاك أبو بكر الصديق، إنه لما كان في يوم بدر وضعنا

 <sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (١٥/ ٢٤) من مرسل أبي طاق الأزدي ، وهو صدوق ، ورجال الإسناد ثقات؛ خلافة أبي بكر الصديق ، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٧/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٣) خلافة أبي بكر الصديق ، عبدالعزيز سليمان ، ص ٨١.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة (٣/ ١٦٢).

 <sup>(</sup>٥) منهاج السنة (٣/ ٢٦٩)؛ مرويات أبي مخنف ، ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير للطبراني (١/ ٥٥) ، رجاله ثقات ، قاله الحافظ في الفتح.

<sup>(</sup>V) الطبراني في الأوسط (٧/ ٢٠٧ ، ٢٠٨) ، إسناده ضعيف.

لرسول الله على المسرك السيف على رأسه كلما دنا إليه أحد من المشركين؟ فما قام عليه إلا أبو بكر ، وإنه كان شاهراً السيف على رأسه كلما دنا إليه أحد هوى إليه أبو بكر بالسيف ، ولقد رأيت رسول الله وأخذته قريش عند الكعبة؛ فجعلوا يتعتعونه ويترترونه (٢) ، ويقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحداً ، فوالله ما دنا إليه إلا أبو بكر ، ولأبي بكر يومئذ ضفرتان (٣) فأقبل يجأ (٤) هذا ويدفع هذا ويقول: ويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول: ربي الله ، وقد جاءكم بالبينات من ربكم . . وقطعت إحدى ضفيرتي أبي بكر ، فقال علي لأصحابه: ناشدتكم الله أي الرجلين خير ، مؤمن آل فرعون أو أبو بكر؟ فأمسك القوم ، فقال علي : والله ليوم من أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون ، ذلك رجل كتم إيمانه فأثنى الله عليه ، وهذا أبو بكر بذل نفسه ودمه لله (٥) .

## رابعاً: اقتداء علي بالصديق في الصلوات وقبول الهدايا منه:

إن علياً رضي الله عنه كان راضياً بخلافة الصديق ومشاركاً له في معاملاته وقضاياه ، قابلاً منه الهدايا ، رافعاً إليه الشكاوى ، مصلياً خلفه ، محباً له ، مبغضاً من بغضه (١) ، وشهد بذلك أكبر خصوم الخلفاء الراشدين وأصحاب النبي على ومن تبعهم بهديهم ، وسلك بمسلكهم ، ونهج بمنهجهم (٧) ، فهذا اليعقوبي الشيعي الغالي في تاريخه يذكر أيام خلافة الصديق فيقول: وأراد أبو بكر أن يغزو الروم ، فشاور جماعة من أصحاب رسول الله على ، فقدموا وأخروا فاستشار على بن أبي طالب فأشار أن يفعل ، فقال: إن فعلت ظفرت؟ فقال: بشرت بخير ، فقام أبو بكر في الناس خطيباً ، وأمرهم أن يتجهزوا إلى الروم ، وفي رواية: سأل الصديق علياً كيف ومن أين تبشر؟ قال: من النبي على حيث سمعته يبشر بتلك البشارة ، فقال أبو بكر: سررتني بما أسمعتني من رسول الله على يا أبا الحسن سرك الله (٨).

ويقول اليعقوبي أيضاً: وكان مما يؤخذ عنه الفقه في أيام أبي بكر علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود (٩) ، فقدم علياً على جميع أصحابه ، وهذا دليل واضح على تعاملهم مع بعضهم وتقديمهم علياً في

<sup>(</sup>١) العريش: ما يستظل به ، وجمعه عروش وعُرُش.

<sup>(</sup>٢) يترترونه: الترترة: تحريك الشيء.

<sup>(</sup>٣) ضفرتان: عقيصتان.

<sup>(</sup>٤) يجأ: الوجْء: اللكز.

<sup>(</sup>٥) المستدرك (٣/ ٦٧) ، صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٦) الشيعة وأهل البيت ، إحسان إلهي ظهير ، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٧) الشيعة وأهل البيت ، ص ٦٩.

 <sup>(</sup>٨) تاريخ اليعقوبي (٢/ ١٣٢ \_ ١٣٣)؛ نقلًا عن الشيعة وأهل البيت ، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٩) تاريخ اليعقوبي (٢/ ١٣٨) ، نقلاً عن الشيعة وأهل البيت ، ص ٧٠.

المشورة (١) والقضاء ، فعندما كتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر بقوله له: إنه وجد رجلاً في بعض نواحي العرب يُنكح كما تنكح المرأة ، فجمع أبو بكر لذلك أصحاب رسول الله على ، ومنهم على ، فقال على : إن هذا ذنب لم يعمل به إلا أمة واحدة (٢) ، ففعل الله بهم ما قد علمتم ، أرى أن تحرقه بالنار ، فأجتمع رأي أصحاب رسول الله على أن يحرق بالنار ، فأمر به أبو بكر أن يحرق بالنار (٣) .

وكان علي رضي الله عنه يمتثل أو امر الصديق؛ فعندما جاء وفد من الكفار إلى المدينة ، ورأوا بالمسلمين ضعفاً وقلة لذهابهم إلى الجهات المختلفة للجهاد واستيصال شأفة المرتدين والبغاة الطغاة ، وأحس منهم الصديق خطراً على عاصمة الإسلام والمسلمين ، أمر الصديق بحراسة المدينة وجعل الحرس على أنقابها يبيتون بالجيوش ، وأمر علياً والزبير وطلحة وعبد الله بن مسعود أن يرأسوا هؤلاء الحراس ، وبقوا كذلك حتى أمنوا منهم (أ). وللتعامل الموجود بينهم ، وللتعاطف والتوادد والوئام الكامل؛ كان علي وهو سيد أهل البيت ووالد سبطي الرسول صلوات الله وسلامه عليه يتقبل الهدايا والتحف دأب الأخوة المتشاورين ما بينهم والمتحابين ، كما قبل الصهباء الجارية التي سبيت في معركة عين التمر ، وولدت له عمر ورقية (٥) ، وأيضاً منحه الصديق خولة بنت جعفر بن قيس التي أسرت مع من أسر في حرب اليمامة ، وولدت له أفضل الودة وبها أولاده بعد الحسن والحسين وهو محمد بن الحنفية ، وكانت خولة من سبي أهل الردة وبها يعرف ابنها ، ونسب إليها محمد بن الحنفية ،

يقول الإمام الجويني عن بيعة الصحابة لأبي بكر: وقد اندرجوا تحت الطاعة عن بكرة أبيهم لأبي بكر رضي الله عنه ، وكان على رضي الله عنه سامعاً لأمره ، وبايع أبا بكر على ملأ من الأشهاد ، ونهض إلى غزو بنى حنيفة (٧).

ووردت روايات عديدة في قبوله هو وأولاده الهدايا المالية والخمس وأموال الفيء من الصديق رضي الله عنهم أجمعين ، وكان علي هو القاسم والمتولي في عهده على الخمس والفيء ، وكانت هذه الأموال بيد علي ، ثم كانت بيد الحسن ، ثم بيد الحسين ، ثم الحسن بن الحسن ، ثم زيد بن الحسن (^).

الشيعة وأهل البيت ، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٢) ألا وهي أمة لوط عليه السلام.

 <sup>(</sup>٣) المغنى والشرح الكبير (١٢/ ٢٢٠)؛ المختصر من كتاب الموافقة ، ص ٥١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري (٤/ ٦٤) ، الشيعة وأهل البيت ، ص ٧١.

<sup>(</sup>٥) الطبقات (٣/ ٢٠)؛ البداية والنهاية (٧/ ٣٣١ ـ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٦) الطبقات (٣/ ٢٠) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٧) الإرشاد للجويني ، ص ٤٢٨ ، نقلاً عن أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية للقفاري (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>A) الشيعة وأهل البيت ، ص ٧٧.

وكان علي رضي الله عنه يؤدي الصلوات الخمسة في المسجد خلف الصديق ، راضياً بإمامته ، ومظهراً للناس اتفاقه ووئامه معه (١).

وكان علي رضي الله عنه يروي عن أبي بكر بعض أحاديث رسول الله على ، فعن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول: كنت إذا سمعت من رسول الله على علماً نفعني الله به ، وكان إذا حدثني عنه غيري استحلفته ، فاذا حلف صدقته ، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر ـ قال: سمعت رسول الله على يقول: «ما من عبد مسلم يذنب ذنباً ثم يتوضأ فيحسن الوضوء ، ثم يصلي ركعتين ، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له» (٢٠).

ولما قبض رسول الله ﷺ اختلف أصحابه فقالوا: ادفنوه في البقيع (٣) ، وقال آخرون: ادفنوه في موضع الجنائز ، وقال آخرون: ادفنوه في مقابل أصحابه ، فقال أبو بكر: أخِّروا فإنه لا ينبغي رفع الصوت عند النبي ﷺ حياً ولا ميتاً ، فقال علي رضي الله عنه: أبو بكر مؤتمن على ما جاء به ، قال أبو بكر: عهد إليّ رسول الله ﷺ أنه ليس من نبي يموت إلا دفن حيث يقبض (٤).

وشهد علي رضي الله عنه للصديق عن عظيم أجره في المصاحف ، فعن عبد خير قال: سمعت علياً يقول: أعظم الناس أجراً في المصاحف: أبو بكر الصديق ، هو أول من جمع بين اللوحين (٥).

#### 

قالت عائشة رضي الله عنها: إن فاطمة والعباس رضي الله عنهما أتيا أبا بكر رضي الله عنه يلتمسان ميراثهما من رسول الله على ، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر ، فقال لهما أبو بكر: إني سمعت رسول الله على يقول: «لا نورث ، ما تركنا صدقة ، إنما يأكل آل محمد على من هذا المال»(٢). وفي رواية: قال أبو بكر رضي الله عنه: . . . لست تاركاً شيئاً كان رسول الله على يعمل به إلا عملت به ، فإني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ (٧).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أزواج النبي على ، حين توفي رسول الله على ، أردن أن

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) مسئد أحمد ، رقم ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) البقيع: مقبرة أهل المدينة ، وهي داخل المدينة .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٨/١)، إسناده ضعيف قاله أحمد شاكر. وقال ابن حجر في الفتح (١/ ٦٣١): إسناده صحيح، لكنه موقوف.

 <sup>(</sup>٥) المختصر من كتاب الموافقة ، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٦) البخاري ، رقم ٦٧٢٦.

<sup>(</sup>۷) مسلم ، رقم ۱۷۵۹.

يبعثن عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أبي بكر ، ليسألنه ميراثهن من النبي على ، فقالت عائشة رضي الله عنها لهن: أليس قد قال رسول الله على : «لا نورث ما تركنا صدقة» (١). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على : «لا يقتسم ورثتي ديناراً ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة» (٢).

وهذا ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع فاطمة رضي الله عنها امتثالاً لقوله على الله عنها الله عنه الله على الله على الله عنه الله على الله الله على الل

وقد تركت فاطمة رضي الله عنها منازعته بعد احتجاجه بالحديث وبيانه لها ، وفيه دليل على قبولها الحق وإذعانها لقوله على قبل ابن قتيبة (٥): وأما منازعة فاطمة أبا بكر رضي الله عنهما في ميراث النبي على فليس بمنكر ، لأنها لم تعلم ما قاله رسول الله على ، وظنت أنها ترثه كما يرث الأولاد آباءهم ، فلما أخبرها بقوله كَفَّت (٢).

وقد غلا الإمامية في قصة ميراث النبي على غلواً مفرطاً مجانبين الحق والصواب، معرضين متجاهلين ما ورد من نصوص صحيحة في أنه على لا يورث، وجعلوا ذلك من أصول الخلاف بين الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم أجمعين، وامتداداً لأمر الخلافة، فاتهموا الصحابة رضوان الله عليهم بإيقاع الظلم والجور على آل البيت، ولا سيما أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما اللذان غصبا الخلافة من آل البيت كما في زعمهم، وأضافوا إلى ذلك غصب أموال آل البيت، وغصب ما فرض الله لهم من حقوق مالية، ويعتبر الإمامية قضية فدك، ومنع فاطمة من إرثها من أهم القضايا، التي تواطأ عليها الصحابة بعد غصب الصديق رضي الله عنه للخلافة منهم على حد تعبيرهم، وذلك حتى لا يميل الناس إلى آل البيت بسبب هذا المال فيجتمعوا عليه ويخلعوه من الخلافة (٧).

والمتتبع لكتب الإمامية في هذه المسألة يجد أنها تنصب على إنكار حديث رسول الله على إنكار حديث رسول الله على انحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة» (^ ) واستقطاب الأدلة لمحاولة إبطاله ؛ فمن ذلك:

<sup>(</sup>١) البخاري ، رقم ٦٧٣٠ ؛ مسلم ، رقم ١٧٥٨ .

<sup>(</sup>٢) البخاري ، رقم ٦٧٢٩.

<sup>(</sup>٣) مسلم ، رقم ١٧٥٨.

<sup>(</sup>٤) البخاري ، رقم ٦٧٢٦.

<sup>(</sup>٥) شذرات الذهب (١٦٩/٢).

<sup>(</sup>٦) تأويل مختلف الحديث ، ص ١/١٩.

<sup>(</sup>V) العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط ، ص ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٨) مسلم ، رقم ١٧٥٨ .

ا \_ زعمهم أن هذا الحديث وضعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وفي ذلك يقول الحلي: إن فاطمة لم تقبل بحديث اخترعه أبو بكر من قوله: «ما تركناه صدقة» وقال أيضاً: والتجأ في ذلك إلى رواية انفرد بها(۱) ، وقال المجلسي ، بعد أن نص على أن أبا بكر وعمر أخذا فدكاً: ولأجل ذلك وضعوا تلك الرواية الخبيثة المفتراة: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»(۲) . ويقول الخميني في ذلك: نقول بأن الحديث المنسوب إلى النبي لا صحة له ، وأنه قيل من أجل استئصال ذرية النبي (۳) . ويجاب على ذلك: بأن هذا القول كذب محض ، وافتراء واضح ، إذ هذه الرواية لم ينفرد بها أبو بكر رضي الله عنه ، بل إن قوله على : «لا نورث ما تركناه فهو صدقة» . رواه عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة ، والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف والعباس ابن عبد المطلب ، وأزواج النبي على أبو هريرة وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم أجمعين (٤) . وفي ذلك يقول ابن تيمية : والرواية عن هؤلاء ثابتة في الصحاح والمسانيد ، مشهورة يعلمها أهل العلم بالحديث ، فقول القائل : إن أبا بكر انفرد بالرواية ؛ يدل على فرط جهله أو تعمده الكذب (٥) .

وقال ابن كثير؛ بعد ذكره لمن روى الحديث وأن هذا الزعم من الإمامية باطل: ولو تفرد بروايته الصديق رضي الله عنه لوجب على جميع أهل الأرض قبول روايته والانقياد له في ذلك (٦) ، وقد قال الدكتور سليمان بن رجاء السحيمي صاحب الكتاب القيم (العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط): ويؤيد هذا ما جاء من كتب الرافضة عن الإمام جعفر الصادق الإمام الخامس المعصوم عندهم فيما رواه الكليني والصفار والمفيد: أنه قال: قال رسول الله على الخام طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة ، والعلماء أمناء ، والأتقياء حصون ، والأوصياء سادة ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر.

وأن العلماء ورثة الأنبياء ، لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ، ولكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر» (٧). وفي رواية: «إن العلماء ورثة الأنبياء ، وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهماً

<sup>(</sup>١) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة (٤/ ١٩٣) ، نقلًا عن العقيدة في أهل البيت.

<sup>(</sup>٢) حق اليقين ، ص ١٩١ ، نقلًا عن العقيدة في أهل البيت ، ص ٤٤٣ .

 <sup>(</sup>٣) كشف الأسرار للخميني ، ص ١٣ \_ ١٣٣ ، نقلًا عن العقيدة في أهل البيت .

<sup>(</sup>٤) العقيدة في أهل البيت ، ص ٤٤٤.

<sup>(</sup>٥) منهاج السنة (٤/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية (٥/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٧) الكافي للكليني (١/ ٣٢ \_ ٣٤).

ولا ديناراً ، وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم »(١). وما أرث منك يا رسول الله؟ قال: «ما أورث النبيون».

٢ - زعمهم أن هذا الحديث مخالف لقوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُو اللهُ فِى آوَلَندِ كُمُّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ اللهُ نَشَكَ عَنْ اللهُ فَلكَ خاصاً بالأمة دونه ﷺ (٢٠).
 الشَّائشَيَيْنِ ﴿ النساء: ١١] ، وقالوا: ولم يجعل الله ذلك خاصاً بالأمة دونه ﷺ (٢٠).

والحقيقة: أن الخطاب شامل للمقصودين بالخطاب ، وليس فيه ما يوجب كون النبي على من المخاطبين بها (٢) . فهو على لا يقاس بأحد من البشر ، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؛ ولأن الله حرم عليه صدقة الفرض والتطوع ، وخص بأشياء لم يخص بها أحد غيره على ، ومما خصه الله به ، هو وإخوانه من الأنبياء عليهم السلام كونهم لا يورثون ، وذلك صيانة من الله لهم لئلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وخلفوها لورثتهم ، أما بقية البشر فلا نبوة لهم يقدح فيها بمثل ذلك ، كما صان الله تعالى نبينا على عن الخط والشعر صيانة لنبوته عن الشبهة ، وإن كان غيره لم يحتج إلى هذه الصيانة (٤).

وقال ابن كثير في رده على استدلال الإمامية بالآية: إن رسول الله على قد خُص من بين الأنبياء بأحكام لا يشاركونه فيها. . فلو قدر أن غيره من الأنبياء يورثون وليس الأمر كذلك ، لكان ما رواه الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر مبيناً لتخصيصه بهذا الحكم دون من سواه (٥) ، وبهذا يتبين بطلان استدلالهم بمخالفة الحديث .

٣ - زعمهم أن منع الإرث والاستدلال بهذا الحديث مخالف لقوله تعالى: ﴿ وَإِنِي خِفْتُ اللّهُ مِن دَاوُرَدَ ﴾ [النمل: ١٦]. ومخالف لما حكاه الله عن نبيه زكريا عليه السلام: ﴿ وَ إِنِي خِفْتُ ٱلْمَوَلِي مِن وَرَاقِي وَرَاقِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلُهُ رَبِّ وَرَاقِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَبِّي وَرَاقِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَبْعِي إِلَى إِلَى مِن لَدُنكَ وَلِيّنًا ﴿ اللّهِ عَلَيْ وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَبْعَيْ اللّهِ عَلَى إِلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَيْنَا إِلَى اللّهُ عَلَى إِلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَى إِلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِيّنَا إِلَيْ عَلَيْ وَيَرِثُ مِنْ عَالِي يَعْقُوبَ أَوْلَاقِهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى إِلَيْهُ وَلِينَا إِلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَى إِلَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

حيث قالوا: إن الميراث يقتضي الأموال وما في معناه ، وليس لأحد أن يقول: إن المراد بالآية العلم دون المال(٦٠).

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق نفسه (۱/ ۳۲ ـ ۳۶) ؛ وبصائر الدرجات للصفار (۱۰ ـ ۱۱)؛ والاختصاص للمفيد ، ص(٤). وانظر: علم اليقين للكاشاني (۲/ ۷٤۷ ـ ۷٤۸) ، نقلاً عن العقيدة لأهل البيت ، ص ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة (٤/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة (٤/ ١٩٤ ـ ١٩٥) العقيدة في أهل البيت ص ٤٤٥.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة (٤/ ١٩٤ \_ ١٩٥) العقيدة في أهل البيت ص ٤٤٥.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (٥/ ٢٥٤)؛ العقيدة في أهل البيت ، ص ٤٤٦.

<sup>(</sup>٦) منهاج الكرامة ، ص ١٠٩ نقلاً عن العقيدة في أهل البيت وغيرها من الكتب؛ كالطرائف لابن أووس ص ٣٤٧.

ويجاب على ذلك بما يلي: إن الإرث اسم جنس يدخل تحته أنواع ، فيستعمل في إرث العلم والنبوة ، والملك ، وغير ذلك من أنواع الانتقال. قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِناً ﴾ [فاطر: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿ أُولَيْكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوُسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠ ـ ١١] ، وغير ذلك من الآيات الواردة في هذا الشأن ، وإذا كان كذلك فقوله تعالى: ﴿ وَوَرِثَ سُلِيَمَنُ دَاوُدَ ﴾ ، وقوله: ﴿ يَرْثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ﴾ إنما يدل على جنس الإرث ، ولا يدل على إرث المال ، وذلك أن داوود عليه السلام كان له أولاد كثيرون غير سليمان ، فلا يختص سليمان بماله ، فدل على أن المراد بهذا الإرث إرث العلم والنبوة ونحو ذلك لا إرث المال ، والآية سيقت في بيان مدح سليمان وما خصه الله به من النعمة ، وحصر ذلك لا إرث المال لا مدح فيه ، إذ إن إرث المال من الأمور العادية المشتركة بين الناس ، وكذلك من أموالهم ، وإنما يرث ذلك منهم أو لادهم وسائر ورثتهم لو ورثوا (١٠).

كما أن قوله: ﴿ وَ إِنِي خِفْتُ ٱلْمَوَلِيَ مِن وَرَآءِى ﴾ لا يدل على أن الإرث إرث مال ، لأن زكريا لم يخف أن يأخذوا ماله من بعده إذا مات ، فإن هذا ليس بمخوف ، وزكريا عليه السلام لم يعرف له مال ، بل كان نجاراً يأكل من كسب يده كما في صحيح مسلم (٢) ، ولم يكن ليدخر منها فوق قوته حتى يسأل الله ولداً يرث عنه ماله ، فدل على أن المراد بالوراثة في هاتين الآيتين وراثة النبوة ، والقيام مقامه (٣) .

يقول القرطبي في تفسيره للآية: وعليه فلم يسأل من يرث ماله ، لأن الأنبياء لا تورث ، وهذا هو الصحيح من القولين في تأويل الآية ، وأنه عليه الصلاة والسلام أراد وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال، لما ثبت عن النبي على أنه قال: «إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة» (عن وهذا الحديث يدخل في التفسير المسند لقوله تعالى: ﴿ وَوَرِثَ سُلِيّمَنُ دَاوُدَ فَي وعبارة عن قول زكريا: ﴿ فَهَبَ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّا آ فَي يَرِثُني وَيَرِثُ مِن الله يَعْقُوبَ ﴿ ، وتخصيص للعموم في ذلك ، وأن سليمان لم يرث من داود ما لا خلفه داود بعده ، وإنما ورث منه الحكمة والعلم، وكذلك ورث يحيى من آل يعقوب، وهكذا قال أهل العلم بتأويل القرآن ما عدا الروافض (٥٠).

ومما تجدر الإشارة إليه: أن الإمامية خالفوا ما استدلوا به على وجوب الميراث ، وذلك أنهم

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٤/ ٢٢٢ \_ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) مسلم، رقم ٢٣٧٩.

 <sup>(</sup>٣) منهاج السنة (٤/ ٢٢٥)؛ البداية والنهاية (٥/ ٢٥٣)؛ العقيدة في أهل البيت ، ص ٤٤٨.

<sup>(</sup>٤) مسلم ، رقم ١٧٥٨ .

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (١١/ ٣٥ \_ ٤٥).

حصروا ميراثه على في فاطمة رضي الله عنها ، فزعموا أنه لم يرث النبي على ، إلا هي ، فأخرجوا أزواجه وعصبته مخالفين عموم الآيات التي استدلوا بها ، فقد روى الصدوق بسنده عن أبي جعفر الباقر قوله: لا والله ما ورث رسول الله على العباس ولا علي ، ولا ورثته إلا فاطمة عليها السلام ، وما كان آخذ على عليه السلام السلاح وغيره إلا أنه قضى عنه دينه (١).

وروى الكليني والصدوق والطوسي بأسانيدهم إلى الباقر أيضاً قوله: وورث علي عليه السلام من رسول الله على علمه ، وورثت فاطمة عليها السلام تركته (٢) ، بل وأخرجوا حتى فاطمة من ذلك ، حيث زعموا أن النساء لا يرثن العقار ، فقد بوب الكليني في كتابه الكافي باباً بعنوان: إن النساء لا يرثن من العقار شيئاً ، وساق تحته روايات منها: عن أبي جعفر الصادق أنه قال: النساء لا يرثن من الأرض ، ولا من العقار شيئاً (٣).

روى الصدوق بسنده إلى ميسر قال: سألته يقصد الصادق عن النساء ما لهن في الميراث ؟ فقال: أما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه  $^{(3)}$ ، وبهذا يتبين عدم استحقاق فاطمة رضي الله عنها شيئاً من الميراث ، بدون الاستدلال بحديث: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» فما دامت المرأة لا ترث العقار والأرض ، فكيف كان لفاطمة أن تسأل فدك على حسب قولهم وهي عقار لا ريب فيه  $^{(7)}$ ، وهذا دليل كذبهم وتناقضهم فضلاً عن جهلهم  $^{(8)}$ .

وأما ما زعموه من كون الصديق رضي الله عنه سأل فاطمة أن تحضر شهوداً ، فأحضرت علياً وأم أيمن ؛ فلم يقبل شهادتهما ؛ فهو من الكذب البين الواضح ، قال حماد بن إسحاق : فأما ما يحكيه قوم أن فاطمة عليها السلام طلبت فدك ، وذكرت أن رسول الله عليه أقطعها إياها ، وشهد لها علي عليه السلام فلم يقبل أبو بكر شهادته لأنه زوجها ؛ فهذا أمر لا أصل له ولا تثبت به رواية أنها ادعت ذلك ، وإنما هو أمر مفتعل لا ثبت فيه (^).

### ٤ ـ أن السنة والإجماع قد دلا على أن النبي لا يورث:

قال ابن تيمية: كون النبي عليه لا يورث ثبت بالسنة المقطوع بها ، وبإجماع الصحابة ، وكل

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه (٤/ ١٩٠ \_ ١٩١)؛ العقيدة في أهل البيت ، ص ٤٥١.

<sup>(</sup>٢) الكافي للكليني (٢/ ٢٥٩)؛ العقيدة في أهل البيت ، ص ٤٥١.

<sup>(</sup>٣) الكافي للكليني (٧/ ١٣٧)؛ العقيدة في أهل البيت ، ص ٤٥١.

<sup>(</sup>٤) الشيعة وأهل البيت ، ص ٨٩.

<sup>(</sup>٥) مسلم ، رقم ١٧٦٨ .

<sup>(</sup>٦) الشيعة وأهل البيت ، ص ٩٨.

<sup>(</sup>V) العقيدة في أهل البيت ، ص ٤٥٢.

<sup>(</sup>A) منهاج السنة  $(1/2 \times 177)$ .

منهما دليل قطعي ، فلا يعارض ذلك بما يظن أنه عموم ، وإن كان عموماً فهو مخصوص ، لأن ذلك لو كان دليلاً لما كان إلا ظنياً ، فلا يعارض القطعي ، إذ الظني لا يعارض القطعي ، وذلك أن هذا الخبر رواه غير واحد من الصحابة في أوقات ومجالس ، وليس فيهم من ينكره بل كلهم تلقاه بالقبول والتصديق ، ولهذا لم يصر أحد من أزواجه على طلب الميراث ، ولا أصر العم على طلب الميراث ، بل من طلب من ذلك شيئاً فأخبر بقول النبي على رجع عن طلبه ، واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين إلى على ، فلم يغير من ذلك شيئاً ، ولا قسم له تركة (١).

قال ابن تيمية: قد تولى الخلافة (عليٌّ) بعد ذي النورين عثمان ، وصار فدك وغيرها تحت حكمه ، ولم يعطِ منها شيئاً لأحد من أولاد فاطمة ، ولا من زوجات النبي ﷺ ، ولا ولد العباس ، فلو كان ظلماً وقدر على إزالته لكان هذا أهون عليه من قتال معاوية وجيوشه ، أفتراه يقاتل معاوية مع ما جرى في ذلك من الشر العظيم ولا يعطي هؤلاء قليلاً من المال ، وأمره أهون بكثير؟! (٢٠).

وبإجماع الخلفاء الراشدين على ذلك احتج الخليفة العباسي أبو العباس السفاح على بعض مناظريه في هذه المسألة على ما نقل ابن الجوزي في (تلبيس إبليس) قال: وقد روينا عن السفاح: أنه خطب يوماً ، فقام رجل من آل علي رضي الله عنه قال: أنا من أو لاد علي رضي الله عنه ، فقال: يا أمير المؤمنين أُعِنِّي على من ظلمني ، قال: ومن ظلمك؟ قال: أنا من أو لاد علي رضي الله عنه والذي ظلمني أبو بكر رضي الله عنه حين أخذ فدك من فاطمة ، قال: ودام على ظلمكم؟ قال: نعم ، ومن قام بعده؟ قال: عمر رضي الله عنه ، قال: ودام على ظلمكم. قال: نعم ، قال: ومن قام بعده؟ قال عثمان رضي الله عنه: ودام على ظلمكم؟ قال: نعم ، قال: ومن قام بعده؟ فال عثمان رضي الله عنه: ودام على ظلمكم؟ قال: نعم ، قال: ومن قام بعده؟ فال عثمان رضي الله عنه: ودام على ظلمكم؟ قال: نعم ، قال: ومن قام بعده؟ فبعل يلتفت كذا وكذا ينظر مكاناً يهرب منه (٣).

وبتصويب أبي بكر رضي الله عنه في اجتهاده صرح بعض أولاد علي من فاطمة رضي الله عنهما على ما روى البيهقي بسنده عن فضيل بن مرزوق قال: قال زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: أما لو كنت مكان أبي بكر ، لحكمت بما حكم به أبو بكر في فدك (٤).

كما نقل أبو العباس القرطبي اتفاق أهل البيت؛ بدأ بعلي رضي الله عنه ومن جاء بعده من أولاده، ثم أولاد العباس الذين كانت بأيديهم صدقة رسول الله على ، أنهم ما كانوا يرون

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة (۶/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة (٦/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) تلبيس إبليس ، ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ المدينة لابن شبة (١/ ٢٠٠)؛ البداية والنهاية (٥/ ٢٥٣).

تملكها ، وإنما كانوا ينفقونها في سبيل الله ، قال رحمه الله: إن علياً لما ولي الخلافة ولم يغيرها عما عمل فيها في عهد أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، ولم يتعرض لتملكها ، ولا لقسمة شيء منها ، بل كان يصرفها في الوجوه التي كان من قبله يصرفها فيها ، ثم كانت بيد حسن بن علي ، ثم بيد حسين بن علي ، ثم بيد علي بن الحسين ، ثم بيد الحسين بن الحسن ، ثم بيد زيد بن الحسين ، ثم بيد عبد الله بن الحسين ، ثم تولاها بنو العباس على ما ذكره أبو بكر البرقاني في الحسين ، ثم بيد عبد الله بن البيت رضي الله عنهم وهم معتمدون عند الشيعة وأثمتهم ، لم يرو عن واحد منهم أنه تملكها ولا ورثها ولا ورثت عنه ، فلو كان ما يقوله الشيعة حقاً لأخذها على أو أحد من أهل بيته لما ظفروا بها ، ولم لا! ؟ (١).

وقال ابن تيمية: قد تولى الخلافة على بعد ذي النورين عثمان ، وصار فدك وغيرها تحت حكمه ، ولم يعط منها شيئاً لأحد من أولاد فاطمة ، ولا من زوجات النبي على ولا ولد العباس ، فلو كان ظلماً ، وقدر على إزالته لكان هذا أهون عليه من قتال معاوية وجيوشه ، أفتراه يقاتل معاوية مع ما جرى في ذلك من الشر العظيم ولا يعطي هؤلاء قليلاً من المال ، وأمره أهون بكثير (٢) ؟!

وقال ابن كثير: وقد تكلمت الرافضة في هذا المقام بجهل ، وتكلفوا ما لا علم لهم به ، وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ، ولما يأتهم تأويله ، وأدخلوا أنفسهم فيما لا يعنيهم (٣) ، فلو تفهموا الأمور على ما هي عليه لعرفوا للصديق فضله ، وقبلوا منه عذره الذي يجب على كل واحد قبوله ، ولكنهم طائفة مخذولة ، وفرقة مرذولة ، يتمسكون بالمتشابه ، ويتركون الأمور المقدرة عند أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء المعتبرين في سائر الأعصار والأمصار رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين (٤).

### ٥ \_ تسامح السيدة فاطمة مع أبي بكر:

وقد ثبت عن فاطمة رضي الله عنها: أنها رضيت عن أبي بكر بعد ذلك ، وماتت وهي راضية عنه ، على ما روى البيهقي بسنده عن الشعبي أنه قال: لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق فاستأذن عليها ، فقال علي: يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك؟ فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم ، فأذنت له ، فدخل عليها يترضاها ، فقال: والله ما تركت الدار والمال ، والأهل والعشيرة ، ألا ابتغاء مرضاة الله ، ومرضاة رسوله ، ومرضاتكم أهل البيت ، ثم ترضاها حتى

المفهم للقرطبي (٣/ ٥٦٤).

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة (٦/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>T) البداية والنهاية (٥/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه (٥/ ٢٥١).

رضيت (١). قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد قوي ، والظاهر أن عامر الشعبي سمعه من علي أو ممن سمعه من علي (7).

وبهذا تندحض مطاعن الإمامية على أبي بكر التي يعلقونها على غضب فاطمة عليه ، فلئن كانت غضبت على أبي بكر في بداية الأمر ، فقد رضيت عنه بعد ذلك ، وماتت وهي راضية عنه ، ولا يسع أحد صادق في محبته لها ، إلا أن يرضى عمن رضيت عنه (٦) ، ولا يعارض هذا ما ثبت في حديث عائشة: إنما يأكل آل محمد على من هذا المال ، وإني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله على عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله في ، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله في ، فأبى أبو بكر أن يدفع لفاطمة منها شيئاً ، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك ، فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت (١٤) ، فإن هذا بحسب علم عائشة رضي الله عنها راوية الحديث ، وفي حديث الشعبي زيادة علم ، وثبوت زيارة أبي بكر لها وكلامها له ورضاها عنه ، فعائشة رضي الله عنها نفت والشعبي أثبت ، ومعلوم لدى العلماء أن قول المثبت مقدم على قول فعائشة رضي الله عنها نيست حصل بغير علم النافي ، خصوصاً في مثل هذه المسألة ، فإن عيادة أبي بكر لفاطمة رضي الله عنها ليست من الأحداث الكبيرة التي تشيع في الناس ، ويطلع عليها الجميع ، وإنما هي من الأمور العادية التي تخفى على من لم يشهدها ، والتي لا يعبأ بنقلها لعدم الحاجة لذكرها.

على أن الذي ذكره العلماء أن فاطمة رضي الله عنها لم تتعمد هجر أبي بكر رضي الله عنه أصلاً ، ومثلها ينزه عن ذلك لنهي النبي على عن الهجر فوق ثلاث ، وإنما لم تكلمه لعدم الحاجة لذلك (٥) ، قال القرطبي صاحب (المفهم) في سياق شرحه لحديث عائشة المتقدم: ثم إنها (أي فاطمة) لم تلتق بأبي بكر لشغلها بمصيبتها برسول الله ولملازمتها بيتها ، فعبر الراوي عن ذلك بالهجران ، وإلا فقد قال رسول الله على : «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث (٥) وهي أعلم الناس بما يحل من ذلك ويحرم ، وأبعد الناس عن مخالفة رسول الله على ، كيف لا يكون كذلك وهي بضعة من رسول الله على وسيدة نساء أهل الجنة ؟! (٧).

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٣٠١).

<sup>(</sup>Y) البداية والنهاية (٥/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) الانتصار للصحب والآل ، ص ٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) البخارى ، رقم ٤٢٤٠ ، رقم ١٧٥ .

<sup>(</sup>٥) الانتصار للصحب والآل ، ص ٤٣٤.

<sup>(</sup>٦) البخاري، رقم ٢٠٧٧.

<sup>(</sup>V) المفهم (٣/ ٥٦٨).

وقال النووي: وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر رضي الله عنه فمعناه انقباضها عن لقائه ، وليس هذا من الهجران المحرم ، الذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء ، وقوله في هذا الحديث: (فلم تكلمه) يعني في هذا الأمر ، أو لانقباضها لم تطلب منه حاجة ولا اضطرت إلى لقائه فتكلمه ، ولم ينقل قط أنهما التقيا فلم تسلم عليه ولا كلمته (۱) ، لقد انشغلت فاطمة رضي الله عنها عن كل شيء بحزنها لفقدها أكرم الخلق ، وهي مصيبة تزري بكل المصائب ، كما أنها انشغلت بمرضها الذي ألزمها الفراش عن أية مشاركة في أي شأن من الشؤون فضلاً عن لقاء خليفة المسلمين المشغول لكل لحظة من لحظاته بشؤون الأمة ، وحروب الردة وغيرها ، كما أنها كانت تعلم بقرب لحوقها بأبيها ؛ فقد أخبرها رسول الله على بأنها أول من يلحق به من أهله كانت تعلم بقرب لحوقها بأبيها ؛ فقد أخبرها رسول الله على بأنها أول من يلحق به من أهله (۱۲) ، ومن كان في مثل علمها لا يخطر بباله أمور الدنيا ، وما أحسن قول المهلب الذي نقله العيني: ولم يرو أحد أنهما التقيا وامتنعا عن التسليم ، وإنما لازمت بيتها ، فعبر الراوي عن ذلك بالهجران (۲).

ومما يدل على أن العلاقة كانت وطيدة بين الصديق والسيدة فاطمة إلى حد أن زوجة أبي بكر أسماء بنت عميس هي التي كانت تمرض فاطمة بنت النبي ورضي الله عنها في مرض موتها ، وكانت معها حتى الأنفاس الأخيرة ، وشاركت في غسلها وترحيلها الى مثواها ، وكان علي رضي الله عنه يمرضها بنفسه وتعينه على ذلك أسماء بنت عميس رضي الله عنها ، وقد وصَّتها بوصايا في كفنها ودفنها وتشييع جنازتها .

فعملت أسماء بها<sup>(3)</sup> ، فقد قالت السيدة فاطمة لأسماء: إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء أنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها ، فقالت أسماء: يا بنت رسول الله على ألا أريك شيئاً رأيته بأرض الحبشة ، فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوباً ، فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله ، به تعرف المرأة من الرجال<sup>(٥)</sup> ، وعن ابن عبد البر: فاطمة رضي الله عنها أول من غطي نعشها في الإسلام ، ثم زينب بنت جحش.

وكان الصديق دائم الاتصال بعلي من ناحية ليسأله عن أحوال بنت النبي على خلاف ما يزعمه القوم ، فمرضت (أي فاطمة رضي الله عنها) وكان علي يصلي في المسجد الصلوات الخمس ، فلما صلى قال له أبو بكر وعمر : كيف بنت رسول الله على ؟ ومن ناحية أخرى من زوجه أسماء ؟

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۱۲/۷۳).

<sup>(</sup>٢) مسلم ، رقم ٢٤٥٠.

<sup>(</sup>٣) أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ، ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) الشيعة وأهل البيت ، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب (٤/ ٣٧٨).

وقد توفيت ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من رمضان سنة إحدى عشرة ، عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين ، قال: ماتت فاطمة بين المغرب والعشاء ، فحضرها أبو بكر وعمر وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم ، فلما وضعت ليصلى عليها ، قال علي: تقدم يا أبا بكر ، قال أبو بكر رضي الله عنه: وأنت يا أبا الحسن؟ قال: نعم ، فوالله لا يصلي عليها غيرك ، فصلى عليها أبو بكر رضي الله عنه ، ودفنت ليلاً ، وجاء في رواية: صلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه على فاطمة بنت رسول الله على فكبر عليها أربعاً (۲) ، وفي رواية مسلم: صلى عليها علي بن أبي طالب وهي الرواية الراجحة (۳).

ولقد أجاد وأفاد محمد إقبال في قصيدته العصماء (فاطمة الزهراء) فقال:

نسبُ المسيح بَنَى لمريم سيرةً والمجد يشرف من ثلاثِ مطالع هي بنتُ مَنْ هي زَوْجُ مَنْ هِيَ أَم مَنْ هي ومضةٌ مِنْ نورِ عينِ المصطفى من أيقظ الفِطْرَ النيامَ بروجِهِ وأعاد تاريخ الحياة جديدة هي أسوة للأمهات وقدوة علياً من الصبرِ الجميلِ غذاءها

إلى أن قال:

لولا وُقوفي عند شرع المُصطفى لمضيت للتطواف حول ضريجها

بقيتُ على طولِ المَدى ذكراها في مهدِ فاطمةٍ فما أعلاها من ذا يداني في الفخار أباها هادي الشعوب إذا ترومُ هُداها وكأنه بعد البلي أحياها مثل العرائس في جديد حُلاها يترسَّمُ القَمَرُ المنيرُ خطاها ورأتُ رضا الزوجِ الكريمِ رِضَاها

وحدود شرعت ونحن فيداها وغمرتُ بالقبلاتِ طيبَ ثَرَاها(٤)

سادساً: مصاهرات بين الصديق وأهل البيت ، وتسمية أهل البيت بعض أبنائهم باسم أبى بكر:

كانت صلة سيدنا أبي بكر الصديق خليفة رسول الله ﷺ بأعضاء أهل البيت ، صلة ودية

<sup>(</sup>١) الشيعة وأهل البيت ، ص ٧٧؛ كتاب سليم بن قيس ، ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) المختصر من كتاب الموافقة ، ص ٦٨ في سنده ضعف.

<sup>(</sup>٣) مسلم ، رقم ١٧٥٩.

<sup>(</sup>٤) الدوحة النبوية الشريفة ، ص ٦٢ ، ٦٣ .

تقديرية تليق به وبهم ، كانت هذه المودة والثقة متبادلة ، وكانت من المتانة بحيث لا يتصور معها التباعد والاختلاف؛ مهما نسج المسامرون الأساطير والأباطيل ، فالصديقة عائشة بنت الصديق بنت أبي بكر كانت زوجة النبي في ، ومن أحب الناس إليه مهما احترق الحساد ونقم المخالفون ، فإنها حقيقة ثابتة ، وهي طاهرة مطهرة بشهادة القرآن مهما جحدها المبطلون وأنكرها المنكرون ، ثم أسماء بنت عميس التي كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب شقيق علي ، فمات عنها وتزوجها الصديق وولدت له ولداً سماه محمداً الذي ولاه علي مصر ، ولما مات أبو بكر تزوجها على بن أبي طالب ، فولدت له ولداً سماه يحيى (۱).

وحفيدة الصديق كانت متزوجة من محمد الباقر الإمام الخامس عند الإمامية، وحفيد علي رضى الله عنه.

وقد نقل الأستاذ إحسان إلهي ظهير من كتب الإمامية ما يثبت التلاحم والمصاهرة بين بيت النبوة وبيت الصديق؛ فقد أثبت بأن قاسم بن محمد بن أبي بكر حفيد أبي بكر ، وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد علي كانا ابني خالة؛ فأم قاسم بن محمد وعلي بن الحسين هما بنتا يزدجرد بن شهريار بن كسرى اللتيان كانتا من سبايا الفرس في عهد عمر رضي الله عنه . وتوسع احسان الهي ظهير في إثبات المصاهرات وعلاقات المودة والتراحم والاحترام المتبادل بين أهل البيت وبيت الصديق (٢).

وكان من حب أهل البيت للصديق والتوادد ما بينهم أنهم سموا أبناءهم بأسماء أبي بكر رضي الله عنه ، فأولهم علي بن أبي طالب حيث سمى أحد أبنائه بأبي بكر ، وهذا دليل على حب ومؤاخاة وإعظام وتقدير علي للصديق رضي الله عنهما ، والجدير بالذكر أنه ولد له هذا الولد بعد تولية الصديق الخلافة والإمامة ، بل وبعد وفاته كما هو معروف بداهة ، وهل يوجد في الشيعة اليوم المتزعمين حب علي وأولاده رجل يسمى بهذا الاسم ، وهل هم موالون له أم مخالفون؟ وعلي رضي الله عنه لم يسم بهذا الاسم ابنه إلا متيمناً بالصديق ، وإظهاراً له المحبة والوفاء وحتى بعد وفاته ، وإلا فلا يوجد في بني هاشم رجل قبل علي سمى ابنه بهذا الاسم ، ثم لم يقتصر علي بهذا التيمن والتبرك وإظهار المحبة والصداقة للصديق ، بل بعده بنوه أيضاً مشوا مشيه ونهجوا بهذا التيمن والتبرك وإظهار المحبة والصداقة للصديق ، بل بعده بنوه أيضاً مشوا مشيه ونهجوا منهجه ، فالحسن والحسين ، سميا كل واحد منهما أحد أولادهما بأبي بكر ، فقد ذكر ذلك اليعقوبي والمسعودي وهما من مؤرخي الإمامية (٣) ، واستمر أهل البيت يسمون من أسماء اليعقوبي والمسعودي وهما من مؤرخي الإمامية (٣) ، واستمر أهل البيت يسمون من أسماء ولادهم بأبي بكر ، فقد سمي ابن أخ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو عبد الله بن جعفر أولادهم بأبي بكر ، فقد سمي ابن أخ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو عبد الله بن جعفر

<sup>(</sup>١) خلافة علي بن أبي طالب ترتيب وتهذيب ، كتاب البداية والنهاية للسلمي ، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) الشيعة وأهل البيت ، ص ٧٨ إلى ٨٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي (٢/ ٢٢٨)؛ النتيجة والأشراف ، ص ٨٢.

الطيار بن أبي طالب فإنه سمى أحد أبنائه باسم أبي بكر ، وهذا من إحدى علائم الحب والودبين القوم ، خلاف ما يزعمه الإمامية اليوم من العداوة والبغضاء والقتال الشديد والجدال الدائم بينهم (١).

وقد كان جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الذي يلقب بالصادق عند الشيعة الإمامية يقول: ولدني أبو بكر مرتين (٢) ، فأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر كان أحد فقهاء المدينة السبعة تربى في حجر أم المؤمنين عائشة ، وأما أمها فهي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، وكان جعفر يغضب من الإمامية ويمقتهم إذا علم أنهم يتعرضون لجده أبي بكر ، فكيف يرضى من يدعي محبة جعفر وآل البيت أن يلعن جد جعفر ؟!

وعن عروة بن عبد الله قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عن حلية السيوف؟ فقال: لا بأس به ، قد حَلَّى أبو بكر الصديق سيفه ، قال: قلت: وتقول الصديق؟ قال: فوثب وثبة واستقبل القبلة ، ثم قال: نعم الصديق ، نعم الصديق ، نعم الصديق ، من لم يقل له الصديق فلا صَدَّق الله له قولاً في الدِّنيا والآخرة (٣).

### سابعاً: على رضي الله عنه في وفاة الصديق:

كان علي رضي الله عنه من ضمن من استشارهم الصديق فيمن يتولى الخلافة بعده ، وكان رأي علي أن يتولَّى الخلافة بعد الصديق الفاروق (٤) ، ولما حان الرحيل ونزل الموت بأبي بكر ، كان آخر ما تكلم به الصديق في هذه الدنيا قول الله تعالى: ﴿ وَوَفَيْنِ مُسْلِماً وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّنلِحِينَ ﴾ [يوسف: ١٠١]. وارتجت المدينة لوفاة أبي بكر الصِّديق ، ولم تر المدينة منذ وفاة الرسول عليه ما أكثر باكياً وباكية من ذلك المساء الحزين .

وأقبل علي بن أبي طالب مسرعاً ، باكياً ، مسترجعاً ، ووقف على البيت الذي فيه أبو بكر فقال: رحمك الله يا أبا بكر كنت إلف رسول الله في وأنيسه ومستراحه وثقته وموضع سره ومشاورته ، وكنت أول القوم إسلاماً ، وأخلصهم يقيناً ، وأشدهم لله يقيناً ، وأخوفهم لله ، وأعظمهم غناء في دين الله عز وجل ، وأحوطهم على رسول الله في ، وأحدبهم على الإسلام، وأحسنهم صحبة، وأكثرهم مناقب ، وأفضلهم سوابق ، وأرفعهم درجة، وأقربهم وسيلة،

<sup>(</sup>١) الشيعة وأهل البيت ، ص ٨٣؛ الدّر المنثور من تراث أهل البيت والصحابة ، السيد علاء الدين المدرّس ، ص ٣٨ إلى ٤٤؛ رحماء بينهم ، صالح بن عبد الله الدرويش .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٥٤).

 <sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٢/ ١٠٩ \_ ١٠١) مختصر الاثني عشرية ، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٤) الكامل لابن الأثير (٢/ ٧٩)؛ المختصر من كتاب الموافقة للزمخشري ، ص ٧٠ إلى ١٠٠ .

وأشبههم برسول الله عليه هدياً وسمتاً ، وأشرفهم منزلة ، وأرفعهم عنده ، وأكرمهم عليه ، فجزاك الله عن رسول الله ﷺ وعن الإسلام أفضل الجزاء. صدقت رسول الله ﷺ حين كذبه الناس ، وكنت عنده بمنزلة السمع والبصر ، سماك الله في تنزيله صدِّيقاً ، فقال: ﴿ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ [الزمر: ٣٣]، واسيته حين بخلوا، وقمت معه على المكاره حين قعدوا ، وصحبته في الشدة أكرم الصحبة ، ثاني اثنين صاحبه في الغار ، والمنزل عليه السكينة ، ورفيقه في الهجرة ، وخليفته في دين الله ، وأمته أحسن الخلافة حين ارتدوا ، فقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي ، ونهضت حين وهن أصحابه ، وبرزت حين استكانوا ، وقويت حين ضعفوا ، ولزمت منهاج رسول الله ﷺ إذ وهنوا ، وكنت كما قال رسول الله ﷺ : ضعيفاً في بدنك ، قوياً في أمر الله ، متواضعاً في نفسك ، عظيماً عند الله تعالى ، جليلاً في أعين الناس ، كبيراً في أنفسهم ، لم يكن لأحدهم فيك مغمز ، ولا لقائل فيك مهمز ، ولا لمخلوق عندك هوادة ، الضعيف عندك قوى عزيز حتى تأخذ بحقه ، القريب والبعيد عندك سواء ، وأقرب الناس عندك أطوعهم لله عز وجل ، وأتقاهم . . . شأنك الحق والصدق ، والرفق ، قولك حكم وحتم ، وأمرك حلم وحزم ، ورأيك علم وعزم ، اعتدل بك الدين ، وقوي بك الإيمان ، وظهر أمر الله ، فسبقت والله سبقاً بعيداً ، وأتعبت من بعدك إتعاباً شديداً ، وفزت بالخير فوزاً مبيناً ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، رضينا عن الله عز وجل قضاءه ، وسلمنا له أمره ، والله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله ﷺ بمثلك أبداً ، كنت للدين عزاً ، وحرزاً وكهفاً ، فألحقك الله عز وجل بنبيك محمد على ، ولا حرمنا أجرك ، ولا أضلنا بعدك.

فسكت الناس حتى قضى كلامه ، ثم بكوا حتى علت أصواتهم وقالوا: صدقت(١١).

وجاء في رواية: أن علياً قال عندما دخل على أبي بكر بعدما سُجِّي: ما أحد ألقى الله بصحيفته أحب إلى من هذا المسجَّى (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التبصرة لابن الجوزي (١/ ٤٧٧ ـ ٤٧٩)؛ نقلاً عن أصحاب الرسول (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الذهبي ، عهد الخلفاء الراشدين ، ص ١٢٠ .

# المبحث الثاني علي رضي الله عنه في عهد الفاروق

كان علي رضي الله عنه عضواً بارزاً في مجلس شورى الدولة العمرية ، بل كان هو المستشار الأول ، فقد كان عمر رضي الله عنه يعرف لعلي فضله ، وفقهه ، وحكمته ، وكان رأيه فيه حسناً ، فقد ثبت قوله فيه : أقضانا على (١).

وقال ابن الجوزي: كان أبو بكر وعمر يشاورانه ، وكان عمر يقول: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن (٢٠).

وقال مسروق: كان الناس يأخذون عن ستة ، عمر وعلي وعبد الله وأبي موسى وزيد بن ثابت وأبي بن كعب. وقال: شاممت أصحاب محمد في فوجدت علمهم انتهى الى ستة نفر: عمر وعلي وعبد الله وأبي الدرداء وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ، ثم شاممت هؤلاء الستة فوجدت علمهم انتهى إلى رجلين منهم: إلى علي ، وعبد الله (٣). وقال أيضاً: انتهى العلم إلى ثلاثة ، عالم بالمدينة ، وعالم بالشام ، وعالم بالعراق؛ فعالم المدينة علي بن أبي طالب ، وعالم الكوفة عبد الله بن مسعود ، وعالم الشام أبو الدرداء ، فإذا التقوا سأل عالم الشام وعالم العراق عالم المدينة ، ولم يسألهم (٤).

فكان علي من هؤلاء المقربين ، يشد من أزر أخيه ، ولا يبخل عليه برأيه ، ويجتهد معه في إيجاد حلول للقضايا ، التي لم يرد فيها نص ، وفي تنظيم أمور الدولة الفتية ، والشواهد على ذلك كثيرة ، نذكر منها:

أولاً: ففي الأمور القضائية:

١ \_ امرأة تعتريها نوبات من الجنون:

عن أبي ظبيان الجنبي: أن عمر بن الخطاب أُتِيَ بامرأة قد زنت ، فأمر برجمها ، فذهبوا بها

<sup>(</sup>١) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، ص ١٠٠٢؛ المعرفة والتاريخ (١/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٢) فضائل الصحابة ، رقم ١١٠٠ ، إسناده ضعيف.

 <sup>(</sup>٣) علل الحديث ومعرفة الرجال ، علي بن المديني ، ص ٤٢ ، ٣٤ ، نقلًا عن خلافة علي بن أبي طالب ،
 عبد الحميد علي ، ص ٧٠؛ البخاري ، رقم ٤٤٨١ .

<sup>(</sup>٤) المعرفة والتاريخ للفسوي (١/ ٤٤٤).

ليرجموها، فلقيهم علي رضي الله عنه، فقال: ما هذه؟ قالوا: زنت فأمر عمر برجمها، فانتزعها علي من أيديهم وردهم، فرجعوا الى عمر، فقال: ما ردكم؟ قالوا: ردنا على . قال: ما فعل هذا على إلا لشيء قد علمه، فأرسل إلى علي، فجاء وهو شبه المغضب، فقال: مالك رددت هؤلاء؟ قال: أما سمعت النبي على يقول: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المبتلى حتى يعقل»؟ قال: بلى . قال على: . فإن هذه مبتلاة بني فلان، فلعله أتاها وهو بها . فقال عمر: لا أدري . قال: وأنا لا أدري ! فلم يرجمها(١)، فقد كان عمر لا يعلم بأنها مجنونة .

#### ٢\_مضاعفة الحدلمن شرب الخمر:

أخذ عمر برأي علي رضي الله عنهما في مضاعفة الحد لمن شرب الخمر ، وذلك لانتشار شرب الخمر وخاصة في البلاد المفتوحة ، وهي حديثة العهد بالإسلام ، فأشار علي على عمر رضي الله عنهما بأن يجلد فيها ثمانين ، كأخف الحدود ، وعلل ذلك بقوله: نراه اذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون (٢).

وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما كنت أقيم حداً على أحد ، فيموت ، وأجد في نفسي ، إلا صاحب الخمر ، فإنه لو مات وديته ، وذلك لأن رسول الله على لله لم يسنه (٣).

وأوّل البيهقي قوله: (لم يسنه) زيادة على الأربعين ، أو لم يسنه بالسياط ، وقد سنه بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين ، والله أعلم (٤).

وقد استنبط الفقهاء من أفعال الخلفاء الراشدين مقدار الحد في الخمر ، على قول مالك والثوري وأبي حنيفة ومن تبعهم: ثمانون ، لإجماع الصحابة. ومن قال: إن الحد أربعون: أبو بكر ، والشافعي ، وقول لأحمد ، وتحمل الزيادة على ذلك من عمر رضي الله عنه ، على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رآه الإمام ، وهذا هو القول الصحيح للشافعي (٥) ، وهذا الرأي مال إليه ابن تيمية أيضاً وقال: . . فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب ، فتكفي الأربعون (٦).

#### ٣- لا سلطان لك على ما في بطنها:

أتي عمر رضي الله عنه بامرأة حامل ، فسألها عمر فاعترفت بالفجور ، فأمر بها عمر ترجم ،

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ، الموسوعة الحديثية ، رقم ١٣٢٨ ، صحيح لغيره .

<sup>(</sup>٢) إرواء الغليل للألباني (٨/ ٤٦ ـ ٤٧) ، قال: إسناده ضعيف ، وحقق هذا الأثر عبد الحميد علي في رسالته (خلافة على بن أبي طالب) ، ملحق ٣٠.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٦٦/١٢).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٨/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٥) المغنى (٨/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٦) الفتاوي (٢٨/ ٣٣٦/ ٣٣٧)؛ منهاج السنة (٦/ ٨٣)؛ خلافة علي بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ٧٣.

فلقيها علي فقال: ما بال هذه؟ فقالوا: أمر بها أمير المؤمنين أن ترجم ، فردَّها علي فقال: أأمرت بها أن ترجم؟ قال: نعم اعترفت عندي بالفجور. قال: هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها؟ قال علي: فلعلك انتهرتها (١) ، أو أخفتها؟ قال: قد كان ذاك ، قال: أو ما سمعت النبي على يقول: «لا حد على معترف بعد بلاء» ؟ إنه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا إقرار له ، فخلى عمر سبيلها ، ثم قال: عجزت النساء أن تلد مثل علي بن أبي طالب ، لولا علي لهلك عمر (٢).

وقد علق ابن تيمية على هذه القصة فقال: إن هذه القصة إن كانت صحيحة ، فلا تخلو من أن يكون عمر لم يعلم أنها حامل ، فأخبره علي بحملها ، ولا ريب أن الأصل عدم العلم ، والإمام إذا لم يعلم أن المستحقة للقتل أو الرجم حامل ، فعرفه بعض الناس بحالها ، كان هذا من جملة إخباره بأحوال الناس . . . إلى أن قال عن عمر: يعطي الحقوق ، ويقيم الحدود ، ويحكم بين الناس كلهم ، وفي زمنه انتشر الإسلام ، وظهر ظهوراً لم يكن قبله مثله ، وهو دائماً يقضي ويفتي ، ولو لا كثرة علمه لم يطق ذلك ، فإذا خفيت عليه قضية من مئة ألف قضية ثم عرفها أو كان نسيها فذكرها فأي عيب في ذلك (٣). وكان رده هذا في سياق رده على الإمامية .

#### ٤ \_ ردوا الجهالات إلى السنة:

أتي عمر بامرأة أنكحت في عدتها ، ففرق بينهما ، وجعل صداقها في بيت المال وقال: لا أجيز مهراً أرد نكاحه ، وقال: لا تجتمعان أبداً ، فبلغ ذلك علياً فقال: وإن كانوا جهلوا السنة؛ لها المهر بما استحل من فرجها ، ويفرق بينهما ، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ، فخطب عمر الناس فقال: ردوا الجهالات إلى السنة. ورجع عمر إلى قول علي (٤).

### ٥ ـ هذا الرجل غلبني على نفسي وفضحني في أهلي:

قال جعفر بن محمد: أتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت بشاب من الأنصار وكانت تهواه ، فلما لم يساعدها احتالت عليه ، فأخذت بيضة ، فألقت صفارها ، وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها ، ثم جاءت إلى عمر صارخة ، فقالت: هذا الرجل غلبني على نفسي وفضحني في أهلي ، وهذا أثر فعاله ، فسأل عمر النساء فقلن له: إن ببدنها وثوبها أثر المني ، فهم بعقوبة الشاب ، فجعل يستغيث ويقول: يا أمير المؤمنين تثبّت في أمري ، فوالله ما أتيت فاحشة وما هممت بها ، فقد راودتني عن نفسي فاعتصمت ، فقال عمر: يا أبا الحسن ما ترى

<sup>(</sup>١) انتهرتها: زجرتها.

 <sup>(</sup>۲) سنن سعيد بن منصور (۲/ ٦٩) ، رقم ۲۰۸۳ ؛ المختصر من كتاب الموافقة ، ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة (٦/ ٤٢).

<sup>(</sup>٤) المغنى والشرح الكبير (١١/ ٦٦ ـ ٦٧).

في أمرهما ، فنظر علي إلى ما على الثوب ، ثم دعا بماء حار شديد الغليان، فصب على الثوب فجمد ذلك البياض، ثم أخذه واشتمه، وذاقه، فعرف طعم البيض، وزجر المرأة فاعترفت (١).

ونستخلص من هذه الواقعة بعض الدروس:

(أ) أن وسائل الإثبات كانت في القضاء الإسلامي تشمل الإقرار والشهادة واليمين والنكول. . وتتسع لتشمل الأمارات والفراسة .

(ب) اهتمام عمر بمشاورة كبار الصحابة في النوازل ، وعلى الخصوص على رضي الله عنهما الذي كانت منزلته عنده متميِّزة (٢).

ثانياً: على رضى الله عنه والتنظيمات المالية والإدارية العمرية:

١ \_ في الأمور المالية:

(أ) نفقات الخليفة:

لما ولي عمر بن الخطاب أمر المسلمين بعد أبي بكر مكث زماناً ، لا يأكل من بيت المال شيئاً حتى دخلت عليه في ذلك خصاصة ، ولم يعد يكفيه ما يربحه من تجارته ، لأنه اشتغل عنها بأمور الرعية ، فأرسل الى أصحاب رسول الله على ، فاستشارهم في ذلك فقال: قد شغلت نفسي في هذا الأمر؛ فما يصلح لي فيه؟ فقال عثمان بن عفان: كل وأطعم ، وقال ذلك سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، وقال عمر لعلي: ما تقول أنت في ذلك؟ قال: غداء وعشاء ، فأخذ عمر بذلك ، وقد بيَّن عمر حفظه من بيت المال فقال: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة قيم اليتيم ، إن استغنيت عنه تركت ، وإن افتقرت إليه أكلت بالمعروف (٣).

### (ب) رأي علي في أرض السواد بالعراق:

لما فتحت أرض السواد بالعراق عنوة ، أشار عدد من الصحابة رضوان الله عليهم على عمر بتقسيمها بين الفاتحين ، ولكن لسعة الأرض وجودتها ، ونظرة عمر البعيدة لمن سيأتي بعد ذلك ، لم يطمئن عمر لتقسيمها ، فاستشار علياً في ذلك فكان رأيه موافقاً لرأي الخليفة عمر : أن لا تقسم ، فأخذ برأيه وقال: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها ، كما قسم النبي على خيبر (٤).

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية لابن القيم ، ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) الاجتهاد في الفقه الإسلامي ، عبدالسلام السليماني ، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) الخلافة الراشدة ، سنده صحيح ، د. يحيى ، ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) الأموال ، القاسم بن سلام ، ص ٥٧ ؛ خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد علي ، ص ٧٥ .

### (ج) لا جرم لتقسمنه:

أتي عمر بمال فقسمه بين المسلمين ، وفضلت منه فضلة ، فاستشار فيها الصحابة ، فقالوا له: لو تركته لنائبة إن كانت ، وفي القوم علي ساكت ، فأراد عمر أن يسمع رأي علي في ذلك ، فذكره علي بحديث مال البحرين حين جاء إلى النبي علي ، وأنه قسمه كله ، فقال عمر لعلي: لا جرم لتقسمنه ، فقسمه علي (١). ويبدو أن هذا كان قبل تقسيم الدواوين (٢).

### ٢ \_ على رضى الله عنه والأمور الإدارية:

عندما احتاج عمر رضي الله عنه أن يضع تاريخاً رسمياً ثابتاً لتنظيم أمور الدولة وضبطها ، جمع الناس وسألهم: من أي يوم نكتب التاريخ؟ فقال علي رضي الله عنه: من يوم هاجر رسول الله على وترك أرض الشرك ، ففعله عمر (٣).

وقد كان عمر رضي الله عنه يراه من أفضل من يقود الناس؛ فقد ورد عنه أنه كان يناجي رجلاً من الأنصار، فقال: من تحدثون أنه يستخلف من بعدي؟ فعد الأنصاري المهاجرين ولم يذكر علياً، فقال عمر: فأين أنتم من علي؟ فوالله لو استخلفتموه، لأقامكم على الحق وإن كرهتموه (٤). وقال لابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعد أن طعن: إن ولوها الأجلح سلك بهم الطريق (٥).

## ٣- استخلف عمر علياً على المدينة مراراً:

(أ) استخلافه حين خرج عمر إلى ماء صراء فعسكر فيه ، وكان الروم قد حشدوا للمسلمين، فجمع عمر الناس فاستشارهم، فكلهم أشار عليه بالمسير (٦٠).

#### (ب) استخلافه عند نزول عمر بالجابية:

وذلك حين نزل عمرو بن العاص بأجنادين ، فكتب إليه أرطبون الروم: والله لا تفتح من فلسطين شيئاً بعد أجنادين ، فارجع لاتغر ، وإنما صاحب الفتح رجل اسمه على ثلاثة أحرف ، فعلم عمرو أنه عمر ، فكتب يعلمه أن الفتح مدخر له ، فنادى له الناس ، واستخلف علي بن أبى طالب(٧).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١/ ٩٤) ، إسناده ضعيف لانقطاعه .

 <sup>(</sup>٢) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد على ، ص ٧٥.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير للبخاري (١/٩).

<sup>(</sup>٤) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ٧٦ ، قيل: إن الرواية مرسلة .

<sup>(</sup>٥) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ، تحقيق حسين أحمد (٣/ ٧٤١) ، صحيح الإسناد؛ خلافة علي بن أبي طالب ، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٦) المنتظم (٤/ ١٩٢).

<sup>(</sup>V) المنتظم (٤/ ١٩٢).

## (ج) استخلاف على حين حج عمر بأزواج النبي ﷺ :

وهي آخر حجة حجها بالناس كانت سنة ثلاث وعشرين من الهجرة ، وكان مع أمهات المؤمنين أولياؤهن ممن لا يحتجبن منه ، وخلف على المدينة علي بن أبي طالب<sup>(١)</sup>.

ثالثاً: استشارة عمر لعلي رضي الله عنهما في أمور الجهاد وشؤون الدولة:

كان علي رضي الله عنه المستشار الأول لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، وكان عمر يستشيره في الأمور الكبيرة منها والصغيرة ، وقد استشاره حين فتح المسلمون بيت المقدس ، وحين فتحت المدائن ، وعندما أراد عمر التوجه إلى نهاوند وقتال الفرس ، وحين أراد أن يخرج لقتال الروم ، وفي موضع التقويم الهجري وغير ذلك من الأمور (٢).

وكان علي رضي الله عنه طيلة حياة عمر مستشاراً ناصحاً لعمر محباً له خائفاً عليه ، وكان عمر يحب علياً وكانت بينهم مودة ومحبة وثقة متبادلة ، ومع ذلك يأبى أعداء الإسلام إلا أن يزوِّروا التاريخ ، ويقصُّوا بعض الروايات التي تناسب أمزجتهم ومشاربهم ، ليصوروا لنا فترة الخلفاء الراشدين عبارة عن: أن كل واحد منهم كان يتربص بالآخر الدوائر لينقضَّ عليه ، وكل أمورهم كانت تجري من وراء الكواليس (٣).

إن من أبرز ما يلاحظه المتأمِّل في خلافة عمر تلك الخصوصية في العلاقة ، وذلك التعاون المتميز الصافي ، بين عمر وعلي رضي الله عنهما ، فقد كان علي هو المستشار الأول لعمر في سائر القضايا والمشكلات ، وما اقترح علي على عمر رأياً إلا واتجه عمر إلى تنفيذه عن قناعة ، وكان علي رضي الله عنه يمحِّضه النصح في كل شؤونه وأحواله (٤)؛ فمثلاً عندما تجمع الفرس بنهاوند في جمع عظيم لحرب المسلمين جمع عمر رضي الله عنه الناس واستشارهم في المسير إليهم بنفسه ، فأشار عليه عامة الناس بذلك.

فقام إليه على رضي الله عنه فقال: أما بعد ، يا أمير المؤمنين ، فإنك إن أشخصت أهل الشام من شامهم سارت الروم إلى ذراريهم ، وإنك إن أشخصت أهل اليمن إلى ذراريهم من يمنهم سارت الحبشة إلى ذراريهم، وإنك إن أشخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك أهم إليك مما بين يديك من العورات والعيالات ، أقرر هؤلاء في أمصارهم ، واكتب إلى أهل البصرة ، فليتفرقوا ثلاث فرق: فرقة في حرمهم

المنتظم (٤/ ٣٢٧)؛ الفتح (٤/ ٨٨).

<sup>(</sup>٢) علي بن أبي طالب ، مستشار أمين للخلفاء الراشدين ، ص ٩٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ، ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٤) فقه السيرة النبوية للبوطى ، ص ٢٩٥.

وذراريهم ، وفرقة في أهل عهدهم حتى لا ينتقضوا ، ولتسر فرقة إلى إخوانهم بالكوفة مدداً لهم. إن الأعاجم إن ينظروا إليك غداً قالوا: هذا أمير العرب وأصلها ، فكان ذلك أشد لكلبهم عليك ، وأما ما ذكرت من مسير القوم فإن الله هو أكره لمسيرهم منك ، وهو أقدر على تغيير ما يكره ، وأما عددهم فإنا لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة ولكن بالنصر.

فقال عمر: هذا هو الرأي؛ كنت أحب أن أتابع عليه (١١).

كانت نصيحة علي نصيحة المحب لعمر ، الغيور عليه والضنين، أن لا يذهب ، وأن يدير رحى الحرب بمن دونه من العرب وهو في مكانه ، وحذره من أنه إذا ذهب ، فلسوف ينشأ وراءه من الثغرات ما هو أخطر من العدو الذي سيواجه .

أرأيت لو أن رسول الله على أعلن أن الخلافة من بعده لعلى ، أفكان لعلى أن يرغب عن أمر رسول الله على هذا التعاون المخلص رسول الله على هذا التعاون المخلص البناء؟! بل أفكان للصحابة رضوان الله عليهم كلهم أن يضيِّعوا أمر رسول الله على ؟! بل أفكان من المتصور أن يجمعوا وفي مقدمتهم على رضوان الله عليه على ذلك؟! بوسعنا أن نعلم إذاً بكل بداهة: أن المسلمين إلى هذا العهد \_ نهاية عهد عمر \_ بل إلى نهاية عهد على كانوا جماعة واحدة ، ولم يكن في ذهن أي من المسلمين أي إشكال بشأن الخلافة أو شأن من هو أحق بها (٢).

إن كثرة مشاورة عمر لعلي رضي الله عنهما ، وغيره من الصحابة ، لا يعني هذا أنه دونهم في الفقه والعلم ، فقد بيَّنت الأحاديث الصحيحة التي تدل على علو علمه ، واكتمال دينه ، ولكن إيمانه وحبه للشورى ، وتعويده للحكام فيما بعد على المشاورة ، وعدم الاستبداد بالأمر والرأي. وإلا فإن علياً رضي الله عنه كان كثيراً ما يرجع عن رأيه إلى رأي عمر (٣).

فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في معرض حديثها عن عمر قولها: وقد كان علي رضي الله عنه يتابع عمر بن الخطاب ، فيما يذهب إليه ويراه ، مع كثرة استشارته علياً ، حتى قال علي رضي الله عنه: يشاورني عمر في كذا ، فرأيت كذا ، ورأى هو كذا ، فلم أر إلا متابعة عمر (٤).

رابعاً: على رضى الله عنه وأولاده وعلاقتهم بعمر رضى الله عنهم:

كان عمر رضي الله عنه شديد الإكرام لآل رسول الله ﷺ وإيثارهم على أبنائه وأسرته ، نذكر من ذلك بعض المواقف:

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (٣/ ٤٨٠) ؛ تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢) فقه السيرة للبوطى ، ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد على ، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٤) الإمامة والرد على الرافضة للأصبهاني ، ص ٢٩٥.

ا ـ أنت أحق بالإذن من عبد الله بن عمر: جاء فيما رواه الحسين بن علي رضي الله عنه: أن عمر قال لي ذات يوم! أي بني لو جعلت تأتينا وتغشانا؟ فجئت يوماً وهو خال بمعاوية ، وابن عمر بالباب لم يؤذن له ، فرجعت فلقيني بعد ، فقال: يا بني لم أرك أتيتنا؟ قلت: جئت وأنت خال بمعاوية ، فرأيت ابن عمر رجع ، فرجعت فقال: أنت أحق بالإذن من عبد الله بن عمر ، إنما أنبت في رؤوسنا ما ترى: الله ، ثم أنتم ، ووضع يده على رأسه (۱).

Y ـ والله ما هنأ لي ما كسوتكم: روى ابن سعد: عن جعفر بن محمد الباقر ، عن أبيه علي بن الحسين ، قال: قدم على عمر حلل من اليمن ، فكسا الناس فراحوا في الحلل ، وهو بين القبر والمنبر جالس ، والناس يأتونه فيسلمون عليه ويدعون له ، فخرج الحسن والحسين من بيت أمهما فاطمة رضي الله عنها يتخطيان الناس، ليس عليها من تلك الحلل شيء، وعمر قاطب ما بين عينيه، ثم قال: والله ما هنأ لي ما كسوتكم، قالوا: يا أمير المؤمنين، كسوت رعيتك فأحسنت، قال: من أجل الغلامين يتخطيان الناس وليس عليهما من شيء كبرت عنهما وصغرا عنها، ثم كتب إلى اليمن أن ابعث بحلتين لحسن وحسين ، وعجل ، فبعث إليه بحلتين فكساهما (٢).

٣ - تقديم بني هاشم في العطاء: عن أبي جعفر أنه لما أراد أن يفرض للناس بعدما فتح الله عليه ، وجمع ناساً من أصحاب النبي في ، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابدأ بنفسك ، فقال: لا والله بالأقرب من رسول الله في ، ومن بني هاشم رهط رسول الله في ، وفرض للعباس ، ثم لعلي ، حتى والى بين خمس قبائل ، حتى انتهى الى بني عدي بن كعب ، فكرض للعباس ، ثم المغرب هاشم ، ثم شهد بدراً من بني أمية بن عبد شمس ، ثم الأقرب فالأقرب ، ففرض الأعطيات لهم وفرض للحسن والحسين لمكانهما من رسول الله في (٣).

٤ - كساني هذا الثوب أخي وخليلي: خرج علي وعليه برد عدني فقال: كساني هذا الثوب أخي وخليلي وصفيِّي وصديقي أمير المؤمنين عمر (3). وفي رواية عن أبي السفر قال: رؤي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه برد كان يكثر لبسه ، قال: فقيل: يا أمير المؤمنين إنك لتكثر لبس هذا البرد؟ فقال: نعم ، إن هذا كسانيه خليلي وصفيي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ناصح الله فنصحه. ثم بكي (٥).

<sup>(</sup>١) المرتضى ، ص ١١٨؛ كنز العمال (٧/ ١٠٥)؛ الإصابة (١/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) المرتضى ، ص ١١٨ ؛ الإصابة (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٣) الخراج لأبي يوسف، ص ٢٤، ٢٥؛ المرتضى، ص ١١٨.

<sup>(</sup>٤) المختصر من كتاب الموافقة ، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) المصنف لابن أبي شيبة (٢٩/١٢)، رقم ١٢٠٤٧؛ نقلًا عن الشريعة للآجري (٢٣٢٧)، إسناده

• - إقطاع ينبع: أقطع عمر بن الخطاب علياً ينبع ، ثم اشترى علي إلى قطيعة عمر أشياء فحفر فيها عيناً ، فبينما هم يعملون فيها إذ تفجر عليهم مثل عنق الجزور من الماء ، فأتي علي وبشر فتصدق بها على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله ليوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، ليصرف الله تعالى بها وجهه عن النار ويصرف النار عن وجهه ، وكتب في صدقته: هذا ما أمر به علي بن أبي طالب وقضى في ماله: إني تصدقت بينبع ووادي القرى والأذنية وراعة في سبيل الله ووجهه ، أبتغي مرضات الله ، ينفق منها في كل منفعة في سبيل الله ووجهه ، وفي الحرب والسلم والمجنود ، وذوي الرحم القريب والبعيد ، لا يباع ولا يوهب ولا يورث حياً أنا أو ميتاً ، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة ، ولا أبتغي إلا الله عز وجل ، فإنه يقبلها وهو يرثها وهو خير الوارثين ، فذلك الذي قضيت فيها بيني وبين الله عز وجل .

7 ـ لتقولن يا أبا الحسن: اجتمع عند عمر جماعة من قريش فيهم علي ، فتذكروا الشرف ، وعلي ساكت. فقال عمر: لتقولن وعلي ساكت. فقال عمر: لتقولن يا أبا الحسن ، فقال على:

فيها الجماجِمَ عن فراخِ الهَامِ(٢) وبنا أعرزَ شرائع الإسلام بفرائض الإسلام والأحكام (٣)

في كلِّ معتركٍ تزيلُ سيوفُنا الله أكررَمَنَا بنصرِ نبيِّهِ ويرورُنا جبريلُ في أبياتِنَا

#### ٧ - حوار بين أمير المؤمنين عمر وعلى حول الرؤيا:

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أعجب من رؤيا الرجل أنه يبيت فيرى الشيء لم يخطر له على بال ، فتكون رؤياه كأخذ اليد ، ويرى الرجل الشيء ، فلا تكون رؤياه شيئاً. فقال على بن أبى طالب: أفلا أخبرك بذلك يا أمير المؤمنين؟ إن الله يقول (٤): ﴿ اللّهَ يَتُونَ وَلَا أَخْرَتُ إِلَى الله يقول أَنَامِهِ اللّهُ يَتُونَى اللّهُ عَلَيْهَا الْمُوتَ وَيُرْسِلُ اللّهُ يَتُونَ اللّهُ عَلَيْهَا الْمُوتَ وَيُرْسِلُ اللّهُ يَتَوَى الزمر: ٤٢].

خامساً: زواج عمر من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب:

زوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنته من فاطمة بنت النبي على من الفاروق حينما سأله زواجها منه؛ رضا بما يطلب ، وثقة فيه ، وإقراراً لفضله ومناقبه ، واعترافاً بمحاسنه وجمال سيرته ، وإظهاراً بأن بينهم من العلاقات الوطيدة الطيبة والصلات المحكمة المباركة ما يحرق

<sup>(</sup>١) المحلى (٦/ ١٨٠)؛ مصنف عبدالرزاق (١٠/ ٣٧٥)؛ فقه على ، قلعجي ، ص ٦٢٦ .

<sup>(</sup>٢) فراخ الهام: فراخ الرأس على التشبيه.

<sup>(</sup>٣) المختصر من كتاب الموافقة ، ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٤) الفتاوي (٥/ ٢٧١، ٢٧١).

قلوب الحساد من أعداء الأمة المجيدة ، ويرغم أنوفهم (١)؛ فقد كان عمر يكن لأهل البيت محبة خاصة لا يكنها لغيرهم لقرابتهم من رسول الله في ، ولما أوصى به رسول الله في من إكرام أهل البيت ورعاية حقوقهم ، فمن هذا الباعث خطب عمر أم كلثوم ابنة علي وفاطمة رضوان الله عليهم ، وتودد إليه في ذلك قائلاً: فوالله ما على الأرض رجل يرصد من حسن صحبتها ما أرصد ، فقال علي: قد فعلت ، فأقبل عمر إلى المهاجرين ، وهو مسرور قائلاً: رفئوني . . . ثم ذكر أن سبب زواجه منها ما سمعه من النبي في : «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي ، فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله في سبب (١).

ولقد أقر بهذا الزواج كافة أهل التاريخ والأنساب ، وجميع محدثي الشيعة وفقهائهم ومكابريهم ومجادليهم ، وأئمتهم المعصومين حسب زعمهم ، ولقد أورد الشيخ إحسان إلهي ظهير روايات بخصوص ذلك في كتابه (الشيعة والسنة) (٣).

ولقد ذكر هذا الزواج علماء أهل السنة في التاريخ، وأجمعت مصادرهم عليه، ومن العلماء الذين ذكروا هذا الزواج: الطبري<sup>(٤)</sup>، وابن كثير<sup>(٥)</sup>، والذهبي<sup>(٢)</sup>، وابن الجوزي<sup>(٧)</sup>، والديار بكري<sup>(٨)</sup>، وقد ذكر هذا<sup>(٩)</sup> الزواج كتب التراجم، كابن حجر<sup>(١١)</sup>، وابن سعد<sup>(١١)</sup>، وأسد الغابة.

وقد قام الأستاذ أبو معاذ الإسماعيلي في كتابه (زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما حقيقة وليس افتراء) بتتبع مراجع ومصادر الشيعة وأهل السنة فيما يتعلق بهذا الزواج الميمون ، وقد ذكرت شيئاً

<sup>(</sup>١) الشيعة وأهل البيت ، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن ، أخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ١٤٢)، صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي متعقباً: منقطع ، وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد ٩/ ١٧٣)؛ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط باختصار ـ ورجالهما رجال الصحيح غير الحسن بن سهل وهو ثقة، وهناك من ضعفه.

<sup>(</sup>٣) الشيعة وأهل البيت ، ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري (٥/ ٢٨).

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (٥/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٦) تاريخ الإسلام ، عهد الخلفاء الراشدين ، ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>V) المنتظم (٤/ ١٣١).

 <sup>(</sup>A) تاريخ الخميس ، نقلاً عن زواج عمر من أم كلثوم لأبي معاذ ، ص ١٩.

<sup>(</sup>٩) الإصابة لابن حجر، ص ٢٧٦، كتاب الكني وكتاب النساء.

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>١١) أسد الغابة (٧/ ٤٢٥).

من سيرتها ومواقفها في حياتها في عهد الفاروق في كتابي (فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، شخصيته وعصره).

هذا وقد ولدت أم كلثوم بنت علي من عمر رضي الله عنه ابنة سميت (رقية)، وولداً سمته زيداً، وقد روى الأصحاب: أن زيد بن عمر حضر مشاجرة في قوم من بني عدي بن كعب ليلاً، فخرج إليهم زيد بن عمر ليصلحهم فأصابته ضربة شجت رأسه ومات من فوره، وحزنت أمه لقتله ووقعت مغشياً عليها من الحزن، فماتت من ساعتها، ودفنت أم كلثوم وابنها زيد بن عمر في وقت واحد، وصلى عليهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، قدمه الحسن بن علي بن أبي طالب وصلى خلفه (۱).

سادساً: يا بنت رسول الله ! ما أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك ، وما أحد من الخلق بعد أبيك أحب إلينا منك:

عن أسلم العدوي قال: لما بويع لأبي بكر بعد النبي في كان علي والزبير بن العوام يدخلان على فاطمة فيشاورانها ، فبلغ عمر ، فدخل على فاطمة فقال: يا بنت رسول الله! ما أحد من الخلق أحب إلينا منك. وكلّمها ، فدخل علي والزبير على فاطمة فقالت: انصرفا راشدين ، فما رجعا إليها حتى بايعا(٢) ، وهذا هو الثابت الصحيح ، والذي مع صحة سنده ينسجم مع روح ذلك الجيل وتزكية الله له ، وقد زاد الإمامية في هذه الرواية واختلقوا إفكاً وبهتاناً وزوراً ، وقالوا بأن عمر قال: إذا اجتمع عندك هؤلاء النفر أن أحرق عليهم هذا البيت ، لأنهم أرادوا شق عصا المسلمين بتأخرهم عن البيعة ، ثم خرج عنها ، فلم يلبث أن عادوا إليها ، فقالت لهم: تعلمون أن عمر جاءني وحلف بالله لأن أنتم عدتم إلى هذا البيت ليحرقنه عليكم ، وايم الله إنه ليصدقن فيما حلف عليه ، فانصرفوا عني فلا ترجعوا إلي ، ففعلوا ذلك ، ولم يرجعوا إليها إلا بعدما بايعوا(٣).

وهذه القصة لم تثبت عن عمر رضي الله عنه ، ودعوى أن عمر رضي الله عنه هم بإحراق بيت فاطمة ، من أكاذيب الإمامية ، أعداء صحابة رسول الله على ، وقد أوردها مع أكاذيب أخرى الطبرسي في كتابه (دلائل الإمامة) (٤) ؛ عن جابر الجعفي ؛ وهو إماميٌ كذاب باتفاق أئمة الحديث كما في الميزان (٥) للذهبي و تهذيب التهذيب (٦) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه (٧/ ٤٢٥)؛ ونساء أهل البيت ، منصور عبد الحكيم ، ص ١٨٥ ، ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ؟ المصنف (١٤/ ٥٦٧) ، إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) عقائد الثلاثة والسبعين فرقة لأبي محمد اليمني (١/١٤٠).

<sup>(</sup>٤) دلائل الإمامة ، ص ٢٦؛ نقلاً عن عقائد الثلاثة والسبعين (١/١٤٠).

<sup>(</sup>٥) الميزان للذهبي (١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٦) تهذيب التهذيب (٢/ ٤٧).

وزعم بعض الإمامية أن عمر ضرب فاطمة حتى أسقط ولدها محسناً وهو في بطنها ، وهذه من الأكاذيب الإمامية التي لا أساس لها من الصحة ، وما علموا أنهم يطعنون في علي رضي الله عنه وذلك باتهامه بالجبن والسكوت عن عمر وهو من أشجع أصحاب النبي النبي النبي كتب الإمامية أنكر صحة هذا الهذيان والزور (٢). علماً بأن محسناً ولد في حياة النبي على كما ثبت ذلك بالرواية الصحيحة .

سابعاً: الخلاف بين العباس وعلي وحكم عمر رضي الله عنهم بينهم:

قال مالك بن أوس: بينما أنا جالس في أهلي حين متع النهار (٣) ، إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني ، فقال: أجب أمير المؤمنين ، فانطلق معه حتى دخل على عمر ، فإذا هو جالس على رمال (١) سرير ليس بينه وبينه فراش ، متكئ على وسادة من أدم ، فسلمت عليه ، ثم جلست ، فقال: يا مالك! إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات ، وقد أمرت فيهم برضخ ، فاقبضه فاقسمه بينهم ، فقلت: يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري ، قال: اقبضه أيها المرء ، فبينما أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفأ ، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص ، يستأذنونه؟ قال: نعم فأذن لهم ، فدخلوا فسلموا وجلسوا ، ثم جلس يرفأ يسيراً ، ثم قال: لك في على ، وعباس؟ قال نعم: فأذن لهما ، فدخلا فسلما فجلسا.

فقال عباس: يا أمير المؤمنين! اقضي بيني وبين هذا. وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله هي من مال بني النضير ، فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين! اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. قال عمر: تيدكم (٥) ، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله في ، قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» ، يريد رسول الله في نفسه؟ قال الرهط: قد قال ذلك ، فأقبل عمر على على ، وعباس ، فقال: أنشدكما بالله أتعلمان أن رسول الله في قد قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك ، قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر ، أن الله قد خص رسوله في في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحداً غيره ، ثم قرأ: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ وَلَا رَكُابٍ وَلَاكِنَ الله يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءً وَاللهُ عَلَى صَكِلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ قما أوّجَفُنتُم عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا ركابٍ وَلاكِنَ الله في ، ووالله ما احتازها دونكم ، ولا استأثر بها عليكم ، قد أعطاكموها ، وبثّها فيكم ، حتى بقي منها هذا المال ، فكان رسول الله في ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ، ثم يأخذ ما بقى فيجعله مال الله ، فعمل رسول الله على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ، ثم يأخذ ما بقى فيجعله مال الله ، فعمل رسول الله في على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ، ثم يأخذ ما بقى فيجعله مال الله ، فعمل رسول الله في على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ، ثم يأخذ ما بقى فيجعله مال الله ، فعمل رسول الله في

<sup>(</sup>١) حقبة من التاريخ ، ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) مختصر التحفة الاثني عشرية ، ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) متع النهار: ارتفع قبل الزوال.

<sup>(</sup>٤) المرادأنه كان السرير قد نسج وجهه بالسعف ، ولم يكن .

<sup>(</sup>٥) التيد: الرفق، يقال: تيدك هذا، أي: اتئل.

بذلك حياته ، أنشدكم بالله ، هل تعلمان ذلك؟ قال عمر: ثم توفى الله نبيه وقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله في ، والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق ، ثم توفى الله أبا بكر ، فكنت أنا وليّ أبي بكر ، فقبضتها سنتين من إمارتي ، أعمل فيها بما عمل رسول الله وما عمل فيها أبو بكر ، والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق ، ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركم واحد ، جئتني يا عباس ، تسألني نصيبك من ابن اخيك ، وجاءني هذا (يريد علياً) يريد نصيب امرأته من أبيها ، فقلت لكما: إن رسول الله والله على أن عليكما ما تركناه صدقة ، فلما بدا لي أن أدفعه إليكما؟ قلت: إن شئتما دفعتها إليكما ، على أن عليكما عمل أبو بكر ، وبما عملت فيها منذ وليتها ، فقلتما: ادفعها إلينا ، فبذلك دفعتها إليكما ، فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قالا: منذ وليتها ، فقلتمان مني قضاء غير ذلك ، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض ، لا أقضي فيها قضاء غير ذلك ، فإن عجز تما عنها فادفعاها إليً ، فإني أكفيكماها (١).

## ثامناً: ترشيح عمر علي للخلافة مع أهل الشورى وما قاله علي في عمر بعد استشهاده:

ا ـ ترشيح علي مع أهل الشورى: لما طُعِن عمر رضي الله عنه ، وظنَّ أنه سيفارق الحياة ، وأخذ المسلمون يدخلون عليه ، ويقولون له: أوصي يا أمير المؤمنين ، استخلف ، فقال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله على وهو عنهم راض فسمَّىٰ علياً ، وعثمان ، والزبير ، وطلحة ، وسعداً ، وعبد الرحمن (٢) ، ثم دعا خاصتهم وهم عبد الرحمن ، وعثمان ، وعلي ؛ فوعظهم (٣).

إن عمر \_رضي الله عنه \_ إمام وعليه أن يستخلف الأصلح للمسلمين ، فاجتهد في ذلك ، ورأى أن الستة الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض أحق من غيرهم ، وهو كما رأى ، فإنه لم يقل أحد غيرهم أحق منهم ، وجعل التعيين إليهم خوفاً أن يعين واحداً منهم ، ويكون غيره أصلح لهم ، فإن الذي ظهر له رجحان الستة دون رجحان التعيين ، وقال: الأمر في التعيين إلى الستة يعينون واحداً منهم . وهذا اجتهاد إمام عادل ناصح لا هوى له رضي الله عنه ، وهو نموذج واقعي لتطبيق قول الله تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨] ، وقال: ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْي ﴾ [ال عمران: ١٥٩] ، فكان ما فعله من الشورى مصلحة (٤) .

<sup>(</sup>١) البخاري ، رقم ٣٠٩٤؛ مسلم ، رقم ١٧٥٧ ، واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>Y) البداية والنهاية (V/ 187).

<sup>(</sup>٣) البخاري ، رقم ٣٧٠٠.

 <sup>(</sup>٤) منهاج السنة (٣/ ١٦٢ \_ ١٦٤)؛ المنتقى ، ص ٣٦٢ \_ ٣٦٤.

إن الفاروق رضي الله عنه رأى الأمر في الستة متقارباً؛ فإنهم وإن كان لبعضهم من الفضيلة ما ليس لبعض ، فلذلك المفضول مزية أخرى ليست للآخر ، ورأى أنه إذا عين واحداً فقد يحصل بولايته نوع من الخلل فيكون منسوباً إليه ، فترك التعيين خوفاً من الله تعالى ، وعلم أنه ليس واحداً أحق بهذا الأمر منهم ، فجمع بين المصلحتين؛ بين تعيينهم إذ لا أحق منهم ، وترك تعيين واحد منهم لما تخوفه من التقصير ، والله تعالى قد أوجب على العبد أن يفعل المصلحة بحسب الإمكان ، فكان ما فعله غاية ما يمكن من المصلحة (١).

ولا يقال: إنه بجعله الأمر شورى بين الستة قد خالف به من تقدمه كما هو زعم الشيعة الإمامية ، لأن الخلاف نوعان ، خلاف تضاد ، وخلاف تنوع؛ وما فعله عمر رضي الله عنه من النوع التالي (٢) ، وقد أقره على اجتهاده كل الصحابة ، ولم نسمع أحداً عارضه ، وقد بسطت ما ابتكره عمر من طريقة جديدة في اختيار الخليفة من بعده في كتابي (فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شخصيته وعصره) ، فمن أراد التوسع فليرجع إليه مشكوراً.

Y ـ ما قاله علي في عمر بعد استشهاده: قال ابن عباس كما في صحيح البخاري: وُضِع عمر على سريره ، فتكنفه الناس يدعون ويصلون ، قبل أن يرفع ، وأنا فيهم ، فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي ، إذا علي بن أبي طالب ، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحداً أحب إليَّ أن ألقى الله بمثل عمله منك ، وايم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك ، وحسبت أني كنت كثيراً ما أسمع النبي على يقول: «ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر ، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر »

٣ ـ قول علي في عمر: إن عمر كان رشيد الأمر ، وحرصه على عدم مخالفته بعد وفاته: عن عبد خير قال: كنت قريباً من علي حيث جاء أهل نجران؛ قال: قلت: فإن كان راداً على عمر شيئاً فاليوم ، قال: فسلموا واصطفوا بين يديه ، قال: ثم أدخل بعضهم يده في كمه فأخرج كتاباً فوضعه في يد علي ، قالوا: يا أمير المؤمنين ، خطك بيمينك وإملاء رسول الله عليك ، قال: فرأيت علياً وقد جرت الدموع على خده ، قال: ثم رفع رأسه إليهم فقال: يا أهل نجران ، ونا هذا لآخر كتاب كتبته بين يدي رسول الله عليه ، قالوا: فأعطنا ما فيه ، قال: سأخبركم عن ذك: أن الذي أخذه عمر لم يأخذه لنفسه ، إنما أخذه بجماعة من المسلمين ، وكان الذي أخذه منكم خيراً مما أعطاكم ، والله لا أردشيئاً مما صنعه عمر ، أن عمر كان رشيد الأمر (٤).

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة (7/111 - 31)؛ المنتقى ، ص 777 - 378.

<sup>(</sup>٢) عقيدة أهل السنة ، (٣/ ١٠٤٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري، رقم ٣٦٨٥.

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان (٥/ ٢٦٩)؛ المختصر من كتاب الموافقة ، ص ١٣٩؛ فقه الإمام علي (٢/ ٨١٣) نقل عن السنن للبيهقي، إسناده مرسل؛ الآجري (٤/ ١٧٧٧) ، إسناده مرسل.

وهذه الحادثة أصَّل الفقهاء عليها قولهم: لا يرد القاضي اجتهاد قضاء من قبله عند علي (١) ، وروي عنه أنه قال: اقضوا كما كنتم تقضون حتى تكونوا جماعة ، فإني أخشى الاختلاف (٢) ، وهو قول جمهور الفقهاء (٣) ، وقد قال علي: ما كنت لأحل عقدة شدَّها عمر (٤).

٤ - إن عمر بن الخطاب كان يكره نزوله ، فأنا أكرهه لذلك: لما فرغ علي من وقعة الجمل ، ودخل البصرة ، وشيع أم المؤمنين عائشة لما أرادت الرجوع إلى مكة ، سار من البصرة إلى الكوفة ، فدخلها يوم الإثنين ، لثنتي عشرة ليلة خلت من رجب سنة ست وثلاثين ، فقيل له: انزل بالقصر الأبيض ، فقال: لا ، إن عمر بن الخطاب كان يكره نزوله ، فأنا أكرهه لذلك! فنزل في الرحبة وصلى في الجامع الأعظم ركعتين (٥).

• حب أهل البيت لعمر رضي الله عنه: إن من دلالة محبة أهل البيت للفاروق رضي الله عنه تسمية أبنائهم باسمه ، حباً وإعجاباً بشخصيته ، وتقديراً لما أتى به من الأفعال الطيبة والمكارم العظيمة ، ولما قدَّم إلى الإسلام من الخدمات الجليلة ، وإقراراً بالصلات الودية الوطيدة والتي تربطه بأهل بيت النبوة والرحم ، والصهر القائم بينه وبينهم ، فأول من سمَّى ابنه باسمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سمَّى ابنه من أم حبيب بنت ربيعة البكرية عمر (٢).

وقد جاء في كتاب صاحب الفصول ، تحت ذكر: أولاد علي بن أبي طالب: وعمر من التغلبية ، وهي الصهباء بنت ربيعة من السبي الذي أغار عليهم خالد بن الوليد بعين التمر ، وعمّر عمر هذا حتى بلغ خمساً وثمانين سنة ، فحاز نصف ميراث علي رضي الله عنه ، وذلك أن جميع إخوانه وأشقائه وهم عبد الله وجعفر وعثمان قتلوا جميعهم قبله مع الحسين رضي الله عنه ، يعني أنه لم يقتل معهم بالطف فورثهم (٧).

هذا وتبعه حسن في ذلك الحب لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم فسمى أحد أبنائه عمر أيضاً  $^{(\Lambda)}$ ، وكذلك الحسين بن علي سمَّى عمر ، ومن بعد الحسين ابنه علي الملقب بزين

فقه الإمام على (١/ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (١٠/ ٣٢٩)؛ نقلاً عن فقه الإمام على (٢/ ٨١٣).

<sup>(</sup>٣) فقه الإمام على (١/ ١١٣).

<sup>(</sup>٤) المختصر من كتاب الموافقة بين أهل البيت والصحابة ، ص ١٤٠ ، إسناده منقطع؛ ابن أبي شيبة في المصنف(٢١/ ٣٣) ، رقم ١٢٠٥٤ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الخلافة الراشدة، محمد كنعان ، ص ٣٨٣.

<sup>(</sup>٦) تاريخ اليعقوبي (٢/٢١٣)؛ الشيعة وأهل البيت ، ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٧) الفصول المهمة ، ص ١٤٣؛ الشيعة وأهل البيت ، ص ١٣٣.

<sup>(</sup>A) الشيعة وأهل البيت ، ص ١٣٣ .

العابدين سمَّى أحد أبنائه باسم عمر (١) ، وكذلك موسى بن جعفر الملقب بالكاظم سمَّى أحد أبنائه باسم عمر (7).

فهؤلاء الأئمة من أهل البيت الذين ساروا على هدي النبي ومعالم منهج أهل السنة والجماعة؛ بسيرتهم العطرة يظهرون لعمر الفاروق ما يكنونه في صدورهم من حبهم وولائهم له بعد وفاته بمدة ، وقد جرى هذا الاسم ، وكذلك أبو بكر وعثمان في ذرية أهل البيت ممن ساروا على مذهب الحق ، وهو منهج أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا ، ونجد أسماء الصحابة وأمهات المؤمنين في البيوت الهاشمية التي التزمت بالكتاب والسنة؛ فقد سموا طلحة ، وعبد الرحمن ، وعائشة ، وأم سلمة ، ونحن ندعو الشيعة اليوم ، للاقتداء بعلي والحسن والحسين وسائر الأئمة من آل البيت ، فيسمون بعض أبنائهم وبناتهم بأسماء الخلفاء الراشدين ، وأمهات المؤمنين (٣). نرجو ذلك .

### ٦ - عمر بن الخطاب جعله الله سبباً في ذرية الحسين بن علي بن أبي طالب:

أعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه للحسين بن علي رضي الله عنهم من غنائم الفرس ابنة يزدجرد ملك الفرس ، فولدت له زين العابدين علي بن الحسين الذي لم يبق من أبناء الحسين غيره ، وكل ذرية الحسين تناسلوا منه وينسبون إليه  $^{(3)}$  ، فليحذر الذين يسبُّون عمر بن الخطاب ممن ينتسبون الى الحسين ، فلولاه بعد الله لما كان لهم وجود  $^{(0)}$  ، كما أن عمر رضي الله عنه أعطى أختها لمحمد بن أبي بكر فكان عديلاً للحسين ، وأنجبت له القاسم بن محمد بن أبي بكر ، وعلي بن الحسين زين العابدين ابن خالته  $^{(1)}$ .

Vـقول عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب في عمر V:

عن حفص بن قيس ، قال: سألت عبد الله بن الحسن عن المسح على الخُفَّين ، فقال: امسح ، فقد مسح عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال: فقلت: إنما أسألك أنت تمسح؟ قال:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه ، ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) اذهبوا فأنتم الرافضة، عبد العزيز الزبيري، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) عمدة الطالب في أنساب أبي طالب ، الفصل الثاني عنوان (عقب الحسين) ، نقلاً عن: اذهبوا فأنتم الرافضة ، ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٥) اذهبوا فأنتم الرافضة ، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء ، (٦/٤٥٢).

 <sup>(</sup>۷) هو عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو محمد الهاشمي ، كان ذا هيبة ولسان وشرف ، وكانت له منزلة عند عمر بن عبد العزيز ، توفي سنة ١٤٥ هـ. الأعلام للزركلي (٢٠٧/٤)؛ تاريخ بغداد (٩/ ٤٣١).

ذاك أعجزُ لك ، أخبرك عن عمر وتسألني عن رأيي ، فعمر كان خيراً مني ومن مل الأرض. فقلت: يا أبا محمد ، فإن ناساً يزعمون أن هذا منكم تقية ، قال: فقال لي ونحن بين القبر والمنبر: اللهم إن هذا قولي في السر والعلانية ، فلا تسمعن عَلَيَّ قول أحد بعدي. ثم قال: من هذا الذي يزعم أن علياً رضي الله عنه كان مقهوراً، وأن رسول الله على أمره بأمر ولم ينفذه ؟! وكفى بإزراء على علي ومنقصة أن يزعم أن رسول الله على ومنقصة أن يزعم أن رسول الله على ومنقصة أن يزعم أن رسول الله على المره بأمر ولم ينفذه (١).

# المبحث الثالث علي رضي الله عنه في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه

## أولاً: بيعة على لعثمان رضي الله عنه:

لم يكد يفرغ الناس من دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى أسرع رهط الشورى وأعضاء مجلس الدولة الأعلى إلى الاجتماع في بيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ، وقيل: إنهم اجتمعوا في بيت فاطمة بنت قيس الفهرية أخت الضحاك بن قيس ، ليقضوا في أعظم قضية عرضت في حياة المسلمين بعد وفاة عمر ، وقد تكلم القوم وبسطوا آراءهم ، واهتدوا بتوفيق الله إلى كلمة سواء رضيها الخاصة والكافة من المسلمين (١).

وقد أشرف على تنفيذ عملية الشورى واختيار الخليفة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ، وحقق رضي الله عنه أول مظهر من مظاهر الشورى المنظمة في اختيار من يتحمل أعباء الخلافة ويسوس أمور المسلمين، فهو قد اصطنع من الأناة والصبر والحزم وحسن التدبير ما كفل له النجاح في أداء مهمته العظمي<sup>(٢)</sup> ، وقاد ركب الشورى بمهارة وتجرُّد ، مما يستحق أعظم التقدير<sup>(٣)</sup>.

قال الذهبي: ومن أفضل أعمال عبد الرحمن عزل نفسه من الأمر وقت الشورى ، واختياره للأمة من أشار به أهل الحل والعقد ، فنهض في ذلك أتم نهوض على جمع الأمة على عثمان ، ولو كان محابياً فيها لأخذ لنفسه ، أو لولاًها ابن عمه وأقرب الجماعة إليه سعد بن أبي وقاص (٤) ، وقد تم الاتفاق على بيعة عثمان بعد صلاة صبح يوم البيعة اليوم الأخير من شهر ذي الحجة ١٣هـ/ ٦ نوفمبر ٢٤٤م .

وكان صهيب الرومي الإمام؛ إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف ، وقد اعتم بالعمامة التي عمَّمه بها رسول الله على ، وكان قد اجتمع رجال الشورى عند المنبر ، فأرسل إلى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد ، منهم: معاوية أمير الشام ، وعمير بن سعد أمير حمص ،

<sup>(</sup>۱) عثمان بن عفان، لصادق عرجون، ص ٦٢، ٦٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ٧٠ ، ٧١ .

<sup>(</sup>٣) مجلة البحوث الإسلامية ، العدد ١٠ ، ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (١/ ٨٦).

وعمرو بن العاص أمير مصر ، وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر وصاحبوه إلى المدينة (١٠). وجاء في رواية البخاري: فلما صلى الناس الصبح ، واجتمع أولئك الرهط عند المنبر ، فأرسل إلى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصار ، وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر ، فلما اجتمعوا ؛ تشهد عبد الرحمن ثم قال : أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس ، فلم أرهم يعدلون بعثمان ، فلا تجعل على نفسك سبيلاً . فقال (٢) : أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده ، فبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون (٣) . وجاء في رواية صاحب التمهيد والبيان : أن علي بن أبي طالب أول من بايع بعد عبد الرحمن بن عوف (٤) .

### ثانياً: أباطيل إماميّة دُسَّتْ في قضية الشورى:

هناك أباطيل إماميَّة دست في التاريخ الإسلامي؛ منها في قصة الشورى وتولية عثمان الخلافة ، وقد تلقفها المستشرقون وقاموا بتوسيع نشرها ، وتأثر بها الكثير من المؤرخين والمفكرين والمحدثين ، ولم يمحصوا الروايات ويحققوا في سندها ومتنها ، فانتشرت بين المسلمين ، لقد اهتم مؤرخو الشيعة الإمامية بقصة الشورى وتولية عثمان بن عفان الخلافة ، ودسوا فيها الأباطيل والأكاذيب ، وألف جماعة منهم كتباً خاصة ، فقد ألف أبو مخنف كتاب الشورى ، وكذلك ابن عقدة ، وابن بابويه (٥).

ونقل ابن سعد تسع روايات من طريق الواقدي في خبر الشورى وبيعة عثمان وتاريخ توليه للخلافة (٢) ، ورواية من طريق عبيد الله بن موسى تضمنت مقتل عمر وحصره للشورى في الستة ووصيته لكل من علي وعثمان إذا تولى أحدهما أمر الخلافة ، ووصيته لصهيب في هذا الأمر (٧).

وقد نقل البلاذري خبر الشورى وبيعة عثمان عن أبي مخنف  $^{(\Lambda)}$  ، وعن هشام الكلبي منها ما نقله عن أبي مخنف ومنها ما تفرد به  $^{(P)}$  ، وعن الواقدي  $^{(N)}$  ، وعن عبيد الله بن موسى  $^{(N)}$  .

<sup>(</sup>۱) شهيد الدار ، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٢) قوله: فقال: أي عبد الرحمن مخاطباً عثمان.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الأحكام، رقم ٧٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) التمهيد والبيان ، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٥) الذريعة إلى تصانيف الشيعة (١٤/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى (٣/ ٦٣)، (٣/ ٦٧).

<sup>(</sup>V) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>A) أنساب الأشراف (٥/ ١٨ ، ١٩).

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>١١) المصدر السابق نفسه (٦/٥).

واعتمد الطبري في هذه القصة على عدة روايات؛ منها رواية أبي مخنف<sup>(۱)</sup>. ونقل ابن أبي الحديد بعض أحداث قصة الشورى من طريق أحمد بن عبد العزيز الجوهري<sup>(۲)</sup> ، وأشار إلى نقله عن كتاب (الشورى) للواقدي<sup>(۳)</sup>.

وقد تضمنت الروايات الشيعية الإماميَّة عدة أمور مدسوسة ليس لها دليل من الصحة ، وهي:

### ١ - اتّهام الصحابة بالمحاباة في أمر المسلمين:

اتهمت الروايات الشيعية الإماميَّة الصحابة بالمحاباة في أمر المسلمين ، وعدم رضاعلي بأن يقوم عبد الرحمن باختيار الخليفة ، فقد ورد عند أبي مخنف وهشام الكلبي عن أبيه وأحمد الجوهري: أن عمر جعل ترجيح الكفتين إذا تساوتا بعبد الرحمن بن عوف ، وأن علياً أحس بأن الخلافة قد ذهبت منه ، لأن عبد الرحمن سيقدم عثمان للمصاهرة التي بينهما (٤).

وقد نفى ابن تيمية أي ارتباط في النسب القريب بين عثمان وعبد الرحمن فقال: فإن عبد الرحمن ليس أخاً لعثمان ولا ابن عمه ولا من قبيلته أصلاً ، بل هذا من بني زهرة وهذا من بني أمية ، وبنو زهرة إلى بني هاشم أكثر ميلاً منهم إلى بني أمية ، فإن بني زهرة أخوال النبي في ، ومنهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص الذي قال له النبي في : هذا خالي ، فليرني امرؤ خاله (٥) ، فإن النبي في لم يؤاخ بين مهاجري ومهاجري ، ولا بين أنصاري وأنصاري ، وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار؛ فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع الأنصاري ، وحديثه مشهور ثابت في الصحاح وغيرها ، يعرفه أهل العلم بذلك (٧).

وقد بنت الروايات الشيعية الإماميَّة محاباة عبد الرحمن لعثمان للمصاهرة التي كانت بينهما ، متناسية أن قوة النسب أقوى من المصاهرة من جهة ، ومن جهة أخرى تناسوا طبيعة العلاقة بين المؤمنين في الجيل الأول ، وأنها لا تقوم على نسب ولا مصاهرة، وأما كيفية المصاهرة التي كانت بين عبد الرحمن وعثمان فهي أن عبد الرحمن تزوج أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أخت الوليد (^).

<sup>(</sup>١) أثر التشيع على الروايات التاريخية ، ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة (٩/ ٩٤، ٥، ٥٥).

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة (٩/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) أثر التشيع على الروايات التاريخية ، ص ٣٢٢.

<sup>(</sup>٥) صحیح سنن الترمذي (٣/ ٢٢٠) ، رقم ٤٠١٨ .

<sup>(</sup>٦) البخاري، كتاب مناقب الأنصار، رقم ٣٧٨٠.

<sup>(</sup>٧) منهاج السنة النبوية (٦/ ٢٧١ \_ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٨) الطبقات الكبرى (٣/ ١٢٧).

#### ٢ \_ حزب أموي وحزب هاشمي:

أشارت رواية أبي مخنف إلى وقوع مشادة بين بني هاشم وبني أمية أثناء المبايعة ، وهذا غير صحيح ، ولم يرد ذلك برواية صحيحة ولا ضعيفة (١).

وقد انساق بعض المؤرخين خلف الروايات الشيعية الإماميَّة ـ لحاجة في نفوسهم - مع بطلانها سنداً ومتناً من جهة ، وثبوت روايات صحيحة تناقض ما ذهبوا إليه من جهة أخرى ، وبنوا تحليلاتهم الخاطئة على تلك الروايات؛ فصوروا تشاور أصحاب الرسول في تحديد المخليفة الجديد بصورة الخلاف العشائري ، وأن الناس قد انقسموا إلى حزبين: حزب أموي وحزب هاشمي ، وهو تصور موهوم واستنتاج مردود لا دليل عليه ، إذ ليس نابعاً من ذلك الجو الذي كان يعيشه أصحاب رسول الله في حينما كان يقف المهاجري مع الأنصاري ضد أبيه وأخيه وابن عمه وبني عشيرته ، وليس نابعاً من تصور هؤلاء الصحب وهم يضحُون بكل شيء من حطام الدنيا في سبيل أن يسلم لهم دينهم ، ولا من المعرفة الصحيحة لهؤلاء النخبة من المبشرين بالجنة ، فالأحداث الكثيرة التي رويت عن هؤلاء تثبت أن هؤلاء كانوا أكبر بكثير من أن ينطلقوا من هذه الزاوية الضيقة في معالجة أمورهم ، فليست القضية قضية تمثيل عائلي أو عشائري ، فهم أهل شورى لمكانتهم في الإسلام (٢).

### ٣\_أكاذيب نسبت زوراً وبهتاناً لعلى رضى الله عنه:

قال ابن كثير: وما يذكره كثير من المؤرخين كابن جرير وغيره عن رجال لا يعرفون أن علياً قال لعبد الرحمن: خدعتني ، وإنك إنما وليته لأنه صهرك ، وليشاورك كل يوم في شأنه ، وأنه تلكأ حتى قال عبد الرحمن: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيبَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّما يُبَايِعُونَكَ إِنَّما يُبَايِعُونَكَ إِنَّما يُبَايِعُونَكَ اللهَ يَدُ ٱللهِ فَوَقَ ٱلِدِيمِم فَمَن نَكَتَ فَإِنَّما يَنكُثُ عَلَى نَفَسِدٍ وَمَن أَوْفَى بِما عَهَدَ عَلَيْهُ ٱللهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ١٠]. إلى غير ذلك من الأخبار المخالفة لما ثبت في الصحاح ، فهي مردودة على قائليها وناقليها والله أعلم. والمظنون من الصحابة خلاف ما يتوهم كثير من الإماميَّة وأغبياء القصاص الذين لا تمييز عندهم بين صحيح الأخبار وضعيفها ، ومستقيمها وسقيمها "").

#### ثالثاً: المفاضلة بين عثمان وعلى رضى الله عنهما:

الذي عليه أهل السنة: أن من قدم علياً على أبي بكر وعمر فإنه ضال مبتدع ، ومن قدم علياً على عثمان فإنه مخطئ ولا يضللونه ، ولا يبدعونه (٤٠) ، وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم بشدة

<sup>(</sup>١) مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ، ص ١٧٨ ، ١٧٨ .

<sup>(</sup>٢) الخلفاء الراشدون، أمين القضاة ، ص ٧٨ ، ٧٩.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٧/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) مجموعة الفتاوى (٣/ ١٠١، ٢٠١).

على من قدم علياً على عثمان بأنه قال: من قدم علياً على عثمان فقد زعم أن أصحاب رسول الله ﷺ خانوا الأمانة؛ حيث اختاروا عثمان على على رضي الله عنه (١).

وقد قال ابن تيمية: استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة ، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة ، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة ، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة ، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله التي يضلل المخالف فيها أمن على ، ومن طعن في خلافة هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله (٢).

وذكر أقوال أهل العلم في مسألة تفضيل علي على عثمان: فقال: فيها روايات: إحداها ، لا يسوغ ذلك ، فمن فضل علياً على عثمان خرج من السنة إلى البدعة ، لمخالفته لإجماع الصحابة ، ولهذا قيل: من قدم علياً على عثمان ، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار ، يروى ذلك عن غير واحد ، منهم أيوب السختياني ، وأحمد بن حنبل ، والدارقطني. والثانية: لا يبدع من قدم علياً ، لتقارب حال عثمان وعلي (٣).

رابعاً: علي رضي الله عنه يقيم الحدود ويستشار في شؤون دولة عثمان رضي الله عنه:

ا \_إقامة على للحدود في عهد عثمان رضي الله عنهما: عن حصين بن المنذر ، قال: شهدت عثمان بن عفان ، وأتي بالوليد فشهد عليه رجلان أحدهما: حمران؛ أنه شرب الخمر ، وشهد آخر أنّه لم يتقياً ، فقال عثمان: إنه لم يتقياً حتى شربها، فقال: يا علي قم فاجلده ، فقال علي: قم يا حسن فاجلده ، فقال: الحسن ولِّ حارّها من تولى قارّها (٤) ، فكأنه وجد عليه ، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده ، فجلده وعلي يعد ، حتى بلغ أربعين فقال: أمسك ، ثم قال: با عبد الله بن جعفر قم فاجلده ، فجلده وعلي يعد ، حتى بلغ أربعين فقال: أمسك ، ثم قال: جلد النبي شي أربعين ، وأبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين ، وكلٌ سنة ، وهذا أحب إلي (٥) ، ويؤخذ من هذا الحديث بأن علياً رضي الله عنه كان قريباً من عثمان ومعيناً له على طاعة الله ، وكان علي رضي الله عنه يقول في معرض دفاعه عن عثمان رداً على من يعيب على عثمان بالفعل علي رضي الله عنه يقول في معرض دفاعه عن عثمان ذي نفسه ليقتل رداً أه (١٠) ، ما ذنب عثمان في رجل قد ضربه بفعله وعزله عن عمله ، وما ذنب عثمان فيما صنع عن أمرنا؟! (٧).

<sup>(</sup>١) حقبة من التاريخ لعثمان الخميس ، ص ٦٦ .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۳/ ۲۰۱، ۲۰۱).

 <sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٤/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) أي: ولُّ بشدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها.

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مسلم، كتاب الحدود (١١/٢١٦).

<sup>(</sup>٦) الرِّدْء: هو العون. تاريخ الطبري (٥/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٧) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (١/ ٤٢١).

### ٢ \_استشارة عثمان لعلي وكبار الصحابة في فتح إفريقية:

جاء في رياض النفوس: أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان جاءه من واليه على مصر (عبد الله بن سعد): أن المسلمين يُغيرون على أطراف إفريقية ، فيصيبون من عدوهم ، وأنهم قريبون من حوز المسلمين ، فأعرب عثمان بن عفان رضي الله عنه على إثر ذلك للمسور بن مخرمة عن رغبته في بعث الجيوش لغزو إفريقية . جاء في هذا الصدد ما نصه: فما رأيك يابن مخرمة؟ قلت: اغزهم . قال: أجمع اليوم الأكابر من أصحاب رسول الله ، وأستشيرهم ، فما أجمعوا عليه فعلته ، أو ما أجمع عليه أكثرهم فعلته . . إيتِ علياً ، وطلحة ، والزبير ، والعباس ، وذكر رجالاً ، فخلا بكل واحد منهم في المسجد ، ثم دعا أبا الأعور (سعيد بن زيد) فقال له عثمان: لم كرهت يا أبا الأعور من بعثة الجيوش إلى إفريقية؟ فقال له: سمعت (عمر) يقول: لا أغزيها أحداً من المسلمين ما حملت عيناي الماء . فلا أرى لك خلاف عمر ، فقال له عثمان: والله ما نخافهم ، وإنهم لراضون أن يقروا في مواضعهم ، فلا يغزون ، فلم يختلف عليه أحد ممن شاوره غيره ، ثم خطب الناس ، وندبهم إلى الغزو إلى إفريقية ، فخرج بعض الصحابة منهم : عبد الله بن الزبير ، وأبو ذر الغفاري (۱) .

## ٣- رأي على في جمع عثمان الناس على قراءة واحدة:

جمع عثمان رضي الله عنه المهاجرين والأنصار ، وشاورهم في الأمر ، وفيهم أعيان الصحابة وفي طليعتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وعرض عثمان رضي الله عنه هذه المعضلة على صفوة الأمة وقادتها الهادين المهديين ، ودارسهم أمرها ودارسوه ، وناقشهم فيها وناقشوه ، حتى عرف رأيهم وعرفوا رأيه ، وظهر للناس في أرجاء الأرض ما انعقد عليه إجماعهم ، فلم يعرف قط يومئذ لهم مخالف ، ولا عُرف عند أحدٍ نكير .

وليس شأن القرآن الذي يخفى على آحاد الأمة فضلاً عن علمائها وأئمتها البارزين (٢) أن عثمان رضي الله عنه ، رضي الله عنه المصحف ، بل سبقه إلى ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، كما أنه لم يضع ذلك من قبل نفسه ، إنما فعله عن مشورة للصحابة رضي الله عنهم ، وأعجبهم هذا الفعل وقالوا: نِعْم ما رأيت ، وقالوا أيضاً: قد أحسن ؛ أي: في فعله في المصاحف (٣).

وقد أدرك مصعب بن سعد صحابة النبي على حين مشق (٤) عثمان المصاحف، فرآهم قد أعجبوا بهذا الفعل منه (٥).

<sup>(</sup>١) رياض النفوس (٨/١ ـ ٩)؛ الجهاد والقتال ، هيكل (١/٥٥٦).

<sup>(</sup>۲) عثمان بن عفان ، صادق عرجون ، ص ۱۷۵.

<sup>(</sup>٣) فتنة مقتل عثمان (١/ ٧٨).

<sup>(</sup>٤) مشق: حرق (لسان العرب ١٠/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٥) التاريخ الصغير للبخاري (١/ ٩٤) ، إسناده حسن لغيره.

وكان علي رضي الله عنه ينهى من يعيب على عثمان رضي الله عنه بذلك ويقول: يا أيها الناس! لا تغلوا في عثمان ، ولا تقولوا له إلا خيراً - أو قولوا خيراً - فوالله ما فعل الذي فعل - أي في المصاحف - إلا عن ملأ منا جميعاً - أي الصحابة - . . . والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل (١).

وجاء في رواية أخرى عن علي قوله: لما اختلف الناس في القرآن وبلغ ذلك عثمان جمعنا أصحاب رسول الله واستشارنا في جمع الناس على قراءة ، فأجمع رأينا مع رأيه على ذلك ، وقال بعد ذلك: لو وليت الذي ولي ، لصنعت مثل الذي صنع (٢).

خامساً: موقف علي رضي الله عنه في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه:

كانت هناك أسباب متنوعة ومتداخلة ساهمت في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه ، كالرخاء وأثره في المجتمع ، وطبيعة التحول الاجتماعي ، ومجيء عثمان بعد عمر رضي الله عنهما ، وخروج كبار الصحابة من المدينة ، والعصبية الجاهلية ، وتآمر الحاقدين ، والتدبير المحكم لإشارة المآخذ ضد عثمان ، واستخدام الوسائل والأساليب المهيجة للناس ، وأثر السبئية في أحداث الفتنة ، وقد فصلت وشرحت تلك الأسباب في كتابي (تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان شخصيته وعصره).

لقد استخدم أعداء الإسلام في فتنة مقتل عثمان الأساليب والوسائل المهيجة للناس ، من إشاعة الأراجيف؛ حيث ترددت كلمة الإشاعة والإذاعة كثيراً ، والتحريض ، والمناظرة والمجادلة للخليفة أمام الناس ، والطعن على الولاة ، واستخدام تزوير الكتب واختلاقها على لسان الصحابة رضي الله عنهم ، عائشة وعلي وطلحة والزبير ، والإشاعة بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الأحق بالخلافة ، وأنه الوصي بعد رسول الله عنه ، وتنظيم فرق في كل من البصرة والكوفة ومصر أربع فرق من كل مصر ، مما يدل على التدبير المسبق ، وأوهموا أهل المدينة أنهم ما جاؤوا إلا بدعوة الصحابة ، وصعدوا الأحداث حتى وصل إلى القتل (٣).

وإلى جوار هذه الوسائل ، استخدموا مجموعة من الشعارات منها: التكبير ، ومنها: أن جهادهم هذا ضد المظالم ، ومنها: أنهم لا يقومون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومنها: المطالبة باستبدال الولاة وعزلهم ، ثم تطورت المطالبة إلى خلع عثمان ، إلى أن تمادوا

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۹/ ۱۸) ، إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، كتاب المصاحف، ص ٢٩ ـ ٣٠، إسناده صحيح. خلافة علي بن أبي طالب، علي عبد الحميد، ص ٨٠.

 <sup>(</sup>٣) دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة ، ص ٤٠١.

في جرأتهم وطالبوا ، بل سارعوا إلى قتل الخليفة وخاصة حينما وصلهم الخبر بأن أهل الأمصار قادمون لنصرة الخليفة ، والتشوق الى قتله بأى وسيلة (١) .

كان التنظيم السبئي بقيادة عبد الله بن سبأ اليهودي خلف تلك الأحداث والتي بعدها ، وسيأتي الحديث عنه بإذن الله ، وعن عثمان الذي هز مقتله العالم الإسلامي وأثر في كثير من الأحداث إلى يومنا هذا.

# ١ \_ موقف على رضي الله عنه في بداية الفتنة:

استمر علي رضي الله عنه في طريقته المعهودة مع الخلفاء ، وهي السمع والطاعة والإدلاء بالمشورة والنصح ، وقد عبر بنفسه عن مدى طاعته للخليفة عثمان، والتزام أمره ، ولو كان شاقاً بقوله: لو سيرنى عثمان إلى صرار لسمعت وأطعت (٢).

وعندما نزل المتمردون في ذي المروة قبل مقتل عثمان بما يقارب شهراً ونصفاً ، أرسل إليهم عثمان علياً ورجلاً آخر لم تسمِّه الروايات ، والتقى بهم علي رضي الله عنه فقال لهم: تعطون كتاب الله ، وتعتبون من كل ما سخطتم ؟ فوافقوا على ذلك (٣) ، وفي رواية: أنهم شادُّوه وشادهم مرتين أو ثلاثاً ، ثم قالوا: ابن عم رسول الله على ، ورسول أمير المؤمنين يعرض عليكم كتاب الله ، فقبلوا (٤) ، فاصطلحوا على خمس: على أن المنفي يقلب ، والمحروم يعطى ، ويوفر الفيء ، ويعدل في القسم ، ويستعمل ذو الأمانة والقوة ، وكتبوا ذلك في كتاب ، أن يرد ابن عامر على البصرة ، وأن يبقى أبو موسى على الكوفة (٥).

وهكذا اصطلح عثمان رضي الله عنه مع كل وفد على حدة ، ثم انصرفت الوفود إلى ديارها(٢) ، وبعد هذا الصلح وعودة أهل الأمصار جميعاً راضين تبين لمشعلي الفتنة أن خطتهم قد فشلت ، وأن أهدافهم الدنيئة لم تتحقق ، لذا خططوا تخطيطاً آخر يذكي الفتنة ويحييها ، يقتضي تدمير ما جرى من صلح بين أهل الأمصار ، وعثمان رضي الله عنه ، وبرز ذلك فيما يأتى:

في أثناء طريق عودة أهل مصر ، رأوا راكباً على جمل قال: يتعرض لهم ، ويفارقهم فكأنه

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق نفسه ، ص ٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٥/ ٢٢٥) ، سنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ، ترجمة عثمان ، ص ٣٢٨؛ تاريخ خليفة ، ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) فتنة مقتل عثمان (١/٩٢١).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه (١/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه (١/ ٣٢٩).

يقول: خذوني ، فقبضوا عليه ، وقالوا له: ما لك؟ أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله ، فتحوا الكتاب فإذا فيه أمر بصلبهم أو قتلهم أو تقطيع أيديهم وأرجلهم ، فرجعوا إلى المدينة حتى وصلوها (۱) ، ونفى عثمان رضي الله عنه أن يكون كتب هذا الكتاب ، وقال لهم: إنهما اثنتان: أن تقيموا رجلين من المسلمين ، أو يمين بالله الذي لا إله إلا هو ما كتبت ، ولا أمللت ، ولا علمت ، وقد يكتب الكتاب على لسان الرجل وينقش الخاتم ، فلم يصدقوه (7) وهو الصادق البار لغاية في نفوسهم .

وهذا الكتاب الذي زعم هؤلاء المتمردون البغاة المنحرفون أنه من عثمان وعليه خاتمه يحمله غلامه على واحد من إبل الصدقة إلى عامله بمصر ابن أبي سرح ، يأمر فيه بقتل هؤلاء الخارجين؛ هو كتاب مزور مكذوب على لسان عثمان ، وذلك لعدة أمور؛ منها (٣): كيف علم العراقيون بالأمر وقد اتجهوا إلى بلادهم ، وفصلتهم عن المصريين الذين أمسكوا بالكتاب المزعوم مسافة شاسعة ، فالعراقيون في الشرق والمصريون في الغرب ، ومع ذلك عادوا جميعاً في آن واحد ، كأنما كانوا على ميعاد؟ لا يعقل هذا إلا إذا كان الذين زوّروا الكتاب واستأجروا راكباً ليحمله ويمثل الدور في البويب أمام المصريين ، قد استأجروا راكباً آخر انطلق إلى العراقيين ليخبرهم بأن المصريين قد اكتشفوا كتاباً بعث فيه عثمان لقتل المنحرفين المصريين ، وهذا ما احتج به علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ فقد قال: كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقي أهل مصر ، وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا (٤٠) ؟! بل إن علياً يجزم: هذا والله أمر أبرم بالمدينة (٥٠).

إن هذا الكتاب المشؤوم ليس أول كتاب يزوِّره هؤلاء المجرمون ، بل زوَّروا كتباً على لسان أمهات المؤمنين ، وكذلك على لسان علي وطلحة والزبير ، فهذه عائشة رضي الله عنها تُتهم بأنها كتبت إلى الناس تأمرهم بالخروج على عثمان ، فتنفي وتقول: لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت لهم سوداء في بيضاء حتى جلست مجلسي هذا (٢٦). ويعقب الأعمش فيقول: فكانوا يرون أنه كتب على لسانها (٧٠).

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (٥/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) فتنة مقتل عثمان (٥/ ١٣٢)؛ البداية والنهاية (٧/ ١٩١).

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم المنّان في سير عثمان بن عفان للصَّالَّابِيِّ ، ص ٤١٠ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري (٥/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري (٥/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٦) تحقيق مواقف الصحابة (١/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>V) تاریخ خلیفة بن خیاط ، ص ۱۲۹.

ويتهم الوافدون علياً بأنه كتب إليهم أن يقدموا عليه بالمدينة ، فينكر ذلك عليهم ويقسم: والله ما كتبت إليكم كتاباً (١).

كما ينسب إلى الصحابة بكتابة الكتب إلى أهل الأمصار يأمرونهم بالقدوم إليهم ، فدين محمد قد فسد وترك ، والجهاد في المدينة خير من الرباط في الثغور البعيدة ( $^{(1)}$ ). ويعلق ابن كثير على هذا الخبر قائلاً : وهذا كذب على الصحابة ، وإنما كتبت كتب مزورة عليهم ، فقد كُتب من جهة على وطلحة والزبير إلى الخوارج - قتلة عثمان - كُتُبٌ مزورة عليهم أنكروها ، وكذلك زُوّر هذا الكتاب على عثمان أيضاً ، فإنه لم يأمر به ، ولم يعلم به ( $^{(1)}$ ). ويؤكد كلام ابن كثير ما رواه الطبري وخليفة من استنكار كبار الصحابة - على وعائشة والزبير - أنفسهم لهذه الكتب في أصح الروايات ( $^{(2)}$ ).

إن الأيدي المجرمة التي زوّرت الرسائل الكاذبة على لسان أولئك الصحابة هي نفسها التي أوقدت نار الفتن من أولها إلى آخرها ، ورتبت ذلك الفساد العريض ، وهي التي زوّرت وروّجت على عثمان تلك الأباطيل ، وإنه فعل وفعل ، ولقنتها للناس ، حتى قبلها الرعاع ، ثم زوّرت على لسان عثمان ذلك الكتاب ، ليذهب عثمان ضحية إلى ربه شهيداً سعيداً ، ولم يكن عثمان الشهيد هو المجني عليه وحده في هذه المؤامرة السبئية اليهودية ، بل الإسلام نفسه كان مجنياً عليه قبل ذلك ، ثم التاريخ المشوّه المحرّف ، والأجيال الإسلامية التي تلقت تاريخها مشوّهاً هي كذلك ممن جنى عليهم الخبيث اليهودي ، وأعوانه من أصحاب المطامع والشهوات والحقد هي كذلك ممن جنى عليهم الخبيث اليهودي ، وأعوانه من أصحاب المطامع والشهوات والحقد الدفين . أما آن للأجيال الإسلامية أن تعرف تاريخها الحق ، وسير رجالاتها العظام؟! بل ألم يأن لمن يكتب في هذا العصر من المسلمين أن يخاف الله ولا يتجرأ على تجريح الأبرياء قبل أن يحقق ويدقق حتى لا يسقط كما سقط غيره (٥).

# ٢\_ موقف علي رضي الله عنه أثناء الحصار:

اشتد الحصار على عثمان رضي الله عنه ، حتى منع من أن يحضر للصلاة في المسجد ، وكان صابراً على هذه البلوى التي أصابته كما أمره رسول الله على بذلك ، وكان مع إيمانه القوي بالقضاء والقدر ، يحاول أن يجد حلاً لهذه المصيبة ، فنراه تارة يخطب الناس عن حرمة دم المسلم ، وأنه لا يحل سفكه إلا بحقه ، وتارة يتحدث في الناس ويظهر فضائله وخدماته الجليلة

<sup>(</sup>١) تحقيق مواقف الصحابة (١/ ٣٣٥)؛ البداية والنهاية (٧/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) تحقيق مواقف الصحابة (١/ ٣٣٥)؛ البداية والنهاية (٧/ ١٧٥).

<sup>(</sup>T) البداية والنهاية (V/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) تحقيق مواقف الصحابة (١/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٥) عثمان بن عفان الخليفة الشاكر الصابر ، ص ٢٢٨ ، ٢٢٩.

في الإسلام ، ويستشهد على ذلك ببقية العشرة رضوان الله عليهم (١) وكأنه يقول: من هذا عمله وفضله هل من الممكن أن يطمع بالدنيا ويقدمها على الآخرة ؟! وهل يعقل أن يخون الأمانة ويعبث بأموال الأمة ودمائها وهو يعرف عاقبة ذلك عند الله ، وهو الذي تربى على عين النبي والذي شهد له وزكاه ، وكذلك أفاضل الصحابة ، أهكذا تكون معاملته؟!

واشتدت سيطرة الثوار على المدينة حتى إنهم ليصلون بالناس في أغلب الأوقات (٢)، وحينها أدرك الصحابة أن الأمر ليس كما حسبوا، وخشوا من حدوث ما لا يحمده عقباه، وقد بلغهم أن القوم يريدون قتله، فعرضوا عليه أن يدافعوا عنه، ويخرجوا الغوغاء عن المدينة، إلا أنه رفض أن يراق دم بسببه (٣).

وأرسل كبار الصحابة أبناءهم دون استشارة عثمان رضي الله عنه ، ومن هؤلاء الحسن بن علي رضي الله عنهما ، وعبد الله بن الزبير ، حيث تذكر بعض الروايات: أن الحسن حمل جريحاً من الدار يوم الدار (٤) ، كما جرح غير الحسن ، عبد الله بن الزبير ، ومحمد بن حاطب ، ومروان بن الحكم ، كماكان معهم الحسين بن علي وابن عمر رضي الله عنهما (٥).

وقد كان علي من أدفع الناس عن عثمان رضي الله عنه ، وشهد له بذلك مروان بن الحكم (٢٦) ، أقرب الناس إلى عثمان رضي الله عنه ، وألصقهم به في تلك المحنة القاسية الأليمة ، وقد أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن علياً أرسل إلى عثمان فقال: إن معي خمسمئة دارع، فأذن لي ، فأمنعك من القوم ، فإنك لم تحدث شيئاً يستحل به دمك ، فقال: جزيت خيراً ، ما أحب أن يهراق دم في سببي (٧).

وقد وردت روايات عديدة تفيد وقوفه بجانب عثمان رضي الله عنهما ، أثناء الحصار فمن ذلك: أن الثائرين منعوا عن عثمان الماء حتى كاد أهله أن يموتوا عطشاً ، فأرسل علي رضي الله عنه إليه بثلاث قرب مملوءة ماء ، فما كادت تصل إليه ، وجرح بسببها عدة من موالي بني هاشم وبني أمية حتى وصلت (^).

<sup>(</sup>١) خلافة على بن أبي طالب، عبدالحميد على ، ص ٨٥.

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء (۳/ ٥١٥).

<sup>(</sup>٣) فتنة مقتل عثمان (١/ ١٦٧)؛ المسند (١/ ٣٩٦) تحقيق أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٤) الطبقات لابن سعد (٨/ ١٢٨) ، بسند صحيح.

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليفة ، ص ١٧٤.

 <sup>(</sup>٦) تاريخ الإسلام للذهبي الخلفاء الراشدون ، ص ٤٦١ ـ ٤٦١ ، إسناده قوي .

<sup>(</sup>٧) تاریخ دمشق ، ص ٤٠٣ .

<sup>(</sup>٨) أنساب الأشراف للبلاذري (٥/ ٦٧).

ولقد تسارعت الأحداث فوثب الغوغاء على عثمان وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه ، ووصل الخبر إلى الصحابة وأكثرهم في المسجد ، فذهبت عقولهم ، وقال علي لأبنائه وأبناء إخوانه: كيف قتل عثمان وأنتم على الباب؟ ولطم الحسن ، وكان قد جرح (١) ، وضرب صدر الحسين ، وشتم ابن الزبير وابن طلحة ، وخرج غضبان إلى منزله وهو يقول: تبا لكم سائر الدهر ، اللهم إنى أبرأ إليك من دمه أن أكون قتلت أو مالأت على قتله (٢).

وهكذا كان موقف علي رضي الله عنه ، نصح وشورى ، سمع وطاعة ، وقفة قوية بجانبه أثناء الفتنة ، ومن أدفع الناس عنه ، ولم يذكره بسوء قط ، يحاول الإصلاح وسد الخرق بين الخليفة والخارجين عليه ، لكن الأمر فوق طاقته ، وخارج إرادته؛ إنها إرادة الله عز وجل أن يفوز أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه بالشهادة (٣).

# ٣ - المصاهرات بين آل علي وآل عثمان رضي الله عنهم:

لم يكن بين بني هاشم وبني أمية من المباغضة والعداوة والمنافرة التي اخترعها وابتكرها أعداء الإسلام والمسلمين ، ونسجوا الأساطير والقصص حولها ، ولقد اتضح لكل منصف أن بني أمية مع بني هاشم علاقتهم فيما بينهم علاقة أبناء العمومة والإخوان والخلان؛ فهم من أقرب الناس فيما بينهم ، يتبادلون الحب والتقدير والاحترام ، ويتقاسمون الهموم والآلام والأحزان ، فبنو أمية وبنو هاشم كلهم أبناء أب واحد ، وأحفاد جد واحد ، وأغصان شجرة واحدة قبل الإسلام وبعد الإسلام ، وكلهم استقوا من عين واحدة ومنبع صاف واحد ، وأخذوا الثمار من دين الله الحنيف الذي جاء به رسول الله الصادق الأمين ، المعلم ، المربي ، خاتم الأنبياء والمرسلين .

ولقد كان بين أبي سفيان وبين العباس صداقة يضرب بها الأمثال<sup>(1)</sup> ، كما كانت بينهم المصاهرات قبل الإسلام وبعده ، فلقد زوج رسول الله بينه الثلاثة من الأربعة من بني أمية : من أبي العاص بن الربيع وهو من بني أمية ، ومن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية ، وهو مع ذلك ابن بنت عمة رسول الله بين التي ولدت مع والد رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عبد المطلب توأمين: أروى بنت كريز بن حبيب بن عبد شمس ، وهي أم عثمان ، وأمها أم حكيم وهي البيضاء بنت عبد المطلب عمة النبي بين المعللة والسلام وأمها أم حكيم وهي البيضاء بنت عبد المطلب عمة النبي النها .

<sup>(</sup>١) ابن أبي عاصم ، الآحاد والمثاني (١/ ١٢٥)؛ نقلاً عن خلافة علي ، ص ٨٧.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٥/ ٢٠٩) ، إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) خلافة علي بن أبي طالب ، عبد الحميد علي ، ص ٨٧.

<sup>(</sup>٤) الشيعة وأهل البيت ، ص ١٤١.

هذا ولقد تزوج بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه من بني هاشم ابنه أبان بن عثمان ، وكانت عنده أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر (الطيار) بن أبي طالب شقيق علي رضي الله عنهما وحفيدة علي وبنت الحسين سكينة كانت متزوجة من حفيد عثمان زيد بن عمرو بن عثمان رضي الله عنهم أجمعين ، وحفيدة علي الثانية وابنة الحسين فاطمة كانت متزوجة من حفيد عثمان الآخر ؛ محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ، وكانت أم حبيبة بنت أبي سفيان سيد بني أمية متزوجة من سيد بني هاشم وسيد ولد آدم رسول الله الصادق الأمين كما هو معروف ، كما أن هند بنت أبي سفيان كانت متزوجة من الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم فولدت له ابنه محمد  $(^{(1)})$ .

وتزوجت لبابة بنت عبيدالله بن عباس بن عبد المطلب ، العباس بن علي بن أبي طالب ، ثم خلف عليها الوليد بن عتبة (ابن أخ معاوية) ابن أبي سفيان ( $^{(7)}$ ) ، وتزوجت رملة بنت محمد بن جعفر الطيار بن أبي طالب سليمان بن هشام بن عبد الملك (الأموي) ، ثم أبا القاسم بن وليد بن عتبة بن أبي سفيان  $^{(3)}$  ، وكذلك تزوجت ابنة علي بن أبي طالب رملة من ابن مروان بن الحكم  $^{(6)}$  بن أبي العاص بن أمية ، فقد كانت رملة بنت علي عند أبي الهياج . . ثم خلف عليها معاوية بن مروان بن الحكم بن أبي العاص  $^{(7)}$  ، وتزوجت حفيدة علي بن أبي طالب من حفيد مروان بن الحكم ، فنفيسة بنت زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب تزوجها وليد بن عبد الملك بن مروان ، فتوفيت عنده ، وأمها لبابة بنت عبد الله بن عباس  $^{(7)}$  . وقد اكتفيت ببيان بعض منها ، وفيها كفاية لمن أراد الحق والتبصر  $^{(6)}$  .

# سادساً: من أقوال على في الخلفاء الراشدين:

إن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم قد أجمع على صحتها وانعقادها الصحابة الكرام، ومن طعن في أحد منهم فقد خالف قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعُدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ عَيْرً سَبِيلِ ٱلْمُؤَمِنِينَ نُوَلِّهِ عَمَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَهَ نَمَّ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥]،

المعارف للدينوري، ص٨٦؛ الشيعة وأهل البيت، ص ١٤١.

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد (٥/ ١٥) ، الإصابة (٣/ ٥٨ ، ٥٩).

<sup>(</sup>٣) نسب قريش ، ص ١٣٣ ؛ الشيعة وأهل البيت ، ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٤) الشيعة وأهل البيت ، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه ، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٦) جمهرة أنساب العرب ، ص ٨٧ ؛ نسب قريش ، ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٧) طبقات ابن سعد (٥/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>A) الشيعة وأهل البيت ، ص ١٤٤.

وقول النبي ﷺ : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؛ عضوا عليها بالنواجذ» فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان(١) ، وما أحسن ما قاله أيوب السختياني في هذا المقام؛ حيث قال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين ، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل ، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله عز وجل ، ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة الوثقى ، ومن أحسن القول في أصحاب محمد فقد برئ من النفاق (٢) ، قال الشاعر:

إنِّي رضيتُ علياً قدوةً علماً كما رضيتُ عتيقاً صاحبَ الغار وَقَدْ رضيت أبا حفص وشِيعَتَهُ وما رضيتُ بقتلِ الشيخ في الدارِ كلُّ الصحابةِ عندي قدوةٌ عَلَمٌ فهل عليَّ بهذا القولِ من عارِ إن كنـــتَ تعلـــمُ أنــــى لا أحبهـــم إلا لــوجهــك أعتقنــي مِــنَ النَّـــارِ (٣٠)

هذا وقد جاءت الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة في العلاقة المتميزة بين علي والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ، وقد تم توضيح ذلك في الصفحات الماضية وهذه بعض الأدلة نضيفها إلى ما سبق من براهين ساطعة على مكانة الخلفاء الراشدين عند أمير المؤمنين علي رضي الله عنه:

# ١ \_سيدا كهول أهل الجنة وشبابها:

عن على رضى الله عنه قال: كنت عند النبي على ، فأقبل أبو بكر وعمر ، فقال: «يا على ، هذان سيدا كهول أهل الجنة ، وشبابها ، بعد النبيين والمرسلين (٤٠).

### ٢ ـ ما أضمر لهما إلا الذي أتمنى المضى عليه:

عن سويد بن غفلة ، قال: مررت بنفر من الشيعة يتناولون أبا بكر وعمر ، فدخلت على على فقلت: يا أمير المؤمنين ، مررت بنفر من أصحابك آنفاً يتناولون أبا بكر وعمر بغير الذي هما له من هذه الأمة أهل ، فلو لا أنك تُضْمِرُ على مثل ما أعلنوا عليه ما تجرَّؤوا على ذلك. فقال علي: ما أضمر لهما إلا الذي أتمنى المُضيَّ عليه ، لعن الله من أضمر لهما إلا الحسن الجميل. ثم نهض دامع العين يبكي ، قابضاً على يدي حتى دخل المسجد ، فصعد المنبر وجلس عليه متمكناً قابضاً على لحيته ينظر فيها وهي بيضاء ، حتى اجتمع له الناس ، ثم قام فخطب خطبة موجزة بليغة ، ثم قال:

الشريعة للآجري (٤/ ١٧٦٨). (1)

المصدر السابق نفسه (٤/ ١٧٧٢ ، ١٧٧٣). (٢)

الشريعة (٥/ ٢٥٣٦). (٣)

مسند أحمد ، الموسوعة الحديثية ، رقم ٢٠٢ ، حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن. (1)

ما بال قوم يذكرون سَيِّدَي قريش وأبوي المسلمين؟! أتا مما قالوا بريُ وعلى ما قالوا مُعاقِبٌ، ألا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، لا يحبهما إلا مؤمن تقي ، ولا يبغضهما إلا فاجر ردي ، صحبا رسول الله على الصدق والوفاء ، يأمران وينهيان وما يجاوزان فيما يصنعان رأي رسول الله على ، ولا كان رسول الله على يرى بمثل رأيهما ، ولا يحب كحبهما أحداً ، قضى رسول الله على وهو عنهما راض ، ومضيا والمؤمنون عنهما راضون ، أمر رسول الله الله أبا بكر لصلاة المؤمنين فصلى بهم تسعة أيام (۱) في حياة رسول الله على ، فلما قبض الله تعالى نبيه واختار له ما عنده ، ولا ه المؤمنون أمرهم ، وقضوا إليه الزكاة ، لأنهما مقرونتان ، ثم أعطوه البيعة طائعين غير كارهين ، أنا أول من سَنَّ ذلك من بني عبد المطلب ، وهو لذلك كاره يود أن أحدنا كفاه ذلك ، وكان والله خير من بقي ، أرحمه رحمة ، وأرأفه رأفة ، وأثبته ورعاً ، وأقدمه أسناً وإسلاماً . فسار فينا سيرة رسول الله على حتى مضى على ذلك ، ثم ولي عمر الأمر من بعده ، فمنهم من كره ، فلم يفارق الدنيا حتى رضي به من كان كرهه ، فأقام الأمر على منهاج النبي على وصاحبه ، يتبع آثارهما كاتباع الفصيل (۲) أمه ، وكان والله رفيقاً رحيماً ، فلمنها جالنبي على وصاحبه ، يتبع آثارهما كاتباع الفصيل (۲) أمه ، وكان والله رفيقاً رحيماً ، وللمظلومين عوناً راحماً وناصراً ، لا يخاف في الله لومة لائم ، ضرب الله بالحق على لسانه ، وجعل هجرته الصدق من شأنه ، حتى كنا نظن أن ملكاً ينطق على لسانه ، أعز الله بإسلامه الإسلام ، وجعل هجرته الصدق من شأنه ، حتى كنا نظن أن ملكاً ينطق على لسانه ، أعز الله بإسلامه الإسلام ، وجعل هجرته للدين قواماً ، ألقى الله تعالى له في قلوب المنافقين الرهبة ، وفي قلوب المؤمنين المحبة . .

إلى أن قال: فمن لكم بمثلهما وحمة الله عليهما ورزقنا المضيَّ على سبيلهما ، فإنه لا يبلغ مبلغهما إلا باتباع آثارهما والحب لهما ، ألا فمن أحبَّني فليحبَّهما ، ومن لم يحبَّهما فقد أبغضني، وأنا منه بريء، ولو كنت تقدمت إليكم في أمرهما؛ لعاقبت على هذا أشد العقوبة، ولكن لا ينبغي أن أعاقب قبل التقدم، ألا فمن أتيت به يقول هذا بعد اليوم، فإنّ عليه ما على المفتري، ألا وخير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر وعمر، ولو شئت سمّيت الثالث، وأستغفر الله لي ولكم (٣).

٣ ـ هذا عثمان بن على سميته بعثمان بن عفان:

عن أبي سعيد الخدري: نظرت إلى غلام أيفع (3) ، له ذؤابة (6) وجمة (7) ، والله يعلم إني منه

<sup>(</sup>١) في الأصل سبعة ، وورد تصويبها في الهامش.

<sup>(</sup>٢) الفصيل: ولد الناقة إذا فُصل عن أمه.

 <sup>(</sup>٣) النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب ، ص ٤٣ ؛ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للألكائي ،
 رقم ٤٤٥٦ .

<sup>(</sup>٤) أيفع: شارف الاحتلام.

<sup>(</sup>٥) الذوابة: هي الشعر المضفور من شعر الرأس.

<sup>(</sup>٦) الجمة من شعر الرأس: ما سقط على المنكبين.

حينئذ لفي شك ، ما أدري غلام هو أو جارية ، فمررنا بأحسن منه وهو جالس إلى جنب علي ، فقلت: عافاك الله ، من هذا الفتى إلى جانبك؟ قال: هذا عثمان بن علي سميته بعثمان بن عفان ، وقد سميت بعمر بن الخطاب، وسميت بعباس عم رسول الله على ، وقد سميت بخير البرية محمد ، فأما حسن وحسين ومحسن (١) ، فإنما سماهم رسول الله على وعق عنهم وحلق رؤوسهم (٢) ، وتصدق وزنها وأمر بهم فسموا وختنوا (٣) ، فقد ولدوا في عهده عليه الصلاة والسلام ، ورسول الله هو الذي سماهم وعق عنهم .

### ٤ - أبو بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم كان لهم بالنبي على اختصاص عظيم:

قد عرف بالتواتر الذي لا يخفى على العامة والخاصة أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كان لهم بالنبي على اختصاص عظيم ، وكانوا من أعظم الناس اختصاصاً به ، وصحبة له وقربة إليه ، وقد صاهرهم كلهم ، وكان يحبهم ويثني عليهم ، وحينئذ فإما أن يكونوا على الاستقامة ظاهراً وباطناً في حياته وبعد موته ، وإما أن يكونوا بخلاف ذلك في حياته ، أو بعد موته ، فإن كانوا على غير الاستقامة مع هذا القرب فأحد الأمرين لازم ، إما عدم علمه بأحوالهم ، أو مداهنته لهم ، وأيهما كان فهو من أعظم القدح في الرسول على كما قيل :

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة أله وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

وإن كانوا انحرفوا بعد الاستقامة فهذا خذلان من الله للرسول في خواص أمته ، وأكابر أصحابه ، ومن وعد أن يظهر دينه على الدين كله ، فكيف يكون أكابر خواصه مرتدين؟! فهذا ونحوه من أعظم ما يقدح به الإماميَّة في الرسول على كما قال الإمام مالك وغيره: إنما أراد هؤلاء الإماميَّة الطعن في الرسول على ليقول القائل: رجل سوء كان له أصحاب سوء ، ولو كان رجلاً صالحاً لكان أصحابه صالحين ، ولهذا قال أهل العلم: إن الرافضة دسيسة الزندقة (٤٠).

### ٥ ـ ما يترتب عليه في مذهب الإماميّة من تكفير الصحابة:

إن مذهب الإماميّة في تكفير الصحابة يترتب عليه تكفير أمير المؤمنين لتخلّيه عن القيام بأمر الله ، ويلزم عليه إسقاط تواتر الشريعة ، بل بطلانها ما دام نقلتها مرتدين ، ويؤدي إلى القدح في القرآن العظيم ، لأنه وصلنا عن طريق أبي بكر وعمر وعثمان وإخوانهم ، وهذا هو هدف واضع هذه المقالة ، ولذلك قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله عليه فاعلم أنه زنديق ، وذلك أن الرسول عليه حق ، والقرآن حق ، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۲/ ۱۱۵) ، رقم ۷٦٩ ، قال أحمد شاكر: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) المختصر من كتاب الموافقة ، ص ١٤١.

 <sup>(</sup>٣) وختنوا: الختن للرجال ، والخفض للنساء. المختصر من كتاب الموافقة ، ص ١٤١.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة (٤/ ١٢٣)؛ أصول مذهب الشيعة (٢/ ٩٣١).

أصحاب رسول الله على ، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة ، والجرح بهم أولى وهم زنادقة (۱) ، ولذلك اعترفت كتب الشيعة أن الذي وضع هذه المقالة هو ابن سبأ فقالت: إنه أول من أظهر الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة ، وتبرأ منهم ، وادعى أن علياً عليه السلام أمره بذلك (۲).

٦ \_ قرائن عملية وأدلة واقعية على حقيقة العلاقة بين علي والخلفاء الراشدين:

قامت القرائن العملية والأدلة الواقعية من سيرة أمير المؤمنين علي في علاقته مع إخوانه أبي بكر وعمر وعثمان مما اشتهر وذاع نقله ، وقد نقلنا منه الكثير فيما مضى ما يثبت المحبة الصادقة والإخاء الحميم بين هذه الطليعة المختارة ، والصفوة من جيل الصحابة رضوان الله عليهم ، وتأتي في مقدمة هذه الأدلة والقرائن تزويج أمير المؤمنين علي ابنته أم كلثوم لأمير المؤمنين عمر (٣).

فإذا كان عمر فاروق هذه الأمة قد صار عند الشيعة الإماميَّة أشد كفراً من إبليس، أفلا يرجعون إلى عقولهم ويتدبروا فسادما ينتهي إليه مذهبم؟!

إذ لو كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كافرين كما يفترون لكان علي بتزويجه ابنته أم كلثوم الكبرى من عمر رضي الله عنه كافراً أو فاسقاً معرضاً بنته للزنى ، لأن وطء الكافر للمسلمة زنى محض (٤٠)!

والعاقل المنصف البريء من الغرض ، الصادق في محبته للنبي وأهل بيته واتباعه لهم ؟ لا يملك إلا الإذعان لهذه الحقيقة ، حقيقة الولاء والحب بين الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم ، ولذلك لما قيل لمعز الدولة أحمد بن بويه وكان رافضياً يشتم صحابة رسول الله :: إن علياً رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب ، استعظم ذلك وقال : ما علمت بهذا ، وتاب وتصدق بأكثر ماله ، وأعتق مماليكه ، ورد كثيراً من المظالم وبكى حتى غشي عليه (٥) ، لشعوره بعظم جرمه فيما سلف من عمره ، الذي أمضاه ينهش في أعراض هؤلاء الأطهار ، مغتراً بشبهات الروافض (٢).

وقد حاول شيوخ الشيعة الإماميَّة إبطال مفعول هذا الدليل؛ فوضعوا روايات مكذوبة عن

<sup>(</sup>١) الكفاية ، ص ٤٩.

 <sup>(</sup>۲) المقالات والفرق للقمى ، ص ۲۰؛ نقلاً عن أصول مذهب الشيعة (۲/ ۹۳۳).

<sup>(</sup>٣) أصول مذهب الشيعة (٢/ ٩٣٢).

<sup>(</sup>٤) المصد السابق رنفسه (٢/ ٩٣٢).

<sup>(</sup>٥) المنتظم (٧/ ٣٨، ٢٩).

 <sup>(</sup>٦) أصول مذهب الشيعة (٢/ ٩٣٧).

لسان الأئمة تقول: ذلك فرج غصبناه (۱) ، فزادوا الطين بلة ، حتى صوروا أمير المؤمنين في صورة (الديوث) الذي لا ينافح عن عرضه ، ويقر الفاحشة في أهله ، وهل يتصور مثل هذا في حق أمير المؤمنين علي بطل الإسلام؟ إن أدنى العرب ليبذل نفسه دون عرضه ، ويقتل دون حرمه ، فضلاً عن بني هاشم الذين هم سادات العرب وأعلاها نسباً، وأعظمها مروءة وحمية ، فكيف يثبتون لأمير المؤمنين وابنته حفيدة رسول الله على مثل هذه المنقصة الشنيعة ، وهو الشجاع الصنديد ، ليث بني غالب ، أسد الله في المشارق والمغارب (۲).

ويبدو أن بعضهم لم يعجبه هذا التوجيه ، فرام التخلص من هذا الدليل بمنطق أغرب وأعجب؛ حيث زعم أن أم كلثوم لم تكن بنت علي ولكنها جنية تصورت بصورتها<sup>(٣)</sup>. فأتوا بما يستخف به أصحاب العقول ، ويستطيع كل من أراد أن يدّعي على من يكرهه بأنه جني أو جنية ، وهكذا يعيش الناس في الخرافات وتضيع الحقيقة.

ومن القرائن أيضاً: علاقات القربى القائمة بينهم ، ووشائج الصلة ، وكذلك مظاهر المحبة ، حتى إن علياً والحسن والحسين \_ كما مرّ معنا \_ يسمون بعض أولادهم باسم أبي بكر وعمر ، وهل يطيق أحد أن يسمي أولاده بأسماء أشد أعدائه كفراً وكرهاً له؟! وهل يطيق أن يسمع أسماء أعدائه تتردد في أرجاء بيته يردِّدها مع أهله في يومه مرات وكرات (٤).

إن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لا يحفظ عنه الصحابة ومن تبعهم من التابعين ومن بعدهم من أثمة المسلمين إلا محبة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في حياتهم ، وفي خلافتهم ، وبعد وفاتهم ، فأما في خلافتهم فسامع لهم مطيع ، يحبهم ويحبونه ، ويعظم قدرهم ويعظمون قدره ، صادق في محبتهم ، مخلص في الطاعة لهم ، يجاهد من يجاهدون ، ويحب ما يحبون ، ويكره ما يكرهون ، يستشيرونه في النوازل فيشير مشورة ناصح مشفق محب ، فكثير من سيرتهم بمشورته جرت (٥) ، وهم يبادلونه نفس الشعور ويقال: إنه لا يجتمع حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلا في قلوب أتقياء هذه الأمة (7). وقال سفيان الثوري: لا يجتمع حب عثمان وعلي رضي الله عنهما إلا في قلوب نبلاء الرجال (7). وقال أنس بن مالك: قالوا: إن

<sup>(</sup>١) فروع الكافي (٢/ ١٠)؛ أصول مذهب الشيعة (٢/ ٩٣٧).

<sup>(</sup>٢) مؤتمر النجف للسويدي ، ص ٨٦ ، نقلاً عن أصول مذهب الشيعة (٢/ ٩٣٧).

<sup>(</sup>٣) الأنوار النعمانية (١/ ٨٣ \_ ٨٤)؛ نقلاً عن أصول مذهب الشيعة (١/ ٩٣٨).

<sup>(</sup>٤) أصول مذهب الشيعة (٢/ ٩٣٨).

<sup>(</sup>٥) الشريعة للآجري (٥/ ٢٣١٢).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>V) حلية الأولياء (V/ ٣٢).

حب عثمان وعلي رضي الله عنهما لا يجتمعان في قلب مؤمن ، كذبوا. فقد جمع الله عز وجل حبهما بحمد الله في في قلوبنا(١).

سابعاً: وصف لأصحاب النبي على القرآن الكريم:

قال تعالى: ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُّ تَرَنَهُمْ وُلِّعَا سُجَّدًا يَبْتَعُونَ فَضَلَا مِنَ اللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمْ فِي الْمَجُودِ عَلَى السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَئِيَّ وَمَثَلُهُمْ فِي اللَّهِ عَلَى الْمُؤَدِّ فَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا سَطَّعَهُ فَعَازَرُهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى شُوقِهِ عَلَى شُوقِهِ عَلَى النُّرُاعَ لِيغِيظ بِهِمُ الْكُفَّالُ وَعَدَ اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٩].

ومن المناسب أن أختم هذا الفصل بهذه الآية الكريمة لتكون دليلاً على ما ذكرته من المحبة والرحمة والتعاون بين الخلفاء الراشدين والصحابة الكرام ، فهذه الآية تضمَّنت ذكر منزلة الرسول والمناء ، ثم ثنى الله تعالى فيها بالثناء على سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، فذكر تعالى أن صفاتهم الشدة والغلظة على أهل الكفر ، كما وصفهم بالتراحم والتعاطف فيما بينهم ، ووصفهم بأنهم يكثرون من الأعمال الصالحة المقرونة بالإخلاص وسعة الرجاء ، وفي مقدمة تلك الأعمال الصالحة : إكثارهم من الصلاة ابتغاء الحصول على فضل من الله ورضوان ، كما بيّن سبحانه أن آثار ذلك يظهر على وجوههم ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِن أَثْرِ ٱلسُّجُودِ ﴾ والسيما للعلامة ، وقد قيل فيها: بياض يكون في الوجوه يوم القيامة ، قاله الحسن وسعيد بن جبير ، وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ، ورواية أخرى عنه وعن مجاهد: السيماء في الدنيا هو السمت الحسن: (عن مجاهد أيضاً: هو الخشوع والتواضع (٢)).

<sup>(</sup>١) الشريعة للآجري (٥/ ٢٣١٢) ، إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (٢٦/ ١١٠)؛ تفسير القرطبي (١٦/ ٢٩٣ ـ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٢٦/ ١١٢).

رسول الله على ؛ آزروه وأيدوه ونصروه ؛ فهم معه كالشطء مع الزرع ﴿ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ ﴾ : ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية عنه تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم ؟ قال : لأنهم يغيظونهم ، ومن غاظه الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية . ووافقه طائفة من العلماء رضى الله عنهم على ذلك . .

ثم قال تبارك وتعالى: ﴿ وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ مِنْهُم ﴾ أي: ثواباً جزيلاً ورزقاً كريماً ، ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل ، وكل من اقتفى أثر الصحابة رضي الله عنهم فهو في حكمهم ، ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم ، وجعل جنات الفردوس مأواهم ، وقد فعل (١).

وفي قوله سبحانه في حق الصحابة الكرام رضي الله عنهم : ﴿ لِيَغِيظُ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ ﴾ أخطر حكم وأغلظ تهديد وأشد وعيد في حق من غيظ بأصحاب رسول الله على أو كان في قلبه غلٌ لهم (٢).

وأما قوله تعالى في ختام الآية: ﴿ وَعَدَ اللهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغُفِرةً وَأَجَرا عَظِيماً ﴾ فيها وعد من الله تعالى لجميع الصحابة بالجنة ، وكذلك كل من آمن وعمل الصالحات من أمة الإجابة ، إذ هذا الوعد عام لجميع المؤمنين إلى يوم القيامة (٢٠٠٠) ، وكلمة (منهم) في الآية السابقة : (من) لبيان الجنس وليست للتبعيض. قال ابن تيمية: ولا ريب أن هذا مدح لهم بما ذكر من الصفات؛ وهو الشدة على الكفار ، والرحمة بينهم ، والركوع والسجود ، يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ، والسيماء في وجوههم من أثر السجود ، وأنهم يبتدئون من ضعف الى كمال القوة والاعتدال؛ كالزرع ، والوعد لهم بالمغفرة والأجر العظيم ليس على مجرد هذه الصفات ، بل على الإيمان والعمل الصالح ، فذكر ما به يستحقون الوعد وإن كانوا كلهم بهذه الصفة ، ولو لا ذكر ذلك لكان يظن أنهم بمجرد ما ذكر يستحقون المغفرة والأجر العظيم ، ولم يكن فيه بيان سبب الجزاء ، بخلاف ما إذا ذكر الإيمان والعمل الصالح؛ فإن الحكم إذا علق باسم مشتق مناسب كان ما منه الاشتقاق سبب الحكم (٤).

إن ما ذكرته في هذا الفصل ينسجم كلياً مع حديث القرآن الكريم عن الرحمة بين الصحابة والشدة على الكفار ، وخصوصاً بين الخلفاء الراشدين؛ فهم السادة الكرام ، وعلية القوم ، وقادة الأمة بعد وفاة نبيها ، فالحذر كل الحذر من الروايات الضعيفة والقصص الموضوعة التي اختلقها أعداء الأمة ليشوهوا بها تاريخ صدر الإسلام؛ أنصدق الروايات الكاذبة والقصص

 <sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (٦/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) قيس من هدى الإسلام ، عبد المحسن العباد ، ص ٨٦.

<sup>(</sup>٣) عقيدة أهل السنة من الصحابة ، (١/ ٢٦).

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة (١٥٨/١).

الواهية التي تصور العداء بين الخلفاء الراشدين ، أم نصدق كتاب ربنا وما جاء في حقهم على لسان نبينا وما يوافقه مما دونه العلماء الثقات من أهل السنة والجماعة ؟!

قال تعالى: ﴿ وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوَ أَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِعًامًا أَلَقْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَا فَلَا وَصِفَ القرآن الكريم لحقيقة الألفة بين قلوب الصحابة؛ فهي منحة ربانية ، ونعمة إلهية أعطاها الله لذلك الجيل الطاهر ، لا دخل لبشر فيها . وبين القرآن الكريم أن الألفة بين الصحابة نعمة من الله تعالى امتن بها على رسوله على ، وهذا التصوير القرآني لحقيقة الصحابة ينسجم مع الروايات الصحيحة التي تبين محبة الصحابة والموضوعة ، والآية والموضوعة ، والآية تشمل كل من سار على هدي القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين؛ قال ابن عباس: قرابة الرحم تقطع ، ومنة المنعم تكفر ، ولم نر مثل تقارب القلوب (١) .

قال الشاعر:

وبلوتُ ما وَصَلُوا من الأسباب وإذا المرودَّةُ أقرربُ الأسباب

ولقد صحبتُ الناسَ ثم خَبِرْتُهُم فَاللهِ القرابِةُ لا تقرابُ قاطعاً

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الدر المنثور في تفسير المأثور (٤/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

# الفصل الثالث بيعة علي رضي الله عنه وأهم صفاته ، وحياته في المجتمع

# المبحث الأول بيعة على رضى الله عنه

أولاً: كيف تمت بيعة على رضي الله عنه:

تمت بيعة علي رضي الله عنه بالخلافة بطريقة الاختيار ، وذلك بعد أن استشهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه على أيدي الخارجين المارقين الشذاذ الذين جاؤوا من الآفاق ومن أمصار مختلفة ، وقبائل متباينة ، لا سابقة لهم ، ولا أثر خير في الدين ، فبعد أن قتلوه رضي الله عنه ظلماً وزوراً وعدواناً ، يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة مضت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين (1) ؛ قام كل من بقي بالمدينة من أصحاب رسول الله بمبايعة على رضي الله عنه بالخلافة ، وذلك لأنه لم يكن أحد أفضل منه على الإطلاق في ذلك الوقت ، فلم يدّع الإمامة لنفسه أحد بعد عثمان رضي الله عنه ، ولم يكن أبو السبطين رضي الله عنه حريصاً عليها ، ولذلك لم يقبلها إلا بعد إلحاح شديد ممن بقي من الصحابة بالمدينة ، وخوفاً من ازدياد الفتن وانتشارها ، ومع ذلك لم يسلم من نقد بعض الجهال إثر تلك الفتن كموقعة الجمل وصفين التي أوقد نارها وأنشبها الحاقدون على الإسلام كابن سبأ وأتباعه الذين استخفّهم فأطاعوه لفسقهم ، ولزيغ قلوبهم عن الحق والهدى .

وقد روى الكيفية التي تم بها اختيار علي رضي الله عنه للخلافة بعض أهل العلم (٢) ، فقد روى أبو بكر الخلال بإسناده إلى محمد بن الحنفية قال: كنت مع علي رحمه الله وعثمان محاصر ،

<sup>(</sup>۱) الطبقات لابن سعد (۳۱/۳).

<sup>(</sup>٢) عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام (٢/ ٦٧٧).

قال: فأتاه رجل فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعة ، قال: فقام علي رحمه الله: قال محمد: فأخذت بوسطه تخوفاً عليه ، فقال: خلِّ لا أم لك ، قال: فأتى علي الدار وقد قتل الرجل رحمه الله ، فأتى داره فدخلها فأغلق بابه ، فأتاه الناس فضربوا عليه الباب فدخلوا عليه فقالوا: إن هذا قد قتل ، ولا بد للناس من خليفة ولا نعلم أحداً أحق بها منك ، فقال لهم علي: لا تريدوني فإني لكم وزير ، خير مني لكم أمير ، فقالوا: لا والله لا نعلم أحداً أحق بها منك ، قال: فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرّاً ، ولكن أخرج إلى المسجد ، فبايعه الناس (١).

وفي رواية أخرى: عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن الحنفية: فأتاه أصحاب رسول الله على فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من إمام ، ولا نجد أحداً أحق بها منك أقدم مشاهد ، ولا أقرب من رسول الله على نقال على: لا تفعلوا فإني وزير ، خير مني أمير ، فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك ، قال: ففي المسجد ، فإنه لا ينبغي لبيعتي أن تكون خفياً ، ولا تكون إلا عن رضا المسلمين ، قال: فقال سالم بن أبي الجعد: فقال عبد الله بن عباس: فلقد كرهت أن يأتي المسجد كراهية أن يشغب عليه ، وأبي هو إلا المسجد ، فلما دخل المسجد جاء المهاجرون والأنصار فبايعوا وبايع الناس (٢).

ومن هذه الآثار الصحيحة بعض الدروس والعبر والفوائد ، منها:

ا - نصرة على بن أبي طالب رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه ، ودفاعه عنه ، وهذا متواتر عن علي رضي الله عنه ، بل كان أكثر الناس دفاعاً عن عثمان رضي الله عنه ؛ جاء ذلك بأسانيد كثيرة ، وشهد بذلك مروان بن الحكم حيث قال: ما كان في القوم أدفع عن صاحبنا من صاحبكم - يعنى علياً - عن عثمان (٣).

٢ ـ زهد علي رضي الله عنه في الخلافة وعدم طلبه لها أو طمعه فيها ، واعتزاله في بيته حتى جاءه الصحابة يطلبون البيعة .

٣ \_ إجماع الصحابة من المهاجرين والأنصار والناس عامة في المدينة على بيعته ، ويدخل في هؤلاء أهل الحل والعقد \_ وهم الذين قصدوا علياً وطلبوا منه أن يوافق على البيعة ، وألحّوا عليه حتى قبلها ، وليس للغوغاء وقتلة عثمان كما في بعض الروايات الضعيفة والموضوعة .

٤ ـ إن علياً كان أحق الناس بالخلافة يومئذ ، ويدلُّ على ذلك قصد الصحابة له ، وإلحاحهم عليه ، ليقبل البيعة ، وتصريحهم بأنهم لا يعلمون أحق منه بالخلافة يومئذ.

<sup>(</sup>١) كتاب السنة لأبي بكر الخلال ، ص ٤١٥.

<sup>(</sup>٢) رواه الخلال في السنة ، ص ٤١٦ ، رجال الإسناد ثقات.

<sup>(</sup>٣) بيعة علي بن أبي طالب ، أم مالك الخالدي ، ص ٢ ، نقلاً عن تاريخ الذهبي عهد الخلفاء الراشدين ، ص ٤٦٠ ، إسناده قوي .

همية الخلافة ، ولذلك رأينا أن الصحابة أسرعوا في تولية على ، وكان على يقول: لولا الخشية على دين الله لم أجبهم (١).

7 - إن الشبهة التي أدخلوها على بيعة علي: كون الخوارج الذين حاصروا عثمان ، وشارك بعضهم في قتله ، كانوا في المدينة ، وأنهم أول من بدؤوا بالبيعة ، وأن طلحة والزبير بايعا مكرهين ، وهذه أقاويل المؤرخين ، لا تقوم على أساس وليس لها مسند صحيح ، والصحيح : أنه لم يجد الناس بعد أبي بكر وعمر وعثمان ، كالرابع قدراً وعلماً ، وتقى وديناً ، وسبقاً وجهاداً ، فعزم عليه المهاجرون والأنصار ، ورأى ذلك فرضاً عليه ، فانقاد إليه ، ولولا الإسراع بعقد البيعة لعلي ، لأدى ذلك إلى فتن واختلافات في جميع الأقطار الإسلامية ، فكان من مصلحة المسلمين أن يقبل علي البيعة مهما كانت الظروف المحيطة بها ، ولم يتخلف عن علي أحد من الصحابة الذين كانوا بالمدينة ، وقد خلط الناس بين تخلف الصحابة عن المسير معه إلى البصرة وبين البيعة فلم يتخلف عنها ، وأما المسير معه تخلفوا عنه لأنها كانت مسألة اجتهادية (٢) ، البيعة : أما البيعة فلم يتخلّف عنها ، وأما المسير معه تخلفوا عنه لأنها كانت مسألة اجتهادية (٢) ، كما أن علياً لم يلزمهم بالخروج معه كما سيأتي التفصيل بإذن الله عند حديثنا عن الجمل .

٧- لا بد من الحذر من مبالغات الإخباريين التي تزعم أن المدينة بقيت خمسة أيام بعد مقتل عثمان وأميرها الغافقي بن حرب يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر فلا يجدونه (٣) ، وتزعم أن الغوغاء من مصر عرضت الأمر على علي فرفضه ، وأن خوارج الكوفة عرضوا الخلافة على الزبير ، فلا يجدونه ، ومن جاء من البصرة عرضوا على طلحة البيعة ؛ فهذا لا يثبت أمام الروايات الصحيحة ، ولا يصح إسناده (٤).

كما أن من المعروف تمكن الصحابة من المدينة وقدرتهم على القضاء على الغوغاء لولا طلب عثمان رضي الله عنه بالكف عن استخدام القوة ضدهم ، وقد فصلت ذلك في كتابي (تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان) ، والصحيح أن بيعة علي كانت عن طواعية واختيار من المسلمين ، وليس لأهل الفتنة دور في مبايعة علي ، وإنما كل من كان من الصحابة في المدينة (٥) هم الذين اختاروا أمير المؤمنين على .

 $\Lambda$  \_ بلغت الروايات الصحيحة والشواهد في بيعة علي إحدى عشرة رواية (١) ، كما سيأتي تفصيل بعضها بإذن الله .

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۳/ ۷۵) ، إسناده صحيح؛ بيعة على ، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) المدينة النبوية ، محمد شرّاب، (٢/ ٣١١).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري (٤/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) استشهاد عثمان ووقعة الجمل ، د. خالد الغيث ، ص ١٣٦ إلى ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) استشهاد عثمان ، ص ۲٤٠.

<sup>(</sup>٦) بيعة على بن أبي طالب ، ص ١٢٢.

### ثانيا: أحقية على بالخلافة:

إن أحقَّ الناس بالخلافة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة ، وهذا ما يجب على المسلم اعتقاده والديانة لله به في شأنه ترتيب الخلافة الراشدة .

وقد ورد الإيماء إلى أحقية خلافة على رضي الله عنه في كثير من النصوص الشرعية منها:

ا ـ قال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللّهُ اللّذِينَ ءَامنُواْ مِنكُرُ وَعَكِملُواْ الصّلِحَدِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَما السّتَخْلَفَ اللّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمُكِنَنَ لَهُمْ وَينَهُمُ اللّذِينَ لَهُمْ وَلَيْمَبُرُ اللّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَناً ﴾ [النور: ٥٥]. ووجه الاستدلال بها على أحقية خلافة على رضي الله عنه: أنه أحد المستخلفين في الأرض الذين مكن الله لهم دينهم.

Y - قوله على المعدين من بعدي تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ» (١) . ووجه الدلالة في هذا الحديث على أحقية خلافة على رضي الله عنه : أنه أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، وحافظوا على حدود الله ، وأقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وساروا بسيرة رسول الله على في العدل وإقامة الحق .

" - قوله على: «خلافة النبوة ثلاثون سنة ، ثم يؤتي الله الملك من يشاء» (٢). وفي هذا الحديث إشارة إلى أحقية على رضي الله عنه؛ حيث إن خلافته كانت آخر الثلاثين من مدة خلافة النبوة التي حددها النبي على في هذا الحديث ، وبموجب هذا قال أهل العلم (٣) ، قال أحمد بن حنبل: حديث سفينة في الخلافة صحيح ، وإليه أذهب في الخلفاء (٤) ، وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: إن قوماً يقولون: إنه ليس بخليفة! قال: هذا قول سوء رديء ، فقال: أصحاب رسول الله على كانوا يقولون له: يا أمير المؤمنين ، أفنكذبهم وقد حج وقطع ورجم؛ أفيكون هذا إلا خليفة ؟! (٥).

وقال ابن تيمية في حديث سفينة: وهو حديث مشهور من رواية حماد بن سلمة وعبد الوارث بن سعيد والعوام بن حوشب عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٤/ ٢٠١)؛ الترمذي (٥/ ٤٤) حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان، رقم ٦٦٥٧؛ الطبراني في الكبير، رقم ٦٤٤٢؛ السلسلة الصحيحة للألباني (٢) - ٧٤٧ - ٧٤٢).

 <sup>(</sup>٣) عقيدة أهل السنة والجماعة (٢/ ٦٨٦).

<sup>(</sup>٤) السنة لعبد الله بن حنبل ، ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه؛ عقيدة أهل السنة في الصحابة (٢/ ٦٨٦).

على المام أهل السنن كأبي داود وغيره ، واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة ، وثبته أحمد واستدل به على من توقف في خلافة علي من أجل افتراق الناس عليه ، حتى قال أحمد: من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضلُّ من حمار أهله ، ونهى عن مناكحته (١).

وقال شارح الطحاوية: ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما ، لما قتل عثمان وبايع الناس علياً صار إماماً حقاً واجب الطاعة ، وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة ، كما دل عليه حديث سفينة أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «خلافة النبوة ثلاثون سنة ، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء»(٢).

\$ \_ عن عكرمة: قال لي ابن عباس و لابنه علي: انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه ، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه ، فأخذ رداءه فاحتبى ، ثم أنشأ يحدثنا . . . حتى أتى على ذكر بناء المسجد ، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين ، فرآه النبي على ، فينفض التراب عنه ويقول: «ويح (٣) عمار تقتله الفئة الباغية ، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن (٤). وفي رواية مسلم: عن أبي سعيد قال لعمار حين جعل يحفر الخندق ، وجعل يمسح رأسه ويقول: «بؤسى (٥) ابن سمية ، تقتلك فئة باغية» (١).

قال ابن تيمية: بعد ذكره لقوله على: «تقتل عمار الفئة الباغية» (٧): وهذا يدل على صحة إمامة على ووجوب طاعته ، وأن الداعي إلى طاعته داع إلى الجنة ، والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار وإن كان متأولاً ، أو باغ بلا تأويل ، وهو أصح القولين لأصحابنا ، وهو الحكم بتخطئة من قاتل علياً ، وهو مذهب الأئمة الفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولين ، وعندما أنكر يحيى بن معين على الشافعي استدلاله بسيرة علي في قتال البغاة المتأولين قال: أيجعل طلحة والزبير معاً بغاة؟! رد عليه الإمام أحمد فقال: ويحك وأي شيء يسعه أن يصنع في هذا المقام؟ يعني: إن لم يقتدِ بسيرة على في ذلك لم يكن معه سنة من الخلفاء الراشدين في قتال البغاة ـ إلى

<sup>(</sup>١) هذه الرسالة بالمكتبة الظاهرية بخطه في مسودته ، نقلاً عن عقيدة أهل السنة والجماعة (٢/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) شارح الطحاوية ، ص ٥٤٥؛ السلسلة الصحيحة (١/ ٧٤٢ \_ ٧٤٩).

<sup>(</sup>٣) ويح: كلمة رحمة تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها: الويل فويح والويح: ترحم ، غريب الحديث لابن الجوزي (٢/ ٤٨٦)؛ لطائف في غريب الحديث (٥/ ٨٥٠)؛ النهاية في غريب الحديث (٥/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري ، رقم ٤٤٧.

<sup>(</sup>٥) كأنه ترحم له من الشدة التي يقع فيها.

<sup>(</sup>٦) مسلم ، رقم ٢٢٣٥.

<sup>(</sup>٧) مسلم ، رقم ٢٢٣٥.

أن قال: ولم يتردد أحمد ولا أحد من أئمة السنة في أنه غير علي أولى بالحق منه (١) ، فلو قال قائل: إن قتل عمار كان بصفين ، وهو مع علي ، والذين قتلوه مع معاوية ، وكان معه جماعة من الصحابة ؛ فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار ، فالجواب: أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنة وهم مجتهدون لا لوم عليهم في اتباع ظنونهم ، فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببها ؛ وهو طاعة الإمام ، وكذلك كان عمار يدعوهم إلى طاعة على وهو الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك ، وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهم (٢).

قال النووي بعد قوله على الله عنه كان محقاً مصيباً ، والطائفة الأخرى بغاة ، لكنهم مجتهدون حجة ظاهرة في أن علياً رضي الله عنه كان محقاً مصيباً ، والطائفة الأخرى بغاة ، لكنهم مجتهدون فلا إثم عليهم لذلك . . وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله على من أوجه: منها: أن عماراً يموت قتيلاً ، وأنه يقتله مسلمون ، وأنهم بغاة ، وأن الصحابة: يقاتلون ، وأنهم يكونون فرقتين باغية وغيرها ، وكل هذا وقع مثل فلق الصبح صلى الله وسلم على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى (٤).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أبي المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق». وفيه أيضاً: أنه قال: «تكون في أمتي فرقتان ، فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق» ، وفي لفظ: قال: «تمرق مارقة في فرقة من الناس ، فيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق». وجاء بلفظ: «يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق» ، فقوله عن : «على حين فرقة» ـ بضم الفاء ـ أي: في وقت افتراق الناس ، أي: افتراق يقع بين المسلمين ، وهو الافتراق الذي كان بين علي ومعاوية رضي الله عنه في عنهما (٢) ، والمراد بالفرقة المارقة ؛ هم أهل النهروان ، كانوا في عسكر علي رضي الله عنه في حرب صفين ، فلما اتفق علي ومعاوية على تحكيم الحكمين خرجوا وقالوا: إن علياً ومعاوية استبقا إلى الكفر كفرسي رهان ، فكفر معاوية بقتال علي ، ثم كفر علي بتحكيم الحكمين . وقد شهد النبي أن الطائفة التي وكفروا طلحة والزبير ، فقتلتهم الطائفة الذين كانوا مع علي ، وقد شهد النبي أن الطائفة التي تقتلهم أقرب إلى الحق ، وهذا شهادة من النبي العلي وأصحابه بالحق ، وهذا من معجزات تقتلهم أقرب إلى الحق ، وهذا من معجزات

<sup>(1)</sup> مجموع الفتاوى (٤/ ٤٣٧ \_ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١/ ٥٤٢).

<sup>(</sup>٣) مسلم ، رقم ٢٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم (١٨/ ٤٠ \_ ٤١).

<sup>(</sup>٥) هذه الأحاديث في صحيح مسلم (٢/ ٧٤٥ \_ ٧٤٦).

<sup>(</sup>٦) شرح النووي على صحيح مسلم (١٦٦/٧).

النبي رضي الله عنه ، وخطأ من خالفه (١). وفيه دلالة واضحة على صحة خلافة على رضى الله عنه ، وخطأ من خالفه (١).

### ثالثاً: بيعة طلحة والزبير رضى الله عنهما:

عن أبي بشير العابدي قال: كنت بالمدينة حين قُتل عثمان رضي الله عنه ، واجتمع المهاجرون والأنصار وفيهم طلحة والزبير ، فأتوا علياً ، فقالوا: يا أبا الحسن هلم نبايعك ، فقال: لا حاجة لي في أمركم ، أنا معكم ، فمن اخترتم فقد رضيت به . . فاختاروا والله فقالوا: ما نختار غيرك (٢) . . إلخ الرواية ، وفيها تمام البيعة لعلي ـ رضي الله عنه ـ ، والروايات في هذا كثيرة ذكر بعضها ابن جرير في تاريخه (٣) ، وهي دالة على مبايعة الصحابة ـ رضي الله عنهم لعلي ـ رضي الله عنه ـ واتفاقهم على بيعته بما فيهم طلحة والزبير ، كما جاء مصرحاً به في الرواية السابقة .

وأما ما جاء في بعض الروايات من أن طلحة ، والزبير ؛ بايعا مكرهين ، فهذا لا يثبت بنقل صحيح ، والروايات الصحيحة على خلافه (٤) ، فقد روى الطبري عن عوف بن أبي جميلة قال : أما أنا فأشهد أني سمعت محمد بن سيرين يقول : إن علياً جاء فقال لطلحة : ابسط يدك يا طلحة لأبايعك . فقال طلحة : أنت أحق ، وأنت أمير المؤمنين ، فابسط يدك ، فبسط علي يده فبايعه (٥) ، وعن عبد خير الخيواني : أنه قام إلى أبي موسى فقال : يا أبا موسى ، هل كان هذان الرجلان يعني طلحة والزبير ممن بايع علياً ؟ قال : نعم (٢).

كما نص على بطلان ما يُدّعى من أنهما بايعا مكرهين ، الإمام المحقق ابن العربي وذكر: أن هذا مما لا يليق بهما ، ولا بعلي ؛ قال \_ رحمه الله \_ : فإن قيل : بايعا مكرهين (أي : طلحة والزبير) ، قلنا : حاشا لله أن يكرها ، لهما ولمن بايعهما ، ولو كانا مكرهين ما أثر ذلك ، لأن واحداً واثنين تنعقد البيعة بهما وتتم ، وهذا اجتهاد مردود ، ومن بايع بعد ذلك فهو لازم له ، وهو مكره على ذلك شرعاً ، ولو لم يبايعا ما أثر ذلك فيهما ، ولا في بيعة الإمام ، وأما من قال : يد

 <sup>(</sup>١) منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين لابن قدامة ، ص ٧٥ ـ ٧٦؛ نقلاً عن عقيدة أهل السنة والجماعة (٢/ ٦٨٣).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٥/ ٤٤٩)، إسناد الرواية حسن لغيره؛ حملة رسالة الإسلام الأولون، محب الدين الخطيب، ص ٥٧.

 <sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الطبري (٩/ ٤٤٨ ـ ٤٥٠)، وقد قام بجمع هذه الروايات ودرسها الدكتور محمد أمحزون:
 تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ٥٩ ـ ٧٥).

<sup>(</sup>٤) الانتصار للصحب والآل ، ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري (٥/ ٤٥٦)؛ الانتصار للصحب والآل ، ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري (٥/٧١٥).

شلاء وأمر لا يتم (۱) ، فذلك ظن من القائل أن طلحة أول من بايع ، ولم يكن كذلك ، فإن قيل : فقد قال طلحة : بايعت واللج على قفي ؛ قلنا : اخترع هذا الحديث من أراد أن يجعل في (القفا) لغة (قفي) ، كما يجعل في (الهوى) (هوي) وتلك لغة هذيل لا قريش (۲) ، فكانت كذبة لم تدبر ، وأما قولهم : (يد شلاء) لو صح فلا متعلق لهم فيه ، فإن يداً شلت في وقاية رسول الله على يتم لها كل أمر ، ويتوقى بها من كل مكروه ، وقد تم الأمر على وجهه ، ونفذ القدر بعد ذلك على حكمه (٣).

إن الروايات التي تقول بأن طلحة والزبير أكرهوا على البيعة باطلة (١٠) وهناك روايات صحيحة أشارت كما ذكرت إلى بيعتهما لعلي رضي الله عنهما ، وهناك رواية صحيحة أوردها ابن حجر (٥) ، من طريق الأحنف بن قيس ، وفيها: أن عائشة وطلحة والزبير رضوان الله عليهم قد أمروا الأحنف بمبايعة علي رضي الله عنه بعدما استشارهم في من يبايع بعد عثمان رضي الله عنه .

إن سابقة علي ـ رضي الله عنه ـ وفضله ، والتزامه بأحكام الكتاب والسنة ، وتمسكه الشديد بالعمل بهما ، وتعهده في خطبه بتطبيق الأوامر والنواهي الشرعية ، ما كان ليفتح لأحد باب الطعن في ولايته على المسلمين.

ويمكن القول: إن علياً كان أقوى المرشحين للإمامة بعد مقتل عمر رضي الله عنه؛ فالفاروق عينه في الستة الذين أشار بهم ، وهو واحد منهم ، على أن الأربعة من رجال الشورى ، وهم عبد الرحمن ، وسعد ، وطلحة ، والزبير بتنازلهم عن حقهم فيها له ولعثمان تركوا المجال مفتوحاً أمام الإثنين ، فلم يبق إلا هو وعثمان ، وهذا إجماع من أهل الشورى على أنه لولا عثمان لكانت لعلي ، وبعد موت عثمان ، وقد قدمه ورجحه أهل دار الهجرة صار مستحقاً للخلافة ،

إشارة إلى ما جاء في بعض الروايات: أن أول من بايع علياً طلحة \_ رضي الله عنهما \_ ، وكان بيده اليمنى شلل ، لما وقى بها رسول الله ﷺ يوم أحد ، فقال رجل في القوم: أول يد بايعت أمير المؤمنين شلاء ،
 لا يتم هذا الأمر ، تاريخ الطبري (٥/ ٤٥٧)؛ البداية والنهاية (٧/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) وقيل: لغة طي. ذكره ابن الأثير في النهاية (٤/ ٩٤) ، وكذلك اللج ليس من لغة قريش ، بل من لغة طي ، قال ابن الأثير: هو بالضم: السيف بلغة طي النهاية (٤/ ٢٣٤) ، وقيل: هو السيف بلغة هذيل وطوائف من اليمن؛ لسان العرب (٢/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) العواصم من القواصم ، ص ١٤٨ \_ ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) استشهاد عثمان ، ص ١٤١.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٣٨/١٣).

<sup>(</sup>٦) استشهاد عثمان ، ص ١٤١؛ المصنف لابن أبي شيبة (١١/١١) ، ورجاله رجال الصحيح عدا عمر بن جاوان مقبول؛ وصححه ابن حجر في فتح الباري (٣٤/ ١٥ \_ ٥٧).

على أنه لم يكن أحد من أصحاب رسول الله على الموجودين في ذلك الحين أحق بالخلافة منه رضي الله عنه -؛ فهو من السابقين والمهاجرين الأولين ، وابن عم رسول الله على ، وصهره ، بالإضافة إلى ذلك له من القدرة والكفاءة ما لا ينكر ، وله من الشجاعة ، والإقدام والذكاء والعقلية القضائية النادرة ، والحزم في المواقف ، والصلابة في الحق ، وبعد نظره في تصريف الأمور ، فكل هذه العوامل تجعله بلا منازع المرشح الوحيد لإمامة المسلمين في تلك الفترة الحساسة من حياتهم (۱) ، ومع هذا كله فإن خلافته صحت بعدما انعقد إجماع المهاجرين والأنصار عليه ومبايعتهم له .

# رابعاً: انعقاد الإجماع على خلافة على رضي الله عنه:

انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على أن علياً رضي الله عنه كان متعيناً للخلافة بعد عثمان رضي الله عنه ، لبيعة المهاجرين والأنصار له لما رأوا لفضله على من بقي من الصحابة ، وأنه أقدمهم إسلاماً ، وأوفرهم علماً ، وأقربهم بالنبي على نسباً ، وأشجعهم نفساً ، وأحبهم إلى الله ورسوله ، وأكثرهم مناقب ، وأفضلهم سوابق ، وأرفعهم درجة ، وأشرفهم منزلة ، وأشبههم برسول الله على هدياً وسمتاً ، فكان رضي الله متعيناً للخلافة دون غيره ، وقد قام من بقي من أصحاب النبي على بالمدينة بعقد البيعة به بالخلافة بالإجماع ، فكان حينئذ إماماً حقاً وجب على سائر الناس طاعته ، وحرم الخروج عليه ومخالفته .

### وقد نقل الإجماع على خلافته كثير من أهل العلم منهم:

ا ـ نقل محمد بن سعد إجماع من له قدم صدق وسابقة في الدين ممن بقي من أصحاب النبي على بالمدينة على بيعة على رضي الله عنه ؛ حيث قال : وبويع لعلي بن أبي طالب رحمه الله بالمدينة الغد من يوم قتل عثمان بالخلافة ؛ بايعه طلحة والزبير ، وسعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، وعمار بن ياسر ، وأسامة بن زيد ، وسهل بن حنيف ، وأبو أيوب الأنصاري ، ومحمد بن مسلمة ، وزيد بن ثابت ، وخزيمة بن ثابت ، وجميع من كان بالمدينة من أصحاب رسول الله وغيرهم (٢).

٢ ـ وذكر ابن قدامة رحمه الله: أن الإمام أحمد رحمه الله روى بإسناده عن عبد الرزاق ، عن محمد بن راشد ، عن عوف قال: كنت عند الحسن ؛ فكأن رجلاً انتقص أبا موسى باتباعه علياً ، فغضب الحسن ثم قال: سبحان الله قتل أمير المؤمنين عثمان فاجتمع الناس على خيرهم فبايعوه ، أفيلام أبو موسى باتباعه (٣)؟!.

<sup>(</sup>١) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (٢/ ٩١ \_ ٩٢).

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى (۳/ ۳۱).

<sup>(</sup>٣) منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين ، ص ٧٧ ـ ٧٨؛ نقلاً عن عقيدة أهل السنة في الصحابة (٣/ ٦٨٩).

٣-وقال أبو الحسن الأشعري: ونثبت إمامة علي بعد عثمان رضي الله عنه بعقد من عقد له من الصحابة من أهل الحل والعقد؛ لأنه لم يدع أحد من أهل الشورى غيره في وقته، وقد اجتمع على فضله وعدله، وأن امتناعه عن دعوى الأمر لنفسه في وقت الخلفاء قبله كان حقاً لعلمه أن ذلك وقت قيامه، ثم لما صار الأمر إليه أظهر وأعلن ولم يقصر حتى مضى على السداد والرشاد، كما مضى من قبله من الخلفاء وأئمة العدل على السداد والرشاد متبعين لكتاب ربهم وسنة نبيهم، هؤلاء الأربعة المجمع على عدلهم وفضلهم رضي الله عنهم (١).

\$ - وقال أبو نعيم الأصبهاني: فلما اختلف الصحابة كان على الذين سبقوا إلى الهجرة والسابقة والنصرة والغيرة في الإسلام ، الذين اتفقت الأمة على تقديمهم لفضلهم في أمر دينهم ودنياهم لا يتنازعون فيهم ، ولا يختلفون فيمن أولى بالأمر من الجماعة الذين شهد لهم رسول الله بالجنة في العشرة ممن توفي وهو عنهم راض ، فسلم من بقي من العشرة الأمر لعلي رضي الله عنه ، ولم ينكر أنه من أكمل الأمة ذكراً ، وأرفعهم قدراً ، لقديم سابقته وتقدمه في الفضل والعلم ، وشهوده المشاهد الكريمة ، يحبه الله ورسوله ، ويحب الله ورسوله ، ويحب الله ورسوله ، ويحب الله والمؤمنون ، ويبغضه المنافقون ، لم يضع منه تقديم من تقدمه من أصحاب رسول الله ، بل ازداد به ارتفاعاً لمعرفته بفضل من قدمه على نفسه ، إذ كان ذلك موجوداً في الأنبياء والرسل عليهم السلام قال تعالى : ﴿ هَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ إلى قوله : ﴿ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة : عليهم السلام قال تعالى : ﴿ هَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ إلى قوله : ﴿ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة : وجل وخيرته من خلقه ، فتولَّى أمر المسلمين عادلاً زاهداً آخذاً في سيرته بمنهاج الرسول عليه الصلاة والسلام ، وأصحابه رضي الله عنهم ، حتى قبضه الله عز وجل شهيداً هادياً مهدياً ، سلك المستبين والصراط المستقيم (٢٠).

• وقال أبو منصور البغدادي: أجمع أهل الحق والعدل على صحة إمامة علي رضي الله عنه وقت انتصابه لها بعد قتل عثمان رضى الله عنه (٣).

٦ - وقال الزهري: . . وكان قد وفي بعهد عثمان حتى قتل ، وكان أفضل من بقي من الصحابة فلم يكن أحد أحق بالخلافة منه، ثم لم يستبد بها مع كونه أحق الناس بها حتى جرت له بيعة ، وبايعه مع سائر الناس من بقي من أصحاب الشورى (٤).

٧ - وقال عبد الملك الجويني: وأما عمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم؛ فسبيل إثبات

<sup>(</sup>١) الإبانة عن أصول الديانة ، ص ٧٨؛ مقالات الإسلاميين (١/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) كتاب الإمامة والرد على الرافضة ، ص٣٦٠ ـ ٣٦١.

<sup>(</sup>٣) كتاب أصول الدين ، ص ٢٨٦ ـ ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٤) الاعتقاد، ص ١٩٣.

إمامتهم وإجماعهم لشرائط الإمامة كسبيل إثبات إمامة أبي بكر ، ومرجع كل قاطع في الإمامة إلى الخبر المتواتر والإجماع . . ولا اكتراث بقول من يقول: لم يحصل إجماع على إمامة علي رضي الله عنه ؛ فإن الإمامة لم تجحد له وإنما هاجت الفتن لأمور أُخر (١) .

 $\Lambda$  وقال أبو عبد الله بن بطة: كانت بيعة علي رحمه الله بيعة اجتماع ورحمة ، لم يدع إلى نفسه ولم يجبرهم على بيعته بسيفه ، ولم يغلبهم بعشيرته ، ولقد شرف الخلافة بنفسه ، وزانها بشرفه ، وكساها حلة البهاء بعدله ، ورفعها بعلو قدره ، ولقد أباها فأجبروه ، وتقاعس عنها فأكرهوه ( $^{(Y)}$ ).

9 ـ وقال الغزالي: وقد أجمعوا على تقديم أبي بكر ، ثم نص أبو بكر على عمر ، ثم أجمعوا بعده على عثمان ، ثم على على رضي الله عنهم ، وليس يظن منهم الخيانة في دين الله تعالى لغرض من الأغراض ، وكان إجماعهم على ذلك من أحسن ما يستدل به على مراتبهم في الفضل ، ومن هذا اعتقد أهل السنة هذا الترتيب في الفضل ، ثم بحثوا عن الأخبار ، فوجدوا فيها ما عرف مستند الصحابة وأهل الإجماع في هذا الترتيب ".

١٠ ـ قال أبو بكر بن العربي: فلما قضى الله من أمره ما قضى ، ومضى في قدره ما مضى ؟ علم أن الحق لا يترك الناس سدى ، وأن الخلق بعده مفتقرون إلى خليفة مفروض عليهم النظر فيه ، ولم يكن بعد الثلاثة كالرابع قدراً وعلماً ، وتقى وديناً فانعقدت له البيعة ، ولولا الإسراع بعقد البيعة لعلي لجرى على من بها من الأوباش ما لا يرقع خرقه ، ولكن عزم عليه المهاجرون والأنصار ، ورأى ذلك فرضاً عليه فانقاد إليه (٤).

11 - وقال ابن تيمية: واتفق أصحاب رسول الله على بيعة عثمان بعد عمر ، وثبت عن النبي على أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل بدعة ضلالة »(٥). فكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدين المهديين ، وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا: أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم على أن .

 <sup>(</sup>١) كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ، ص ٣٦٢ \_ ٣٦٣ بقصد القصاص من قتلة عثمان.

<sup>(</sup>٢) لوامع الأنوار البهية للسفاريني (٢/ ٣٤٦)؛ عقيدة أهل السنة (٢/ ٦٩٢).

<sup>(</sup>٣) الاقتصاد في الاعتقاد ، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) العواصم من القواصم ، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٢٠١/٤)؛ الترمذي (٥/ ٤٤) ، حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) الوصية الكبرى ، ص ٢٣.

١٢ ـ وقال ابن حجر: وكانت بيعة على بالخلافة عقب قتل عثمان في أوائل ذي الحجة سنة خمس وثلاثين ، فبايعه المهاجرون والأنصار وكل من حضر ، وكتب بيعته إلى الآفاق ، فأذعنوا كلهم إلا معاوية في أهل الشام ، فكان بينهم بعد ما كان (١).

والذي نستفيده من هذه النقول المتقدمة للإجماع أن خلافة على رضي الله عنه محل إجماع على أحقيتها ، وصحتها في وقت زمانها ، وذلك بعد قتل عثمان رضي الله عنه حيث لم يبق على الأرض أحق بها منه رضي الله عنه ، فقد جاءته رضي الله عنه على قدر في وقتها ومحلها (٢) .

وقد اعترض بعض الناس على الإجماع على خلافة على رضي الله عنه من وجوه:

- (۱) تخلف عنه من الصحابة جماعة منهم: سعد بن أبي وقاص ، ومحمد بن مسلمة ، وابن عمر ، وأسامة بن زيد ، وسواهم من نظرائهم (۳).
  - (٢) إنما بايعوه على أن يقتل قتلة عثمان (٤).
  - (٣) أن أهل الشام: معاوية ومن معه؛ لم يبايعوه بل قاتلوه (٥).

وهذه الاعتراضات لا تأثير لها على الإجماع المذكور ، ولا توجب معارضته وذلك أنها مردودة من وجوه:

الوجه الأول: أن دعوى أن جماعة من الصحابة تخلفوا عن بيعته دعوى غير صحيحة؛ إذ إن بيعته لم يَتخلّف عنها أحد، وأما نصرته فتخلف عنها قوم منهم من ذكر لأنها كانت مسألة اجتهادية ، فاجتهد كل واحد ، وأعمل نظره ، وأصاب قدره (١) ، وأما ما قاله ابن خلدون: إن الناس كانوا عند مقتل عثمان مفترقين في الأمصار ، فلم يشهدوا بيعة علي ، والذين شهدوا؛ فمنهم من بايع ، ومنهم من توقف حتى يجتمع الناس ويتفقوا على إمام كسعد وسعيد وابن عمر . . إلخ (٧) ، ما ذكر ؛ فهذا مبالغة من ابن خلدون رحمه الله ، أما سعد بن أبي وقاص فقد نقل بيعته ابن سعد ، وابن حبان ، والذهبي (^) ، وغيرهم ، وكذلك البقية قد بايعوا كما ذكر نا

فتح الباري (٧٢/٧).

<sup>(</sup>٢) عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة (٢/ ٦٩٣).

<sup>(</sup>٣) العواصم من القواصم ، ص ١٤٦ \_ ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه ، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة (٢/ ٦٩٥).

<sup>(</sup>٦) التمهيد للباقلاني ، ص ٢٣٣ \_ ٢٣٤؛ العواصم من القواصم ، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>V) المقدمة ، ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٨) الطبقات (٣/ ٣١)؛ الثقات (٢/ ٢٦٨)؛ دول الإسلام (١/ ١٤)؛ عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام ، ص ١٧١ ـ ١٧٢ .

الإجماع في ذلك في من حضر من الصحابة في المدينة ، على أن ابن خلدون نفسه نقل اتفاق أهل العصر الثاني من بعد الصحابة في المدينة ، على انعقاد بيعة على ولزومها للمسلمين أجمعين ، وقد نقلت ما قاله ابن خلدون لأن كثيراً من الكتاب والباحثين اعتمدوا عليه فيما بعد.

الوجه الثاني: أن عقد الخلافة ونصب إمام واجب لا بد منه ، ووقف ذلك على حضور جميع الأمة واتفاقهم مستحيل متعذر؛ فلا يجوز اشتراطه؛ لإفضاء ذلك إلى انتفاء الواجب ووقوع الفساد اللازم من انتفائه (۱).

الوجه الثالث: أن الإجماع حصل على بيعة أبي بكر بمبايعة الفاروق وأبي عبيدة ومن حضرهم من الأنصار مع غيبة علي وعثمان وغيرهما من الصحابة، وكذلك حصل الإجماع على خلافة علي بمبايعة سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة بن زيد وعمار، ومن حضر من البدريين وغيرهم من الصحابة، ولا يضر هذا الإجماع من غاب عن البيعة أولم يبايعه من غيرهم رضي الله عنهم جميعاً، قال الحسن البصري: والله ما كانت بيعة علي إلا كبيعة أبي بكر وعمر رضى الله عنهم "

الوجه الرابع: دعوى أنه إنما بويع على أن يقتل قتلة عثمان: هذا لا يصح في شرط البيعة ، وإنما يبايعونه على الحكم بالحق؛ وهو أن يحضر الطالب للدم ، ويحضر المطلوب ، وتقع الدعوى ، ويكون الجواب ، وتقوم البينة ، ويقع الحكم  $^{(7)}$  ، بعد ذلك . وأما الروايات التي تزعم أن طلحة والزبير وبعض الصحابة رضوان الله عليهم قد اشترطوا في بيعتهم لعلي إقامة الحدود ، فهذا الخبر على ضعف سنده فإن في متنه مقالاً  $^{(2)}$  ، وفي ذلك يقول ابن العربي: فإن قيل: بايعوه على أن يقتل قتلة عثمان ، قلنا: هذا لا يصح في شرط البيعة  $^{(6)}$ .

الوجه الخامس: أن معاوية رضي الله عنه لم يقاتل علياً على الخلافة ، ولم ينكر إمامته ، وإنما كان يقاتل من أجل إقامة الحد الشرعي على الذين اشتركوا في قتل عثمان ، مع ظنه أنه مصيب في اجتهاده ، ولكنه كان مخطئاً في اجتهاده ذلك ، فله أجر الاجتهاد فقط (٦).

وقد ثبت بالروايات الصحيحة أن خلافه مع علي ـ رضي الله عنه ـ كان في قتل قتلة عثمان ، ولم ينازعه في الخلافة ، بل كان يقر له بذلك ، فعن أبي مسلم الخولاني أنه جاء أناس معه إلى

<sup>(</sup>١) منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين ، ص ٧٦ ـ ٧٧ نقلاً عن عقيدة أهل السنة .

<sup>(</sup>٢) عقيدة أهل السنة في الصحابة (٢/ ٦٩٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري (٥/ ٤٥٩ ـ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٥) العواصم من القواصم ، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) عقيدة أهل السنة في الصحابة (٢/ ٦٩٦).

معاوية وقالوا: أنت تنازع علياً أم أنت مثله؟ فقال: لا والله إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني ، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوماً ، وأنا ابن عمه والطالب بدمه فأتوه ، فقولوا له فليدفع إليَّ قتلة عثمان وأسلم له ، فأتوا علياً فكلموه فلم يدفعهم إليه (١) .

ويروي ابن كثير من طرق ابن ديزيل بسنده إلى أبي الدرداء وأبي أمامة \_ رضي الله عنهما \_: أنهما دخلا على معاوية فقالا له: يا معاوية علام تقاتل هذا الرجل؟ فوالله إنه أقدم منك ومن أبيك إسلاماً، وأقرب منك إلى رسول الله ﷺ، وأحق بهذا الأمر منك، فقال: أقاتله على دم عثمان، وإنه آوى قتلته، فاذهبا إليه فقولا له: فليقدنا من قتلة عثمان، ثم أنا أول من أبايعه من أهل الشام (٢٠).

والروايات في هذا كثيرة مشهورة بين العلماء (٣)، وهي دالة على عدم منازعة معاوية لعلي رضي الله عنهما في الخلافة ، ولهذا نص المحققون من أهل العلم على هذه المسألة وقرروها (٤) .

يقول إمام الحرمين الجويني: إن معاوية وإن قاتل علياً فإنه لا ينكر إمامته ، ولا يدعيها لنفسه ، وإنما كان يطلب قتلة عثمان ظناً منه أنه مصيب ، وكان مخطئاً (٥).

ويقول ابن حجر الهيثمي: ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة: أن ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما من الحروب فلم يكن لمنازعة معاوية لعلي في الخلافة ، للإجماع على أحقيتها لعلي كما مر ، فلم تهج الفتنة بسببها ، وإنما هاجت بسبب أن معاوية ومن معه طلبوا من علي تسليم قتلة عثمان إليهم ، لكون معاوية ابن عمه ، فامتنع علي (٢) ، وسوف نبين موقف علي رضي الله عنه من عدم تسليم قتلة عثمان في حينه ، وإنما الشاهد هنا هو إثبات عدم مبايعة معاوية ليس اعتراضاً على شخص علي .

ويقول ابن تيمية: ومعاوية لم يَدَّعِ الخلافة ، ولم يُبايَعُ له بها حين قاتل علياً ، ولم يقاتل على أنه خليفة ، ولا أنه يستحق الخلافة ، ويقرون له بذلك ، وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه . . وكل فرقة من المتشيعين (٧) مقرة مع ذلك بأنه ليس معاوية كفؤاً لعلي بالخلافة ، ولا يجوز

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٧/ ٢٦٥)؛ تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٧/ ٢٧٠)؛ الانتصار للصحب والآل ، ص٢٣٩.

 <sup>(</sup>٣) البداية والنهاية لابن كثير (٧/ ٢٦٨ \_ ٢٧٠) ، وقد جمع هذه الروايات الدكتور محمد أمحزون في كتابه:
 تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (٢/ ٢٨١ \_ ١٥٠).

<sup>(</sup>٤) الانتصار للصحب والأل ، ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) لمعة الأدلة في عقائد أهل السنة والجماعة ، ص ١١٥.

<sup>(</sup>٦) الصواعق المحرقة نقلاً عن الانتصار للصحب والآل ، ص ٢٣٩.

 <sup>(</sup>٧) أي: المتشيعين لعثمان أو علي ـ رضي الله عنهما ـ ، وقد كان المطالبون بدم عثمان ـ رضي الله عنه ـ قد
 انضموا إلى معاوية وما كانوا يفضلونه على علي ـ رضي الله عنه .

أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف علي \_ رضي الله عنه \_ فإن فضل علي وسابقته وعلمه ودينه وشجاعته وسائر فضائله: كانت عندهم ظاهرة معروفة (١).

فثبت بهذا أنه لم ينازع علياً \_ رضي الله عنه \_ أحد في الخلافة لا من الذين خالفوه ولا من غيرهم (٢) ، فهذه الأقوال عن هؤلاء العلماء كلها في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في ترتيب الخلافة الراشدة ، فلا بد من الذود عنها والتبشير وتربية الأجيال عليها ، والاعتزاز والافتخار في الانتساب إليها .

خامساً: شروط أمير المؤمنين على رضي الله عنه في بيعته وأول خطبة خطبها رضي الله عنه:

جاء في بعض الروايات: أن أمير المؤمنين علياً رضي الله عنه اشترط في بيعته أموراً بمنها: أن تكون البيعة في ملأ وليس في خفية ، وفي المسجد وعن رضا المسلمين ، وأنه يدير أمرهم كما يراه ويعلمه ، فوافقوه وتواعدوا صباح اليوم التالي في المسجد للبيعة  $(^{7})$  ، وكان يوماً حافلاً وحاسماً ، فقد خرج أمير المؤمنين وقد لبس ملابسه كاملة . . . ثم بعد الحمد والثناء على الله بين للناس المحاولات التي بذلت معه وقال: إني كنت كارهاً لأمركم ، فأبيتم إلا أن أكون عليكم ، ألا وإنه ليس لي أمر دونكم ، ألا إن مفاتيح ما لكم معي ، ألا وإنه ليس لي أن آخذ منه درهما دونكم  $(^{3})$ .

ثم قال: يا أيها الناس: إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم ، وقد افترقنا بالأمس على أمر ، فإن شئتم قعدت لكم ، وإلا فلا أجد على أحد ، ثم رفع صوته قائلاً: رضيتم؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد عليهم. وأقبل الناس يبايعونه (٥). وبعد أداء البيعة قال أمير المؤمنين: أيها الناس! إنكم بايعتموني على ما بيعتم عليه أصحابي ، فإذا بايعتموني فلا خيار لكم على ، وعلى الإمام الاستقامة وعلى الرعية التسليم ، وهذه بيعة عامة . . . إلخ (٦).

ومما مضى دروس وعبر وفوائد منها:

١ \_ مبدأ الشورى:

إن البيعة للخليفة الرابع علي رضي الله عنه لم تختلف من حيث مبدأ الشورى عن مثيلتها

مجموع الفتاوى (٣٥/ ٧٢ \_ ٧٣).

<sup>(</sup>٢) الانتصار للصحب والآل ، ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري (٥/٤٤)؛ دراسات في عهد النبوة ، ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري (٤/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري (٥/ ٤٤٩).

 <sup>(</sup>٦) دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة ، ص ٢٨٢.

السابقة بالرغم من الأزمة التي ألمت بالأمة ، والأحوال المدلهمة والمشكلات المتتابعة ، فلم تتم البيعة على أساس عشائري ، أو أسري أو قبلي ، أو على أساس عهد ووصية من رسول الله في ، ولو وجد شيء من هذا القبيل لما حصل هذا الحوار الطويل ، ولما رفض أمير المؤمنين ولكان أول من يطالب بحقه. بينما كان الناس هم الذين يدفعونه إلى البيعة دفعا ، ويلحون عليه في الطلب إلحاحا ، وهو يروغ منهم متخلصاً لعله يحدث ما يمنعه من ذلك ، إلى أن قبل على كره منه ، ولم يطالبوه بهذا على أساس وصية من رسول الله في له ولو وجدوا شيئا من ذلك لما ترددوا في تنفيذه و لا على أساس أنه من عبد مناف ، أو لأنه من قريش فحسب ، بل لأنه من السابقين ومن العشرة المبشرين بالجنة ، ولأنه الثاني بعد عثمان في اختيار الناس لهما عند تطبيق عملية الشورى بعد مقتل عمر بن الخطاب ، فكان عبد الرحمن بن عوف لا يشير عليه أحد بتنصيب عثمان خليفة بعد عمر إلا سأله: لو لم يكن عثمان موجوداً فمن تختار؟ فيقول: علي رضى الله عنه (١).

# ٢ - أهل الحل والعقد في عهد أمير المؤمنين علي:

كان أهل الحل والعقد عند استخلاف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بقية العشرة المبشرين ورؤساء بطون الأوس والخزرج ، وكان هؤلاء من أهل المدينة ، لأنهم هم السابقون الراسخون في العلم والإيمان<sup>(٢)</sup> ، وكان علي رضي الله عنه يرى أن أمر اختيار الخلافة لمن كان باقياً في المدينة من المهاجرين والأنصار ، وأهل الحل والعقد من أهل بدر ، وأصحاب الشورى ، إلا أن الحسن بن علي رضي الله عنه كان يرى ضرورة مراعاة الأمور المستجدة في تركيبة المجتمع الإسلامي ، وقد بدا ذلك في هذا الحوار بين الحسن بن علي وأبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

قال الحسن: قد أمرتك فعصيتني ، فتقتل غداً بمضيعة لا ناصر لك ، فقال علي: إنك ما زلت تحن حنين الجارية ، وما الذي أمرتني فعصيتك؟ قال: أمرتك يوم أحيط بعثمان رضي الله عنه أن تخرج من المدينة فيقتل ولست بها ، ثم أمرتك يوم قتل ألا تبايع حتى يأتيك وفود أهل الأمصار والعرب وبيعة كل مصر (٣) . . وكان جواب علي رضي الله عنه: وأما قولك: لا تبايع حتى تأتي بيعة الأمصار ؛ فإن الأمر أمر أهل المدينة ، وكرهنا أن يضيع هذا الأمر (٤).

على أن علياً رضي الله عنه ، كان يرى أن البيعة تجوز في غير أهل المدينة من المهاجرين

<sup>(</sup>١) دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة ، ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) الخلافة بين التنظير والتطبيق ، محمود المرداوي ، ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>T) البداية والنهاية (V/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه.

والأنصار ، ولكنه كان يكره أن يتحول ذلك عنهم إلى غيرهم أو أن يشركهم فيه غيرهم تقى وورعاً إن يحدث بعد رسول الله على وخلفائه شيئاً يبتعد به عن نهجهم وسبيلهم ، أو أنه كان يرى أن الموقت ما زال مبكراً على إشراك غير المهاجرين والأنصار في أمور اختيار الحاكم المسلم ، ولذلك فإنه كان يكره أن يضيع هذا الأمر من المهاجرين والأنصار (١) ، والدليل على ذلك أنه رضي الله عنه عرض عليه أهل الكوفة ببعة الحسن ، قال: لا أنهاكم ولا آمركم ، وهذا فيه تجويز لغير أهل المدينة في اختيار الحاكم .

ونستفيد من الحوار الذي حدث بين الحسن بن علي وأبيه رضي الله عنهما أموراً منها:

أ- احترام الرأي في النقاش من الجانبين.

ب - لطف المعاملة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لولده.

ج-صراحة الولد مع والده ، وإبداء كل ما يراه صواباً في موضوع النقاش.

د حسن الاستماع للطرف الثاني ، حيث استمع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، من ابنه الحسن جميع ما عنده من الحجج .

هـ تفنيد الحجج واحدة بعد الأخرى تفنيداً علمياً (٢).

٣ ـ الحرص على أن لا يظل منصب الخليفة شاغراً:

لقد عزم المهاجرون والأنصار بالمدينة على علي رضي الله عنه أن يقبل الخلافة رغماً عنه، تداركاً لخطر فساد أمر الأمة واختلاف الناس، فقبل، وحرص على زحزحة الغوغاء خطوة أخرى إلى الوراء، بأن اشترط أن تكون البيعة له علانية في المسجد، وبذلك يظل أهل الحل والعقد هم الذين يعقدون الإمامة، أما العامة فموضعهم هو: البيعة العلنية العامة "، وحرص على تأكيد هذا المبدأ من فوق المنبر، بقوله: أيها الناس! إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم (3).

# ٤ - الرد على بعض الكتب المعاصرة التي تحدثت عن بيعة علي رضي الله عنه:

يقول العقاد\_ وهو يتكلم عن اختيار الخليفة بعد مقتل عثمان \_: وهذا الخبر على وجازته قد حصر لنا أسماء جميع المرشحين للخلافة بالمدينة بعد مقتل عثمان ، وربما كان أشدهم طلباً لها طلحة والزبير اللذان أعلنا الحرب على على بعد ذلك ، فقد كانا يمهِّدان لها في حياة عثمان ،

<sup>(</sup>١) الخلافة بين التنظير والتطبيق ، ص ٢٩٢ \_ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) منهج على بن أبي طالب في الدعوة إلى الله ، ص ٤٢٧ ـ ٤٢٨.

 <sup>(</sup>٣) الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام ، السيد عمر ، ص ٧٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري (٥/ ٤٤٩).

ويحسبان أن قريشاً قد أجمعت أمرها ألا يتولاها هاشمي ، وأن علياً وشيك أن يذاد عنها بعد عثمان كما ذيد عنها قبله ، وكانت السيدة عائشة تؤثر أن تؤول الخلافة إلى واحد من هذين ، أو إلى عبد الله بن الزبير ، لأن طلحة من قبيلة تيم ، والزبير زوج أختها أسماء ، وفي تأييد السيدة عائشة لواحد منهم مدعاة أمل كبير في النجاح (١).

وقال في موضع آخر: فمما لا شك فيه أن الإمام أنكر إجحافاً أصابه في تخطيه بالبيعة إلى غيره بعد وفاة ابن عمه صلوات الله عليه ، وأنه كان يرى أن قرابته من النبي مزية ترشحه للخلافة بعده ، لأنها فرع من النبوة على اعتقاده ، وهم شجرة النبوة ومحط الرسالة ، كما قال (٢).

وقال: فمن المعلوم أن علياً كان يرى أنه أحق بالخلافة من سابقيه ، وأنه لم يزل مدفوعاً عن حقه هذا منذ انتقل النبي عليه السلام إلى الرفيق الأعلى (٣).

وغير ذلك من الطامات والأكاذيب والإفك المبين التي تورط فيها العقاد بسبب الروايات الموضوعة. وسار على منهجه خالد محمد خالد في كتابه (خلفاء الرسول) ونقل عن علي كلاماً مفترى ، ذكر فيه أن أبا بكر وعمر قد اغتصبا الخلافة من على (٤).

وجانب الصواب خالد البيطار في كتابه (علي بن أبي طالب) ، عندما علق على موقف السيدة فاطمة من ميراث أبيها (٥) وموقف علي من خلافة أبي بكر ، وهذا مثال لفيلق طويل لا ينتهي خاض هذه المعمعة وخبط فيها ، والتي تدعي أن علياً لرضي الله عنه في الخلافة بعد عثمان كما ذيد عنها قبله ، وأن الصحابة كانوا يتآمرون لنيل الخلافة بدافع العصبية ضد بني هاشم ، أو لمطامع دنيوية ، وأن علياً أنكر إجحافاً أصابه في تخطيه بالبيعة إلى غيره بعد وفاة النبي كان يرى أنه أحق بالخلافة من سابقيه ، وأن النبي كان يرى أنه أحق بالخلافة من سابقيه ، وأن النبي كان مهد لخلافته وحببه للناس بما أمَّره حيناً واستخلفه حيناً آخر ، وأن ليس ثمة علاقة حميمة بين الإمام وبين الصحابة ، وأنه غفر للشيخين تعديهما عليه بأخذ الخلافة ، وأنه بايع الصديق بعد وفاة فاطمة . وكل هذا بهتان وزورٌ ، وكذب وافتراء ، يأباه الحق والعدل والإنصاف ، وينكره التاريخ الصحيح ، ويكذبه الكلام الصريح الذي صدر عن على نفسه الذي سبق ذكره .

فقد اعترف على بأفضلية الخلفاء ، حينما كان هو الخليفة ، فكان يعلن ذلك على المنبر ويتوعد من يفضله عليهم بالعقاب ، وهذا ثابت بالأسانيد الصحيحة ، وكان لهم ناصراً ومعيناً ،

<sup>(</sup>۱) عبقریة علی ، ص ۸٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) عبقرية على ، ص ١٨١.

<sup>(</sup>٤) خلفاء الرسول ، ص ٥٢٦ \_ ٥٢٧.

<sup>(</sup>٥) على بن أبي طالب، خالد البيطار، ص ٨٤.

وعلاقته بهم وطيدة وشيجة لا تؤثر في رسوخها العواصف الهوج<sup>(۱)</sup> التي يثيرها من تورط في الروايات الضعيفة والأخبار الموضوعة من الكتَّاب الذين ذكرنا بعض نقولهم على سبيل المثال لا الحصر ، والسبب الذي أسقطهم في هذه الهوة هو جهلهم بمنهج أهل السنة والجماعة في كتابة التاريخ ، وبعدهم عن التمييز بين المصادر الصحيحة والمصادر الساقطة ، وعدم تفريقهم بين الروايات الضعيفة والموضوعة ، والاعتماد على الموضوعات في تحليلاتهم .

# ٥ \_ أول خطبة خطبها على رضي الله عنه:

ولمًّا كانت بيعة علي جاءت بعد فتنة عمياء ذهب ضحيتها خليفة المسلمين السابق ، فقد دعا المسلمين إلى الخير ونبذ الشرّ ، وبيّن لهم أن حرمة المسلم فوق كل الحرمات ، فلا يجوز أذاه في حال من الأحوال ، ثم ذكرهم بالموت والآخرة ، وحثّهم على التقوى والطاعة والعمل الصالح (٣) ، وقد جاءت محاور الخطبة حول جانب العقيدة ، والعبادة ، والأخلاق ، واهتمت ببعض مقاصد الشريعة ، ولو شئنا أن نلخص خطته التي يريد أن يرسمها للناس لقلنا: يريد أن يقول لهم: ارجعوا إلى العهد الذي كنتم عليه أيام رسول الله عليه الذي سيقبلون به عهد الخلافة سبقوه ، وقد أشار أمير المؤمنين في حكمة وبلاغة إلى النهج الذي سيقبلون به عهد الخلافة الجديد بقوله: إذا رأيتم الخير فخذوا به ، وإذا رأيتم الشر فدعوه . وختم بالآية الكريمة التي كانوا في حاجة إلى استحضارها ، ليقارنوا بها بين ما كانوا عليه قبل الإسلام وبعد الإسلام – إلى أمد

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه ، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبري (٥/ ٤٥٨ \_ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٣) الأدب الإسلامي ، نايف معروف ، ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٤) الخلفاء الراشدون للنجار ، ص ٣٧٨.

بعيد \_ من القلة والضعف والضَّعة والخمول حتى كانوا كقطعة لحم على كف يتخطفها الطير، ثم ما صاروا إليه من القوة والسعة والأمن والسَّلام، والرخاء والثراء، وما أكرمهم به عليهم من النَّعَم، فطنَّت حصاتهم، وخفقت راياتهم، ودان لهم العباد والبلاد (١١).

# ٦ - الترادف بين ألفاظ: الإمام والخليفة وأمير المؤمنين:

قال النووي: يجوز أن يقال للإمام: الخليفة والإمام وأمير المؤمنين (٢). وقال ابن خلدون: وإذ قد بيَّنا حقيقة هذا المنصب وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين ، وسياسة الدنيا به تسمى خلافة وإمامة ، والقائم به خليفة وإمام (٣) ، ويعرف ابن منظور الخلافة بأنها الإمارة (٤).

ويفسر أبو زهرة الترادف بين لفظي الخلافة وهي الإمامة الكبرى ، وسميت خلافة لأن الذي يتولاها ويكون الحاكم الأعظم للمسلمين يخلف النبي على في إدارة شؤونهم ، وتسمى إمامة ، لأن الخليفة كان يسمى إماماً ، ولأن طاعته واجبة ، ولأن الناس كانوا يسيرون وراءه كما يصلون وراء من يؤمهم (٥).

كما فسر الأستاذ محمد المبارك سبب اختيار هذه الألفاظ ، الإمام والخليفة وأمير المؤمنين بأنه: ابتعاد بالمفهوم الإسلامي للدولة ورياستها عن النظام الملكي بمفهومه القديم عند الأمم الأخرى من الفرس والرومان المختلف اختلافاً أساسياً عن المفهوم الإسلامي الجديد (٢).

هذا وقد كان الخلفاء الأول يُلقبون بالخلفاء كما يلقبون بالأئمة ، ومنذ خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استعمل المسلمون لقب (أمير المؤمنين) ، ولقد ورد لفظ (إمام) في القرآن الكريم في أكثر من موضع بمعنى الزعيم أو الدليل أو الرئيس قال الله تعالى: ﴿ إِنّي جَاعِلُكَ لِلنّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٢٤]. أي: جاعلك قدوة يؤتم به (٧) ، وقال تعالى: ﴿ وَالْجُعَلْنَا لِلْمُنْقِينَ } إمامًا ﴾ [الإسراء: ٧١] ، أي: يقتدون بنا في أمر الدين ، وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلُّ أَنَاسٍ بِإِمْمِهِم ﴾ [الإسراء: ٧١] ، أي: بمن ائتموا به من نبي أو مقدم في الدين ، وقيل: بكتاب أعمالهم التي قدموها (٨) ، وورد لفظ الإمام في مواطن كثيرة من السنة في الدين ، وقيل: بكتاب أعمالهم التي قدموها (٨)

<sup>(</sup>١) المرتضى للندوي ، ص ١٤٠ ـ ١٤١.

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين (١٠/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) المقدمة ، ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (٩/ ٨٣).

<sup>(</sup>٥) تاريخ المذاهب لأبي زهرة ، ص ٢١.

 <sup>(</sup>٦) نظام الإسلام (الحكم والدولة) ، ص ٦١ .

<sup>(</sup>V) نظام الحكم في الإسلام ، عارف خليل ، ص ٨٠.

<sup>(</sup>A) المصدر السابق نفسه ، ص ۸۱.

النبوية؛ منها قول رسول الله على: من بايع إماماً ، فأعطاه صفقة يده ، وثمرة قلبه ، فليطعه إن استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر (١) ، وقوله على : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم (٢) ، وقوله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل (٣).

ومن الملاحظ أن لفظ (الإمامة) يغلب استعماله عند أهل السنة في مباحثهم العقدية والفقهية بينما الغالب استعمالهم لفظ (الخلافة) في كتاباتهم التاريخية ، ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن هذه المباحث \_ خاصة العقدية \_ قد كتبت للرد على المبتدعة في هذا الباب كالشيعة الروافض والخوارج (٤٠).

فالشيعة الإماميَّة يستخدمون لفظ الإمام دون الخلافة ، ويعتبرونها إحدى أركان الإيمان عندهم ، ويفرقون بين الإمامة والخلافة ، فهم يعتبرون الإمامة رئاسة دين ، والخلافة رئاسة دولة (٥) ، ويريدون من ذلك إثبات أن علياً رضي الله عنه كان إماماً زمن خلافة الثلاثة الذين سبقوه ( $^{(7)}$  ، وقال ابن خلدون: إن الشيعة خصوا علياً باسم الإمام نعتاً له بالإمامة التي هي أخت الخلافة ، وتعريضاً بمذهبهم في أنه أحق بإمامة الصلاة من أبي بكر ( $^{(Y)}$ .

إن هذه الألقاب: الخليفة ، الإمام ، أمير المؤمنين ، ليست من الأمور التعبدية ، وإنما هي مصطلحات وجدت بعد وفاة الرسول والمسلمون غير الله الله الألقاب في وقت لاحق كلقب الأمير ، كما كان الحال في الأندلس ، وكذلك لقب السلطان ، كما تسمى بذلك الحكام في الدولة الإسلامية ، لقب من هذه الألقاب ، إذ إن المهم في هذا المجال أن يكون المسلمون ورئيسهم خاضعين للتشريع الإسلامي عقيدة وشريعة ؛ بغض النظر عن الألقاب التي يمكن أن تطلق على هذا الرئيس ، سواء كان لقبه الخليفة أم أمير المؤمنين أم رئيس الدولة أم رئيس الجمهورية ، فيمكن إطلاق أحد هذه الألقاب أو غيرها ، وهذا يرجع إلى ما يتعارف عليه الناس ، وإن كان الأفضل الالتزام بالألقاب السابقة ، لما لها من مفهوم سياسي متميز عن المفاهيم المختلفة عند الأمم الأخرى ، ولما لها من معانٍ دونت عبر التاريخ على أنها رمز للحضارة الإسلامية (٨).

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم بشرح النووي (۱۲/ ۲۳۳).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، (١٢/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٣/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٤) الإمامة العظمي عند أهل السنة والجماعة للدميجي ، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>V) نظام الحكم ، عارف خليل ، ص ٨١.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق نفسه ، ص ٨٢.

٧ - أيهما أصح عند ذكر أمير المؤمنين علي هل نقول رضي الله عنه أم كرم الله وجهه أم عليه السلام:

إِن الأصل عند ذكر الصحابة الترضي عنهم جميعاً ، كما قال تعالى: ﴿ وَٱلسَّنِ مِثُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَا مِرِينَ وَٱلْأَنَصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

وقال تعالى: ﴿ فَ لَقَدُ رَضِى اللهُ عَنِ الْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: ١٨]. لذلك اصطلح أهل السنة على الترضي على كل صحابي يجري ذكره أو يروى عنه حديث ، فيقال مثلاً: عن أبي بكر - رضي الله عنه - ، ولم يستعمل السلام - فيما أعلم - عند ذكر أحد منهم ، مع أن السلام تحية المسلمين فيما بينهم ، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِمُواْ عَلَىٰ اَنفُسِكُمُ تَحِيتَ وَ السلام تحية المسلمين فيما بينهم ، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِمُ أَعَلَىٰ اَنفُسِكُمُ تَحِيتَ وَ السلام ، قال تعالى: ﴿ وَإِضَوْنَ ثُمِنَ عِندِ اللهِ مُبْرَكَة ﴾ [النور: ٢١] ، وعلى هذا فالترضي أفضل من السلام ، قال تعالى: ﴿ وَرِضُونَ ثُمِنَ مِن اللهِ تعالى يقول لأهل الجنة: «أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً» (١).

ولكن اصطلح العلماء على أن السلام يختص بالأنبياء لقوله تعالى: ﴿ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات: ١٨١]. ولقوله: ﴿ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ ﴾ [مريم: ١٥]. ولما ورد في حق علي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» (٢) ، أخذ الغلاة كالرافضة يستعملون في حق أمير المؤمنين علي: عليه السلام ، أو كرم الله وجهه ، ولا شك أنه أهل لذلك ، لكن يشركه في ذلك جميع الصحابة (٣) ، وقد وقع هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب ، ومنح بعض علماء أهل السنة أن يفرد علي ـ رضي الله عنه ـ بأن يقال: عليه السلام من دون سائر الصحابة ، أو كرم الله وجهه ، وهذا وإن كان معناه صحيحاً لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك (٤).

\* \* \*

<sup>(1)</sup> مشكاة المصابيح للبغوى (%/%).

<sup>(</sup>٢) البخاري، رقم ٢٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) فتاوى في التوحيد ، عبد الله بن جبرين ، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٤) الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية ، ص ٢٦ في الحاشية من تعليق المحقق أحمد التويجري.

# المبحث الثاني شيء من فضائله ، وأهم صفاته ، وقواعد نظام حكمه

قال الإمام أحمد ، وإسماعيل القاضي ، والنسائي ، وأبو على النيسابوري: لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في على (١).

وقال الحافظ ، ابن حجر: وكان السبب في ذلك أنه تأخر ، أي آخر الخلفاء الراشدين ، ووقع الاختلاف في زمانه وخرج من خرج عليه ، فكل ذلك سبباً لانتشار مناقبه من كثرة من كان بيّنها من الصحابة ردًا على من خالفه ، فاحتاج أهل السنة إلى بث فضائله ، فكثر الناقل لذلك ، وإلا فالذي في نفس الأمر أنّ لكل من الأربعة من الفضائل ، إذا حرر بميزان العدل لا يخرج عن قول أهل السنة والجماعة أصلاً (٢).

وقال ابن كثير: من فضائله: أنَّه أقرب العشرة المشهود لهم بالجنة إلى رسول الله على نسباً (٣).

وقد ذكرت كثيراً من فضائله فيما مضى من البحث كلاً في موضعه ، وإتماماً للفائدة نشير إلى مزيد من الفضائل لعلى رضي الله عنه منها:

\* عن زر رضي الله عنه قال: قال على: والذي فلق الحبة ، وبرأ النَّسمَة ؛ إنه لعهد النبي الأُمِّيِّ إلى الله عنه أن لا يُحبني إلا مؤمن ولا يُبغضني إلا منافق (٤).

\*عن أبي إسحاق: سأل رجل البراء وأنا أَسْمَعُ قال: أشَهِدَ عليٌّ بدراً ؟ قال: بارز وظاهر (٥).

\*عن أبي هريرة: أن رسول الله على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله على : «اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شميد»(٦).

فتح الباري (٧//٧).

<sup>(</sup>٢) المراد: ترتيبهم في الفضل هو حسب ترتيبهم في الخلافة ، فتح الباري (٧/ ٧١).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (١١/ ٢٩).

<sup>(</sup>٤) الصحيح المسند في فضائل الصحابة ، ص ١١١.

<sup>(</sup>٥) ظاهر: أي لبس درعاً على درع. الصحيح المسند، ص ١١٢.

<sup>(</sup>٦) الصحيح المسند في فضائل الصحابة ، ص ١١٧.

\* قال سعيد بن زيد: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «النبي في الجنة ، وأبو بكر في الجنة ، وعمر في الجنة ، وعمر في الجنة ، وعمر في الجنة ، وطلحة في الجنة ، والزبير في الجنة ، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ، وسعد في الجنة ، ولو شئت أن اسمى العاشر »(١).

\* قالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله على قول: «من سب علياً فقد سبني» (٢).

\* جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان ، فذكر محاسن عمله ، قال: لعلَّ ذلك يسوؤك؟ قال: نعم. . قال: فأرغم الله بأنفك ، ثم سأله عن علي ، فذكر محاسن عمله ، قال: هو ذاك بيته أوسط بيوت النبيِّ عَلَى ، ثم قال: لعلَّ ذاك يسوؤك؟ قال: أجل ، قال: فأرغم الله بأنفِك ، انطلق فاجهد على جَهدك (٣).

هذه بعض الفضائل الثابتة لعلي رضي الله عنه ، وأما صفاته رضي الله عنه ، فقد كانت صفات القائد الرباني المضحِّي في سبيل الله وكتابه وسنة نبيه ، ونجملها في أمور ونركز على بعضها بالتفصيل ، فمن أهم هذه الصفات : سلامة المعتقد ، والعلم الشرعي ، والثقة بالله ، والقدوة ، والصدق ، والكفاءة ، والشجاعة ، والمروءة ، والزهد ، وحب التضحية ، وحسن اختياره لمعاونيه ، والتواضع والحلم والصبر ، وعلو الهمة والحزم والإرادة القوية ، والعدل ، والقدرة على التعليم وإعداد القادة ، وغير ذلك من الصفات التي ظهرت للباحث في الفترة المكية في صحبته للنبي في ، وفي العهد المدني في غزواته مع رسول الله في وحياته في المجتمع ، وظهر البعض الآخر لما تسلم قيادة الدولة الراشدية وأصبح أمير المؤمنين رضي الله عنه .

ومن أهم هذه الصفات:

أولاً: العلم والفقه في الدين:

كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من علماء الصحابة الكبار ، وقد تميَّز رضي الله عنه بجده في التحصيل ، والتحري في قبول العلم ، والسؤال في طلبه ، واستخدام وسائل ضبط العلوم في زمنه ، من كتابة ، وتعهد ، ولزوم النبي على ، حيث يقول رضي الله عنه في جمعه للقرآن الكريم: آليت بيمين أن لا أرتدي بردائي إلا إلى الصلاة حتى أجمع القرآن (3).

وقال: ما دخل نوم عيني ، ولا غمض رأسي على عهد رسول الله ﷺ حتى علمت ذلك اليوم ما نزل به جبريل رضى الله عنه، من حلال، أو سنة، أو كتاب، أو أمر، أو نهى، وفيمن نزل (٥٠).

<sup>(</sup>١) الصحيح المسند، ص ١١٧.

<sup>(</sup>٢) الصحيح المسند ، ص ١٢١.

<sup>(</sup>٣) الصحيح المسند من فضائل الصحابة ، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) الطبقات (٢/ ٣٣٨).

مسند الإمام زيد ، ص ٣٤٣ ، نقلاً عن منهج على بن أبي طالب في الدعوة .

وكان رضي الله عنه يتلقى النص من رسول الله على مباشرة ، ولكن عندما يبلغه الحديث من غيره فإنه شديد التحرّي في قبوله ، خشية أن ينسب لرسول الله على قولاً لم يقله ، ومما يدل على هذا المنهج قوله على : كنت رجلاً إذا سمعت من رسول الله حديثاً نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني ، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته ، فإذا حلف لي صدقته ، قال: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر ورضي الله عنه: أنه قال: سمعت رسول الله على يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ، ثم يقوم فيصلي ركعتين ، ثم يستغفر الله؛ إلا غفر الله له ، ثم قرأ هذه الآية في وَالَذِينَ إذا فَعَلُوا فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا الله الله عمران: ١٣٥] إلى آخر الآية (١٠).

وكان رضي الله عنه صاحب لسان سؤول ، وقلب عقول ، فقد قال: . . . إن ربي وهب لي قلباً عقولاً ، ولساناً سؤولاً ". . .

وعلّل رضي الله عنه كثرة علمه بطلبه إياه من رسول الله على بالسؤال ، بقوله: كنت إذا سألت أعطيت ، وإذا سكت ابتديت (٤).

وعندما يكون عائق الحياء بينه وبين رسول الله على الله عليه بطلبه من أحد الصحابة بسؤال رسول الله على الله على المعابة بسؤال رسول الله على المعابة المعا

وكان رضي الله عنه يحذِّر الناس من ترك العلم بسبب الحياء ، فقد قال: ولا يستحي أحدكم إذا لم يعلم أن يتعلم (٧) ، ولا يستحي جاهل أن يسأل عما لا يعلم .

وكان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من بين القلة من المسلمين الذين كانوا يعرفون الكتابة في صدر الإسلام ، وفوق هذا فقد كان من كتاب الوحي لرسول الله عليه ، وقد ساعدته هذه

<sup>(</sup>١) صحيح سنن الترمذي (١/ ١٢٨)؛ مشكاة المصابيح (١/ ٤١٦).

<sup>(</sup>٢) منهج على بن أبى طالب في الدعوة، ص ٥٢.

<sup>(</sup>٣) الطبقات (٢/ ٣٣٨)؛ الحلية (١/ ٦٧).

<sup>(</sup>٤) فضائل الصحابة (٢/ ٦٤٧) ، إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) أي: كثير المذي؛ وهو ما يخرج عند الملاعبة.

<sup>(</sup>٦) مسلم ، کتاب (٢٤٧/١).

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٣/ ٢٨٤).

المهارة في القراءة والكتابة على التبحر في العلوم الشرعية ، وكان رضي الله عنه يرى أن تكون كتابة النصوص بخطِّ بيِّن مع التفريج بين السطور ، والتقريب بين الحروف ، فعن أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: الخط علامة ، فكلما كان أبين كان أحسن (۱). وقد أمر كاتبه عبيد الله بن أبي رافع بقوله: ألف دواتك ، وأطل سِنَّ قلمك ، وافرج بين السطور ، وقرمط (۲) بين الحروف (۳). وعن أبي حكيمة العبدي قال: كنا نكتب المصاحف بالكوفة ، فيمر علينا علي ونحن نكتب فيقول: أَجِلَّ قلمك ( $^{1}$ ) ، قال: فقططت منه ، ثم كتبت . فقال: هكذا نوروا ما نور الله (۱۰) .

وكان رضي الله عنه يتعهد ما تعلمه بالعمل وتطبيقه ، وكان من أحرص الناس على تطبيق ما سمعه من رسول الله على ولو كان ذلك في أصعب الظروف ، كما مرّ معنا في تعليم رسول الله على له والسيدة فاطمة رضي الله عنهما الأذكار ، فقد قال أمير المؤمنين: ما تركته منذ سمعته من النبي على ، قيل له: ولا ليلة صفين ، قال: ولا ليلة صفين (٢).

وقد أشار أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى ضبط النص بالعمل به بقوله: تعلموا العلم تعرفوا به ، واعملوا به تكونوا من أهله (٧).

وكان يرى أن العالم لا يسمى عالماً إلا إذا كان عاملاً بعلمه ، لذا يقول مخاطباً حملة العلم: يا حملة العلم، اعملوا به؛ فإن العالم من عمل بما علم ووافق علمه عَمَلهُ (٨). وقال رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل (٩).

وكان علي رضي الله عنه من المكثرين من الفتيا في أصحاب رسول الله على ، قال ابن القيم : الذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله على مئة ونيف وثلاثون نفساً ، ما بين رجل وامرأة ، وكان المكثرون منهم سبعة ، عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وعائشة أم المؤمنين ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر (١٠٠).

الجامع لأخلاق الراوي (١/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) قرمط بين الحروف: أي قرَّب بينها.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأخلاق الراوي (١/٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) أي: عظم قلمك ، وهو كناية عن تكبير الخط.

<sup>(</sup>٥) الجامع لأخلاق الراوي (١/٢٦٠).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٤/ ٢٠٩١).

<sup>(</sup>٧) البداية والنهاية (٨/٢).

<sup>(</sup>A) بيان العلم وفضله ، ص ٢٨٥.

<sup>(</sup>٩) منهج علي بن أبي طالب ، ص ٦٣.

<sup>(</sup>١٠) إعلام الموقعين.

وقد عد ابن حزم علياً رضي الله عنه في المرتبة الثالثة من بين الصحابة رضي الله عنهم في كثرة الفتيا. وسيأتي الحديث بإذن الله تعالى عن المسائل القضائية ، وكثير من اجتهاداته الفقهية ، عند حديثنا عن المؤسسة القضائية .

وكان رضي الله عنه يحث على التزاور والمدارسة ، حيث يقول: تزاوروا وتدارسوا الحديث ، ولا تتركوه يدرس<sup>(١)</sup>. وفي رواية: تزاوروا وتحدثوا ، فإن لم تفعلوا فإنه يدرس<sup>(٢)</sup>.

وكان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يحث على لزوم الشيخ ، والحرص على الأخذ منه ، ويقول: ولا تشبع من طول صحبته ، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء (٣).

وقد تهيأ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ملازمة رسول الله على صغيراً حين تربى في حجره ، وكبيراً حينما كان صهره ووالد سبطيه ، فكان بذلك قريباً من رسول الله على ، يأخذ عنه ويتعلم منه. وقد شهدت السيدة عائشة لعلي بلزومه لرسول الله على ، فعن المقدام بن شريح ، عن أبيه قال: سألت عائشة فقلت: أخبريني برجل من أصحاب النبي على أسأله عن المسح على الخفين ، فقال: فأتيت علياً فسألته ، فقال: أمرنا رسول الله على بالمسح على خفافنا إذا سافرنا (٤).

وكان رضي الله عنه يرى الانتقاء في العلوم؛ فقد قال: العلم أكثر من أن يحفظ ، فخذوا من كل علم محاسنه (٥).

وقد وصل من العلم مرتبة جعلته يقول للناس وهو في العراق: سلوني ، فعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: ما كان أحد من الناس يقول: سلوني؛ غير علي بن أبي طالب (٢٠) رضى الله عنه.

وقد وثق الناس بعلمه سواء الصحابة أو التابعين ، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا أتانا الثبت عن علي لم نعدل به  $(^{(V)})$ . وعنه أيضاً قال: إذا حدثنا ثقة عن علي بفتيا لا نعدوها $(^{(A)})$ . وعن سويد بن غفلة أنه جاءه رجل يسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته ، قال: أنا أنبئك قضاء

<sup>(</sup>١) الجامع لأخلاق الراوي (١/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) شرف أصحاب الحديث للبغدادي ، ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) تذكرة السامع ، ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٢/ ١٩٥) ، إسناده صحيح ، تحقيق: أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٥) تاريخ اليعقوبي (٢/٥).

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب، ص ١١٠٣.

<sup>(</sup>V) المصدر السابق نفسه ، ص ١١٠٤ .

<sup>(</sup>٨) الطبقات (٢/ ٣٣٨).

علي. قال: حسبي قضاء علي. قال: قضى علي لامرأته الثمن ، ولابنته النصف ، ثم رد البقية على ابنته (۱).

وقد أثنى الناس عليه في علمه ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أما إنه أعلم الناس بالسنة (۲). وكان معاوية رضي الله عنه يكتب فيما ينزل به ليسأل له علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن ذلك ، فلما بلغه قتله ، قال: ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي طالب (۳). وعن الحسن بن علي ، أنه خطب الناس بعد وفاة علي رضي الله عنه فقال: لقد فارقكم رجل أمس ، ما سبقه الأولون بعلم ، ولا أدركه الآخرون (٤). وعن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وقد سئل عن علي فقال: كان لله ، والله ما شاء من ضرس قاطع ، والسطة (٥) في النسب ، وقرابته من رسول الله ومصاهرته ، والسابقة في الإسلام ، والعلم بالقرآن والفقه بالسنة ، والنجدة في الحرب ، والجود في الماعون (٢). وعن مسروق قال: انتهى علم أصحاب رسول الله على عمر ، وعلى ، وابن مسعود ، وعبد الله رضي الله عنهم (٧).

وقد ترك أمير المؤمنين رضي الله عنه نصائح وإرشادات لطلاب العلم والعلماء والفقهاء ، تستحق أن تحفظ ويعمل بها؛ ومن هذه النصائح:

١ ـ الناس ثلاثة : عالم رباني ، ومتعلم على سبيل نجاة ، وهمج رعاع أتباع كل ناعق :

روى الحافظ أبو نعيم عن كُميل بن زياد قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي ، فأخرجني إلى ناحية الجبَّان \_ يعني الصحراء \_ ، فلما أصحرنا جلس ثم تنفس ثم قال: يا كميل بن زياد ، القلوب أوعية ؛ فخيرها أوعاها للعلم ، احفظ ما أقول لك: الناس ثلاثة: عالم رباني ، ومتعلم على سبيل نجاة ، وهَمَجُّ رعاع أتباع كل ناعق ، يميلون مع كل ريح ، لم يستضيئوا بنور العلم ، ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق ( ) ، إن هذه الوصية البليغة قد اشتملت على درر المواعظ وغُرر الحِكم ، فقد قسم أمير المؤمنين على رضي الله عنه الناس إلى ثلاثة أقسام:

(أ) العلماء الربانيون: والمقصود بالعلماء علماء الدين ، والربانيون الذين يجمعون بين الفقه

سنن الدارمي (۲/ ۳۷۵).

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب، ص ١١٠٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ، ص ١١٠٨ .

<sup>(</sup>٤) فضائل الصحابة (٢/ ٥٩٥) ، إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٥) السطة: التوسط ، والوسط في النسب: هو أكرمه وأشرفه.

<sup>(</sup>٦) ذخائر العقبي للمحب الطبري ، ص ٧٩.

<sup>(</sup>V) تاريخ السيوطي ، ص ١٩٦.

<sup>(</sup>A) حلية الأولياء (١/ ٧٥)؛ صفة الصفوة (١/ ٣٢٩).

والحكمة ، كما جاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيَّن ﴾ قال: حكماء فقهاء. أخرجه الإمام البخاري. وبذلك فسره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (١) فالذين يجمعون بين الحكمة والفقه هم المؤهلون لتربية الأمة وتوجيهها ، لأن الحكمة: وضع الشيء في موضعه المناسب، ومن ذلك التوفيق إلى تطبيق الحكم الشرعي على واقع الناس، وذلك يقتضي فهما دقيقاً لواقع المجتمع الإسلامي ، ومن الحكمة: القيام بتربية الأمة بهذا الدين ، وذلك يقتضي الجمع بين تعليم الدين والتربية على التقوى ومكارم الأخلاق ، وأما الفقه: فهو فهم الأحكام الدينية من مصادرها الشرعية ، ولذلك كان العلماء الربانيون هم أفضل الأمة ، لأنهم جمعوا بين فضيلتين: تلقيّ العلم ، والتعليم مع التربية ، فهم المؤهلون لتربية الأمة وتوجيهها (٢) ، وقد عرّف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الربانيين بأنهم هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها (٣).

(ب) طلاب العلم الذين أخلصوا نياتهم في طلب العلم ، ليكون وسيلة إلى نجاتهم من المسؤولية أمام الله تعالى ، وقد عبر علي رضي الله عنه عن هذا القسم بقوله: ومتعلم على سبيل نجاة؛ وهذا لا يختص بالدارسين الذين تفرغوا لطلب العلم ، وإنما يشمل كل من حمل مسؤولية تطبيق هذا الدين ، وأهمّه أمر نجاته في الآخرة ، فاستفتى في أمور دينه العلماء الربانيين ، ليعبد الله على بصيرة وليستقيم في معاملته مع الناس على منهج الله ، فهذا يعتبر من المتعلمين على سبيل نجاة وإن لم يجلس في حلقات العلم (٤). إن أمير المؤمنين عليّاً رضي الله عنه يرينا أهمية إخلاص النية لله في طلب العلم ، ويدعوهم لتقديم ما عند الله والدار الآخرة على حطام الدنيا وشهوات النفس ، والدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله ودين الحق والصبر على ذلك .

(ج) الذين هجروا العلم الديني ولم يكن لهم ارتباط بالعلماء الربانيين في معرفة أمور دينهم ، وقد عبر عنهم أمير المؤمينن علي رضي الله عنه بقوله: وهَمَجٌ رعاع أتباع كل ناعق ، يميلون مع كل ريح ، لم يستضيئوا بنور العلم.

تحدث أمير المؤمنين عن صنف الهمج الرعاع أتباع كل ناعق الذين يميلون مع كل ريح وليس لهم نور يستضيئون به ، وحذر من هذا الصنف الإمّعي ، وكأنه رضي الله عنه يدعو الناس بأن يكون همهم الحق والثبات عليه ، وبأن يعمروا الدنيا والآخرة بطاعة الله ، وأن يستضيئوا بنور الله ويجعلوا الدنيا مطية للآخرة.

<sup>(</sup>١) التاريخ الإسلامي للحميدي (١١، ١٢/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الإسلامي (١١، ٢١/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>٤) التاريخ الإسلامي للحميدي (١١ ، ١٢/ ٤٣٨).

# ٢ \_ المقارنة بين العلم والمال:

وجاء في وصية أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لكميل بن زياد: . . . العلم خير من المال ، العلم يحرسك وأنت تحرس المال ، العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة ، العلم حاكم ، والمال محكوم عليه ، وصنعة المال تزول بزواله ، ومحبة العالم دين يدان بها ، العلم يُكسب العالم الطاعة في حياته ، وجميل الأحدوثة بعد مماته ، مات خُزَّان المال وهم أحياء ، والعلماء باقون ما بقي الدهر ، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة (١) . عقد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه مقارنة بين العلم والمال ، باعتبار أن العلم الشرعي هو عماد أهل الآخرة ، ومعقد عزهم وشرفهم في الدنيا والآخرة ، والمقصود بالمال هنا الذي يجمعه صاحبه لذاته ولا يتوجه فيه بالطاعات وفق شرع ربه ، وقد سوَّغ هذا الحكم بعدة أمور:

(أ) أن العلم يحرس صاحبه بينما صاحب المال هو الذي يحرسه ، فأما حراسة العلم صاحبه فإن العلم الإلهي يقي صاحبه من المهالك في الدنيا والآخرة ، فأما أمر الآخرة فظاهر معلوم ، حيث إن هذا العلم يقود صاحبه إلى رضوان الله تعالى والجنة ، ويجنبه طريق النار ، وما أعظمها من مطالب ، وما أبلغها من مكاسب ، وأما الوقاية من مهالك الدنيا فإن السعادة الروحية الحقة لا تكون إلا باليقين الذي تتضاءل أمامه الحياة الدنيا ، فتصبح جميع مآسيها ونكباتها برداً وسلاماً على أصحاب اليقين ؛ لأنهم لا يلقون لها بالاً ، ولا يعيرونها اهتماماً بينما تتحول هذه المآسي والنكبات إلى حياة جحيمية على أهل الدنيا الذين يعتبرون الحياة الدنيا هي رأس المال والمكسب ، وأما حراسة صاحب المال ماله فأمرها ظاهر ، فكم تململ أصحابها من الهم والخوف عليها تململ المريض ، وباتوا يحرسون أموالهم بالهم والقلق والحزن المنهك (٢) والعلم ينور بصيرة صاحبه في الاختيار الأفضل وفي استخلاص العبر من الأمم الماضية ، والعيش بها في الحياة ، والعلم يفتح آفاقاً واسعة في فقه الخلاف ، ومعرفة المصالح والمفاسد ، والمقاصد ، وترتيب الأولويات ، فيسير صاحبه بنور بين الناس .

(ب) أن العلم ينمو ويترسخ بالعمل ، لأن العمل تطبيق للعلم ، فهو بذلك يزيده عمقاً في الذاكرة؛ بخلاف المال فإن الإنفاق منه ينقصه ، ولا يغيبنَّ عن البال أن المقصود هنا أموال أهل الدنيا التي ينفقون منها من أجل الدنيا ، أما أموال أهل الآخرة فإنها محكومة بالعمل الشرعي ، فالإنفاق منها يزيدها نمو ًكما جاء في قول الرسول على انقص مال عبد من صدقة (٣).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١/ ٧٥)؛ صفة الصفوة (١/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الإسلامي للحميدي (١٢/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه.

(ج) أن العلم الشرعي حاكم لأنه به تنتظم به شؤون الحياة ، وعلى منهاجه يجب أن تقرر جميع الأنظمة التي تحكم الناس ، فهو الحاكم الحقيقي ، أما المال فإنه محكوم عليه؛ لأن إصداره وإيراده يخضع للأنظمة الحاكمة سواء كانت شرعية أو غير شرعية (١).

(د) أن العلاقات الاجتماعية التي تقوم على المصالح المالية المشتركة تزول بزوال المال؛ لأنه هو الذي عقد تلك العلاقات بناء على تبادل المصلحة بوجوده ، فإذا زال زالت تلك المصالح ، أما العلاقات الأخوية التي تقوم على تبادل العلم الشرعي بين العالم ومحبيه؛ فإنها باقية خالدة في الدنيا والآخرة ، قال تعالى : ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يُوْمَيْ نِهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف: ١٦].

(هـ) أن العلم الشرعي يكسب صاحبه ولاء المسلمين وطاعتهم لأهله اختياراً منهم من غير أن تفرض عليهم هذه الطاعة ، وذلك على امتداد حياتهم ، كما يكسبهم الذكر الحسن بعد مماتهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، حيث لا يفقد الناس إلا صورهم وأشكالهم ، وإننا لو استعرضنا التاريخ إلى عصرنا هذا لوجدنا العلماء من عهد الصحابة رضي الله عنهم تتردد أسماؤهم ، ويذكر التاريخ حياتهم في الكتب والخطب والدروس العلمية ، بينما اندرست أسماء كبار أهل الدنيا بانقضاء حياتهم ، وأحياناً يشاهدون انطفاء سمعتهم وهم أحياء (٢).

## ٣\_من هو الفقيه الحقيقي؟

إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يقنِّط الناس من رحمة الله ، ولا يُؤمِّنهم من عذاب الله ، ولا يرخص لهم في معاصي الله ، ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره ، ولا خير في عبادة لا علم فيها ، ولا خير في علم لا فهم فيه ، ولا خير في قراءة لا تدبُّر فيها .

في هذا النص يبين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن من الفقه في الدين التزام صفة الاتزان والاعتدال في عرض أمور الدين ومحاولة إصلاح الناس ، وذلك بأن يسير الداعية في خط وسط بين مقامي الخوف والرجاء ، فلا ينطلق في تخويف الناس إلى الحدِّ الذي يجعلهم يقنطون من رحمة الله ، ولا ينطلق في ترغيب الناس إلى الحدِّ الذي يجعلهم يأمنون من عذاب الله تعالى .

ونجد علياً رضي الله عنه في هذا النص يبين أن من مظاهر الفقه في الدين ألا يهوِّن العالم من شأن المعاصي فيجرئ الناس على ارتكابها ، وأن يحافظ على مستوى الإيمان والتقوى لدى الناس مع محاولة رفعهم نحو الكمال في ذلك ، كما يبين أن من الفقه أن يحاول العالم ربط المسلمين بكتاب الله تعالى ، وهنا يبين على رضي الله عنه أهمية القرآن الكريم وتفضيله المطلق

<sup>(</sup>١) التاريخ الإسلامي للحميدي ، (١٢/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الإسلامي للحميدي ، (١٢/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (١/ ٧٧)؛ صفة الصفوة (١/ ٣٢٥).

على كل ما سواه ، وفيه تبيين أو تعليم للطريقة التي نتعامل بها مع القرآن الكريم. وأن لا يتجاوزه إلى غيره رغبة عنه؛ لأنه مصدر الهداية الأول. ومن المعلوم أن السنة النبوية بيان تفصيلي للقرآن الكريم ، فالتوجيه إلى القرآن يعتبر توجيهاً إلى السنة.

ثم يبين أن من أهم شروط العبادة الشرعية المقبولة: أن تكون صادرة عن علم بالكتاب والسنة ، وأن العلم لا يكون نافعاً إلا إذا رافقه الفهم الصحيح.

ويختم وصيته النافعة ببيان أهمية تدبُّر معاني كتاب الله تعالى حال التلاوة؛ لأن الخير كل الخير في فهم مقاصد القرآن الكريم للعمل بأحكامه ، والتوجه الكامل لله بالقلب والعقل والروح والجوارح عند قراءتنا لكتابه ، وبذل كل ما نستطيع لفهم مراد الله ، والعمل بأوامره واجتناب نواهيه ، والتخلص من كل العوائق التي تحول بيننا وبين كتاب الله ، فهذا يدعونا للتجرد لله بالكلية ، وإخلاص الدين له ، وتحري مراد الله ورسوله ودين الحق ولو أدى إلى مفارقة الأهل والمال والولد والوجاهة الدنيوية ، فإن ما عند الله خير وأبقى . والاتعاظ بمواعظه وتنمية الإيمان بتذكر معاني هذا الكتاب العظيم (۱).

## ٤ ـ ما أبردها على الكبد:

عن الشعبي ، عن علي رضي الله عنه: أنه خرج عليهم وهو يقول: ما أبردها على الكبد! فقيل له: وما ذلك؟ قال: أن تقول للشيء لا تعلمه: الله أعلم (٢٠).

#### ٥ \_ أهل العلم وتعليم الناس:

قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ما أخذ الله العهد على أهل الجهل أن يتعلموا ، حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا (٣).

## ٦ - الخير في كثرة العلم لا المال والولد:

قال علي رضي الله عنه: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ، ولكن الخير أن يكثر علمك ، ويعظم حلمك ، وأن تباهي الناس بعبادة ربك ، فإن أحسنت حمدت الله ، وإن أسأت استغفرت الله ، ولا خير في الدنيا إلا أحد رجلين ، رجل أذنب ذنباً فهو يتدارك ذلك بتوبة ، أو رجل يسارع في الخيرات ، ولا يقلُّ عمل في تقوى ، وكيف يقل ما يتقبل (٤٠).

التاريخ الإسلامي (١٢/ ٤٣١ إلى ٤٣٣).

<sup>(</sup>۲) جامع بيان العلم وفضله (۲/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) فوائد الكلام ، ص ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء ، ص ٧٥.

#### ٧-العلم والجهل:

قال رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفاً أن يدعيه من لا يحسنه ، ويفرح به إذا نُسب إليه ، وكفى بالجهل ضَعَةً أن يتبرأ منه من هو فيه ، ويغضب إذا نسب إليه (١).

## ٨ ـ سبب زهد الناس في العلم:

قال رضي الله عنه: إنما زهد الناس في طلب العلم ، لما يرون من قلة انتفاع من عَلِم بما عَلِم من عَلِم بما عَلِم من عَلِم بما عَلِم (٢٠). وهذا فيه تحذير لعلماء السوء الذين يصدون عن سبيل الله ، ودعوة العلماء بالعمل بعلمهم ، ودعوة الناس إليه والصبر على أذاهم في سبيل الله تعالى .

## ٩ ـ من حقوق العلماء على أمتهم:

قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: من حق العالم: أن لا تكثر عليه بالسؤال ، ولا تعنته بالجواب ، ولا تحل عليه إذا كسل ، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض ، ولا تفشين له سراً ، ولا تغتابن عنده أحداً ، ولا تطلبن عثرته ، وإن زلّ قبلت معذرته ، وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله ، ولا تجلس أمامه ، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته (٣).

#### ١٠ \_ مكانة العلماء العاملين عندالله:

قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: من عَلِمَ وعَمِلَ دُعِيَ في ملكوت السموات عظيماً (٤٠). وهذه دعوة للعلم والعمل ، وحث للسعي للمقامات العالية التي يكرم الله بها من علم وعمل ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى.

#### ١١ \_ الاشتغال بالعلم أولى من الاشتغال بالعبادات التطوعية:

قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد ، وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف مثله (٥).

وهذا التوجيه فيه دلالة على فقه ترتيب الأولويات عند أمير المؤمنين علي ، فهو يرى العمل المتعدي لخير الناس وهو العلم أولى بالتقديم من العمل التعبدي الذي ترجع فائدته على الشخص نفسه.

<sup>(</sup>١) فرائد الكلام، ص ٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) أدب الدين والدنيا ، ص ٨٢ ، ٨٥.

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم وفضله (١٩/١٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه (١/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>a) المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح للدمياطي ، ص ١٣.

هذه بعض التوجيهات النافعة والإرشادات الصالحة من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لطلاب العلم.

ثانياً: زهد أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه وورعه:

فهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من خلال معايشته للقرآن الكريم وملازمته للنبي الأمين ومصاحبته للصحابة الكرام ، ومن تفكره في هذه الحياة بأن الدنيا دار اختبار وابتلاء ، فقد تربى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على كتاب الله ، واستوعب الآيات التي تحدثت عن الدنيا ، وأخبرتنا بخستها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها ، والآيات التي رغبت في الآخرة ، وأخبرت بشرفها ودوامها كقوله تعالى : ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلُ الْحَيَوْةِ الدُّنَيَا كُمَا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا فَالْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا فَاللهُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْلَدِرًا اللهَ اللهُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْلَدِرًا اللهُ اللهُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كُلُونَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَالُونَ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالْمَالُونَ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وتربى على يدي النبي على الذي كان أعرف الخلق بالدنيا ومقدارها ، إذ هو القائل على : «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء»(١) ، وقال على : «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليمِّ فلينظر بما ترجع»(٢) ، وقال على : «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»(٣).

وقد تأثر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بالتربية القرآنية والنبوية ، فكان من أصدق النماذج التي زكتها تربية النبي عليه الصلاة والسلام ، قال الله فيها: ﴿ كُمّا آرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَسُولًا مِنْكُمْ يَسُولًا مِنْكُمْ عَايَانِنَا وَيُزَكِيكُمْ . . . ﴾ [البقرة: ١٥١] ، فقد ضرب لنا أروع الأمثلة في الزهد؛ وهذه بعض المواقف المدهشة في هذا الباب:

١ ـ يا صفراء ، ويا بيضاء غُرِّي غيري :

عن على بن ربيعة الوالبي: أن على بن أبي طالب جاءه ابن النباح فقال: يا أمير المؤمنين امتلأ بيت مال المسلمين من صفراء وبيضاء ، فقال: الله أكبر ، فقام متوكئاً على ابن النباح ، حتى قام على بيت مال المسلمين فقال:

يابن النباح علي بأشياع الكوفة ، قال: فنودي في الناس ، فأعطى جميع ما في بيت مال المسلمين وهو يقول: يا صفراء ويا بيضاء غُرِّي غيري ، ها ، ها ، حتى ما بقى منه دينار

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ، رقم ٤١١٠ ، صحيح غريب.

<sup>(</sup>٢) مسلم ، رقم ٢٨٥٨.

<sup>(</sup>٣) مسلم ، رقم ٢٨٥٦.

ولا درهم ، ثم أمره بنضحه وصلى فيه ركعتين. وفي رواية أخرى لأبي نعيم من خبر مجمع التيمي قال: كان على يكنس بيت المال ويصلي فيه ويتخذه مسجداً؛ رجاء أن يشهد له يوم القيامة.

ففي هذا مثل بليغ في الترقع عن متاع الدنيا الزائل ، فبيت المال قد امتلاً من الذهب والفضة ، ولا ينظر إليه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه نظرة إعجاب وغرور ، بل كان جوابه حينما أبلغه المسؤول المالي عن ذلك أن قال: الله أكبر ، فإذا كان بعض الناس يكبرون الدنيا ويعظمونها؛ فالله تعالى أكبر منها ومن كل شيء ، وما دام المسلم يشعر حقاً بأن الله أكبر فلماذا يجعل قلبه مستسلماً لما هو أصغر ؟! إنه فقه عظيم من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه؛ حينما تذكّر هوان الدنيا وحقارتها فكبّر الله تعالى ، ولسان حاله يؤنّب من انخدع بمتاع الدنيا الزائد ، ونسي أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء ، وإنه لميزان دقيق يحسه المؤمن الذي نوّر الله سبحانه بصيرته ، فكلما كان الله تعالى أعظم وأكبر من كل شيء في قلبه كانت الدنيا وما فيها أهون شيء عليه ، وأصبح يُستخر المال الحلال في طاعة الله جل وعلا ، وكلما عظمت الدنيا في قلبه كان ذلك على حساب نقص تعظيمه لله تعالى .

ونجد أمير المؤمنين علياً رضي الله عنه يُحلِّق في آفاق العظمة وهو يخاطب الدنيا بقوله: يا صفراء يا بيضاء غُرِّي غيري. مما يدل على الوجدان الحيّ والحسِّ المرهف الذي يصوِّر الدنيا كخصم يخاتل ويراوغ خصمه. وهو بهذا يعلن انتصاره على جموح النفس وجنوح العواطف ، ويُحكِّم عقله الذي يعطي الدنيا حجمها المناسب لزمنها المحدود في شقائها ونعيمها ، ويعطي الآخرة حجمها المناسب لخلودها وعظمة نعيمها وهول جحيمها ، ونجده رضي الله عنه يصل إلى قمة المعالي حينما صلى في بيت المال ركعتين ؛ لتكونا شاهدتين له يوم القيامة بأنه عدل في حكمه واستقام في أمره ، ولعل في اتخاذ بيت المال مسجداً رمزاً لعلو الآخرة على الدنيا ، وهو مكمِّل للسلوك العالي الذي مارسه في تصريف ذلك المال في وجوهه المشروعة (۱).

## ٢ ـ والله ما أرزؤكم من مالكم شيئاً:

ومن مواقف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في الزهد والورع: ما رواه هارون ابن عنترة عن أبيه قال: دخلت على علي بن أبي طالب بالخورنق (٢)، وهو يُرعَد (٣) تحت سمل قطيفة (٤)،

<sup>(</sup>١) التاريخ الإسلامي للحميدي (١٢/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) موضع بالكوفة.

<sup>(</sup>٣) يرعد: من شدة البرد.

<sup>(</sup>٤) سمل قطيفة: يعنى قطيفة قديمة.

فقلت: يا أمير المؤمنين! إن الله قد جعل لك ولأهل بيتك في هذا المال ، وأنت تصنع بنفسك ما تصنع ، فقال: والله ما أرزؤكم من مالكم شيئاً ، وإنها لقطيفتي التي خرجت بها من منزلي \_أو قال: من المدينة (١١).

وهنا نتساءل فنقول: ما الذي حمل أمير المؤمنين علياً على أن يعيش عيشة الفقراء ، وأن يتحمل البرد القارس وهو قادر على أن يشتري أفخر ما يوجد في الأرض من الملابس وأكثرها دفتاً؟! إنه مثال للزهد الحقيقي؛ حيث يرغب عن متاع الدنيا مع القدرة على تحصيله ، إنه تلميذ المدرسة النبوية التي تربى فيها على الزهد في متاع الدنيا الزائل ، والتنافس على نعيم الآخرة الخالد ، فلقد عاش رسول الله على عيشة الفقراء ، وهو يستطيع أن يكون كأفضل الأغنياء (٢).

## ٣- باعني رضاي وأخذ رضاه:

عن أبي مطر عمر بن عبد الله الجهني قال: رأيت عليّاً عليه السلام متَّزراً بإزار مرتدياً برداء ومعه الدِّرَة (٢) ، كأنه أعرابي بدوي ، ثم ذكر دخوله إلى السوق ومساومته أحد التجار في ثوب بثلاث دراهم ، وأن التاجر عرفه ، قال: فلما عرفه لم يشتر منه شيئاً ، فأتى آخر فلما عرفه لم يشتر منه شيئاً ، فأتى غلاماً حدثاً فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم ، ثم جاء أبو الغلام فأخبره ، فأخذ أبوه درهماً ثم جاء به فقال: هذا الدرهم يا أمير المؤمنين ، قال: ما شأن هذا الدرهم؟ قال: كان ثمن القميص درهمين ، فقال: باعني رضاي وأخذ رضاه (٤).

فهذا مثل في الزهد من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فلقد كان مظهره في لباسه يوحي بأنه رجل أعرابي لخشونة ملابسه ، وحينما اشترى له ثوباً اختار نوعاً متواضعاً رخيص الثمن ، مع أنه كان آنذاك أعلى مسؤول في العالم ، حيث كان خليفة المسلمين ، وهذا يدل على تواضعه وزهده في الدنيا ، على الرغم من أن له حقه من الفيّ ومن بيت المال وغيرها من مصادر الدولة كشخص مفرغ خليفة وحاكم لمراعاة مصالح المسلمين .

ومثل آخر في الورع والاحتياط للدين حينما امتنع من الشراء ممن يعرفونه حتى لا يراعوه في الثمن لمنصبه ، فهو لا يريد أن يستثمر منصبه الكبير لمصالحه الخاصة ، وهذا فهم دقيق لمجالات الورع والتقوى ، فالخلافة عنده وعند أمثاله عمل صالح ، والخليفة إذا صاحبه العدل كان أول السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم القيامة ؛ فهو لا يريد أن يدنس هذا العمل

حلية الأولياء (١/ ٨٢)؛ صفة الصفوة (١/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الإسلامي (٢١/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٣) الدرة: بكسر الدال وتشديدها: العصا.

<sup>(</sup>٤) الزهد، ص ١٣٠.

الصالح بمصالح دنيوية فيتحول العمل إلى مَجْلبَة للوزر بدلاً من الأجر ، فكان بهذا السلوك العالي قدوة حسنة لمن أتوا بعده (١).

#### ٤ - يخشع القلب ويقتدي به المؤمن:

قال عمر بن قيس: قيل لعلي رضي الله عنه: لم ترقع قميصك؟ قال: يخشع القلب ويقتدي به المؤمن ( $^{(Y)}$ ). فهذا مثل من زهده رضي الله عنه وحرصه على تربية المسلمين على حياة الزهد والتقشف ، فقد لاحظ في لبس الثوب المرقوع ملحظين: الأول أنه وسيلة إلى خشوع القلب وتواضع النفس والبعد عن أسباب العجب والكبرياء ، والثاني أنه يعتبر بذلك قدوة للمسلمين ، فإذا رآه الناس \_ وهو في أعلى منصب \_ يلبس الثوب المرقوع ؛ فإن نفوسهم تتواضع ويبتعدون عن التنافس في شراء الملابس الغالية الثمن ، ويتقوَّى بذلك الزاهدون الذين يتعرضون لملامة الناس على سلوكهم حياة الزهد ( $^{(Y)}$ ).

## ٥ ـ لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان:

عن عبد الله بن زُرَير الغافقي قال: دخلت على على بن أبي طالب رضي الله عنه فقرب إلينا خزيرة (٤) ، فقلت: أصلحك الله لو قربت إلينا من هذا البط يعني الوزّ فإن الله عز وجل قد أكثر الخير ، فقال: يابن زرير! إني سمعت رسول الله على يقول: «لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان ، قصعة يأكلها هو وأهله وقصعة يضعها بين يدي الناس (٥).

فهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يضرب مثلاً عالياً في الورع والزهد في متاع الدنيا الزائل من طعام وشراب ، فلقد كان بإمكانه أن يأخذ من بيت المال ما شاء من الأموال مما لا يلفت النظر إليه ، حيث يؤمِّن له معيشة مساوية لأغنياء المسلمين ، ولكنه رضي بخشونة العيش إيثاراً للآجلة على العاجلة ، واحتياطاً لأمر دينه ، وإبرازاً للقدوة الصالحة ، لأنه إذا كان أعلى رجل في الدولة يعيش هذا المستوى من العيش ؛ فإن في ذلك عزاء للفقراء ليصبروا ويرضوا بقضاء الله تعالى وقدره ، ووعظاً للأغنياء ليشكروا الله تعالى ، فيخفضوا من اندفاعهم نحو الترف والإسراف (٢).

<sup>(</sup>١) التاريخ الإسلامي للحميدي (١٢/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام للذهبي ، عهد الخلفاء الراشدين ، ص ٦٤٧.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الإسلامي للحميدي (١٢/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) الخزيرة: لحم يقطع ويطبخ بالماء ويذر عليه الدقيق.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٧٨/١) ، إسناده صحيح قاله أحمد شاكر وهناك من ضعفه.

<sup>(</sup>٦) التاريخ الإسلامي (١٢/ ٤٣١).

## ٦- لا أحب أن يدخل بطني إلا ما أعلم:

كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يختم على الجراب الذي فيه دقيق الشعير الذي يأكل منه ويقول: لا أحب أن يدخل بطني إلاض ما أعلم (١١) ، وقال سفيان: إن علياً لم يبنِ آجُرّة على آجرة ، ولا لبنة على لبنة ، ولا قصبة على قصبة وإن كان ليؤتى بحبوبه من المدينة في جراب (٢).

٧-إنك لطيب الريح ، حسن اللون ، طيب الطعم:

يروي عدي بن ثابت ، وحبة بن جوين: أنه أتى بطست خوان فالوذج (٣) إلى عليًّ؛ فلم يأكل ، فقال علي: إنك لطيب الريح ، حسن اللون ، طيب الطعم ، ولكن أكره أن أعود نفسي ما لم تعتده (٤).

# ٨ - أزهد الناس في الدنيا على بن أبي طالب:

قال الحسن بن صالح بن حيّ: تذاكروا الرُّهاد عند عمر بن عبد العزيز ، فقال: أزهد الناس في الدنيا علي بن أبي طالب (٥). وقد ذكر الذهبي أن علياً ركب حماراً ودلَّى برجليه إلى موضع واحد ثم قال: أنا الذي أهنت الدنيا (وفعله هنا من باب التربية عملياً على الزهد والتقوى والترفع على الدنيا ، وليس على سبيل الخيلاء)(١).

وأخرج أبو عبيد في الأموال عن علي رضي الله عنه: أنه أعطى العطاء في سنة ثلاث مرات ، ثم أتاه مال من أصبهان ، فقال: اغدوا إلى عطاء رابع ، إني لست بخازنكم ، فأخذها قوم وردَّها قوم (<sup>()</sup>) ، وخطب علي الناس فقال: أيها الناس ، والله الذي لا إله إلا هو ، ما رزأت من ما لكم قليلاً ولا كثيراً إلا هذه ، وأخرج قارورة من كم قميصه فيها طيب ، فقال: أهدى إلي دهقان ، وقال: ثم أتى بيت المال وقال: خذوا ، وأنشأ يقول:

أفلح من كانت له قُوصرة (٨) يأكل منها كلَّ يوم تمرة (٩)

لقد كان الزهد من الصفات البارزة في شخصية أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله

الكامل في التاريخ (٢/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) الطست خوان: عبارة عن طست كبير يوضع وسط المائدة.

<sup>(</sup>٤) الحلية (١/ ٨١)؛ صحيح التوثيق ، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الإسلام ، عهد الخلفاء الراشدين ، ص ٦٤٥.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الإسلام للذهبي ، ص ٦٤٥.

<sup>(</sup>V) كنز العمال (۲/ ۳۲۰).

<sup>(</sup>A) القوصرة: وعاء من قصب يجعل فيه التمر ونحوه.

<sup>(</sup>٩) المرتضى للندوي ، ص ٢١٢.

عنه ، وكان زهده رضي الله عنه مع توافر أسباب الرخاء والثراء وثقة الناس وتوقيرهم وإجلالهم له الذي يمنع من النقد والحسبة والمؤاخذة (١) ، ولم يكن رضي الله عنه مع زهده وورعه وتصلُّبه في دينه ، على شيء من الفظاظة والخشونة والعبوس والكلوح ، ولم يكن ثقيل الظل ، بل كان ودوداً بشوشاً فيه دعابة ملحوظة . وقد جاء في وصفه : كان حسن الوجه ، ضحوك السنِّ ، خفيف المشي على الأرض (٢).

وقد عرّف علي رضي الله عنه الزهادة فقال: أيها الناس! الزهادة: قصر الأمل ، والشكر عند النعم ، والتورع عن المحارم (٣). وقصر الأمل ضد طول الأمل الذي ينسي الإنسان الآخرة ، وأما قصره فيجعله يجمع بين الدنيا والآخرة ابتغاء مرضات الله ، وأما الشكر عند النعم فهي صفات المسلم الرباني الذي يستشعر نعم الله عليه المادية والمعنوية ما ظهر منها وما بطن ، ويقابلها بالشكر للعزيز الوهاب ، وأما التورع عن المحرمات فهو يبتعد عن الاقتراب خوفاً من الله عز وجل ، فتعريف أمير المؤمنين يبين حقيقة الزهد.

ولا شك أن زهد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قد أثر في من حوله ، وأصبح مدرسة مؤثرة في تاريخ الأمة ، وقد ربط أبو الحسن الندوي بين الزهد والتجديد في المجتمع الإسلامي فقال: ولقد رأينا الزهد والتجديد مترافقين في تاريخ الإسلام ، فلا نعرف أحداً ممن قلب التيار ، وغير مجرى التاريخ ، ونفخ روحاً جديدة في المجتمع الإسلامي ، أو فتح عهداً جديداً في تاريخ الإسلام ، وخلف تراثاً خالداً في العلم والفكر والدين ، وظل قروناً يؤثر في الأفكار والآراء ، ويسيطر على العلم والأدب ، إلا وله نزعة في الزهد ، وتغلُّب على الشهوات ، وسيطرة على المادة ورجالها ، ولعل السر في ذلك أن الزهد يكسب الإنسان قوة المقاومة ، والاعتداد بالشخصية والعقيدة ، والاستهانة برجال المادة ، وبصرعى الشهوات ، وأسرى المعدة (٤).

ثالثاً: تواضع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

من الأخلاق القرآنية التي تجسدت في شخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خلق النواضع ، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلِجِبَالَ طُولًا ﴾ الإسراء: ٣٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ الِنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُعْنَالٍ فَخُورٍ إِنَّ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُصْ مِن صَوْرَتِكَ ۚ إِنَّ أَنكُر ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ الْخُمِيرِ ﴾ [لقمان: ١٩ـ١٩].

وفي آية الإسراء دعوة واضحة إلى التحلي بمكارم الأخلاق؛ من التواضع واللين ، ومعرفة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه ، ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) علي بن أبي طالب ، محمد رشيد رضا ، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) رجال الفكر والدعوة في حديثه عن الإمام أحمد (١٠٥١).

قدر النفس؛ لأن النهي الصريح عن رعونات النفس من الكبر والبطر والأشر والاحتقار للناس، والأمر بضده وهو التواضع والقصد من الأمور صراحة بعد أن علم بالمفهوم من النهي السابق، وذيل الله تعالى النهي والأمر بما ذيل به النهي السابق من عدم رضاه وشدة سخطه على من اتصف بتلك الصفات فقال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ ثُغَنَالٍ فَخُورٍ ﴾ فعدم محبته لمن كان كذلك، يعني بغضه له، كما دلت عليه الآية السابقة، وفي هذا من الحث على التواضع ما فيه الكفاية للمؤمن (۱)، غير أن القرآن الكريم لم يقتصر على ذلك، بل نوه بالمتواضعين أيما تنويه حيث قال الله جل ذكره: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ اللّهِ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُوا سَلَمًا ﴾ [الفرقان: ١٣].

وهذا تنويه عظيم بالمتواضعين حيث وصفهم بالعبودية له ، وذلك أعظم تشريف لهم ، لأن العبودية له سبحانه ، هي أشرف الأوصاف ومن أعلى مراتب المحبين ، وبذلك يتفاخرون ولذلك يقول الشاعر:

ومما زادني شرفاً وتيهاً وكدْتُ بأخمَصِي أطأُ النُّريّا دخولي تحتَ قولِك باعبادي وأن صيَّرتَ أحمدَ لي نبيا<sup>(۲)</sup>

وكان نبينا محمد على في ذروة الذُّرا من هذا الخلق العظيم في كل صوره وأشكاله ، ولا غرابة في ذلك فهو الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه ، وكان مما أدبه الله تعالى به في هذا الخلق قوله سبحانه وتعالى: ﴿ لاَ تَمُدُّنَ عَيَّنِكَ إِلَى مَا مَتَّعَنَا بِهِ وَ أَزُورَجًا مِنْهُمْ وَلاَ تَحُرَنَ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وتعالى: ﴿ وَلَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمِن ٱلنَّعْكِ مِنَ ٱلنَّوْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٥]. وخفض الحناح كناية عن التواضع لهم والرفق بهم (٣) ، وقد قام النبي على بذلك حق القيام ، وظهر أثر هذا التواضع في كل أحواله الذاتية والاجتماعية والأسرية ، وفي كل زمان ومكان بحيث لا يخلو حال من أحواله الذاتية والمؤمنين (٤).

وقد تأثر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بالتربية القرآنية الكريمة ، والتربية النبوية الرشيدة ، فكانت هذه الصفة متجسدة في شخصيته الفذة ؛ وإليك بعض المواقف :

#### (أ) أنا الذي أهنت الدنيا:

عن صالح بن أبي الأسود عمن حدثه: أنه رأى علياً قد ركب حماراً ودلَّى رجليه إلى موضع

<sup>(</sup>١) أخلاق النبي في القرآن والسنة ، د. أحمد الحداد (١/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه (١/ ٤٥٥) ، ينسب للمصدر الأصلى.

 <sup>(</sup>۳) روح المعانى للآلوسى (٥/ ٨٠).

<sup>(</sup>٤) أخلاق النبي في القرآن والسنة (١/ ٤٥٩).

واحد ثم قال: أنا الذي أهنت الدنيا<sup>(۱)</sup>. وهكذا يشعر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالفرح لانتصاره على نفسه ، وظهوره بمظهر التواضع أمام الناس وهو خليفة المسلمين ، إن مناصب الدنيا خداعة غرارة ، وإن فتنة الجاه بها أعظم من فتنة المال ، فلطالما رأى الناس مسؤولين كانوا متواضعين قبل أن يلوا ، فلما تولوا مناصب كبيرة بدأ التعاظم في نفوسهم شيئاً فشيئاً ، حتى يكون من الصعب في آخر الأمر مخاطبتهم واللقاء معهم ، لكن أولياء الله المتقين كلما ازدادوا رفعة في المناصب الدنيوية زادوا تواضعاً للناس ، وشعروا بالسرور وهم يقومون بمظاهر التواضع التي تنفي عنهم صفة التجبر والكبرياء (٢).

## (ب) أبو العيال أحق أن يحمل:

روي عن علي رضي الله عنه: أنه اشترى تمراً بدرهم فحمله في ملحفة ، فقالوا: نحمل عنك يا أمير المؤمنين ، قال: V ، أبو العيال أحق أن يحمل V ، فهذا مثل من تواضعه حيث حمل متاعه بنفسه مع كونه أمير المؤمنين ومع كبر سنه ، فلم ير في ذلك مسوغاً لقبول خدمة الناس له ، وهو بهذا يجعل من نفسه قدوة حسنة للمسلمين في التواضع ، فلو نازعت أحد الكبراء نفسه في تصور العيب من حمل المتاع فإنه بتذكره لموقف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يزول ما في نفسه من ذلك ، ولو اعترض على أحد المتواضعين معترض فإن له من الاقتداء بأكبر أمير على وجه الأرض ما يرد هذا الاعتراض V

# (ج) معاملته لعمه العباس رضي الله عنهما:

عن صهيب مولى العباس ، قال: رأيت علياً يقبل يد العباس ورجله ويقول: يا عم ، ارض عني (٥). ولنتأمل ما ورد في وصف ضرار الصدائي لعلي رضي الله عنه حيث يقول: يعجبه من اللباس ما قصر ، ومن الطعام ما خشن ، كان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه ، وينبئنا إذا تنبأناه ، ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له (١).

ومن أقوال أمير المؤمنين في التواضع: تواضع المرء يكرمه (٧٠). إن العبد كلما رسخ في العلم بالكتاب والسنة وعمل بهما ، وعرف حقيقة نفسه ازداد تواضعاً لله ولخلقه ، كما إن علة من

البداية والنهاية (٨/٥).

<sup>(</sup>۲) التاريخ الإسلامي للحميدي (۱۷/ ٦٣).

<sup>(</sup>٣) الزهد للإمام أحمد ، ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الإسلامي (١٧/ ٦٤).

<sup>(</sup>٥) أصحاب الرسول (١/ ٢٢٤)؛ السير للذهبي (٢/ ٩٤) ، إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب (٣/١١٠٨).

<sup>(</sup>٧) منهج أمير المؤمنين علي في الدعوة ، ص ٥٢٣.

أعجب بنفسه من بعض دعاة اليوم إنما هي من قلة العلم والفهم ، إضافة إلى انصراف نظر الداعي إلى كثرة من حوله من الأتباع ، وغفلته عن النظر إلى من عند الله ، ثم إلى من فوقه من العلماء الربانيين ، وهذا من مداخل الشيطان الخفية على طلاب العلم والمحسوبين على حقل الدعوة ، وقد قيل من منشور الحكم: إذا علمت فلا تفكر في كثرة من دونك من الجهال ، ولكن انظر إلى من فوقك من العلماء (١).

ونختم هذه الصفة بقول أمير المؤمنين علي: ما أحسن تواضع الغني للفقير رغبة في ثواب الله ، وأحسن منه تيه الفقير على الغني ثقة بالله عز وجل<sup>(٢)</sup>. والتيه المقصود به: الاستغناء بالله عن ما في أيدي الأغنياء ، ولا يعني أبداً التكبر والغرور.

رابعاً: كرمه وجوده:

من الأخلاق القرآنية الكريمة التي تجسدت في شخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، خلق الكرم والجود ، وقد كان تنويه القرآن الكريم بأهل الكرم عظيماً ، وقد كان هذا التنويه من أول القرآن الكريم حيث يقول سبحانه في مستهل ثاني سورة بعد البسملة : ﴿ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقال تعالى: ﴿ وَٱلِذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِعَاءَ وَجِهِ رَبِّهِمْ وَٱقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ وَٱنَقَوُا مِمَّا رَزَقَتَهُمْ مِرَّا وَعَلانِيةً وَيَدْرَءُونَ مِا الْمَسِيْعَةَ أُولَيِكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ الْمَعْتَ عَلَيْ يَدْخُلُونَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَوْرَجِهِمْ وَذُرِيّتِهِمْ وَٱلْمَلَيِكَةُ وَلَا سَيَمَا عَلَيْهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٢ - ٢٤] ، وقد كان يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ ﴿ مَا سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرَّتُمْ فَغُيْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٢ - ٢٤] ، وقد كان رسول الله على قد بلغ مبلغ الكمال والعظمة في كافة الأخلاق ولا سيما خلق الكرم ، وقد وصفته خديجة رضي الله عنها بقولها: إنك لتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق (٣) ، فهي تصفه بهذه الصفات البالغة عظمة وخطورة التي كان عليها قبل بعثته ورسالته ، ولم يكن قد تحمل أعباء أمته ، ولا قد أضفت عليه النبوة زيادة كمال وعظمة ، فكيف به بعد ذلك كله ؟! لا جرم أن كرمه على بعد ذلك سيكون بالغاً ذروة الذرى في كرم الأنبياء وسائر البشر ، وهو ما دلت عليه الدلائل النقلية الكثيرة (٤) .

وقد تأثر أمير المؤمنين على بن أبي طالب بالتربية القرآنية والنبوية ، وترك لنا آثاراً بارزة دالة

<sup>(</sup>١) هداية المرشدين علي محفوظ ، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) موعظة المؤمنين (٢/ ٣٤٤)؛ فرائد الكلام ، ص ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية (١١٦/١).

<sup>(</sup>٤) أخلاق النبي على في القرآن والسنة (٢/ ٦٤٨).

على تأصل خلق الجود والكرم في شخصيته العظيمة ، فقد ذكر الحافظ ابن كثير من خبر الأصبغ بن نباتة: أن رجلاً جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين إن لي الأصبغ بن نباتة ، فرفعتها إلى الله تعالى قبل أن أرفعها إليك ، فإن قضيتها حمدت الله وشكرتك ، وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك ، فقال علي: اكتب حاجتك على الأرض فإني أكره أن أرى ذل السؤال في وجهك ، فكتب: إني محتاج ، فقال علي: علي بحلة ، فأتي بها ، فأخذها الرجل فلبسها ، ثم أنشأ يقول:

كسوتني حُلَّةً تبلى محاسِنُها إن نلت مكرُمةً إن نلت مكرُمةً إنَّ الثَّناء ليحيي ذكر صاحبه لا ترهد الدهر في خير تواقِعُهُ

فسوف أكسُوك من حسنِ الثَّنا حُلَلا ولستُ أبغي بما قد قلتُه بَدلا كالغيثِ يحيي نداه السهل والجبلا فكل عبد سيُجْزى بالذي عَمِلا

فقال على: على بالدنانير ، فأتي بمئة دينار فدفعها إليه ، فقال الأصبغ: يا أمير المؤمنين ، حلة ومئة دينار ؟! قال: نعم ، سمعت رسول الله على يقول: «أنزلوا الناس منازلهم» ، وهذه منزلة هذا الرجل عندي (١) ، فهذا موقف جليل لأمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه في الوقوف عند حاجات المحتاجين والاهتمام بأمورهم ورعاية مشاعرهم.

وإن أروع ما في هذا الخبر قوله: اكتب حاجتك على الأرض فإني أكره أن أرى ذل السؤال في وجهك ، فكم يعاني المحتاجون من الذل بين يدي من يعرضون عليهم حوائجهم ، وقد يتلعثمون فلا يستطيعون النطق ، ولقد كانت مشاعر ذلك المحتاج عظيمة حينما واجهه أمير المؤمنين علي بهذه المعاملة السامية ، ولقد صاغ هذه المشاعر بالأبيات المذكورة (٢).

وقد كان رضي الله عنه يفرح بقدوم الضيف ، ويكرم إخوانه في الله ويتفقدهم ، فعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: لم يأتني ضيف منذ سبعة أيام! أخاف أن يكون الله قد أهانني (٣).

وقال: لعشرون درهماً أعطيها أخي في الله أحب إلى من أن أتصدق بمئة درهم على المساكين (٤٠).

وعندما سئل عن السخاء ، قال: ما كان منه ابتداء ، فأما ما كان من مسألة فحياء وتكرم (٥) ،

البداية والنهاية (٨/٩).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الإسلامي للحميدي (١٢/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) فرائد الكلام ، ص ٤٠٢ ؛ موعظة المؤمنين (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) موعظة المؤمنين (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الخلفاء للسيوطي ، ص ٢٠٤.

وقد جعل في حياته أوقافاً لله تعالى ، حيث جعل أرضه بينبع وقفاً وكتب فيها كتاباً: هذا ما أمر به على بن أبي طالب ، وقضى في ماله: إني تصدقت بينبع ووادي القرى الأذينة وراعة في سبيل الله وذي الرحم القريب والبعيد ، ولا يوهب ولا يورث ، حياً أنا أو ميتاً (١).

وقد قال عن صدقته: لقد رأيتني وإني لأربط الحجر على بطني من الجوع ، وإن صدقتي لتبلغ اليوم أربعة آلاف دينار (٢).

ولم يرد بقوله أربعة آلاف دينار زكاة ماله ، وإنما أراد الوقوف التي جعلها صدقة ، كان الحاصل من دخلها صدقة هذا العدد ، فإن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لم يدخر مالاً ، ودليل ذلك<sup>(٣)</sup>: ما قاله ابنه الحسن بعد مقتله: لقد فارقكم رجل ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا سبعمئة درهم ، بقيت من عطائه ، أراد أن يبتاع بها خادماً ، يعني علياً (عني الله عنه .

وكان يحث الناس على إكرام العشيرة فيقول: أكرم عشيرتك ، فإنهم جناحك الذي به تطير ، فإنك بهم تصول ، وبهم تطول ، وهم العدة عند الشدة ، أكرم كريمهم ، وعد سقيمهم ، وأشركهم في أمورك ، ويسر عن معسرهم (٥).

#### خامساً: الحياء من الله تعالى:

الحياء من أجلِّ مكارم الأخلاق ، لأنه يدل على طهارة النفس ، وحياة الضمير ، ويقظة الوازع الديني ، ومراقبة الله تعالى ، إذ من لم يكن ذا حياء لم يُقْرِ الضيف ، ولم يف بالوعد ، ولم يؤدِّ الأمانة ، ولم يقضِ لأحد حاجة ، ولا تحرَّى الجميل فآثره ، والقبيح فتجنبه ، ولا ستر عورة ، ولا امتنع من فاحشة ، وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤد شيئاً من الأمور المفترضة عليه ، ولم يرع لمخلوق حقاً ، ولم يصل له رحماً ، ولا برّ له والداً؛ فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني \_ وهو رجاء عاقبتها الحميدة \_ وإما دنيوي علوي وهو حياء فاعلها من الخلق ، وقد تبين أنه لولا الحياء \_ إما من الخالق ، وإما من الخلائق \_ لم يفعلها صاحبها (٢).

وعلى حسب حياة القلب تكون قوة خلق الحياء ، فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم ، وقلة الحياء من موت القلب والروح $^{(V)}$  ، وهو من شعب الإيمان ، لأنه يكون باعثاً على أفعال

<sup>(</sup>١) تراث الخلفاء الراشدين ، ص ١٧ ٥.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة (٤/٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح التوثيق ، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٤) الطبقات (٣/ ٣٨).

<sup>(</sup>٥) فرائد الكلام، ص ٣٤٨.

<sup>(</sup>٦) مفتاح دار السعادة (١/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>۷) مدارج السالكين (۲/ ۲۵۹).

وقد تجسد هذا الخلق في شخص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد حدثنا عن هذا الخلق ، فقال: إني لأستحيي من الله أن يكون ذنب أعظم من عفوي ، أو جهل أعظم من حلمي ، أو عورة لا يواريها ستري ، أو خلة لا يسدها جودي (٢٠). فهذه أربع صفات من النقص قابلهن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأربع صفات من الكمال ، فالحياء من الله عز وجل يقتضي من الإنسان أن يتصف بالعفو عند المقدرة ، وذلك فيما إذا لم يكن الذب فيه حد من حدود الله تعالى ، وأن يتصف بالعلم الذي يحتوي جهل الجاهلين ، وأن يكون ستاراً لعيوب الناس ، وأن يتسع كرمه لسد حاجة من احتاج إليه ، ومما أعطى هذه الحكم وزنها الراجح أن أمير المؤمنين علياً رضي الله عنه ربطها بالحياء من الله تعالى ، فهذه الصفات الأربع تعتبر من صفات الكمال عند العقلاء ، لكان كثير من العقلاء يتصف بها لكسب السمعة الدنيوية وسياسة الأمور بكسب الناس ورضاهم ، أما أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فإنه ربطها بالحياء من الله تعالى ؛ لأن هدفه الأعلى ابتغاء مرضات الله جل وعلا ، ولا شك أن مَنْ هذا هدفه سيكون تمثيله لهذه الصفات أقوى بكثير ممن كان هدفه دنيويا (١)

## سادساً: شدة عبوديته وصبره وإخلاصه لله تعالى:

مارس على رضي الله عنه مفهوم العبادة الشامل في حياته ، وتميز بقيامه بالليل ، وأصبح من أهل التهجّد الذين قال الله فيهم: ﴿ نُتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ [السجدة:

شرح مسلم للنووي (٣/٥).

<sup>(</sup>٢) أخلاق القرآن الكريم (١/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) أخلاق النبي في القرآن والسنة (١/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٤) مسلم، رقم ۲۳۲۰.

<sup>(</sup>٥) مسلم ، رقم ٣٧.

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق (١٧/٤٢) ، نقلاً عن التاريخ الإسلامي للحميدي (٢٠/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>V) التاريخ الإسلامي للحميدي (۲۰/ ۲۷٥).

١٦] ، وقال تعالى فيهم: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۞ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَّلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَبِالْأَشْعَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الذاريات: ١٦ ـ ١٨] ، وقال تعالى فيهم: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْءَنِ ٱلَذِيبَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَــا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَمَا ۞ وَٱلَّذِينَ بَيِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّــدًا وَقِيـَمًا﴾ [الفرقان: ٦٣ ـ ٦٤].

وهذا ضرار بن ضمرة الكناني يصف علي بن أبي طالب لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم: كان يستوحش من الدنيا وزهرتها ، ويستأنس بالليل وظلمته ، وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه ، وقد أرخى الليل سدوله ، وغارت نجومه؛ يتميل في محرابه ، قابضاً لحيته ، يتململ تململ السليم (۱) ، ويبكي بكاء الحزين ، فكأني أسمعه الآن وهو يقول: يا ربنا يا ربنا ! يتضرع إليه ، ثم يقول للدنيا: أبي تغررت أم إلي تشوفت ؟! هيهات هيهات ، غري غيري ، قد بنتك (۲) ثلاثاً ، فعمرك قصير ، ومجلسك حقير ، وخطرك يسير (۳) ، آه من قلة الزاد ، وبعد السفر ووحشة الطريق. فوكفت (٤) دموع معاوية على لحيته ، ما يملكها ، وجعل ينشفها بكُمّه ، وقد اختنق القوم بالبكاء ، فقال: كذا كان أبو الحسن رحمه الله ، كيف وجدُكَ عليه يا ضرار؟ قال: وجد من ذبح واحدها في حجرها ، لا يرقأ (٥) دمعها ، ولا يسكن حزنها. ثم قام فخرج (١).

ودخل الأشتر النخعي على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو قائم يصلي بالليل ، فقال له: يا أمير المؤمنين: صومٌ بالنهار وسهر بالليل وتعب فيما بين ذلك ، فلما فرغ ـ علي ـ من صلاته قال له: سفر الآخرة طويل ، فيحتاج إلى قطعه بسير الليل (٧).

وكان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يحث الناس على تقوى الله ومراقبته ، وخشيته ، فقد قال : أيها الناس ، اتقوا الذي إن قلتم سمع ، وإن أضمرتم علم ، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم ، وإن أقمتم أخذكم (^^).

وكان يقول: يا أيها الناس خذوا عني هؤلاء الكلمات ، فلو ركبتم المُطِيَّ حتى تُنضوها - يعني: تهزلوها ـ ما أصبتم مثلها: لا يَرْجُونَ عبدٌ إلا ربه ، ولا يخافن إلا ذنبه ، ولا يستحي

<sup>(</sup>١) السليم: الملدوغ.

<sup>(</sup>٢) بنتك: أي طلقتك.

<sup>(</sup>٣) خطر: بمعنى القدر والمنزلة.

<sup>(</sup>٤) فوكفت: أي سالت.

<sup>(</sup>٥) يرقأ: لا يسكن ولا يجف.

حلية الأولياء (١/ ٨٤ \_ ٥٥)؛ الرقة والبكاء ، ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>V) لطائف المعارف لابن رجب ، التحمس لقيام الليل ، محمد صالح ، ص ٩٣.

<sup>(</sup>A) أدب الدنيا والدين ، ص ١٢٣؛ فرائد الكلام ، ص ٣٦٩.

إذا لم يعلم أن يتعلم ، ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم ، واعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ، ولا خير في جسد لا رأس له (١).

ففي هذه الوصية الجمع بين تصحيح التوحيد ، والإرشاد إلى آداب العلم ، حيث يوصي رضي الله عنه بتصحيح الاتجاه في مقامي الخوف والرجاء ، فالمؤمن الحق لا يرجو إلا الله؛ لأنه وحده المنعم بسائر النعم ، والذي تجري على أيديهم النعم من المخلوقين إنما هم وسائط وأسباب في وصول تلك النعم ، أما منشئ النعم وموجدها فهو الله سبحانه وتعالى ، والمؤمن الحق لا يخاف إلا من الله تعالى؛ لأنه هو الذي يملك ضره ونفعه ، والمخلوقون الذين يتوهم الناس أنهم مصدر خوف إنما هم وجميع الخلق في قبضة الله تعالى ، وإذا كان الله تعالى وحده هو الرازق وهو الخالق وحده ، وهو المالك وحده القادر على كل شيء ، فلم يرجو المؤمن سواه أو يخاف من غيره ؟ .

ولقد عبر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن الخوف من الله تعالى بالخوف من الذنوب؛ لأن المراد هو الخوف من عاقبتها وهو عذاب الله تعالى ، فهو إرشاد لأهم السبل الموصلة إلى تحقيق مقام الخوف من الله تعالى.

ثم بين شيئاً من آداب التعلم؛ لأن أمور الدين إنما تؤخذ بالعلم ، فيذكر من آداب المتعلم: أن لا يمنعه الحياء من التعلم حتى لو كان كبير السن ، أو القدر.

ويذكر من آداب المعلِّم: أن لا يمنعه الحياء من أن يقول: لا أعلم فيما لا علم له به ؟ لأن ذلك يحفظ عليه دينه ودين من سأله.

ثم يختم وصيته النافعة ببيان أصل من أصول الإيمان؛ ألا وهو الصبر ، حيث يعتبره من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ، وذلك أن نجاح الأمور كلها يقوم على الصبر سواء في أمور الدنيا أو الآخرة (٢) ، وقد مارس أمير المؤمنين علي رضي الله عنه مقام الصبر في حياته منذ نعومة أظافره ، وإسلامه سراً مع رسول الله على مروراً بما لاقاه في المغازي والسرايا وعهد الخلفاء الراشدين ، وما صحبها من أحداث جسام ، ومن ثم ما واجهه من صنوف الفتن في خلافته ، إلى أن انتهى الأمر بقتله ، كل هذه المراحل في حياته فيها الدروس البليغة لدعاة اليوم ، والتنبيه لهم لما تحتاجه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من الصبر والتحمل ودفع الثمن (٣) ابتغاء مرضاة الله تعالى.

 <sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١/ ٧٥)؛ صفة الصفوة (١/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الإسلامي (١٢/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) منهج على بن أبي طالب في الدعوة إلى الله ، ص ٥٢٥.

وكان رضي الله عنه يحثُّ أصحابه على مقام الصبر ، فقد قال رضي الله عنه للأشعث بن قيس: إنك إن صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجور ، وإن جزعت جرى عليك القلم وأنت مأزور (۱). وقال رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ، فإذا قطع الرأس بار الجسم ، ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له (۲). وقال: الصبر مطية لا تكبو ، والصبر له مكانته المعروفة في دين الله ، فقد ذكر الله تعالى الصبر في آيات كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوفَّى الصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠] ، وقد جاء ذكر فضائله في أحاديث كثيرة ، والصبر له ثلاثة أقسام: وهي الصبر على طاعة الله ، والصبر عن معصية الله ، والصبر على البلاء.

وقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حريصاً على أن تكون أعماله خالصة لوجه الله تعالى ، عاملًا بقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَمَرُ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ ۗ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ تُخْلِصِينِ كَهُ ٱلدِّينَّ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٩] ، وقوله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكِ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ٓ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠] ، وقوله تعالى: ﴿ فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ ۚ كَرِهُ ٱلْكَلْفِرُونَ﴾ [غافر: ١٤] ، وقوله جل شأنه: ﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَ فَكَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [غافر: ٦٥] ، فقد كان أمير المؤمنين على بن أبي طالب قد تعلم من رسول الله عليه أن الأعمال لا تقبل إلا إذا خلصت النية ، فمعنى ذلك أن الإخلاص ركن أساسي في العبادة ، وأن العبادة التي يفقد منها الإخلاص تردّ على صاحبها؛ كما جاء في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء على الشرك؛ من عمل عملًا أشرك فيه غيري تركته وشركه»(٣) ، فقد كان علي رضي الله عنه محارباً للشرك بجميع أشكاله وأنواعه؛ سواء شرك الربوبية أو شرك الألوهية ، وكان حريصاً في سكناته وحركاته أن تكون أعماله خالصةً لوجه الله تعالى ، وكان يحث الناس خصوصاً طلاب العلم في البعد عن الرياء ، فقد قال رضي الله عنه: يا حملة العلم ، اعملوا به ، فإنما العالم من عمل بما علم ، ووافق عمله علمه ، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم ، تخالف سريرتهم علانيتهم ، ويخالف عملهم علمهم ، يجلسون حلقاً ، فيباهي بعضهم بعضاً ، حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه حين يجلس إلى غيره ويدعه ، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل(٤).

وقد أشار أمير المؤمنين على رضى الله عنه إلى إحدى الأمراض الخطيرة عند بعض من يجلس

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين ، ص ٢٧٨؛ فرائد الكلام ، ص ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم ، ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) مسلم ، كتاب الزهد ، رقم ٥٩٨٥ .

<sup>(</sup>٤) سنن الدارمي في المقدمة (١/٦٠١)؛ الجامع لأخلاق الراوي (١/٩٠).

للتعليم للمباهاة والسمعة ، ويغضب على طلابه لو تركوه وذهبوا لغيره ، ولو كان هذا الذهاب فيه مصلحة لهم ، فليست مصلحة طلابه عنده هي المهمة ، بل المهم عنده مكانته وسمعته ، وإن لم يقل ذلك بلسان المقال ، فإنه يتبين من حكاية الحال (۱ ) , لأن من إخلاص الداعي إلى الله: أن يكون همه أن يتبع الناس الحق ولو خالفوا رأيه ، وهذه حال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقد قال: اقضوا كما كنتم تقضون ، فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة ، أو أموت كما مات أصحابي (۱ ) ، وكان ذلك في رأي رآه في عدم جواز بيع أم الولد ، وكان عمر يرى رأيه هذا ، ثم رجع علي عن رأيه الأول فرأى أنهن يبعن (۱ ) وهذا تعليم للدعاة وطلاب العلم: أن الخلاف في الرأي المشروع أمر طبيعي يجب أن لا تضيق به الصدور ، ولا يؤثر على وحدة الصف ، إن دعاة اليوم في أشد الحاجة أن يرجعوا أنفسهم في هذا الخلق ، وأين هم منه ؟! وأن يتضرعوا إلى الله أن يمدهم بهذه الصفة الجميلة حتى ينالوا ثواب الله بعد مماتهم ، وتثمر دعوتهم إلى الله في دنياهم .

لقد كانت عبادة على رضي الله عنه قائمة على كمال الإخلاص لله تعالى ، واتباع هدي النبي على ، فالله هو المستحق للعبادة وحده ، فقد كانت حياته كلها عبادة ، ينتقل فيها من نوع إلى نوع ، ومن حال إلى حال ، يمتثل قول الله عز وجل: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَشُكِي وَعَيْاكَ وَمَمَافِ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَشُكِي وَعَيْاكَ وَمَمَافِ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَالْمَامِ : ١٦٢ \_ ١٦٣] ، لقد كانت العبادة عاملاً مهماً في تزكية الأخلاق ، والاستقامة على شرع الله تعالى ، ولذلك عرّف أمير المؤمنين الاستقامة في تفسيره لمعنى استقاموا فقال: أدوا الفرائض (٤).

#### سابعاً: شكره لله:

والشكر هو صرف العبد كل ما أنعم به عليه إلى ما خلق لأجله (٥) ، يعني من نعمه الظاهرة والباطنة في النفس والمال ، فيصرف ذلك كله إلى عبادة ربه بما يليق بكل جارحة على الوجه الأكمل ، وإذا ما فعل ذلك كان قد أظهر نعم الله عليه ، وأدى واجب شكرها (١).

يعتبر الشكر من أَجَلِّ الأخلاق السلوكية الإيمانية التي على المؤمن أن يتحلى بها في كل أحواله ، لما فيه من الاعتراف بالنعم لمسديها ، وقد دلَّ على عظم مكانته انضواء جُل الأخلاق

<sup>(</sup>١) منهج علي بن أبي طالب ، ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري ، كتاب فضائل الصحابة (٣/ ٢٣).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٧ / ٧٣).

<sup>(3)</sup> زاد المسير (V/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) التوقيف على مهمات التعاريف ، ص ٤٣٥.

<sup>(</sup>٦) أخلاق النبي على في القرآن والسنة ، ص ١٨٥.

الإيمانية تحته؛ من محبة ورضا وتوكل ، لأن الشكر لا يتم إلا بعد التحلي بها ، ولا يكون إلا عند استشعارها (١).

ولقد كانت عناية القرآن الكريم بهذا الخلق عظيمة كعظم مكانته في الأخلاق ، فقد ورد ذكره في نحو من سبعين آية ، أمراً به ، وحثاً عليه ، وثناء على أهله ، ووعداً لهم بحسن جزائه ، ونهياً عن ضده ، مما يدل على أن أمر هذا الخلق عظيم الشأن (٢) ، فقد قرن الله سبحانه في كتابه الذكر بالشكر ، فقال تعالى : ﴿ فَاَذْنُونِهُ وَاشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥١] ، وقرن سبحانه العبادة بالشكر ، قال تعالى : ﴿ فَاَبْنُغُواْ عِندَ اللّهِ الرِّزْقَ وَاعَبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ على تلازم العبودية بالشكر تلازماً وثيقاً (٣).

وكان رسول الله على صاحب القدح المعلى في كل الأخلاق الحميدة؛ ومنها هذا الخلق ، وربَّى أصحابه ومنهم على بن أبي طالب على هذا الخلق ، فكان لا يشعر بنعمة إلا شكر الله عليها ، وكان إذا خرج من الخلاء مسح بطنه بيده ، وقال: «يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها»(٤).

وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال لرجل من أهل همدان: إن النعمة موصولة بالشكر ، والشكر متعلق بالمزيد ، وهما مقرونان في قرن ، فلن ينقطع المزيد من الله عز وجل حتى ينقطع الشكر من العبد (٥). وكان رضي الله عنه يرى أن من شكر النعمة العفو عن الخصم ، فقد قال رضي الله عنه: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للمقدرة عليه (٦).

ثامناً: الدعاء لله:

فالدعاء باب عظيم ، فإذا فتح للعبد تتابعت عليه الخيرات ، وانهالت عليه البركات ، ولذلك حرص أمير المؤمنين على حسن الصلة بالله وكثرة الدعاء ، قال تعالى : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادّعُونِ اَسْتَجِبَ لَكُو إِنَّ اللَّامِينَ على حسن الصلة بالله وكثرة الدعاء ، قال تعالى : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ مَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٢٠] ، وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانٌ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا فِي لَعَلَهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

وقد لازم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسول الله ﷺ، ورأى كيف كان

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۲/ ۲٤۹).

<sup>(</sup>٢) أخلاق النبي في القرآن والسنة (١/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه (١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) عدة الصابرين ، ص ١٢٢ ؛ علو الهمة (٥/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٥) الشكر لابن أبي الدنيا ، نقلاً عن علو الهمة (٥/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٦) الإعجاز والإيجاز للثعالبي ، ص ٣٠.

رسول الله على يستغيث بالله ويستنصره ويطلب المدد منه ، وقد حرص أمير المؤمنين على أن يتعلم هذه العبادة من رسول الله على ، وأن يكون دعاؤه وتسبيحه على الصيغة التي يأمر بها رسول الله على ويرتضيها ، إذ ليس للمسلم أن يفضل على الصيغة المأثورة في الدعاء والتسبيح والصلاة على النبي على صيغاً أخرى مهما كانت في ظاهرها حسنة اللفظ ، جيدة المعنى ، لأن رسول الله على وهو أعرف بالأفضل والأكمل .

وقد نسب أقوام من الدعاء والذكر المبتدع لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كذباً وزوراً وبهتاناً ، فمن كان محباً لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه ، فعليه أن يتبع هديه ومنهجه ، فقد أرشدنا لمتابعة النبي على الأقوال والأفعال .

وكان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه صاحب دعوة مستجابة ، فعن زاذان أبي عمر: أن رجلاً حدث علياً بحديث فقال: ما أراك إلا قد كذبتني ، قال: لم أفعل، قال: أدعو عليك إن كنت كذبت ، قال: ادع. فدعا فما برح حتى عمي (١).

وكان رضي الله عنه يقول عندما يثنى عليه: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ، ولا تؤاخذني بما يقولون ، واجعلني خيراً مما يظنون (٢).

ويروي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله على أنه قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله ، وليرد عليه من حوله: يرحمك الله ، وليرد عليهم يهديكم الله ، ويصلح بالكم» (٣) ، وفي هذا الفعل من حسن الخلق تأدب مع الله سبحانه وتعالى بحمده والثناء عليه في مناسبة أمر فيها العبد بذلك.

قال الحليمي: العطاس يدفع الأذى من الدماغ ، الذي فيه قوة الفكر ، ومنه منشأ الأعصاب ، التي هي معدن الحس ، وبسلامته تسلم الأعضاء ، فيظهر بذلك أنها نعمة جليلة ، فناسب أن تقابل بالحمد لله ، لما فيه من الإقرار لله بالخلق والقدرة ، وإضافة الخلق إليه لا إلى الطبائع (٤).

وبيّن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أدباً من آداب المسافر فيما يرويه عن رسول الله علي بقوله: كان النبي علي إذا أراد سفراً قال: «بك اللهم أصول ، وبك أجول ، وبك أسير»(٥).

البداية والنهاية (٨/٢).

<sup>(</sup>٢) فرائد الكلام ، موعظة المؤمنين (٢/ ٢٢٨).

 <sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٢/ ١٢٢٤)؛ صحيح سنن ابن ماجه للألباني (٢/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١٠/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٢/ ٨٣) ، إسناده صحيح قاله أحمد شاكر.

وبيّن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أدباً آخر من آداب المسافر، وذلك لما أراد سفراً ووضع رجله في الركاب قال: «بسم الله، فلما استوى قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم حمد الله ثلاثاً، وكبر ثلاثاً، ثم قال: اللهم لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك، قال: فقيل: ما يضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت النبي فعل مثل ما فعلت، وقال مثل ما قلت، ثم ضحك، فقلت، فقيل: ما يضحكك يا نبي الله؟ قال: عجبت للعبد، إذا قال: لاإله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا هو (۱)، وعن ابن أعبد نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؛ يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو (۱)، وعن ابن أعبد قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يابن أعبد، هل تدري ما حق الطعام؟ قال: قلت: وما حقه يابن أبي طالب؟ قال: تقول: بسم الله ، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ، قال: وتدري ما شكره إذا فرغت؟ قال: قلت: وما شكره إقال: تقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا(۲).

وكان رضي الله عنه إذا رأى الهلال قال: اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وفتحه ونصره وبركته ورزقه ونوره وطهوره وهداه ، وأعوذ بك من شره وشرّ ما فيه وشر ما بعده (٣) ، وكان يقول في السجود: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي (٤) ، وكان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني (٥).

وكان يُعَلَمُ من دخل السوق هذا الدعاء فيقول: إذا دخلت السوق فقل: بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الله الرحمن الرحيم ، توكلت على الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، اللهم إني أعوذ بك من يمين فاجرة ، وصفقة خاسرة ، ومن شر ما أحاطت به هذه السوق (٦).

وكان يقول: ما من كلمات أحب إلى الله من أن يقول العبد: اللهم لا إله إلا أنت ، اللهم لا أعبد إلا إياك ، اللهم لا أشرك بك شيئاً ، اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت (٧).

وكان يقول: اللهم ثبتنا على كلمة العدل بالرضا والصواب ، وقوام الكتاب ، هادين مهديين ، راضين مرضيين ، غير ضالين ، ولا مضلين (٨).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٢/ ١٨٣) ، إسناده صحيح قاله أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢/ ٣٢٩) قال المحقق: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ، رقم ٢٤٣١٠؛ فقه علي بن أبي طالب ، قلعجي ، ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) فقه علي بن أبي طالب ، قلعجي ، ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ١٤٩).

<sup>(</sup>A) فقه على بن أبي طالب، ص ٢٥٢.

ومن أدعيته رضي الله عنه: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء ، وبجبروتك الذي غلبت به كل شيء ، وبعظمتك التي غلبت بها كل شيء ، وسلطانك الذي ملأت به كل شيء ، وبقوتك التي لا يقوم لها شيء ، وبنورك الذي أضاء له كل شيء ، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وباسمك الذي تبيد له كل شيء ، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء ، يا الله يا رحمن يا رحيم ، اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم ، والذنوب التي تورث الندم ، واغفر لي الذنوب التي تخير النعم ، واغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء ، وتديل الأعداء ، واغفر لي الذنوب التي تحبس غيث السماء ، وترد الدعاء ، واغفر لي الذنوب التي تردني إلى النار (۱). وهذا الدعاء يبين افتقار أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى ربه ، وخوفه من ذنوبه ، ويعلمنا كيفية التعامل مع أسماء الله الحسنى ، ودعاء الله بها سبحانه وتعالى ، وهذا الدعاء يسلط الأضواء على عبودية أمير المؤمنين لله عز وجل .

وعن علي رضي الله عنه قال: لقنني رسول الله ﷺ هؤلاء الكلمات ، وأمرني إن نزل بي كربة أو شدة أن أقولها: لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحانه ، تبارك الله رب العرش العظيم ، الحمد لله رب العالمين (٢) . وكان عبد الله بن جعفر يلقنها الميت ، وينفث بها على الموعوك (٣) ويعلمها المغترب من بناته (٤) .

هذه بعض صفاته التي كانت ثماراً لتوحيده وإيمانه بالله واستعداده للقدوم على الله تعالى ، وسوف يلاحظ القارئ الكريم كثيراً من صفاته بإذن الله تعالى ، كالشجاعة والحلم والفصاحة والبلاغة وغيرها من الصفات ، من خلال الأحداث التي يمرّ بها في هذا الكتاب.

تاسعاً: المرجعية العليا لدولة أمير المؤمنين على رضى الله عنه:

كانت المرجعية العليا لدولة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: كتاب الله، وسنة رسوله على والاقتداء بالشيخين في هديهم.

ا \_ فالمصدر الأول هو كتاب الله: قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنَرَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ مِمَا أَرَبُكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلَّخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴾ [النساء: ١٠٥] ، فكتاب الله تعالى يشتمل على جميع الأحكام الشرعية التي تتعلق بشؤون الحياة ، كما بين القرآن الكريم للمسلمين كل ما يحتاجون إليه من أبسس تقوم عليها دولتهم ، وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي

<sup>(</sup>١) فقه علي بن أبي طالب، ص ٢٥٢.

 <sup>(</sup>٢) سنن البيهقي (٧/ ١٢٩)؛ معرفة الصحابة لأبي نعيم ، رقم ٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) الموعوك: من الوعك؛ وهو الحمى. وقيل: ألمها.

<sup>(</sup>٤) فضائل الصحابة (٢/ ٨٢٠) ، إسناده حسن.

الله عنه: . . . . الزموا دينكم ، واهتدوا بهدي نبيكم ، واتبعوا سنته ، واعرضوا ما أشكل عليكم على القرآن ، فما عرفه القرآن فالزموه ، وما أنكره فردوه (١).

٢ - المصدر الثاني: السنة المطهرة: التي يستمد منها الدستور الإسلامي أصوله ، ومن خلاله يمكن معرفة الصيغ التنفيذية والتطبيقية لأحكام القرآن الكريم (٢) ، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: واقتدوا بهدي نبيكم على ، فإنه أفضل الهدي ، واستنوا بسنته ، فإنها أفضل السنن (٣).

" - الاقتداء بالخلفاء الراشدين الذين سبقوه: قال رسول الله على : "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر" (٤) . وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . . : والذي خلق الحبة ، وبرأ النسمة ، لا يحبهما إلا مؤمن تقي ، ولا يبغضهما إلا فاجر رديّ ، صحبا رسول الله على الصدق والوفاء ، يأمران وينهيان ، وما يجاوزان فيما يصنعان رأي رسول الله على ولا كان رسول الله ي يرى بمثل رأيهما ، ولا يحب كحبهما أحداً ، قضى رسول الله وهو عنهما راض ، ومضيا والمؤمنون عنهما راضون . . . واستمر في حديثه إلى أن قال في أبي بكر : وكان والله خير من بقي ، أرحمه رحمة ، وأرأفه رأفة ، وأثبته ورعاً ، وأقدمه سناً وإسلاماً ، فسار فينا سيرة رسول الله على حتى مضى على ذلك ، ثم ولي عمر الأمر من بعده . . . فأقام الأمر على منهاج النبي وصاحبه ، يتبع آثارهما كاتباع الفصيل (٥) أمه . . . إلى أن قال : فمن لكم بمثلهما رحمة الله عليهما ، ورزقنا المضي على سبيلهما ، فإنه لا يبلغ مبلغهما إلا باتباع آثارهما والحب لهما ، ألا من أحبني فليحبهما ومن لم يحبهما فقد أبغضني وأنا منه برئ (١) .

وكان رضي الله عنه يدافع عن اجتهادات عثمان بن عفان ويقول: يا أيها الناس! لا تغلوا في عثمان ، ولا تقولوا له إلا خيراً ، أو قولوا خيراً فوالله ما فعل الذي فعل أي في المصاحف إلا عن ملأ منا جميعاً أي الصحابة. . ووالله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل (٧) ، وكان يقول: ما كنت لأحل عقدة شدها عمر (٨).

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية (٧/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) فقه التمكين في القرآن الكريم للصَّلابي ، ص ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٧/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح سنن الترمذي (٣/ ٢٠٠).

 <sup>(</sup>٥) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه.

 <sup>(</sup>٦) شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائي ، رقم ٤٤٥٦ .

<sup>(</sup>V) فتح الباري (A/۹) ، إسناده صحيح.

المختصر من كتاب الموافقة ، ص ١٤٠؛ إسناده منقطع ابن أبي شيبة المصنف رقم ١٢٠.

عاشراً: حق الأمة في الرقابة على الحكام:

إن للأمة الحق في مراقبة الحكام وتقويمهم؛ قال تعالى: ﴿ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يُدَّعُونَ إِلَى الْخُيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤]. وكان أول ما قاله أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إثر توليه . . إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم ، إلا أنه ليس لي أمر دونكم (١). وهذا نفس ما قاله أبو بكر عندما تولى ؛ حيث قال: فإن أحسنت فأعينوني ، وإن أسأت فقوموني (٢). وما قاله عمر: أحب الناس إلي من رفع إلي عيوبي (٣). وقال: إني أخاف أن أخطئ فلا يردني أحد منكم تهيباً مني (٤). وما قاله عثمان: إن وجدتم في كتاب الله أن تضعوا رجلي في القيد فضعوا رجلي في القيد فضعوا رجلي في القيد (٥).

وبذلك يكون قد جرى العمل في عهد الخلفاء الراشدين على التسليم للأمة بحق الرقابة على الحكام، ولم ينكره أحد، فدل ذلك على الإجماع (٢)، كما أن إجماع الصحابة \_ حكاماً ومحكومين \_ في عهد الخلافة الراشدة ليس له إلا معنى واحد وهو الفهم الصحيح للكتاب، والطريق السليم للعمل بالسنة، فهم الذين عاصروا عهد تنزيل الكتاب، وعاشوا طريقة النبي في إقامة حياة الناس عليه، فهم أفهم الناس لروح الدين، وأعرف الناس بمقاصد الشرع، وأقدر الناس على التمييز بين الحق والباطل، ومن المستبعد \_ بل من المحال \_ أن يجتمعوا على باطل، لقول النبي في : «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة»(٧)، ولهذا كان إجماعهم حجة يسوغ أن تراعى وتوضع ضمن مصادر الدستور الإسلامي، وإجماع الأمة قد يكون على فهم نص، ويجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس، ويكون حجة (٨).

إن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كان يحث الناس في خلافته على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فقد خطب ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنما هلك من هلك قبلكم بركوبهم المعاصي ، ولم ينههم الربانيون والأحبار ، فأخذتهم العقوبات ، فَمُرُوا بالمعروف وانْهَوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم ، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقاً ولا يقرب أجلاً (٩).

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري (٥/ ٤٤٩ ، ٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٦/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) الشيخان أبو بكر وعمر من رواية البلاذرى ، ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه؛ نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين ، ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ، الموسوعة الحديثية ، رقم ٥٢٤ .

<sup>(</sup>٦) الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي ، فتحي عبد الكريم ، ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>٧) سنن ابن ماجه (٢/ ٢٦٤) رقم ٤٠١٤.

<sup>(</sup>٨) روضة الناظر وجنة المناظر (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٩) تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ١٥)؛ تفسير ابن كثير (٢/ ٢٠٣).

#### الحادي عشر: الشورى:

إن من قواعد الدولة الإسلامية حتمية تشاور قادة الدولة وحكامها مع المسلمين ، والنزول على رضاهم ورأيهم ، وإمضاء نظام الحكم بالشورى ، قال تعالى : ﴿ فَيِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَيِظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرٌ لَمُتُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِلَا عَرْمَتُ فَتَوكَلُ عَلَى اللّهِ إِنّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوكِلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩] ، وقال تعالى : ﴿ وَالّذِينَ السّتَجَابُوا لِرَبّهِم وَأَقَامُوا الصّلَاق وَأَمْرُهُمْ شُورَى بِينَهُمْ وَمِمّا رَزَقَتُهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [الشورى: ٢٥] . لقد قرنت الآية الكريمة حكم الشورى بين المسلمين بإقامة الصلاة ، فدلَّ ذلك على أن حكم الشورى كحكم الصلاة ، وحكم الصلاة واجبة شرعاً ، فكذلك الشورى واجبة شرعاً ، وقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حريصاً على التزام منهج الشورى في تصرفاته وأعماله وقراراته ، فمن ذلك أنه حينما وصل إليه كتاب من قائده معقل بن قيس الرياحي المكلف بمحاربة الخريث بن راشد الخارجي جمع أصحابه وقرأ عليهم كتابه ، واستشارهم وطلب منهم الرأي؛ حيث اجتمع رأي عامتهم على قول واحد وهو: نرى أن تكتب إلى معقل بن قيس فيتبع أثر الفاسق ، فلا يزال في عامتهم على قتله أو ينفيه ، فإنا لا نأمن أن يفسد عليك الناس (٢).

ومما روي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في الشورى قوله: الاستشارة عين الهداية وقد خاطر من استغنى برأيه (٣٠).

وقوله: نعم المؤازرة المشاورة ، وبئس الاستعداد الاستبداد (٤٠). وقوله: رأي الشيخ خير من مشهد الغلام (٥٠).

ومما أوصى به أمير المؤمنين علي مالك بن الحارث الأشتر حين بعثه إلى مصر في الشورى قوله: لا تدخلن في مشورتك بخيلاً فيعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر ، ولا جباناً فيضعفك عن الأمور ، ولا حريصاً فيزين لك الشره بالجور ، فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله (٦).

وكان علي رضي الله عنه يعلم أن الحاكم إذا لم يكن له مستشارون فلا يعلم محاسن دولته ولا عيوبها ، وسوف يغيب عنه الكثير من شؤون الدولة وقضايا الحكم ، وكان يعلم أن الشورى

<sup>(</sup>١) النظام السياسي في الإسلام لأبي فارس ، ص ٩.

<sup>(</sup>٢) تازيخ الطبري (٦/ ٣٩).

<sup>(</sup>٣) أدب الدنيا والدين للماوردي ، ص ٨٩ ، ٢٩١؛ الإدارة العسكرية (١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب (٦/ ٦٩) ، نقلاً عن الإدارة العسكرية (١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه (٦/ ٧٥) ، المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية (١/ ٢٧٩).

تعرفه ما يجهله ، وتضع أصابعه على ما لا يعرفه ، وتزيل شكوكه في كل الأمور التي يقدم عليها ، فها هو يقول للأشتر النخعي عندما ولاه مصر: انظر في أمور عمالك الذين تستعملهم ، فليكن استعمالك إياهم اختياراً ولا يكن محاباة ولا إيثاراً ، فإن الأثرة بالأعمال أي: الاستبداد بلا مشورة \_ والمحاباة بها جماع من شعب الجور ، والخيانة لله ، وإدخال الضرر على الناس ، وليست تصلح أمور الناس ولا أمور الولاة إلا بإصلاح من يستعينون به على أمورهم ، ويختارونه لكفاية ما غاب عنهم ، فاصطف لولاية أعمالك أهل الورع والعفة ، والعلم والسياسة ، والصق بذوي التجربة والعقول والحياء من أهل البيوتات الصالحة ، وأهل الدين والورع ، فإنهم أكرم أخلاقاً وأشد لأنفسهم صوناً وإصلاحاً ، وأقل في المطامع إسرافاً ، وأحسن في عواقب الأمور نظراً من غيرهم ؛ فليكونوا عمالك وأعوانك (١).

### الثاني عشر: العدل والمساواة:

إن من أهداف الحكم الإسلامي: الحرص على إقامة قواعد النظام الإسلامي التي تساهم في إقامة المجتمع المسلم، ومن أهم هذه القواعد: العدل والمساواة، وقد قام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بإقامة العدل بين الناس، وقد تضافرت كل الخصال الحميدة والمعطيات العلمية والفقهية التي جعلته مؤهلاً للقيام بدوره هذا على أكمل وجه، حتى إن الرسول على لثقته به وبقدراته بعثه قاضياً إلى اليمن (٢٦)، وقد دعا له رسول الله على بهذا الدعاء العظيم: «اللهم ثبت لسانه، واهد قلبه» (٣)، لذلك كان من الطبيعي أن يقيم حكمه على العدل الشامل، وأن يجعله على رأس غايات وأهداف الحكم؛ لأنه به تستقيم الأمور، وتظهر المودة بين الرعية (٤٠).

ولا شك أن العدل في فكر أمير المؤمنين على هو عدل الإسلام الذي هو الدعامة الرئيسية في إقامة المجتمع الإسلامي والحكم الإسلامي، فلا وجود للإسلام في مجتمع يسوده الظلم ولا يعرف العدل، لقد كان أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه قدوة في عدله أسر القلوب وبهر العقول، فالعدل في نظره الذي يسعى لتطبيقه في الحكم هو أحد أهم ركائز الخلافة الراشدة، دعوة عملية للإسلام تفتح قلوب الناس للإيمان، وقد سار على ذات نهج الرسول على أنت سياسته تقوم على العدل الشامل بين الناس.

فعن شريح قال: لما توجه علي رضي الله عنه إلى حرب معاوية رضي الله عنه ، افتقد درعاً

<sup>(</sup>۱) نهاية الأرب (۲/ ۲۱) ، في الحكم الإسلامي ، ص ۱٥١ ؛ الشورى بين الأصالة والمعاصرة ، عز الدين التميمي ، ص ١٠٢ .

 <sup>(</sup>٢) نظام الحكم في العهد الراشدي ، حمد العمد ، ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) فضائل الصحابة (٢/ ٨٧١) ، إسناده حسن ، رقم ١١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) نظام الحكم في العهد الراشدي ، ص ١٤١.

له ، فلما انقضت الحرب ورجع إلى الكوفة ، أصاب الدرع في يد يهودي يبيعها في السوق ، فقال له : يا يهودي ، هذا الدرع درعي ، لم أبع ولم أهب. فقال اليهودي : درعي وفي يدي . فقال علي : نصير إلى القاضي ، فتقدما إلى شريح ، فجلس علي إلى جنب شريح ، وجلس اليهودي بين يديه . فقال شريح : قل يا أمير المؤمنين ، فقال : نعم ، أقول : إن هذه الدرع التي في يد اليهودي درعي ، لم أبع ولم أهب . فقال شريح : يا أمير المؤمنين ! بينة ، قال : نعم ؛ قبل أو الحسين والحسين يشهدون أن الدرع درعي ، قال : شهادة الابن لا تجوز للأب ، فقال تجول من أهل الجنة لا تجوز شهادته ؟ سمعت رسول الله على يقول : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » أن اللهودي : أمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه ، وقاضيه قضى عليه ؟ أشهد أن هذا لحق ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وأن الدرع درعك ، كنت راكباً على جملك الأورق وأنت متوجه إلى صفين ، فوقعت منك ليلاً ، فأخذتها . قال : أما إذ قلتها فهي لك : وحمله على فرس ، فرأيته وقد خرج فقاتل مع علي الشراة بالنهروان (٣) .

ومن أمثلة عدله في الحكم: عن ناحية القرشي ، عن أبيه قال: كنا قياماً على باب القصر ، إذ خرج علي علينا ، فلما رأيناه تنحينا عن وجهه هيبة له ، فلما جاز صرنا خلفه ، فبينما هو كذلك إذ نادى رجل: يا غوثاً بالله ، فإذا رجلان يقتتلان ، فلكز صدر هذا وصدر هذا ، ثم قال لهما: تنحيا ، فقال أحدهما: يا أمير المؤمنين! إن هذا اشترى مني شاة وقد شرطت عليه أن لا يعطيني مغموزاً ولا محذقاً يعني الدراهم المعيبة \_ فأعطاني درهماً مغموزاً ، فرددته عليه ، فلطمني ، فقال للآخر: ما تقول؟ قال: صدق يا أمير المؤمنين! قال: فأعطه شرطه ، ثم قال للاطم: اجلس ، وقال للملطوم: اقتص ، قال: أو عفو يا أمير المؤمنين. قال: ذلك إليك ، قال: فلما جاز الرجل؛ قال علي: يا معشر المسلمين خذوه ، قال: فأخذوه فحمل على ظهر رجل كما يحمل صبيان الكتاب ، ثم ضربه خمس عشرة درة ، ثم قال: هذا نكال لما انتهكت من حرمته ، يعمل ويا أنه قال: هذا حق السلطان (٤٠).

هذا وإن هذا الخبر ليعتبر مثلاً عالياً للتواضع؛ حيث يخرج أمير المؤمنين من بيته إلى السوق يتفقد أحوال الناس ، ويقوم بنفسه في حل مشكلاتهم ، وهو نوع من السلوك العالي الذي يبرز وجود الولاة في واقع حياة الرعية؛ سواء قام بذلك الوالي الأكبر أو من دونه ، ولا يلزم تكرر هذا الوجود كل يوم ، إذ يكفي شعور الناس بأن الولاة معهم في مشكلاتهم ليطمئن صاحب الحق على

مولى لعلي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة، رقم ١٢٢٢٥؛ المستدرك (٣/ ١٦٦)، حديث صحيح من أوجه كثيرة.

<sup>(</sup>٣) الشراة: الخوارج. النهروان: بين واسط وبغداد.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري (٦/ ٧٢ \_ ٧٣).

بقاء حقه في حوزته ، وعودته إليه فيما لو اعتُدي عليه ، وليرتدع من تسوّل له نفسه الاعتداء على حقوق الناس ، وقبل ذلك وأهم منه: أن يرتدع كل من يحدث نفسه بالاعتداء على حق الله تعالى.

وهذا الوجود المتلاحم بين الوالي والرعية يظهر بصور متعددة تتناسب مع أنماط الحياة في كل عصر ، فلا يقولن قائل بأن ما قام به أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يعتبر سائغاً في عصره ، ولكنه بعيد التصور في هذا العصر ، فإنه لا عبرة بالأشكال والصور ، وإنما العبرة بالأهداف والمقاصد التي بها تتحقق الحياة السعيدة للمسلمين ، وذلك برعاية حق الله أولاً ثم حقوق الناس العامة والخاصة .

وفيما أمر به أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من إجراء العقوبة على المعتدي مع تنازل صاحب الحق دلالة على إدراكه رضي الله عنه لمقاصد الإسلام من حفظ الأمن ، وإشاعة السلام بين المؤمنين ، وذلك سيردع من تميل نفسه إلى الاعتداء على غيره إذا عرف بأن العقوبة ستجرى عليه ولو عفا عنه خصمه (١).

ومن مواقف عدله رضي الله عنه: ما رواه عاصم بن كليب عن أبيه قال: قدم على علي بن أبي طالب مال من أصبهان (٢) ، فقسمه سبعة أسباع ، فوجد فيه رغيفاً ، فقسمه سبع كسر ، وجعل على كل جزء كسرة ، ثم أقرع بينهم ، أيهم يعطى أول (٣) ، وأما مبدأ المساواة الذي اعتمده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في دولته ، فيعد أحد المبادئ العامة التي أقرها الإسلام ، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن ذَكْرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَابِلَ لِتَعَارَفُواً إِنَّ إِنَّ اللهِ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات: ١٣] ، وجاءت ممارسة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لهذا المبدأ خير شاهد.

ومن هذه المواقف: حرصه على تقسيم المال فور وروده إليه على الناس بالتساوي ، بعد أن يحتجز منه ما ينبغي أن يأخذ من على المرافق العامة ، ولم يكن يستبيح لنفسه أن يأخذ من هذا المال إلا مثلما يأخذ غيره من الناس ، كما أنه كان يعطي معارضيه من الخوارج من العطاء مثلما يعطي غيرهم ، وهذا قبل سفكهم للدماء ، واعتدائهم على الناس (٤).

وكان رضي الله عنه يساوي في العطايا بين الناس ، وذلك يكون اقتداء بالصديق في هذا الباب ، وكان رضي الله عنه لا يفضل شارفاً على مشروف ، ولا عربياً على أعجمي ، فقد دفع مرة طعاماً ودراهم بالتساوي إلى امرأتين إحداهما عربية ، والثانية أعجمية ، فاحتجت الأولى

<sup>(</sup>١) التاريخ الإسلامي للحميدي (١٢/ ٤٣٣ ، ٤٢٣).

<sup>(</sup>Y) أصبهان: مدينة عظيمة في بلاد فارس.

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ (٢/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين ، ص ٢١٦.

قائلة: إني والله امرأة من العرب ، وهذه من العجم ، فأجابها علي: إني والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلاً على بني إسحاق.

وكذلك لما طلب إليه تفضيل أشراف العرب وقريش على الموالي والعجم ، قال: لا والله ، لو كان المال لي لساويت بينهم ، فكيف وإنما هي أموالهم (١٠)؟

وعن يحيى بن سلمة قال: استعمل علي عمرو بن سلمة على أصبهان ، فقدم ومعه ماله وزقاق فيها عسل وسمن ، فأرسلت أم كلثوم بنت علي إلى عمرو تطلب منه سمناً وعسلاً ، فأرسل إليها ظرف عسل وظرف سمن ، فلما كان الغد خرج علي وأحضر المال والعسل والسمن ليقسم ، فعد الزقاق فنقصت زقين ، فسأله عنهما، فكتمه وقال: نحن نحضرهما، فعزم عليه إلا ذكرها له ، فأخبره ، فأرسل إلى أم كلثوم فأخذ الزقين منها ، فرآهما قد نقصا ، فأمر التجار بتقويم ما نقص منهما، فكان ثلاثة دراهم ، فأرسل إليها فأخذها منها ، ثم قسم الجميع (٢).

وعن أبي رافع وقد كان خازناً لعلي رضي الله عنه على بيت المال ، قال: دخل يوماً وقد زينت ابنته ، فرأى عليها لؤلؤة من بيت المال قد كان عرفها ، فقال: من أين لها هذه؟ لله علي أن أقطع يدها ، قال: فلما رأيت جده في ذلك قلت: أنا والله يا أمير المؤمنين زينت بها ابنة أخي ، ومن أين كانت تقدر عليها لولم أعطِها ، فسكت (٣).

#### الثالث عشر: الحريات:

مبدأ الحرية من المبادئ الأساسية التي قام عليها الحكم في عهد الخلفاء الراشدين ، ويقضي هذا المبدأ بتأمين وكفالة الحريات العامة للناس كافة ضمن حدود الشريعة الإسلامية وبما لا يتناقض معها ، فقد كانت دعوة الإسلام لحرية الناس - جميع الناس - دعوة واسعة عريضة قلما تشتمل على مثلها دعوة في التاريخ ، وكانت أول دعوة أطلقها في هذا المجال هي دعوته الناس في العديد من الآيات القرآنية لتوحيد الله ، والتوجه له بالعبادة وحده دون سائر الكائنات والمخلوقات ، وفي دعوة التوحيد هذه كل معاني الحرية والاستقلال لبني الإنسان ، أضف إلى ذلك أن الإسلام عرف الحرية بكل معانيها ومدلولاتها ومفاهيمها ، فتارة تكون فعلاً إيجابياً كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتارة فعلاً سلبياً كالامتناع عن إكراه أحد في الدخول في كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتارة فعلاً سلبياً كالامتناع عن إكراه أحد في الدخول في الدين ، وفي أحيان كثيرة يختلط معناها بمعنى الرحمة ، والعدل والشورى والمساواة ، لأن كل مبدأ من هذه المبادئ التي نادى بها الإسلام لا يستقيم أمره ولا يمكن تحقيقه إلا بوجود الحرية ، وقد أسهم مبدأ الحرية مساهمة فعالة إبان حكم الخلفاء الراشدين خاصة بانتشار الدين

<sup>(</sup>١) تراث الخلفاء الراشدين ، ص ١٠١.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ (٢/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري (٦/ ٧٢).

الإسلامي ، وبتسهيل فتوحات المسلمين واتساع رقعة دولتهم ، لأن الإسلام كرم الإنسان وكفل حرياته على أوسع نطاق ، ولأن النظم السياسية الأخرى السائدة آنذاك في دولة الروم والفرس كانت أنظمة استبدادية وتسلطية ، وفئوية قاسى بسببها الرعايا \_ وبصورة خاصة المناوئون السياسيون والأقليات الدينية \_أشد درجات الكبت والاضطهاد والظلم.

وأما في الإسلام في عهد النبي على والخلفاء الراشدين ، فقد كانت الحريات العامة المعروفة في أيامنا معلومة ومصونة تماماً (١) ، وقد كان لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه أقوال تدافع عن الحريات ، ومواقف تدعم هذا المبدأ في المجتمع الإسلامي . فمن أقواله: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد (٢) . وقوله الموجز هذا يدل على أن الاعتداء على الناس كافة بأي شكل كان غير جائز في الإسلام ، وذكر المعتدين بعذاب الله يوم القيامة وفي أيام عهد الراشدين .

وعرف عنه قوله: ليس من العدل القضاء على الثقة بالظن<sup>(٣)</sup> ، وقوله هذا يدل دلالة واضحة على أنه ليس من الجائز أخذ الناس بالشبهات والحكم عليهم لمجرد الظنون والشكوك ، بل ينبغي أن يكون ذلك بـ (الثقة) ، أي: باليقين المستند إلى أدلة دامغة وأكيدة لا تقبل الجدل حولها ، وخير هذه الأدلة ما نصت عليه الشريعة (٤).

وبذلك يكون المبدأ الذي أقرته التشريعات الجزائية الحديثة القائل بأن المتهم يبقى بريئاً حتى إثبات العكس قد عرفه الإسلام منذ أمد بعيد (٥).

وقد تجلى مبدأ الحرية على أروع صوره ومعانيه أيام علي رضي الله عنه ، فبالرغم من ظروف استثنائية (فتن ، مؤامرات ، وحروب) ، تبرِّر الحاجة إلى تقييد حرية الأفراد في ذهابهم وإيابهم وإقامتهم أو ما يسمى في العصر الحديث بقانون الطوارئ؛ إلا أن علياً لم يقيد حرية أحد ، سواء كان من أتباعه أم من خصومه ، ولم يكره أحداً على الإقامة والبقاء في ظل سلطانه أو على الخروج منه و لا حتى على المسير معه لمقاتلة أعدائه ، ولم يصد أحداً من الناس عن اللحاق بمعاوية (٢) مما أنه لم يقيد حرية أصحاب عبد الله بن مسعود وعبيدة السلماني والربيع بن خُثَيْم ، ولم يكرههم على المسير معه لمقاتلة أهل الشام عندما رفضوا ذلك ، بل سمح لهم بالذهاب لبعض

<sup>(</sup>١) نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين ، ص ١٥٧ \_ ١٥٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) هذه الأدلة هي: البينة الخطية المنظمة وفقاً لأحكام الشريعة ، أو الثابتة بشهادة رجلين أو بشهادة رجل وامرأتين ، وأحياناً بشهادة أربعة رجال كما في حالة الزني .

<sup>(</sup>٥) نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين ، ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه ، ص ١٥٩.

الثغور نزولاً عند رغبتهم (١) ، وعندما ثار عليه الخوارج بعد معركة صفين بسبب قبول التحكيم ، فإنه لم يكره أحداً منهم على البقاء في ظل سلطانه أو الخروج منه ، بل بالعكس فقد كان يأمر عماله بعدم التعرض لهم في طريقهم طالما أنهم لا يفسدون في الأرض ولا يعتدون على الناس (٢) ، وقال لهم: . . . إن لكم عندنا ثلاثاً ، لا نمنعكم صلاة في هذا المسجد ، ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا ، ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري (٥/ ٦٨٨).

# المبحث الثالث حياته في المجتمع واهتمامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

# أولاً: دعوته للتوحيد ومحاربته للشرك:

إن حياة أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه عامرة بالدعوة إلى توحيد الله تعالى ، وتعريف الناس معاني الإيمان ، والاعتماد والتوكل على الله والخوف منه سبحانه وتعالى ، والتعريف به من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى ، ومحاربته للشرك بجميع أشكاله وأنواعه ، ومن خلال توجيهه وتعليمه وتربيته للناس على دعوة التوحيد ومحاربة الشرك أمور ؛ منها:

ا \_ قوله رضي الله عنه: «لا يرجونَ عبد إلا ربَّه ، ولا يخافَنَ إلا ذنبه» (١) ؛ فهذا من أحسن الكلام ، وأبلغه وأتمه ، فإن الرجاء يكون للخير ، والخوف يكون من الشر ، والعبد إنما يصيبه الشر بذنوبه ، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَبَكُمُ مِّن مُّصِيبَكَةٍ فَبِما كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ الشورى: ٣٠].

فالراجي يطلب حصول الخير ودفع الشر ، ولا يأتي بالنعم إلا الله ، ولا يذهب المصائب إلا الله ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ يِضُرِّ فَلاَ كَانَتُهُ بِضُرِّ فَلاَ كَانَتُهُ بِضُرِّ فَلاَ كَانَتُهُ بِضُرِّ فَلاَ كَانَتُهُ اللّه ﴿ وَإِن يَمْسَلُكُ اللّهُ مِنْ بَعْدِ فَلاَ رَأَدٌ لِفَضَلِهِ ۚ ﴾ [يونس: ١٠٧] ، ﴿ مَّا يَفْتَحِ اللّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَ أَ وَمَا يُمْسِكَ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۗ [فاطر: ٢] .

والرجاء مقرون بالتوكل ، فإن المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة ودفع المضرة ، والتوكل لا يجوز إلا على الله ، كما قال تعالى: ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَغَذُلْكُمْ فَمَن ذَا التوكل لا يجوز إلا على الله ، كما قال تعالى: ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ اللهُ فَلا غَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَغَذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِن اللهِ وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَهُ مُر رَضُوا مَا ءَاتَنهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسَّبُنَا اللهُ سَيُوْتِينَا اللهُ مِن فَضَّلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَغِبُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٠]؛ فهؤلاء قالوا: حسبنا الله ، أي: فَرَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسَبنا الله ، أي:

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۸/ ۱۰۱).

وقال الخليل: ﴿ فَٱبْغُواْ عِندَ اللهِ الرِّرْفَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجُعُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٧] ، فمن عمل لغير الله رجاء أن ينتفع بما عمل له ، كانت صفقته خاسرة ، قال تعالى: ﴿ وَٱلّذِينَ كَفَرُواْ اَعْمَلُهُمْ كَسَرُكِم بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ الظَّمْعَانُ مَاءً حَقَّةَ إِذَا حَاءَمُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ اللّه عِندَمُ فَوَقَىلُهُ عِسَابُهُ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [النور: ٣٩] ، وقال تعالى: ﴿ مَّتُلُ اللّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ اللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [النور: ٣٩] ، وقال تعالى: ﴿ مَّتُلُ اللّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ اللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [النور: ٣٩] ، وقال تعالى: ﴿ مَّتُلُ اللّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ اللهُ عَمَلُوهُ فَي يَوْمِ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيْءٌ ﴾ [إبراهيم: ١٨] ، وقال تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلّا وَجَهَهُمْ ﴾ [القصص: ٨٨] ، كما قيل في تفسيرها: كل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه ، فمن عمل لغير الله ورجاه بطل سعيه ، والراجي يكون راجياً تارة بعمل يعمله لمن يرجوه ، وتارة باعتماد قلبه عليه والتجائه إليه وسؤاله ، فذاك نوع من العبادة له ، وهذا نوع من الاستعانة به ، عليه عليه والتجائه إليه وسؤاله ، فذاك نوع من العبادة له ، وهذا نوع من الاستعانة به ، عليه قال: ﴿ فَقُلُهُ وَبِيّاكُ نَسْتُعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥] وقال: ﴿ فَقُرْكُ لَهُ وَيَوكَلُكُ وَالِيّهِ مَنَابٍ ﴾ [المول إلا وقال : ﴿ فَقُلُهُ وَيَوكَ لَلْ إِلَكُ إِلَّهُ وَلَوكَ الْمُوعَ عَلَيْهُ وَكُولَا اللهُ وَقُلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَو اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَو المُنْ اللهُ عَلَيْهُ وقال : ﴿ فَقُلُولُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَولُ اللهُ اللهُ السَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَولُ اللهُ المُعْولُ اللهُ اله

ومما يوضح ذلك: أن كل خير ونعمة تنال العبد فإنما هي من الله ، وكل شر ومصيبة تندفع عنه أو تكشف عنه ، فإنما يمنعها الله ، وإنما يكشفها الله ، وإذا جرى ما جرى من أسبابها على يد خلقه ، فالله \_ سبحانه \_ هو خالق الأسباب كلها سواء كانت الأسباب حركة حي باختياره وقصده ، كما يحدثه تعالى بحركة الملائكة والجن والإنس والبهائم ، أو حركة جماد بما جعل الله فيه من الطبع ، أو بقاسر يقسره كحركة الرياح والمياه ونحو ذلك ، فالله خالق ذلك كله ، فإنه لا حول ولا قوة إلا به (۱) ، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، فالرجاء يجب أن يكون كله للرب ، والتوكل عليه والدعاء له ، فإنه إن شاء ذلك ويسره كان وتيسر ولو لم يشأ الناس ، وإن لم يشأه ولم ييسره لم يكن وإن شاءه الناس (۲) ، هذا بعض المعاني من قول أمير المؤمنين: لا يرجُونً أحد إلا ربه (۳) .

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۸/ ۱۰۲).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه (٨/ ٩٩).

وأما قوله: ولا يخافن أحد إلا ذنبه (١) ، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِيَّهِ وَلِن تَصِبَهُمْ سَيِّتَةٌ يَطَّيّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَةً ﴾ [الأعراف: ١٣١]. بين سبحانه أن الحسنة من الله ينعم بها على الناس ، وأن السيئة إنما تصيبهم بذنوبهم ، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣] ، فأخبر أنه لا يعذب مستغفراً ، وأنت فيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣] ، فأخبر أنه لا يعذب مستغفراً ، لأن الاستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب ، فيندفع العذاب ، كما في سنن أبي داود وابن ماجه عن النبي عليها أنه قال: «من أكثر الاستغفار؛ جعل الله له من كل هم فرجاً ، ومن كل ضيق مخرجاً ، ورزقه من حيث لا يحتسب» (٢).

وقال تعالى: ﴿ أَلَا تَعَبُدُواْ إِلَا اللَّهَ ۚ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۚ إِنَّا اللَّهَ عَفْرَا اللَّهَ عَلَمُ مَنْعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضَلَهُ ﴾ [هود: ٢ - ٣]. فبين: أن من وحده واستغفره متعه متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ، ومن عمل بعد ذلك خيراً زاده من فضله ، وفي الحديث: «يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب ، وأهلكوني بلا إله إلا الله ، والاستغفار (٣) ، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء؛ فهم يذنبون ولا يتوبون ، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً »(٤).

وقال عمر بن عبد العزيز: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، ولهذا قال تعالى: والذين قال لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمُ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللّهَ فَانْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمْهُمْ شُوّهُ وَاتّبَعُواْ رِضُونَ اللّهِ وَاللّهُ دُو فَضُلٍ عظيمٍ الله المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان، وأمرهم بخوفه، وخوفه يوجب فعل ما أمر به، وترك المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان، وأمرهم بخوفه، وخوفه يوجب فعل ما أمر به، وترك ما نهى عنه، والاستغفار من الذنوب؛ وحينئذ يندفع البلاء وينتصر على الأعداء، فلهذا قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: لا يخافن عبد إلا ذنبه (٥)، وإن سلط عليه مخلوق فما سلط عليه إلا بننوبه، فليخف الله، وليتب من ذنوبه التي ناله بها ما ناله (٢٠)، كما في الأثر: «يقول الله: أنا الله ، مالك الملوك، قلوب الملوك ونواصيهم بيدي، من أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشتغلوا بسبً الملوك، وأطيعوني أعطف قلوبهم عليكم» (٧).

المصدر السابق نفسه (۸/ ۹۹).

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه ، رقم ٣٨١٩ ، سنن أبي داود ، رقم ١٥١٨ .

<sup>(</sup>٣) مسند أبي يعلى (١/٣٢١) ، رقم ١٣٦؛ مجمع الزوائد (١/ ٢١٠) ، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) الفتاوي (٨/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه ، (٨/ ٩٩).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه ، (٨/ ١٠١).

<sup>(</sup>V) المصدر السابق نفسه.

### ٢ - تعريف أمير المؤمنين الناس بأسماء الله وصفاته:

قال تعالى: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ ﴾ [محمد: ١٩] ، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف ، كما في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُؤُأَ ﴾ [فاطر: ٢٨].

وقد بين القرآن الكريم أن معرفة الأسماء الحسنى وصفاته العلى من أعظم الوسائل في زيادة الإيمان وقوته وثباته ، ومعرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة ، توحيد الربوبية ، وتوحيد الإلهية ، وتوحيد الأسماء والصفات ، وهذه الأنواع هي روح الإيمان ، وأصله وغايته ، فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ، ازداد إيمانه وقوي يقينه (١١ ، قال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسَّمَاءُ الْخُسْنَى فَادَعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلّذِينَ يُلْحِدُونَ فَى ٱسْمَاءً الله الله وصفاته ، الله الله الله الله وقوي يقينه (١١ ، قال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى فَادَعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلّذِينَ يُلْحِدُونَ فَى ٱسْمَاءً الله الله وصفاته ، وقال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ الله وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

وقد ثبت في الصحيحين عنه على أنه قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماً مئة إلا واحدة من أحصاها ، دخل الجنة» (٢) ، أي: من حفظها ، وفهم معانيها ، واعتقدها ، وتعبد الله بها؛ دخل الجنة ، والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون (٣).

ولأهمية هذا العلم قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: يا طالب العلم: إن للعالم ثلاث علامات: العلم بالله ، وبما يحب الله ، وبما يكره الله (٤٠).

وقال في معرض وصفه للمولى سبحانه وتعالى: هو العالم بكل مكان ، وكل حين وأوان ، لم يخلق الأشياء من أصول أولية ، ولا بأوائل كانت قبله بدية ، بل خلق ما خلق فأقام خلقه ، وصور ما صور فأحسن صورته ، توحد في علوه فليس لشيء منه امتناع ، ولا له بطاعة شيء من خلقه انتفاع ، إجابته للداعين سريعة ، والملائكة في السموات والأرضين له مطيعة ، علمه بالأموات البائدين ، كعلمه بالأحياء المتقلبين ، وعلمه بما في السموات العلى ، كعلمه بما في الأرض السفلى ، وعلمه بكل شيء ، لا تحيّره الأصوات، ولا تشغله اللغات . . . مدبر بصير ، عالم بالأمور ، حي قيوم . . . سبحانه وتعالى عن تكييف الصفات (٥٠).

وجاء يهودي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فسأله: متى كان ربنا؟ فتمعر (٢) وجه علي بن أبي طالب وقال: لم يكن فكان؟ هو كان ولا كينونة ، كان بلاكيف ، كان

<sup>(</sup>١) الوسطية في القرآن الكريم للصَّلَّابِيِّ ، ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) البخاري ، كتاب الدعوات ، رقم ٢٤١٠ .

 <sup>(</sup>٣) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للسعدي ، ص ٤١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليعقوبي (٢/ ٢٠٧)؛ منهج علي بن أبي طالب ، ص ٩١.

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (١/ ٧٣).

<sup>(</sup>٦) تمعر: تغير. لسان العرب (٥/ ١٨١).

ليس قبل ولا غاية ، انقطعت الغايات دونه ، فهو غاية كل غاية . فأسلم اليهودي(١١) .

ومما يرويه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن رسول الله على في صفات الله سبحانه وتعالى قوله: قال رسول الله على : «إن الله رفيق يحب الرفق ، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف»(٢).

إن معرفة أسماء الله وصفاته ، وتأمل معانيها ، والإيمان بها؛ تثمر للعبد محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره ونهيه ، كما توجب اللجوء إليه في الكربات ، وسؤاله عند الحاجات ، واستغاثته في الملمات وغيرها من أنواع العبادات القلبية (٣).

٣ ـ تعريف أمير المؤمنين على بن أبي طالب الناس بنعم الله المستوجبة لشكره:

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مذكراً بالله سبحانه وتعالى وبنعمه على عباده: أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب لكم الأمثال ، ووقَّت لكم الآجال ، وجعل لكم أسماعاً تعي ما عناها ، وأبصاراً لتجلو عن غشاها ، وأفئدة تفهم ما دهاها، في تركيب صورها وما أعمرها ، فإن الله لم يخلقكم عبثاً ، ولم يضرب عنكم الذكر صفحاً ، بل أكرمكم بالنعم السوابغ ، وأرفدكم بأوفر الروافد ، وأحاط بكم الإحصاء ، وأرصد لكم الجزاء في السراء والضراء ، فاتقوا الله عباد الله ، وجدوا في الطلب، بادروا بالعمل مقطع النهمات وهادم اللذات (٤).

وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحث الناس على القرب من الله بشكر النعم الحاصلة ، ويحذرهم من الركون إليها والأمن معها ، ويرغبهم فيما عند الله من المزيد في حال شكر النعم ، حيث يقول: فإن نزلت بكم رغبة فاشكروا الله ، واجمعوا معها رهبة ، وإن نزلت بكم رهبة فاذكروا الله واجمعوا معها رغبة ، فإن الله قد تأذن المسلمين بالحسنى ، ولمن شكره بالزيادة (٥٠).

ودعا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الناس إلى التفكر في أنفسهم فقال: من عرف نفسه فقد عرف ربه (٦٦) ، وقد قال تعالى : ﴿ وَفِيَ أَنْفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١].

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء للسيوطي ، ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢/ ١٧٣). قال أحمد شاكر: إسناده حسن.

 <sup>(</sup>٣) منهج على بن أبى طالب في الدعوة إلى الله ، ص ٩٢.

<sup>(</sup>٤) الحلية (١/ ٧٨) ، صفة الصفوة (١/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (٧/ ٣٠٩).

مطلوب كل طالب من شرح كلمات علي بن أبي طالب ، لمحمد عبد الجليل العمري ، مخطوط ، نقلاً
 عن منهج علي بن أبي طالب في الدعوة إلى الله ، ص ٩٦ .

# ٤ ـ حرص أمير المؤمنين على بن أبي طالب على محو آثار الجاهلية:

وعندما أصبح أميراً للمؤمنين أرسل أبا الهياج الأسدي وقال له: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله على أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته (٢) ، فأمره بمحو التماثيل ، وأن تكون القبور مدروسة معالمها.

# الغرض من زيارة القبور عند أمير المؤمنين علي $^{(n)}$ :

وقد كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كثيراً ما يقصد المقبرة زائراً ومتعظاً ، وقد أشرف على المقبرة فقال: يا أهل القبور أخبرونا بخبركم ، أما خبركم قبلنا فالنساء قد تزوجن ، والمال قد قسم ، والمساكن قد سكنها قوم غيركم ، ثم قال: أما والله لو نطقوا لقالوا: لم نر خيراً من التقوى (٤).

وقد كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يسعى جاهداً في تجريد التوحيد ، وقطع أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات ، ولذلك حذر من اتخاذ القبور مساجد لما تسببه من الفتنة في أهلها ، وكونها ذريعة إلى عبادة الأموات ، وقد وصف رضي الله عنه من فعل ذلك بأنه من شرار الناس ، كما في قوله: شرار الناس من يتخذ القبور مساجد (٥) ، وهذا اتباع لقول رسول الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (٢) ، وغيره من الأحاديث التي صحت في هذا المعنى .

كما لا بد من التنبيه على أن الغرض من زيارة القبور أمران ، كما هو بيِّنٌ من الهدي النبوي الشريف: الاتعاظ بالموت ، والدعاء للميت والترحم عليه ، وليس في واحد منها ما يدل على

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (٦٨/٢) ، قال أحمد شاكر: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) مسلم ، كتاب الجنائز (٢/ ٦٦٦).

<sup>(</sup>٣) الغرض: الاتعاظ والدعاء للأموات. فقه على ، قلعجى ، ص ٤٩٤.

<sup>(</sup>٤) الاستذكار (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (١/ ٤٠٥)؛ كنز العمال ، رقم ٢٢٥٢٢.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٣٧٦/٤) ، إسناده حسن.

بل إن قصد القبر رجاء قضاء الحاجة هو عين ما حذر منه النبي على أصحابه عندما سألوه أن يجعل لهم ذات أنواط ، ففي حديث أبي واقد الليثي: أن رسول الله على لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها: ذات أنواط؛ يعلقون عليها أسلحتهم ، فقالوا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم (ذات أنواط) ، فقال النبي على : «سبحان الله ، هذا كما قيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم»(٢).

وفي عدة المريد يقول الشيخ الزروق بعد أن ذكر الحديث المتقدم: ولا يجوز عند العلماء تعظيم مكان ، أو شجر ، أو بناء ، أو أي شيء آخر له أصل في معتقدات الجاهلية ، رجاء الشفاء أو قضاء حاجة (٣) ، ثم قال: في الحديث دليل على منع كل ما يستدام أو يكون له أصل في عبادة الجاهلية من خشبة أو حديدة أو حجر أو بناء ونحوه ، لا يمتهن أو يكون مستهلكاً (٤).

ولا شك أن القبر له أصل في عبادة الجاهلية ، بل هو أصل أصولها ، ولا أدل على ذلك ، من أن أشهر أصنامهم التي عبدوها من دون الله ، سواء في جاهليتهم اللاحقة: (اللات) ، هي أسماء لرجال صالحين ماتوا فغالوا في تعظيمهم حتى عبدوهم من دون الله (٥) ، وهنا كان حديث النبي عليه وفعل سيدنا على له عمل عظيم في حماية جناب التوحيد.

ويتضح لنا أن ما يفعله بعض جهلة المسلمين من تعظيم القبور والطواف حولها والتعلق بأهلها؛ أمر محرم يخالف أمر الله وسيرة أمير المؤمنين ، فعلى العلماء الربانيين الذين يرجون الله واليوم الآخر أن يقتدوا بالنبي على كما فعل أمير المؤمنين علي ، وأن يسعوا لتعبيد الناس لربهم وجعل قلوبهم تتعلق بالله الواحد القهار ، وأن يحاربوا العوائق في الطريق إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

### أ-الزيارة الشرعية للقبور:

إن الزيارة الشرعية للقبور سنة مجهولة عند الكثيرين ، قد غفلها جمع من الناس لفشو البدع والخرافات في العالم الإسلامي ، وعدم إرشاد أهل العلم الناس إلى هذه الزيارة المشروعة ، وتقصير الدعاة في توضيح هذا النوع المباح ، وما يقال عند الزيارة ، فالزيارة الشرعية الغرض

<sup>(</sup>١) الغلوفي الدين ، د. الصادق الغرياني ، ص ١١٩.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ، رقم ٢١٨٠ ، حسن صحيح .

 <sup>(</sup>٣) عدة المريد ، ص ٢٠٦ ، الغلو في الدين للغرياني ، ص ١١٩.

<sup>(</sup>٤) عدة المريد ، ص ٢٠٦ ، المصدر السابق نفسه ، ص ١١٩.

<sup>(</sup>٥) الغلوفي الدين ، ص ١١٩.

منها: تذكر الموت ومكان الإنسان ونهايته ، وأنه سيأتي اليوم الذي يكون هذا موضعه ومضجعه الذي يزوره الآن ، مما يعين على الثبات على الطاعة ، وحث النفس والأخذ بزمامها نحو العبادة ، خاصة إذا أصابها فتور وتقاعس عن العبادة ، كما يشرع فيها السلام على الأموات والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة ، ومن الأدلة على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يخ يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» ، وفي رواية عنها رضي الله عنها في قصة جبريل ، حين جاء النبي على وأخبره أن الله تعالى يأمره أن يستغفر لأهل بقيع الغرقد ، قالت عائشة رضي الله عنها: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ فقال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» (١).

وقد بيَّن العلماء عدم جواز البناء على القبور ، كما بيّنوا آداب زيارة الرسول عَلَيْ ، ودعاء العبد لربه ، وأنه ليس بين العبد وربه وأسطة:

- \* قال الكاساني الحنفي في كتابه بدائع الصنائع: «وكره أبو حنيفة البناء على القبر، والكراهة إذا أطلقت فهي للتحريم، وقد صرح بالتحريم ابن مالك من الأحناف» (٢٠).
- \* قال الطحاوي الحنفي: «ولا يستلم القبر ولا يقبله؛ فإنه من عادة أهل الكتاب، ولم يعهد الاستلام إلا للحجر والركن اليماني خاصة» (٣).
- \* قال القاضي عياض عن مالك: «لا أرى أن يقف عند قبر النبي على الله ولكن يسلم ويمضي. وروى ابن وهب عنه: أنه قال: ويدنو ويسلم ولا يمس القبر (٤٠).
- \* وقال رزوق المالكي: «من البدع: اتخاذ المساجد على قبور الصالحين . . . والتمسح بالقبر عند الزيارة ، وهو فعل النصارى ، وحمل تراب القبر تبركاً به ، وكل ذلك ممنوع بل يحرم» (٥٠) .
- \* وقال الشافعي: «ولم أرّ قبور المهاجرين والأنصار مجصصة». وقال أيضاً رحمه الله: «وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها ، فلم أرّ الفقهاء يعيبون ذلك»(٦).

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (١/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١/ ٦٧١) ، رقم ٩٧٤.

<sup>(</sup>٣) حاشيته على مراقي الفلاح ، ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) كتاب شرح الشفاء (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٥) شرح رسالة القيرواني (١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) الأم (١١/٢١٩).

\* وقال النووي: «ويكره مسحه \_ قبر النبي ﷺ \_ باليد وتقبيله ، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه له وقال العلماء وأطبقوا عليه»(١).

وقال السبكي في فتواه: «ولا يمس القبر ولا يقرب منه ولا يطوف به» (٢).

ب-تاريخ الاحتفال بالمزارات في الأضرحة:

يذكر أن أول من أحدث الاحتفال بالمزارات السنوية في الأضرحة هم العبيديون (الفاطميون) في القرن الرابع ، ذكر ذلك المقريزي أحمد بن علي قال: كانت لهم ستة موالد ، مولد النبي ، ومولد علي بن أبي طالب ، والحسن ، والحسين ، وفاطمة رضي الله عنهم ، ومولد الخليفة ، وكانوا ينحرون عند قبر الحسين الإبل والبقر والغنم (٣) ، ولم يكن المسلمون قبل هذا التاريخ في القرون الثلاثة الأولى يقيمون الأضرحة ، ولا يحتفلون بها ، ولا أدل على ذلك من أن أكثر الصحابة رضوان الله عليهم دفنوا خارج البقيع في مصر والشام والعراق ، لا تعرف قبورهم ، ومن عرف قبره منهم؛ فمختلف فيه بين المؤرخين ، وكُتّاب السير ، فكيف خفيت قبورهم عن أهل السير ، وهم الصلحاء والعلماء وأعلام الهدى ، الذين حملوا راية الدين والعلم ، والجهاد والعبادة ؟! لو كان للأضرحة في زمانهم وزمان تابعيهم ذكر لما خفي مكانها ، ولما اختلف المؤرخون فيها ، وفعل الناس لهذا الأمر بعد القرون الأولى خير القرون لا يكسبه مشروعية بحال ، كيف وقد نهى النبي عن عن اتخاذ قبره عيداً ، فمن يفعل ذلك من الناس فإنما رسول الله عن ما حذر منه النبي عن على يقول: ﴿ لا نُقَرِمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِةً ﴾ [الحجرات: ١] ، ويقول: ﴿ لا نُقَيِمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِةً ﴾ [الحجرات: ١] ، ويقول: ﴿ لا نُقَيِمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَالمَوا والنور: ٣٦] .

# ج-ارتباط المزارات بالتخُّلف والجهل:

ارتفع شأن القباب والتوابيت ـ المضروبة على القبور ـ خلافاً لأمر رسول الله على بتسويتها كما بيّن لنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وتفنن الناس في زخرفتها بالألوان الزاهية ، ونصبت عليها ستائر الحرير كستائر الكعبة ، وحرست بالأبواب الفاخرة ، وزودت بخزائن الحديد الثقيلة ، لجمع ما يجود به الزائرون ، وما ينفقونه على أصحاب الأضرحة من نذور ، لتقضى حوائجهم وتتحقق آمالهم ، وازدهرت الحياة للمتعيشين على خدمة الضريح وحراسته ، رواة الكرامات ، ورواة التحذير الصارم بسوء عاقبة كل من يحاول أن يشكك في سلامة ما يجرى .

الزواجر عن اقتراف الكبائر (١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>۲) فتاوى السبكي (۱/ ۲۸۹).

 <sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (١/ ٤٢٧ ، ٤٩٠)؛ الغلو في الدين للغرياني، ص ١٠٣.

ومن المعروف أن التبجيل على هذا النحو للأضرحة لم يزدهر إلا يوم أن تخلف المسلمون ، وضعفت هممهم ، في عصور الانحطاط العلمي ، والجمود الفكري ، يوم أن حوّلوا نور الرسالة المحمدية ، التي استطاعت في الأربعين سنة الأولى من عمرها أن تجعل أهل الأرض من فارس إلى المغرب يدينون بها ، حوّلوا هذه الرسالة الحضارية المشرقة الى دروشة وخمول ، وبطالة وتعلق بالأوهام ، وقصروا هممهم على أمور ما كان سلفنا الصالح ، الذي ملأ الدنيا علماً وعملاً صالحاً يقف عندها ، ولا يلتفت إليها ، ألا يجدر بنا أن نسأل أنفسنا: هل وجد شيء من هذا على عهد الصحابة فعلوه لقبر رسول الله وهو أفضل قبر على وجه الأرض ؟ أو لقبورهم ، وهم أفضل أمته ؟ أو وجد شيء منه حتى عهد الأئمة الذين يقتدى بهم ، كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد رحمهم الله ؟ أليس عدم وجود شيء من ذلك عندهم دليل على أن ما يجري لا صلة له بالدين ، ولا بالعبادة ، ولا بالولاية ؟ وإنما هي مظاهر التخلف والجهل ، استغلها من لهم مصلحة باسم الدين ، أياً كانت المصلحة ، لتخدير العامة والاستيلاء على عقولهم ، وجيوبهم ، وأكل أموالهم وشدهم إلى الوراء؟

لقد ظل الإسلام قروناً عديدة يتزعم العالم قوة ومعرفة ، وحضارة ، وتشريعاً ، وأخلاقاً ، ورحمة بالإنسانية ، وتطلعاً إلى الابتكار ، ومعالي الأمور ، ذلك كان حال المسلمين يوم أن كان تعلقهم بحقيقة الإسلام ، فلما أعرضوا عن ذلك ، واستبدلوا ما عندهم من العلم والهداية ، بمفاهيم مغلوطة تعتمد على التواكل والبطالة والدروشة والتعلق بالغيبيات ، التي لم يقم عليها دليل ، ولم يأمرنا الله بها ، وسموا كل ذلك (بركة) ، تسمية للشيء بضده ، وأحرى بمن يعرض عن الهداية وأسبابها أن يكون من الضالين ، وعن البركة من المبعدين (١).

### د-الحملات الاستعمارية وإقامة الأضرحة:

كان للحملات الغربية الاستعمارية مواقف في تشجيع المسلمين أن ينحوا هذا المنحى ليبتعدوا عن جوهر الدين ، ذكرت صحيفة التايمز الإنجليزية قول أحد رجال الاستعمار البريطاني يحض على تشجيع البدع والأوهام بين المسلمين؛ يقول: فإن ذلك كفيل بإبعادهم عن الإسلام. يقول الشيخ أحمد الباقوري: إن أحد كبار الشرقيين حدثه عن بعض أساليب الاستعمار في آسية ، أن الضرورة كانت تقضي بتحويل القوافل الآتية من الهند إلى بغداد ، عبر تلك المنطقة الواسعة إلى اتجاه جديد ، للمستعمر فيه غاية ، ولم تُجْدِ الوسائل في جعل القوافل تختاره ، وأخيراً اهتدوا إلى إقامة عدة أضرحة وقباب على مسافات متقاربة في هذا الطريق ، وما هو إلا أن تناقل الناس الإشاعات بما فيها من الأولياء ، وبما شوهد من كراماتهم ، حتى صارت تلك الطريق مأهولة ، ومقصودة عامرة (٢٠).

<sup>(</sup>١) الغلوفي الدين ، للغرياني ، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: ليس من الإسلام ، لمحمد الغزالي ، ص ٢٢٤.

وقد اهتمت الحكومة الإنجليزية بالحالة الدينية في مصر ، وهي ترصد التحرك الشيوعي في المنطقة ، فكان مما طمأنها على تدين المصريين: أن ثلاثة ملايين مسلم زاروا ضريح أحمد البدوي بطنطا في ذلك العام ، يقول أحد العلماء الذين أوفدوا من وزارة الأوقاف لوعظهم: لقد كنت أشهد من أعمالهم ما يستدعي الجلد بالسياط لا ما يستدعى الزجر بالكلام ، ولو دعوا إلى واجب ديني صحيح لفروا نافرين ، وحسبك معرفة حالهم أنهم جاؤوا الضريح المذكور للوفاء بالنذور والابتهال بالدعاء (١).

### (هـ) ـ هل المزارات من الإحداث في الدين؟

مات رسول الله ﷺ وهو أكرم الخلق على الله تعالى وأتقاهم لله ، وأخشاهم لله ، وتوقير أصحابه له غير خافٍ ، ومحبتهم إياه لا تقدر ، وقُبر ﷺ في بيته ، ومكان قبره الشريف معروف لدى أصحابه غير مجهول ، وهو أفضل قبر في الدنيا ، فلم يقيموا عليه مشهداً ، ولا بناء ، ولا قباباً ، ولم يجتمع عند قبره الخلفاء الراشدون إحياء لذكراه في يوم من السنة معلوم في (مزار)، ولا غيرهم من أصحابه الأخيار، اغتناماً للذكر والعبادة، بل كانوا إذا مروا بقبره الشريف يصلون ويسلمون عليه كما أمرهم ربهم ، وكانوا يطيعون أمره ويتبعون سننه ، ويهتدون بهديه ، ويقفون عند أمره ونهيه ، حياً وميتاً ، امتثالاً لأمر ربهم: ﴿ وَمَا ٓءَالْنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ ﴾ [الحشر: ٧] ، وقوله عز وجل: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَشَوَةُ حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١] ، وخلفاؤه هم القدوة الحسنة الذين أمرنا رسول الله باتباع سنتهم والعض عليها بالنواجذ ، ولم ينقل أحد من أهل الإسلام أن أصحابه اجتمعوا ليلة في السنة عند قبره للذكر والعبادة ، رجاء البركة ، وهم أولياء الله ، وحزب الهدى ، وأنصار الحق ، وكتائب الدين ، وأعلم منا بما يحبه رسول الله على ، وأحرص على الطاعة ، وتعظيم رسول الله على في قلوبهم وتوقيره ، بالمكان الذي لا يخفى ، ولا يختلف عليه ، لأن الذي نطق به القرآن ، وأجمع على تعظيمهم له ، ومحبته وتوقيرهم إياه أهل الإسلام، ولو كان هذا العيد السنوي عند قبره مما يقرب إلى الله، ولا يخاف منه فساد في الدين لكانوا أسبق إليه ، ولم يأمرهم رسول الله عليه في حياته بشيء من هذا ، ولا وجد في سنته بفعل ولا تقرير ما يدل على مشروعيته عند قبر النبي عليه بعد موته ، أو عند أحد من قبور أصحابه الذين ماتوا ، ومرت عليهم السنون في حياته ، فلم يتعبد هو ولا أصحابه بشيء من هذا ، وهو أكمل الخلق عبودية لله ، وأكملهم علماً بما يُرضي الله تعالى ، ونصحه لأمته ، وحرصه على ما ينفعهم نزل به القرآن ﴿ لَقَدَّ جَآءَكُمْ رَسُوكُ ۖ يِّنَّ أَنفُسِكُمْ عَنِ مِنَّ عَلَيْهِ مَا عَنِتْ تُدَّ حَرِيثُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيدٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨].

وقد نهانا النبي عَلَيْ عن اتخاذ قبره عيداً ، فقال عَلَيْ : «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ، ولا تجعلوا

<sup>(</sup>١) الغلوفي الدين، ص ١٠٥.

قبري عيداً ، وصلوا علي ، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم (١) ، ومعنى عيد: من العود ، وهو الرجوع والمعاودة ، لأنه يتكرر مرة بعد مرة ، أي: لا تجعلوا لزيارة قبري أياماً معلومة ، وأوقاتاً مخصوصة ، كل شهر ، أو كل سنة ، أو غير ذلك ، في اجتماع عام يتكرر بصفة ثابتة كالعيد ، ولا تتخذوه منسكاً ترحلون إليه كالحج ، ولا تشبهوا باليهود والنصارى ، فإنهم يفعلون ذلك ، وقد أدى بهم الأمر إلى الغلو والمبالغة في الإطراء ، حتى جعلوا المسيح عليه السلام إلها ، وقد حذر النبي على أصحابه من ذلك فقال على الا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ، فإنما أنا عبده ، فقولوا: عبد الله ورسوله (٢).

فإذا كان الحال من النهي في التعلق بقبرالنبي على ، وهو أكرم الخلق على الله ، وهو سيد الأولين ، والآخرين ، وأفضل الخلق أجمعين ، وأرجى الشفاء عند الله يوم الدين ، فما بالك بقبور الأموات من دونه من الأولياء والصالحين ، فتكون مخالفة نهيه في ذلك باتخاذ قبورهم أعياداً ، داخلة في الشق الثاني من الحديث ، وهو ما يقرب إلى من يخالف نبيه في قوله عز وجل: ﴿ فَلْيَحُدُرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَّ أَمْرِهِ ۚ أَن نُصِيبَهُمْ فِتْنَا أُو يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ [النور: ٦٣].

فهذا هو هدي خير القرون ، فمن خالفهم زاعماً أنه أتى بطاعة وقربه ، فلا يخلو حاله من أمرين: إما أنه جاء ببدعة ظلماً ، وإما أن يكون مدعياً أنه فاقهم فضلاً وعلماً.

بل كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها ، فقد زعم أن رسول الله على خان الدين ، لأن الله تعالى يقول: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣] ، فما لم يكن يومئذ ديناً ، لا يكون اليوم ديناً (٣). وكان يقول: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق (٤٠).

إن إقامة (المزارات) عبادة لم يفعلها رسول الله و لا أصحابه ، بل نهى عنها ، ومخالفته من الإحداث في الدين الذي ينتهي بصاحبه إلى الضلال كما أخبر النبي في ، فقد كان مما يخطب به في كل جمعة محذراً: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة» (٥) ، وقال في : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» (١).

فتح الباري (٣٧٦/٤) ، إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) البخاري، رقم ٣٣٤٥.

<sup>(7)</sup> الاعتصام للشاطبي (7/70).

<sup>(</sup>٤) الغلو في الدين للغرياني ، ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) مسلم، رقم ٨٦٧.

<sup>(</sup>٦) البخاري ، رقم ٢٦٩٧.

إن جمع الناس في يوم معين على الدوم ، في مكان ما ، تشد إليه الرحال من كل حدب وصوب للعبادة ، لا يجوز إلا فيما شرعه الله تعالى من إقامة النُّسك في مكة ، وعرفة ، ومني ، والمزدلفة ، وفي صلوات الأعياد والجمعة والجماعة ، وهي الشعائر التي أمر الله تعالى بتعظيمها ، وإقامتها ، وأثني على أهلها بقوله تبارك وتعالى : ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَيِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوك ٱلْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٢] وإحداث مشهد آخر غير ما ذكر ، في يوم من السنة ، من الإحداث في الدين ، لأنه إحداث عبادة ونسك لم يشرعها الله تعالى ، فإن هذه المزارات صارت عند العامة كالنسك ، يجتمع إليها الناس في يوم من السنة معلوم للذبح والعبادة ، وتشد إليها الرحال ، وهذا في ذاته أمر مذموم ، فإن الطاعات المطلقة المندوب إليها في كل وقت ، إذا خصص شيء منها بليلة معينة ، أو يوم معين ، أو مكان معين ، لم يخصصه الشرع به ، واعتقد أن لفعلها في ذلك الوقت المعين ، أو المكان المعين ، أثراً خاصاً في البركة ، أو رفع الدرجات ، أو قبول العمل ، أو تعظيم الأجر ، تحولت تلك الأعمال التي هي من جنس الطاعات إلى بدعة بالاتفاق ، لأن ترتيب الثواب على الأعمال ، أمر توقيفي لا يكون إلا من الشارع ، وقد جرَّ هذا إلى مفاسد عظام ، منها: اعتقاد العامة في أصحابها الذين بنيت عليهم القباب خلافاً لنهي رسول الله عليه ، فاعتقدوا فيها الضر والنفع ، وقضاء الحوائج ، وتقربوا إليه بالذبائح والقرابين في يوم معلوم من السنة ، عند إقامة المزار ، وتودَّدوا إليها بعد ما أشاعوا حولها أن من ساق إليها الحيوان ليذبح في ذلك اليوم ، وكانت له حاجة يرجوها من ربه ، مثل ولد إن كان لا يلد ، أو شفاء مرض إن كان مريضاً \_ لا يرجع إلا بها ، فصارت ملجأ لنجاح المطالب ، وسألوا منها ما سأله العباد من ربهم واستغاثوا بها ، وأن حوائجهم تقضى لهم من ربهم بواسطتها وعن طريقها ، حتى صاروا يذبحون عندها ، لاستنزال المطر إذا تأخر المطر ، معرضين عن كتاب الله وهدي رسول الله ﷺ الذي أمر بالتوبة والاستغفار والدعاء والصلاة طلباً للسقيا ، وقد ينزل المطر بعد ذبحهم ، استدراجاً وابتلاء ، ولكن عملهم لا يزال من أعمال الشياطين ، ومعتقدات الجاهلية (١١) ، فإلى الله المشتكى.

إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه دعا للتوحيد وحارب الشرك وأسبابه ، فعلى محبِّية ومتبعيه أن يأخذوا بأقواله وأفعاله التي ترشدنا للتمسك بالقرآن الكريم وهدي النبي عليه الصلاة والسلام ، وما أحسن كلامه عندما قال: لا يرجون أحد إلا ربه ، ولا يخافن إلا ذنبه (٢). وقوله لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله على : أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته (٣).

<sup>(</sup>١) الغلوفي الدين ، ص ١١١ ـ ١١٢.

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۸/ ۱۰۱).

<sup>(</sup>٣) مسلم ، كتاب الجنائز (٢/ ٦٦٦).

### (ز) حرص أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه على بطلان الاعتقاد بالكواكب:

لما أراد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسافر لقتال الخوارج ، عرض له منجم ، فقال: يا أمير المؤمنين! لا تسافر ، فإن القمر في العقرب ، فإنك إن سافرت والقمر في العقرب هزم أصحابك \_ أو كما قال \_ ، فقال علي: بل أسافر ثقة بالله وتوكلاً على الله وتكذيباً لك ، فسافر فبورك له في ذلك السفر فقتل عامة الخوارج (١). وجاء في رواية: . . . فلما فرغ من النهروان حمد الله وأثنى عليه ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا المنجم لقال الجهال الذين لا يعلمون: سار في الساعة التي أمره بها المنجم فظفر (٢) . . انظر إلى حرص أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على سلامة عقيدة أصحابه مما ادعاه المنجم من ذلك الاعتقاد الفاسد ، فعلي رضي الله عنه مع ما كان فيه من الأمر المهم من قتال الخوارج ، وانشغاله بنتيجة المعركة ، فإنه لم ينسى تلك الكلمة التي قالها ذلك المنجم له في بداية مسيره ، فكان منه بيان فساد ذلك المعتقد في الوقت المناسب بعد انتهاء قتاله للخوارج وانتصاره عليهم (٣).

# (ح) - إحراق أمير المؤمنين على رضي الله عنه لمن غلوا فيه وادعوا فيه الألوهية:

عن عبد الله بن شريك العامري ، عن أبيه قال: قيل لعلي: إن هنا قوماً على باب المسجد يدعون أنك ربهم ، فدعاهم فقال لهم: ويلكم ، ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا ، فقال: ويلكم إنما أنا عبد مثلكم ، آكل الطعام كما تأكلون ، وأشرب كما تشربون ، إن أطعت الله أثابني إن شاء الله ، وإن عصيته خشيت أن يعذبني ، فاتقوا الله وارجعوا؛ فأبوا ، فلما كان الغد غدوا عليه ، فجاء قنبر ، فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام ، فقال: أدخلهم ، فقالوا كذلك . فلما كان اليوم الثالث ، قال: لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة ، فأبوا إلا ذلك ، فأدخلهم أخدوداً بين المسجد والقصر ، وقال: إني طارحكم فيها أو ترجعوا ، فأبوا أن يرجعوا ، فقذف بهم فيها ، حتى إذا احترقوا ، قال:

إنسي إذا رأيست أمسراً منكسرا أوقدت نساري ودعوت قنسرا(٥)

كما أخرج البخاري في صحيحه خبر الإحراق من حديث عكرمة ، قال: أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم ، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله عليه عنه بزنادقة فأحرقهم لنهي الله ، ولقتلتهم لقول رسول الله عليه : «من بدل دينه فاقتلوه» (٦).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳۵/ ۱۷۹) ، البداية والنهاية (٧/ ٢٨٨).

 <sup>(</sup>۲) البداية والنهاية (٧/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) منهج على بن أبي طالب في الدعوة إلى الله ، ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٢٢٠/١٢) ، سنده حسن.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه ، سنده حسن .

<sup>(</sup>٦) البخاري ، كتاب المرتدين (٢٧٩/٤).

وقال ابن تيمية: وثبت عنه أنه حرق غالبية الرافضة الذين اعتقدوا فيه الإلْهية (١).

لم ير ابن عباس رضي الله عنهما ، رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في إحراق السبئية ، حيث يقول: لو كنت أنا لم أحرقهم محتجاً عليه بنهي رسول الله على : «لا تعذبوا بعذاب الله» ولقوله على : «من بدل دينه فاقتلوه» (٢). قال ابن حجر: وهذا يحتمل أن ابن عباس سمعه من رسول الله على ، ويحتمل أن يكون سمعه من بعض الصحابة.

وفي رواية أبي داود: فبلغ ذلك علياً ، فقال: ويح أم ابن عباس (٣)! وهذا يحتمل أنه لم يرض بما اعترض به ورأى أن النهي للتنزيه (٤). وقال ابن حجر أيضا: (ويح) كلمة رحمة ، فتوجع له لكونه حمل النهي على ظاهره ، فاعتقد التحريم مطلقاً ، فأنكره ، ويحتمل أن يكون قالها رضاً بما قال ، وأنه حفظ ما نسيه بناء على أحد ما قيل في تفسير (ويح) ، أنها تقال بمعنى المدح والتعجب (٥) ، وقال: واختلف السلف في التحريق ، فكره ذلك عمر ، وابن عباس ، وغيرهما مطلقاً سواء كان ذلك بسبب كفر ، أو في حال مقاتلة ، أو كان قصاصاً ، وأجازه علي ، وخالد بن الوليد وغيرهما ، وقال المهلب: ليس هذا النهي على التحريم ، بل على سبيل التواضع .

ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة ، فقد سمل النبي على أعين العرنيين بالحديد المحمى ، وقد حرق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة الصحابة ، وحرق خالد بن الوليد بالنار ناساً من أهل الردة ، وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهليها ، قاله الثوري ، والأوزاعي. وقال ابن المنير وغيره: لا حجة فيما ذكر للجواز ، لأن قصة العرنيين كانت إما قصاصاً أو منسوخة كما تقدم ، وتجويز الصحابي معارض بمنع صحابي آخر، وقصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقاً للعدو(٢).

وقال ابن القيم: وحرق أبو بكر رضي الله عنه اللوطية وأذاقهم حر النار في الدنيا قبل الآخرة ، وكذلك قال أصحابنا: إذا رأى الإمام تحريق اللوطي فله ذلك ، فإن خالد بن الوليد رضي الله عنه كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلاً ينكح كما تنكح المرأة ، فاستشار الصديق أصحاب رسول الله على وفيهم على ابن أبي طالب وكان

<sup>(</sup>١) الفتاوي (٢٨/ ٤٧٤)؛ منهاج السنة (٥/ ١٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري ، كتاب المرتدين (٤/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ، كتاب الحدود (٤/ ٥٢٠) صححه الألباني.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (۲۲/۱۲).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه ، (١٢/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٦/ ١٥٠).

أشدهم قولاً ، فقال: إن هذا الذنب لم تعص به أمة من الأمم ، إلا واحدة فصنع الله بهم ما قد علمتم ، أرى أن يحرق بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد أن يحرقوا فحرقهم ، ثم حرقهم عبد الله بن الزبير في خلافته ، ثم حرقهم هشام بن عبد الملك (١).

(ط) - كيفية بداية الإيمان في القلب عند أمير المؤمنين على بن أبي طالب ، وتعريفه للتقوى:

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الإيمان يبدو لمظة بيضاء في القلب ، فكلما ازداد العبد إيماناً ازداد القلب بياضاً ، وكلما ازداد العبد نفاقاً ازداد القلب سواداً ، حتى إذا استكمل العبد النفاق اسود القلب ، وايم الله لو شققتم عن قلب المؤمن لوجدتموه أبيض ، ولو شققتم عن قلب المنافق والكافر لوجدتموه أسود (٢).

فقد جمعت هذه الآيات \_ وهي تعرض صفات المؤمنين \_ بين عمل القلب وعمل الجوارح ، واعتبرت هذا كله إيماناً ، وقصرت الإيمان عليه بأداة القصر والحصر (إنما) ، وعرفت المؤمنين بتلك الصفات مجتمعة ، عندما ضمنتها بعبارة ﴿ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا ﴾ . وأعمال المجوارح في هذه الصفات هي : إقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله (٤) .

وقال رسول الله على : «الإيمان بضع وسبعون شعبة؛ أفضلها: قول لا إله إلا الله ، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان» (أف). والشاهد في الحديث ما ذكره رسول الله على ، فالشهادة قول ، وإماطة الأذى عن الطريق عمل ، والحياء خلق وسلوك ، وجعل الثلاثة من الإيمان دليل على حقيقته ، ومعظم شعب الإيمان هي أعمال (17). وقال الإمام

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، ص ٢٢ ـ ٢٣.

<sup>(</sup>۲) الفتاوی (۷/ ۱۹۱).

<sup>(</sup>٣) في ظلال الإيمان للخالدي ، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٤) تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين ، ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٥) مسلم ، كتاب الإيمان (١/ ٦٣) ، رقم ٥٧ .

<sup>(</sup>٦) في ظلال الإيمان ، ص ٣٠.

البخاري في صحيحه: هو قول وفعل يزيد وينقص ، والحب في الله والبغض في الله من الإيمان.

وقال عمر بن عبد العزيز: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدوداً وسنناً ، فمن استكملها استكملها الم عمر بن عبد العزيز: إن للإيمان ، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها ، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص (١).

وما قاله أمير المؤمنين في الإيمان لما سئل عنه: الإيمان على أربع دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد ، والصبر منها على أربع شعب: على الشوق ، والشفق ، والزهد ، والترقب؛ فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات ، ومن أشفق من النار اجتنب المحرمات ، ومن زهد في الدنيا استهان بالمصيبات ، ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات ، واليقين منها على أربع شعب: على تبصرة الفطنة ، وتأول الحكمة ، وموعظة العبرة ، وسنة الأولين . فمن تبصر في الفطنة تبينت له الحكمة ، ومن عرف العبرة ، ومن عرف العبرة فكأنما كان في الأولين . والعدل منها على أربع شعب: على غائض الفهم ، وغور العلم ، وزهرة الحكم ، ورساخة الحلم ، فمن فهم علم غور العلم ، ومن علم غور العلم صدر عن شرائع الحكم ، ومن حلم لم يفرط في أمره وعاش بين الناس حميداً . والجهاد منها على أربع شعب: الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والصدق في المواطن ، وشنئان الفاسقين ، فمن أمر بالمعروف شد ظهور المؤمنين ، ومن نهى عن المنكر أرغم أنوف المنافقين ، ومن صدق في بالمعروف شا عليه ، ومن شنئ الفاسقين وغضب لله غضب الله له وأرضاه يوم القيامة (٢) .

وقال أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه في تعريفه للتقوى: ترك الإصرار على المعصية ، وترك الاغترار بالطاعة (٢). وقال فيها: التقوى هي الخوف من الجليل ، والعمل بالتنزيل ، والقناعة بالقليل ، والاستعداد ليوم الرحيل (٤) ، ففي اهتمام أمير المؤمنين في حث الناس على التقوى ثمرات وآثارٌ في جانب الفرد والمجتمع ؛ منها: محبة الله له: ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُ الناس على التوبة: ٤] ، معية الله: ﴿ إِنَّ اللهَ مَعَ اللَّذِينَ التَّقَواُ وَٱلَّذِينَ هُم مُحَسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨] ، المنفاع بالقرآن: ﴿ وَلِكَ ٱلْكِنْبُ لَا رَبِّ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَقِينَ ﴾ [البقرة: ٢] ، الحفظ من الشيطان ووساوسه: ﴿ إِنَّ ٱلنَّينَ التَّقَى وَأَصَلَحَ فَلا خَوْفُ عَلَيْمَ وَلا هُم مُبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١] ، انتفاء الخوف والحزن: ﴿ فَمَن ٱلتَّقَى وَأَصَلَحَ فَلا خَوْفُ عَلَيْمَ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٠] ، انتفاء الخوف والحزن: ﴿ فَمَن ٱلتَّقَى وَأَصَلَحَ فَلا خَوْفُ عَلَيْمَ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [المائدة: ٢٧] ، اليسر بعد العسر ، والمخرج بعد قبول العمل: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِن ٱلْمُتَقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧] ، اليسر بعد العسر ، والمخرج بعد

<sup>(</sup>١) البخاري ، كتاب الإيمان (١/ ٩).

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ، ص ٦٦٧ ـ ٦٦٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير الرازي (٢/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) فرائد الكلام، ص ٣٣٤.

الضيق: ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢]. ﴿ وَمَن يَنَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: ٤]. الفراسة والحكمة والنور: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَإِن تَنقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَكُمَّ فُرْقَاناً ﴾ [الأنفال: ٢٩]. دخول الجنة: ﴿ وَجَنّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]. النجاة من النار: ﴿ ثُمَّ نُنَجِى الَّذِينَ اتَّقُواْ وَنَذُرُ الظّلِمِينَ فِيهَا حِثِيّاً ﴾ [مريم: ٢٧]. المنزلة العالية يوم القيامة (١٠): ﴿ وَاللّذِينَ اتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾ [البقرة: ٢١٢].

# (ي) - القضاء والقدر عند أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه:

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنه لا يكون في الأرض شيء حتى يقضى في السماء ، وليس من أحد إلا وقد وكل به ملكان يدفعان عنه ويكلانه ، حتى يجيء قدره ، فإذا جاء قدره خليًا بينه وبين قدره ، وإن عليً من الله جنة حصينة ، فإذا جاء أجلي كشف عني ، وإنه لا يجد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه (٢).

وقال رضي الله عنه: إن الأمرينزل من السماء كقطر المطر لكل نفس ما كتب الله لها من زيادة أو نقصان في نفس أو أهل أو مال ، فمن رأى نقصاً في نفسه أو أهله أو ماله ، ورأى لغيره عثرة فلا يكونن ذلك له فتنة ، فإن المسلم ما لم يعش دنياه يظهر تخشعاً لها إذا ذكرت ، ويغري به لئام الناس ؟ كالبائس العالم ينتزر أول فورة من قداحه توجب له المغنم ، وتدفع عنه المغرم ، فكذلك المسلم البريء من الخيانة بين إحدى الحسنيين ، إذا ما دعا الله ، فما عند الله خير له ، وإما أن يعطيه الله في الآخرة ، يرزقه الله مالاً ، فإذا هو ذو أهل ومال ، ومعه حسبه ودينه ، وإما أن يعطيه الله في الآخرة ، فالآخرة خير وأبقى ، الحرث حرثان: فحرث الدنيا والمال والتقوى ، وحرث الآخرة الباقيات الصالحات ، وقد يجمعها الله تعالى لأقوام (٣).

# (ك) - كيف يحاسب الله العباد على كثرة عددهم؟

قيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف يحاسب الله العباد على كثرة عددهم؟ فقال: كما يرزقهم على كثرة عددهم (٤).

ثانياً: خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وتحليلها:

كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يتعهد الرعية بالتوجيه والتعليم والتربية من خلال

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات ، دراسة تحليلية موضوعية للعمري ، ص ٢٣٦ \_ ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) حياة الصحابة (٢/ ٢١٤)؛ فرائد الكلام ، ص ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٨/٨)؛ فرائد الكلام ، ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) أدب الدنيا والدين ، ص ٢٦؛ فرائد الكلام ، ص ٣٣٩.

الاحتكاك اليومي ، وخصوصاً يوم الجمعة حيث كانت خطبة الجمعة من المنابر الهامة في توجيه الأمة وترشيدها ، وقد حفظ التاريخ لأمير المؤمنين علي كثيراً من خطبه ، وهذه إشارات عبرت عن خطبة ، وإليك هذا النموذج الفريد العجيب من خطبه حيث قال:

أما بعد؛ فإن الدنيا قد أدبرت وأذنت (١) بوداع ، وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع ، وإن المضمار (٢) اليوم ، وغداً السباق ، ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل ، فمن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خاب عمله ، ألا فاعملوا لله في الرغبة ، كما تعملون له في الرهبة ، وإنه لم أر كالجنة نام طالبها ، ولم أر كالنار نام هاربها ، وإنه من لم ينفعه الحق ضره الباطل ، ومن لم يستقم به الهدى حاد به الضلال ، ألا وإنكم قد أمرتم بالظعن ، ودللتم على الزاد ، ألا أيها الناس إنما الدنيا عرض حاضر ، يأكل منها البر والفاجر ، وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر ، ألا إن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ، والله واسع عليم: أيها الناس ، أحسنوا في أعماركم تحفظوا في أعقابكم ، فإن الله وعد جنته من أطاعه ، وأوعد ناره من عصاه ، إنها نار لا يهدأ زفيرها ، ولا يفك أسيرها ، ولا يجبر كسيرها ، حرها شديد ، وقعرها بعيد ، وماؤها صديد (٣) .

ولو تأملنا في المقطع السابق لوجدنا أن عوامل التأثير في المدعوين تتمثل فيما يلي :

١ ـ صدق اللهجة النابعة من إيمانه بما يدعو إليه ، مما يجعل كلماته كأنها قبس من نفسه المشتعلة ، وصورة من عواطفه المنفعلة ، فهو لا يكاد ينطق بالجملة حتى تكون أسماعهم قد تلقفتها ، وقلوبهم قد وعتها.

٢ ـ تمتاز الألفاظ بالقوة ، مع سهولتها وعذوبتها وسلاستها ، كما أن عبارتها واضحة ،
 وجملتها قصيرة ، ولعل ذلك يسعف السامعين بإدراك المعنى المراد.

٣ ـ المقابلة بين المعاني المتضادة مما يزيد المعنى وضوحاً ، والسامع تأثراً ، ومن ذلك مثلاً: قوله: فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع . . وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع وقوله: وإنه لم أر كالجنة نام طالبها . . ولا كالنار نام هاربها .

٤ ـ الاقتباس من القرآن الكريم ، كما في قوله: ألا إن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً ، والله واسع عليم ، ذلك مقتبس<sup>(3)</sup> ، من قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) أذنت: أعلمت.

<sup>(</sup>٢) المضمار: الموضع الذي تضمر فيه الخيل للسباق.

 <sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٨/٧).

 <sup>(</sup>٤) منهج على بن أبي طالب في الدعوة إلى الله.

﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءَ ۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٦٨].

• لقد كانت عناصر الخطبة المذكورة تتمثل في التأثر الشديد بالقرآن الكريم ، وبكلام الرسول و الرسول و واقعيتها واتصالها الحميم بالحياة البشرية ، وعمق المعاني وسموها وشمولها ، والإجادة في تخير الألفاظ وبناء العبارة ، والإيجاز ، والتعبير عن المعاني والألفاظ بالصور ، واعتماد الوسائل البديعية ، وغاية القول ، فإن هذه الخطبة تكتسب أهمية خاصة لما تتكشف عنه من مزايا دينية وأدبية وشخصية ، فهي عميقة الدلالة على شخصية صاحبها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، تنبئ عن إدراكه السليم للمفاهيم والآراء الإسلامية السديدة التي تتناول طبيعة الدنيا ، وغاية الوجود البشري ، والمصير الذي ينتهي إليه ، وتوضع النتائج التي توصَّل إليها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في هذا الخصوص ، وتدلنا على ما كان يتحلّى به من حكمة نافذة ، ورؤيا معمقة يرفدها صفاء ذهنه وطهارة روحه ، إلى غير ذلك من المزايا العقلية والروحية العالية التي أفاضها عليه إيمانه وتقاه ، وتمسكه بعرى الإسلام ، واعتصامه بربه ، ورضاه بقضائه ، إن هذا كله قد ساعده في الوصول بالنثر الفني إلى هذا المستوى الرفيع ، فكان بحق في عالم الأدب فارس الكلمة وقائدها وإمامها ، تماماً كما كان في الناس إماماً عادلاً وفائد ، وقائداً ، وقائداً ، وقائداً حكيماً مجرباً ، وفارس حرب لا يبارى (١).

هذا وقد اهتم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بانتهاز المناسبات في وعظ الناس و تذكيرهم ، ولم يكتف بخطب الجمعة فقط ، فعندما شيع جنازة ووضعت في لحدها ، وعج (٢) أهلها وبكوا ، قال : ما تبكون؟ أما والله لو عاينوا ما عاين ميتهم ، لأذهلتهم معاينتهم عن ميتهم . وإن له فيهم لعودة ثم عودة ، ثم لا يبقي منهم أحداً . . فاتقوا الله عباد الله ، وجدوا في الطلب ، وبادروا بالعمل مقطع النهمات ، وهادم اللذات ، فإن الدنيا لا يدوم نعيمها ، ولا تؤمن فجائعها ، غرور حائل ، وسند مائل ، اتعظوا عباد الله بالعبر ، واعتبروا بالآيات والأثر ، وازدجروا بالنذر ، وانتفعوا بالمواعظ ، فكأن قد علقتكم مخالب المنية ، وضمّكم بيت التراب ، ودهمتكم مقطعات الأمور بنفخة الصور ، وبعثرة القبور وسياقة المحشر ، وموقف التراب ، ودهمتكم مقطعات الأمور بنفخة الصور ، وبعثرة القبور وسياقة المحشر ، وموقف الحساب ، بإحاطة قدرة الجبار ، لكل نفس معها سائق يسوقها لمحشرها ، وشاهد يشهد عليها الحساب ، بإحاطة قدرة الجبار ، لكل نفس معها سائق يسوقها لمحشرها ، وشاهد يشهد عليها لايطلمون والذي وأشرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِنْبُ وَجِأَى َ بِالنَّيِتِ مَ وَالشُهَا وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِ وهُمْ لايظلمُونَ الزير : ٢٩].

فارتجت لذلك اليوم البلاد ، وناد المناد ، وكان يوم التلاق ، وكشف عن ساق ، وكسفت

<sup>(</sup>١) الأدب العربي ، حبيب يوسف مغنية ، ص ٣٥٤ إلى ٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) العج: رفع الصوت. الصحاح للجوهري (١/ ٣٢٧).

الشمس ، وحشرت الوحوش ، مكان مواطن الحشر ، وبدت الأسرار ، وهلكت الأشرار ، وارتجت الأفئدة (١) .

ونستنتج من هذه الموعظة بعض عوامل التأثير منها:

١ \_ وقـ وع المـ وعظة في مناسبتها ، فإن الموعظة كانت بمناسبة تشييع جنازة ، والنفوس في هذه الحال تكون مستعدة لتلقي ما تذكر به في الموت والدار الآخرة .

٢ ـ الصياغة البلاغية للموعظة ، فمواعظ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه تتميز بأسلوبها البلاغي المؤثر في نفوس المدعوين ، فمن الجوانب البلاغية في النموذج المذكور ما يلى:

أ\_الاستعارة؛ مثل قوله: فكأن قد علقتم مخالب المنية. تشبيه الموت (المنية) بحيوان مفترس ، له مخالب ، فحذف المشبه به وأبقى شيئاً من لوازمه وصفاته وهو المخالب.

ب \_ السجع العفوي غير المتكلف مثل قوله: فإن الدنيا لا يدوم نعيمها ، ولا تؤمن فجائعها ، غرور حائل ، وسندمائل.

ج \_ الصيغ الإنشائية (٢) ، وهي مبثوثة في الخطبة كلها منها: (ما تبكون؟) استفهام . . (اتعظوا عباد الله بالعبر) نداء . . (اتعظوا ، اعتبروا ، وازدجروا ، وانتفعوا . . .) كل هذا على سبيل الأمر .

د\_جزالة الألفاظ ، لعل أي جزء من الخطبة يكون شاهداً عليها ، لأن الخطبة كلها لا خلل فيها ولا ضعف.

٣ \_ اعتماد المضمون على القرآن الكريم وانتهاجها منهجه في الإرشاد والإقناع ، كقوله: «كل نفس معها سائق يسوقها لمحشرها ، وشاهد يشهد عليها بعملها اعتماداً على قوله تعالى: ﴿ وَجَآءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ ﴾ "[ق: ٢١].

٤ \_ الترهيب بذكر أهوال يوم القيامة ، كقوله: «ودهتكم مقطعات الأمور بنفخة الصور ، وبعثرة القبور ، وسياقة المحشر ، وموقف الحساب بإحاطة قدرة الجبار».

و \_ الإقناع؛ ومن ذلك قوله: كم مرضت بيديك وعللت بكفيك ، ممن تطلب له الشفاء وتستوصف له الأطباء . . للإقناع بحصول الموت ، والارتحال عن الدنيا والقدوم على الآخرة ، وأنه لا مهرب ولا فكاك .

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء لأبي نعيم (١/ ٧٨)؛ صفة الصفوة (١/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) وهي: الكلام الذي لا يحتمل التصديق والتكذيب.

٦ - استحضار الصورة ، وذلك لتعبيره بالفعل الماضي عما سيحدث في المستقبل ، حتى يتصور السامع هذا الأمر الذي ينتظره ، ومن ذلك قوله: فكأن قد علقتكم مخالب المنية ، وضمكم بيت التراب ، ودهمتكم مقطعات الأمور.

٧- لطف العبارة بحيث تستهوي السامعين ولا تنفرهم (١).

فهذه بعض النماذج من خطب ومواعظ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، والتي انتشرت بين الناس ، وساهمت في تربيتهم ، وتهذيب نفوسهم ، وتطهير قلوبهم ، وكان مفعولها سارياً في جيله والأجيال التي بعده إلى يومنا هذا .

ثالثاً: أمير المؤمنين على بن أبي طالب والشعر:

يظهر من الأخبار التي وصلتنا أن الحركة الشعرية في عهد الخلفاء الراشدين كانت نشطة ، ومعروف أن كتب الأدب لم تعتمد في الأسانيد على الموثوقين من الرواة ، ولكنها تكون المصدر الوحيد للأخبار الأدبية والنقدية التي تتصل بالخلفاء الراشدين ، والصحابة بعامة ، والتابعين بإحسان ما عدا بعض الأراجيز التي كانت تردد في العهد النبوي وروتها كتب الحديث الشريف (٢).

فالمراجع فيما يتعلق بالشعر ، والشعراء في عهد أمير المؤمنين علي؛ هي كتب الأدب والأدباء ، فهي غنية في هذا الجانب ، ولا يختلف موقف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من الشعر عن مواقف الراشدين الذين سبقوه إلى سدة الخلافة ، فكلهم يستقون من كتاب الله وسنة رسوله ، فهو يستمع إلى الشعراء ينشدون بين يديه ما يطلب له أن يسمعه من صادق القول ورفيع المعاني ، وكان يعطي على الشعر إذا استساغه وأعجبه ، كما مر معنا عندما قال الأعرابي:

كسوتني حُلَّةً تبلَى محاسِنُها فسوف أكْسُوكَ من حسنِ الثَّنا حُلَلا (٣)

ولعلي آراء نقدية راقية في الشعر ، ما زالت معايير يعتمدها النقاد في عصرنا الحاضر ، فهو يقول: الشعر ميزان القول<sup>(٤)</sup> ، أي: أن للشعر خصائص فنية يعرف بها صحيح القول من سقيمه في مقاييس أهل هذا الفن الكلامي ، وإن خالف في أغراضه قيم قوم آخرين<sup>(٥)</sup>.

وأما أمير المؤمنين الشاعر ، فقد اختلف في كثير مما ينسب إليه من شعر ، وهذا الاختلاف

<sup>(</sup>١) منهج على بن أبي طالب في الدعوة إلى الله ، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) المدينة النبوية فجر الإسلام (٢/ ٩٨).

<sup>(</sup>٣) العمدة لابن رشيق (١٦/١).

<sup>(</sup>٤) العمدة لابن رشيق (١٤/١).

<sup>(</sup>٥) الأدب الإسلامي ، نايف معروف ، ص ١٩٢.

لا يقلل من شاعريته المتمثلة فيما رجحت نسبته إليه ، ولا يقدم ولا يؤخر في إمامته اللغوية والأدبية ، ولكن يبدو للباحث أن الشعر لم يكن غاية عنده ، كما أن سيرته السياسية وما رافقها من أحداث جسام لم تكن لتسمح له بالالتفات إلى صناعة الشعر وروايته ، واصطياد المعاني الجميلة واختيار القوافي الرنانة المؤثرة ، ومع ذلك فقد اشتهر له شعر كثير ، ونسب إليه ديوان شعر يشتمل على العديد من القصائد والمقطوعات ، فيه الكثير من الأقوال المرتجلة والآراء السديدة السامية ، وكان أول من شكك في نسبة بعض القصائد إليه ابن هشام ، فقد روى أن علياً كان يرتجز في أثناء بناء مسجد الرسول في المدينة :

لا يستوي من يعمر المسجدا يدأب فيه قائماً وقاعدا وساعدا ومن يُروي عن الغبار حائدا(١)

ويعقب ابن هشام قائلاً: سألت غير واحد من أهل العلم بالشعر عن هذا الرجز ، فقالوا: بلغنا أن علي بن أبي طالب ارتجز به ، ثم يقول: فلا يدرى أهو قائله أم غيره (٢).

وفي موضع آخر يقول ابن هشام: وقد روى ابن إسحاق ثلاث قصائد منسوبة لعلي ، ولم تصح له ، ويرجح أنها قيلت في المعارك الإسلامية من قبل أحد المسلمين ، وقد نظروا إلى معانيها الدينية فرأى الرواة أنها تناسب علياً ، فنسبوها له .

وأما الديوان الذي نسب إليه فيرى الدكتور نايف معروف أن أمير المؤمنين علياً بفصاحته المعهودة وبلاغته المشهودة ، هو أرفع مستوى من مجموع هذا الديوان ، ويغلب على الظن أنه خليط لشعراء من مستويات متفاوتة قام بجمعها بعض محبيه الذين عز عليهم ألا يكون شاعراً ، ظناً منهم أن ذلك يرفع من قدره عند الناس ، علماً أن علياً لم يكن بين شعراء الرسول الذين تولوا الرد على الحملة الدعائية التي شنها شعراء المشركين على الإسلام والمسلمين (٣) ، ولكن الأمر لم يصل إلى حد الرواية التي نقلها ياقوت الحموي عن أبي عثمان المازني ، حينما يزعم أنه لم يصحَّ أن علياً تكلم من الشعر بشيء غير بيتين (١٤) ، فهناك روايات عديدة جاءت تخالف هذا القول ، إذ أثبت له الرواة عدداً من المقطوعات التي صحت نسبتها إليه عندهم (٥٠).

ومن الأشعار التي نسبت إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام (۱/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) الأدب في الإسلام ، د. نايف معروف ، ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ، ياقوت (٥/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٥) الأدب في الإسلام، ص ١٩٥.

# ١ - في الفرج والشدة:

إذا اشتملت على الناس القلوبُ وأوطنت المكارِهُ واطمانَّت ث وأوطنت المكارِهُ واطمانَّ ت ولم تر لانكشاف الضُّرِ وجهاً أتاكَ على قنوطٍ منك غوثُ وكالُ الحادثات إذا تناهَتْ ٢-في الصبر:

ألا ف اصبر على الحَدث الجليل ولا تجزع ف إن أعسرت يوماً ولا تخلص ن بسربِّك ظن سوء ولا تظنُ سن بسربِّك ظن شسوء في إنَّ العُسْر يَتْبِعُ لهُ يَسَارُ فلسو أنَّ العقول تجررُ رزقاً فكم مِن مُؤمِن قَدْ جاع يوماً فكم مِن مُؤمِن قَدْ جاع يوماً على الدنيا:

للناس حرص على الدُنيا وتدبير وإنْ أَتَـوا طـاعـة لله ربِّهِ مِمُ لأجل هٰذَا وذاكَ الحرص قَدْ مَزَجَتْ للم يرزقوها بعقل عِنْدَما قُسِمَتْ لم يرزقوها بعقل عِنْدَما قُسِمَتْ كَمْ مِنْ أديب لبيب لا تساعِده ليوكان عَنْ قُوّةٍ أَوْ عَن مغالبة ليوكان عَنْ قُوّةٍ أَوْ عَن مغالبة على الصداقة:

فلل تصحب أَخَا الجَهْلِ فَكَمَمُ مِنْ جَاهِلٍ أَرْدَىٰ فَكَمَمْ مِنْ جَاهِلٍ أَرْدَىٰ

وضاقَ بما بِ الصَّدْرُ الرَّحيبُ وأرسَتْ في أماكنها الخطوبُ<sup>(1)</sup> ولا أغنى بحيلتِ بِ الأريبُ يمنُّ به القريبُ المستجيبُ<sup>(٣)</sup> فموصولٌ بها الفرجُ القريبُ<sup>(3)</sup>

وداو جَواك بالصَّبْ رِ الجَمِيلِ (°) فَقَدْ أُيْسِرتَ في الدَّهْ رِ الطَّويلِ فَقَدْ أُيْسِرتَ في الدَّهْ رِ الطَّويلِ في الدَّهْ رِ الطَّويلِ في الدَّميلِ في اللَّه أولَ مي بالجَميلِ وقول الله أصدت قو كال قيل لكان الدرِّزْقُ عند ذَوِي العُقُلولِ لكان الدرِّزْقُ عند ذَوِي العُقُلولِ مين رَحِيقِ السَّلْسَبِيلِ (٢) مين رَحِيقِ السَّلْسَبِيلِ (٢)

وفي مراد الهوى عَفْلُ وتَشْمِيْرُ فالعقلُ منهم على الطَّاعَاتِ مَأْسُورُ صفاءَ عَيْشَاتِها هَمْ وَتَكُدِيرُ لكنَّهُمْ مُرْزِقُوها بالمَقَادِيرِ ومائد قنال دُنْياه بتقصير طارَ البُزاة بأرزاقِ العصافيرِ(٧)

وإيَّ الله وإيال وإيال الله وايال الله وايال

<sup>(</sup>١) الخطوب: الأمور العظيمة.

<sup>(</sup>٢) الأريب: العاقل.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٨/ ١٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه ، (٨/ ١٠).

<sup>(</sup>٥) الجوى: الشوق.

 <sup>(</sup>٦) البداية والنهاية (٨/١١).

<sup>(</sup>V) البداية والنهاية (11/1).

إذا ما هو ما شَاهُ مقاييس ش وأشباهُ إذا ما هو حاذاهُ دليالٌ حيان يلقاهُ

ويكفي المرء من دُنياه قوتُ وحرص ليس تُدرِكُه النعوتُ وحرص ليس تُدرِكُه النعوتُ وما أرزاقُه عَنَا الله عنا الله وتُ إلى قوم كلامُهُم السكوتُ (٢)

ف\_إن لك\_لِّ نصيحٍ نصيحًا لا يتركونَ أديمًا صحيحًا (٣)

يق اسُ المروءُ بالمروءِ وللشَّريءِ من الشريءِ قي الله النَّهُ ل بالنعال على القلام وللقلم وللقلم والقناعة:

حقيتٌ بالتواضع من يموتُ فما للمرء يُصْبع من يموتُ فما للمرء يُصْبع ذا هموم صنيع مليكنا حَسَانٌ جميالٌ فيا هذا سَتَوْحَالُ عن قليلٍ في السروكتمانه:

ولا تُفْ سُ سِرَك إلا إلىك ولا تُفْ سِرَ لَك إلا إلىك فَ فَالِ السِرِجِ الِ

رابعاً: من حكم أمير المؤمنين علي التي سارت بين الناس:

تهيأ لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مجموعة من الأسباب: من سرعة البديهة ، وذلاقة اللسان ، ورجحان العقل ، وطهارة القلب ، وصفاء النفس ، وعمق الإيمان ، والتضلع في الدين ، والقرب من رسول الله على ، وتلقي الوحي عنه ، ما مكنه من فصاحة اللسان ، وجودة البيان ، فأصبحت كلماته درراً ، وجمله حكماً أعجبت ذوي العقول ، فهي لأهل البلاغة مطلب ، ولأهل الهداية مغنم ، ففيها حثُّ لهم على فضائل الأعمال ، وجميل الخصال ، وأصبحت حكمه الجميلة مادة قيمة في مجال دعوة الناس وتعليمهم ، وتهذيب نفوسهم ، وتنوير عقولهم ، وإحياء قلوبهم ، لما فيها من جودة التعبير ، ووضوح المعاني ، وعمق التفكير ، وفوق ذلك فهي تنبع من قلب تقي ، وصدر نقي (٤) ، ومن هذه الحكم على سبيل المثال ما يلي :

١ ـ صلاة الليل بهاء في النهار (٥): قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَدًا وَقِينَمًا ﴾
 [الفرقان: ٦٤]، وقال أيضاً في قيام الليل: نور المؤمن من قيام الليل (٦).

المصدر السابق نفسه ، (۱۸ / ۱۲).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق نفسه ، (۱۲/۸).

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار لابن قتيبة (١/ ٩٧).

<sup>(</sup>٤) منهج على بن أبي طالب في الدعوة إلى الله ، ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥) نثر اللَّالي ، مخطوطة ، نقلاً عن منهج على بن أبي طالب ، ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه ، ص ٢٧٦.

٢ ـ صلاح الدين من الورع ، وفساده من الطمع (١).

۳-طوبي لمن عمل بعلمه<sup>(۲)</sup>.

٤ - الفرصة تمرُّ مرَّ السحاب (٣).

• - قسوة القلب من الشبع<sup>(٤)</sup>.

٦ - الشرف بالفضل والأدب ، لا بالأصل والنسب (٥).

٧-جمال الخُلُقِ أبهى من جمال الخَلْق (٦).

٨ في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق (٧).

٩ - المعروف كنز من أفضل الكنوز (٨).

اجتمع عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه جماعة فتذاكروا المعروف ، فانتهز أمير المؤمنين هذا الحديث لترغيبهم فيه وحثهم عليه؛ فقال: المعروف كنز من أفضل الكنوز ، وزرع من أزكى الزروع ، فلا يزهدنكم في المعروف كفر من كفره ، وجحد من جحده ، فإن من يشكرك عليه ممن لم يصل إليه منه شيء أعظم مما ناله أهله منه ، فلا تلتمس من غيرك ما أسديت إلى نفسك ، إن المعروف لا يتم إلا بثلاث خصال: تصغيره ، وستره ، وتعجيله ، فإذا أصغرته فقط عظمته ، وإذا سترته فقد أتممته ، وإذا عجلته فقد هنأته (٩).

١٠ - لا شرف مع سوء الأدب(١٠).

١١-لا راحة لحسود (١١).

١٢ ـ الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له (١٢).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه ، ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه ، ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه ، ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) الإعجاز والإيجاز للثعالبي ، ص ٣٠ ، نقلًا عن منهج على بن أبي طالب ، ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٦) نثر اللَّالي ، مخطوطة ، نقلًا عن منهج علي بن أبي طالب ، ص ٢٢٨.

 <sup>(</sup>٧) نثر اللّالي ، مخطوطة ، نقلاً عن منهج علي بن أبي طالب ، ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٨) تاريخ اليعقوبي (٢/ ٢١٠)؛ منهج علي بن أبي طالب، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق نفسه ، (٢/ ٢١٠) المصدر السابق نفسه ، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>١٠) الإعجاز والإيجاز للثعالبي ، ص ٢٨.

<sup>(</sup>١١) مطلوب كل طالب من كلمات على بن أبي طالب ، مخطوطة ، نقلاً عن منهج على ، ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>١٢) الإعجاز والإيجاز للثعالبي ، ص ٢٩ ، منهج على بن أبي طالب ، ص ٢٣٥.

```
18 ـ ويل للباغين من أحكم الحاكمين (١).
```

١٤ ـ من سل سيف البغي قتل به (٢).

١٥ ـ للظالم البادي غداً بكفه عظة (٣).

وهذا الترهيب مستفاد من قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ﴾ [الفرقان: ٢٧].

١٦ - إخفاء الشدائد من المروءة (٤).

١٧ \_أحسن إلى المسيء تسده (٥).

١٨ ـ الإحسان يقطع اللسان (٢).

۱۹ ـ من عذب لسانه كثر إخوانه (٧).

٢٠ ـ من قلَّ صدقه ، قلَّ صديقه (٨).

۲۱ ـ لسانك يقتضيك ما عودته (٩).

٢٢ ـ من طلب ما لا يعنيه فاته ما يعنيه (١٠).

٢٣ ـ صاحب الأخيار تأمن الأشرار (١١).

٢٤ ـ جليس الخير غنيمة (١٢).

٢٥ - صحبة الأحمق نقصان في الدنيا، وحسرة في الآخرة (١٣٠).

٢٦ - كفي أدباً لنفسك ما كرهته لغيرك (١٤).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه ، ص ٣٥ ، المصدر السابق نفسه ، ص ٢٣٥.

 <sup>(</sup>٢) منهج على بن أبى طالب في الدعوة إلى الله ، ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ، ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) المروءة: هي كمال الرجولة. منهج علي بن أبي طالب، ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) نثر اللّالي من كلام على بن أبي طالب ، نقلاً عن منهج على بن أبي طالب، ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٦) مطلوب كل طالب في شرح كلمات على بن أبي طالب ، نقلًا عن منهج علي ، ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>V) المصدر السابق نفسه ، ص ۲٤٧.

<sup>(</sup>A) المصدر السابق نفسه ، ص ٢٤٧.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق نفسه، ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>١٠) الإعجاز والإيجاز للثعالبي ، ص ٢٩ ، المرجع السابق نفسه ، ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>١١) نثر اللَّالي من كلام علي بن أبي طالب؛ والمرجع السابق نفسه ، ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>١٢) نثر اللَّالي من كلام علي بن أبي طالب؛ والمرجع السابق نفسه، ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>١٣) المرجع السابق نفسه ، ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>١٤) المرجع السابق نفسه ، ص ٢٥٠.

٢٧ ـ لا تنظر إلى من قال ، وانظر إلى ما قال(١).

۲۸ ـ خير الناس من ينفع الناس (٢).

۲۹ ـ المرء مخبوء تحت لسانه <sup>(۳)</sup>.

٣٠ اللسان معيار أطاشه الجهل ، وأرجحه العقل(٤).

٣١ ـ أخوك من واساك في الشدة (٥).

٣٢ قيمة كل امرئ ما يحسنه.

٣٣ ـ احذر صولة الكريم إذا جاع ، وصولة اللئيم إذا شبع.

٣٤ ـ النفس مؤثرة للهوى ، آخذة بالهويني ، جامعة إلى اللهو ، أمارة بالسوء ، مستوطنة للفجور ، طالبة للراحة ، نافرة عن العمل ، فإن أكرهتها أنضيتها ، وإن أهملتها أرديتها (٢).

٣٥\_العجز آفة ، والصبر شجاعة ، والزهد ثروة ، والورع جنة.

٣٦- لا تكن عبد غيرك ، وقد جعلك الله حرّاً.

٣٧ ـ إياك والاتكال على المنى ، فإنها بضائع النّوكي (٧٠).

٣٨ - الناس نيام ، إذا ماتوا انتبهوا.

٣٩ - الناس أعداء ما جهلوا.

٤٠ ـ ما هلك امرؤ عرف قدره.

٤١ - رب كلمة سلبت نعمة.

٤٢ ـ الآداب حلل مجددة ، والفكر مرآة صافية .

٤٣ ـ الفقر يخرس الفطن عن حجته ، والمقلّ غريب في بلدته.

٤٤ - إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره ، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه (٨).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ، ص ٢٥٢.

 <sup>(</sup>٤) أدب الدنيا والدين ، ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) منهج علي بن أبي طالب في الدعوة إلى الله ، ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٦) المرتضى للندوي ، ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٧) النوكي: الحمق.

<sup>(</sup>۸) المرتضى للندوى ، ص ۲۰۲.

- ٥٤ ـ اجمعوا هذه القلوب ، والتمسوا لها طرف الحكمة ، فإنها تملّ كما تملّ الأبدان(١١).
  - ٤٦ ـ بشاشة الوجه عطية ثانية <sup>(٢)</sup>.
  - ٧٤ العفو عند المقدرة شكر للمقدرة (٣).
    - ٤٨ إعادة الاعتذار تذكير للذنب<sup>(٤)</sup>.
  - ٤٩ أبلغ العظات النظر إلى الأموات (٥).
    - · ٥ ذكر الموت جلاء القلوب (٦).

فهذه بعض الحكم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه التي سارت بين الناس ، والتي لخصت كثيراً من تجاربه في الحياة في عبارات موجزة ، غزيرة المعاني ، والغايات والأهداف والمقاصد ، كان لها تأثير في حياة المجتمع الذي عاش فيه ، والمجتمعات المتلاحقة من بعده إلى يومنا هذا ، لقد كانت الحكم والخطب والأشعار والمواعظ من وسائل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في توجيه وترشيد وتعليم المجتمع الإسلامي.

خامساً: حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن صفات خيار العباد ، وعن تطوع النبي على ، ووصف الصحابة الكرام .

#### ١ \_ صفات خيار العباد:

سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن خيار العباد ، فقال: الذين إذا أحسنوا استبشروا ، وإذا أساؤوا استغفروا ، وإذا ابتلوا صبروا ، وإذا غضبوا غفروا (٧).

وقال: ألا وإن لله عباداً كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين ، وأهل النار في النار معذبين. شرورهم مأمونة ، وقلوبهم محزونة ، أنفسهم عفيفة ، وحوائجهم خفيفة ، صبروا أياماً قليلة لعقبى راحة طويلة ، إذا رأيتهم في الليل ، رأيتهم صافين أقدامهم تجري دموعهم على خدودهم ، يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم ، وأما نهارهم فعلماء حلماء بررة أتقياء ، كأنهم القداح ، ينظر إليهم الناظر فيقول ، مرض وما بهم من مرض ، وخولطوا ، ولقد خالط القوم أمر عظيم (^).

<sup>(</sup>١) المرتضى للندوي ، ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) نثر اللَّالي في كلام علي بن أبي طالب، نقلاً عن منهج علي بن أبي طالب، ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) مطلوب كل طالب ، نقالاً عن منهج على بن أبي طالب ، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٤) الإعجاز والإيجاز للثعالبي ، ص ٢٩ ، نقلاً عن على بن أبي طالب ، ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) نثر اللّالي للثعالبي ، نقلاً عن منهج علي بن أبي طالب ، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٦) منهج علي بن أبي طالب ، ص ١٤٩.

<sup>(</sup>۷) مروج الذهب (۲/ ٤٣١).

 <sup>(</sup>٨) البداية والنهاية (٨/٦).

وقال: ينبغي للمؤمن أن يكون نظره عبرة ، وسكوته فكرة ، وكلامه حكمة (١).

وقال: طوبى لكل عبد نومه (٢) ، عرف الناس ، ولم يعرفه الناس ، عرف الله برضوان ، أولئك مصابيح الهدى ، يكشف الله عنهم كل فتنة مظلمة ، سيدخلهم الله في رحمة منه ليسوا بالمذاييع (٦) ، البذر (٤) ، ولا الجفاة (٥) المرائين (٦) ، وكلام أمير المؤمنين علي فيه تأثر واضح بقول رسول الله على (١) . «إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي (٧) .

# 

عن عاصم بن ضمرة قال: سألنا علياً عن تطوع النبي بي بالنهار ، فقال: إنكم لا تطيقونه . قال: قلنا: ما أطقنا. قال: كان النبي بي إذا صلى الفجر أمهل ، حتى إذا كانت الشمس من هاهنا \_ يعني: من قبل المشرق \_ مقدارها من صلاة العصر من هاهنا من قبل المغرب؛ قام فصلى ركعتين ، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا \_ يعني : من قبل المشرق \_ مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا \_ يعني : من قبل المغرب \_ قام فصلى أربعاً ، وأربعاً قبل الظهر إذا زالت الشمس ، وركعتين بعدها ، وأربعاً قبل العصر ، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ، والنبيين ، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين . قال : قال علي : تلك ست عشرة ركعة تطوع النبي بي النهار ، وقل من يداوم عليها (^).

وقد بيَّن أمير المؤمنين في موضع آخر هدي رسول الله ﷺ في الوتر ، فقال: أوتر رسول الله ﷺ من أول الليل وآخره وأوسطه ، فانتهى وتره إلى السحر (٩).

وفي بيان هدي النبي على بعد صلاته ، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: كان النبي الله اذا سلم من الصلاة قال: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، وما أسرفت ، وما أنت أعلم به مني ، أنت المقدم وأنت المؤخر ، لا إله إلا أنت المناه (١٠٠).

مروج الذهب (٢/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) الخامل الذكر الذي لا يؤبه له ، وقيل: الغامض في الناس الذي لا يعرف الشر وأهله.

<sup>(</sup>٣) المذاييع: جمع مذياع ، من أذاع الشيء: إذا أمشاه ، والمذايع: الذي لا يكتم السر.

<sup>(</sup>٤) البذر: جمع بذور؛ وهو الذي يفشي الكلام بين الناس.

<sup>(</sup>٥) الجفاء: غلظ الطبع.

<sup>(</sup>٦) صفة الصفوة (١/ ٣٢٥).

 <sup>(</sup>۷) المسند (۱/ ۱٦۸) ، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح؛ مسلم (٤/ ٢٢٧٧).

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد، (٢/ ٦٢) ، قال أحمد شاكر: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق نفسه، (٢/ ٦٤)، قال أحمد شاكر: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١٠) صحيح سنن أبي داود (١/ ٢٨٣) للألباني.

### ٣ ـ وصف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه للصحابة الكرام:

لما أحس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أصحابه شيئاً من الغفلة وقلة النشاط في الطاعة؛ ذكرهم بشيء من سيرة أسلافهم أصحاب رسول الله على ، فيما رواه أبو أراكة بقوله: صليت مع علي صلاة الفجر ، فلما انفلت عن يمينه مكث كأن عليه كآبة ، حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح صلى ركعتين ، ثم قلب يده فقال: والله لقد رأيت أصحاب محمد على فما أرى اليوم شيئاً يشبههم ، لقد كانوا يصبحون صفراً شعثاً غبراً ، بين أعينهم أمثال ركب المعزى ، قد باتوا لله سجداً وقياماً ، يتلون كتاب الله ، يتراوحون بين جباههم وأقدامهم ، فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما تميد الشجر في يوم الريح .

وهملت أعينهم حتى تنبل ثيابهم ، والله لكأن القوم باتوا غافلين ، ثم نهض فما رؤي بعد ذلك مفترّاً يضحك حتى قتله ابن ملجم عدو الله الفاسق (١١).

### ٤ - تنبيه أمير المؤمنين على رضى الله عنه أصحابه على فضائل الأعمال:

مما ورد له في خطبه قوله: أوصيكم بتقوى الله؛ فإن أفضل ما توسل به العبد الإيمان والجهاد في سبيله ، وكلمة الإخلاص فإنها الفطرة ، وإقام الصلاة فإنها الملة ، وإيتاء الزكاة فإنها فريضة ، وصوم شهر رمضان فإنه جنة من عذابه ، وحج البيت فإنه منفاة مدحضة للذنب ، وصلة الرحم فإنها منسأة في الأجل ، ومحبة في الأهل ، وصدقة السر فإنها تكفر الخطيئة ، وتطفئ غضب الرب ، وصنع المعروف فإنه يدفع ميتة السوء ويقي مصارع الهول ، أفيضوا في ذكر الله فإنه أحسن الذكر (٢).

### ٥ \_ معايدة المريض:

عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه قال: أخذ علي بيدي ، قال: انطلق بنا إلى أبي الحسن نعوده ، فوجدنا عنده أبا موسى فقال علي (رضي الله عنه): أعائداً جئت يا أبا موسى أم زائراً؟ قال: لا بل عائداً ، فقال علي: سمعت رسول الله عليه يقول: ما من مسلم يعود مسلماً غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك ، حتى يمسي ، وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح (٣).

#### ٦ - تشجيعه لابنه الحسن على الخطابة:

قال أمير المؤمنين على لابنه الحسن يوماً: يا بني ألا تخطب حتى أسمعك؟ فقال: إني أستحيى أن أخطب وأنا أراك ، فذهب على حيث لا يراه الحسن ثم قام الحسن في الناس خطيباً ،

<sup>(1)</sup> حلية الأولياء (1/٧٦).

 <sup>(</sup>۲) البداية والنهاية (٧/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح سنن الترمذي للألباني (١/ ٢٨٦).

وعلي يسمع ، فأدى خطبة بليغة فصيحة ، فلما انصرف جعل علي يقول: ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١).

### ٧ ـ إنى لست كما تقول:

قال عمرو بن مُرَّة: عن أبي البختري قال: جاء رجل إلى علي ، فأثنى عليه ، وكان قد بلغه عنه أمر ، فقال: إنِّي لست كما تقول ، وأنا فوق ما في نفسك (٢).

#### ٨ ـ التحذير من الانقياد للشهوات:

قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: إياكم وتحكيم الشهوات على أنفسكم ، فإن عاجلها ذميم ، وآجلها وخيم ، فإن لم ترها تنقاد بالتحذير والإرهاب ، فسوّفها بالتأميل والإرغاب ، فإن الرغبة والرهبة إذا اجتمعا على النفس ذلت لهما وانقادت (٣).

### ٩ \_إدخال السرور على المسلم:

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن من موجبات المغفرة إدخال السرور على أخيك المسلم (٤).

### ١٠ \_أشد الأعمال ثلاثة:

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: أشد الأعمال ثلاثة: إعطاء الحق من نفسك ، وذكر الله على كل حال ، ومواساة الأخ في المال (٥).

سادساً: التحذير من الأمراض الخطيرة التي حذر منها أمير المؤمنين:

#### ١ \_ جزاء المعصية:

قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: جزاء المعصية: الوهن في العبادة ، والضيق في المعيشة ، والنقص في اللذة . قيل: وما النقص في اللذة ؟ قال: لا ينال شهوة حلال إلا جاءها ما ينغصه إياها<sup>(٢)</sup>. ومع هذا الترهيب والتخويف من المعصية فإن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لا يغفل عن الترغيب في تركها ، حيث قال: من كان يريد العزَّ بلا عشيرة ، والنسل بلا كثرة ، والغنى بلا مال ، فليتحول من ذل المعصية إلى عز الطاعة (٧).

البداية والنهاية (٨/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الذهبي ، عهد الخلفاء الراشدين ، ص ٦٤٦.

<sup>(</sup>٣) أدب الدين والدنيا ، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٤) تنبيه الغافلين ، ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٦) تاريخ الخلفاء للسيوطي ، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٧) تاريخ اليعقوبي (٢/٦/٢).

وقال: إذا رغبت في المكارم ، فاجتنب المحارم (١).

# ٢ ـ طول الأمل واتباع الهوى:

خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه على منبر الكوفة ، فحمد الله وأثنى عليه ، وقال: أيها الناس إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى ، فأما طول الأمل فينسي الآخرة ، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق ، ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة ، ولكل واحد منهما بنون ، فكونوا من أبناء الآخرة ، ولا تكونوا من أبناء الدنيا ، فإن اليوم عمل ولا حساب ، وغداً حساب ولا عمل (٢).

فقد أشار أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في هذه الخطبة إلى أمرين خطيرين لهما تأثير كبير في حياة الناس؛ وهما: طول الأمل بالبقاء على قيد الحياة ، فإنه يخدع الإنسان فيشغله بمشاريعه وطموحاته الدنيوية ، ويمنيه بتأجيل الأعمال الصالحة ، وينسيه الحياة الآخرة ، فيتضخم عمله للاخرة ، ولو أن كل إنسان وضع في مخيلته أنه معرض للموت في كل ساعة لأصبح العمل للدنيا قليلاً بقدر الضرورة ، ولأصبح العمل للآخرة كثيراً لأنه هو الذي سيبقى ، بعد الموت .

وأما اتباع الهوى فإنه يغير اتجاه صاحبه ، ويجعل الهدف الأعلى في فكره هو تحقيق هوى نفسه ، وهوى من يعمل تحت إدارتهم ، وينسى الهدف الإسلامي الأعلى الذي هو ابتغاء رضوان الله تعالى وفضله في الجنة ، وبناء على تغير الأهداف ، فإن مناهج العمل تتغير ، فتصبح مناهج دنيوية يُراد بها تحقيق أهداف لا تتجاوز الحياة الدنيا ، كما تتغير العلاقات والروابط ، فتصبح الأخوة قائمة على المصالح الدنيوية بدلاً من الإيمان والتقوى ، إلى غير ذلك مما يترتب على تغير الأهداف (٣).

#### ٣-الرياء:

قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: لا تعمل شيئاً من الخير رياءً ، ولا تتركه حياء (١).

وقال رضي الله عنه: للمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده ، وينشط إذا كان في الناس ، ويزيد في العمل إذا أثني عليه ، وينقص إذا ذم به (٥).

<sup>(</sup>١) منهج على في الدعوة إلى الله ، ص ٣٠٧ ، نقلاً عن سجع الحمام في حكم الإمام ، ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (١/ ٧٦)؛ صفة الصفوة (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الإسلامي للحميدي (٢٠/٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) أدب الدنيا والدين ، ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٥) الكبائر للذهبي ، ص ١٤٥ ؛ فرائد الكلام ، ص ٣٣٨ .

وعن شداد بن أوس ، قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله ﷺ الشرك الأصغر (٢).

إن أمير المؤمنين علياً رضي الله عنه حذر من مرض القلب الخطير المتعلق بإرادة الإنسان وقصده ، وحث الناس على إفراد الله سبحانه وتعالى بالقصد والطاعة ، والالتزام بالسير على هدي السنة النبوية ، فقد ثبت عنه أنه قال: لا ينفع قول إلا بعمل ، ولا عمل إلا بنية ، ولا نية إلا بموافقة السنة (٣).

وروي عن الفضيل بن عياض: أنه تلا قوله تعالى: ﴿ لِبَلُوكُمْ أَيُكُمْ أَضَنُ عَمَلاً ﴾ [تبارك: ٢] ، فقال: أخلصه وأصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ، وإذا كان صواباً ولم يكن ضواباً ، لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً ، والخالص إذا كان لله عز وجل ، والصواب إذا كان على السنة (٤).

إن صور الرياء متعددة؛ منها: ما يكون بالأعمال ، كمن يصلي فيطيل القيام ويطيل الركوع والسجود ويظهر الخشوع عند رؤية الناس له. ومنها: ما يكون من جهة القول ، كالرياء بالوعظ والتذكير وحفظ الأخبار والآثار لأجل المحاورة وإظهار غزارة العلم ، وتحريك الشفتين في محضر الناس، ويتغافل عنه في منزله. أو يكون الرياء من جهة الزي، كإبقاء أثر السجود على جبهته ، ولبس الغليظ من الثياب وخشنها مع تشميرها كثيراً ليقال: عابد زاهد. أو ارتداء نوع معين من الزي ترتديه طائفة يعدهم الناس علماء ليقال: عالم. أو يكون الرياء بالأصحاب والزائرين ، كالذي يتكلف أن يستزير عالماً أو عابداً ليقال: إن فلاناً قد زار فلاناً. ودعوة الناس ليوخاً كثيرين واستفاد منهم ؛ ليباهي بذلك .

أو يكون الرياء لأهل الدنيا ، كمن يتبختر ويختال في مشيته ، أو يصعِّر خده أو يلفّ عباءته ، أو يحوك سيارته حركة خاصة. أو يكون الرياء من جهة البدن ، كأن يرائي بإظهار النحول

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۵/ ۲۸ ، ۲۹۹) ، إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) الحاكم (٤/ ٣٢٩)؛ صححه الألباني في صحيح الترغيب (١/ ١٨).

<sup>(</sup>٣) الشريعة للآجري (٢/ ٦٣٨) ، إسناده فيه ضعف.

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين (٢/ ٨٩).

والصفار ليوهم الناس أنه جادٌ في العبادة ، كثير الخوف والحزن، وغير ذلك من الصور التي يرائي بها المراؤون ، يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب العباد (١٠).

وبالجملة: فإن المحافظة على أعمال الخير والإكثار من ذكر الله وعبادته وخشيته وحده ، وعدم خشية الناس في ذات الله ومحبة الصالحين وغيرها كل هذا من الأعمال الصالحة الحسنة المطلوبة ، ولكن لا بد أن تكون كلها لله؛ لأن الرياء هو عمل العمل الصالح لغير الله ، فيجب على المؤمن تصحيح نيته لله لا أن يترك العمل الصالح خوفاً من الرياء ، فليحذر تلك الأصناف من خطورة مرض الرياء ، وليتذكروا قول رسول الله عليه : «من طلب العلم ليماري به الفقهاء ، أو يصرف به وجوه الناس إليه ؟ أدخله الله النار»(٢).

إن أمير المؤمنين عليّاً حذّر من الرياء ، وبيَّن أن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله وعلى سنة رسول الله على ، وقد حثَّ رضي الله عنه على التمسك بالسنة في مناسبات عديدة ، فقد قال: واقتدوا بهدي نبيكم على ، فإنه أفضل الهدي ، واستنوا بسنته فإنها أفضل السنن (٣).

#### ٤\_العجب:

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: الإعجاب آفة الألباب (٤). إن العجب من الآفات التي تفسد الأعمال ، وتهلك العباد ، والعجب أحد العوارض التي تعرض للعاملين أثناء سيرهم إلى الله تعالى ، والعجب داء ينافي الإخلاص ويضاده ، ويجافي الذلّ والافتقار لله تعالى ، فهو سوء أدب مع الله جل جلاله ، كما أن العجب يجانب محاسبة النفس ، ويُعمي عن معرفة أدواء النفس وعيوبها ، ومع كل ذلك فالحديث عن تلك الآفة قليل مع شدة خطرها ، وعظيم ضررها ، وكثرة انتشارها.

قال عبدالله بن المبارك: العجب أن ترى عندك شيئاً ليس عند غيرك (٥). وفرق ابن تيمية بين الرياء والعجب فقال: والعجب قرين الرياء ، لكن الرياء من باب الإشراك بالخلق ، والعجب من باب الإشراك بالنفس ، فالمرائي لا يحقق قوله: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ ، والمعجب لا يحقق قوله: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ ، والمعجب لا يحقق قوله: ﴿ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ خرج من الرياء ، ومن حقق قوله: ﴿ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ خرج عن الإعجاب (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: مختصر منهاج القاصدين ، ص ۲۱۵ ـ ۲۱۷؛ الشرك في القديم والحديث ، أبو بكر محمد زكريا (١/ ١٧١ ، ١٧٢).

 <sup>(</sup>٢) مسلم ، كتاب الإمارة ، باب من قاتل للرياء والسمعة (٢/١٥١٣).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٧/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم وفضله (١/ ٧١).

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي (١٠/ ٢٧٧).

وقال الغزالي: اعلم أن آفات العجب كثيرة ، فإن العجب يدعو إلى الكبر ، فيتولد عن العجب الكبر ، ومن الكبر الآفات الكثيرة التي لا تخفى ، والعجب يدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالها ، وأما العبادات فإنه يستعظمها ويتبجّع بها ، ويمنُّ على الله بفعلها ، وينسى نعمة الله عليه بالتوفيق والتمكين منها ، والمعجب يغترُ بنفسه وبرأيه ، ويأمن مكر الله وعذابه ، ويظن أنه عليه بمكان . . ويخرجه العجب إلى أن يثنى على نفسه ويحمدها ويزكّيها (١).

وقال القرافي: وسر تحريم العجب أنه سوء أدب مع الله تعالى؛ فإن العبد لا ينبغي له أن يستعظم ما يتقرب به إلى سيده ، بل يستصغره بالنسبة إلى عظمة سيده ، لا سيما عظمة الله تعالى ، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ [الزمر: ٢٧] ، أي: ما عظموه حق تعظيمه ، فمن أعجب بنفسه وعبادته فقد هلك مع ربه ، وهو مطلع عليه ، وعرض نفسه لمقت الله تعالى وسخطه (٢).

ويمكن القول ابتداء: إن سبب العجب أمران:

(أ) الجهل بحق الله تعالى ، وعدم تقدير الله تعالى حق قدره ، وقلة العلم بأسماء الله وصفاته ، وضعف التعبد بهذه الأسماء والصفات .

(ب) الغفلة عن حقيقة النفس ، وقلة العلم بطبيعتها ، والجهل بعيوبها وأدوائها ، وإهمال محاسبة النفس ومراقبتها (٣).

ومن ثم فإن العلاج هو: التعرف على الله تعالى ، وتحقيق تعظيمه ، وتقديره حق قدره ، والقيام بالعبودية له من خلال العلم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ، وتعبد المولى عز وجل بها، فالخير كله بيديه ، ورحمته تعالى وسعت كل شيء ﴿ وَمَا بِكُمْ مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ [النحل: ٥٣].

قال الإمام الشافعي: إذا خفت على عملك العُجْب ، فاذكر رضا من تطلب ، وفي أي نعيم ترغب ، ومن أي عقاب ترهب ، فمن فكر في ذلك صغر عنده عمله (٤).

وقال النووي: وطريقه في نفي الإعجاب: أن يعلم أن العلم فضل من الله تعالى ، ومنّة عارية ، فإن لله تعالى ، ومنّة عارية ، فإن لله تعالى ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فينبغي أن لا يعجب بشيء لم يخترعه ، وليس مالكاً له ، ولا على يقين من دوامه (٥).

<sup>(</sup>١) الإحياء (٣/ ٣٧٠) باختصار.

<sup>(</sup>٢) الفروق (٤/ ٢٢٧).

 <sup>(</sup>٣) معالم في السلوك وتزكية النفوس ، عبد العزيز العبد اللطيف ، ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (١٠/ ٤٢).

<sup>(</sup>o) Ilarene 3 (1/00).

قال ابن القيم: اعلم أن العبد إذا شرع في قول أو عمل يبتغي به مرضاة الله ، مطالعاً فيه منة الله عليه به ، وتوفيقه له فيه ، وأنه بالله لا بنفسه ، ولا بمعرفته وفكره وحوله وقوته ، بل هو الذي أنشأ له اللسان والقلب والعين والأذن ، والذي منّ عليه بالقول والفعل ، فإذا لم يغب ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه ؛ لم يحضره العجب الذي أصله رؤية نفسه ، وغيبته عن شهود منة ربه وتوفيقه (۱).

وأما العلاج الآخر للعجب فهو معرفة النفس ومحاسبتها ، قال ابن الجوزي: من تلمح خصال نفسه وذنوبها ، علم أنه على يقين من الذنوب والتقصير ، وهو من حال غيره ، في شك ، فالذي يُحذر منه الإعجاب بالنفس ، ورؤية التقدم في أعمال الآخرة ، والمؤمن لا يزال يحتقر نفسه. وقد قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن مت ندفنك في حجرة رسول الله عنه : إن من أن أرى نفسي أهلاً للكان .

وقال ابن حزم: من امتحن بالعجب فليفكر في عيوبه ، فإن أعجب بفضائله ، فليفتش ما فيه من الأخلاق الدنيئة ، فإن خفيت عليه جملة حتى لا يظن أنه لا عيب فيه ، فليعلم أن مصيبته إلى الأبد ، وأنه أتم الناس نقصاً ، وأعظمهم عيوباً ، وأضعفهم تمييزاً ، وأول ذلك أنه ضعيف العقل ، جاهل ، ولا عيب أشد من هذين ، لأن العاقل هو من ميّز عيوب نفسه فغالبها وسعى في قمعها ، والأحمق هو الذي يجهل عيوب نفسه ، وإن أعجبت بآرائك ، فتفكر في سقطاتك واحفظها ولا تنسها ، وفي كلّ رأي قدّرته صواباً فخرج بخلاف تقديرك ، وأصاب غيرك وأخطأت أنت ، وإن أعجبت بعملك ، فاعلم أنه لا حصة لك فيه ، وأنه موهبة من الله مجردة ، وهبك إياها ربك تعالى ، فلا تقابلها بما يسخطه ، فلعله ينسيك ذلك بعلة يمتحنك بها ، تولّد عليك نسيان ما علمت وحفظت ، وإن أعجبت بمدح إخوانك لك ، ففكر في ذمّ أعدائك إياك ، فحينئذ ينجلي عنك العجب ، فإن لم يكن لك عدو ، فلا خير فيك ، ولا منزلة أسقط من منزلة من لا عدق له ، فليست إلا منزلة من ليس لله تعالى عنده نعمة يحسد عليها ـ عافانا الله ـ ، فإن استحقرت عيوبك ، ففكر فيها لو ظهرت إلى الناس ، وتمثل اطلاعهم عليها ، فحينئذ تخجل وتعرف نقصك ").

ويقول ابن القيم أثناء حديثه عن الحكم والأسرار في قضاء السيئات وتقدير المعاصي: ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد بعبده خيراً أنساه رؤية طاعاته ، ورفعها من قلبه ولسانه ، فإذا ابتلي

<sup>(</sup>١) الفوائد، ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر ، ص ٢٥٠ ، ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) الأخلاق والسير ، ص ٦٦ ـ ٧١ باختصار.

بذنب جعله نصب عينيه ، ونسي طاعته وجعل همه كله بذنبه ، فلا يزال ذنبه أمامه ، إن قام أو قعد ، أو غدا أو راح ، فيكون هذا عين الرحمة في حقه ، كما قال بعض السلف: إن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة ، ويعمل الحسنة فيدخل بها النار ، قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه ، كلما ذكرها بكي وندم وتاب واستغفر وتضرع وأناب إلى الله ، وذل له وانكسر وعمل لها أعمالاً فتكون سبب الرحمة في حقّه ، ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يمن بها ، ويراها ، ويعتد بها على ربه وعلى الخلق ، ويتكبر بها ويتعجب من الناس ؛ كيف لا يعظمونه ويكرمونه ويجلونه عليها ؟! فلا تزال هذه الأمور به حتى تقوى عليه آثارها فتدخله النار(١٠).

هذا شرح موجز وسريع لقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: الإعجاب آفة الألباب(٢).

سابعاً: اهتمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بترشيد الأسواق ، ومواقف متنوعة مع الناس:

حرص أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على تفقد أحوال المتعاملين في السوق ، وحملهم على التعامل بالشرع الحنيف ، وقد ثبت أن علياً رضي الله عنه كان شديد العناية بالاحتساب في مجال السوق ؛ فعن الحر بن جرموز المرادي عن أبيه قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخرج من القصر وعليه قطريتان ، إزاره إلى نصف الساق ، ورداؤه مشمّر قريباً منه ، ومعه الدرة يمشي في الأسواق ويأمرهم بتقوى الله وحسن البيع ، ويقول: أوفوا الكيل والميزان ولا تنقحوا (٢) اللحم (٤).

وعن أبي مطر قال: خرجت من المسجد ، فإذا رجل ينادي من خلفي: ارفع إزارك ، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك ، وخذ من رأسك إن كنت مسلماً. فمشيت خلفه ، وهو مؤتزر بإزار ، مرتد برداء ، ومعه الدرة ، كأنه أعرابي بدوي ، فقلت: من هذا؟ فقال لي رجل: أراك غريباً في هذا البلد ، فقلت: أجل من أهل البصرة. فقال: هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. حتى انتهى إلى دار بني أبي معيط وهو يسوق الإبل ، فقال: بيعوا ولا تحلفوا ، فإن اليمين تنفق السلعة ، وتمحق البركة ، ثم أتى أصحاب التمر ، فإذا خادمة تبكى ، فقال: ما يبكيك؟ فقالت:

<sup>(</sup>۱) مفتاح دار السعادة (۱/ ۲۹۷ ، ۲۹۸)؛ مدارج السالكين (۱/ ۱۷۷).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان والعلم وفضله (١/ ٥٧).

<sup>(</sup>٣) في بعض الروايات: (ولا تنفحوا) كما في الطبقات (٣/ ٢٨)؛ ومصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) تنقيح العظم: استخراج مخه. وتنقح شحم الناقة: أي قل. ونقح الشيء: أي قشره؛ والمراد\_ والله أعلم ــ لا تخرجوا مخ العظام المكسو باللحم. لسان العرب (٢/ ٦٢٤)؛ فضائل الصحابة (٢/ ٦٨٨)، إسناده صحيح ، رقم ٩٣٨.

باعني هذا الرجل تمراً بدرهم ، فرده مواليّ فأبى أن يقبله. فقال له علي: خذ تمرك وأعطها درهماً ، فإنها ليس لها أمر ، فدفعه ، فقلت: أتدري من هذا؟ فقال: لا. فقلت: هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. فوهبها تمرها ، وأعطاها درهماً. ثم قال الرجل: أحب أن ترضى عني يا أمير المؤمنين. قال: ما أرضاني عنك ، إذا وفيت الناس حقوقهم. ثم مر مجتازاً بأصحاب التمر ، فقال: يا أصحاب التمر ، أطعموا المساكين ، يَرْبُ كسبكم ، ثم مر مجتازاً ومعه المسلمون حتى انتهى إلى أصحاب السمك ، فقال: لا يباع في سوقنا طافي. ثم أتى دار فرات وهي سوق الكرابيس (۱).

وعن زاذان قال: كان على يمشي في الأسواق وحده؛ يرشد الضال، ويعين الضعيف، ويمر بالبياع والبقال، فيفتح عليه القرآن ويقرأ: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ثَغَمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا﴾ [القصص: ٨٣]، ثم يقول: نزلت هذه الآية بأهل العدل والتواضع من الولاة، وأهل القدرة من سائر الناس (٢).

وأخرج الخلال بسنده عن أبي سعيد قال: كان علي أتى السوق فقال: يا أهل السوق ، اتقوا الله وإياكم والحلف ، فإن الحلف ينفق السلعة ، ويمحق البركة ، وإن التاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطى الحق ، والسلام عليكم. ثم ينصرف ، ثم يعود إليهم فيقول لهم مثل مقالته (٣).

وعن أبي الصهباء قال: رأيت على بن أبي طالب رضي الله عنه بشط الكلأ يسأل عن الأسعار (٤).

فهذا الإشراف المباشر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، تضمن أموراً؛ منها:

(أ) لم تقتصر الجولات على الإشراف والتوجيه ، بل تعدَّت ذلك إلى خدمة الناس في شؤونهم ، كإرشاد الضال ، وإعانة الضعيف ، فمن كانت هذه حاله كانت كلماته وتوجيهاته أقرب للناس ، وأبلغ في نفوس السامعين .

(ب) تضمَّن التوجيه النصح بتقوى الله سبحانه وتعالى وحسن البيع ، وربما وعظهم بالقرآن الكريم ، فإن من اتقى الله سبحانه وتعالى أحسن معاملته للناس في النفع لهم ، والبعد عن مخادعتهم وغشهم.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٨/٤) اسمه سوق الكرابيس.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور للسيوطي (٦/ ٤٤٤) ، البداية والنهاية (٨/ ٥).

<sup>(</sup>٣) السنة ، تحقيق د. عطية الزهراني ، ص ٣٥٢.

 <sup>(</sup>٤) الرياض النضرة في مناقب العشرة ، ص ١٩٠. شط الكلأ: مكان ، وبالبصرة سوق الكلأ.

- (ج) منع الظلم في المعاملات ، وإعادة الحق إلى أهله ، لأن موالي الجارية التي اشترت التمر لم يجيزوا هذا الشراء ، وهي في نفسها ليس لها أمر .
- (د) النهي عن أصناف الغش التي تحصل في الأسواق ، كنهيه عن تنقيح اللحم ، وفي رواية : (نفخ اللحم).

# (هـ) بيان بعض الأحكام والآداب المتعلقة في معاملات الناس ومنها:

- \_ النهي عن الحلف في البيع ، وتعليل ذلك بأن اليمين تنفق السلعة ، وتمحق البركة ، كما ورد عن رسول الله على : الحلف مَنْفَقة للسلعة ، مَمْحَقةٌ للبركة (١).
  - الحث على إطعام المساكين وترغيبهم فيه ، لأنه زيادة في الكسب.
  - \_النهي عن بيع السمك الطافي (٢) ، ولعل ذلك حتى لا يختلط مع المصيد الطري.

كان أمير المؤمنين يتفقد أمور التجار في حضرته ، ويأمر ولاته بذلك في الولايات، ويثني على المحسن منهم ، أما من يقترف خطيئة بعد النهي ، فينكل به ، ويعاقبه من غير إسراف (٣).

وكانت له بعض الإرشادات النافعة والنواهي الزاجرة التي تحث الناس على مكارم الأخلاق ، والالتزام بأحكام الشريعة وإليك بعض منها:

## ١ - إنكاره على مزاحمة النساء الرجال في الأسواق:

أنكر أمير المؤمنين علي على أناس لا يمنعون نساءهم من الخروج إلى الأسواق مزاحمات الكفار ، فقال لهم: ألا تستحيون أو تغارون؟! فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج (٤٠).

### ٢ ـ لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره:

كان علي رضي الله عنه يدخل السوق وبيده الدرة ، وعليه عباء ويقول: يا أيها التجار ، خذوا الحق ، وأعطوا الحق تسلموا ، لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره. ونظر إلى رجل يقص ، فقال له: أتقص ونحن قريب عهد برسول الله عليه ، لأسألنك فإن أجبتني وإلا جعفتك (٥) بهذه

البخاري ، كتاب البيوع (٢/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) الطافى: هو الذي يعلو الماء ولا يرسب.

<sup>(</sup>٣) الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام ، ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) العلوج: جمع علج، وهو الواحد من كفار العجم. مسند أحمد (٢/٢٥٤، ٢٥٥)، قال أحمد شاكر: صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٥) جعفه: صرعه وضرب به الأرض.

الدرة ، ما ثبات الدين وما زواله؟ قال: أما ثباته فالورع ، وأما زواله فالطمع ، قال: أحسنت؟ قص فمثلك من يقص (١).

# ٣-خطورة التجارة قبل التفقه في أحكامها:

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من اتجر قبل أن يتفقه في الدين فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم ثم ارتطم (٢).

وقد كان الفاروق رضي الله عنه يضرب بالدرة من يقعد في السوق وهو لا يعرف الأحكام ، ويقول: لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه ، وإلا أكل الرباشاء أو أبي (٤).

فكل شؤون الحكم كانت محل اهتمام الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لا يطغى جانب على جانب ، فلا يختل الحال بين يدي الحاكم ، فقد كانوا يقعدون للتجارة القواعد التي تصلح للأسواق ، وتنظم التداول ، وتضمن الثبات والاستقرار ، فلا غبن ، ولا غش ، ولا احتكار ، ولا أسواق سوداء ولا زرقاء ، ولا جهل بما يجوز وما لا يجوز في عالم التجارة ، ويمكن اليوم تفقيه التجار من خلال دورات في المساجد خصوصاً التي في قلب الأسواق ، ولا بد من توجيه الخطاب للتجار من خلال كتيبات خاصة بهم ، والأشرطة الصوتية المختصرة التي تبين أحكام التجارة ، وتبسط المسائل المتعلقة بها والتي تبرز ما يلى:

\* نماذج مختارة من التجار المسلمين المخلصين لدينهم الذين نصروا الله ورسوله بأموالهم.

\* بيان أهمية الآخرة بالنسبة لهم ؛ لكي يجمعوا بين خيري الدنيا والآخرة .

وعلى العلماء وطلاب العلم واجب كبير في تفقيه هذه الشريحة الكبيرة في المجتمعات ، وعلى الحركات الإسلامية أن لا تنسى واجبها في تعليم أبنائها من التجار وغيرهم هذا الفقه العزيز.

## ٤ ـ من سبق إلى موضع فهو أحق به:

أثيرت قضية المحلّ التجاري في السوق ، وقضى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سوق الكوفة: أن من سبق إلى موضع فهو أحق به ما دام فيه ذلك اليوم ، فإذا انتقل عنه ، فهو لمن حلَّ فيه ، قال الأصبع بن نباتة: خرجت مع علي بن أبي طالب إلى السوق ، فرأى أهل السوق قد

<sup>(</sup>١) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي (٥/ ٧٠).

<sup>(</sup>۲) ارتطم: وقع. بستان العارفين ، ص ۳۵۰.

<sup>(</sup>٣) نظام الحكومة الإسلامية للكتاني (٢/ ١٧).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه.

حازوا أمكنتهم ، فقال علي: ما هذا؟ فقالوا: أهل السوق قد حازوا أمكنتهم ، فقال: ليس ذلك لهم ، سوق المسلمين كمصلًى المسلمين ، من سبق إلى شيء فهو له يومه حتى يدعه ، وظلّت هذه القاعدة متّبعة حتى ولاية المغيرة بن شعبة ، فلمّا كانت ولاية زياد بن أبيه عليها عام ٤٩ هـ جعل من قعد في مكان فهو أحق به ما دام فيه (١).

# ٥ ـ المحتكر عاصِ ملعون:

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في احتكار الطعام: جالب الطعام مرزوق، والمحتكر عاص ملعون (٢). وقد أمر أمير المؤمنين بتحريق الطعام المحتكر، فقد أخرج الحافظ ابن أبي شيبة عن الحكم قال: أخبر علي برجل احتكر طعاماً بمئة ألف، فأمر به أن يحرق (٣).

وقد ذهب ابن قدامة أن الاحتكار المحرم ما اجتمعت فيه شروط ثلاثة هي:

- (أ) أن يشتري؛ فلو جلب شيئاً ، أو أدخل من غلته شيئاً فادخره؛ لم يكن محتكراً ، وهذا واضح من قول على رضى الله عنه.
  - (ب) أن يكون المشترى قوتاً (٤).
  - (ج) أن يضيق على الناس بشرائه.

وترهيب أمير المؤمنين علي من الاحتكار مبني على قول رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الاحتكار الاحتكار الاحتكار الله على المؤمنين على من الاحتكار مبني على قول رسول الله على المؤمنين على من الاحتكار مبني على المؤمنين على الله على المؤمنين المؤمنين المؤمنين على المؤمنين الم

#### ٦ - الخسارة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه:

بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب شيئاً من أحكام المضاربة وهي: نوع من أنواع المعاملات بين الناس ، وهي دفع مال معلوم لمن يتَّجر به ببعض ربحه ، فقال رضي الله عنه: الوضيعة على المال ، والربح على ما اصطلحوا عليه (٢). والوضيعة: تعني الخسران في الشركة وهي على المال ، أي: على كل واعد بقدر ماله ، فإن كان مالهما متساوياً في القدر (٧) فالخسران بينهما نصفين ، وإن كان أثلاثاً فالوضيعة أثلاثاً.

<sup>(</sup>١) الأموال لأبي عبيد، ص ١٢٣؛ الحياة الاقتصادية، د. بطاينة، ص ١١٥.

<sup>(</sup>٢) فقه على ، قلعجى ، ص ٢٧؛ مصنف عبد الرزاق (٨/ ٢٠٤)؛ مسند زيد ، ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) المصنف ، رقم ٤٣٣ (٦/ ١٠٣)؛ الحسبة في العصر النبوي ، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٤) وقيل: لا فرق بين القوت وغيره.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب المساقاة (٣/ ١٢٢٨). والخاطئ: العاصى الآثم.

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة (٦/٤)؛ مصنف عبد الرزاق (٨/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>V) المغنى (٥/ ٣١).

## ٧ ـ تحريقه قرية كانت تباع فيها الخمر:

كان رضي الله عنه شديد الإنكار على من باع خمراً ، فقد أمر بتحريق قرية كانت تباع فيها الخمر ، فقد روى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: أن علياً بن أبي طالب رضي الله عنه نظر إلى زرارة ، فقال: ما هذه القرية؟ قالوا: قرية تدعى زرارة ، يلحم فيها ، تباع فيها الخمر ، فقام يمشي حتى أتاها ، فقال: عليَّ بالنيران ، اضرموها فيها ، فإن الخبيث يأكل بعضه بعضاً ، قال (الراوي): فاحترقت من غربيها حتى بلغت بستان خواستا بن جبرونا (٢).

#### ٨ - احتسابه فيما يتعلق باللباس والهيئة:

عن أبي مطر قال: خرجت من المسجد، فإذا رجل ينادي خلفي: ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك، وأتقى لك، وخذ من شعرك إن كنت مسلماً (٣).

### ٩ ـ حبسه أهل الشر والفساد:

كان رضي الله عنه يلاحق أهل الشر والفساد ، فإذا وجد أحداً منهم حبسه ، فقد روى القاضي أبو يوسف عن عبد الملك بن عمير ، قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ إذا كان في القبيلة أو القوم الرجل الداعر حبسه ، فإن كان له مال أنفق عليه من ماله ، وإن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت مال المسلمين . وقال: يحبس عنهم شره ويُنفق عليه من بيت مالهم (١٤) .

#### ١٠ ـ الترهيب من عدم الإنفاق:

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: بشر مال البخيل بحادث أو وارث<sup>(٥)</sup> ، وقال: البخيل مستعجل الفقر ، يعيش في الدنيا عيش الفقراء ، ويحاسب في العقبي حساب الأغنياء<sup>(١)</sup>.

#### ١١ \_ مناداته للصلاة:

كان أمير المؤمنين على رضي الله عنه شديد الاهتمام بأمر الصلاة؛ فقد كان يمر في الطريق منادياً: الصلاة، الصلاة، كان يوقظ بذلك الناس لصلاة الفجر، يحدثنا الحسن رضي الله عنه عن خروجه في اليوم الذي طُعِن فيه من بيته حيث يقول: فلما خرج من الباب نادى: أيها الناس! الصلاة، الصلاة. وكذلك كان يصنع كل يوم، ومعه درته، فاعترضه الرجلان، فضربه ابن ملجم على دماغه (٧).

<sup>(</sup>١) زرارة: محلة في الكوفة ، سميت باسم بانيها زرارة بن زيد.

<sup>(</sup>٢) الأموال ، ص ٩٧ ، ٩٨ ؛ الحسبة لابن تيمية ، ص ٦٠ .

 <sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٨/٤).

<sup>(</sup>٤) الخراج لأبي يوسف، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) نثر اللّالي نقلاً عن منهج على بن أبي طالب ، ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٦) منهج علي في الدعوة إلى الله ، ص ١٨٣.

<sup>(</sup>V) البداية والنهاية (V/ ٣٣٩).

#### ١٢ ـ الاهتمام بالطرق العامة:

كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يأمر بالمثاعب (١)، والكنف (٢)، تقطع من طريق المسلمين (٣). 
1٣ ـ ظهور بدعة القصص ومحاربة أمير المؤمنين على لها:

حدثت بدعة القُصَّاص في عهد علي رضي الله عنه ، فأنكرها الصحابة والتابعون ، فقد أخرج محمد بن وضّاح عن موسى بن معاوية قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان ، عن عبيد الله بن نافع قال: لم يقص على عهد النبي على ولا أبي بكر ، ولا عمر ، ولا عثمان ، وأول ما كان القصص حين كانت الفتنة (٤) ، والقصاص هم: الوعاظ الذين يعقدون مجالس للوعظ تضاهي مجالس العلم ، يعظون الناس فيها بالحكايات والإسرائيليات ونحوها ، مما لا أصل له أو موضوع ، أو مما لا تدركه عقول العامة ، وقد منعهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، لأنهم أخذوا يحدثون الناس بالغرائب والمتشابهات ، وما لا تدركه عقولهم وما لا يعرفون (٥). وأذن أمير المؤمنين لمن كان متمكناً من العلم الشرعي بأن يقص على الناس .

كانت حياة أمير المؤمنين في المجتمع دعوة للتوحيد ومحاربة للشرك ، وكان حريصاً على تعليم الناس أسماء الله وصفاته وربط قلوبهم به وحده ، وتذكيرهم بنعم الله وحضهم على شكرها ، وقد كان رضي الله عنه مثابراً على محو آثار الجاهلية ، متخذاً كافة الوسائل الدعوية من خطابة ووعظ ، وشعر وحكم ، ولم يعش رضي الله عنه بعيداً عن الناس ، بل عاش بينهم بأخلاقه وسمته وعلمه رضى الله عنه .

ثامناً: ولاية الشرطة في عهد أمير المؤمنين على بن أبي طالب:

عندما تولى علي رضي الله عنه أمر الخلافة؛ كانت وظيفة الشرطة إحدى الوظائف المهمّة المعروفة في الدولة ، والقصص والآثار التي تحدثت عن دور الشرطة في عهد علي رضي الله عنه كثيرة؛ منها:

ما رواه أصبغ بن نباتة: أن شاباً شكا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفراً ، فقال: إن هؤلاء خرجوا مع أبي في سفر ، فعادوا ولم يعد أبي ، فسألتهم عنه ، فقالوا: مات ، فسألتهم عن ماله: فقالوا: ما ترك شيئاً ، وكان معه مال كثير ، وترافعنا إلى شريح ، فاستحلفهم وخلّى سبيلهم ، فدعا علي بالشرطة ، فوكّل بكل رجل رجلين ، وأوصاهم ألا يمكنوا بعضهم يدنو من

<sup>(</sup>١) المثاعب: مفردها الثعب: مسيل الماء في الوادي.

<sup>(</sup>٢) والكنف: جمع كنيف وهو المرحاض. المصباح المنير ، ص ٥٤٢.

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (١٠/٧٢).

<sup>(</sup>٤) البدع والنهي عنها ، ص ٢٠.

 <sup>(</sup>٥) دراسات في الأهواء والفرق والبدع ، ص ٢٣٩.

بعض ، ولا يمكنوا أحداً يكلمهم ، ودعا كاتبه ، ودعا أحدهم ، فقال: أخبرني عن أب هذا الفتى ، أي يوم خرج معكم؟ وفي أي منزل نزلتم؟ وكيف كان سيركم؟ وبأي علة مات؟ وكيف أصيب بماله؟ وسأله عمن غسله ودفنه ، ومن تولّى الصلاة عليه ، وأين دفن ، ونحو ذلك ، والكاتب يكتب ، فكبّر عليّ ، وكبّر الحاضرون والمتهمون لا علم لهم إلا أنهم ظنّوا أن صاحبهم قد أقر عليهم ، ثم دعا آخر بعد أن غيّب الأول عن مجلسه ، فسأله كما سأل صاحبه ، ثم الآخر كذلك ، حتى عرف ما عند الجميع ، فوجد كل واحد منهم يخبر بضدٌ ما أخبر به صاحبه ، ثم أمر برد الأول فقال: يا عدو الله ، قد عرفت عنادك وكذبك بما سمعت من أصحابك ، وما ينجيك من العقوبة إلا الصدق ، ثم أمر به إلى السجن ، وكبّر وكبّر معه الحاضرون ، فلما أبصر القوم الحال لم يشكوا أن صاحبهم أقر عليهم فدعا آخر منهم ، فهدّده ، فقال: يا أمير المؤمنين ، والله لقد كنت كارهاً لما صنعوا ، ثم دعا الجميع فأقرّوا بالقصة ، واستدعى الذي في السجن وقيل له: قد أقرّ أصحابك و لا ينجيك سوى الصدق ، فأقرّ بكل ما أقرّ به القوم ، المحقين ، وتدل في الوقت نفسه على وجود السجن ، ورجال الشرطة "١٠".

هذا وقد بنى أمير المؤمنين سجناً في الكوفة سمّاه «نافعاً» لم يكن مستوثق البناء ، فكان المسجونون يخرجون منه ، فهدمه وبنى بدلاً منه سجناً آخر سمّاه مخيّساً (٣) ، وقد أجرى على أهل السجون ما يقوتهم من طعامهم وأدمهم وكسوتهم في الشتاء والصيف (٤).

وكان لأمير المؤمنين على بن أبي طالب أصحاب شرطة؛ منهم: أبو الهياج الأسدي ، وقيس بن سعد بن عبادة ، ومعقل بن قيس الرياحي ، ومالك بن خبيب اليربوعي، والأصبغ بن نباتة المجاشعي، وسعيد بن سارية بن مرة الخزاعي. وكان من ضمن الوظيفة الاجتماعية للشرطة: مساعدة المحتاج ، وإغاثة الملهوف ، وإرشاد التائه ، وإطعام المساكين ، وتقديم العون ، وإظهار الرفق، وغير ذلك من المساعدات الإنسانية التي يراد بها وجه الله تعالى.

ومن هنا يظهر لنا: أن الأمن في العصر الراشدي كان يقوم بدور حضاري في تقديم خدمات عامة للمجتمع ، ولم يقتصر دوره فقط على الجانب الأمنى وإن كان للجانب الأمنى الأهمية الكبرى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية ، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٢) ولاية الشرطة في الإسلام ، د. نمر الحميداني ، ص ١٠٧.

 <sup>(</sup>٣) وهذه التسمية ليست اعتباطاً بل لها غرض ، فإن النافع من النفع وهو ضد الضرر ، والمخيس وهو التذليل والتهذيب ، التسميتان تحققان أغراض السجن .

<sup>(</sup>٤) ولاية الشرطة ، ص ١٠٨.

# الفصل الرابع المؤسسة المالية والقضائية في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبعض اجتهاداته الفقهية

# المبحث الأول المؤسسة المالية

في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يحدث تغير يذكر في السياسة المالية للدولة الإسلامية ، إلا أن أمير المؤمنين عليّاً رضي الله عنه رجع إلى ما كان عليه أبو بكر الصديق في التسوية في العطاء (١)؛ فلم يفضل أحداً على أحد ، فأعطى الموالي كما أعطى السادة (٢).

وكان الخراج في بعض الأمصار موكولاً إلى الولاة أنفسهم ، ففي مصر كان قيس بن سعد بن عبادة ـ الوالي العام ـ مسؤولاً عن الخراج فيها ، وكذلك حينما بعث علي رضي الله عنه الأشتر النخعي على مصر كان خطابه له ما يوحي أنه مع ولايته العامة كان مسؤولاً عن الخراج بما يصلح أهله ، فإن صلاحه وصلاحهم صلاحٌ لمن سواهم ، ولا صلاح إلا بهم ، لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله ، وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج ، لأن ذلك يدرك بالعمارة ، ومن طلب الخراج بغير عمارة ، أضر بالبلاد وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلاً ، فإن شكوا ثقلاً أو علة أو انقطاع شرب ، أو إحالة أرض اغتمرها غرق ، أو أجحف بها عطش ، خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم . . فإن العمران محتمل ما حملته ، وإنما خراب الأرض من إعواز أهلها وإنما إعوازها أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع ، وسوء خراب الأرض من إعواز أهلها وإنما إعوازها أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع ، وسوء ظنهم بالبقاء ، وقلة انتفاعهم بالعبر (٣) ، فقد كانت نظرة أمير المؤمنين على رضي الله عنه إلى المصدر الخراج بما يتعدى الجباية إلى المسألة الاقتصادية برمتها ، حيث يشكل الخراج المصدر الأساسي لها في ذلك الوقت ، وقد اشتهر عن على رضي الله عنه تشديده في مراقبة عماله في الأساسي لها في ذلك الوقت ، وقد اشتهر عن على رضي الله عنه تشديده في مراقبة عماله في

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (٣/ ١١).

<sup>(</sup>٢) علي بن أبي طالب ، د. علي شرفي ، ص٦٦.

<sup>(</sup>٣) الولاية على البلدان (٢/ ١٥٣ إلى ١٦٣).

جميع النواحي ، وكان الخراج والشؤون المالية من الأمور المهمة التي كان يدقق فيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فكان يبعث العيون والأرصاد ليعلم أحوالهم (١).

وقد كان لولاة البلدان صلاحيات عامة في المصروفات من ولاياتهم وبيوت أموالها ، فالولاة الذين كانوا يباشرون بيت المال وعمال الخراج بأنفسهم في عهد الخلفاء عموماً كانوا ينفقون من الأموال التي لديهم في الأوجه الشرعية في مصالح الولاية ، فكانوا يستخدمون هذه الأموال في شؤون الجهاد والفتوح ؛ من إعداد للسلاح والدواب ومرتبات الجند ، وغير ذلك من أوجه الجهاد ، كما كان الولاة يقومون بصرف نفقات العمال والموظفين في الولاية (٢) كافة ، إلى أنهم كانوا يقومون ببعض الإصلاحات من بناء للجسور وحفر للقنوات والعيون والأنهار ، وكان ذلك يستدعي الصرف مما يجبونه من ولاياتهم (٣).

وفي الأوقات التي تعزل فيها ولاية الخراج أو بيت المال عن الولاية العامة؛ فإن الولاة بحكم إشرافهم العام على الولاية يطلبون من عمال الخراج الإنفاق على هذه الإصلاحات، أو يقوم الولاة بتعيين عمال خاصين بهذه المشاريع، وتصرف نفقات العمل أو التجهيز من دخل الولاية عن طريق عمال الخراج إذا كانوا مستقلين، وهكذا فإنه حتى لو عزلت مهمة (الجباية) عن الوالي حكما عبر عنها بعض الباحثين (٤) فإن النفقات مع ذلك كانت تأخذ طريقها بواسطة الولاة في كثير من الأحيان، سواء للجهاد أو التعمير.

ولقد نبه بعض الفقهاء إلى أن على الولاة إنفاق الأموال في مصالح المسلمين ، وعدم تجميدها ، إذ إن تجميد الأموال التي أخذت بحقها وعدم صرفها في مصالح المسلمين يوازي الظلم في جمعها ، فعدوا التجميد للأموال العامة من باب الظلم والتقصير من جانب الولاة (٥٠).

وقد كانت الأمصار والولايات أحق بأموالها وجباياتها من غيرها ، فكان الولاة لا يعملون على ترحيل الأموال عن مناطقهم إلى العاصمة في المدينة أو الكوفة فيما بعد ، إلا بعد أن يسددوا حاجة ولاياتهم من النفقات (٦٠).

ولاشك أن ما قام به الخلفاء الراشدون خصوصاً في عهد عمر من تنظيم دقيق للشؤون المالية في الولايات بما فيها من جباية مصادر الدخل أو الواردات العامة للدولة ، إضافة إلى النفقات

<sup>(</sup>١) الولاية على البلدان (٢/ ٩٨) ، النظريات المالية في الإسلام ، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) التراتيب الإدارية للكتاني ، (١/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) الولاية على البلدان (٢/ ٩٨).

<sup>(</sup>٤) النظم المالية في الإسلام ، ص ١٥٧ ؛ الولاية على البلدان (٢/ ٩٩).

<sup>(</sup>٥) أصول الفكر السياسي الإسلامي ، فتحي عثمان ، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٦) السياسة المالية لعثمان بن عفان ، قطب ، ص ٩٩ .

العامة؛ يعتبر تنظيماً جديداً، ولم يمنعهم ذلك من الاستفادة من خبرات من سبقوهم؛ حيث استحدثوا الدواوين، وضبطوا أمورهم المالية في مختلف جوانبها، وقد تحدثت عن المؤسسة المالية في عهد الفاروق رضي الله عنه بنوع من التفصيل، فمن أراد المزيد فليرجع إليها في كتابي (فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب).

وقد حاول بعض المستشرقين وفيهم فيليب حتى في موسوعته عن تاريخ العرب أن يقلل من شأن ما قام به الخلفاء الراشدون من تنظيم للأموال في الدولة عموماً ، فقال: والحقيقة أن الأخبار تعزو إلى عمر كثيراً مما أحدثته السنون التي لحقت عهده من إنشاءات دعت إليها التجارب والأحوال الجديدة ، وأن ما جاء به الخلفاء وعمال الأمصار الأول في صدد الخراج والجزية ، وأصول جبايتها وسياسة أموال الدولة لم يكن بالشيء الخطير ، فلقد أبقى الإسلام أساس الحكم وأنظمة الإدارة البيزنطية على ما كانت عليه في سورية ومصر ، ولم يفكر أرباب الأمر في الأمصار الفارسية أن يبدلوا أصول الحكومة المحلية ، ولم يأخذ الفاتحون الضرائب إلا طبقاً لطبيعة البلاد ، وبمقتضى الأصول المرعية في العهد المنقرض ، سواء أكان بيزنطياً أو فارسياً ، ولم يعتبروا في ذلك إذا كانت قد دانت لهم صلحاً أو أنهم فتحوها عنوة ، ولا اهتدوا بتشريع أوجده عمر (۱).

والكاتب هنا قد تجاهل النصوص التي وردت في استنباط عمر للخراج على الأراضي المفتوحة عنوة ، وكيف أن النظام قد لقي مجادلة ومعارضة من بعض الصحابة إلى أن استقر الأمر عليه ، واتفق الجميع على تنفيذه (٢).

وقد تولى محمد ضياء الدين الريس الرد على هؤلاء المستشرقين فيما قالوه من خلال نصوص تاريخية موثقة ، يخلص منها إلى أن هذه الدعوى لا أساس لها من الصحة ، وأن المسلمين وفقهاءهم كانوا يفرقون بين ما أحدثه عمر ، وما أحدثه غيره ، بل ويفصلون تفصيلاً دقيقاً في قضايا الخراج في عهد عمر "".

وهذه عادة المستشرقين وأذنابهم من الطعن والتنقص في عظماء الإسلام ، ولكن المشكلة أنهم يجدون من الأمة من ينظر لهم بإجلال وتقدير . وبسبب الحروب والنزاعات الداخلية تأثرت دولة الخلافة في عهد علي في مؤسساتها المتعددة ، كالمالية ، والعسكرية ، ومنصب الخلافة ؟ مما ساهم في زوال الخلافة الراشدة ، وسيأتي تفصيل ذلك في محلّه بإذن الله .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) تاریخ العرب ، فیلیب حتی (۱/ ۲۲۸)

<sup>(</sup>٢) الولاية على البلدان (٢/ ١٠٠).

 <sup>(</sup>٣) الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية ، ص ١٣١ ـ ١٣٦ ، نقلًا عن الولاية على البلدان (٢/ ١٠٠).

# المبحث الثاني المؤسسة القضائية

ولي الخلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، واقترنت توليته التي نجمت عن قتل عثمان ، وما تبعها من أحداث شقت صف المسلمين ، وفرقت كلمتهم ، وأصبحت مواجهة تلك الأحداث لرأب الصدع شغله الشاغل ، ولم يكن هذا الصراع الدامي في عهد علي رضي الله عنه مانعاً له من أن يعطي للقضاء نصيباً من الاهتمام به وتنظيمه ، ويدل على هذا رسالته التي (١) أرسلها إلى الأشتر النخعي واليه على مصر ، حين كانت تابعة لحكمه ، وفيها يقول:

ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ، ولا تحكمه الخصوم ، ولا يتمادى في الزلة ، ولا يحصر في الفيء إلى الحق إذا عرفه ، ولا تستشرف نفسه على طمع ، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه ، أوقفهم في الشبهات ، وآخذُهم بالحجج ، وأقلهم تبرماً بمراجعة الخصوم ، وأصبرهم على كشف الأمور ، وأصرمهم على اتضاح الحكم ، ممن لا يزدهيه إطراء ، ولا يستميله إغراء ، وأولئك قليل ، ثم أكثر من تعاهد قضائه ، وأفسح له في البذل ما يزيل علته ، وتقل معه حاجته إلى الناس ، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ، ليأمن بذلك اغتيال الرجال عندك (٢).

في هذه الرسالة أيضاً: أنصف الله ، وأنصف الناس من نفسك ، ومن خاصة أهلك ، ومن لك فيه هوى من رعيتك ، فإنك إلا تفعل تَظْلِم ، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده ، ومن خاصمه الله أدحض حجته ، وكان لله حرباً ، حتى ينزع أو يتوب. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله ، وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم ، فإن الله سميع دعوة المضطهدين ، وهو للظالمين بالمرصاد (٣).

ونلاحظ: أن هذا العهد تضمن صفات القاضي ، كما تضمن حقوقه وواجباته ، والذي يتأمل في الذي كتب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لواليه على مصر ، يعجب لهذا العهد الذي كتب عام ٤٠ هـ ، أو حولها ، في وقت لم يكن للعرب فيه أي اتصال بالحضارات الأخرى بعد ،

<sup>(</sup>١) وقائع ندوة النظم الإسلامية (١/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة ، نقلاً عن نظام الحكم للقاسمي (٢/١٠٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه (٢/ ٥٥٩).

وكيف كان العقل المسلم الذي ينظر بنور الله قادراً على تفتيق المعاني ، ووضع أمور الدولة في نصابها ، على خير ما نرى اليوم في الدساتير والقوانين (١) ، وهذه النظرات من أمير المؤمنين على في إنصاف الرعية ، وتجنب ظلمها؛ كانت فيما بعد عماداً في تنظيم ولاية المظالم (٢).

أولاً: الخطة القضائية والتشريعية في عهد الخلفاء الراشدين والمصادر التي اعتمدها الصحابة في ذلك العهد:

قُصِد بهذه الخطة: الطريقة التي سلكها الخلفاء الراشدون والصحابة الكرام وهم يبحثون عن الأحكام الشرعية لما يحدث لهم من وقائع وقضايا في حياتهم العملية ، وهي طريقة هدتهم إليها صحبتهم للرسول الكريم على وتدريبهم على يديه ، لذلك كان اتباع هذه الطريقة حقاً على من جاء بعدهم ، لاحظنا من خلال دراستنا لعهد الخلفاء الراشدين في كتبنا عن أبي بكر وعمر وعثمان ، ودراستنا الحالية لعهد علي رضي الله عنهم ، أنهم كانوا كلما عرض لهم حادث ، أو قضاء لجؤوا إلى كتاب الله أولاً ، فإن وجدوا فيه الحكم الشرعي للنازلة حسم الأمر ، وإلا رجعوا إلى سنة رسول الله على ، حتى إذا لم يجدوا فيها حلاً انتقلوا إلى الرأي بمعناه الواسع ، وقد لاحظنا أن هذا الرأي كان في أول الأمر جماعياً في غالب الأحيان ، خصوصاً إذا انصبَّ موضوعه على أمر من أمور الدولة ذات الصبغة العامة .

وقد ساعد على ذلك أن كبار الصحابة كانوا ما زالوا مستقرين بالمدينة يسهل جمعهم وأخذ رأيهم ، وقد انبثق عن رأيهم الجماعي ما اصطلح على تسميته فيما بعد (الإجماع) ، وقد كانوا يستعملون القياس ، والمصلحة هي مناط التشريع ، وخير دليل على هذه الخطة ما قاله ميمون بن مهران ؛ حيث قال : كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله ، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به ، وإن لم يكن في الكتاب ، وعلم من رسول الله في في ذلك الأمر سنة قضى بها ، فإن أعياه أن يجد فيها سنة عن رسول الله في ؛ جمع رؤوس الناس وخيرهم ، فاستشارهم ، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به ، وكان عمر يفعل ذلك ؛ فإن أعياه أن يجد في القرآن والسنة نظر : هل كان فيه لأبي بكر قضاء ، فإن وجد أبا بكر قضى فيه بقضاء قضى به ، وإلا دعا رؤوس المسلمين ، فإن أجمعوا على شيء قضى به .

وعن ابن مسعود قال: فمن عرض عليه قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله ، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه عليه ؛ فليقض بما قضى به الصالحون ، فإن جاءه أمر ليس

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه (٢/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه (٢/ ٥٦٠).

<sup>(</sup>٣) سنن الدارمي (٥٨/١)، رجال إسناده ثقات غير جعفر بن برقان صدوق ؛ السنن الكبرى للبيهقي (١١٤/١٠)، وصحح إسناده ابن حجر ؛ فتح الباري (٣/١٣).

في كتاب الله ولا قضى به نبيه على ولا قضى به الصالحون؛ فليجتهد رأيه ، ولا يقل: إني أرى وإني أخاف ، فإن الحلال بيِّن ، والحرام بيِّن ، وبين ذلك مشتبهات؛ فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك .

وقد بينا في حديثنا عن المرجعية العليا لدولة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حرصه على السير على نفس المنهج.

ويتبين من هذه الآثار أن الصحابة كانوا يعتمدون في خطتهم التشريعية والقضائية على الكتاب والسنة قبل الانتقال إلى الرأي بمعناه الواسع (٢).

ونحب أن نقف عند هذه الآثار لنستخلص منها بعض النتائج:

١ ـ اتفاق الصحابة حول هذه الخطة؛ إذ كانوا يرتبون مراحل اجتهادهم وفقههم مبتدئين
 بكتاب الله أولاً ، ثم الانتقال إلى سنة رسول الله على قبل استخدام الرأي الجماعي ، ثم القياس .

٢ ـ كان للسابقة القضائية دور هام في هذه الخطة ، وهو دور جعلها تلي النصوص مباشرة.

٣-ومما يلفت النظر في هذه الخطة: أن أبا بكر وعمر على الخصوص ، لم يكونا يستشيران إلا من كان موجوداً من الصحابة بالمدينة ، ولم نطلع على نص يدل على أنهما كانا يستدعيان من كان غائباً من الصحابة قصد استشارته في أمر من الأمور الاجتهادية ، مما يدل على أن الإجماع كان ينعقد باتفاق من حضر من الصحابة بصرف النظر عن رأي من كان غائباً (٣).

ويتَّضح لنا من خلال ما سبق من خطة الخلفاء الراشدين والصحابة في التشريع والقضاء: أنهم كانوا كلما حزبهم أمر ، أو عرضت عليهم قضية بادروا إلى القرآن أولاً ، حتى إذا لم يجدوا فيه حلاً رجعوا إلى السنة ، فإذا لم يجدوا الحل ، استعملوا الرأي بمعناه الواسع ، سواء كان جماعياً أو فردياً ، وقد انبثق عن آرائهم الجماعية ما سمي بالإجماع ، وهو مصدر طارئ لم يكن له وجود في عصر الرسالة ، وقد صُنِّف هذا المصدر ثالث المصادر بعد الكتاب والسنة .

وبما أنه لم يكن من الميسور دائماً جمع الصحابة بقصد التشاور والاتفاق على حكم معين الأسباب كثيرة ، فقد لجأ الصحابة لاستعمال الرأي بصورة فردية في الفتوى والقضاء ، وقد اعتمدوا الكتاب والسنة في آرائهم الفردية والجماعية ، وعلى الفهم العميق لمقاصد الشريعة الهادفة إلى دفع المفاسد وجلب المصالح ، واستوحوا الأحكام للحوادث التي لا نص فيها من روح النصوص ، ولم يقضوا مع ظواهرها.

<sup>(1)</sup> إعلام الموقعين (1/ ٦٢).

 <sup>(</sup>٢) الاجتهاد في الفقه الإسلامي ضوابطه ومستقبله ، ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) الاجتهاد في الفقه الإسلامي ضوابطه ومستقبله ، ص ١٥٣.

وقد استعملوا القياس منذ عهد الرسول ﷺ ؛ وهو المصدر الرابع من مصادر التشريع يأتي بعد الإجماع في المرتبة ، وإن كان سابقاً عليه في الوجود (١٠).

وهذه هي المصادر التي اعتمدها الخلفاء الراشدون والصحابة الكرام:

١ - القرآن الكريم: وهو العمدة والأساس ، وينبوع الحكمة ، وآية الرسالة ، ونور الأبصار والبصائر ، وإنه لا طريق إلى الله سواه.

٢ ـ السنة: وتطلق على ما جاء منقولاً عن النبي على بطرق صحيحة.

٣-الإجماع: ولا بدأن يكون مستنداً إلى نص من كتاب أو سنة أو قياس.

٤ \_ القياس.

وكان الخلفاء الراشدون والصحابة الكرام يشرعون أحكاماً لحوادث بناء على المصلحة الواجب مراعاتها ، أو دفع المفسدة ، فكان اجتهادهم فيما لا نص فيه فسيحاً مجاله ، يتسع لحاجات الناس ومصالحهم (٢).

ثانياً: ميزات القضاء في العهد الراشدي:

إن القضاء في العهد الراشدي يمثل الدرجة الثانية بعد القضاء في العهد النبوي الذي يمثل الجذور والأساس ، وجاء القضاء في العهد الراشدي يمثل البناء الكامل ، والتنظيم الشامل من جهة ، ويعطي الصورة البراقة للقضاء الإسلامي من جهة ثانية ، ويعتبر أنموذجاً ومثلاً وقدوة ، وتحت محط الأنظار طوال العهود التالية.

ويمكننا أن نشير باختصار وإيجاز إلى أهم ميزات القضاء في العهد الراشدي ، وهي :

١ - كان القضاء في العهد الراشدي امتداداً لصورة القضاء في العهد النبوي ، بالالتزام به ، والتأسي بمنهجه ، وانتشار التربية الدينية ، والارتباط بالإيمان والعقيدة ، والاعتماد على الوازع الديني ، والبساطة في سير الدعوى ، واختصار الإجراءات القضائية ، وقلة الدعاوى والخصومات إذا قورنت باتساع الدولة ، وتعدد الشعوب والأمصار ، وحسن اختيار القضاة ، وتوفر الشروط الكاملة فيهم.

٢ ـ يعتبر القضاء في العهد الراشدي صورة صحيحة وصادقة وسليمة للقضاء الإسلامي ،
 ولذلك صار موئل الباحثين ، ومحط الأنظار للفقهاء ، وصارت الأحكام القضائية والتنظيم
 القضائي في العهد الراشدي مصدراً للأحكام الشرعية ، والاجتهادات القضائية ، والآراء الفقهية

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه ، ص ١٥٤ .

 <sup>(</sup>٢) الاجتهاد في الفقه الإسلامي ضوابطه ومستقبله ، ص ١٥٩.

في مختلف العصور ، وهذا بالاتفاق ولو أدبياً ، عند جميع العلماء والمذاهب ، مع وجود الاختلاف في التدقيق والجزئيات والتفاصيل ، ومن ذلك اختلاف الأئمة في حجية قول الصحابي وعدم حجيته ، كما هو مقرر في علم أصول الفقه ، وعلم مصطلح الحديث ، وتاريخ التشريع ، وسيأتي الحديث عن ذلك بإذن الله .

٣ ـ مارس الخلفاء الراشدون وبعض ولاة الأمصار ، النظر في المنازعات وتولي القضاء
 بجانب الولاية ، كما أولوا الاهتمام الكامل لتولي قضاء المظالم وقضاء الحسبة (١).

٤ - عين الخلفاء الراشدون في أكثر المدن والأقطار الإسلامية قضاة لممارسة القضاء خاصة ، دون بقية السلطات ، وظهر بشكل مبدئي - ولأول مرة - فصل السلطة القضائية عن بقية السلطات ، وأن الولاة لا سلطان لهم على القضاة في المدن الكبرى التي تم فيها تعيين القضاة بجانب الولاة ، بينما يتولى الولاة في بقية المدن والأمصار القضاء والولاية معاً ، وهم تحت بصر ومحاسبة الخليفة الراشد.

• كان القضاة في العهد الراشدي مجتهدين ، فينظرون في نصوص القرآن والسنة مباشرة ، ويعملون فيها بما يؤدي إليه اجتهادهم ، فإن لم يجدوا فيها حكم الواقعة اجتهدوا رأيهم بعد الاستئناس بما قضى به أسلافهم ، واستشارة العلماء المعاصرين لهم ، ثم أصدروا الحكم الذي وصل إليه اجتهادهم.

٦ ـ ظهرت مصادر جديدة للقضاء في العهد الراشدي نتيجة للمنهج السابق الذي التزموه ،
 وصارت الأحكام القضائية هي: القرآن ، والسنة الشريفة ، الإجماع ، القياس ، السوابق القضائية ، الرأي الاجتهادي ، مع المشورة .

٧ - تم التنظيم الإداري الدقيق للقضاء في العهد الراشدي ، وأرسل عمر وعلي رضي الله عنهما الرسائل الخالدة والمشهورة إلى القضاة والولاة ، لتنظيم شؤون القضاء ، وبيان الدستور والمنهج ، وتبع ذلك متابعة الخلفاء للقضاة ، ومراقبتهم ، وتبادل الرأي معهم ، والسؤال عن أخبارهم وأقضيتهم ، وطلب مراجعتهم في القضايا المهمة والمعضلة والخطيرة ، وكانت هذه الميزة في أوجها في عهد عمر رضي الله عنه ، وخفّت قليلاً في عهد عثمان ، وضعفت في عهد على لاضطراب الأمور ، وكثرة الفتن ، ونشوب الحروب الداخلية ، وظهور بذرة الاستقلال الذاتي في الشام وما يتبعها مع تعدد السلطة .

٨ ـ كانت اختصاصات القاضي في الغالب عامة وشاملة لجميع الوقائع ، وكانت صلاحية القاضي واسعة ، وله الحرية الكاملة في الإجراءات ولكن ظهر في هذا العهد نواة الاختصاص

<sup>(</sup>١) تاريخ القضاء في الإسلام ، ص ١٥٨.

الموضوعي والنوعي للقضاة ، وتم تعيين قضاة للنظر في القضايا الصغيرة والبسيطة ، كما تم تعيين قضاة للأحداث الجسيمة والوقائع الكبيرة ، وبقي معظم الخلفاء \_ غالباً \_ يتولون النظر في الجنايات والحدود ، وقام بهذا الشأن بعض الولاة أيضاً ، كما ظهر في هذا العهد تعدد القضاة في وقت واحد في المدن الكبرى والأقطار الواسعة كالمدينة المنورة ، والكوفة ، والبصرة ، واليمن ، كما ظهر قاض للعسكر لأول مرة .

٩ ـ تأكد في هذا العهد ما كان في العهد النبوي من مراقبة الأحكام القضائية ، وإقرار ما وافق القرآن والسنة ، وما صدر عن الرأي والاجتهاد ، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله ، وينقض ما خالف القرآن والسنة (١).

١٠ - استحدث في العهد الراشدي رواتب القضاة بشكل منظم ، مع التوسعة على القضاة ، وأقيمت دار للقضاء ، وأنشئ السجن للحبس ، كما ظهرَ ولأول مرةً امتناع كبار الصحابة عن القضاء ، كابن عمر الذي طلبه عثمان فامتنع ، وكعب بن يسار بن ضَنَّة الذي طلبه عمر لتوليته القضاء بمصر فأبى أن يقبل ، وقيل: قبله أياماً ، ثم اعتزل (٢).

11 - كانت إجراءات التقاضي في العهد الراشدي بسيطة وسهلة وقليلة ، بدءاً من سماع الدعوى ، إلى إقامة البينة والإثبات والحجج ، إلى إصدار الحكم فيها ، إلى التنفيذ ، وكانت آداب القضاء مرعية في حماية الضعيف ، ونصرة المظلوم ، والمساواة بين الخصوم ، وإقامة الحق والشرع على جميع الناس ، ولو كان الحكم على الخليفة أو الأمير أو الوالي ، وكان القاضي في الغالب يتولى تنفيذ الأحكام ، إن لم ينفذها الأطراف طوعاً واختياراً ، وكان التنفيذ عقب صدور الحكم فوراً ، ولكن ظهرت في العهد الراشدي أمور تنظيمية جديدة ، فوجد كاتب للقاضي في عهد عمر ، وظهرت الشرطة والأعوان لمساعدة القاضي والوالي في عهد عثمان ، وتطور التحقيق الجنائي على عهد سيدنا علي رضي الله عنه ، وفرق بين الشهود للوصول إلى الحق وكشف الواقع حتى صار مضرب المثل (٣).

ثالثاً: أشهر قضاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

أقرَّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعض القضاة الذين ثبتت جدارتهم ، وكانوا على القضاء قبله ، وعين قضاة وولاة آخرين (٤٠) ؛ منهم:

<sup>(</sup>١) تاريخ القضاء في الإسلام ، ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ القضاء في الإسلام ، ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٤) القضاء في صدر الإسلام ، جبر محمود ، ص ٢٣٩.

١ ـ شريح بن الحارث: الذي كان على قضاء الكوفة ، وأقره على عليها ، وكان يرزقه كل شهر خمسمئة درهم (١).

٢ أبو موسى الأشعري: الذي ولاه عثمان القضاء بالكوفة، فأقره على ، ثم عزله (٢).

٣ عبيد الله بن مسعود: الوالى والقاضى باليمن.

٤ ـ عثمان بن حنيف: على البصرة.

٥ \_ قيس بن سعد: على مصر ، وكان شهد فتح مصر ، واختطَّ بها داراً ، ووليها لعلي ، ثم عزله بمحمد بن أبي بكر (٣).

٦ ـ عمارة بن شهاب: على الكوفة.

٧ قَتْم بن العباس: على المدينة المنورة، سنة ٣٧ هـ على مكة والطائف(٤).

٨ جعدة بن هبيرة المخزومي، ثم خليد بن قرة اليربوعي: على خراسان<sup>(٥)</sup>.

 $\mathbf{P}$  عبد الله بن عباس: كان والياً لعلي على البصرة ، وكان أبو الأسود الدؤلي على قضائها ، وفي قول: ولَّى عبد الله بن عباس على القضاء في البصرة عبد الرحمن بن يزيد الحُدّاني ، وكان أخا المهلب بن أبي صفرة لأمه ، وبقي قاضياً عليها أيام علي بن أبي طالب ، وطائفة من عمل معاوية حتى قدم زياد فعزله (٢) ، وقال أبو عبيدة: كان ابن عباس يفتي الناس ويحكم بينهم (٧) وإذا خرج ابن عباس عن البصرة استخلف أبا الأسود ، فكان هو المفتي ، والقاضي يومئذ يدعى المفتي ، فلم يزل كذلك حتى قتل علي سنة أربعين ، ونقل عن أبي الأسود أقضية طريفة ، لما خرج أمير المؤمنين علي من المدينة إلى البصرة ولِّى عليها عبد الله بن عباس (٨).

١٠ \_ سعيد بن نمران الهمذاني: الذي عينه علي لما قدم الكوفة ، ثم عزله ، ثم استقضاه مصعب بن الزبير على الكوفة ، فقضى ثلاث سنوات ، ثم عين ابن الزبير عبد الله بن عتبة بن مسعود (٩).

أخبار القضاة (٢/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) تاريخ القضاء في الإسلام ، ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري (٥/ ٥٨٩).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري (٦/ ٧١).

<sup>(</sup>٥) تاريخ القضاء في الإسلام ، ص ١٥١.

<sup>(</sup>٦) أخبار القضاة (١/ ٢٨٨ ، ٢٨٩).

<sup>(</sup>V) المصدر السابق نفسه ، (١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>A) تاريخ القضاء في الإسلام ، ص ١٥١.

<sup>(</sup>٩) أخبار القضاة (٢/ ٣٩٦ ، ٣٩٧).

11 - عبيدة السلماني: محمد بن حمزة الذي عينه على على قضاء الكوفة بعد عزل سعيد الهمذاني ، وقال له: اقضوا كما كنتم تقضون ، ثم عزله وعين شريحاً ، وقال الشعبي: كان شريح أعلم الناس بالقضاء ، وكان عبيدة يوازي شريحاً في القضاء ، وله أقضية طريفة ، وكان من علماء الكوفة المشهورين ، وكان شريح يستشيره ويرجع إليه (١).

١٢ - محمد بن يزيد بن خليدة الشيباني: عينه على قاضياً على الكوفة ، وله أقضية فيها (٢).

وقد كان قضاة علي في الأمصار هم ولاته على البلدان المختلفة؛ لأن ولايتهم كانت عامة تشمل الحكم والإدارة وإقامة الحدود والإمامة والقضاء وجباية الصدقات وغيرها ( $^{(7)}$ ) ، وكان علي رضي الله عنه يطلب من ولاته التحري في تعيين القضاة ، مما يدل على أنه خوَّل لهم تعيين القضاة في البلدان التابعة لو لاياتهم ، مع أن الولاة في الغالب هم قضاة الأمصار التي يقيمون فيها ، إلا أنه ورد ذكر أسماء عدد من قضاة الأمصار في عهد علي كما مر معنا ، ويبدو أن ولاة الأمصار كان لهم الحق في النظر في المظالم التي يرفعها الناس ضد أحكام القضاء ، وبالدرجة الأولى التي حكم فيها قضاة ولوا من قبلهم وليس من قبل الخليفة ، كما كان لهم النظر في المظالم الأحرى من قبل قضاة البلدان المعينين من قبل الخليفة بحكم عموم ولايتهم ( $^{(3)}$ ) ، إلا أنهم كانوا يرجعون إلى الخليفة في مثل هذه القضايا ، ومن المعروف أن الخلفاء كانوا يفتحون أبوابهم لمن يجأر بالشكوى ؛ سواء كانت الشكوى ضد الولاة أو ضد القضاة أو عمال الخراج أو غيرهم ( $^{(5)}$ ).

رابعاً: الأسلوب القضائي عند أمير المؤمنين علي ، ونظرته للأحكام الصادرة قبله ، والمؤهلين للقضاء ، ومكانة ومجانية الحصول على الحكم:

## ١ - إبقاؤه على أسلوب القضاء:

يظهر أن علياً بن أبي طالب رضي الله عنه كان ينوي إدخال بعض التعديلات في أسلوب القضاء وأصول المحاكمات بما يتناسب مع التطورات الجديدة التي طرأت على المجتمع، إلا أنه أرجأ ذلك إلى أن تستقر الأمور، فقد أثر عنه أنه رضي الله عنه قال: اقضوا كما تقضون حتى تكونوا جماعة، فإنى أخشى الاختلاف<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد (٦/ ١٠)؛ أخبار القضاة (٢/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخبار القضاة (١/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) قضاء أمير المؤمنين ، عبد الله بن عثمان ، ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) الأحكام السلطانية للماوردي ، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٥) الولاية على البلدان (٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>٦) مصنف عبدالرزاق (٢١/ ٣٢٩).

# ٢ \_عدم نقضه الأحكام الصادرة قبله:

وحرصاً على استقرار الأمور؛ فإن أمير المؤمنين كان يرى بأنه لا يحق للقاضي أن ينقض حكماً أصدره قاض آخر ، وقد كان هو رضي الله عنه كتب الكتاب بين أهل نجران وبين النبي في ، فكثروا في عهد عمر حتى خافهم على الناس ، فوقع بينهم الاختلاف ، فأتوا عمر ، فسألوه البدل ، فأبدلهم ، ثم ندموا ، ووضع عليهم شيئاً فأبوه ، فاستقالوه ، فأبى أن يقيلهم ، فلما ولي علي أتوه فقالوا: يا أمير المؤمنين! شفاعتك بلسانك ، وخطك بيمينك ، فقال علي: وَيْحَكُم إن عمر كان رشيد الأمر (١) ، ولن أرد قضاءً قضى به عمر (٢).

#### ٣- الأهلية للقضاء:

القضاء من الولايات العامة ، ولذلك يشترط في القاضي ما يشترط فيمن تكون له ولاية عامة على المسلمين من العقل والبلوغ والإسلام ، ويشترط في القاضي أن يكون عفيفاً عما في أيدي الناس ، حليماً لا تثيره الكلمة ، ولا يغضبه التصرف النابي ، عالماً بأحكام الشريعة ، وبناسخها ومنسوخها ، فقد قال علي بن أبي طالب لقاض : هل تعلم الناسخ من المنسوخ ؟ قال : لا ، قال : هلكت وأهلكت (٣) ، وإنما سأله علي عن الناسخ والمنسوخ لأن معرفته ليس بالأمر السهل في ذلك العصر ، ويشترط فيه أن يكون عالماً بما قضى به القضاة السابقون ، حتى لا يخرج عن خطهم في القضاء ، حسماً لفوضى الأحكام ، وأن يكون متواضعاً لا يرى غضاضة في استشارة ذوي العلم والعقل الراجح ، لأن هذه الشورى تبعده عن الخطأ في الأحكام ، وأن يكون جريئاً في الحق لا يتأخر عن النطق بالحكم به ولو أغضب ذوي السلطان ، وقد جمع ذلك كله قول علي رضي الله عنه : لا ينبغي أن يكون القاضي قاضياً حتى تكون فيه خمس خصال : عفيف ، حليم ، عالم بماكان قبله ، يستشير ذوي الألباب ، لا يخاف في الله لومة لائم (٤) .

#### ٤ \_ مكان القضاء:

على القاضي أن يختار مكان جلوسه بين المتخاصمين في وسط المدينة ؛ بحيث لا يشق على أحد الوصول إليه ، ولذلك كان على رضي الله عنه يأمر شريحاً القاضي بالجلوس في المسجد الأعظم (٥) ، لتييسر الوصول إليه (٦) .

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقي (۱۱/ ۱۲۰).

<sup>(</sup>٢) المغني (٩/ ٥٧).

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي (١١٧/١٠).

<sup>(</sup>٤) المغنى (٩/ ٤٣).

<sup>(</sup>٥) مسند زيد (٤/ ١٣٧) ؛ موسوعة فقه على بن أبي طالب ، ص ٥٠٦.

<sup>(</sup>٦) موسوعة فقه علي بن أبي طالب ، ص ٥٠٦.

## ٥ \_ مجانية الحصول على الحكم:

لما كان إقامة العدل بين الناس من أهداف الدولة الإسلامية ، فإن الفقه الإسلامي يقضي بأن لا يقام أي حائل بين صاحب الحق وبين الحصول على حقه ، ولذلك فإن المتقاضيين لا يدفعان للقاضي ولا للدولة شيئاً من المال للحصول على الحكم الذي يفصم الخلاف بينهما ، بل الدولة الإسلامية هي التي تتكفل بنفقات الحاكم والمحكمة ، وقد كان علي رضي الله عنه يعطي شريحاً على القضاء رزقاً ، وقد رزقه حين ولاه القضاء في الكوفة كل شهر خمسمئة درهم (١).

#### ٦ ـ بذور المحاماة:

في العهد الراشدي ظهرت بذور المحاماة ، فكان علي رضي الله عنه يوكل أخاه عقيلاً في المخاصمة ، ولما أسن عقيل ، وكّل عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إمام القضاء ، وكان يقول: ما قضي لوكيلي فلي ، وما قضي على وكيلي فعلي (٢).

# خامساً: ما يجب على القاضى:

لكي يحقق القاضي العدل في الأحكام لا بدله من مراعاة ما يلي:

١ - دراسة القضية المعروضة عليه دراسة واعية: ولا يجوز له أن يتسرَّع في إصدار الحكم قبل الانتهاء من الدراسة، والاطمئنان إلى الحكم، ولذلك قال علي لشريح: لسانك عبدك ما لم تتكلم، فإذا تكلمت فأنت عبده، فانظر ما تقضي وفيم تقضي وكيف تقضي "".

٢ ـ المساواة بين الخصوم: فقد نزل على على ضيف ، فكان عنده أياماً ، فأتى في خصومة ، فقال له على: أخصم أنت؟ قال: نعم ، قال: فارتحل عنا ، فإنا نهينا أن ننزل خصماً إلا مع خصمه (٤).

٣ ـ عدم الصياح بالمتخاصمين: ولَّى على بن أبي طالب رضي الله عنه أبا الأسود الدؤلي القضاء ، ثم عزله ، فقال: لم عزلتني وما خنت ولا جنيت؟ فقال: إنما رأيتك يعلو كلامك على الخصمين (٥).

الابتعاد عن المؤثرات ومجاهدة النفس: سواء كانت هذه المؤثرات قرابة ، أو مالاً ، أو بغضاً ، أو . . . فقد جاء جعدة بن هبيرة إلى علي بن أبي طالب فقال: يا أمير المؤمنين ، يأتيك

<sup>(</sup>۱) موسوعة فقه على بن أبى طالب ، ص ٥٠٦

<sup>(</sup>٢) أصول المحاكمات الشرعية ، ص ٧٠ ؛ تاريخ القضاء في الإسلام ، ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ، رقم ١٤٤٣٣.

<sup>(</sup>٤) كنز العمال ، برقم ١٤٤٢٩ ؛ مصنف عبد الرزاق (٨/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) المغني (٩/ ١٠٤).

الرجلان أنت أحب إلى أحدهما من نفسه ، والآخر لو يستطيع أن يذبحك لذبحك ، فتقضي لهذا على هذا؟ قال: فلمزه على وقال: هذا شيء لو كان لي لفعلت ، ولكن إنما ذلك شيء لله(١).

٥ - الشورى: وعلى القاضي أن يستشير ذوي العلم والرأي لئلا يفلت منه حق ، وقد كان علي رضي الله عنه أحد أعضاء الشورى الذين يحرص الخلفاء على استشارتهم عندما تعرض عليهم مشكلة ، فقد روى الخصاف في أدب القاضي أن عثمان بن عفان كان إذا جاءه الخصمان قال لهذا: ادع علياً ، وقال لهذا: ادع طلحة والزبير ونفراً من أصحاب رسول الله ، فإذا جاؤوا إليه قال لهما: تكلما ، فإذا تكلما يقبل عليهم فيقول: ماذا تقولون؟ فإن قالوا ما يوافق قوله قضى عليهما ولا ينظرهم بعد (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فقه علي بن أبي طالب ، قلعجي ، ص ٥٠٨

 <sup>(</sup>٢) شرح أدب القاضى للخصاف (١/ ٣٠٥)؛ موسوعة فقه على بن أبي طالب ، ص ٥٠٨.

# المبحث الثالث من فقه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

# أولاً: في العبادات:

لم يألُ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه جهداً في بيان أحكام العبادات للناس، لما يتمتع به من غزارة في العلم وفقه في الدين ، وما بينه للناس من أحكام العبادات يحتاج إلى سفر ضخم (١) ، ولكن نشير إلى مجموعة في الأحكام في هذا الكتاب على النحو التالي :

# أحكام في الطهارة:

# ١ - يغسل بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم:

قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: يغسل من بول الجارية ، وينضح من بول الغلام ما لم يطعم (٢). والدليل على ذلك: لما بال الحسين بن علي في حجر النبي على ، قالت لبابة بنت الحارث: يا رسول الله! أعطني ثوبك ، والبس ثوباً غيره. فقال: إنما ينضح من بول الذكر ، ويغسل من بول الأنثى (٣).

## ٢ \_ نوم الجالس وحكمه في نقض الوضوء:

أخرج عبد الرزاق في مصنفه بسنده: أن علياً ، وابن مسعود ، والشعبي قالوا في الرجل ينام وهو جالس: ليس عليه الوضوء (٤). ودلَّ على ذلك حديث رسول الله ﷺ: «العين وكاء السه ، فمن نام فليتوضأ» (٥).

## ٣ ـ غسل المذي والوضوء منه:

قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: كنت رجلًا مذاء فأمرت رجلًا ، أن يسأل النبي علي الله عنه: كنت رجلًا مذاء فأمرت رجلًا ، أن يسأل النبي عليه لمكان ابنته فسأله ، فقال: «توضأ ، واغسل ذكرك» (٧٠).

انظر على سبيل المثال: موسوعة فقه علي بن أبي طالب ، محمد قلعجي ؛ فقه الإمام علي ، أحمد طه .

<sup>(</sup>٢) صحيح سنن أبي داود للألباني (١/ ٧٥)، صحيح موقوف.

<sup>(</sup>٣) صحيح سنن ابن ماجه (١/ ٨٥) ، حسن صحيح .

<sup>(</sup>٤) المصنف (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٥) صحيح سنن أبي داود للألباني (١/ ٤١).

<sup>(</sup>٦) الرجل: هو المقداد كما في رواية البخاري.

<sup>(</sup>V) مسلم ، كتاب الحيض (١/ ٢٤٧).

# ٤ \_ قراءة القرآن من دون مسِّ المصحف على كل حال ما لم يكن جنباً:

قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله على يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً (١) ، وعن عامر الشعبي قال: سمعت أبا الغريف الهمداني يقول: شهدت على بن أبي طالب بال ثم قال: اقرؤوا القرآن ما لم يكن أحدكم جنباً ، فإذا كان جنباً فلا ، ولا حرفاً واحداً (٢٠).

وطء الحائض: سأل عمر رضي الله عنه علياً: ما ترى في رجل وقع على امرأته وهي حائض؟ قال: ليس عليه كفارة إلا أنه يتوب<sup>(٣)</sup>، وقد أجمعت الأمة على حرمة وطء الحائض دون خلاف<sup>(٤)</sup>، لقوله تعالى: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَأَوْهُرَ فَي مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللهَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

٦ مباشرة الحائض: فقد سئل علي رضي الله عنه: مالك من امرأتك إذا كانت حائضاً؟ قال: ما فوق الإزار (٥) ، ودليله في ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله على فتأتزر بإزار ، ثم يباشرها (٦).

# أحكام في الصلاة:

## ١ ـ لا يقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً:

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نهاني رسول الله ﷺ عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد (٧٠).

# ٢ ـ من لم يصلِّ فهو كافر:

سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين! ما ترى في امرأة لا تصلي؟ قال: من لم يصل فهو كافر (٨). قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله عليه يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ، ولأنها عبادة يدخل بها في

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١/٢٥) قال أحمد شاكر: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (١/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٥٩).

<sup>(</sup>٤) بداية المجتهد (١/ ٥٧) ؛ المجموع (٢/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٥) فقه الإمام علي بن أبي طالب(١/١٥٥).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١/٦٦١).

<sup>(</sup>V) مسلم (1/ P37).

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة (١١/ ٤٧) ؛ كنز العمال (٨/ ١٣).

الإسلام ، فيخرج بتركها منه كالشهادة (١) ، ويؤيد هذا الحكم، قول رسول الله على الله الله الله على الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (٢) .

قال الإمام النووي: تارك الصلاة إن كان منكراً لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين ، خارج من ملة الإسلام، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ، ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه ، وإن كان تركه تكاسلاً مع اعتقاد وجوبها ـ كما هو حال كثير من الناس ـ فقد اختلف العلماء فيه ، فذهب مالك والشافعي (رحمهما الله) والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر، بل يفسق ، ويستتاب ، فإن تاب وإلا قتلناه حداً ، كالزاني المحصن ، ولكنه يقتل بالسيف ، وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر ، وهو مروي عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل (رحمه الله) ، وبه قال عبد الله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي ، وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة ، والمزني صاحب الشافعي أنه لا يكفر ولا يقتل ، بل يعزر ، ويحبس حتى يصلي (٣).

## ٣ \_ إعادة الصلاة في الوقت:

إذا أعاد المصلي صلاته في الوقت لفضيلة الجماعة؛ فإن  $^{(1)}$  الأولى فرضه ، والمعادة نافلة عند على ، نقل ذلك عن ابن قدامة ، وعن الحارث عن على في الذي يصلي وحده ثم يصلي في الجماعة ، قال: صلاته الأولى  $^{(0)}$  ، أي: الثانية نافلة له ، ودليله: ما رواه أبو ذر حيث قال: قال لي رسول الله  $^{(0)}$  :  $^{(0)}$  ، أي: الثانية عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها ، وجه الدلالة: أنه سمى التي يصليها جماعة نافلة  $^{(1)}$  ، وجه الدلالة: أنه سمى التي يصليها جماعة نافلة  $^{(1)}$  ، وإذا أعاد المغرب شفعها بركعة عند على ، فعن الحارث عن على إذا أعاد المغرب شفع بركعة  $^{(1)}$  .

#### ٤ \_ قضاء الفوائت:

من فاتته صلاة فيجب عليه قضاؤها ، ويستحبُّ أن يقضيها على الفور عند علي ، وقد قال علي : إذا نام الرجل عن صلاة أو نسي فليصلِّ إذا استيقظ أو ذكر (٩) ، وعلى هذا إجماع المسلمين

<sup>(</sup>١) المغني (٢/٤٤).

<sup>(</sup>٢) مسلم ، كتاب الإيمان (١/ ٨٨).

 <sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم (٢/ ٧٠) ؛ المغنى (٢/ ٤٤٢ \_ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٤) المغنى (٢/١١٣).

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٢٧٦)؛ كنز العمال ، رقم ٢٢٨٣٣.

<sup>(</sup>٦) مسلم ، كتاب المساجد ، رقم ٢٤٠.

<sup>(</sup>V) فقه الإمام على بن أبي طالب (١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق نفسه ، (٢/ ٦٤).

دون خلاف (١) ، والدليل على ذلك قول رسول الله ﷺ : إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلِّها إذا ذكرها ، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري (٢).

# ٥ \_ صلاة التراويح:

عن أبي عبد الرحمن السلمي: أن علياً قام بهم في رمضان (٣) ، وعن إسماعيل بن زياد قال: مرَّ علي على المساجد وفيها القناديل في شهر رمضان ، فقال: نور الله على عمر قبره ، كما نور علي المساجدنا (٤). وعلى هذا إجماع مذاهب أهل السنة (٥).

والحجة في ذلك: ما رواه أبو هريرة: أن النبي على قال: "من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" (٢). وجه الدلالة: أن التراويح من القيام فهو سنة (٧) ، والجماعة في التراويح أفضل عند علي ، وكان هو يصليها جماعة (٨) ، ويجعل للرجال إماماً وللنساء إماماً ، فعن عرفجة الثقفي قال: كان علي بن أبي طالب يأمر الناس بقيام شهر رمضان ، ويجعل للرجال إماماً وللنساء إماماً ، قال عرفجة: فكنت أنا إمام النساء (٩) ، وصلاة التراويح لها دليل في أصلها من هدي النبي في ، فعن عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: أن رسول الله في خرج ذات ليلة من جوف الليل ، فصلى في المسجد ، وصلى رجال بصلاته ، فأصبح الناس يتحدثون ، فاجتمع أكثر منهم ، فصلوا معه ، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة ، فخرج رسول الله في فصلى الناس بصلاته ، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح ، فقال: "إنه لم يخف على مكانكم ، ولكني خشيت المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح ، فقال: "إنه لم يخف على مكانكم ، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجز واعنها" ، فتوفى رسول الله في والأمر على ذلك (١٠٠).

# ٦ ـ صلاة العيد في المسجد بالشيوخ والضعفاء:

لما تولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الخلافة وصار بالكوفة ، وكان الخلق بها كثيراً ، قالوا: يا أمير المؤمنين ، إن بالمدينة شيوخاً وضعفاء يشق عليهم الخروج إلى الصحراء ،

<sup>(</sup>١) فقه الإمام على بن أبي طالب (١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٧٧) ، رقم ٦٨٤ .

<sup>(</sup>٣) المغنى (٢/ ١٦٩) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) المغني (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٥) بداية المجتهد (١/ ٢١٤) ؛ المغنى (٢/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٦) مسلم، رقم ٧٥٩.

<sup>(</sup>V) فقه الإمام على بن أبي طالب (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>۸) المغنى (۲/ ۱۶۸).

<sup>(</sup>٩) المجموع (٤/ ٣٤) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>۱۰) البخاري ، رقم ۲۰۱۲.

فاستخلف علي بن أبي طالب رجلاً يصلي بالناس العيد في المسجد ، وهو يصلي بالناس خارج الصحراء ، ولم يكن هذا يفعل قبل ذلك ، وعلي من الخلفاء الراشدين ، وقد قال النبي على الصحراء ، ولم يكن هذا يفعل الراشدين من بعدي (١) ، فمن تمسك بسنة الخلفاء الراشدين فقد أطاع الله ورسوله» (٢) .

# ٧ ـ تغسيل الرجل زوجته:

يجوز للرجل أن يغسل جنازة زوجته عند علي؛ إذ إنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنهما (٣). وعن أسماء بنت عميس قالت: أوصت فاطمة إذا ماتت ألا يغسلها إلا أنا وعلي ، قالت: فغسلتها أنا وعلي (٤) ، وحكي إجماع الصحابة على ذلك؛ لأن ذلك اشتهر فيهم ولم ينكروه (٥) ، وبه قال جمهور العلماء ، والحجة لهم: لقول رسول الله على لعائشة: «ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك» (٦).

#### ٨ ـ الكفن من مال الميت:

يحسب تكاليف تكفين الميت من رأس ماله إن كان له مال عند علي  $^{(v)}$  ، فعن عبد الله بن ضمرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي رضي الله عنه أنه قال : الكفن من رأس المال  $^{(h)}$ . والحجة في ذلك: أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة ، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه ، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه ، فقال رسول الله على رأسه ، واجعلوا على رجليه الأذخر»  $^{(h)}$ . وجه الدلالة : أنه لو كان واجباً على المسلمين لأخذ له من المسلمين الحاضرين ما يتم به كفنه  $^{(h)}$ .

# ٩ - كفن الرجل والمرأة وعدم المغالاة فيه:

يسن أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة في خمسة أثواب ، عند علي ، نقل ذلك عنه الكاساني وغيره (١١١) ، ويكره المغالاة في الكفن؛ وهو الزيادة على الثلاثة للرجل والخمسة

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي في العلم ، رقم ٢٦٧٦ ، حسن صحيح.

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۲۶/۱۱۳).

<sup>(</sup>٣) السيل الجرار؛ (١/ ٣٤٤)؛ المبسوط (٢/ ٧١).

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٣/ ٤١٠) المحلى (٥/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٥) المغنى (٢/٢٥٢) ؛ نيل الأوطار (٤/٨٥).

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه ، رقم ١٤٦٤ ، إسناده صحيح .

<sup>(</sup>V) فقه الإمام علي بن أبي طالب (١/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>A) الطبراني في الأوسط (٤/ ٦٧) ، إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٩) مسلم (٢/ ٦٤٩) ، رقم ٩٤٠ .

<sup>(</sup>١٠) فقه الإمام علي بن أبي طالب (١/٣٠٦).

<sup>(</sup>١١) البدائع (٢/ ٧٦٦)؛ المبسوط (٢/ ٧٢).

للمرأة عند علي (١) ، فقد قال أمير المؤمنين علي: كفن المرأة خمسة أثواب، وكفن الرجل ثلاثة، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين (٢).

#### ١٠ \_غسل الشهيد وكفنه:

لا يغسل الشهيد ولا يكفن عند علي، فقد نقل ذلك عنه الكاساني وغيره (٣)، وروي عنه: أنه لم يغسل من قتل معه في قتال مع مخالفيه ولم يأمر بتكفينهم، بل دفن عماراً ولم يغسله (٤)، وهذا قول جمهور أهل العلم إلا الحسن البصري وسعيد بن المسيب لقولهما: إن الميت يجنب (٥).

## أحكام متعلقة بالزكاة:

# ١ ـ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول:

بين أمير المؤمنين علي أن حولان الحول شرط في وجوب الزكاة ، لما ورد عنه رضي الله عنه قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول (١٦). والحول شرط لوجوب الزكاة في النقود والمواشي ، وأموال التجارة ، وليس بشرط في الزرع ، وذلك إجماع لا خلاف فيه (٧).

#### ٢\_نصاب الذهب والفضة ومقدار الزكاة فيهما:

بيَّن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً ، وليس فيما دونه زكاة ، وما زاد فبحسابه ، حيث يقول : ليس فيما دون عشرين ديناراً شيء ، وفي عشرين نصف دينار ، وفي أربعين دينار ، فما زاد بالحساب (^). وقال عن نصاب الفضة : ليس في أقل من مئتي درهم زكاة (٩). وقال : فإذا بلغ مئتي درهم ففيه خمسة دراهم ، وإن نقص من المئتين فليس فيه شيء ، وإن زاد على المئتين فبحسابه (١٠).

#### ٣\_نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها:

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في خمس من الإبل شاة إلى تسع ، فإن

<sup>(</sup>١) فقه الإمام على بن أبي طالب (١/٣٠٧).

<sup>(</sup>Y) البدائع (Y/ ٧٦٦)؛ المبسوط (Y/ YY).

<sup>(</sup>٣) البدائع (٢/ ٢٨٧) ؛ فقه الإمام على بن أبي طالب (٢٠٦/١).

 <sup>(</sup>٤) المغنى (٢/ ٥٣٤) ؛ فقه الإمام على (١/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٥) البدائع (٢/ ٨٠٦) ؛ المغنى (٢/ ٩٢٥).

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٣١١/٢) ، قال أحمد شاكر: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٧) موسوعة فقه الإمام على ، قلعجى ، ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١١٩).

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق نفسه (٣/١١٧).

<sup>(</sup>١٠) المحلى (٦/ ٦١ ، ٥٩) ؛ المجموع (٦/ ١٦).

زادت واحدة ففيها شاتان إلى أربع عشرة ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة ، فإن زادت واحدة ففيها شياه إلى أربع وعشرين ، فإن زادت واحدة ففيها خمس شياه (١) ، فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض أو لبون (ذكر أكبر منها بعام) إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة (طروقة الفحل) إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين من الإبل حقة ، ولا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع (٢).

# ٤ - الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع:

الأصناف التي تجب فيها الزكاة عند علي ؛ هي: الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، نقل ذلك عنه ابن حزم وغيره (٣). وقد قال علي: الصدقة عن أربع: من البر فإن لم يكن بر فتمر ، فإن لم يكن تمر فزبيب ، فإن لم يكن زبيب فشعير (٤).

## ٥ - عدم الزكاة في الخضراوات والفواكه والعسل:

قال أمير المؤمنين علي: ليس في الخضر صدقة (٥) ، وفي رواية: ليس في الخضر والبقول صدقة (٢) ، وهو قول جمهور العلماء (٧) ، ولا زكاة في الفواكه عند علي ؛ فعن أبي إسحاق عن علي قال: ليس في التفاح وما أشبهه صدقة (٨) . وعن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس في الخضر صدقة؛ البقل والتفاح والقثاء (٩) . وهو قول كل من قال باقتصار وجوب الزكاة على الأصناف الأربعة ، والحجة لهم: لدخولها تحت حكم الخضروات لاشتراكها معها في عدم البقاء والادِّخار (١٠) ، وأما زكاة العسل فهي غير واجبة عند علي حيث قال: ليس في العسل زكاة (١١) .

#### ٦ ـ صرف الزكاة لصنف واحد:

يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية ، أو لشخص واحد يغنون بها عند

<sup>(</sup>١) عند ابن قدامة في المغني (٢/ ٥٧٩) من ٢٤ إلى ٣٥ فيها بنت مخاض.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) المحلى (٥/ ٢١٢)؛ فقه الإمام على (١/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق ، رقم ٧١٨٨؛ جمع الجوامع (٢/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٦) سنن البيهقي نقلاً عن فقه الإمام على (١/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>V) فقه الإمام على (١/ ٣٤٧).

 <sup>(</sup>٨) جمع الجوامع (٢/ ٩٥)؛ فقه الإمام على (١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٩) مصنف عبد الرزاق ، رقم ٧١٨٨؛ فقه الإمام على (١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>١٠) فقه الإمام علي بن أبي طالب (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>١١) جمع الجوامع (٢/ ١٥٧)؛ فقه الإمام على (١/ ٣٤٥).

علي ، فقد قال: لا بأس أن يبعث الرجل الصدقة في صنف واحد<sup>(١)</sup> ، وروي عنه: أنه أتي بصدقة فبعثها إلى أهل بيت واحد<sup>(٢)</sup>.

# ٧ \_ إعطاء الزكاة للأصول والفروع:

قال أمير المؤمنين علي: ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفروضة ، ومن كان له ولد أو والد فلم يصله فهو عاق $^{(7)}$ . وحكي إجماع العلماء على هذا ، وحمل من خالفه على صدقة التطوع ، والحجة لهم: لأن منفعتها تعود على دافع الزكاة لأنها تغنيهم عن النفقة فلا يدفعها إليهم ، وقد يتخذ ذلك حيلة للتخلص من دفع الزكاة ، ثم إن الزكاة والنفقة واجبان مستقلان لا يحل أحدهما مكان الآخر ، كالصلاة والصوم ، وأن الزكاة حق لله تعالى فهي عبادة ، وأما النفقة فهي حق العباد ، وهي صلة القرابة $^{(3)}$ .

# أحكام متعلقة بالصيام:

# ١ \_ ثبوت صيام رمضان برؤية الواحد العدل:

يثبت دخول شهر رمضان عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بخبر الواحد العدل ، ويلزم الناس بصيامه ، فعن فاطمة بنت الحسين أن رجلاً شهد عند علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) على رؤية هلال رمضان فصام ، وأحسبه قال: وأمر الناس بالصيام (٥). وهذا الحكم مبني على ما ثبت عن رسول الله على : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غُمِّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً» (٦) ، قال النووي: المراد رؤية بعض المسلمين ، ولا يشترط رؤية كل إنسان ، بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين ، وكذا عدل على الأصح ، وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء ، إلا أبا ثور فجوزه بعدل (٧).

## ٢\_صيام الجنب:

يجوز أن يصوم المجنب؛ أي: يؤخر الغسل حتى يصبح ثم يغتسل ويتم صومه عند علي ، نقل ذلك عنه ابن قدامة. وعن الحارث عن علي قال: إذا أصبح الرجل وهو جنب فأراد أن يصوم

<sup>(</sup>١) فقه الإمام على (١/ ٣٥٢) نقلاً عن سنن البيهقي.

 <sup>(</sup>۲) البدائع (۲/ ۱۰٤)؛ فقه الإمام على (۱/ ۳۵۲).

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي نقلاً عن فقه الإمام على (١/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) فقه الإمام على بن أبي طالب (١/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٥) المجموع (٦/ ٣١٥)؛ المغني (٣/ ٩٠) موسوعة فقه الإمام علي ، ص ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>۷) شرح صحیح مسلم (۷/ ۱۹۰).

فليصم إن شاء (١). والدليل على ذلك: ما ورد عن عائشة وأم سلمة: أن رسول الله على كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ، ثم يغتسل ويصوم (٢).

## ٣- الإفطار للشيخ الكبير:

قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في تفسيره قول الله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ ﴾ قال: الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكيناً (٣).

#### ٤ \_مكان الاعتكاف:

عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة (٤). وفي لفظ: لا اعتكاف إلا في مصر جامع (٥) ، ولعله قصد بذلك أن الاعتكاف لا يقام إلا في مسجد المصر الجامع الذي تقام فيه الجمعة (٦).

#### ٥ ـ ما يجوز للمعتكف:

قال على: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة ، وليعد المريض ، وليشهد الجنازة ، وليأتِ أهله ، وليأمرهم بالحاجة وهو قائم (٧).

# من أحكام الحج:

## ١ - تقبيل المحرم امرأته:

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: من قبَّل امرأته وهو محرم فليهرق دما (٨).

## ٢ ـ قتل المحرم للحيوان الصائل:

عن مجاهد عن علي؛ في الضبع إذا عدا على المحرم: فليقتله؛ فإن قتله قبل أن يعدو عليه فعليه شاة (٩) ، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا ٓ إِثْمَ عَلَيْتُهِ ﴾ [البقرة: ١٧٣]؛

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٨١)؛ المغنى (١/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٢/ ٨١).

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق ، رقم ٨٠٠٩.

<sup>(</sup>۵) مصنف ابن أبي شيبة (۳/ ۹۱).

<sup>(</sup>٦) فقه الإمام على بن أبي طالب (١/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٨٧)؛ جمع الجوامع (٢/ ١٤٠).

 <sup>(</sup>٨) فتح العزيز، شرح الوجيز للرافعي الهامش المجموع (٧/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٩) مصنف ابن أبي شيبة (٦/٤).

لأنه إن لم يقتله قَتَلَهُ فيتحقق منه الاضطرار ، ثم أنه انقلب بذلك حيواناً شريراً ، فيلحق بالمؤذيات التي يجوز قتلها (١٠).

## ٣\_قتل الغراب:

يجوز للمحرم قتل الغراب عند علي ، فقد قال: يقتل المحرم الغراب<sup>(۲)</sup> ، ودليل ذلك: قول رسول الله ﷺ: «خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة ، والعقرب ، والغراب ، والحدأة ، والكلب العقور»<sup>(۳)</sup>.

#### ٤ \_ الشك في الطواف:

قال أمير المؤمنين: إذا طفت في البيت فلم تدرِ أتممت أو لم تتم؛ فأت ما شككت ، فإن الله لا يعذب على الزيادة (٤).

#### النسيان في الطواف:

إذا نسي الرجل فطاف أشواطاً زائدة على المسنون؛ يضيف إليها ما يبلغه مجموع أشواط طوافين عند علي ، قال علي في الرجل ينسى فيطوف ثمانية؛ فليرد عليها ستة حتى تكون أربعة عشر يصلي أربع ركعات (٥).

#### ٦ \_ النيابة للحج:

من استطاع بماله الحج ولم يستطع ببدنه لشيخوخة أو مرض يجب عليه أن ينيب عنه غيره عند علي ، نقل ذلك عنه ابن حزم وغيره (<sup>(1)</sup>) ؛ فقد قال في الشيخ الكبير: إنه يجهز رجلاً بنفقته فيحج عنه (<sup>(۲)</sup>) ودليل ذلك: ما روى ابن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره ، فقال النبي ﷺ: «فحجي عنه» (<sup>(۱)</sup>) ، وهذا يدل على أن الاستطاعة بالمال كافية لوجوب الحج على المكلف عند على ومن معه ، أما الاستطاعة بالبدن فيكفي أن يستطيع بغيره إذا وجد سواء أكان بمؤنة أو إجارة أو غيرهما (<sup>(۹)</sup>).

<sup>(</sup>١) فقه الإمام على بن أبي طالب (١/٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٤/٤).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (١٦٦/١) ، حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٩٦).

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق ، رقم ٩٨١٤.

<sup>(</sup>T) المحلى (٧/ ٦١)؛ المغني (٣/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>V) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۲/ ۹۷۶) ، رقم ۱۳۳۵.

<sup>(</sup>٩) فقه الإمام على بن أبي طالب (١/ ٤٢٠).

#### ٧- الشك في عدد الرميات:

إذا شك الحاج في عدد رمي الجمرات يعيد ما شك فيه عند علي ، فعن أبي مجلز: أن رجلاً يسأل ابن عمر فقال: إني رميت الجمرة ولم أدرِ رميت ستاً أو سبعاً ، قال: أنت وذاك الرجل \_ يريد علياً ، فذهب فسأله فقال: أما أنا لو فعلت في صلاتي لأعدت الصلاة ، فجاء فأخبره بذلك ، فقال: صدق ، أو أحسن ، قال الشيخ: وكأنه أراد \_ والله أعلم \_ لأعدت المشكوك في فعله ، كذلك في الرمي يعيد المشكوك في رميه (١).

#### بعض الأحكام ألحقت بالعبادات:

#### ١ - إدراك الميتة قبل موتها:

إذا أدرك الحيوان الآيل إلى الموت قبل موته بوقت قصير فذبح جاز أكله ، وعلامة حياته قبل ذبحه أن يتحرك منه عضو بعد ذبحه عند علي (٢) ، فقد قال: إذا وجد الموقوذة ، والمتردية ، والنظيحة ، وما أصاب السبع ؛ فوجدت تحريك يد أو رجل ؛ فذكّها وَكُلُ (٣) . ودليل على ذلك قول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَالى: ﴿ وَلَا اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ إِلّا مَا أَدركتم زكاته فيحل أكله (٤).

#### ٢ ـ ذبائح نصارى العرب:

V يحل أكل ذبائح نصارى العرب استثناء من عموم النصارى عند علي ، نقل ذلك عن الطبري وغيره (٥) ، وعن عبيدة السلماني قال: V تؤكل ذبائح نصارى العرب؛ فإنهم V يتمسكون من النصرانية V بشرب الخمر (٢) . وفي رواية: V تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب؛ فإنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية V بشرب الخمر (V) . وقد استدل على ذلك بعدم التزامهم بتعاليم النصرانية في تحليل ما حللوا وتحريم ما حرموا فلا يعدون منهم ، ولكن الله تعالى حين أحل ذبائحهم أحلها في وقت كان النصارى منحرفين عن أصل تعاليم النصرانية سواء في عقيدتها ، أو في أحكامها ؛ فلم يمنع ذلك من تحليل ذبائحهم ، فهذا ما عليه جمهور الصحابة والفقهاء (V).

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي (٥/ ١٤٩)؛ نقلاً عن فقه الإمام على (١/ ٤١٨).

<sup>(</sup>٢) فقه الإمام على بن أبي طالب (١/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٣) المحلى (٧/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٤) فقه الإمام على بن أبي طالب (٢/٤٥٦).

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري (٦/٦٥)؛ تفسير القرطبي (٦/٧٨).

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق ، رقم ١٠٠٣٥؛ تفسير الطبري (٦/ ٦٥).

<sup>(</sup>V) مصنف عبد الرزاق ، رقم ١٠٠٣٤ ؛ كنز العمال ، رقم ١٥٦٥١ .

<sup>(</sup>٨) تفسير الطبري (٥/ ٦٥) ، بداية المجتهد (١/ ٤٦٥).

#### ٣ ـ ذبيحة الفخر:

يحرم أكل ما ذبح فخراً عند علي رضي الله عنه ، ففي الجارود بن أبي سبرة قال: كان رجل من بني رياح يقال له: ابن وشيل ، وهو سحيمٌ قال: وكان شاعراً نافراً ، غالبه أبا فرزدق الشاعر بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مئة من إبله وهذا مئة من إبله اذا وردت ، فلما وردت الإبل الماء قاما إليها بالسيوف فجعلا يكسعان عراقيبهما ، فخرج الناس على الحمرات (١) يريدون اللحم ، وعلي بالكوفة ، فخرج على بغلة رسول الله على ، وهو ينادي: أيها الناس! لا تأكلوا من لحومها؛ فإنها أُهِلَّ بها لغير الله . عن علي قال: أن رسول الله قال: «لعن الله من ذبح لغير الله ، وجه الدلالة: أن الذبح لأجل الفخر مما أهل به لغير الله ، فيشمله الحديث (٣).

## ٤ \_ نجاسة البيضة داخل الدجاجة الميتة:

البيضة في بطن الدجاجة الميتة نجسة عند علي لا يجوز أكلها سواء أصلبت قشرتها أم لا ، نقل ذلك عنه ابن قدامة (٤٠).

#### ٥ ـ طعام المشركين والمجوس غير الذبائح:

لا بأس بأكل طعام المجوس والمشركين اذا لم يكن فيها من ذبائحهم؛ لأن التحريم خاص بالذبائح ، فقد قال أمير المؤمنين علي: لا بأس بطعام المجوس إنما نهي عن ذبائحهم (٥). وفي رواية: لا بأس بأكل خبز المجوس إنما نهي عن ذبائحهم (٦) وهو قول جمهور الفقهاء (٧).

#### ٦ ـ ترك الشيب أبيض:

يجوز ترك الشيب أبيض دون تغييره بحناء أو غيره عند علي نقل ذلك عنه ابن حجر وغيره (^)، وعن الشعبي قال: رأيت علياً أبيض الرأس واللحية قد ملأت ما بين منكبيه (٩). وعن أبي إسحاق: رأيت علياً أصلع أبيض الرأس واللحية (١٠)، وعن ابن الحنفية: أن علياً اختضب بالحناء مرة ثم ترك (١١).

فقه الإمام على (١/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٢) مسلم ، كتاب الأضاحي ، باب تحريم الذبح لغير الله (٣/ ١٥٦٧).

<sup>(</sup>٣) فقه الإمام على بن أبي طالب (١/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>٤) المغنى (١/ ٧٥) ؛ المجموع (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) كنز البعمال ، رقم ٢٥٧٦ ، فقه الإمام علي بن أبي طالب (١/٤٧٦).

<sup>(</sup>٦) المغنى (٢٩٦/٤).

 <sup>(</sup>٧) فقه الإمام على (١/ ٤٧٧).

 <sup>(</sup>٨) المنتقى (٧/ ٢٧٠)؛ فقه الإمام على (١/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٩) فقه الإمام على (١/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>۱۰) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>١١) المصدر السابق نفسه.

#### ٧- اللعب بالنرد والشطرنج:

لعب النرد حرام عند أمير المؤمنين علي حيث قال: لأن أقلب جمرتين أحب إليّ من أن أقلب كعبين (۱) ، وكان لا يسلم على أصحاب النردشير (۲) ، ودليل تحريمه: قول رسول الله على «من لعب النردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه» (۳). والشطرنج محرم عند علي أيضاً ؛ نقله عنه ابن قدامة (٤). وكان يقول في الشطرنج: هو ميسر الأعاجم (٥). وفي رواية: هو من الميسر (٢). وعن ميسرة بن حبيب قال: مر علي بن أبي طالب على قوم يلعبون بالشطرنج ، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؛ لأن يمس أحدكم جمراً حتى يطفأ خير له من أن يمسها (٧). وعن عمار بن أبي عمار قال: مر علي بمجلس من مجالس تيم الله وهم يلعبون يالشطرنج ، فوقف عليهم فقال: أما والله لغير هذا خلقتهم ، أما والله لولا أن تكون سنة لضربت بها وجوهكم (٨). والحجة في هذا التحريم بين المتلاعبين وهو علة الميسر المحرم بنص الكتاب فيقاس عليه (١).

#### ٨\_نكاح المتعة:

قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: نسخ رمضان كل صوم ، ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث (١٠). وحجة علي ما رواه عن النبي عليه بأنه نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر (١١).

#### ٩ \_ النكاح بدون ولى :

عن أبي قيس الأودي: أن علياً كان يقول: إذا تزوج بغير إذن ولي ثم دخل بها لم يفرق بينهما ، وإن لم يصبها فرق بينهما (١٢).

المصدر السابق نفسه (۸/ ۷۳۸).

<sup>(</sup>٢) إعلاء السنن للتهانوي (١٧/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤/ ١٧٧٠) ، رقم ٢٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) المغنى (١٠/٢١٢).

<sup>(</sup>٥) إعلاء السنن للتهانوي (١٧/ ٤٦٤) ؛ فقه الإمام على (١/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه (١٧/ ٤٦٤)؛ فقه الإمام على (١/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٧) المغني (٩/ ١٧).

<sup>(</sup>A) سنن البيهقي نقلاً عن فقه الإمام على (١/٥٠٢).

<sup>(</sup>٩) فقه الإمام على (١/ ٥٠٢).

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق نفسه (٢/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>١١) مسلم، كتاب النكاح (٢/ ١٠٢٧) ، رقم ١٤٠٧.

<sup>(</sup>۱۲) مصنف عبد الرزاق (۱۹٦/٦).

## ١٠ - العيوب الجسدية في المرأة:

إذا وجد الرجل فيمن تزوجها عيباً يصعب المقام معه ، قال أمير المؤمنين علي: إنه إذا دخل بها وجب المهر وخيّر بين الطلاق والإمساك ، وإن لم يدخل بها فرق بينهما بدون مهر (١).

## ١١ ـ نكاح الخصي:

قال أمير المؤمنين علي: لا يحل للخصي أن يتزوج ، فإن تزوج ولم تعلم المرأة ، فرق بينهما عند علي ، فقد قال: لا يحل للخصي أن يتزوج امرأة مسلمة عفيفة (٢) ، ودليل ذلك: أن الخصاء من العيوب المنفرة التي يصعب معه الجماع أو ينعدم ، فقيس على غيره من العيوب التي جاز بها التفريق (٣).

## ١٢ ـ من تزوج أختين جهلاً بأنهما أختان:

من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى ، فظهر أنهما أختان ؛ يفارق التي تأخَّر زواجها عند علي ، فعن ابن جريج قال : أخبرت عن علي : أنه قال في رجل تزوج امرأة فأصابها ، ثم انطلق الى أرض أخرى فتزوج امرأة فأصابها ، فإذا هي أختها ؛ فقضي أنه يفارق الآخرة ويراجع الأولى ، غير أنه لا يراجع الأولى حتى تقضي هذه عدتها (3) . وهو قول جمهور فقهاء المذاهب (٥) . والحجة لهم : أن نكاح الأولى وقع صحيحاً دون الثانية ، فإنه باطل لا ينعقد (٦) .

#### ١٣ - تحريم وطء الزوجة في دبرها:

وطء الزوجة في دبرها حرام عند علي ، نقل ذلك عنه ابن قدامة (٧) ؛ فعن أبي المعتمر قال: نادى علي على المنبر فقال: سلوني ، فقال رجل: أتؤتى النساء في أدبارهن؟ فقال: سفلت سفل الله بك! ألم تر أن الله تعالى يقول: ﴿ أَتَأْتُونَ الْفَنَحِشَةُ مَا سَبَقَكُمْ عِهَا مِنْ أَحَدِمِنَ الْعَلَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٠] ، وروي ذلك عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة ، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد والمالكية والظاهرية (٨٠) ، ودليل التحريم: قول رسول الله على المعون من أتى امرأته في

<sup>(</sup>١) كنز العمال ، رقم ٤٥٦٦٤؛ مصنف عبد الرزاق ، رقم ١٠٦٧٧؛ فقه الإمام على (٢/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق ، رقم ١٠٧١٩.

<sup>(</sup>٣) فقه الإمام على بن أبي طالب (٥٣٦/٢).

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق ، رقم ١٠٥١٧.

<sup>(</sup>o) المدونة (٢/ ٢٨٠) ؛ المغنى (٦/ ٢٥٨١).

<sup>(</sup>٦) فقه الإمام على بن أبي طالب (٢/ ٥٦٢).

<sup>(</sup>٧) المغنى (٧/ ٢٢).

<sup>(</sup>A) المصدر السابق نفسه ؛ المحلى (٧/ ٦٩) ؛ تفسير القرطبي (٣/ ٩٣).

دبرها»(١). وجه الدلالة: أن النهي عن الشيء وترتيب اللعن عليه يدل على التحريم (٢).

#### ١٤ ـ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها:

إذا كانت المرأة حاملاً وتوفي زوجها ، فوضعت قبل أن تنقضي عدتها ؛ فعند على أنها تعتد أبعد الأجلين ؛ أي : عدة الحمل إذا لم تضع قبل عدة المتوفى عنها زوجها ، فإن وضعت قبل ذلك تعتد أربعة أشهر وعشراً ، نقل ذلك عن ابن رشد وغيره (٣).

وعن عبد الرحمن بن معقل قال: شهدت علياً سأله رجل عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل ، قال: تتربص أبعد الأجلين (٤). وعن الشعبي كان يقول: أجل كل حامل تتربص آخر الأجلين (٥) ، وقد جمع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بين قول الله تعالى: ﴿ وَأُولَٰكَ ٱلْأَحْمَالِ الْجَلِينَ أَن يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] ، وقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم وَيَذَرُونَ أَزْوَبَجًا يَتَرَبَّمَنَ وَإِنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ وَعَشَرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤] إذ بينهما عمومٌ وخصوص فلا يترجح العمل بأحدهما دون الآخر ، فيعمل بالاثنين للخروج من الظن إلى اليقين والتخلص من التعارض (١).

والراجح: أن عدتها وضع الحمل في كلتا الحالتين؛ فقد صح عن عبد الله بن عتبة: أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة ، وكان ممن شهد بدراً، فتوفى عنها في حجة الوداع وهي حامل؛ فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجمّلت للخطاب ، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك ، فقال لها: مالي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح؟! إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر ، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت عليّ ثيابي حين أمسيت ، فأتيت رسول الله في فسألته عن ذلك ، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي ، وأمرني بالتزوج إن بدا لي (٧) ، وهذا قول جمهور علماء المسلمين . وقيل: حصل الإجماع على ذلك بعد سماع هذا الحديث (٨).

وقال الشعبي: ما أصدق أن علي بن أبي طالب كان يقول: عدة المتوفى عنها زوجها آخر

سنن أبي داود (٢/ ٢٥٦) ؛ الجامع الصغير (٢/ ٥٣٩).

<sup>(</sup>٢) فقه الإمام على بن أبي طالب (٢/ ٥٦٨).

 <sup>(</sup>٣) بداية المجتهد (٢/ ٩٥)؛ نيل الأوطار (٨/ ٧٧).

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه (٢٩٨/٤).

<sup>(</sup>٦) سبل السلام للصنعاني (١٩٨/٣).

<sup>(</sup>V) البخاري ، رقم ٥٣١٨ ؛ مسلم ، رقم ١٤٨٤ .

<sup>(</sup>٨) المغنى (٧/ ٤٧٣)؛ فقه الإمام على (٢/ ٢١٦).

الأجلين (١) ، ولعل علياً قال بذلك لعدم بلوغه حديث سبيعة ، وإلا فلا يخالف علي الصحيح الثابت عن النبي على (٢).

#### بعض الأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية:

#### ١ \_ جوائز السلطان:

قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: لا بأس بجوائز السلطان؛ ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام (٣). وقال أيضاً: لا تسأل السلطان شيئاً ، فإن أعطاك فخذ فإن ما في بيت المال من الحلال أكثر مما فيه من الحرام (٤).

## ٢ ـ الهدية لرفع الظلم وأخذ الحق:

من نصر شخصاً في حق أو دفع عنه ظلماً لا يجوز له أن يقبل هدية من نصره أو رفع عنه الظلم عند على ، نقل ذلك عنه ابن حزم (٥).

#### ٣\_عدم ضمان العارية:

لا يضمن المستعير العارية إذا تَلِفَتْ بدون تعدُّ عند علي (٦) ، فقد قال علي: ليست العارية مضمونة ، إنما هو معروف ، إلا أن يخالف فيضمن (٧).

## ٤ \_عدم ضمان الوديعة:

الوديعة أمانة بيد المودع عنده ، فإذا تلفت عنده من غير جناية فلا ضمان عليه عند علي ، فقد قال رضى الله عنه: لا يضمن صاحب العارية ، ولا الوديعة (^).

## ٥ \_ بيع الغنيمة للكفار:

لا يجوز بيع ما غنمه المسلمون من أموال الكفار في الحرب إلى الكفار أنفسهم عند علي رضي الله عنه ؛ فعن أم موسى قالت: أتي علي بن أبي طالب بآنية مخصوصة بالذهب من آنية العجم، فأراد أن يكسرها ويقسمها بين المسلمين ، فقال ناس من الدهاقين: إن كسرت هذه

<sup>(</sup>۱) سبل السلام (۱۹۸/۳).

<sup>(</sup>٢) فقه الإمام على بن أبي طالب (٢/ ٦١٧).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٦/٤٤٤)؛ فقه الإمام على (٦/٢٧).

<sup>(</sup>٤) المغنى (٦/٤٤٤).

<sup>(</sup>٥) المحلي (٩/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٦) فقه الإمام علي بن أبي طالب (٢/ ٧٢١).

<sup>(</sup>٧) مصنف عبد الرزاق ، رقم ٤٧٨٨ .

<sup>(</sup>٨) مصنف عبد الرزاق ، رقم ١٤٧٨٦.

كسرت ثمنها ، ونحن نغلي لك بها ، فقال علي: لم أكن لأرد لكم ملكاً نزعه الله منكم ، فكسرها وقسمها بين الناس (١). وقد فعل أمير المؤمنين ذلك حتى لا تذكرهم بأمجادهم ، أو تعود بالنفع عليهم.

#### ٦ \_ تضمين الصناع:

وذلك حفظاً لأموال الناس من الضياع ، قال الشاطبي: إن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع ، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يصلح الناس إلا ذاك  $^{(7)}$  ، وفي هذا مقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ الأموال من الضياع  $^{(7)}$  ، وفي مصنف عبد الرزاق: أن علياً رضي الله عنه ضمن الخياط والصباغ ، وأشباه ذلك احتياطاً للناس  $^{(2)}$ .

#### ٧ عقد الذمة وعدم التشديد في الجباية عليهم:

قال أمير المؤمنين علي: لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف ، أما مشركو العجم فتؤخذ منهم الجزية ، وأما أهل الكتاب من العرب والعجم فإن أبوا أن يسلموا ، وسألونا أن يكونوا أهل ذمة ؛ قبلنا منهم الجزية (٥) . وعن علي: أنه قال: إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ، ودماؤهم كدمائنا (٦) . وكان رضي الله عنه يستعمل الرفق في طريقة أخذها واليسر في مقدارها ، فعن عبد الملك بن عمير قال: أخبرني رجل من ثقيف ، قال: استعملني علي بن أبي طالب ، فقال: لا تضربن رجلاً سوطاً في جباية درهم ، ولا تبيعن لهم رزقاً ، ولا كسوة شتاء ولا صيف ، ولا دية يعملون عليها ، ولا تقم رجلاً قائماً في طلب درهم ، قال: قلت: يا أمير المؤمنين! إذاً أرجع إليك كما ذهبت من عندك ، قال: وإن رجعت كما ذهبت ويحك إنما أمرنا أن تأخذ منهم العفو ؛ يعني الفضل (٧) .

ثانياً: في الحدود:

١ \_ عقوبة المرتد:

قال أمير المؤمنين على رضى الله عنه: يستتاب المرتد ثلاثاً ، فإن عاد وإلا قتل (٨). وحجة

<sup>(</sup>١) فقه الإمام علي بن أبي طالب (٢/ ٧٥٢).

<sup>(</sup>٢) الاعتصام (٢/١١٩).

<sup>(</sup>٣) مقاصد الشريعة الإسلامية ، اليوبي ، ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٨/ ٢١٧)؛ موسوعة على بن أبي طالب ، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٥) فقه الإمام على (٢/٢٥٧).

<sup>(</sup>٦) المغنى (٨/ ٣٧٥)؛ فقه الإمام على (٢/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٧) كنز العمال ، رقم ١٤٣٤٦ ؛ المغنى (٨/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>۸) مصنف ابن أبي شيبة (۱۳۸/۱۰).

قتله: ما روى ابن عباس عن النبي على قال: «من بدل دينه فاقتلوه» (١) ، وأما دليل استتابته: فما روي عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله على استتاب رجلًا ارتد عن الإسلام أربع مرات (٢).

وروي عن علي في استتابة الزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر قولان هما:

أ\_لا فرق في الاستتابة بين من أظهر الردة ، وبين الزنديق الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر ، وقامت عليه البينة بذلك (٣).

فقد روى عبد الرزاق: أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي عن مسلمين تزندقا ، فكتب إليه: إن تابا و إلا فاضرب أعناقهما (٤).

ب\_ يستتاب من أظهر الردة ولا يستتاب الزنديق ، فقد روى الأثرم بإسناده إلى على (رضي الله عنه) أنه أتي برجل عربي قد تنصَّر ، فاستتابه ، فأبى أن يتوب ، فقتله. وأتي برهط يصلون وهم زنادقة وقد قامت عليهم بذلك الشهود العدول ، فجحدوا وقالوا: ليس لنا دين إلا الإسلام ، فقتلهم ولم يستتبهم ، قال: أتدرون لم استتبت النصراني؟ استتبته لأنه أظهر دينه ، فأما الزنادقة الذين قامت عليهم البينة فإنما قتلتهم لأنهم جحدوا ، وقد قامت عليهم البينة فإنما قتلتهم لأنهم جحدوا ، وقد قامت عليهم البينة فأنما الزنادقة الذين قامت عليهم البينة فإنما قتلتهم لأنهم جحدوا ، وقد قامت عليهم البينة في المناه المنا

وأما المرأة المرتدة فقد ورد فيها عن على قولان:

أـ لا فرق بينها وبين الرجل في حكم القتل ، وقد روي هذا القول أيضاً عن أبي بكر (رضي الله عنه) ، وقال به الحسن والزهري والنخعي ومكحول وحماد ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق<sup>(1)</sup>.

ب- المرأة تسترق ولا تقتل ، وهذا القول قال به الحسن وقتادة ؛ لأن أبا بكر استرقَّ نساء بني حنيفة وذراريهم ، وأعطى علياً منهم امرأة فولدت محمد بن الحنفية ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكر ، فكان إجماعاً (٧) ، كما أن قصة بعث علي إلى بني ناجية دليل على هذا الرأي ، وسيأتي الحديث عنها لاحقاً ؛ وفيها : وقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم (٨).

وقد قتل أمير المؤمنين علي المرتدين بطرق مختلفة حسب حال كل منهم على النحو التالي:

<sup>(</sup>١) البخاري، رقم ٣٠١٧.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد (٦/ ٢٦٢) ، فيه ضعف.

 <sup>(</sup>٣) المغني (٨/ ١٢٦)؛ موسوعة فقه علي بن أبي طالب ، ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) المصنف (٧/ ٣٤٢) (١٠/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٥) المغنى (٨/ ٤١٤١)؛ موسوعة فقه على بن أبي طالب ، ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٦) المغنى (٨/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٧) المغني (٨/ ١٢٣)؛ فتح الباري (١٢/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة (١١٤١).

أ-ضرب العنق بالسيف، كما في جواب علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمحمد بن أبي بكر عندما سأله عن مسلمين تزندقا ، فقال: فأما اللذان تزندقا ، فإن تابا ، وإلا فاضرب أعناقهما(١).

ب- الضرب حتى الموت ، ففي مصنف ابن أبي شيبة: أن علياً أتي برجل نصراني أسلم ثم تنصّر ، فسأله عن كلمة ، فقال له ، فقام إليه علي فرفسه برجله ، فقام الناس إليه فضربوه حتى قتلوه (٢).

ج-الإحراق بعد القتل، كما في قصة المستورد العجلي؛ حيث أسلم ثم ارتد، فإن علياً رضي الله عنه أحرقه بعد أن ينبش قومه جثته، بعد أن رفض علي تسليمها مقابل مبلغ من المال بذلوه له (٣).

د-القتل بالإحراق ، كما في قصة على (رضي الله عنه) مع السبئية كما سبق بيانه (٤).

وقتل المرتد فيه حفظ لأهل الدين؛ ومن مقاصد الشريعة الغراء حفظ الدين ، فقد لاحظنا حرص الخلفاء الراشدين على تنفيذ أحكام الله في أهل الأهواء والخارجين عن الدين ، وإنزال العقوبة المناسبة بهم ، ومن أعظمها قتل المرتدين وقتالهم ، كما فعل الخلفاء الراشدون ، وهذا تنفيذ لقول رسول الله على الله إلا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة (٥). وقال ابن تيمية: فإنه لو لم يقتل ذلك \_يعني المرتد \_ لكان الداخل في الدين يخرج منه ، فقتله حفظ لأهل الدين ، والدين ، فإن ذلك يمنع من النقص ، ويمنعهم من الخروج عنه (٦).

#### ٢\_حدالزني:

## أ\_قصة رجم:

قال الشعبي: كان لشراحة زوج غائب بالشام ، وإنها حملت ، فجاء بها مولاها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقال: إن هذه زنت واعترفت ، فجلدها يوم الخميس مئة جلدة ، ورجمها يوم الجمعة ، وحفر لها إلى السرة ، وأنا شاهد ، ثم قال: إن الرجم سنة سنها رسول الله على ، ولو كان شهد على هذا أحد لكان أول من يرمى الشاهد

مصنف عبد الرزاق (٨/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) المحلى لابن حزم (١١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) موسوعة فقه علي بن أبي طالب؛ ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) منهج علي بن أبي طالب ، ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥) البخاري ، رقم ٦٨٧٨.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي (۲۰/۲۰).

بشهادته ، ثم يتبع شهادته حجره ، ولكنها أقرت ، فأنا أول من يرميها ، فرماها بحجر ، ثم رمى الناس وأنا منهم ، فكنت والله فيمن قتلها .

وفي لفظ لأحمد والبخاري: أن علياً قال: جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله على الله على الفقهاء ، وقال رسول الله على المجمهور بعدم الجمع بين العلد والرجم (٢) ، وجاء في رواية: فحفر لها حفرة بالسوق فدار الناس عليها ، أو قال: بها ، فضربهم بالدرة ، ثم قال: ليس هكذا الرجم ؛ إنكم إن تفعلوا هذا يفتك بعضكم بعضاً ، ولكن صفوا كصفوفكم للصلاة ، ثم قال: أيها الناس ، إن أول الناس يرجم الزاني الإمام ، إذا كان الاعتراف ، وإذا شهد أربعة شهداء على الزنى أول الناس يرجم الشهود بشهادتهم عليه ، ثم الإمام ، ثم الناس ، ثم رماها بحجر وكبر ، ثم أمر الصف الأول فقال: ارموا ، ثم قال: انصرفوا ، وكذلك صفاً صفاً حتى قتلوها (٣).

ب\_ تأجيل رجم الحامل: المرأة الحامل إذا ثبت عليها الزنى لا يقام عليها الحدحتى تضع حملها عند علي (٤) ، فعنه رضي الله عنه قال: إن خادماً للنبي عليها فجرت ، فأمرني أن أقيم عليها الحد ، فوجدتها لم تجف من دمها ، فأتيته فذكرت له ، فقال: «إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد ، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» (٥) ، وقد قام بهذا الحكم في خلافته.

#### ج\_المستكرهة على الزني:

لا حد على المستكرهة على الزنى عند علي ، ولها مهر المثل بذلك (٦) ، فقد قال : «في البكر تستكره نفسها أن للبكر مثل صداق إحدى نسائها ، وللثيب مثل صداق (٧) مثلها».

#### د\_زنى المضطرة:

إذا اضطرت امرأة على الزنى لإنقاذ حياتها من الموت ، فلم يدفع إلا بها ، سقط عنها الحد عند علي (٨) ، فقد جاء في رواية: أن امرأة أتت عمر فقالت: إني زنيت فارجمني ، فرددها حتى شهدت أربع شهادات ، فأمر برجمها ، فقال على: يا أمير المؤمنين: ردها فاسألها ما زناها لعل

<sup>(</sup>۱) البخارى ، كتاب الحدود (٤/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) تاريخ القضاء في الإسلام ، ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق ، رقم ١٣٣٣٥ ؛ فقه الإمام على (٢/ ٧٨٢).

 <sup>(</sup>٤) فقه الإمام على (٢/ ٧٨٣).

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد ، رقم ١١٣٧ ، صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٢) فقه الإمام على (٢/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>V) مصنف عبد الرزاق ، رقم ١٣٦٠٧.

<sup>(</sup>٨) فقه الإمام على (٢/ ٧٨٨).

لها عذراً? فردَّها فقال: ما زناكِ؟ قالت: كان لأهلي إبل فخرجت في إبل أهلي فكان لنا خليط (1) ، فخرج في إبله فحملت معي ماء ولم يكن في إبلي لبن ، وحمل الخليط ماء وكان في إبله لبن ، فنفد مائي فاستسقيت فأبى أن يسقيني ، حتى أمكنه من نفسي ، فأبيت حتى كادت نفسي تخرج أعطيته ، فقال علي: الله أكبر ، فمن اضطر غير باع ولا عاد ، أرى لها عذراً (7) ، وزيد في رواية: فأعطاها عمر شيئاً و تركها (7).

وقد ذكر الفقهاء هذه الحادثة ضمن الإكراه على الزنى ، فلم يختلفوا في سقوط الحد بالإكراه (٤) ، ولكن الإكراه غير الاضطرار ؛ لأن الاضطرار فيه الإقدام على الفعل اختياراً أمام الإكراه فلا إقدام فيه ، وإنما يساق إلى الفعل جبراً ، بدليل أن الله تعالى ذكر الإكراه مستقلاً عن الاضطرار كما في قوله تعالى : ﴿ وَلاَ مُن أُكُرِهُوا فَنَيْنِكُمْ عَلَى البِعَلَي النور : ٣٣] ، وقوله تعالى : ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَنَيْنِكُمْ عَلَى البِعَلَي النور : ٣٣] ، وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيْنِكُمْ عَلَى البِعَلَي النور : ٣٣] ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَن اصْطُر عَيْر بَاعِ وَلا عَادٍ فَلاَ إِنْم عَلَيْهِ ﴾ [البقرة : ١٧٣].

وقد استدل علي رضي الله عنه بالآية الأخيرة، ووجه الدلالة: أن الاضطرار لإنقاذ الحياة يرفع العقوبة الأخروية عن المضطر، فهو يسقط العقوبة الدنيوية من باب أولى في حقوق الله تعالى، ويؤخذ من هذه المسألة: عمل على بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات (٥٠).

ه\_درء الحدود بالشبهات:

تدرأ الحدود بالشبهات عند علي ، فعن الضحاك بن مزاحم عن علي قال: إذا بلغ في الحدود لعلى وعسى ؛ فالحد معطل (٦). وعن على أن امرأة أتته فقالت :

إني زنيت ، فقال: لعلك أتيت وأنت نائمة في فراشك أو أكرهت؟ قالت: أتيت طائعة غير مكرهة ، قال: لعلك غصبت على نفسك ، قالت: ما غصبت ، فحبسها فلما ولدت وشب ابنها جَلدَها (٧٠) ، لأنها لم تكن متزوجة ولذلك جلدت .

و-زنى النصرانية:

إذا زنت النصرانية فلا تحدّ بل تدفع إلى أهل دينها يقيمون عليها حسب دينهم عند علي (٨)، فعن

<sup>(</sup>١) خليط: الشريك الذي يخلط ماله بمال غيره.

<sup>(</sup>٢) كنز العمال ، رقم ١٣٥٩٦ ؛ مغنى المحتاج (٤/ ١٤٥).

 <sup>(</sup>٣) المغنى (٨/ ١٨٧).

 <sup>(</sup>٤) إعلاء السنن (١١/ ٦٧١)؛ المغنى (٨/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٥) فقه الإمام على (٧/ ٧٨٩).

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق ، رقم ١٣٧٢٧ ؛ المغنى (٨/ ٢١١).

<sup>(</sup>٧) فقه الإمام على (٢/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٨) فقه الإمام على بن أبي طالب (٢/ ٧٩٩).

قابوس بن مخارق: أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي يسأله عن مسلم زنى بنصرانية ، فكتب إليه علي: أما المسلم فأقم عليه الحدوادفع النصرانية إلى أهل دينها (١١) ، إن حد الزنى أمر تعبدي فيه التطهير من الإثم وذلك لا يناسب الخارج عن ملة الإسلام.

ز ـ الحد كفارة لذنب من أقيم عليه عند علي: فعن أبي ليلى عن رجل من هذيل قال وعداده من قريش: سمعت علياً يقول: من عمل سوءاً فأقيم عليه الحد فهو كفارة (٢) ، وفي رواية عنه أيضاً: كنت مع علي حين رجم شراحة ، فقلت: لقد ماتت هذه على شر حالها ، فضربني بقضيب أو بسوط كان في يده حتى أو جعني فقلت: لقد أو جعتني ، قال: وإن أو جعتك ، قال: فقال: إنها لن تسأل عن ذنبها هذا أبداً كالدين (٣). ودليل ما ذهب إليه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: حديث عبادة بن الصامت حيث قال: كنا مع رسول الله وسيئاً من ذلك فعوقب به ، فهو كفارة له ، ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه ، فأمره إلى الله ،

إن من مقاصد الشريعة حفظ العرض والنسب ، فعدم حفظه يترتب عليه مفاسد حاصلة بسبب إهماله؛ منها: انتهاكه ومعلوم ما يحصل من جراء ذلك من الحروب والتقاتل والفساد ، واختلاط الأنساب ، وقطع النسل؛ لأن الزاني ليس له قصد في الولد ، وإنما قصده اللذة الحاضرة ، فلو لم تحفظ الفرج لعزف الناس عن النكاح ، وانتشار الفساد الخلقي وظهور جريمة الزنى ، وما ينشأ عنها من مفاسد خلقية وصحية ، ونزول المصائب وحلول الكوارث والمحن ، ولو لم يرد في ذلك إلا قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِّينَ اللهُ كَانَ فَنُحِشَةً وَسَاءً سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢٣] لكان كافياً (٥). لذلك جاءت الشريعة الغراء بالتشريعات اللازمة لحفظ الأعراض والأنساب وقام الخلفاء الراشدون بتنفيذها.

#### ٣\_حدالخمر:

أ\_شرب الخمر في رمضان:

عن عطاء عن أبيه: أن علياً ضرب النجاشي الحارثي الشاعر ، شرب الخمر في رمضان ، فضربه ثمانين ، ثم حبسه ، فأخرجه الغد فضربه العشرين ، ثم قال له: إنما جلدتك هذه العشرين بجرأتك على الله تعالى ، وإفطارك في رمضان (٦) .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق ، رقم ١٣٤١٩ .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق ، رقم ١٣٣٥٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ، رقم ١٣٣٥٣ .

<sup>(</sup>٤) مسلم ، كتاب الحدود ، رقم ٧٠٩ (٣/ ١٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) مقاصد الشريعة لليوبى ، ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٦) كنز العمال ، رقم ١٣٦٨٧ ؛ فقه الإمام على (٢/ ٨٠٧).

#### ب-حكم الموت بإقامة حد الخمر:

عن على ، قال: ما من رجل أقمت عليه حداً ، فمات فأجد في نفسي إلا الخمر ، فإنه لو مات لوديته ، لأن النبي على لم يَسُنَّه (١).

وقد جاءت الأحكام الشرعية بالمحافظة على العقل الذي ميز الله به الإنسان وكرمه ، فحرمت الخمر التي تذهب بالعقل وتغيبه ، كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَتَرُ وَالْمَيْسِرُ وَ الْمَالِدَة : ﴿ وَهَلَ النَّم مُنتَهُونَ ﴾ [المائدة : ٩٠ ـ ٩١] . وقال رسول الله على : «كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام» (٢) ، ولذلك شرع إقامة الحد على السكران ، وحرم المخدرات والمُفتِّرات التي تؤثر على سلامة العقل (٣) .

إن حفظ العقل مقصود في الشرع لما يترتب عليه من حفظ باقي الضرورات ، ولما يترتب على إهماله من مفاسد لا تعدولا تحصى (٤).

#### ٤ \_ حد السرقة:

#### أ-اشتراط الحرز:

يشترط لقطع يد السارق أن يسرق المال من حرز مثله عند علي ؛ فعن ضمرة قال: قال علي: لا يقطع السارق حتى يخرج المتاع من البيت (٥).

#### ب ـ سرقة ما فيه شبهة ملك:

لا تقطع يد سارق سرق من مال له فيه شبهة ملك؛ كأن يكون له نصيب فيه عند علي  $^{(1)}$ ، فعن زيد بن دثار قال: أتي علي برجل سرق من الخمس ، فقال: له فيه نصيب ، فلم يقطعه ، وعن الشعبي عن علي: أنه كان يقول: ليس على من سرق من بيت المال قطع  $^{(\vee)}$ .

#### ج ـ سرقة الحر:

من سرق حراً صغيراً فإنه تقطع يده عند علي، فعن ابن جريج: أن علياً قطع البائع بائع الحرووقال: لا يكون الحر عبداً (٨٠٠)، لأن الإنسان أقوم وأثمن من المال، فهو الأولى أن يقطع فيه (٩٠).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ، رقم ١٠٢٤ ، إسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٢) البخاري ، رقم ٥٥٨٥ .

<sup>(</sup>٣) الحكم ، التحاكم في خطاب الوحي (١/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٤) مقاصد الشريعة لليوبي ، ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) كنز العمال ، رقم ١٣٩١١؛ فقه الإمام على (٢/ ٨١٠).

 <sup>(</sup>٦) فقه الإمام على (١/ ٨١١).

<sup>(</sup>V) مصنف عبد الرزاق ، رقم ١٨٨٧ .

<sup>(</sup>A) مصنف عبد الرزاق ، رقم ١٨٨٠٦.

 <sup>(</sup>٩) فقه الإمام على (٢/٨١٤).

#### د\_سرقة العبد مولاه:

لا تقطع يد عبد سرق من سيده عن علي ، فعن الحكم: أن علياً قال: إذا سرق عبد من مالي لم أقطعه (١).

#### ه\_\_إثبات السرقة:

تثبت السرقة عند أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بشهادة شاهدين ، أو الاعتراف مرتين ، نقل ذلك عنه ابن قدامة (٢) ، وعن عكرمة بن خالد قال: كان علي لا يقطع سارقاً حتى يأتي بالشهداء فيوقفهم عليه ويسجنه ؛ فإن شهدوا عليه قطعه ، وإن نكلوا تركه ، فأتي مرة بسارق فسجنه ، حتى إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين فقيل: تغيب أحد الشاهدين، فخلى سبيل السارق ولم يقطعه (٣) ، وعن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه: أن رَجلاً أتى إلى علي فقال: إني سرقت ، فانتهره وسبه فقال: إني سرقت ، فقال علي: اقطعوا قد شهد على نفسه مرتين ، فلقد رأيتها في عنقه (٤) .

#### و-كشف السارق قبل أن يسرق:

لا تقطع يد السارق عند كشفه قبل أن يخرج المتاع من الحرز عند علي، فعن الحارث عن علي قال: أتي برجل قد نقب فأخذ على تلك الحال فلم يقطعه (٥)، وفي لفظ بزيادة: وعزره أسواطاً (٦).

#### ز\_تكرار السرقة:

من سرق قطعت يده اليمنى ، ثم إن سرق مرة ثانية قطعت رجله اليسرى ، فإن سرق ثالثة ورابعة يعزر ولا تقطع يده الأخرى أو رجله الثانية عند علي ، نقل ذلك عنه ابن المنذر وغيره () ، وعن عبد الله بن سلمة: أن علياً أتي بسارق فقطع يده ، ثم أتي به فقطع رجله ، ثم أتي به فقال: أقطع يده ؟ فبأي شيء يتمسح وبأي شيء يأكل ؟ ثم قال: أقطع رجله ؟ على أي شيء يمشي ؟ إني لأستحيي من الله ، قال: ثم ضربه وخلده السجن () ، وعن المغيرة والشعبي قالا: كان علي يقول: إذا سرق السارق مراراً قطعت يده ورجله ، ثم إن عاد استودعته السجن () ، وعن الشعبي قال: كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل ، وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل ، وأنه

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (۱۰/۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) المغنى (٨/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق ، رقم ١٨٧٧٩ ؛ كنز العمال ، رقم ١٣٩٠٨.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٦) كنز العمال ، رقم ١٣٩١١ ؛ فقه الإمام على (١٨١٧).

<sup>(</sup>V) المحلى (٣/ ٣٥٤) ؛ المغنى (٨/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٨) البدائع (٩/ ٤٢٧٣) ؛ المغنى فقه الإمام على (٢/ ٨١٨).

<sup>(</sup>٩) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٥٠٩).

كان يقول: إني لأستحيي من الله أن لا أدع له يداً يأكل بها ويستنجي (١).

#### ح - قطع اليد وتعليقها:

يستحب أن يحسم اليد ويعلق المقطوع في عنق المحدود عند علي (٢) ، فعن حجية بن عدي: كان علي يقطع ويحسم ويحبس ، فإذا برؤوا أرسل إليهم فأخرجهم ، ثم قال: ارفعوا أيديكم إلى الله فيرفعونها ، فيقول: من قطعكم؟ فيقولون: علي ، فيقول: ولم؟ فيقولون: سرقنا ، فيقول: اللهم اشهد ، اللهم اشهد (٣). وحسم اليد ، فلكي لا ينزف الدم ويسرع البرء إليها ومخافة سريان الجرح إلى الجسم وتلفه (٤).

إن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ أموال الناس التي هي قوام حياتهم ، وقد حرم الإسلام كل وسيلة لأخذ المال بغير حق شرعي ، وحرم السرقة وأوجب الحد على من ثبتت عليه تلك الجريمة ، قال تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ أَيَّدِيَهُمَا جَزَاءًا بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِّنَ اللَّهِ ﴾ المائدة: ٣٨] ، وقام الخلفاء الراشدون بالإشراف على تنفيذ تلك الأحكام.

## ثالثاً: في القصاص والجنايات:

## أ-الاشتراك في القتل العمد:

إذا اجتمع جماعة على قتل شخص عمداً؛ فإنهم يقتلون به جميعاً عند علي (٥) ، وقدروي عنه أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلًا(٦).

## ب-من أمر عبده بالقتل:

إذا أمر السيد عبده أن يقتل رجلًا فقتله ؛ يقتل السيد عند علي ، ويحبس العبد ، نقل ذلك عن

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق ، رقم ۱۸۷۶٤.

<sup>(</sup>٢) فقه الإمام على (١/ ٨٢١).

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ، رقم ١٣٢٦.

 <sup>(</sup>٤) فقه الإمام على (١/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٥) فقه الإمام علي بن أبي طالب (٢/ ٨٢٦).

<sup>(</sup>٦) المغنى (٧/ ٢٧٢).

ابن المنذر وغيره (١) ، وعن خلاس عن علي في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً قال: إنما هو بمنزلة سوطه أو سيفه (٢) ، وفي رواية: إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلاً فإنما هو كسيفه أو كسوطه ، يقتل المولى ويحبس العبد (٣).

## ج\_المقتول في الزحام:

من قتل في الزحام ولم يعلم قاتله؛ فإن ديته على بيت مال المسلمين عند علي (٤) ، وعن يزيد بن مذكور الهمداني: أن رجلاً قتل يوم الجمعة في المسجد في الزحام ، فجعل على ديته من بيت المال (٥).

#### د-جنابة السائق والقائد والراكب:

في المسألة روايتان فعن علي: الرواية الأولى: سائق الدابة وقائدها وراكبها ضامنون إذا وطئت الدابة ، أو ضربت برجلها أحداً ، أو شيئاً عند علي لنسبة التقصير وعدم التحرز والتثبت إليهم (1) ، فعن خلاس عن علي: أنه كان يضمن القائد والسائق والراكب ، والحجة في ذلك: أن الراكب مباشر للقتل لأن الدابة كالآلة في يده ، أما السائق ، القائد فهما متسببان ، يضمنون لعدم تحرزهم من الوقوع في الجناية ، وعدم تثبتهم من السوق والقود والركوب بصورة تمنع وقوع الجناية ، والرواية الثانية: لا ضمان عليهم إذا ثبت عدم التقصير منهم عند علي ، إذ روي عنه أنه قال: إذا قال: الطريق؛ فأسمع فلا ضمان عليه (٩) ، وعن علي أنه قال: إذا كان الطريق واسعاً فلا ضمان عليه (١٠). والحجة: أن وسع الطريق وتنبيه المارة هو التحرز والتثبت ، فإذا لم يبال المارة فهو تقصيرهم ، فإن أصيبوا فقد جنوا على أنفسهم؛ فلا ضمان لهم ، فإذا لم يبال المارة فهو تقصيرهم ، فإن أصيبوا فقد جنوا على أنفسهم؛ فلا ضمان لهم ، التقصير على المارة ، وثبوت التقصير على المارة .

<sup>(</sup>١) المغني (٧/ ٧٥٧).

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٣) فقه الإمام علي بن أبي طالب (٢/ ٨٣٦).

 <sup>(</sup>٤) فقه الإمام على (٢/ ٨٣٨).

<sup>(</sup>٥) الخلافة الراشدة ، يحيى اليحيى ، ص ٥٠٢.

<sup>(</sup>٦) فقه الإمام علي (٢/ ٨٤١).

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>A) فقه الإمام على (1/ 18A).

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق نفسه (٢/ ٨٤٢).

<sup>(</sup>۱۰) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۵۵۹).

<sup>(</sup>١١) فقه الإمام على (٢/ ٨٤٢).

#### هــما أنشئت بتعدِّ فأحدثت تلفاً:

من حفر بئراً أو وضع شيئاً أو بناه في مكان لا حق له فيه فسببت تلف إنسان ، كأن يقع في البئر أو يعثر بما وضعه فيموت فهو ضامن عند علي (١) ، فقد قال رضي الله عنه: من حفر بئراً أو عرض عوداً فأصاب إنساناً فهو ضامن (٢).

## و-الخطأ في الشهادة:

الخطأ في الشهادة يوجب الضمان عند علي؛ فمن شهد على غيره خطأ في حد أو قصاص فأدى إلى تلف عضو أو نفس؛ ضمن الدية عنده (٣). فقد روي عن علي من طرق متعددة: أنه شهد رجلان بسرقة على رجل ، فقطع علي يده ، ثم جاء الغد برجل فقال: أخطأنا بالأول ، هو هذا الآخر ، فأبطل شهادتهما على الآخر ، وأغرمهما دية الأول (٤) ، وفي رواية فقال: لو كنتما تعمدتماه لقطعتكما ، فأبطل شهادتهما عن الآخر وأغرمهما دية الأول (١٥) ، والحجة في ذلك: أنهم تسببوا في الإتلاف ، والتسبب موجب للضمان كحافر البئر في الطريق (٢).

ز - اشتراك جماعة في قتل بعضهم بعضاً خطأ:

إذا اشترك جماعة في قتل بعضهم بعضاً خطأ؛ توزعت المسؤولية الجنائية على جميعهم كل واحد بقدر فعله مطروحاً منه ما جناه الميت على نفسه  $^{(v)}$ ، فعن خلاس قال: استأجر رجل أربعة رجال ليحفروا له بئراً، فحفروها، فانخسفت بهم البئر فمات أحدهم، فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب، فضمن الثلاثة ثلاثة أرباع الدية، وطرح عنه ربع الدية  $^{(\Lambda)}$ .

ح ـ من استخدم صغيراً أو عبداً بغير إذن:

من استخدم صغيراً بغير إذن وليه ، أو عبداً بغير إذن مولاه في عمل ، أو حمله على دابة فمات إثر ذلك؛ فهو ضامن عند علي ، فعن الحكم قال: قال علي: من استعمل مملوك قوم صغيراً أو كبيراً فهو ضامن (٩) ، وقال علي: من استعان صغيراً حراً.. فهو ضامن ، ومن استعان كبيراً لم سضمه (١٠٠).

<sup>(</sup>١) فقه الإمام على (١/ ٨٤٢).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق ، رقم ٨٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) فقه الإمام علي بن أبي طالب (٢/ ٨٤٣).

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/٩).

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق ، رقم ١٨٤٦١.

<sup>(</sup>٦) فقه الإمام على (١/ ٨٤٤).

<sup>(</sup>V) فقه الإمام على (X / ٨٤٤).

 <sup>(</sup>٨) المحلى (١٠ / ٥٠٥) ؛ فقه الإمام على (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٩) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق نفسه.

## ط\_الفعل المعنوي:

الفعل المعنوي كالإخافة والترويع وما شابهها إذا سبب قتل إنسان أو عطبه توجب المسؤولية الجنائية عند علي (١) ، فعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نادى صبياً على جدار أن استأخر ؛ فخرَّ فمات؟ قال: يروون عن علي أنه قال: يغرمه ويقول: أفزعه (٢) ، وإيجاب المسؤولية على الفعل المعنوي إجمالاً هو قول جمهور العلماء (٣) .

#### ي-جناية الطبيب:

إذا خالف الطبيب أو البيطري شروط المعالجة ، فعطب الإنسان أو الحيوان فهو ضامن (٤) ، فعن الضحاك بن مزاحم قال: خطب علي الناس فقال: يا معشر الأطباء البياطرة والمطبين! من عالج منكم إنساناً أو دابة فليأخذ لنفسه البراءة ، فإنه إن عالج شيئاً ولم يأخذ لنفسه البراءة فعطب فهو ضامن (٥) ، وعن مجاهد: أن علياً قال في الطبيب: إن لم يشهد على ما يعالج فلا يلومن إلا نفسه ، يقول: يضمن (٦).

#### ك\_الميت من القصاص والحد:

إذا أقيم حد أو قصاص على مستحق فمات؛ فلا ضمان على المقتص عند علي  $^{(v)}$  ، فقد قال رضي الله عنه: من مات بقصاص بكتاب الله فلا دية له  $^{(h)}$  ، وقال: من مات في حد فإنما قتله الحد ، فلا عقل له مات في حد من حدود الله  $^{(h)}$  ، وقال أيضاً: اذا أقيم على الرجل الحد في الزنى ، أو السرقة ، أو قذف ، فمات فلا دية له  $^{(v)}$  ، والحجة في ذلك ، أن القصاص واجب والواجب غير مشروط بالسلامة فيه ، فلا ضمان في أدائه إذا لم يحصل فيه تقصير أو إهمال  $^{(v)}$ .

## ل ـ قاطع طريق ألقى القبض عليه:

إذا لم يأخذ مالاً ولم يقتل نـ فساً حبس حتى يتوب ، وإذا أخذ مالاً ولم يقتل نفساً قطعت

<sup>(</sup>١) فقه الإمام علي بن أبي طالب (١/ ٨٤٦).

<sup>(</sup>٢) كنز العمال ، رقم ٤٠٨٦.

<sup>(</sup>٣) فقه الإمام على (٢/ ٨٤٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه (٢/ ٨٤٧).

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق ، رقم ١٨٠٤٧ .

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق ، رقم ١٨٠٤٦.

<sup>(</sup>٧) فقه الإمام على (٢/ ٨٤٧).

<sup>(</sup>A) المصدر السابق نفسه (٢/ ٨٤٨).

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>۱۰) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>١١) فقه الإمام على (١/ ٨٤٨).

يداه ، ورجلاه من خلاف ، إذا قتل وأخذ المال قطعت يداه ورجلاه من خلاف ، ثم صلب حتى يموت ، وإن تاب قبل أن يؤخذ؛ ضمن الأموال واقتص منه ولم يحد (١).

وقد تاب الحارث بن بدر قبل القدرة عليه ، وكان قاطعاً للطريق ، فقبل علي توبته وأسقط حد الحرابة عنه؛ لأنه تاب قبل القدرة عليه (٢).

م-قاتل اعترف بالقتل لدفع التهمة عن متهم بريء:

أتي برجل إلى أمير المؤمنين علي من خربة بيده سكين ملطخة بدم ، وبين يديه قتيل يتشحط في دمه ، فسأله ، فقال: أنا قتلته ، قال: اذهبوا به فاقتلوه ، فلما ذهب به أقبل رجل مسرعاً ، فقال: يا قوم لا تعجلوا ردوه إلى على ، فردوه ، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين ما هذا صاحبه ، أنا قتلته ، فقال على للأول: ما حملك على أن قلت: أنا قاتله ، ولم تقتله؟ قال: يا أمير المؤمنين ، وما أستطيع أن أصنع ، وقد وقف العسس على الرجل يتشخط في دمه ، وأنا واقف بين يدي سكين ، وفيها أثر الدم ، وقد أخذت في الخربة ، فخفت ألا يقبل مني ، وأن يكون قسامة ، فأعترف بما لم أصنع ، وأحتسبت نفسي عند الله ، فقال علي: بئس ما صنعت ، فكيف كان حديثك؟ قال: إنى رجل قصاب ، خرجت إلى حانوتي في الغلس ، فذبحت البقرة وسلختها ، فبينما أنا أسلخها ، والسكين في يدي أخذني البول ، فأتيت خربة كانت بقربي ، فدخلتها لقضاء حاجتي ، وعدت أريد حانوتي ، فإذا أنا بهذا المقتول يتشخط في دمه ، فراعني أمره ، ووقفت أنظر إليه ، والسكين في يدي ، فلم أشعر إلا بأصحابك قد وقفوا علي ، فأخذوني ، فقال الناس: هذا قتل هذا ، ما له من قاتل سواه ، فأيقنت أنك لا تترك قولهم بقولي ، فاعترفت بما لم أجنه. فقال على للمقر الثاني: فأنت كيف كانت قصتك ، فقال: أغواني إبليس فقتلت الرجل طمعاً في ماله ، ثم سمعت حس العسس فخرجت من الخربة ، واستقبلت هذا القصاب على الحال التي وصفها ، فاستترت منه ببعض الخربة ، حتى أتى العسس فأخذوه وأتوك به ، فلما أمرت بقتله علمت أنى سأبوء بدمه أيضاً ، فاعترفت بالحق ، فقال على للحسن: ما الحكمُ في هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين ، إن كان قد قتل نفساً فقد أحيا نفساً ، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا ٓ أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٢] ، فخلى على عنهما ، وأخرج دية القتيل من بيت المال(٣) ، ولعله فعل ذلك بعد إسقاط أولياء القتيل حقهم بالقصاص(٤).

<sup>(</sup>١) المحلى ، رقم ٢٥٢ ؛ عصر الخلافة الراشدة للعمرى ، ص ١٥١.

<sup>(</sup>٢) عصر الخلافة الراشدة ، ص ١٥١.

<sup>(</sup>٣) الطرق الحكمية ، ص ٥٦ ؛ القضاء في الإسلام ، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) القضاء في الإسلام ، ص ١٥٤.

ن ـ امرأة قتلت زوجها يوم زفافها بحضور صديقها:

حدث في عهد علي رضي الله عنه: أن امرأة قتلت زوجها يوم زفافها بحضور صديقها ، فكانت العقوبة القتل قصاصاً (١) من الجناة .

س ـ بدل الإبل في دفع الدية ، وكيف تدفع الدية؟

الإبل أصل في الدية ، ويجوز دفع بدلها إذا لم يتوافر الإبل عند علي ، فعن عامر عن علي وعبد الله وزيد قالوا: الدية مئة من بعير (٢) ، وعن الحسن: أن علياً قضى بالدية اثني عشر ألفاً (٦) ، أي درهم من الفضة ، وأما كيفية دفع الدية ، فدية الخطأ وشبه العمد على العاقلة تدفعها مقسطاً على ثلاث سنين عند علي (٤) ، والحجة في ذلك: ما روي عن المغيرة في شعبة قال: قضى رسول الله على بالدية على العاقلة (٥) ، وأما تقسيطها ، فلأنها كثيرة يصعب أداؤها حالاً فقسمت على ثلاث سنين بناء على التيسير الذي أمر به الإسلام (٢) .

ع\_دية الكتابى:

دية الكتابي من اليهود والنصاري مثل دية المسلم (٧) ، فعن الحكم بن عتيبة أن علياً قال: دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم (٨) .

ف\_دية الصّلب:

دية العمود الفقري دية كاملة عند علي إذا كسر وفقد صاحبه القوة على الجماع ، فقد قال علي رضي الله عنه إذا كسر الصلب ومنع الجماع ففيه الدية (٩) .

ص\_عين الأعور:

إذا فقاً إنسان عين الأعور؛ فإن فيها الدية كاملة أو يقتص الأعور لنفسه فيفقاً عيناً للجاني ويأخذ نصف الدية عند علي. نقل ذلك ابن قدامة (١٠٠)؛ لأن عين الأعور تعادل عيني البصير في منفعة البصر، لذلك فيها الدية كاملة (١١١).

<sup>(</sup>١) المغنى (٩/ ٣٦٢ ، ٣٧٦)؛ الطرق الحكمية ، ص ٥٠؛ عصر الخلافة الراشدة ، ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) الأم (٧/ ١٧٧).

 <sup>(</sup>٤) فقه الإمام على (٢/ ٨٥٣).

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه ، رقم ٣٦٣٣.

 <sup>(</sup>٦) فقه الإمام على ، (١/ ٨٥٤).

<sup>(</sup>V) المصدر السابق نفسه (۲/ ۸۵۵).

<sup>(</sup>A) مصنف عبد الرزاق ، رقم ١٨٤٩٤ .

<sup>(</sup>٩) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٣١).

<sup>(</sup>١٠) المغنى (٨/٥).

<sup>(</sup>١١) فقه الإمام على (٢/ ٨٦٠).

## ق-دية الأصابع:

دية كل أصبع من الأصابع عشر دية النفس عند علي؛ أي: عشر من الإبل ، فعن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الأصبع عشر الدية (١٦) ، وفي رواية: في الأصبع عشر العشر (٢٠).

## رابعاً: في التعزير:

كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يؤدب العاصي ويردعه عن معصيته بالتعزير إذا لم يترتب على معصيته حد ، ولما كانت عقوبة التعزير على المعصية غير محددة ، فإن أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) يذهب إلى الملاءمة بين العقوبة والمعصية فكلما تعاظمت المعصية كانت العقوبة أعظم ، ولقد تعددت وسائل التعزير عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) حسب نوع المعصية وحال العاصي (٣) ، ومنها على سبيل المثال:

#### ١ \_ الضرب باليد:

ومثال ذلك: لما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف بالبيت ، وعلي رضي الله عنه ، يطوف معه ، إذ عرض رجل لعمر فقال: يا أمير المؤمنين خذ حقي من علي بن أبي طالب ، فقال: وما باله؟ قال: لطم عيني ، فوقف عمر ، حتى لحق به علي فقال: ألطمت عين هذا يا أبا الحسن؟ قال: نعم ، يا أمير المؤمنين ، قال: ولم؟ قال: لأني رأيته يتأمل حرم المؤمنين في الطواف ، فقال عمر: أحسنت يا أبا الحسن (٤).

#### ٢ ـ الجلد دون الحد:

وكان أكثر ما يعزر به ، ومن ذلك جلده للنجاشي الشاعر الذي شرب الخمر ، وأفطر في رمضان ، فقال له: إنما جلدتك هذه العشرين لجرأتك على الله ، وإفطارك في رمضان (٥٠).

#### ٣-التشهير:

لجأ علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) إلى التشهير بالعاصي وتعريف الناس به ، كما فعل بشاهد الزور ، وفي ذلك مصلحة للمجتمع ، لئلا يستشهد فتضيع الحقوق ، عن علي بن الحسين قال: كان علي إذا أخذ شاهد زور بعثه إلى عشيرته فقال: إن هذا شاهد زور ، فاعرفوه ،

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق ، رقم ١٧٦٩٣.

<sup>(</sup>٣) منهج على بن أبي طالب في الدعوة ، ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) الرياض النضرة في مناقب العشرة (٢/ ١٦٥).

 <sup>(</sup>٥) موسوعة فقه علي بن أبي طالب قلعجي ، ص ١٥٣.

وعرفوه ، ثم خلى سبيله (۱). وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أخذ شاهد الزور فعزره ، وطاف به في حيه وشهره ، ونهى أن يستشهد به (۲).

#### ٤ \_ الحبس:

كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يعاقب بالحبس أحياناً ، ومن ذلك حبسه للنجاشي الشاعر ، الذي يشرب الخمر ، وأفطر في رمضان (٣).

#### ٥ \_ التقييد في الحبس:

كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقيد الدعار (1) ، بالحبس بقيود لها أقفال ، ويوكل بهم من يحلّها لهم وقت الصلاة من أحد الجانبين (٥).

#### ٦ ـ الغمس في الأقذار:

وجد رجل تحت فراش امرأة ، فأتي به علي ، فقال رضي الله عنه: اذهبوا به فقلبوه ظهراً لبطن في مكان منتن ، فإنه كان في مكان شر منه (٦).

#### ٧\_القتل:

قد يصل التعزير عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى القتل ، إذا كانت الجريمة قد تعاظمت ، وكان لها أثرها البالغ الأهمية ، كوضع الأحاديث على لسان رسول الله على أن هذا العمل يؤدي إلى إدخال شيء في الدين ما ليس منه ، وانحراف الناس عن دينهم الذي ارتضى الله لهم (٧) ، لذا فقد كان يقول: من كذب على النبي على يضرب عنقه (٨).

#### ٨ - إتلاف أداة الجريمة وما يتبعها:

فقد ورد عن ربيعة بن زكار قال: نظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى قرية فقال: ما هذه القرية؟ قالوا: قرية تدعى زرارة (٩) ، يلحم فيها ويباع فيها الخمر ، فأتاها بالنيران فقال:

<sup>(</sup>١) موسوعة فقه علي ، ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣٦/١٠).

<sup>(</sup>٤) جمع داعر ، والدعارة: هي الفسق والخبث.

<sup>(</sup>٥) موسوعة على ، قلعجى ، ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٦) موسوعة فقه على ، قلعجى ، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٧) منهج علي بن أبي طالب في الدعوة إلى الله ، ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>۸) موسوعة فقه علي ، ص ١٥٤.

 <sup>(</sup>٩) محلة بالكوفة سميت بزرارة بن يزيد بن عمر من بني بكار.

أضرموها فيها ، فإن الخبيث يأكل بعضه بعضاً ، فاحترقت (١١) ، فقد أحرق أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه القرية الخمر وما يتبعه من مواد وأدوات تستخدم لصناعته (7).

لقد أثر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في المؤسسة القضائية باجتهاداته في مجال القصاص والحدود والجنائيات والتعزير ، كما أنه رضي الله عنه ساهم في تطوير المدارس الفقهية الإسلامية باجتهاداته الدالة على سعة اطلاعه وغزارة علمه وعمق فقهه وفهمه ، واستيعابه لمقاصد الشريعة الغراء.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كتز العمال ، رقم ١٣٧٤٤ ، أبو عبيد الأموال ، ص ١٠٣ .

 <sup>(</sup>۲) منهج على في الدعوة إلى الله ، ص ٣٢٥.

# المبحث الرابع حجية قول الصحابي والخلفاء الراشدين

تحدث الأصوليون عن مذهب الصحابي ، وقالوا بأنه من الأدلة المختلف فيها عند الكثير منهم ، وحكى ابن القيم إجماع الأئمة الأربعة على الاحتجاج به (١).

إن أصحاب النبي على وخصوصاً ساداتهم تبوؤوا مكانة عالية في الفهم والإدراك؛ كما قال عنهم ابن مسعود رضي الله عنه: فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً ، وأعمقها علماً ، وأقلها تكلفاً ، وأقومها هدياً ، وأحسنها حالاً ، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ، وإقامة دينه ، فاعرفوا لهم فضلهم ، واتبعوا آثارهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم (٢).

والشاهد من كلامه قوله: «أعمقها علماً» فهم أعمق الأمة علماً ، وأكثرهم فهماً وإدراكاً ، ونسبة علم من بعدهم إلى علمهم كنسبة فضلهم إلى فضلهم "". وإذا كان هذا من الوضوح بمكان بحيث لا يحتاج إلى حجة وبرهان فإنا نشير إلى بيان الأسباب التي بَوَّأهم الله بها هذه المكانة وهي:

وهذا له أثره في الفهم من عدة نواح:

أ ـ صفاء المورد: إذ بتلقيهم من النبي على يتلقون الوحي غضاً كما أنزل ، ويسمعون كلام النبي على منه مباشرة ، فليس علمهم مشوباً بما يكدره ، بل هو محض الكتاب والسنة لم يختلط به آراء الرجال ، ولا غيره من العلوم التي فتح بابها من بعد على المسلمين كعلوم الفلسفة وغيرها.

ب\_دقة الفهم؛ حيث إن معلمهم رسول الله على أفصح الناس لساناً: وأبلغهم بياناً ، وأقدرهم تفهماً ، فكيف إذا صادف ذلك آذاناً صاغية ، وقلوباً واعية ، وسليقة مواتية ، تنشد الحق ،

<sup>(1)</sup> إعلام الموقعين (٤/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) شرح السنة للبغوي (١/ ٢١٤ ، ٢١٥).

<sup>(</sup>T) إعلام الموقعين (٤/ ١٤٧).

وتتلهف لسماعه ، ولاشك أن ذلك يجعلهم يفهمون ما يلقى إليهم فهماً دقيقاً مطابقاً لمراد الله ورسوله ، وهذا الأمر في غاية الوضوح إذ الناس في حياتهم وطلبة العلم في طلبهم يبحثون إبان تلقيهم عن أفضل العلماء علماً ، وأحسنهم تصويراً للمسائل ، وأقدرهم تفهيماً ، وكم من تلميذ سطع نجمه ، وعلا كعبه في العلم بفضل الله ثم بفضل حسن تعليم معلمه ، ونحن نعلم أن أحداً لن يبلغ معشار ما بلغ إليه النبي في حسن التعليم ، ولا أقل من ذلك ، وبهذا شهد معاوية بن الحكم رضي الله عنه في حسن التعليم ، حيث قال : فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه (١).

ج ـ ما يحصل لهم من يقين بما سمعوا وفهموا ، فعلومهم يقينيّة: وعلوم من بعدهم يداخلها الظن في كثير من أحوالها.

د ـ ما يحصل لهم من اطلاع على أسباب النزول وأسباب ورود الأحاديث ومعرفة الناسخ والمنسوخ؛ مما يعينهم على فهم المراد وإدراك المقاصد.

هــ ما يحصل لهم من مشاهدة أفعال النبي على التي تفسر أقواله ، وتشرحها ، وتبين آيات القرآن وتوضحها ، ويوقف بها على المراد.

و ـ إمكانية السؤال عما أشكل عليهم ، الحصول على الجواب.

٢ ـ سليقتهم العربية: فهم يفهمون آي القرآن ، وأحاديث النبي على بسليقتهم، ويعرفون وجوه دلالتها على معانيها ، فلا يحتاجون إلى ما يحتاج إليه من بعدهم من دراسة قواعد اللغة وقواعد الأصول.

٣ ـ إخلاصهم لله وتقواهم: فببركة إخلاصهم نالوا العلوم الكثيرة النافعة ، في أوقات قليلة
 كما قال تبارك وتعالى: ﴿ وَأَتَّـ قُوا اللَّهَ أَوْ يُعَكِمُ كُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

فإذا تقرر هذا فكلُّ هذه الأسباب شكلت فقهاً قوياً متماسكاً لدى أصحاب النبي على ، قال ابن القيم: بعد أن ذكر مدارك اختصوا بها \_ كسماعهم من النبي على وسماعهم من بعضهم ، وعلمهم بالعربية على أكمل الوجوه (٢) ، قال: أما المدارك التي شاركتهم فيها من دلالات الألفاظ والأقيسة ، فلا ريب أنهم كانوا أبر قلوباً وأعمق علماً ، وأقل تكلفاً ، وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لما لم نوفق له نحن ، لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان ، وفصاحة اللسان ، وسعة العلم ، وسهولة الأخذ ، وحسن الإدراك وسرعته ، وقلة المعارض أو عدمه ، وحسن

<sup>(</sup>۱) مسلم ، كتاب المساجد ، رقم ٣٣.

<sup>(</sup>۲) مقاصد الشريعة لليوبى ، ص ٢٠٠.

المقصد ، وتقوى الرب تعالى ؛ فالعربية طبيعتهم وسليقتهم ، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم ، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل ، ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين ، بل غنوا في ذلك كله فليس في حقهم إلا أمران:

أحدهما: قال الله تعالى كذا ، وقال رسوله كذا.

والثاني: معناه كذا وكذا.

وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين ، وأحظى الأمة بهما ، فقواهم متوفرة مجتمعة عليهما ، وأما المتأخرون فقواهم متفرقة وهممهم متشعبة ، فالعربية وتوابعها قد أخذت من قوى أذهانهم شعبة ، والأصول وقواعدها قد أخذت منها شعبة ، وعلم الإسناد وأحوال الرواة قد أخذ منها شعبة ، وفكرهم في كلام مصنفهم وشيوخهم على اختلافهم وما أرادوا به قد أخذ منها شعبة ، إلى غير ذلك من الأمور ؛ فإذا وصلوا إليها بقلوب وأذهان قد كلّت من السير في غيرها ، وأوهن قواهم مواصلة السير في سواها ، فأدركوا من النصوص ومعانيها بحسب القوة (١٠).

وبما تقدم يتقرر أن أصحاب النبي على أدق فهما وعلماً بما هيأ الله لهم من الأسباب المعينة على الفهم والعلم ، فبناء على ذلك فهم أعلم بمقاصد الشريعة ومراميها من غيرهم ، ولكون من أهم الطرق المحصلة لمقاصد الشريعة: العلم بالكتاب والسنة وطرق الاستنباط منها ، وهذا متوفر لدى الصحابة بلا شك على أكمل الوجوه وأحسنها (٢). قال الشاطبي: السلف أعلم الناس بمقاصد القرآن (٣) ، وقال عن الصحابة: هم القدوة في فهم الشريعة والجري على مقاصدها (٤). هذا وقد تنوعت مذاهب العلماء في حجية قول الصحابي ، وانقسمت إلى خمسة أقوال مشهورة ، وقبل أن نذكر أقوال المذاهب نحرر محل النزاع فنقول:

١ ـ اتفق الكل على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة إماماً كان أو حاكماً أو مفتياً.

٢ \_إذا قال الصحابي قولاً ووافقه الباقون؛ فليس داخلاً في محل النزاع لكونه إجماعاً حينئذ.

٣-إذا قال قولاً وانتشر ولم يخالف أحداً؛ فهذا له حكم الإجماع السكوتي.

<sup>(1)</sup> إعلام الموقعين (1/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ، ص ٢٠١.

 <sup>(</sup>٣) الموافقات (٣/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه (٤/ ١٣٠).

٤ - اتفقوا على أن قول الصحابي ليس بحجة إذا خالفه صحابي آخر.

٥ ـ اتفقوا على أن قول الصحابي إذا رجع إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع فإن الحجة حينئذ فيما رجع إليه .

٦ ـ اتفقوا على أن قول الصحابي إذا رجع عنه فليس بحجة ، ومحل الخلاف إذا قال الصحابي قولاً في مسألة اجتهادية تكليفية ولا ظهر له مخالف ولا موافق ، ولا ندري انتشر أم لا؟ خالف أحد أم لا (١٠)؟.

واختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول: إنه حجة؛ وهو قول مالك والشافعي في القديم ، وأحمد في رواية عنه ، وعليه أكثر الأصوليين والفقهاء من الحنفية، وابن عقيل من الحنابلة، والعلائي<sup>(٢)</sup>، والخطيب البغدادي من الشافعية، واختاره ابن القيم في إعلام الموقعين، والشاطبي في الموافقات، وابن تيمية (٣).

القول الثاني: إنه ليس بحجة؛ وهو قول الشافعي في أحد قوليه ، اختارها الآمدي والرازي والغزالي وأحمد في رواية (٤).

القول الثالث: إنه حجة إن كان مما لا مجال للرأي فيه فقط ، وهو قول جماعة من الأحناف(٥).

القول الرِابع: قول أبي بكر وعمر \_ رضي الله عنهما \_ حجة دون غيرهما(١٦).

القول الخامس: قول الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم حجة دون بيرهم (٧).

والراجح والله أعلم هو القول الأول وأدلة الترجيح في ذلك.

أولاً: من كتاب الله تعالى:

قال تعالى: ﴿ وَالسَّنِ قُورَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـدَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَـرِي تَحَتْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التوبة:

.[1.

<sup>(</sup>١) مقاصد الشريعة الإسلامية ، ص ٥٩٦ ، ٥٩٧ .

<sup>(</sup>۲) حقيقة البدعة وأحكامها (۱/ ۳۲۰).

<sup>(</sup>٣) مجموعة الفتاوي (٥/٤١٣) ؛ إعلام الموقعين (٤/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) مقاصد الشريعة الإسلامية ، ص ٩٧ ٥ .

<sup>(</sup>٥) حقيقة البدعة وأحكامها (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٦) الإحكام للآمدي (٤/ ١٣٠) ؛ حجية قول الصحابي ، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٧) حجية قول الصحابي ، ص ٤٠.

وهذه الآية احتج بها ابن القيم وجعلها من الأدلة الدالة على وجوب اتباع الصحابة  $^{(7)}$  ، وحكي احتجاج الإمام مالك بها في هذا المعنى  $^{(7)}$  ، وذكر أن الآية تتضمن مدح الصحابة والثناء عليهم ، واستحقاقهم أن يكونوا أئمة متبوعين يقتدى بهم ، وتؤخذ أقوالهم ، وأنها اقتضت المدح لمن اتبعهم كلهم ، أو اتبع كل واحد منهم مالم يخالف نصاً  $^{(2)}$ .

ومن الأدلة: قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] ، روى ابن جرير بسنده عند تفسيره لهذه الآية عن الضحاك ، قال: هم أصحاب رسول الله ﷺ (٥). قال ابن جرير بعد إيراده لهذا الأثر مبيناً معناه: يعني وكانوا هم الرواة الدعاة الذين أمر الله المسلمين بطاعتهم (٦) ، واستشهد بالآية الشاطبي حين قرر أن: سنة الصحابة - رضي الله عنهم - سنة يعمل عليها ويرجع إليها (٧) ، فقال: في الآية

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۱۶/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين (١٢٣/٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه (٤/ ١٢٣ \_ ١٢٩).

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري (٧/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه.

 <sup>(</sup>٧) الموافقات (٤/٤٧).

إثبات الأفضلية على سائر الأمم ، وذلك يقتضي باستقامتهم في كل حال وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفة (١).

وقد أفاض الإمام ابن القيم الجوزية في الاستدلال على حجية قول الصحابة بالآيات الكريمة ووجه استدلاله ، فأجاد وأفاد (٢).

## ثانياً: أما الأدلة من السنة فهي كثيرة منها:

قوله على الناس القرن الذي أنا فيه ، ثم الثاني ، ثم الثالث (٣) ، فإخباره على بذلك يقتضي تقديمها في كل باب من أبواب الخير ، ولا سيما في ظفرهم بالصواب ) ، فهم أفضل من غيرهم في كل فضيلة ، من علم وعمل وإيمان وعقل ودين وبيان وعبادة ، وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل ، هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم من الدين بالضرورة من دين الإسلام (٥).

وعن عبد الله بن مسعود: قال رسول الله على : «ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا كان له في أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره (٢٠) ، وقد استشهد البيهقي بهذا الحديث على أفضليتهم ومنزلتهم (٧) العالية في كل علم وعمل وقصد (٨).

#### ثالثاً: الأدلة من الآثار منها:

ما روي عن حذيفة بن اليمان\_ رضي الله عنهما \_ أنه قال: يا معشر القراء خذوا الطريق ممن كان قبلكم ، فو الله لئن استقمتم لقد سبقتم بعيداً ، ولئن تركتموه يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداً (٩). روى الخطيب بسنده عن عامر الشعبي أنه قال: ما حدثوك عن أصحاب محمد على فخذه (١٠٠).

## رابعاً: من أقوال الأئمة والعلماء في حجية قول الصحابي:

١ ـ قول الشافعي: ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر عمن سمعهما مقطوع ، إلا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>۲) إعلام الموقعين (٤/ ١٢٣ \_ ١٣٥).

<sup>(</sup>T) amla (7/1971).

<sup>(</sup>٤) إعلام الموقعين (٤/ ١٣٦).

<sup>(</sup>۵) مجموع الفتاوى (۱۵۸/٤).

<sup>(</sup>٦) مسلم كتاب الإيمان (١/ ٦٩).

<sup>(</sup>V) الاعتقاد للبيهقي ، ص ٣١٩.

 <sup>(</sup>۸) حقیقة البدعة وأحكامها (۱/۳۲۸).

<sup>(</sup>٩) حلية الأولياء (١٠/ ٢٨٠) ؛ البدع لابن وضاح ، ص ١٠.

<sup>(</sup>١٠) حقيقة البدعة وأحكامها (١/ ٣٢٩).

باتباعهما ، فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله على أو واحد منهم (١٠). وقال أيضاً: لا يكون لك أن تقول إلا عن أصل ، أو قياس على أصل ، والأصل: كتاب ، أو سنة ، أو قول بعض أصحاب رسول الله على أو إجماع الناس (٢٠).

٢ ـ وقال أحمد: لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء ، ما جاء عن النبي على وأصحابه فخذبه ، ثم التابعين بعد ، الرجل فيه مخير (٣).

٣ ـ وقول الإمام مالك: ومذهبه في ترجيح عمل أهل المدينة مشهور ومعلوم ، بيد أنه قد ذهب إلى أبعد من ذلك ، حين اعتبر قول الصحابة ، ولا سيما ولاة الأمر بعده محل احتجاج (٤).

٤ ـ قال ابن تيمية: ومن قال من العلماء: إن قول الصحابي حجة ، فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ، ولا عرف نصاً يخالفه ، ثم إذا اشتهر ولم ينكروه ، كان إقراراً على القول ، فقد يقال: هذا إجماع إقراري إذا عرف أنهم أقروه ، ولم ينكره أحد منهم وهم لا يقرون على باطل (٥) ، أما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق (٦).

٥ ـ قال الشاطبي: عند شرحه لقول النبي على : «ما أنا عليه وأصحابي (٧)»: فكأنه راجع إلى ما قالوه وما سنُّوه ، وما اجتهدوا فيه حجة على الإطلاق ، وبشهادة رسول الله على لهم بذلك خصوصاً. . . إلى أن قال : فإذا كل ما سنّوه فهو سنة ، من غير نظير فيه بخلاف غيرهم (٨). وقال في الموافقات : سنة الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ سنة يعمل عليها ويرجع إليها (٩).

\* \* \*

الأم للشافعي (٧/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) مناقب الشافعي ، ص ٣٦٧.

 <sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ، ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٤) إعلام الموقعين (٤/ ١٢٣) ، ترتيب المدارك (١/ ٦٤).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٧) السلسلة الصحيحة (١/ ١٢ ، ٢٥) (٣/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>۸) الاعتصام (۲/۳۲۲).

<sup>(</sup>٩) الموافقات (٤/ ٧٤).

# الفصل الخامس مؤسسة الولاة في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه

## المبحث الأول أقاليم الدولة

أولا: مكة المكرمة:

توفي عثمان رضي الله عنه وعلى مكة خالد بن سعيد بن العاص ، فأصدر علي رضي الله عنه قراراً بعزله وعين أبا قتادة الأنصاري والياً على مكة  $^{(1)}$  ، ويبدو أن فترة ولايته قصيرة ؛ إذ إن علياً رضي الله عنه عندما أراد الخروج من المدينة إلى العراق بعث قثم بن العباس  $^{(7)}$  ، والياً على مكة ، وعزل أبا قتادة الأنصاري  $^{(7)}$  ، وبهذا فإن ولاية أبي قتادة استمرت قرابة الشهرين ، ولم ترد عنها أخبار تذكر ، ومعظم المصادر التي تحدثت عن ولاية قثم بن العباس على مكة ذكرت أن علياً و لآه على مكة والطائف وأعمالها في وقت واحد  $^{(3)}$  ، ونقل الأخبار عن مكة في عهد خلافة علي رضي الله عنه سوى ما يتعلق بموسم الحج ومن كان والياً عليه ، فعلي بن أبي طالب لم يرد أنه شهد الحج أثناء خلافته بسبب انشغاله بالفتن التي قامت في أنحاء الدولة الإسلامية ، حيث لم تستقر الأوضاع فيها ، وكان خلال موسم الحج يبعث من يقود الحجيج .

ويبدو أن قثم بن العباس أقام الحج بالناس سنة 77 هـ فقط ، بينما بعث علي رضي الله عنه على الحج عبد الله بن العباس سنة 77 هـ ، وعبيد الله بن العباس سنة 77 هـ ، مع وجود اختلاف بين المصادر في سنة حج كل منها ، وأما سنة 79 هـ فقد بعث معاوية أحد قواد الشام مع حجاج الشام وأمره أن يقيم الحج بالناس ، فلما وصل إلى مكة تنازع مع (قثم بن عباس) ، وكاد

<sup>(</sup>١) الولاية على البلدان (٣/٢) ؛ تاريخ ابن خياط ، ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٣/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي (٢/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) الكامل في التاريخ (٣/ ٣٩٨)؛ الولاية على البلدان (٢/ ٤).

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليفة ، ص ١٩١ ، ١٩٢ ؛ الولاية على البلدان (٢/٤).

أن يقع بينهما قتال لولا أن عمل بعض الصحابة بينهما بالصلح على أن يقيم الحج بالناس أحد بني شيبة ، وانتهى الحج بسلام ولم يقع قتال (١).

وقد استمر قثم بن العباس في ولايته على مكة إلى أن قدم جيش معاوية بقيادة بسر بن أرطاة فخرج منها قثم هارباً خائفاً على نفسه ، وبذلك انتهت ولاية قثم ، وخرجت مكة من ولاية على بن أبي طالب ، وقد بعث علي بعض أجناده لاستعادة مكة إلا أن استشهاد علي رضي الله عنه حال دون إتمام المهمة (٢).

#### ثانياً: المدينة النبوية:

كانت المدينة المنورة طيلة عهد رسول الله على وخلفائه الثلاثة من بعده عاصمة الدولة الإسلامية ، ويقيم فيها الخليفة ، ويتولى شؤونها بنفسه أثناء وجوده ، أما في حالة السفر فإنه ينيب عليها من يتولى شؤونها ، وقد اختلف الوضع بعد مبايعة على رضي الله عنه بالخلافة ، إذ دعته الحالة العامة والارتباك الذي حدث بعد مقتل عثمان إلى مغادرة المدينة المنورة خصوصاً بعد خروج طلحة والزبير وعائشة باتجاه العراق قبل موقعة الجمل<sup>(٣)</sup> ، وقد استخلف على المدينة سهل بن حنيف الأنصاري كما تقول بعض الروايات (٤).

ولا نعلم المدة التي بقي فيها ابن حنيف والياً على المدينة ، والذي يبدو أن ولايته قد استمرت أكثر من سنة ، فقد ورد أنه كان على المدينة سنة 70 هـ (0) ، ثم ولى علي تمام بن العباس على المدينة بعد أن عزل سهل بن حنيف ، وقد ولى علي بن أبي طالب على المدينة بعد ذلك أبا أيوب الأنصاري الذي استمر والياً عليها إلى سنة 50 هـ ، حيث قدم المدينة جيش من الشام من قبل معاوية بقيادة بسر بن أرطاة (0) ، ففر أبو أيوب من المدينة ، وتوجه إلى علي في الكوفة (0) ، وبذلك خرجت المدينة من حكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ودخلت في حكم معاوية ، وهكذا تحولت المدينة في عهد علي من قاعدة للخلافة إلى ولاية من الولايات ، وأخذت الأحداث السياسية تدور بعيداً عنها ، لذلك نجد المصادر التاريخية تكاد تهملها خلال تلك الفترة إلى أن استطاع جيش معاوية الاستيلاء عليها (0)

الولاية على البلدان (٢/٤) ؛ تاريخ الطبري (٦/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٦/ ٨٠)؛ الولاية على البلدان (٢/ ٥).

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة بن خياط ، ص (٨)؛ الولاية على البلدان (٢/٢).

<sup>(</sup>٤) تاريخ ابن خياط ، ص ١٨١ ، ٢٠١ ؛ الولاية على البلدان (٢/٢).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى (٦/ ٥٣) ؛ الولاية على البلدان (٢/٢).

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء (٣/ ٤٠٩)؛ الولاية على البلدان (٢/٢).

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري (٦/ ٨٠) ؛ الكامل (٣/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٨) الولاية على البلدان (٢/٣).

## ثالثاً: ولاية البحرين وعمان:

كانت البحرين حين توفي عثمان رضي الله عنه تابعة لإمارة البصرة ، وكان ابن عامر يولي عليها من عماله ، وفي عهد علي رضي الله عنه عين علي على ولاية البحرين مجموعة من الأمراء كان من أهمهم عمر بن أبي سلمة (۱) الذي خرج مع علي من المدينة أثناء سفره إلى العراق ، ثم بعثه علي والياً على البحرين (۱) ، لفترة من الوقت ، ثم استدعاه علي لمصاحبته في العراق بعد ذلك ، كما كان من عمال علي في البحرين قدامة بن العجلان الأنصاري (۱) ، والنعمان بن العجلان الأنصاري (۱) ، وكذلك ذكر من ولاته على البحرين عبيد الله بن العباس (۱) ، ويلاحظ أن عبيد الله بن عباس كان والي اليمن ، فلعل البحرين ونجد كانتا تابعتين له في تلك الفترة ، وهذا يوحي به تعبير الطبراني ، كما أن تعبير خليفة بن خياط يوحي بعدم معرفته لترتيب معين لهؤلاء الولاة (۲) ، وقد أوردت المصادر أسماء بعض العمال الذين وجههم علي إلى عمان وكذلك كان هنالك عامل على اليمامة (۱) ، ولعله خاضع لإشراف والي البحرين (۱) .

#### رابعاً: ولاية اليمن:

لما استشهد عثمان وبويع علي بالخلافة ولى على اليمن عبيد الله بن العباس رضي الله عنهما (۱۰) ، وقد خرج ولاة عثمان من اليمن قبل وصول عبيد الله بن عباس إليها ، واشترك بعضهم في جيش الجمل مع طلحة والزبير ، وكان لهم دور في تجهيز الجيش (۱۱) ، وقد كان عبيد الله بن عباس على صنعاء وأعمالها كما كان معه في الولاية سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري (۱۲) ، على الجند ومخاليفها (۱۳) ، وكان مقتل عثمان له أثر بالغ على المسلمين في

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب (۷/ ۲۵۶).

<sup>(</sup>Y) الكامل (٣/ ٢٢٢)؛ الولاية على البلدان (٢/ ٥).

<sup>(</sup>٣) الولاية على البلدان (٢/٥).

<sup>(</sup>٤) الإصابة (٣/ ٦٢٥)؛ الولاية على البلدان (٢/٥).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري (٦/ ٩٠).

<sup>(</sup>٦) الولاية على البلدان (٢/٢).

<sup>(</sup>٧) تاريخ اليعقوبي (٢/ ٩٥)؛ الولاية على البلدان (٢/٢).

<sup>(</sup>٨) الولاية على البلدان (٢/٢).

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>١٠) تاريخ خليفة بن خياط ، ص ٦ .

<sup>(</sup>١١) مروج الذهب للمسعودي (٢/ ٣٥٧)؛ الولاية على البلدان (٢/٢).

<sup>(</sup>١٢) الاستبصار لابن قدامة المقدسي ، ص ٩٩؛ الولاية على البلدان (٢/٦).

<sup>(</sup>١٣) الولاية على البلدان (٦/٢).

اليمن ، وأحسَّ القوم بالامتعاض والتبرُّم من هذا الجرم ، وبقي بعض اليمنيين لم يبايع ويرغب في قتل قتلة عثمان رضي الله عنه ، ولمَّا تأخر هذا راسلوا معاوية بعد التحكيم ، فأرسل بسر بن أبي أرطاة ، فاستطاع أن يستولي على اليمن بفضل مساعدتهم ، ولكن لفترة وجيزة (۱) ، حيث استطاع على استرجاعها من جيش معاوية ، فأعاد عبيد الله بن عباس إلى ولايتها مرة أخرى ، واستمر والياً عليها إلى أن استشهد أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه (۲).

وقد روي أن بسراً قتل ابنين لعبيد الله بن عباس وبعض أنصار علي هناك ، ثم رجع إلى الشام ، وكان أمير المؤمنين قد وجه جارية بن قدامة السعدي ؛ قيل : ففعل مثلما فعل بسر وقتل بعض محبي عثمان في اليمن (٣) ، قال ابن كثير : وهذا الخبر مشهور عند أهل السير وفي صحته عندي نظر (١) ، ولا شك أن قتل الأبرياء لم يحصل في تلك المرحلة حتى في أيام البصرة وصفين عندما قامت الحرب بين الطرفين ، فكيف يقتل الأطفال والأبرياء في مرحلة الهدنة ؟! لذلك لا يمكن قبول هذه الأعراف المناقضة لأعراف المسلمين وقيمهم ودينهم (٥).

## خامساً: ولاية الشام:

كان معاوية رضي الله عنه والياً على الشام في عهدي عمر وعثمان رضي الله عنهما ، ولما تولى علي الخلافة أراد عزله وتولية عبد الله بن عمر ، فأبى عليه عبد الله بن عمر قبول ولاية الشام ، واعتذر في ذلك وذكر له القرابة والمصاهرة التي بينهم (٦) ، ولم يلزمه أمير المؤمنين علي ، وقبل منه طلبه بعدم الذهاب إلى الشام ، وأما الروايات التي تزعم أن علياً قام بالتهجم على عبد الله بن عمر رضي الله عنه لاعتزاله وعدم وقوفه إلى جانبه ، ففي ذلك الخبر تحريف وكذب (٧) ، وأقصى ما وصل إليه الأمر في قضية عبد الله بن عمر وولاية الشام ما رواه الذهبي من طريق سفيان بن عيينة ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال: بعث إليَّ علي قال: يا أبا عبد الرحمن إنك رجل مطاع في أهل الشام ، فسر فقد أمَّرتك عليهم ، فقلت: أذكر الله وقرابتي من رسول الله يك وصحبتي إياه ، إلا ما أعفيتني ، فأبى عليً ، فاستعنت بحفصة فأبى ، فخرجت ليلاً إلى مكة (٨) ، وهذا دليل قاطع على مبايعة ابن عمر ، ودخوله في الطاعة ، إذ كيف يوليه على وهو لم

<sup>(</sup>١) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد على ، ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٦/ ٨٠ ، ٨١) ؛ الولاية على البلدان (٢/٧).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري (٦/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (٧/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٥) الإنصاف، د. حامد خليفة، ص ٥٧٥.

<sup>(</sup>٦) المصنف لابن أبي شيبة (٧/ ٤٧٢) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٧) استشهاد عثمان ووقعة الجمل ؛ خالد الغيث ، ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>A) سير أعلام النبلاء (٣/ ٢٢٤) ، رجاله ثقات.

وبعد اعتذار ابن عمر من قبول ولاية الشام ، أرسل أمير المؤمنين علي سهل بن حنيف بدلاً منه ، إلا أنه ما كاد يصل مشارف الشام حتى أخذته خيل معاوية وقالوا له: إن كان بعثك عثمان فحيهلا بك ، وإن كان بعثك غيره فارجع (٤) ، وكانت بلاد الشام تغلي غضباً على مقتل عثمان ظلماً وعدواناً ، فقد وصلهم قميصه مخضباً بدمائه ، وبأصابع نائلة زوجه ، التي قطعت أصابعها فهي تدافع عنه ، وكانت قصة استشهادة أليمة فظيعة اهتزت لها المشاعر ، وتأثرت بها القلوب ، وذرفت منها الدموع ، كما وصلتهم أخبار المدينة وسيطرة الغوغاء عليها ، وهروب بني أمية إلى مكة ، كل هذه الأمور وغيرها من الأحداث والعوامل كان لها تأثير على أهل الشام ، وعلى رأسهم معاوية رضي الله عنه ، فقد كان يرى أن عليه مسؤولية الانتصار لعثمان والقود من قاتليه فهو ولي دمه ، والله عز وجل يقول: ﴿ وَمَن قُبِلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلَنَا لُولِيّهِ عَسُلُطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي القبل المام ، وعلى وعدواناً على يد سفهاء منافقين لم يقدروا الدم الحرام ، إذ سفكوه في الشهر الحرام في البلد وعدواناً على يد سفهاء منافقين لم يقدروا الدم الحرام ، إذ سفكوه في الشهر الحرام في البلد الحرام، فثار الناس ، واستنكروا وعلت الأصوات وكان منهم عدد من أصحاب رسول الله منها أحدهم واسمه مرة بن كعب فقال: لولا حديث سمعته من رسول الله منها ما تكلمت ، وذكر فقام أحدهم واسمه مرة بن كعب فقال: لولا حديث سمعته من رسول الله منا من كلمت ، وذكر

<sup>(</sup>١) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٣/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) مسلم ، كتاب الإمارة ، رقم ١٨٥١ .

<sup>(</sup>٣) الانتصار للصحب والآل ، ص ٥٠٧.

<sup>(</sup>٤) تهذيب تاريخ دمشق (٤/ ٣٩) ؛ خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد علي ، ص ١١٠ .

الفتن فقرّبها ، فمر رجل متقنع في ثوب ، فقال: هذا يومئذ على الهدى ، فقمت إليه ، فإذا هو عثمان بن عفان ، فأقبلت عليه بوجهه فقلت: هذا؟ قال: نعم(١).

وهناك حديث آخر له تأثيره في طلب معاوية القود من قتلة عثمان ، ومنشطاً ودافعاً قوياً للتصميم على تحقيق الهدف ، وهو عن النعمان بن بشير عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله على إلى عثمان بن عفان ، فجاء فأقبل عليه رسول الله على ، فكان من آخر كلمة أن ضرب منكبه فقال: «يا عثمان! إن الله عسى أن يلبسك قميصاً ، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني ـ ثلاث» ، فقلت لها: يا أم المؤمنين فأين كان هذا عنك؟ قالت: نسبته والله ما ذكرته ، قال: فأخبرته معاوية بن أبي سفيان فلم يرض بالذي أخبرته حتى كتبت إلى أم المؤمنين أن اكتبى إلى به ، فكتبت إليه به كتاب (٢).

كان الحرص الشديد على تنفيذ حكم الله في القتلة السبب الرئيسي ، في رفض أهل الشام بزعامة معاوية بن أبي سفيان بيعة علي بن أبي طالب بالخلافة ، وليست لأطماع معاوية في ولاية الشام ، أو طلبه ما ليس له بحق ؛ إذ كان يدرك إدراكاً تاماً أن هذا الأمر في بقية الستة من أهل الشورى ، وأن علياً أفضل منه وأولى بالأمر (٢) ، ودليل ذلك : ما أخرجه يحيى بن سليمان الجعفي بسند جيد ، عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية : أنت تنازع علياً ، أم أنت مثله؟! فقال لا والله إني لأعلم أنه أفضل مني ، وأحق بالأمر مني ، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوماً ، وأنا ابن عمه ، والطالب بدمه ، فأتوه ، فقولوا له : فليدفع إليّ قتلة عثمان ، وأسلم له ، فأتوا علياً ، فكلموه ، فلم يدفعهم إليه (٤) . وفي رواية : فأتوه فكلموه فقال : يدخل في البيعة ويحاكمهم إلي ، فامتنع معاوية (٥) ، وأما الروايات التي تصور معاوية في خروجه عن طاعة علي بسبب أطماع ذاتية وأطماع دنيوية ، وبسبب العداء والتنافس الجاهلي القديم بين بني هاشم وبني أمية ، وغير ذلك من القذف والافتراءات والطعن على أصحاب رسول الله على مما اعتمد عليها الكتاب المعاصرون كالعقاد في عبقرية علي ، وعبد العزيز الدوري في مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ، وبنوا عليها تحليلاتهم الباطلة ، فهي روايات متروكة مطعون في رواتها عدلاً وضبطاً (٢).

وقد استمرت ولاية الشام تابعة لنفوذ معاوية بن أبي سفيان طيلة خلافة علي رضي الله عنه ، ولم يتمكّن على من السيطرة عليها أو تعيين العمال والأمراء فيها ، وقد وقعت إلى الشرق من بلاد

<sup>(</sup>۱) صحيح سنن ابن ماجه (۱/ ۲٤).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ، باقى مسند الأنصار ، رقم ٢٤٠٤٥ ، حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد على ، ص ١١٢.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١٣/ ٩٢) ؛ البداية والنهاية (٨/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٩٢/١٣) ؛ استشهاد عثمان ، ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٦) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد على ، ص ١١٢.

الشام بعض المناوشات بين جند علي وجند معاوية ، كان أهمها موقعة (صفين) والتي شهدها علي ومعاوية رضي الله عنهما في سنة ٣٧ هـ ، ولم تمنع هذه المعارك من استمرار سيطرة معاوية على الشام (١).

#### سادساً: والاية الجزيرة:

كانت الجزيرة إحدى الولايات التابعة للشام أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وبعد استشهاده كانت الشام بيد معاوية ، والعراق بيد علي ، مما جعل الجزيرة محل تنازع بين الفريقين ، فظراً لموقعها الجغرافي واتصالها بالشام من جهة ، وبالعراق من جهة أخرى  $^{(7)}$  ، وبالتالي سهولة السيطرة عليها من كلا الجانبين ، وقد وقعت في الجزيرة العديد من المعارك بين أجناد علي وأجناد معاوية في محاولة من كلا الطرفين للسيطرة عليها ، ويبدو أن علياً استطاع السيطرة عليها  $^{(7)}$  ، لفترة من الوقت وعين عليها (الأشتر) ، وهو أشهر ولاة علي في الجزيرة  $^{(3)}$  ، حيث ولاه عليها لأكثر من مرة فاستطاع أن يرتب أمورها ، ثم اضطر علي رضي الله عنه لنقله لولاية مصر وذلك في سنة  $^{(7)}$  ، فعاد الاضطراب مرة أخرى إلى الجزيرة ، ونشط أتباع معاوية في الاستيلاء عليها بعد ذلك فوقعت فيها العديد من المعارك  $^{(7)}$  ، ويبدو أن معاوية استطاع في أواخر سنة  $^{(7)}$  هـ أن يسيطر إلى حد ما على الجزيرة  $^{(8)}$  ، وقد كانت الجزيرة ملجأ لبعض المعتزلين للحرب بين علي ومعاوية ، وهم الذين لم يبايعوا أيامها أثناء النزاع الناشب بينهما  $^{(6)}$  ، ولعل موقعها في المنتصف بين الطرفين هو الذي دفعهم لاختيارها ، وقد وردت أسماء بعض من ولي الجزيرة لعلي ومنهم شبيب بن عامر  $^{(9)}$  ، وكميل بن زياد ، وكان لهما دور في مقاومة جيوش الشام التي هاجمت الجزيرة ، بل إنهما استطاعا الهجوم على الشام من قبل الجزيرة  $^{(7)}$  .

#### سابعاً: ولاية مصر:

استشهد عثمان رضي الله عنه وعلى مصر محمد بن أبي حذيفة مغتصباً للولاية فيها ، ولم

الولاية على البلدان (١/٨).

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) الأخبار الطوال للدينوري ، ص ١٥٤ ؛ الولاية على البلدان (١/٨).

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة بن خياط ، ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري (٦/ ٥٤).

 <sup>(</sup>٦) الفتوح لابن أعثم الكوفي (٤/ ٤٥) ؛ الكامل (٣/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>V) الكامل (۳/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>٨) سير أعلام النبلاء (٣/ ١٤).

<sup>(</sup>٩) الولاية على البلدان (٢/٩).

<sup>(</sup>١٠) الفتوح لابن أعثم الكوفي (٤/٥٠ \_ ٥٠)؛ تاريخ الطبري (٦/ ١٩).

يقره عثمان عليها ، وبعد وفاة عثمان أقره علي على مصر فترة من الوقت لم تطل ، حيث وجه معاوية جيشاً إلى نواحي مصر فظفر بمحمد بن أبي حذيفة ، فقبض عليه ، ثم سجن وقتل (١١) ، وقد ذكر أن علياً لم يعين محمد بن أبي حذيفة على مصر ، وإنما تركه على حاله ، حتى إذا قُتل ، عيَّن عليَّ قيس بن سعد الأنصاري على ولاية مصر (٢) ، فقال له : سر إلى مصر وليتكها ، واخرج الى رحلك واجمع إليه ثقاتك ومن أحببت أن يصحبك حتى تأتيها ومعك جند ، فإن ذلك أرعب لعدوك وأعز لوليك ، فإذا أنت قدمتها إن شاء الله فأحسن إلى المحسن واشتد على المريب ، وارفق بالعامة والخاصة فإن الرفق يمن (٣) ، وقد ظهر ذكاء قيس وحسن تصرفه في العديد من المواقف ، فإنه حين توجه إلى مصر كان فيها مجموعة ممن غضبوا لمقتل عثمان ، ومجموعة ممن اشتركوا في قتله ، ولقد لقيته خيل من مصر قبل دخوله إليها فقالوا: من أنت؟ قال : من فأت؟ عثمان فأنا أطلب من أوى إليه فأنتصر به لله ، قالوا: من أنت؟ قال : قيس بن سعد ، قالوا: ثم أعلن بعد ذلك أنه أمير ، وربما لو أنه أعلن لهؤ لاء الأجناد أنه أمير لمنعوه من دخول مصر ، أصلا ، كما حدث لمن وجهه على إلى الشام فمنعته أجناد الشام من دخولها حينما علموا أنه قد أميراً على الشام (١٠) .

وحينما وصل قيس بن سعد إلى الفسطاط صعد المنبر وخطب في أهل مصر ، وقرأ عليهم كتاباً من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطلب البيعة لعلي  $^{(V)}$  ، وهنا انقسم أهل مصر إلى فريقين: فريق دخل في بيعة علي وبايعوا قيساً ، وفريق توقف واعتزل ، وكان قيس بن سعد حكيماً مع الذين بايعوا والذين امتنعوا ، حيث لم يجبرهم على البيعة وكف عنهم وتركهم في حالهم  $^{(\Lambda)}$  ، ولم يكتف بذلك ، بل إنه بعث لهؤلاء أعطياتهم في مكان اعتزالهم ، ووفد عليه قوم منهم فأكرمهم وأحسن إليهم  $^{(P)}$  ، فساعدت تلك المعاملة الطيبة على تجنب الصدام بهم ، وبالتالي ساعدته على هدوء الأوضاع بمصر ، حتى استطاع قيس أن ينظم الأمور فيها ، فوزع

<sup>(</sup>١) ولاة مصر للكندى ص ٤٢ ، ٤٣ ؛ الولاية على البلدان (٩/٢).

<sup>(</sup>٢) ولاة مصر ، ص ٤٤ ؛ النجوم الزاهرة (١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ (٢/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) الفألة: الجماعة المنهزمون ؛ لسان العرب (١١/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٥) الولاية على البلدان (٢/ ١٠) نقلاً عن نهاية الأرب في تاريخ العرب للنويري.

<sup>(</sup>٦) تهذیب تاریخ دمشق (۶/ ۳۹).

<sup>(</sup>٧) الكامل في التاريخ (٢/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>A) ولاة مصر ، ص ٤٤ ؛ الكامل في التاريخ (٢/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٩) ولاة مصر، ص ٤٤.

الأمراء ، ونظّم أمور الخراج ، وعين رجالات على الشرطة (١) ، وبذلك استطاع أن يرتب ولاية مصر ، وأن يسترضي جميع الأطراف فيها (٢).

وأصبح قيس بن سعد في هذا الموقع يشكل ثقلاً سياسياً وخطراً عسكرياً على معاوية بن أبي سفيان في الشام ، نظراً لقرب مصر من الشام ، ولترتيب قيس لها وتنظيمها ، وما اشتهر عن قيس من حزم ، وخوف معاوية من حركات عسكرية مناوئة له تخرج من مصر ، ولذلك فإنه أخذ يراسل قيس بن سعد في مصر مهدداً له ، وفي الوقت نفسه يحاول إغراءه بالانضمام إليه ، وكانت إجابات قيس على تلك الرسائل إجابات ذكية بحيث لم يستطع معاوية أن يفهم موقف قيس وما ينوي عمله ، وقد تعددت بينهما الرسائل (؟) ، وقد انتشرت الروايات الإماميَّة من الرسائل بين معاوية وقيس بن سعد التي ذكرها أبو مخنف في كتب التاريخ ، وهي باطلة لا تصح ، فقد انفرد بها هذا الرافضي التالف الذي ضعفه رجال الجرح والتعديل بها ، وفي متن تلك الرواية غرائب من أبرزها ما يلي:

١ - خطاب علي إلى أهل مصر مع قيس بن سعد وفيه: ثم ولي بعدهما والإ، فأحدث أحداثاً، فوجدت عليه الأمة مقالاً فقالوا، ثم نقموا عليه فغيروا، وهذا يعني أن الذين قاموا على عثمان (رضي الله عنه) رجال الأمة، وأن الأمة قد غيرت هذا المنكر بقتل عثمان، وعلي رضي الله عنه بريء من هذا القول، وهو يعلم أن الذين قتلوا عثمان هم أوباش الناس، وأن قتله ظلم وفجور، وأقواله تدل على ذلك؛ ومنها:

ما رواه ابن عساكر: أن محمد بن الحنفية قال: ما سمعت علياً ذاكراً عثمان بسوء قط (٤). وأخرج الحاكم وابن عساكر: أن علياً رضي الله عنه قال: اللهم إني أبراً إليك من دم عثمان ، ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي ، وجاؤوني للبيعة فقلت: والله إني لأستحيي من الله أن أبايع قوماً قتلوا رجلاً قال له رسول الله على الأرض لم يدفن بعد ، فانصرفوا ، فلما دفن رجع لاستحيي من الله أن أبايع وعثمان قتيل على الأرض لم يدفن بعد ، فانصرفوا ، فلما دفن رجع الناس يسألونني البيعة ، فقلت: اللهم إني مشفق مما أقدم عليه ، ثم جاءت عزيمة فبايعت ، فلما قالوا: أمير المؤمنين ؛ فكأن صدع قلبي ، وانسكب (٥) بعبرة ، وأقواله في هذا المعنى كثيرة (٢) ،

<sup>(</sup>۱) الولاية على البلدان (٢/ ١١)؛ النجوم الزاهرة (١/ ٩٨).

<sup>(</sup>٢) الولاية على البلدان (١١/١).

<sup>(</sup>٣) الكامل (٢/ ٣٥٥) ؛ الولاية على البلدان (٢/ ١١).

<sup>(</sup>٤) تاريخ ابن عساكر ، ترجمة عثمان ، ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>٥) المستدرك (٣/ ٩٥ و ١٠٣) ، صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٦) مرويات أبي مخنف ، د. يحيي اليحييٰ ، ص ٢١١.

وقد جمعتها في كتابي (تيسير الكريم المنان في سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان)(١).

٢ ـ قول قيس بن سعد: أيها الناس إنا قد بايعنا خير من نعلم بعد نبينا على . . وهذا مردود ، إذ إن الثابت تفضيل أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما) ، على علي رضي الله عنه كما صح عن علي نفسه: أنه صرح بذلك ، وهذا لا يشك فيه أحد في ذلك الزمان من الصحابة وغيرهم ، وعليه فلا يصح نسبة هذا الكلام لقيس بن سعد رضي الله عنه ولا لغيره من الصحابة والتابعين ، ولم يشتهر هذا إلا عند الشيعة الإماميَّة المتأخرين (٢) . قال ابن تيمية: الشيعة المتقدمون كلهم متفقون على تفضيل أبي بكر وعمر (٣).

والأدلة في تفضل أبي بكر وعمر كثيرة؛ منها: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي على الله عنهما أبا بكر ، ثم عمر بن الخطاب ، ثم عثمان بن عفان (٤) والأحاديث في ذلك كثيرة (٥) ومشهورة ، وحقيقة الأمر كما مر معنا في الروايات الصحيحة السابقة أن معاوية طلب من أمير المؤمنين تسليمه قتلة عثمان ، ولم يتهم أمير المؤمنين علي به .

٣- رسالة معاوية إلى قيس بن سعد: وإشارته فيها إلى كون علي طرفاً في قتل عثمان. . . وهذا لا يصح صدوره من معاوية ، ذلك أن الأمر واضح فيه براءة علي (رضي الله عنه) كما مر في الفقرة السابقة ، وهذا لا يجهله معاوية (رضي الله عنه) فضلاً أن يُقِرَّه لقيس بن سعد (رضي الله عنهما) .

وهذا محمد بن سيرين من كبار التابعين ، ومن الذين عاصروا ذلك المجتمع يقول: لقد قتل عثمان وما أعلم أحداً يتهم علياً في قتله  $^{(7)}$ . ويقول أيضاً: لقد قتل عثمان يوم قتل وإن الدار يومئذ لغاصة ، فيهم عبد الله بن عمر ، وفيهم الحسن بن علي في عنقه السيف ، ولكن عثمان عزم عليهم أن لا يقاتلوا $^{(V)}$  ، وأخرج ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن محمد بن الحنفية أن عليا قال: لعن الله قتلة عثمان في السهل والجبل ، والبر والبحر $^{(\Lambda)}$ . والنصوص في هذا المعنى كثيرة جداً $^{(P)}$  ، مما يؤكد اشتهار كراهية علي رضي الله عنه لقتل عثمان  $^{(V)}$ .

<sup>(</sup>١) عثمان بن عفان للصلابي ، ص ٤٠٩ ، ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) مرويات أبي مخنف ، ص ٢١١.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة (١/٤، ٩١١١).

<sup>(</sup>٤) البخاري ، رقم ٣٦٩٧.

<sup>(</sup>٥) مرويات أبي مخنف ، ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٦) تاريخ ابن عساكر ، ترجمة عثمان ، ص ٣٩٥ ؛ مرويات أبي مخنف ، ص ٢١٢.

<sup>(</sup>V) تاریخ ابن عساکر ، ترجمة عثمان ، ص ۳۵۰.

<sup>(</sup>٨) المصنف (١٥/ ٢٦٨).

 <sup>(</sup>٩) نقل ابن عساكر نصوصاً كثيرة تبين نصرة علي لعثمان ، ترجمة عثمان ، ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>١٠) مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ، ص ٢١٣.

٤ ـ وأما ما أورده من اتهام معاوية للأنصار في دم عثمان فهذا لا يصح من معاوية ، وهو يعلم أن الذي قام بالدفاع جميعاً هم الأنصار ، فقد أخرج ابن سعد بسند صحيح أن زيد بن ثابت رضي الله عنه جاء إلى عثمان رضي الله عنه وهو محصور ، فقال: هذه الأنصار بالباب يقولون: إن شئت كنا أنصار الله مرتين ، قال: فقال عثمان: أما القتال فلا (١).

• ما ذكره من اختلاق معاوية كتاباً على لسان قيس بن سعد ؛ فهذا من الكذب الذي لا يعقل صدوره من معاوية ، ذلك أن العرب كانوا يعدون الكذب من أقبح الصفات التي يتنزه عنها الرجال الكرام ، وهذه قصة أبي سفيان وهو يومئذ على الشرك فيما أخرجه البخاري في قصة سؤال هرقل عن رسول الله على ، يقول أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذباً لكذبت عنه (٢) ، فهذه منزلة الكذب عند العرب ، وعند المسلمين أشد وأخزى ، ولا يقول قائل: هذه خدعة ، والحرب خدعة ، فإن الخدعة ليس معناها الكذب كما هو معلوم من كلام العرب ، ومعاوية رضي الله عنه أحذق من أن يفعل هذا (٣).

٦ ـ رواية هذه الكتب الكثيرة بين قيس ومعاوية وعلي رضي الله عنهم بهذا التسلسل وبهذه الدقة تدخل الشك والريبة على القارئ لجهالة المطلع والناقل لها<sup>(١)</sup>.

يقول الدكتور يحيى اليحيى: إن ولاية قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما على مصر من قبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر مجمع عليه  $^{(0)}$  ، وكل من ترجم لقيس لم يذكر هذه التفاصيل  $^{(7)}$  ، أي: التي ذكرها أبو مخنف في روايته وحتى مؤرخو مصر المعتبرون لم يذكروا ذلك  $^{(7)}$  ، هذا وقد نقل رواية أبي مخنف من الطبري بعد حذف واختصار كل من: ابن الأثير ، وابن كثير ، وابن خلدون ، وابن تغري بردي  $^{(6)}$  ، وقد أخرج الكندي أيضاً عن عبد الكريم بن الحارث قال: لما ثقل مكان قيس على معاوية كتب إلى بعض بني أمية بالمدينة: أن جزى الله قيس بن سعد خيراً واكتموا ذلك ، فإني أخاف أن يعزله علي إن بلغه ما بينه وبين شيعتنا ، حتى بلغ علياً فقال من معه من رؤساء أهل العراق وأهل المدينة: بدَّل قيس وتحوَّل ، فقال علي: ويحكم ، إنه لم يفعل ، فدعوني ، قالوا: لتعزلنه فإنه قد بدَّل ، فلم يزالوا به حتى فقال علي: ويحكم ، إنه لم يفعل ، فدعوني ، قالوا: لتعزلنه فإنه قد بدَّل ، فلم يزالوا به حتى

<sup>(</sup>۱) الطبقات (۳/ ۷۰) سنده صحیح.

<sup>(</sup>٢) البخاري ، رقم ٧.

 <sup>(</sup>٣) مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ، ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليفة، ص ٢٠١ ؛ فتوح مصر ، ص ٢٧٤ ، ولاة ، ص ٤٤٠ ؛ سير أعلام النبلاء (٣/ ١٣).

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد (٦/ ٥٢)؛ تاريخ بغداد (١/ ١٧٧)؛ سير أعلام النبلاء (٣/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٧) كفتوح مصر ، وولاة مصر ، مرويات أبي مخنف ، ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٨) تاريخ ابن خلدون (٤/ ١٠٩٢) ؛ النجوم الزاهرة (١/ ٩٧)؛ البداية والنهاية (٧/ ٢٥١).

كتب إليه: إني قد احتجت إلى قربك ، فاستخلف على عملك وأقدم (١١) ، وقد رجّح هذه الرواية الدكتور اليحيي في كتابه القيم (مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري) قال:

١ \_إنها من رواية مصري ثقة ، وهو أعلم بقطره من غيره .

٢ \_ أخرجها مؤرخ مصري .

٣-خلوها من الغرائب.

٤ \_ متنها مما يتفق مع سيرة أولئك الرجال.

م ـ بينت تردد علي في عزل قيس ، حتى ألح عليه الناس فاستبقاه عنده ، وهكذا القائد
 لا يفرط بالقيادات الحاذقة وقت المحن (٢) .

ـ تعيين محمد بن أبي بكر على ولاية مصر:

تدخل بعض الناس للإفساد بين علي وقيس بن سعد لكي يعزله ، وفي نهاية المطاف طلب بعض مستشاري علي منه أن يعزل قيساً ، وصدقوا تلك الإشاعات التي قيلت فيه ، وألحُّوا في عزله ، فكتب إليه علي: إني قد احتجت إلى قربك فاستخلف على عملك واقدم (٣). وكان هذا الكتاب بمثابة عزل لقيس عن ولاية مصر ، وقد عين علي مكانه الأشتر النخعي (٤) ، على أكثر الأقوال ، وقد التقى علي بالأشتر قبل سفره إلى مصر ، فحدثه حديث أهل مصر وخبَّره خبر أهلها ، وقال: ليس لها غيرك ، أخرج رحمك الله فإني إن لم أوصك اكتفيت برأيك ، واستعن بالله على ما أهمك ، فاخلط الشدة باللين ، وارفق ما كان الرفق أبلغ ، واعزم بالشدة حين لا يغني عنك إلا الشدة (٥) ، وقد توجه الأشتر إلى مصر ومعه رهط من أصحابه إلا أنه حينما وصل إلى أطراف (بحر القلزم) – البحر الأحمر – مات قبل أن يدخل مصر ، وقد قيل: إنه سقي شربة مسمومة من عسل فمات منها ، وقد اتهم أناس من أهل الخراج أنهم سموه بتحريض من معاوية (٣) ، والتهمة الموجهة إلى معاوية في قتل الأشتر بالسم لا تثبت من طريق صحيح ، معاوية ألى هذا القول .

<sup>(</sup>١) ولاة مصر ، ص ٤٥ \_ ٤٦ ؛ وفيها المدائني وهو صدوق ، وبقية رجالها ثقات إلا أنها مرسلة.

<sup>(</sup>۲) مرویات أبی مخنف فی تاریخ الطبری ، ص ۲۱۰.

<sup>(</sup>٣) ولاة مصر، ص ٤٥ ـ ٤٦.

<sup>(</sup>٤) فتوح البلدان ص ٢٢٩ ، الولاية على البلدان (٢/ ١٢).

<sup>(</sup>٥) النجوم الزاهرة (١٠٣/١).

<sup>(</sup>٦) النجوم الزاهرة (١/٤٠١) ، سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>V) البداية والنهاية (٨/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٨) تاريخ ابن خلدون (٤/ ١١٢٥).

<sup>(</sup>٩) مرويات أبي مخنف ، ص ٢٢٤.

هذا وقد مات الأشتر قبل أن يباشر عمله في مصر ، ومع ذلك فإن المصادر تتحدث عنه كأحد ولاة مصر لعلي بن أبي طالب ، وقد ولي بعده على مصر محمد بن أبي بكر (١).

وقد سبق لمحمد بن أبي بكر أن عاش في مصر في عهد عثمان ، وتدل الروايات على أن محمد بن أبي بكر قد وصل إلى مصر قبل أن يغادرها الوالي الأول قيس بن سعد ، وقد دارت محاورة بين قيس بن سعد ومحمد بن أبي بكر قدَّم فيها قيس عدة نصائح لمحمد ، خصوصاً فيما يتعلق بالناس الغاضبين لمقتل عثمان ، والذين لم يبايعوا علياً بعده ، وقد قال قيس: يا أبا القاسم إنك قد جئت من عند أمير المؤمنين ، وليس عزله إياي بمانعي أن أنصح لك وله ، وأنا من أمركم هذا على بصيرة ، ودع هؤلاء القوم ومن انضم إليهم - يقصد الذين لم يبايعوا علياً ولا غيره - على ما هم عليه ، فإن أتوك فاقبلهم ، وإن تخلفوا عنك فلا تطلبهم ، وأنزل الناس على قدر منازلهم وإن استطعت أن تعود المرضى و تشهد الجنائز فافعل ؛ فإن هذا لا ينقصك (٢).

وقد حمل محمد معه عهداً من علي رضي الله عنه فقرأه على أهل مصر وخطبهم (٣) ، وقد كتب أمير المؤمنين علي لمحمد بن أبي بكر كتاباً جاء عندما ولاه على مصر ، ولم يكن هذا الكتاب مقتصراً على سياسة الولاية ، بل يحوي دعوة محمد بن أبي بكر الصديق إلى الله ، ومما جاء في هذا الكتاب: واعلم يا محمد! أنك وإن كنت محتاجاً إلى نصيبك من الدنيا ، إلا أنك إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن عرض لك أمران: أحدهما للآخرة والآخر للدنيا ، فابدأ بأمر الآخرة ، ولتعظم رغبتك في الخير ، ولتحسن فيه نيتك ، فإن الله عز وجل يعطي العبد على قدر نيته ، وإذا أحب الخير وأهله ولم يعمله كان إن شاء الله كمن عمله ، فإن رسول الله على قال عين رجع من تبوك: "إن بالمدينة لأقواماً ما سرتم من مسير ، ولا هبطتم من واد إلا كانوا معكم ، ما حبسهم إلا المرض» يقول: "كانت لهم نية" أن ثم اعلم يا محمد أني قد وليتك معكم ، ما حبسهم إلا المرض» يقول: "كانت لهم نية أنن استطعت أن لا تسخط ربك لرضا أخد من خلقه منه ، فاشتد على الظالم ، وَلِنْ لأهل الخير وقربهم إليك واجعلهم بطانتك ، وأخوانك والسلام (٥).

وبدأ محمد بن أبي بكر يمارس ولايته ، وقد مضى الشهر الأول من ولايته بسلام ، إلا أن

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة (١/٦٠١).

<sup>(</sup>٢) ولاة مصر ، ص ٥٠ ؛ الولاية على البلدان (٢/١٣).

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ (٢/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٤) له أصل في صحيح مسلم ، كتاب الإمارة (٣/١٥١٨).

 <sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ، منهج علي بن أبي طالب في الدعوة إلى الله ، ص ٢٨٢.

الأمور بدأت تتغير بعد ذلك ، فلم يعمل محمد بنصيحة قيس بن سعد ، وبدأ يتحرَّش بأولئك الأقوام الذين لم يبايعوا علياً ، فكتب إليهم يدعوهم إلى المبايعة ، فلم يجيبوه ، فبعث رجالاً إلى بعض دورهم فهدموها ونهب أموالهم وسجن بعض ذراريهم فعملوا على محاربته (١).

ثم أن معاوية أعدَّ جيشاً بقيادة عمرو بن العاص فغزا به مصر ، وتحالف مع من قاتلهم محمد بن أبي بكر ، وكانت قوتهم كبيرة تصل إلى عشرة آلاف مقاتل وفيهم مسلمة بن مخلد ومعاوية بن حديج  $^{(7)}$  ، ووقعت بينهم وبين محمد بن أبي بكر معارك قوية انتهت بمقتل محمد بن أبي بكر واستيلاء أجناد معاوية على مصر ، وبذلك خرجت مصر من حكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه سنة ثمان وثلاثين للهجرة  $^{(7)}$ .

وقد انفرد أبو مخنف الشيعي الرافضي برواية مفصلة ذكرها الطبري<sup>(٤)</sup>؛ شوهت كثيراً من حقائق التاريخ والتي لم يخرجها غيره ، ثم ذكرها بعض المؤرخين على النحو التالي :

اليعقوبي: ذكر قتال عمرو بن العاص لمحمد بن أبي بكر ، وأن معاوية بن حديج أخذه وقتله ثم وضعه في جيفة حمار فأحرقه (٥).

وأما المسعودي  $^{(7)}$  ، وابن حبان $^{(7)}$  ، فقد أشارا إلى قتل محمد بن أبي بكر ، ولم يذكرا التفاصيل $^{(\Lambda)}$ .

ونقل ابن الأثير<sup>(۹)</sup> ، رواية أبي مخنف في الطبري باختصار بعدما حذف منها كتاب معاوية إلى محمد بن أبي بكر ، ونص المكاتبات بين علي وابن أبي بكر ، وحذف رد ابن أبي بكر على معاوية وعمرو بن العاص ، من رواية أبي مخنف في الطبري.

وقد ذكر النويري نحواً مما ذكره ابن الأثير (١٠) ، وذكر ابن كثير ، قريباً مما ذكره ابن الأثير والنويري ، وأما ابن خلدون فأشار إلى معنى روايات أبي مخنف (١١) ، واختصر ابن تغري

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ (٢/ ٣٥٧) ؛ الولاية على البلدان (٢/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٦/ ١١).

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة بن خياط ، ص ١٩ ؛ تاريخ الطبري (٦/٥).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري (٦/٧ إلى ١٨).

<sup>(</sup>٥) تاريخ اليعقوبي (٢/ ١٩٤).

 <sup>(</sup>٦) مروج الذهب (٢/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>V) الثقات (۲/ ۲۹۷).

<sup>(</sup>A) مرویات أبی مخنف ، ص ۲٤۱.

<sup>(</sup>٩) الكامل (٢/ ٤٠٩ إلى ٤١٤).

<sup>(</sup>١٠) نهاية الأرب (٢٠/ ١٠٧ \_ ١١٢).

<sup>(</sup>۱۱) تاریخ ابن خلدون (۱۲۲۶ ـ ۱۱۲۸).

بردي روايات أبي مخنف (١) ، وكل هذه الروايات جاءت من طريق أبي مخنف وساهمت في تشويه التاريخ الإسلامي لتلك الحقبة ، وتناقلها الكتَّاب المعاصرون دون تمحيص ، وساهموا في نشرها واستقرت كثيراً من تلك الأكاذيب في أذهان بعض المثقفين ، فأصبحت جزءاً لا يتجزأ من ضمن سلسلة المفاهيم المغلوطة التي نشروها بين الناس .

هذا وإن قتل معاوية بن حديج لمحمد بن أبي بكر قد ثبت من طريق صحيح فيما أخرجه أبو عوانة عن عبد الرحمن بن شماسة قال: دخلت على عائشة أم المؤمنين ، فقالت لي: ممن أنت؟ قلت: من أهل مصر ، قالت: كيف وجدتم ابن حديج في غزاتكم هذه؟ فقلت: وجدناه خير أمير ، ما مات لرجل منا عبد إلا أعطاه عبداً ، ولا بعير إلا أعطاه بعيراً ، ولا فرس إلا أعطاه فرساً ، قالت: أما إنه لا يمنعني قتله أخي أن أحدث ما سمعت من رسول الله عليه يقول: «من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم ، فارفق به ، ومن شق عليهم ، فشق عليه»(٢).

وقد اشتملت روايات أبي مخنف في تاريخ الطبري حول ولاية محمد بن أبي بكر لمصر ومقتله على جملة من الغرائب أبرزها ما يأتي:

1 - al ذكره من مبايعة أهل الشام لمعاوية بالخلافة بعد التحكيم ؛ فهذا غير صحيح ، فقد نقل ابن عساكر بسند رجاله ثقات عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي أعلم الناس بأمر الشام ( $^{(7)}$ ) ، أنه قال: كان علي بالعراق يدعى أمير المؤمنين ، وكان معاوية بالشام يدعى الأمير ، فلما مات علي دعي معاوية بالشام أمير المؤمنين ( $^{(3)}$ ). فهذا النص يبين أن معاوية لم يبايع بالخلافة إلا بعد وفاة علي ، وإلى هذا ذهب الطبري ، فقد قال في آخر حوادث سنة أربعين: وفي هذه السنة بويع لمعاوية بالخلافة بإيليا ( $^{(6)}$ ) ، وعلق على هذا ابن كثير بقوله: يعني لما مات علي قام أهل الشام فبايعوا معاوية على إمرة المؤمنين؛ لأنه لم يبق له عندهم منازع ( $^{(7)}$ ) ، وكان أهل الشام يعلمون بأن معاوية ليس كفئاً لعلي بالخلافة ، ولا يجوز أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف علي رضي الله معاوية ليس كفئاً لعلي وسابقته وعلمه ، ودينه ، وشجاعته ، وسائر فضائله: كانت عندهم ظاهرة معروفة ، كفضل إخوانه أبي بكر وعمر وعثمان ، وغيرهم رضي الله عنهم ( $^{(8)}$ ) ، وإضافة إلى ذلك معروفة ، كفضل إخوانه أبي بكر وعمر وعثمان ، وغيرهم رضي الله عنهم ( $^{(8)}$ ) ، وإضافة إلى ذلك

النجوم الزاهرة (١/ ١٠٧ \_ ١١٢).

<sup>(</sup>٢) مسند أبي عوانة (١١٣/٤٠) ؛ مسلم (٣/ ١٤٥٨) مع اختلاف في بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٣) قال الحاكم: هو لأهل الشام كمالك لأهل المدينة. تهذيب التهذيب (٤/ ٦٠).

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق (١٦/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري (٦/ ٧٦).

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية (٨/ ١٦).

<sup>(</sup>۷) فتاوی ابن تیمیة (۳۵/۷۳).

فإن النصوص تمنع من مبايعة خليفة مع وجود الأول ، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»(١) ، والنصوص في هذا المعنى كثيرة ، ومن المحال أن يقدم الصحابة على مخالفة ذلك(٢).

 $\Upsilon$  \_ قوله: إن عمرو بن العاص صالح معاوية على أن له مصر طعمة ما بقي ، فهذه القصة أخرجها ابن عساكر بسند فيه مجهول  $^{(n)}$  ، وذكرها الذهبي بصيغة التمريض ، وبالتالي تصبح ساقطة  $\Upsilon$  اعتبار لها.

٣ - اتهام محمد بن أبي بكر بقتل عثمان رضي الله عنه بمشاقصه ، فهذا باطل ، وقد جاءت روايات ضعيفة في ذلك ، كما أن متونها شاذة لمخالفتها للرواية الصحيحة التي تبين أن القاتل هو رجل مصري (٤) ، وقد ذكر الدكتور يحيى اليحيى عدة أسباب ترجّع براءة محمد بن أبي بكر من دم عثمان ؛ منها:

أ ـ أن عائشة رضي الله عنها خرجت إلى البصرة للمطالبة بقتلة عثمان ، ولو كان أخوها منهم ما حزنت عليه لما قتل.

ب ـ لعن علي رضي الله عنه لقتلة عثمان رضي الله عنه وتبرؤه منهم ، يقتضي عدم تقريبهم وتوليهم ، وقد ولى محمد بن أبي بكر مصر ، فلو كان منهم ما فعل ذلك .

= - ما أخرجه ابن عساكر بسنده عن محمد بن طلحة بن مصرف قال: سمعت كنانة مولى صفية بنت حيي قال: شهدت مقتل عثمان وأنا ابن أربع عشرة سنة ، قالت: هل أندى محمد بن أبي بكر شيء من دمه? فقال: معاذ الله ، دخل عليه ، فقال عثمان: يا بن أخي لست بصاحبي ، فخرج ، ولم يند من دمه بشيء (٥) ، ويشهد لهذا ما أخرجه خليفة بن خياط والطبري بإسناد رجاله ثقات عن الحسن البصري ، وكان ممن حضر يوم الدار (٢) ، أن ابن أبي بكر أخذ بلحيته ، فقال عثمان: لقد أخذت مني مأخذاً ، أو قعدت مني مقعداً ما كان أبوك ليقعده ، فخرج وتركه (٧). وبهذا يتبين لنا براءة محمد بن أبي بكر الصديق من دم عثمان ، براءة الذئب من دم يوسف ، كما تبين أن سبب تهمته هو دخوله قبل القتل (٨) ، وقد ذكر ابن كثير – رحمه الله – أنه لما

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۳/ ۱٤۸۰).

<sup>(</sup>٢) مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ص ٤١٢.

<sup>(</sup>۳) تاریخ دمشق (۱۳/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٤) فتنة مقتل عثمان (٢٠٩/١).

<sup>(</sup>٥) مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ، ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه ، ص ٢٤٤ ؛ تهذيب الكمال (٦/ ٩٧).

<sup>(</sup>V) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٨) فتنة مقتل عثمان (١/ ٢٠٩).

كلمه عثمان رضي الله استحيى، ورجع، وتندم، وغطى وجهه وحاجز دونه فلم تفد محاجزته (١٠).

د ما ورد من تخويف معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه) لمحمد بن أبي بكر بالمثلة ، وما ذكر من جعل محمد بن أبي بكر في جيفة حمار وإحراقه ، كل هذا لا يستقيم مع أحكام الشرع في القتلى ، فقد ورد الزجر عن التمثيل بالكفار ؛ فكيف بالمسلمين ؟! أخرج مسلم في صحيحه : أن رسول الله على : كان إذا أمر أميراً على جيش أو سرية ، أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ، ثم قال : اغزوا بسم الله في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغلوا ، ولا تقتلوا وليدآ (٢).

وقال الشافعي: وإذا أسر المسلمون المشركين فأرادوا قتلهم ، قتلوهم بضرب الأعناق ولم يجاوزوا ذلك إلى أن يمثلوا بقطع يد ولا رجل ولا عضو ولا مفصل ، ولا بقر بطن ، ولا تحريق ، ولا تغريق ، ولا شيء يعدو ما وصفت ، لأن رسول الله على نهى عن المثلة (٣) ، وهل يظن بالصحابة الكرام مخالفة هذا؟! وهم كما وصفهم ابن مسعود: خير هذه الأمة ، أبرها قلوباً ، وأعمقها علماً ، وأقلها تكلفاً ، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه على ، ونقل دينه ، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم ، فهم أصحاب محمد على ، كانوا على الهدى المستقيم ورب الكعبة (٤) . وقال عنهم ابن أبي حاتم: ندب الله عز وجل إلى التمسك بهديهم ، والجري على مناهجهم ، والسلوك لسبيلهم ، والاقتداء بهم قال: ﴿ وَيَتَرِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلمُؤْمِنِينَ نُولِدٍ مَا تَوَلَى وَنُصَلِهِ عَهَا وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ (٥) النساء: ١١٥].

وأصح رواية جاءت في إحراقه ما أخرجه الطبراني عن الحسن البصري قال: أخذ هذا الفاسق محمد بن أبي بكر في شعب من شعاب مصر فأدخل في جوف حمار فأحرق  $^{(7)}$ ، وهذا الرواية مرسلة  $^{?}$  إذ إن الحسن لم يشهد الحادثة ولم يسمِّ لنا من نقل عنه ، إضافة إلى أن النص لم يذكر من قام بإحراقه ، وأيضاً ما كان الحسن أن يرميه بالفسق وهو يعلم ثناء علي رضي الله عنه عليه وتفضيله له  $^{(V)}$ .

هــما ذكره من قول على \_ رضى الله عنه \_: الفاجر بن الفاجر؟ يقصد معاوية ، فهذا يستبعد

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية (٧/ ١٩٣).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۳/ ۱۳۵۷).

 <sup>(</sup>٣) الأم (٤/ ١٦٢). انظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي ، ص ٤٧٩.

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (١/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٥) مقدمة الجرح والتعديل (١/٧).

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (١/ ٨٤) ورجاله ثقات غير أمية بن خالد فهو صادق.

<sup>(</sup>٧) الاستيعاب (٣٤٨/٣).

صدوره من علي ـ رضي الله عنه ـ ؛ إذ إن الخلاف مع معاوية دون أبيه ، وأبو سفيان رضي الله عنه قد أسلم وحسن إسلامه ، ومات قبل مقتل عثمان رضي الله عنه فلم يدرك الفتنة (١) ، والله تعالى يقول: ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَى ﴾ [فاطر: ١٨] ، والصحابة أعلم الناس بكتاب الله ، وأشدهم وقوفاً عند حدوده ، فكيف ينسب لهم مثل هذا الفعل (٢).

و - ما ذكره من قول معاوية بن حديج - رضي الله عنه - لعمرو بن العاص لما طلب ابن أبي بكر ، وتلاوته لهذه الآية: ﴿ أَكُفّا أَرُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَيْكُمُ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي ٱلزَّبُرِ ﴾ فهذا يعني تكفير محمد بن أبي بكر وغيره ، وهذا لم يعرف من الصحابة وما كان بينهم لم يصل إلى درجة التكفير ، وقد وضح سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هذا بقوله: «إن ما بيننا لم يبلغ ديننا» (٣). وأيضاً فإن معاوية بن حديج من جند عمرو بن العاص رضي الله عنه ، وما كان له أن يرفض طلب قائده (٤).

ز\_ما أورده من قول محمد بن أبي بكر: إن عثمان عمل بالجور ونبذ حكم الكتاب؛ لم أقف له على أصل يثبت صحة نسبته إلى ابن أبي بكر ، أما إظهار براءة عثمان رضي الله عنه من ذلك فأشهر من أن تذكر (٥) ، وقد توسعت فيها في كتابي (تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان).

### ثامناً: ولاية البصرة:

أرسل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عثمان بن حنيف الأنصاري أميراً على البصرة ، بدلاً من عبد الله بن عامر واليها السابق الذي تركها واتجه إلى مكة المكرمة ، وقد كان عثمان بن حنيف الأنصاري صاحب خبرة في المنطقة ؛ إذ سبق أن عينه عمر على مسح (السواد) وتقدير الخراج فيه  $^{(7)}$  ، وقد سار عثمان بن حنيف إلى البصرة ودخلها بسلام ، إلا أن أهل البصرة انقسموا ثلاث فرق ، فرقة بايعت ودخلت في الجماعة ، وفرقة اعتزلت وقالت: ننظر ما يصنع أهل المدينة فنصنعه ، وفرقة رفضت الدخول في البيعة  $^{(8)}$ .

ولم يلبث عثمان بن حنيف طويلاً في الولاية ، فقد قدم إلى البصرة جيش طلحة والزبير

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٢/ ١٠٥) ؛ مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ، ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ، ص ٢٤٧.

 <sup>(</sup>٣) فضائل الصحابة (٢/ ٧٥١)، وسنده صحيح مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ، ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) مرويات أبي مخنف ، ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء (٢/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٧) خلافة علي بن أبي طالب ، عبد الحميد علي ، ص ١٠٧ ؛ تاريخ الطبري (٥/ ٤٩٢).

وعائشة قبل معركة الجمل ، ومعهم ممن خرج للمطالبة بدم عثمان ، وتطورت وحدث قتال ، وخرج عثمان بن حنيف إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلقيه في طريقه إلى البصرة قبيل وقعة الجمل ، وبذلك انتهت ولاية عثمان بن حنيف.

وقد وصل علي بن أبي طالب إلى البصرة ومكث فيها بعضاً من الوقت ، حدثت في أثنائه وقعة الجمل - التي سيأتي تفصيلها بإذن الله تعالى - وعندما أراد علي بن أبي طالب الخروج من البصرة ولَّى عبد الله ابن عباس رضي الله عنه ، وقد ولَّى علي مع عبد الله ابن عباس زياد بن أبيه على الخراج ، وأمر ابن عباس أن يستشيره ويأخذ برأيه نظراً لما وجد على عنده من خبرة في العمل وفطانة في السياسة (۱).

وقدم علي بعض النصائح لابن عباس منها قوله: أوصيك بتقوى الله عز وجل ، والعدل على من ولاك الله أمره ، اتسع للناس بوجهك وعلمك وحِلْمك وإياك والإحن (٢٦) ، فإنها تميت القلب والحق ، واعلم أن ما قربك من الله بعَّدك من النار ، وما قربك من النار بعَّدك من الله ، واذكر الله كثيراً ولا تكن من الغافلين (٣).

وقد بدأ ابن عباس يمارس عمله في ولايته ، وهو صحابي عرف بعلمه الواسع في الفقه والتفسير ، وقد أثبت مهارة إدارية بتوطيد الأمن في سجستان وهي تابعة لولاية البصرة ، وفي إقليم فارس حيث عين زياد بن أبي سفيان واليا عليه ، كما أنابه حين خرج من البصرة ، فتمكن من ضبط الأمن فيها. ويعتبر عبد الله بن عباس من أهم رجالات أمير المؤمنين علي ، وكان يرافقه في الأحداث الخطيرة ، وينصح له ، ويجادل عنه ، وكان أمير المؤمنين علي يعتمد عليه ويستشيره.

وقد استمرت و لاية ابن عباس على البصرة حتى سنة ٣٩ هـ، وكان يعاونه صاحب الشرطة وصاحب الخراج، وقد استمر ابن عباس في بعض الروايات على البصرة حتى مقتل علي، قال الطبري في حوادث سنة ٤٠ هـ: وفيها خرج عبد الله ابن عباس من البصرة، ولحق بمكة، في قول عامة أهل السيرة، وقد أنكر ذلك بعضهم وزعم أنه لم يزل بالبصرة عاملاً عليها من قبل أمير المؤمنين علي عليه السلام حتى قتل، وبعد مقتل علي صالح الحسن معاوية، ثم خرج إلى مكة (٤٠).

إن شخصية ابن عباس كانت شخصية قيادية؛ جمعت صفات القائد الرباني ، من العلم

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري (٥/ ٥٨٠).

<sup>(</sup>٢) الإحن: الأحقاد.

<sup>(</sup>٣) وقعة صفين للمنقري ، ص ١٠٥ ؛ الولاية على البلدان (٢/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري (٦/٦٥).

والفطنة والذكاء والصبر والحزم ، وغيرها من الصفات ، إلا أنه اشتهر بالفقه والعلم بسبب دعاء رسول الله على له بالفقه في الدين والعلم بالتأويل ، وأخذه عن كبار الصحابة ، وقوة اجتهاده وقدرته على الاستنباط ، واهتمامه بالتفسير ، ومنهجه المتميز في تعليم أصحابه ، وحرصه على نشر العلم ، ورحلاته وأسفاره ، وتأخر وفاته وقرب منزلته من عمر رضي الله عنه (۱) ، فقد حظي بعناية خاصة من الفاروق عندما لمس فيه مخايل النجابة والذكاء والفطنة ، فكان يدنيه من مجلسه ، ويقربه إليه ، ويشاوره ، ويأخذ برأيه فيما أشكل من الآيات ، وابن عباس ما زال شاباً غلاماً ، فكان لذلك الأثر البالغ في دفعه وحثه على التحصيل والتقدم ، بل والإكثار في باب التفسير وغيره من أبواب العلم .

فعن عامر الشعبي ، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال لي أبي: يا بني إني أرى أمير المؤمنين يقرِّبك ، ويخلو بك ، ويستشيرك ، مع أناس من أصحاب رسول الله على المؤمنين يقرِّبك ، ويخلو بك ، ويستشيرك ، مع أناس من أصحاب رسول الله على المؤمنين له سراً ، ولا يجربن عليك كذبة ، ولا تغتابن عنده أحداً (٢).

وكان عمر يدخله مع أكابر الصحابة ، وما ذلك إلا لأنه وجد فيه قوة الفهم وجودة الفكر ، ودقة الاستنباط ، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان عمر يسألني مع أصحاب محمد على ، فكان يقول لي: لا تتكلم حتى يتكلموا ، فإذا تكلمت قال: غلبتموني أن تأتوا بما جاء به هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه (٣).

وكان ابن عباس لشدة أدبه ، إذا جلس في مجلس فيه من هو أسن منه لا يتحدث إلا إذا أذن له ، فكان عمر يلمس ذلك منه فيحثه ، ويحرضه على الحديث تنشيطاً لنفسه ، وتشجيعاً له في العلم (٤٠).

وكان لعمر رضي الله عنه مجلس يسمع فيه الشباب ويعلمهم ، وكان ابن عباس من المقدمين عند عمر؛ فعن عبد الرحمن بن زيد قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا صلى الشبحة ، وفرغ ، دخل مربداً له (٥) ، فأرسل الى فتيان قد قرؤوا القرآن منهم ابن عباس ، قال: فيأتون فيقرؤون القرآن ويتدارسونه ، فإذا كانت القائلة انصرفنا ، قال: فمروا بهذه الآية: ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْمِخَرَةُ بِالْإِثْرِ فَحَسُّ بُهُ جَهَنَّم وَلِبَعْسَ الْمِهَادُ ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ الْبَعْنَ اللّهُ اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ عَالَ ابن عباس لبعض من كان

تفسير التابعين (١/ ٣٧٤ - ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) الحلية (١/ ٣١٨)؛ تفسير التابعين (١/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٣/ ٥٣٩) ، صحَّح إسناده الحاكم ، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) تفسير التابعين (١/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٥) السبحة: الدعاء وصلاة التطوع ، المربد: المكان يجعل فيه التمر.

إلى جانبه: اقتتل الرجلان ، فسمع عمر ما قال ، فقال: وأي شيء قلت؟ قال: لا شيء يا أمير المؤمنين ، قال: ماذا قلت؟ اقتتل الرجلان؟ قال: فلما رأى ذلك ابن عباس قال: أرى ها هنا من إذا أمر بتقوى الله أخذته العزة بالإثم ، وأرى من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ، يقوم هذا فيأمر هذا بتقوى الله ، فإذا لم يقبل ، وأخذته العزة بالإثم قال هذا: وأنا أشتري نفسي ، فاقتتل الرجلان ، فقال عمر: لله تلادك يا بن عباس (١).

وكان عمر رضي الله عنه يسأل ابن عباس عن الشيء من القرآن ثم يقول: غص غواص (٢). بل كان عمر إذا جاءته الأقضية المعضلة يقول لابن عباس: يا بن عباس! قد طرأت علينا أقضية عضل ، وأنت لها ، ولأمثالها ، ثم يأخذ برأيه ، وما كان يدعو لذلك أحداً سواه إذا كانت العضل (٣).

وعن سعد بن أبي وقاص قال: ما رأيت أحداً أحضر فهما ، ولا ألبَّ لباً ، ولا أكثر علما ، ولا أوسع حلماً من ابن عباس ، ولقد رأيت عمر بن الخطاب يدعوه للمعضلات ، ثم يقول: عندك؛ قد جاءتك معضلة ، ثم لا يجاوز قوله ، وإن حوله لأهل بدر من المهاجرين والأنصار (3). وكان عمر يصفه بقوله: ذاكم فتى الكهول ، إن له لساناً سؤولاً ، وقلباً عقولاً ( $^{(3)}$ . يقول طلحة بن عبيد الله: ما كنت أرى عمر بن الخطاب يقدم على ابن عباس أحداً ( $^{(7)}$ ).

وكان ابن عباس رضي الله عنهما كثير الملازمة لعمر ، حريصاً على سؤاله والأخذ عنه ، ولذا كان رضي الله عنه من أكثر الصحابة نقلاً ورواية لتفسير عمر وعلمه \_ رضي الله عنه \_ ، وقد أشار بعض أهل العلم إلى أن عامة علم ابن عباس أخذه عن عمر رضي الله عن الجميع (٧).

لقد كان اهتمام عمر به مساعداً له على المضي قدماً في طريق العلم عامة والتفسير خاصة (١) ، ولذلك تشرفت المدرسة المكية في عهد التابعين بحبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما (٩).

 <sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٤/ ٢٤٥) ؛ الدر المنثور (١/ ٥٧٨).

<sup>(</sup>٢) فضائل الصحابة لأحمد (١/ ٩٨١) ، رقم ١٩٤٠ .

<sup>(</sup>٣) تفسير التابعين (١/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد (٢/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٥) تفسير التابعين (١/ ٣٧٩) ؛ فضائل الصحابة لأحمد ، رقم ١٥٥٥ .

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد (۲/ ۳۷۰).

<sup>(</sup>٧) تفسير التابعين (٢/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق نفسه (١/ ٥٠٦).

<sup>(</sup>٩) فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب للصلابي ، ص ٢٢٠.

وكان ابن عباس في عهد عثمان من المقربين الى الخليفة ، وقد كلفه بالحج بالناس في العام الذي قتل فيه (١).

هذا وقد عمل بعض المتأثرين بمدرسة الاستشراق بتشويه صورة حبر الأمة، ونسبوا إليه أباطيل وأكاذيب ألصقوها بسيرته، علماً بأن مدرسة الاستشراق فيما يتعلق بالعهد الراشدي وتاريخ صدر الإسلام امتداد لمؤرخي الإماميَّة والشيعة الغلاة الذين اختلقوا الروايات والأخبار ولطخوا بها سيرة الصحابة الكرام، فجاء مؤرخو الاستشراق وأحيوا تلك الأخبار الكاذبة، والروايات الموضوعة، وصاغوها بأسلوب حديث ويرفعون شعار الموضوعية والبحث العلمي وكل هذا كذب وزور، وقد تأثَّر به الكثير من الباحثين والأدباء والمؤرخين ولذلك تجدفي كتب التاريخ والأدب المعاصر البعيدة عن منهج أهل السنة والموغلة في مناهج المستشرقين، تشويها عجيباً للصحابة، فمثلاً: زعمت تلك الكتب بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه نهب أموال المسلمين بالبصرة، وغدر بابن عمه علي رضي الله عنه، وهرب بالأموال المسروقة إلى مكة، وتطلع للانضمام إلى معاوية (٢) بعد أن كان مع علي ، ذكر ذلك دون حياء صاحب كتاب الفتنة الكبرى (علي وبنوه)، الدكتور طه حسين ، والعبارات التي وردت على لسان طه حسين في كتابه (علي وبنوه):

1 - قال: وكان لابن عباس من العلم بأمور الدين والدنيا ، ومن المكانة في بني هاشم خاصة وفي قريش عامة ، وفي نفوس المسلمين جميعاً ، ما كان خليقاً أن يعصمه من الانحراف عن ابن عمه (٣).

٢ ـ قال: رأى ابن عباس نجم ابن عمه في أفول ، ونجم معاوية في صعود ، فأقام في البصرة يفكر في نفسه أكثر مما يفكر في ابن عمه (٤).

٣ ـ قال: ولو نسي ابن عباس ابن عمه قليلًا ، ولكنه لم ينس نفسه قليلًا ولا كثيراً ، ولم يضعها بحيث كان يجب عليه أن يضعها منذ قليل ، أن يكون والياً لعلي على مصر من أمصار المسلمين (٥).

وغير ذلك من الأكاذيب والترهات التي اعتمد قائلوها على الروايات الضعيفة والموضوعة. ويكفي شرفاً لابن عباس دعاء رسول الله على الله الله علمه التأويل، وفقهه في الدين (٦٠).

تاریخ الطبری (٥/ ٤٢٥ ـ ٤٣١).

<sup>(</sup>٢) أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ، ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٣) الفتنة الكبرى (على وبنوه) ، ص ١٢١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه ، ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) الطبراني ، رقم ١٠٥٨٧ ، إسناده صحيح .

هذا وقد بدأ ابن عباس يمارس عمله في ولايته على البصرة بعد خروج على من البصرة إلى الكوفة ، ولحق ابن عباس بعلى قبيل صفين ، واستخلف على البصرة زياد بن أبيه (١).

وفي أثناء ولاية ابن عباس على البصرة قام بالعديد من الأعمال؛ أهمها: ترتيب (سجستان) بعد أن قتل واليها على يد مجموعة من الخوارج ، حيث بعث إليها ابن عباس بأمر من علي مجموعة من أجناد البصرة تمكنوا من قتل الخوارج فيها وترتيب أمورها وتأمين أهلها سنة  $^{(7)}$  ، كما كان لابن عباس ولأجناد البصرة دور مع علي بن أبي طالب في معركة صفين  $^{(7)}$ .

كما قام ابن عباس بتنظيم شؤون بعض الأقاليم التابعة لولايته ، وعيَّن عليها الأمراء من قبله ، حيث وجه إلى فارس زياد بن أبيه ، فرتبها واستطاع أن ينظم أمورها ويؤدب أهلها بعد عصيانهم (٤٠).

وفي أيامه غدر أهل اصطخر فقام بغزوهم وتأديبهم (٥) ، وفي سنة ٣٨ هـ أرسل معاوية بن أبي سفيان رجلاً إلى البصرة ليدعو له بين أهلها ، إلا أن زياد بن أبيه نائب ابن عباس على البصرة تمكن من مقاومته ومدافعته حتى قتل الرجل في إحدى دور البصرة (٦).

وكان ابن عباس يرافق علياً في كثير من تحركاته في نواحي العراق، وإذا وقعت بعض الأشياء وابن عباس في البصرة كان علي يطلعه عليها بالكتب التي كان يرسلها إليه باستمرار ، ويأخذ رأيه في كثير من القضايا عن طريق المراسلة ، كما كان ابن عباس أيضاً يكتب لعلي عن شؤون ولايته ، كما بعثه على سنة ٣٨ هـ على الحج نيابة عنه .

وقد استمر ابن عباس في ولاية البصرة إلى استشهاد علي ، أخذاً برأي الطبري في ذلك ، وقد وجد مجموعة من المساعدين لوالي البصرة أيام علي ؛ فيهم القاضي وصاحب الشرطة، وصاحب الخراج وغيرهم ، كما كانت تتبع ولاية البصرة مجموعة من الأقاليم في بلاد فارس.

ومما سبق يتبين لنا أن علي بن أبي طالب بعد مبايعته بادر إلى عزل ابن عامر ، والي عثمان على البصرة ، على البصرة ، وعين مكانه عثمان بن حنيف ، ولكن حملة الجمل أحدثت ارتباكاً في البصرة ، وبالتالي خرجت من سيطرة عثمان بن حنيف ، فاضطر إلى مغادرتها حتى قدم على ، وبعد موقعة

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خياط ، ص ٢٠١؛ الولاية على البلدان (٢/ ١٦).

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ (٢/ ٣٥١، ٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) الولاية على البلدان (١٦/١) ؛ تاريخ الطبري (٥/ ٥٩٥ إلى ٦١٥).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري (٦/ ٥٣ ، ٥٣).

<sup>(</sup>٥) الأخبار الطوال ، ص ٢٠٥؛ الولاية على البلدان (٢/ ١٦).

<sup>(</sup>٦) الولاية على البلدان (١٦/٢) نقلاً عن تاريخ خليفة بن خياط.

الجمل عمل علي على تنظيم أمورها<sup>(۱)</sup>. كما وقعت بعض الاضطرابات في البصرة من جراء حركة الخوارج ، وكذلك أثناء محاولة معاوية السيطرة عليها، إلا أن البصرة مع ذلك استمرت إحدى الولايات الإسلامية التابعة لخلافة علي طيلة عصره ، ولم يتمكن خصومه من السيطرة عليها<sup>(۲)</sup>.

وبرزت في البصرة قدرات ابن عباس القيادية ، وقد انتفع بصحبته لعلي رضي الله عنهما وتأثر به غاية التأثر ، وكان أمير المؤمنين علي يتعهده بالنصح والإرشاد والموعظة بين الحين والآخر ، حتى إن ابن عباس قال: ما انتفعت بكلام أحد بعد رسول الله على كانتفاعي بكتاب كتب به إلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فإنه كتب إلي : أما بعد؛ فإن المرء يسوؤه فوت ما لم يكن ليدركه ، ويسره درك ما لم يكن ليفوته ، فليكن سرورك بما نلت من أمر آخرتك ، وليكن أسفك على ما فاتك منها ، وما نلت من دنياك فلا تكثرن به فرحاً ، وما فاتك منها فلا تأس عليه حزناً ، وليكن همك فيما بعد الموت (٣).

وقد كان ابن عباس من أهل القيام ، فعن ابن مليكة قال: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة ، فكان يصلي ركعتين ، فإذا ترك ، قام شطر الليل ، ويرتل القرآن حرفاً حرفاً ، ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب(٤).

وقد كان رضي الله عنه غزير الدمعة حتى أثر ذلك على خديه؛ فعن أبي رجاء ، قال: رأيت ابن عباس وأسفل من عينيه مثل الشراك البالي من البكاء (٥). وكان رضي الله عنه يصوم الإثنين والخميس ، فعن سعيد بن أبي سعيد ، قال: كنت عند ابن عباس ، فجاء رجل ، فقال: يا بن عباس ، كيف صومك؟ قال: أصوم الإثنين والخميس ، قال: ولم؟ قال: لأن الأعمال ترفع فيهما ، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم (٦).

وكان كريماً جواداً يحفظ لأهل السبق مكانتهم ومنزلتهم ، فقد تعرض أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لأزمة مالية وأثقلته الديون ، فنزل على ابن عباس ، ففرغ له بيته ، وقال: لأصنعن

الولاية على البلدان (٢/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (١/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (٣/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء (٣/ ٣٥٢) ، إسناده فيه ضعف ، إلا أن فعل ابن عباس ثابت عن النبي على حيث قال: «تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس ، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» رواه الترمذي ، رقم ٧٤٧ ، حديث حسن .

بك كما صنعت برسول الله على ، ثم قال: كم دينك؟ قال: عشرون ألفاً ، فأعطاه أربعين ألفاً ، وعشرين مملوكاً ، وكل ما في البيت (١١).

وكان من أبلغ الناس ، وله قدرة عجيبة على تفهيم المستمعين ؛ فعن الأعمش قال: حدثنا أبو وائل قال: خطبنا ابن عباس ، وهو أمير على الموسم ، فافتتح سورة النور ، فجعل يقرأ ويفسر ، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثل هذا ، لو سمعته فارس ، والروم ، والترك لأسلمت (٢) ، وكان رضي الله عنه من أجمل الناس وأفصح الناس ، وأعلم الناس ، فعن مسروق قال: كنت إذا رأيت ابن عباس ، قلت: أجمل الناس ؛ فإذا نطق ، قلت: أفصح الناس ؛ فإذا تحدث ، قلت: أعلم الناس ؛ فإذا تحدث ، قلت: أعلم الناس ؛ فإذا تحدث ، قلت: أعلم الناس ؟

وقال القاسم بن محمد: ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلاً قط (٤).

وقد أصيب رضي الله عنه ببصره قبل وفاته وقد قال في ذلك شعراً:

إِنْ يَاخِذِ اللهُ مِنْ عَيْنِيَّ نُورَهُمَا فَفِي لِسَانِي وَقَلْبِي مِنْهُمَا نُورُ وَلَيْ يَالسَّيفِ مِأْهُمَا نُورُ قَلْبِي وَقَلْبِي مِنْهُمَا نُورُ (٥) قَلْبِي ذَكِي وَعَلَي غيرُ ذي دَخَلٍ وفي فمي صارمٌ كالسَّيفِ مأثورُ (٥)

وابن عباس رضي الله نموذج رائع للعالم الرباني والقائد المحنك والأمير العادل ، وهو أحد المؤثرين في الأحداث في عهده ، وهو باختصار من أفضل النماذج لورثة الأنبياء.

تاسعاً: ولاية الكوفة:

استشهد عثمان رضي الله عنه وواليه على الكوفة أبو موسى الأشعري ، وبعد مبايعة على بالخلافة أقر أمير المؤمنين على أبا موسى الأشعري على ولايته ، وقد أخذ له البيعة من أهلها ، وكتب له بموقف أهل الكوفة من بيعته ، من حيث تقبل الكثير للبيعة (٢).

وعندما خرج أمير المؤمنين من المدينة للعراق كان يسأل عن أبي موسى خصوصاً ، ففي أثناء الطريق إليها لقيه رجل من أهل الكوفة ، فسأله علي عن أبي موسى فقال: إن أردت الصلح ، فأبو موسى صاحب ذلك ، وإن أردت القتال ، فأبو موسى ليس بصاحب ذلك ، قال: والله ما أريد إلا الإصلاح حتى يرد علينا قال: قد أخبرتك الخبر (٧).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٣/ ٣٥٢) فيه انقطاع.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه (٣/ ٣٥١) ؛ الحلية (١/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه (٣/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري (٥/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري (٥/١١٥).

وقد تبين فيما بعد ميل أبي موسى إلى الصلح والمسالمة وعدم القتال بين المسلمين ، فقد بعث علي محمد بن أبي بكر وعمار بن ياسر والحسن بن علي وغيرهم في وفود مختلفة لاستنفار أهل الكوفة قبل موسى عن الموقف واستشاروه في الخروج . فقال : أما سبيل الآخرة فأن تقيموا ، أهل الكوفة أبا موسى عن الموقف واستشاروه في الخروج . فقال : أما سبيل الآخرة فأن تقيموا ، وأما سبيل الدنيا فأن تخرجوا وأنتم أعلم (۱) ، وقد اقتنع العديد من أهل الكوفة بعد ذلك بالخروج مع الحسن رضي الله عنه بعد محاورات متعددة وطويلة بينهم وبين الحسن ، وقيل : إنه خرج معه قرابة تسعة آلاف رجل (۲) ، وتميل العديد من الروايات إلى أن ولاية أبي موسى على الكوفة قد انتهت في هذه الفترة قبيل موقعة الجمل ، حيث تذكر بعض الروايات : أن الأشتر (وكان أحد قواد علي) قد طرد أبا موسى وغلمانه من قصر الكوفة وتغلب عليه (۳) ، كما ذكرت بعض الروايات أن علياً كتب إلى أبي موسى بعزله ، وعين مكانه (قرضة بن كعب الأنصاري) والياً على الكوفة .

ثم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قدم الكوفة بعد موقعة الجمل ، حيث أصبحت الكوفة قاعدة الخلافة ، وبالتالي كان علي رضي الله عنه هو المسؤول مباشرة عن أحوال الكوفة وما يتبعها من ولايات ، وأصبح لها مكانة خاصة بقية عصره ، حيث كانت عاصمة الخلافة ، ومنها يدير أمير المؤمنين علي مختلف أنحاء الدولة ، وإليها تقدم الوفود ، ومنها تخرج الأجناد ، كما كان ذلك سبباً في جذب السكان إليها ، ولا شك أن هذا كان له دور كبير في تنشيط الحركة التجارية والعمرانية في الكوفة طيلة خلافة علي .

وقد كان رضي الله عنه كثير الاهتمام بالكوفة ويتفقد أهلها بنفسه ، كما يحرص على تعيين من ينوب عنه في ولايتها في حال غيابه ، فحينما أراد على الخروج إلى صفين ولَّى على الكوفة أبا مسعود البدري<sup>(٥)</sup> ، وحينما أراد التوجه لقتال الخوارج في (النهروان)<sup>(٢)</sup> ، ولَّى على الكوفة (هاني بن هوذة النخعي)<sup>(٧)</sup> ، فلم يزل بالكوفة حتى استشهد علي (٨) رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري (٥٠٨/٥).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٥/٧١٥).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري (٥/٩١٥).

<sup>(</sup>٤) الاستبصار لابن قدامة ، ص ١٢٤ ؛ الولاية على البلدان (٢/ ١٩).

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (٢/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٦) هي كورة واسعة بين بغداد وواسط ، بها العديد من القرى ، وبها وقعة أمير المؤمنين علي مع الخوارج. معجم البلدان (٥/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٧) الولاية على البلدان (٢/ ٢٠)؛ تاريخ خليفة (١٨٧ ، ٢٠٢).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق نفسه (٢٠/٢).

ومما سبق نلاحظ أن الكوفة كانت تدار من قبل الولاة ، حتى إذا اتخذها علي رضي الله عنه مقراً للخلافة أصبح هو المسؤول عن ولايتها وأخذ ينيب عنه من يتولى شؤونها في غيابه ، وأصبحت الكوفة ذات أهمية خاصة نظراً لإقامة أمير المؤمنين فيها (١).

#### عاشراً: ولايات الشرق:

ا \_ فارس: تذكر المصادر أن علي بن أبي طالب ولَّى على فارس سهل بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه ، وقد استمر والياً على فارس فترة من الوقت ، ثم إن أهل فارس عصوا وأخرجوا سهل بن حنيف سنة  $^{7}$  هـ تقريباً ، فاتصل علي رضي الله عنه بابن عباس ، وتباحث معه في شأن فارس ، وكان ابن عباس على البصرة ، فاتفق معه بعد استشارة مجموعة من الناس على أن يبعث ابن عباس مساعده زياد بن أبي سفيان على فارس  $^{(7)}$ ، وهنا يبدو الارتباط واضحاً بين ولاية البصرة وإقليم فارس ، وإحساس ابن عباس بمسؤوليته عن ذلك الإقليم من خلال مباشرته لولاية البصرة ، إذ اتفق ابن عباس مع على على بعث أحد معاونيه إلى ذلك الإقليم لضبطه وترتيب أموره .

وقد توجه زياد إلى فارس يصاحبه أربعة آلاف جندي ، فدوخ تلك البلاد وقضى على الفتنة فيها ، وتمكن من ضبطها  $^{(7)}$  ، وقد اشتهر زياد بمقدرة سياسية فذة مكنته من إعادة الاستقرار إلى تلك البلاد بأقل الخسائر  $^{(3)}$  ، يقول الطبري: لما قدم زياد فارس؛ بعث إلى رؤسائها فوعد من نصره ومنّاه ، وخوف قوماً وتوعدهم وضرب بعضهم ببعض ، ودلّ بعضهم على عورة بعض ، وهربت طائفة وأقامت طائفة ، فقتل بعضهم بعضاً ، وصفت له فارس فلم يلق فيها حمياً ولا حرباً ، وفعل مثل ذلك بكرمان  $^{(6)}$  ، ثم رجع إلى فارس فسار في كورها ومناهم ، فسكن الناس إلى ذلك فاستقامت له البلاد  $^{(7)}$  .

وقد قام زياد بتنظيم أمور فارس ، وبنى فيها بعض الحصون ، وقام بترتيب شؤون الخراج فيها ، كما ضبط العديد من البلدان التابعة لولايته حتى أمنت البلاد واستقامت (V) ، وقد استمر زياد والياً على فارس بقية خلافة على رضى الله عنه .

وكان زياد أشهر ولاة على على فارس نظراً لسياسته وتمكنه من ضبطها (٨) ، وقد وجدت

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری (۱/ ۲).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه (٦/ ٥٣).

<sup>(</sup>٤) ولاية البلدان (٢/ ٢١).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري (٦/٥٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه (٦/ ٥٢).

<sup>(</sup>۷) المصدر السابق نفسه (٦/ ٥٣).

<sup>(</sup>٨) الولاية على البلدان (٢ / ٢١).

بعض التقسيمات الإدارية داخل إقليم فارس ، فقد ورد ذكر بعض الولاة المختصين ببلدان معينة داخل الإقليم ، فقد ذكرت اصطخر و ذكر أنه كان من ولاتها المنذر بن الجارود (١) ، وجرت بينه وبين علي بعض المكاتبات (٢) ، كما أن زياد بن أبي سفيان سكنها وتحصن بها بعد مقتل علي رضي الله عنه (٣) ، كما ذكرت من بلدان فارس أصبهان التي تعد من أكبر كورها (٤) ، وقد ذكر من ولاتها لعلي محمد بن سليم (٥) ، كما كان من أشهر ولاة أصبهان لعلي (عمر بن سلمة) ، وقد قدم بأموال وطعام من أصبهان إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (٢).

وقد ضربت الدراهم زمن علي في هذه المناطق الفارسية سنة ٣٩ هـ، ولا يزال بعض منها محفوظاً في المتحف العراقي وتحمل عبارات عربية ، إضافة إلى تاريخ ضربها(٧).

 $Y = \pm \sqrt{|m|}$  المجرة في عهد الخلفاء الراشدين ، وفي خلافة علي رضي الله عنه ورد ذكر العديد من الحوادث التي وقعت في هذه الولاية خلال تلك الفترة ، كما ورد بعض ولاتها ، وبعض الأمراء على كورها وبلدانها . فقد ورد أن أول ولاة علي على خراسان عبد الرحمن بن أبزى (١) ، كما كان من ولاة علي وبلدانها . فقد ورد أن أول ولاة علي على خراسان عبد الرحمن بن أبزى (١) ، كما كان من ولاة علي إلى خراسان جعدة بن هبيرة بن أبي وهب (١) ، وقد بعثه علي رضي الله عنه إلى خراسان ، بعد عودته من صفين سنة Y هـ ، وكان أهل خراسان قد ارتدوا ، فحاول تأديبهم وتنظيم البلاد مرة أخرى (١٠٠) ، إلا أنه على ما يبدو لم ينجح ، فبعث علي أحد قواده إلى خراسان ، حتى تمكن من مصالحة أهلها ، وضبط أمورها مرة أخرى (١١) ، كما تعد سجستان أحد الأقاليم المجاورة لخراسان ، وكلا الإقليمين .

وقد ورد ذكر بعض ولاة سجستان في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ومن هؤلاء عبد الرحمن بن جزء الطائي (١٢) ، وقد بعثه علي رضي الله عنه إلى سجستان بعد موقعة الجمل ،

الطبقات الكبرى (٥/ ٥٦١) (٧/ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي (٢/ ٢٠٣)؛ الولاية على البلدان (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) الأخبار الطوال ، ص ٢١٩ ؛ الولاية على البلدان (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان (١/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) الأخبار الطوال ، ص ١٥٣ ؛ الولاية على البلدان (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٦) الكامل في التاريخ (٢/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>V) الدراهم الإسلامية للخلفاء الراشدين ، وداد القزاز ، ص ٥.

<sup>(</sup>٨) فتوح البلدان ، ص ٣٩٩.

<sup>(</sup>٩) تهذيب الكمال (١/ ١٩١) ؛ الولاية على البلدان (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>١٠) فتوح البلدان ، ص ٣٩٩؛ الولاية على البلدان (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>١١) تاريخ خليفة بن خياط ، ص ١٩٩؛ الولاية على البلدان (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>١٢) الولاية على البلدان (٢/ ٢٣).

فقام ثوار من صعاليك العرب بقتله ، وعاثوا فساداً في البلد ، فكتب علي إلى ابن عباس في البصرة أن يوجه أميراً آخر إلى سجستان؛ فوجه ربعي بن كأس العنبري ، فاستطاع القضاء على ثورة الصعاليك ، وقتل زعيمهم وضبط أمور البلاد ، واستقر بها إلى أن استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه (۱).

وكانت همذان: أحد الثغور الشرقية ، وقد امتازت أثناء ولاية عثمان بوجود وال مستقل فيها ، وتوفي عثمان وعليها جرير بن عبد الله البجلي ، وبعد مبايعة علي بالخلافة ووصوله إلى العراق بعث إلى جرير بن عبد الله في همذان يأمره بأخذ البيعة له بالخلافة على من قبله من الناس والقدوم إليه (٢) ، وبعث بالرسالة مع رجل يعتمد عليه وقال: إني بعثت إليك بفلان ، فاسأله عن ما بدا لك ، واقرأ كتابي هذا على المسلمين (٣) ، وقد قدم جرير إلى علي في الكوفة فبعثه إلى معاوية في الشام ، ثم عاد مرة أخرى وتعرض للإهانة من قبل بعض أجناد علي ، ومنهم الأشتر وغيره فلحق جرير بمعاوية في الشام ، وترك ولايته وكان ذلك قبيل موقعة صفين (٤).

 $^{7}$ -أذربيجان: كان الأشعت بن قيس عاملًا على أذربيجان حينما توفي عثمان بن عفان ، فلما بويع علي بن أبي طالب بالخلافة كتب إلى الأشعث بن قيس أن يبايع له ، وأن يأخذ له البيعة على ما قبله  $^{(0)}$ . ويبدو أن علياً رضي الله عنه استقدم الأشعث بن قيس فلحق بعلي في الكوفة ، ثم شهد معه المشاهد حيث اشترك معه في صفين  $^{(7)}$  ، وفي قتال الخوارج ، ويبدو أن علياً رضي الله عنه ولى على أذربيجان خلال هذه الفترة سعيد بن سارية الخزاعي ، ثم أعاد الأشعث بن قيس مرة أخرى على أذربيجان ، ويظهر أن علياً ضم إليه ولاية أرمينية ، كما صرح بذلك مرة أخرى على أذربيجان للأشعث بن قيس بعض الأعمال الهامة أثناء ولاية أذربيجان لعلي ومن البلاذري  $^{(8)}$  ، وقد كانت للأشعث بن قيس بعض الأعمال الهامة أثناء ولاية أدربيجان لعلي ومن ذلك إنزاله مجموعة من العرب من أهل العطاء أردبيل  $^{(8)}$  ، وتمصيرها ، وبناء مسجدها بعد أن انتشر الإسلام بين أهلها  $^{(8)}$ .

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان ، ص ٣٨٧ ؛ الأخبار الطوال ، ص ١٥٣ ؛ الولاية على البلدان (٢/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٥/ ٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) الفتوح لابن أعثم الكوفي (٢/ ٣٦٣)؛ الولاية على البلدان (٢/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري (٥/ ٢٠١، ٢٠١).

<sup>(</sup>٥). المصدر السابق نفسه (٥/ ٩٩٥).

<sup>(</sup>٦) تاريخ خليفة بن خياط ، ص ١٩٣ ؛ الولاية على البلدان (٢/ ٢٤).

<sup>(</sup>٧) فتوح البلدان ، ص ٢٠٧ ؛ الولاية على البلدان (٢ / ٢٤).

<sup>(</sup>٨) أردبيل: من أشهر مدن أذربيجان ، وهي قاعدتها قبل الإسلام ، واشتهرت بذلك في صدر الإسلام ، وتقع حالياً على بعد ٦٤ شرق تبريز ؛ معجم البلدان (١٤٥).

<sup>(</sup>٩) فتوح البلدان ، ص ٣٢٤ ؛ الولاية على البلدان (٢/ ٢٥).

وقد وردت بعض الأسماء لولاة علي في بعض بلدان المشرق الأخرى ، من ذلك أسماء بعض الولاة في الأهواز ، ومنهم: الخريت بن راشد ، وقد كان والياً على بعض بلاد الأهواز قبل صفين ، فلما رجع علي من صفين أخذ الخريت بجمع الجنود ، ويدعو إلى خلع علي ، واستولى على بعض الأماكن ، فبلغ ذلك علياً ، فوجه إليه جيشاً تمكن من القضاء على حركته وقتله (۱) ، وسيأتي الحديث عنها بالتفصيل بإذن الله تعالى .

ومن الأمراء لعلي في الأهواز مصقلة بن هبيرة الشيباني (1) ، وقد اشترى أسرى من بعض أجناد علي فأعتقهم ، ولم يتمكن من تسديد كامل ثمنهم ، ثم فر إلى معاوية في الشام (1).

وقد أورد خليفة بن خياط والياً لعلي على بلاد السند ، وذكر أنه جمع جمعاً أيام علي وتوجه إلى السند ، بعد أن اجتمع إليه الناس ، ولكنه فشل في إحدى المعارك ومن معه ، ولم يبق من جيشه إلا عصابة (٤) يسيرة.

كما ذكر من ولاة على (يزيد بن حجية التميمي) وقد استعمله على على الري بعد صفين ، ثم اتهمه على رضي الله عنه بأن أخذ من الخراج فحبسه في الكوفة ، ثم فر إلى معاوية في الشام (٥٠).

وأما المدائن فقد كان عليها سعد بن مسعود الثقفي ، وقد كان له دور رئيسي في مجابهة الخوارج ، ودارت بينه وبين علي وقواده العديد من المراسلات في شأنهم ، حيث حاولوا الوصول إلى المدائن ( $^{(7)}$ ) ، وقد اشتهر عن سعد توليته ابن أخيه – المختار بن أبي عبيد الثقفي  $^{(V)}$  على المدائن في حالة غيابه ، وقد غضب علي على المختار الثقفي نتيجة تصرفه تصرفاً غير شرعي في أموال الخراج  $^{(A)}$  ، ويعتبر سعد من قواد علي المشهورين ، ولعل قرب ولايته من الكوفة كان السبب الرئيسي في اشتراكه مع علي في الكثير من المواقع .

وقد أورد المؤرخ أبو حنيفة الدينوري بعض الأسماء لولاة علي في مناطق مختلفة (٩).

وهكذا رأينا فيما سبق أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بذل جهداً كبيراً في تنظيم

 <sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي (٢/ ٩٥) ؛ تاريخ الطبري (٦/ ٢٧ ـ ٤٧).

<sup>(</sup>Y) الأنساب للسمعاني (٧/ ٤٣٨) ؛ الولاية على البلدان (٢/ ٢٥).

 <sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٧/ ٣١٠) ؛ الولاية على البلدان (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة ، ص ٢٠٠ ؛ الولاية على البلدان (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٥) نهاية الأرب (٢٠/ ١٩٧) ، الولاية على البلدان (٢/ ٢٦).

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري (٥/ ١٩٠).

<sup>(</sup>V) المصدر السابق نفسه.

 <sup>(</sup>٨) التمهيد والبيان ، ص ١٨٦ ؛ الولاية على البلدان (٢/ ٢٦).

<sup>(</sup>٩) الأخبار الطوال ، ص ٢٦؛ نقلاً عن الولاية على البلدان (٢٦/٢).

الولايات ، وأنه عانى من الصعوبات والمشكلات الكثيرة في هذه الولاية ، فقد خرجت العديد من الولايات من يده كاليمن والحجاز ومصر ، كما أنه لم يفرض سيطرته ابتداء على بعض الولايات كالشام وفلسطين وما جاورها ، وأما البلاد والولايات التي استمرت تحت حكمه كالعراق وفارس فقد عانى فيها من المشكلات الكثيرة ؛ وعلى رأسها مشكلة الخوارج الذين ظهروا في تلك المناطق خصوصاً في السنوات الأخيرة من حكم على ، وبالتالي فإن الاستقرار في تلك المناطق لم يكن تاماً ، كما أن أهل البلاد الأصليين في بلاد المشرق كفارس وخراسان وسجستان قاموا بالعديد من الثورات التي قتل فيها بعض ولاة على ، ومن أبرز المشكلات التي واجهها على ما وقع له من خلاف مع بعض الولاة ، وبالتالي تخلّى عن ولاياتهم ، كجرير بن عبد الله في همذان ، ومفضلة بن هبيرة في الأهواز وغيرهم ، وهكذا يتضح أن علياً رضي الله عنه قضى مدة خلافته في جهاد داخلي مع جبهات داخلية منعته في كثير من الأحيان من تنظيم شؤون تلك البلاد كما أراد ، وواجهته العديد من العقبات التي بددت طاقته ، واستنفدت جهوده رضي تلك البلاد كما أراد ، وواجهته العديد من العقبات التي بددت طاقته ، واستنفدت جهوده رضي حساب رصدهم للشؤون التنظيمية والإدارية لهذه الولايات (۱۰).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الولاية على البلدان (٢/ ٢٧) ، جل هذا المبحث من كتاب (الولاية على البلدان) للدكتور عبد العزيز العمري ، وهو من أفضل ما اطلعت عليه في هذا الباب ، فجزاه الله خيراً.

# المبحث الثاني تعيين الولاة في عهد علي رضي الله عنه

بويع علي بالخلافة بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ، وقد وقع الاضطراب في مختلف أنحاء الدولة نتيجة مقتل عثمان ، وبالتالي: فإن علياً رضي الله عنه بويع في ظروف صعبة ؛ بدأت الدولة الإسلامية خلالها تفقد الشيء الكثير من استقرارها ونشاطها ، وقد ظهر هذا الاضطراب واضحاً في المدينة نفسها ، وقد بدأت الأمور تضطرب في مختلف أنحاء الدولة ، وأحسَّ المستشارون والنصحاء بخطورة ما يقع ، فتقدم بعضهم بنصائح إلى علي فيما يمكن أن يفعله من البداية ، وخصوصاً فيما يتعلق بالولاة على البلدان (۱).

أولاً: موقف على من ولاة عثمان وتعيينه لأقاربه:

١ \_ موقف علي من ولاية عثمان:

كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يدرك إدراكاً كاملاً ، أن من الأسباب الرئيسية للفتنة : عدم رضا مجموعة من الناس عن ولاة عثمان رضي الله عنه ، وذلك بسبب ما أشاعه رؤوس الفتنة ضد عثمان وولاته ، وليس لعجزهم أو ظلمهم ، ولكن الكثير من الكتاب المعاصرين في حديثهم عن سياسة علي في تولية الولاة ، يستفتحون بقولهم : إن علياً لم يكن ليرضى أن يبقى عمال عثمان على ولايتهم ساعة واحدة بعد توليه الخلافة ، يمنعه من ذلك دينه وأمانته (أي يسير وما أفظع هذا الاتهام الموجه ضد عثمان رضي الله عنه وضد عماله ، وقد نسفته في كتابي (تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان) ، وتحدثت عن حقيقة ولاة عثمان في مبحث كامل (٣) ،

لقد اعتمد من طعن في ولاة عثمان على روايات واهية ومشهورة؛ وهي:

(أ) الرواية الأولى: من طريق الواقدى: أن ابن عباس قال: دعاني عثمان فاستعملني على

<sup>(</sup>١) الولاية على البلدان (٢/ ٢٧ ، ٢٨).

<sup>(</sup>٢) الخلفاء الراشدون للنجار ، ص ٣٧٤.

 <sup>(</sup>٣) عثمان بن عفان للصَّلاّ بي ، ص ٢٩٤ إلى ٣٢٣ ، طبعة دار ابن كثير ، دمشق.

الحج ، ثم قدمت المدينة وقد بويع لعلي ، فأتيته في داره ، فوجدت المغيرة بن شعبة مستخلياً به ، فحبسني حتى خرج من عنده ، فقلت: ماذا قال هذا؟ قال: قال لي قبل مرته هذه: أرسل إلى عبد الله بن عامر ، وإلى معاوية ، وإلى عمال عثمان بعهودهم تقرّهم على أعمالهم ، يبايعون لك الناس ، فإنهم يهدئون البلاد ويسكنون الناس ، فأبيت ذلك عليه يومئذ ، وقلت: والله لو كان ساعة من نهار لاجتهدت فيها رأيي ، ولا وليت هؤلاء ولا مثلهم يولى.

قال: ثم انصرف من عندي وأنا أعرف فيه أنه يرى أنه مخطئ ، ثم عاد إليّ الآن فقال: إني أشرت عليك أول مرة بالذي أشرت عليك وخالفتني فيه ، ثم رأيت بعد ذلك رأياً ، وأنا أرى أن تصنع الذي رأيت؛ فتنزعهم وتستعين بمن تثق به ، فقد كفى الله ، وهم أهون شوكة مماكان.

قال ابن عباس: فقلت لعلي: أما المرة الأولى فقد نصحك ، وأما المرة الأخيرة فقد غشك ، قال لي علي: ولو نصحني؟ قال ابن عباس: لأنك تعلم أن معاوية وأصحابه أهل دنيا ، فمتى تثبتهم لا يبالون بمن ولي الأمر ، ومتى تعزلهم يقولون: أخذ هذا الأمر بغير شورى ، وهو قتل صاحبنا ، ويؤلِّبون عليك ، فينتقض عليك أهل الشام وأهل العراق ، مع أني لا آمن طلحة والزبير أن يكرا عليك.

فقال علي: أما ما ذكرت من إقرارهم؛ فوالله ما أشك أن ذلك خير في عاجل الدنيا لإصلاحهما ، وأما الذي يلزمني من الحق والمعرفة بعمال عثمان؛ فوالله لا أولي منهم أحدا أبداً ، فإن أقبلوا فذلك خير لهم ، وإن أدبروا بذلت لهم السيف.

قال ابن عباس: أطعني وادخل دارك والحق بمالك بينبع ، وأغلق بابك عليك ، فإن العرب تجول جولة وتضطرب ولا تجد غيرك ، فإنك والله لئن نهضت مع هؤلاء اليوم ليحملنك الناس دم عثمان غداً. فأبى علي ، فقال لابن عباس: سر إلى الشام فقد وليتكها ، فقال ابن عباس: ما هذا برأي ، معاوية من بني أمية ، وهو ابن عم عثمان رضي الله عنه وعامله على الشام ، ولست آمن أن يضرب عنقي لعثمان ، أو أدنى ما هو صانع أن يحبسني فيتحكم علي ، فقال له على: ولم؟ قال: لقرابة ما بيني وبينك ، وإن كان ما حمل عليك حمل علي ، ولكن اكتب إلى معاوية فَمَنّه وعِدْه ، فأبى على وقال: والله لا كان هذا أبداً (١).

(ب) الرواية الثانية: وهي مثل الرواية الأولى في المعنى ، وفيها زيادة واختلاف يثير الشك في صحتها ، وهو: أن ابن عباس قدم مكة بعد مقتل عثمان ـ رضي الله عنه ـ ، فلقي في طريقه الزبير وطلحة ومعهما فئة من قريش بالنواصف (٢) ، يريد مكة . وهذا يخالف الحقيقة ، إذ إن علياً

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (٥/ ٤٦١ إلى ٤٦٣).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٥/ ٤٦٣).

بويع بعد أن وصل ابن عباس من الحج ، وإن الزبير وطلحة قد بايعا علياً ، فإذا خرجا في هذا الوقت يكونان قد خرجا قبل البيعة ، وهذا خطأ واضح جلي (١).

ج ـ الرواية الثالثة: رواية أبي مخنف ، رواها بدون إسناد ، بأن المغيرة بن شعبة أشار على على أن يثبت معاوية على الشام ، وأن يولي طلحة والزبير ، البصرة والكوفة ، فاعترض ابن عباس على رأيه ؛ لأن البصرة والكوفة عين المال ومصدره ، فإذا ولاهما ضيقا على علي ، وأن ولاية معاوية الشام لا تنفعه وقد تضره ، فاستمع علي إلى رأي ابن عباس ، ولم يقبل مشورة المغيرة بن شعبة (٢).

د ـ الرواية الرابعة: وردت رواية الواقدي الأولى بشيء من الاختصار عن ابن عبد البر<sup>(۳)</sup>، ولكن بدل ابن عباس: الحسن<sup>(٤)</sup>.

إن هذه الروايات يأتي خطرها من حيث إنها الأساس الذي بنيت عليه أهم الدراسات المعاصرة ، وخرجت منها بنتائج خطيرة تطعن في أكابر الصحابة أهل الشورى؛ في دينهم ، وفي عدلهم وأمانتهم ، وتصورهم أفراداً ماديين همهم الثروة والسلطان ولو على حساب دماء المسلمين ، وما الفتنة التي أدت إلى مقتل عثمان ، وما حرب الجمل؛ إلا بسبب هذه الأطماع الشخصية (٥).

ويظهر الاضطراب والنكارة في متن هذه الروايات في جل فقراتها ، فقوله: إن ابن عباس قدم المدينة بعد بيعة على ؛ يخالف الروايات الموثوقة في أنه جاء قبل أن يبايع بالخلافة ، وقد تقدم .

وقوله: أشار المغيرة على على بأن يرسل إلى عبد الله بن عامر ، وإلى معاوية ، وإلى عمال عثمان بعهودهم يقرهم على أعمالهم . . يخالف روايات أوثق منها تفيد أن معظم هؤلاء الولاة قد تركوا ولاياتهم ، واتخذوا سبيلهم إلى مكة ، فكيف يرسل إليهم بإثباتهم وهم قد تركوا البلاد؟! قوله: إن علياً قال في هؤلاء الولاة: والله لو كانت ساعة من نهار لاجتهدت فيها رأيي ولا وليت هؤلاء ، ولا أمثالهم يولى؛ يخالفه أن هؤلاء الولاة مؤهلون للإمارة والقيادة ، فقد توسعت على أيديهم الدولة الإسلامية ؛ فعبد الله بن عامر وصلت فتوح البصرة في ولايته إلى كابل عاصمة

<sup>(</sup>١) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد على ، ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف (٣٦/٢).

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (٢/ ٣٧١) بحاشية الإصابة.

<sup>(</sup>٤) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ١٠٣ ؛ تاريخ الإسلام للذهبي ، عهد الخلافة الراشدة ، ص ٥٣٧ .

<sup>(</sup>٥) علي وبنوه ، طه حسين إسلاميات ، ص ٨٥٠ ، ٨٥١ ؛ عبقرية علي للعقاد ، ص ٥٣ ـ ٥٥ ـ ٥٧.

أفغانستان ، أما معاوية فلو لا أنه لم يكن مؤهلًا ما ولى عشرين عاماً. .

وقد بينت أن عدم رضا مجموعة من الناس عن عمال عثمان هو بسبب ما أشاعه أهل الفتنة عنهم ، وليس لعجزهم ، والواقع التاريخي يثبت ذلك. وتصور الرواية الواهية المغيرة بن شعبة بالمداهنة والغش ، وعدم المبالاة بمصلحة المسلمين ، وفي هذا الوقت العصيب بالذات ، وهذا لا يوافق أخلاقه وسيرته قبل الفتنة وبعدها ، كما تصور ـ عن حسن نية \_ علياً رضي الله عنه بالجاهل في هذه الأمور السياسية ، وأن المغيرة وابن عباس هما العارفان بهذه الأمور (١).

وأما رواية أبي مخنف ، فإن ابن عباس يشير على علي بعزل معاوية ، وأن ولايته لا تنفعه «سياسيا» ، بخلاف روايات الواقدي وفيها: أن الصحابيين الجليلين طلحة والزبير إذا ولاهما على مصري العراق ، فسيستأثران بموارده المالية ، ولن يراها (٢) الخليفة! إن الروايات السابقة واهية من حيث السند ، وهذا كاف في إسقاطها ، ثم هي مضطربة ومنكرة من حيث المتن ، وهي روايات افتراضية: إذا حدث كذا فسيحدث كذا ، فهي لا تنقل الخبر التاريخي على حقيقته ، ولأهواء وتدخل الراوي بشخصه وميوله الرافضية أثر في ذلك (٣).

وما قام به أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من تعيين ولاة جدد؛ أدعى إلى بيعة الناس في تلك البلاد البعيدة ، وليجدد بهم عهد الفتوحات ، ويفسح المجال أمام العبقريات الجديدة أن تنطلق وتخدم دين الله تعالى (٤).

إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يمتلك موهبة قيادية ، ومعرفة بالنفوس والأوضاع القائمة ، وأنه أقال الولاة ليختار سواهم حسب ما يراه ملائماً لتحقيق الانسجام الإداري والسياسي بين الخليفة وأعوانه ، وقد عزل عمر بعض ولاة أبي بكر ، كما عزل عثمان بعض ولاة عمر ، وبالتالي من حق علي أن يعزل من يرى أن المصلحة متحققة بعزله وتعيين غيره (٥).

وقد جانب الصواب بعض المؤلفين المعاصرين في قضية عزل علي لولاة عثمان؛ فاشتطت أقلامهم في تفسير هذا الموقف ، فمنهم من حمله على صلابة على في الحق وضرورة التغيير ، ومنهم من حمله على ضعف خبرة على السياسية ، وأن الأولى سياسياً إبقاء الولاة وخاصة معاوية حتى تستقر الأوضاع وتؤخذ البيعة لعلى في الأمصار ، وهذه التفسيرات مدارها على روايات

<sup>(</sup>١) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد على ، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ، ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) علي بن أبي طالب ، عبد الستار الشيخ ، ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٥) عصر الخلافة الراشدة ، ص ١٢٩.

واهية وأخبار ضعيفة ؛ تدور حول إبداء المغيرة بن شعبة رأيين متعارضين حول الموقف من الولاية (١) ، كما أن علياً ـ رضي الله عنه ـ إمام مجتهد؛ له أن يعزل جميع عمال عثمان إذا رأى المصلحة في ذلك .

وقد ولى رسول الله على وهو المعصوم خالد بن سعيد بن العاص على صنعاء ، وعمرو ابن العاص على عمان (٢) ، فعزلهما الخليفة من بعده الصديق رضي الله عنه : عزل خالد وولى مكانه المهاجر بن أبي أمية وله صحبة ، وعزل عمرو وولى مكانه حذيفة بن محصن وله صحبة (٣) ، وقد ولى أبو بكر \_ رضي الله عنه \_ القائدين العظيمين خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة \_ رضي الله عنه مع كفاء تهما (٤) . وولى الفاروق \_ رضي الله عنه \_ على مصر عمرو بن العاص (٥) ، رضي الله عنه ، وعلى الكوفة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (١) ، فعزلهما ذو النورين ، وولى على مصر ابن أبي سرح (٧) ، وعلى الكوفة سعد بن أبي وقاص (٨) .

فهل ينتقد عاقل الصديق والفاروق وذا النورين في عزلهم هؤلاء العمال الأكفاء؟! إن لكل وقت أحوالاً وظروفاً تطرأ ، فيحمل اللاحق على ما لا يراه السابق من الاجتهاد ، ويرى الشاهد ما لا يراه (٩) الغائب.

وأما قول بعض الكتاب المعاصرين بأن أمير المؤمنين عليّاً عزل جميع عمال عثمان؛ فإن العزل لم يتحقق إلا في معاوية بن أبي سفيان في الشام  $\binom{(1)}{1}$ , وخالد بن أبي العاص بن هشام في مكة  $\binom{(1)}{1}$ . وأما البصرة فخرج منها عبد الله بن عامر ولم يول عثمان عليها أحداً  $\binom{(1)}{1}$ , وفي اليمن أخذ أميرها يعلى بن منية – رضي الله عنه – مال جباية اليمن ، وقدم مكة بعد مقتل عثمان ، وانضم إلى طلحة والزبير وحضر معهم موقعة الجمل ، ووفد ابن أبي سرح عامل مصر واستناب ابن عمه

<sup>(</sup>١) عصر الخلافة الراشدة ، ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة بن خياط ، ص ٩٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ، ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه ، ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه ، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبرى (٥/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>V) سير أعلام النبلاء (١/ ٣٣)؛ الولاية على البلدان (١/ ١/ ١٧).

<sup>(</sup>٨) تاريخ الطبري (٥/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٩) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (٢/ ٩٩).

<sup>(</sup>١٠) المعجم الكبير للطبراني (١٢/ ٢٦١)؛ مصنف ابن أبي شيبة (١٥/ ٨١) رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١١) تاريخ ابن خياط ، ص ٢٠١؛ الولاية على البلدان (٣/٢).

١٢) سير أعلام النبلاء (٣/ ٣٥) ؟ الإصابة ، ترجمة ٤٧١١ .

عليها ، فلما رجع إليها وجد ابن أبي حذيفة تغلب عليها فطرده عنها ، فذهب إلى الرملة بفلسطين ومكث بها حتى مات (١).

وهكذا فإن أميري اليمن والبصرة عزلا أنفسهما ، وأمير مصر عزله المتغلب عليها ابن أبي حذيفة ، وأمير الكوفة أقره علي ـ رضي الله عنه ـ في منصبه ، فلم يرد العزل حقيقة إلا في حق معاوية والي الشام ، وخالد بن أبي العاص والي مكة .

كما أن أمير المؤمنين عليّاً رضي الله عنه ولى أخيار الناس على المسلمين ، فمن الولاة الذين ولاهم على الأقاليم: سهل بن حنيف على الشام؛ وهو صحابي جليل شهد بدراً وأحداً ، وثبت مع النبي على يوم أحد حين انكشف الناس وبايعه على الموت ، وجعل ينضح بالنبل عن رسول الله على وشهد أيضاً الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله على أبي وولّى عثمان بن حنيف على البصرة ، وهو صحابي من الأنصار كان عاملاً لعمر على العراق (٢٠). كما ولّى قيس بن سعد بن عبادة على مصر (٤) ، وكان صاحب شرطة النبي على ، وكان جواداً من ذوي الرأي والذكاء (٥). وولّى عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب على اليمن ، له صحبة (٢) ، وهو أصغر من أخيه بسنة ، وكان كريماً ممدوحاً نبيلاً (٧).

وأما قول بعض الكتاب: إنه عزل العمال قبل أن تصل إليه بيعة أهل الأمصار ؛ فإن تولية الإمام العمال على الأمصار غير مشروطة بوصول بيعة أهلها له عند جميع المسلمين ، فمتى بايع أهل الحل والعقد أي خليفة لزمت بيعته جميع البلدان النائية عن مركز خلافته شرعاً وعقلا ، ولو كانت تولية الخليفة العمال على الأمصار متوقفة على وصول بيعة أهلها له ما تمت بيعة الصديق رضي الله عنه ؛ لأنه تصرف بإرسال بعث أسامة ، ومحاربة المرتدين ومانعي الزكاة قبل وصول بيعة أهل مكة والطائف وجواثى في البحرين. وكذلك الفاروق رضي الله عنه ؛ فإنه استهل خلافته بعزل خالد بن الوليد وتولية أبي عبيدة بن الجراح قائداً عاماً على جيوش المسلمين بالشام قبل وصول بيعة أهل اليمن وجيوش المسلمين بالشام والعراق إليه ، وتصرف ذو النورين رضي الله عنه في أمور المسلمين أيضاً قبل بيعة الأمصار إليه (١).

<sup>(</sup>١) تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) الطبقات (٣/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير للبخاري (٣/ ٢/ ٢٠٩).

 <sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة (٢/ ٩٤) ؛ ولاة مصر ، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٥) الإصابة (٣/ ٢٤٩) ؛ تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ١٠١).

<sup>(</sup>٦) تاريخ خليفة ، ص ٢٠٠ ؛ تحقيق مواقف الصحابة (١٠١/٢).

<sup>(</sup>٧) سير أعلام النبلاء (٣/ ١١٥).

<sup>(</sup>٨) تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ١٠١).

## ٢ - تعيين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بعض أقاربه على الولايات:

تحدث الكتاب المعاصرون عن قضية تولية الأقارب على الولايات في خلافتي عثمان وعلى ، حيث إن عثمان عين عدداً من الولاة ، وقد تم تبيين ذلك ، وكانوا خمسة من بني أمية من ثمانية عشر والياً ، وعندما توفي عثمان لم يكن من بني أمية من الولاة إلا ثلاثة ؛ وهم: معاوية ، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح ، وعبد الله بن عامر بن كريز فقط ، عزل عثمان الوليد بن عقبة وسعيد بن العاص ، ولكنه عزلهما من أين ؟ من الكوفة التي عزل منها عمر سعد بن أبي وقاص ، الكوفة التي لم ترض بوال أبداً ، إذاً عزل عثمان رضي الله عنه لأولئك الولاة لا يعتبر مطعناً فيهم ، بل مطعن في المدينة التي وله عليها (١).

ثم إن الولاة الذين ولاً هم عثمان رضي الله عنه من أقاربه قد أثبتوا الكفاية والمقدرة في إدارة شؤون ولاياتهم ، وفتح الله على أيديهم الكثير من البلدان ، وساروا في الرعية سيرة العدل والإحسان ، ومنهم من تقلد مهام الولاية قبل ذلك في عهد الصديق والفاروق رضي الله عنهما (٢) ، وقد قام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بالسير على منهج عثمان في تولية أصحاب الكفاية والمقدرة والصلاح من الأقارب على الولايات ، وهم من أبناء عمه العباس بن عبد المطلب ، وهم على التوالي: عبد الله بن عباس ، وعبيد الله بن عباس ، وقثم وتمام ابنا العباس ، ومحمد بن أبي بكر ربيبه .

والتحقيق يثبت أن كلاً من علي وعثمان عينا من يغلب على ظنهما كفاءته ، وغيرهم ، ولا يتصور أنهما قدما الأقارب بسبب القرابة ، وكانت الظروف التي تسود الولايات تقتضي اختياراً دقيقاً للولاة من حيث القوة والأمانة ، فلا تزال الفتوحات في الأقاليم الشرقية غير مستقرة ، فضلاً عن مشكلات الخوارج في خلافة علي (٣).

ولو تأملنا في أنساب ولاة على لوجدنا أحد عشر والياً؛ منهم من الأنصار من بين ستة وثلاثين والياً ، وسبعة منهم من قريش بينهم أربعة من أبناء العباس بن عبد المطلب ، وهذه قائمة بأسماء الولاة في خلافة على (٤).

١ ـ سهل بن حنيف الأنصاري (المدينة).

٢- تمام بن العباس بن عبد المطلب (المدينة).

<sup>(</sup>١) حقبة من التاريخ ، ص ٧٥ ؛ عثمان بن عفان للصلابي ، ص ٢٦٥ ، هناك تحقيق موسع في المسألة .

<sup>(</sup>٢) تحقيق مواقف الصحابة (١/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٣) عصر الخلافة الراشدة ، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه ، ص ١٢٩.

- ٣- أبو أيوب الأنصاري (المدينة).
- ٤ ـ أبو قتادة الأنصاري (المدينة).
- ٥ قثم بن العباس بن عبد المطلب (مكة والطائف).
  - ٦ ـ عمر بن أبي سلمة (البحرين).
  - ٧ قدامة بن العجلان الأنصاري (البحرين).
  - ٨- النعمان بن العجلان الأنصاري (البحرين).
    - ٩ عبيد الله بن عباس (اليمن والبحرين).
  - ١٠ ـ سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري (الجند).
    - ١١ ـ مالك بن الأشتر (الجزيرة ثم مصر).
      - ١٢ ـ شبيب بن عامر (الجزيرة).
      - ١٣ كميل بن زياد النخعي (الجزيرة).
    - ١٤ ـ محمد بن أبى حذيفة بن عتبة (مصر).
    - ١٥ ـ قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري (مصر).
      - ١٦ محمد بن أبي بكر الصديق (مصر).
      - ١٧ عثمان بن حنيف الأنصاري (البصرة).
        - ١٨ عبد الله بن عباس (البصرة).
        - ١٩ أبو الأسود الدؤلي (البصرة).
        - ٢٠ ـ هاني بن هوذة النخعي (الكوفة).
          - ٢١ أبو موسى الأشعرى (الكوفة).
            - ٢٢ ـ أبو مسعود البدري (الكوفة).
        - ٢٣ ـ قرظة بن كعب الأنصاري (الكوفة).
        - ٢٤ سهل بن حنيف الأنصاري (فارس).
          - ٢٥ ـ زياد بن أبي سفيان (فارس).
          - ٢٦ ـ المنذر بن الجارود (اصطخر).
            - ٢٧ ـ عمر بن سلمة (أصبهان).

۲۸ ـ محمد بن سليم (أصبهان).

٢٩ ـ خليد بن قرة التميمي (خراسان).

٣٠ عبد الرحمن بن أبزى (خراسان).

٣١\_جعدة بن هبيرة بن أبي وهب (خراسان).

٣٢\_عبد الرحمن بن جزء الطائي (سجستان).

٣٣ ـ ربعى بن كأس العنبري (سجستان).

٣٤ - جرير بن عبد الله البجلي (همذان).

٣٥ ـ الأشعث بن قيس الكندى (أذربيجان).

٣٦ ـ سعيد بن سارية الخزاعي (أذربيجان).

٣٧ - الخريت بن راشد الناجي (الأهواز).

٣٨ مصقلة بن هبيرة الشيباني (الأهواز).

٣٩ يزيد بن حجية التميمي (الري).

٠٤ ـ سعد بن مسعود الثقفي (المدائن).

٤١ ـ الحارث بن مرة العبدي (السند)(١).

إن عثمان وعليّاً رضي الله عنهما خلفاء راشدون يقتدى بهما ، وأفعالهما تشكّل سوابق دستورية في هذه الأمة ، فكما أن عمر سن لمن بعده التحرج من تقريب الأقربين ، فإن عثمان وعليّاً سنّا لمن بعدهم تقريب الأقربين إذا كانوا أهل كفاءة (٢).

ثانياً: مراقبة أمير المؤمنين على لعماله وبعض توجيهاته:

دأب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على مراقبة ولاته وتتبع أحوالهم في ولاياتهم والسؤال عنهم ، وقد اتبع لذلك عدة أساليب؛ منها: أنه كان يبعث مفتشيه إلى هؤلاء الولاة فيسألون عنهم الناس ، وقد يسأل بعض العمال عن بعض ويأمرهم بتفقد أمورهم ، فقد كتب إلى كعب بن مالك: أما بعد فاستخلف على عملك ، واخرج في طائفة من أصحابك حتى تمر بأرض كورة السواد فتسأل عن عمالي وتنظر في سيرتهم (٣).

<sup>(</sup>١) عصر الخلافة الراشدة ، ص ١٣٠ ، ١٣١ . ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الأساس في السنة وفقهها ، سعيد حوى (٤/ ١٦٧٥)؛ عثمان بن عفان للصلابي، ص ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي (٢/ ٢٠٤).

كما كان على رضى الله عنه يعتمد على تقارير سرية يبعثها إليه مفتشوه على هذه الولايات ولا يعرف الولاة مهمتهم(١) ، وقد يكون هؤلاء المراقبون من موظفي الوالي أو آخرين مجهولين ، وقد يكونون مقيمين في الولاية أو متنقلين من ولاية إلى أخرى ، ويدل على وجود هذه التقارير السرية ما كان يكتبه على رضي الله عنه إلى هؤلاء الولاة، ولعل تدخل بعض الأشخاص بين أمير المؤمنين وولاته هو السبب في ترك بعضهم للولاية ورفضهم للعمل، كتدخل الأشتر بين علي وجرير بن عبد الله البجلي ، وتدخل بعض الناس بين علي ومصقلة بن هبيرة (٢).

وقد فتح على رضى الله عنه الباب على مصراعيه لأي شكوى تقدم إليه ضد أحد من ولاته ، وكان إذا بلغه عن أحد منهم شكاية قال: اللهم إنى لم آمرهم أن يظلموا خلقك أو يتركوا حقك(٣) ، وقد قام رضي الله عنه بحبس أحد الولاة وتأديبه وضربه بالدرة حينما بلغته شكاية عنه (٤) ، وثبتت التهمة عليه.

وقد كان أمير المؤمنين على دائم النصح لولاته ، وقد نصح على رضى الله عنه مجموعة من الولاة منهم قيس بن سعد ، حين ولاه على مصر ؛ حيث أوصاه: تأتيها ومعك جند ، فإن ذلك أرعب لعدوك ، وأعز لوليك ، فإذا أنت قدمتها إن شاء الله فأحسن إلى المحسن ، واشتد على المريب ، وارفق بالعامة والخاصة ؛ فإن الرفق يمن (٥).

ومن نصائحه إلى قيس بن سعد في إحدى رسالاته: أما بعد فأقبل على خراجك بالحق ، وأحسن إلى جندك بالإنصاف ، وعلم من قبلك مما علمك الله(٦).

وقد كانت بعض العهود المرسلة للبلدان في تعيين الولاة تشتمل على بعض النصائح والتوجيهات ، ومن ذلك عهد علي إلى محمد بن أبي بكر في ولاية مصر الذي قرأه على الناس ، فقد كان يحتوي على جملة من النصائح للعامة وللوالي نفسه <sup>(٧)</sup>.

وكانت تجرى بين على وبين ولاته العديد من الاتصالات سواء بالمراسلة الخطية أو الشفهية أو بالاتصال المباشر ، وبالدرجة الأولى أثناء قدوم هؤلاء الولاة إلى الكوفة لمقابلة أمير المؤمنين على ، أو للاشتراك معه في قتال الخوارج وغيرهم ، ولم يؤثر عن أمير المؤمنين أنه حج

الولاية على البلدان (٢/ ٣٣). (1)

تاريخ الطبري (٥/ ٦٠٠، ٢٠١). (٢)

الفتاوي (۲۸/۲۸). (٣)

الولاية على البلدان (٢/ ٣٤) نقلاً عن الكامل لابن الأثير. (٤)

الولاية على البلدان ، (٢/٣٦). (0)

المصدر السابق نفسه . (7)

تراث الخلفاء الراشدين ، ص ١٥٦ . **(V)** 

واتصل بولاته في الحج بعد مبايعته ، كما كان يفعل الخلفاء السابقون ، وإنما كان ينيب عنه في ذلك بعض من يثق فيهم كأبناء العباس وغيرهم .

وكان ولاة المشرق أكثر ولاة علي اتصالاً به ، نظراً لقربهم من الكوفة وتكرار وفودهم إليها ، وكان علي كثيراً ما يكتب أوامر تصدر على شكل نصائح تبين لهم طريقة العمل ، وقد كان بعضها مكتوباً، وبعضها مشافهة ، فقد جاء في أحد كتب أمير المؤمنين إلى عماله: فإنكم خزان الرعية ، ووكلاء الأمة ، وسفراء الأئمة ، ولا تجشموا أحداً عن حاجته ، ولا تحبسوه عن طلبته ، ولا تبيعن الناس في الخراج كسوة شتاء ، ولا صيف ، ولا دابة يعملون عليها ، وعبداً ، ولا تضربن أحداً سوطاً لمكان درهم ، ولا تمس مال أحد من الناس مصل ولا معاهد (١).

وتقدم بعض الدهاقين بشكوى إلى على من أحد عماله ، فكتب إلى ذلك العامل: أما بعد ، فإن دهاقين أهل بلدك شكوا منك غلظة وقسوة ، واحتقاراً وجفوة ، ونظرت فلم أرهم أهلاً لأن يُدنوا لشركهم ، ولا أن يقصوا ويجفوا لعهدهم ، فالبس لهم جلباباً من اللين تشوبه بطرف من الشدة ، وداول لهم بين القسوة والرأفة ، وامزج لهم بين التقريب والإدناء ، والإبعاد والإقصاء إن شاء الله (٢).

# ثالثاً: الصلاحيات الممنوحة للولاة في عهد على رضي الله عنه:

امتنع أمير المؤمنين علي عن تسليم جميع السلطات بيد شخص واحد ، فكان مبدؤه توزيع السلطات وتحديد الصلاحيات ، فقد نصب ابن عباس والياً على البصرة ، ونصب زياد اًعلى الخراج وبيت المال، ولم يكتف بهذا بل أمر ابن عباس أن يسمع منه ويطيع (٣) ، وهذا قمة الضبط الإداري؛ فزياد يطيع ابن عباس في إطار ولايته على البصرة ، وابن عباس يطيع زياداً في إطار عمله في بيت المال والخراج ، أما لشؤون القضاء فقد نصب أبا الأسود الدؤلي (٤).

ومن خلال عهد أمير المؤمنين علي الذي كتبه لمالك بن الأشتر يمكن أن نلاحظ الصلاحيات الممنوحة للولاة ونحاول أن نجعل الصورة أكثر وضوحاً مع التفصيل:

#### ١ \_ تعيين الوزراء:

يقول أمير المؤمنين في عهده لمالك بن الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيراً ، ومن شركهم في الآثام؛ فلا يكونن لك بطانة (٥) ، فإنهم أعوان الأئمة ، وإخوان

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة (٢/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة (٢/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري (٥/ ٥٨٠).

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة بن خياط ، ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) بطانة الرجل: خاصته. والآثمة: جمع آثم. والظلمة: جمع ظالم.

الظلمة ، وأنت واجد منهم خير الخلف (١) ، ممن له مثل آرائهم ونفاذهم ، ويبين عليه مثل آصارهم وأوزارهم (٢) ، ممن لم يعاون ظالماً على ظلمه ، ولا آثماً على إثمه ، أولئك أخف عليك مؤونة ، وأحسن لك معونة ، وأحنى عليك عطفاً ، وأقل لغيرك إلفاً (٣).

ففي هذا النص الذي أورده أمير المؤمنين علي بصورة نصائح أورد فيه النقاط والحقائق الآتية:

أ-تعيين الوزراء من صلاحيات الوالي.

ب-الشروط التي يجب أن يختار الوالي وزراءه بموجبها.

ج ـ طريقة التعامل والعلاقة المتبادلة بين الوالي والوزير.

دـوظيفة الوزير.

أما عدد الوزراء فلم يذكره أمير المؤمنين علي ، بل اكتفى بلفظ الجمع ، ويظهر أن عددهم يرتبط بمقدار حاجة الوالي إلى المعاونين ؛ لأن عمل الوزير هو مساعدة الوالي في وظائفه ، وهناك شروط حددها أمير المؤمنين علي : أن لا يكون وزيراً سابقاً للولاة الأشرار . وينتخب الوالي من مجموع وزرائه وزيراً واحداً يكون نائبه ومساعده في تمشية الأمور ، ويجب أن يختاره من بين وزرائه على أساس ( $^{(3)}$  قول أمير المؤمنين : ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك ( $^{(6)}$ ) ، وأها وظائفهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه واقعاً ذلك من هواك حيث وقع ( $^{(7)}$ ) ، وأما وظائفهم فهي تدخل في دائرة (المساعدة) ، وأما تحديد تفاصيل هذه الدائرة فيوكل إلى الوالي الذي يقرر وظائف وزرائه حسب الحاجة إليهم ، ويكون ارتباط الوزراء بالوالي بصورة مباشرة ( $^{(7)}$ ).

#### ٢ ـ تشكيل مجالس الشورى:

وذلك بالاستعانة بالعلماء والحكماء؛ وهم أهل الحل والعقد ، وأهل الخبرة ، فقد ورد في حقهم هذا النص: وأكثر مدارسة العلماء ، ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك ، وإقامة ما استقام به الناس قبلك (٨).

وفي هذا النص التأكيد على جمع العلماء والحكماء في مجالس استشارية منتظمة ويمكن أن

<sup>(</sup>١) الخلف: بمعنى البدل.

<sup>(</sup>٢) الآصار: جمع إصر؛ وهو الذنب والإثم ، وكذلك الأوزار.

<sup>(</sup>٣) الإلف: الإلفة والمحبة.

 <sup>(</sup>٤) الإدارة والنظام الإداري عند الإمام علي ، د. محسن الموسوي ، ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٥) مرارة الحق: صعوبته على نفس الوالى.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة ، شرح محمد عبده ، ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>V) الإدارة والنظام الإداري عند الإمام على ، ص ٢٦١.

<sup>(</sup>A) نهج البلاغة ، شرح محمد عبده ، ص ٦١ .

يجري تعيينهم من قبل الوالي أو يتم انتخابهم من قبل الناس ، فليس هناك تحديد من أمير المؤمنين عن طبيعة تشكيل هذه المجالس ، بل اكتفى أمير المؤمنين بالمطالبة من واليه ، وأكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء ، أما كيف تم جمعهم؟ هل اجتمعوا بأمر من الوالي أو يتم انتخابهم من قبل الناس؟ فهذا أمر لم يبتّ فيه أمير المؤمنين علي ، بل تركه متعلقاً حسب الظروف التي تتحكم في طريقة تعيينهم ؛ إما باختيار الوالي أو انتخاب الناس.

وأما وظيفة هذا المجلس فهو الدراسة والبحث لتحديد السياسات العامة بخصوص الأمرين: أ- تثبيت ما صلح عليه البلاد.

ب- إقامة ما استقام عليه الناس من قبل الوالي.

وهذا يعني وضع الخطوط العريضة لكل ما يتعلق بإصلاح أوضاع البلاد والعباد ، سواء كان ذلك في مصرف بيت المال ، أو تعيين الإداريين ، أو تقديم الخدمات للأصناف من تجّار وصنّاع ومزارعين ، وهذا المجلس أشبه ما يكون بالمجالس المحلية التي تقام في الدول التي يقوم نظامها على اللامركزية (١).

وفي نص آخر يذكر أمير المؤمنين صفات هؤلاء المستشارين والمعاونين: ثم الصق بذوي المروءات والأحساب وأهل البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة ، ثم أهل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة ، فإنهم جماع من الكرم وشعب من العرف (٢).

وذكر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أهمية الاهتمام بهم وتفقد أحوالهم وأمورهم ؛ فقال : ثم تفقد من أمورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهما ، ولا يتفاقمن في نفسك شيء قويتهم به (٣) ، ولا تحقرن لطفاً تعاهدتهم (٤) ، وإن قل فإنه داعية لهم إلى بذل النصيحة لك وحسن الظن بك ، ولا تفقد لطيف أمورهم اتكالاً على جسيمه ، فإن لليسير من لطفك موضعاً ينتفعون به ، وللجسيم موقعاً لا يستغنون عنه (٥).

#### ٣-إنشاء الجيش وتجهيزه:

قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لمالك بن الأشتر النخعي: وليكن آثر رؤوس جندك عندك أمن واساهم في معونته ، وأفضل عليهم من جِدَتِه بما يسعهم ويسع من وراءهم من

<sup>(</sup>١) الإدارة والنظام الإداري عند الإمام على ، ص ١٦١.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ، شرح محمد عبده ، ص ٦١٢ .

<sup>(</sup>٣) تفاقم الأمر: عظم ، فهم مستحقون لكل خير.

<sup>(</sup>٤) أي: لا تعد شيئاً من تلطفك معهم حقيراً فتتركه لحقارته ، فكل تلطُّف له موقع في قلوبهم .

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة ، شرح محمد عبده ، ص ٦١٣.

<sup>(</sup>٦) أي: أفضل وأعلى منزلة من واسى الجند وساعدهم.

خلوف أهليهم ، حتى يكون همهم همّاً واحداً في جهاد العدو ، فإن عطفك عليهم (١) ، يعطف قلوبهم عليك (٢).

والذي يظهر من هذا النص:

أ-لابد من وجود قوة عسكرية تدافع عن الولاية.

ب ـ تشكيل هذه القوة وإعدادها من مسؤولية الوالي ، ويجري الإنفاق عليها من بيت مال الولاية.

ج - تعيين رؤساء الجند من مسؤولية الوالي، وهناك شروط على الوالي العمل بموجبها عند اختيار رؤساء الجند، فلا بد من رعايتهم والاهتمام بهم حتى يكون همهم همّاً واحداً في جهاد العدو<sup>(٣)</sup>، فإن عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك<sup>(٤)</sup>.

#### ٤ - ترسيم السياسة الخارجية في مجال الحرب والسلم:

يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لواليه مالك بن الأشتر: ولا تدفعن صلحاً دعاك إليه عدوك ولله فيه رضا؛ فإن في الصلح دعة لجنودك (٥)، وراحة من همومك ، وأمناً لبلادك ، ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه؛ فإن العدو ربما قارب ليتغفّل (٦) ، فخذ بالحزم ، واتهم في ذلك حسن الظن ، وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة ، أو ألبسته منك ذمة (٧) ، فحط عهدك بالوفاء ، وارع ذمتك بالأمانة ، واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت (٨) ، فإنه ليس من فرائض الله شيء الناس أشد عليه اجتماعاً مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود (٩) ، وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر (١٠) ، فلا تغدرن بذمتك ، ولا تخيسن بعهدك (١١) ، ولا تختلن عدوك ، فإنه لا يجترئ على الله إلا جاهل شقي ،

<sup>(</sup>١) أي: على الرؤساء.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ، شرح محمد عبده ، ص ٦١٣.

 <sup>(</sup>٣) الإدارة والنظام الإداري عند الإمام على ، ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ، شرح محمد عبده ، ص ٦١٣ .

<sup>(</sup>٥) الدعة: الراحة.

<sup>(</sup>٦) قارب: أي تقرب منك بالصلح ليلقي عليك غفلة عنه فيغدرك فيها.

<sup>(</sup>٧) الذمة: العهد.

<sup>(</sup>A) أي: الوقاية ، أي: حافظ على ما أعطيت من العهد بروحك.

<sup>(</sup>٩) أي: أن الناس لم يجتمعوا على فريضة من فرائض الله أشد من الوفاء بالعهود.

<sup>(</sup>١٠) لأنهم وجدوا عواقب الغدر وبيلة ، أي: مهلكة.

<sup>(</sup>١١) خاس بعهده: خانه ونقضه ، والختل: الخداع.

وقد جعل الله عهده وذمته أمناً أفضاه بين العباد برحمته  $^{(1)}$ ، وحريماً يسكنون إلى منعته ويستفيضون إلى جواره  $^{(7)}$ ، فلا إدغال ولا مدالسة  $^{(7)}$ ، ولا خداع فيه، ولا تعقد عقداً تجوز فيه العلل  $^{(3)}$ ، ولا تعولن على لحن قول بعد التأكيد والتوثقة، ولا يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحق، فإن صبرك على ضيق أمر ترجو انفراجه وفضل عاقبته وغير من غدر تخاف تبعته، وأن تحيط بك من الله فيه طلبة  $^{(6)}$ ، فلا تستقبل فيها دنياك ولا آخرتك  $^{(7)}$ .

واستناداً لهذا النص يقوم الوالي ب:

١ - عقد معاهدة الصلح مع الدول والأمم المجاورة.

٢ ـ أخذ الاستعداد للحرب ، وأخذ الحيطة عند الضرورة ، وبين هذين الأمرين تجري مفردات كثيرة من تبادل الرسائل ، وتبادل الوفود ، وتبادل الزيارات وعقد الحوارات (٧).

"- الوفاء بالعهد عند المسلمين قاعدة أصولية من قواعد الدين الإسلامي التي يجب على كل مسلم أن يلتزم بها (٨) ، كما أن الوفاء بالعهود والمواثيق لم يكن عند أمير المؤمنين علي مجرد نظرية مكتوبة على الورق ، ولكنه كان سلوكاً عملياً في حياته بالوفاء بالعهود ، وحذر من نقض الأيمان بعد توكيدها في كثير من الآيات القرآنية ؛ قال تعالى : ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَهَدَتُمْ وَلَا نَقْضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْحِيدِهَا فِي كثير من الآيات القرآنية ؛ قال تعالى : ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَهَدَتُمْ وَلَا نَقْضُوا اللّهَ مَن نَقْعَلُوكَ ﴾ [النحل: ١٩] ، وقال جل وعلا: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤] .

## ٥ \_ الحفاظ على الأمن الداخلي:

وذلك بانتهاج السياسات السلمية ، كتب أمير المؤمنين إلى بعض عماله: أما بعد ، فإن دهاقين أهل بلدك شكوا منك غلظة وقسوة واحتقاراً وجفوة ، فالبس لهم جلباباً من اللين تشوبه بطرف من الشدة ، وداول لهم بين القسوة والرأفة ، وامزج لهم بين التقريب والإدناء ، والإبعاد والاقصاء (٩).

وتأتي هذه السياسية للحفاظ على الأمن الداخلي ، فإذا حدث ما يعكر هذه المهمة فإن مهمة

<sup>(</sup>١) أفضاه: هنا بمعنى أفشاه.

<sup>(</sup>٢) يستفيضون: أي يفزعون إليه بسرعة.

<sup>(</sup>٣) الإدخال: الإفساد ، والمدالسة: الخيانة.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ، ص ٦٢٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٧) الإدارة والنظام الإداري عند الإمام علي ، ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>A) منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية ، ص ٣٢٩.

 <sup>(</sup>٩) الولاية على البلدان (٢/ ٣٧) نقلاً عن شرح نهج البلاغة (٢/ ٢٣٠) طبعة أخرى غير محمد عبده.

الوالي هي محاولة حل المشكل بطرق سلمية ، بعيدة عن استخدام القوة ، رافضاً سياسة الاستقواء على الشعب (١). وفي رسالته إلى مالك بن الأشتر: فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام ، فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه ، بل يزيله وينقله (٢).

# ٦ - تشكيل الجهاز القضائي في الولاية:

يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تفيق به الأمور ، ولا تمحكه الخصوم ( $^{(7)}$  ، ولا يتمادى في الزلة ، ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه ( $^{(3)}$  ، ولا تشرف نفسه على طمع ( $^{(6)}$  ، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه ( $^{(7)}$  ) وأوقفهم في الشبهات ( $^{(7)}$  ، وآخذهم بالحجج ، وأقلهم تبرماً بمراجعة الخصم ، وأصبرهم على تكشف الأمور ، وأصرمهم عند انفتاح الحكم ممن لا يزدهيه إطراء ( $^{(8)}$  ، ولا يستميله إغراء . . وافسح له في البذل ما يزيل علته ، وتقل معه حاجته إلى الناس ، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك ، فانظر في ذلك نظر أ $^{(8)}$  بليغاً .

من هذا النص يظهر لنا:

أ- من مسؤولية الوالى تعيين القضاة.

ب-على الوالي الالتزام بشروط صارمة في اختيار القاضي.

ج-على الوالي رعاية القضاة رعاية كاملة حتى لا يشعروا بالحاجة إلى الآخرين (١٠٠).

٧ ـ النفقات المالية:

المصدر لتمويل النفقات في الولاية: أموال الزكاة ، والصدقات ، والغنائم ، والفيء ، والخراج ، والعشور ، وتوضع في بيت المال؛ وهو المحل الذي يجتمع فيه مال المسلمين ، وهناك عامل في بيت المال يسجل كل ما يصله من أموال وكل ما يخرج من بيت المال ، ولبيت

<sup>(</sup>١) الإدارة والنظام الإداري عند الإمام على ، ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة ، ص ٦٢٧.

 <sup>(</sup>٣) أي: لا تحمله مخاصمة الخصوم على اللجاج والإصرار على رأيه.

<sup>(</sup>٤) أي: لا يضيق صدره من الرجوع إلى الحق.

 <sup>(</sup>٥) الإشراف على الشيء: الاطلاع عليه من فوق.

<sup>(</sup>٦) لا يكتفي في الحكم بما يبدو له بأول فهم وأقربه دون أن يأتي على أقصى فهم.

<sup>(</sup>V) الشبهات: ما لا يتضح الحكم فيها بالنص.

أي: لا يستخفه زيادة الثناء عليه.

<sup>(</sup>٩) شرح نهج البلاغة ، ص ٦١٥.

<sup>(</sup>١٠) الإدارة والنظام الإداري ، ص ٢٥٨.

المال وظيفة مهمة في الإدارة اللامركزية ، فما يجتمع من الأموال يتم أولاً إنفاقه على شؤون الولاية من موظفين وعمال وقضاة ، ومحتاجين ، وإعمار . . . إلخ ، وما تبقى يتم إرساله إلى عاصمة الخلافة .

ويعتبر بيت المال قلب الولاية الذي يوزع الدم في شرايين الأجهزة العاملة المؤمنين علي: وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله؛ فاصرفه إلى من قبلك من ذوي العيال والمجاعة (7).

وجزء من هذه الأموال مصدره الخراج \_كما ذكرنا\_ وهو ما وضع لأخذه على الأرض المزروعة ، وهو المصدر الأول لتغطية رواتب موظفي الولاية ، وما زاد على ذلك يوزع على الفقراء والمساكين ، يقول أمير المؤمنين علي: الناس كلهم عيال على الخراج وأهله. والمقصود بالناس: عامة الموظفين والمجاهدين الذين قال عنهم أمير المؤمنين رضي الله عنه: لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله من الخراج.

وقد أرشد أمير المؤمنين علي إلى استثمار الأرض؛ أي عمارة الأرض، فقد قال: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج؛ لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة ، ومن طلب الخراج لغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد (٣).

فعمارة الأرض سيضيف موارد مالية جديدة يمكن الاستفادة منها في مجال الرواتب والنفقات المتنوعة ، وتتم هذه النفقات باستقلالية عن الأجهزة المركزية التي لها حصة من هذه الموارد بعد أن يتم استخراج المقادير الضرورية للولاية ، وبعث البقية إلى العاصمة ، يقول أمير المؤمنين: وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه فيمن قبلنا (٤).

كما أن من الإنفاقات المهمة في الولاية: إعمار الأنهار ، فقد كتب أمير المؤمنين علي لقرظة بن كعب الأنصاري: أما بعد ، فإن رجالاً من أهل الذمة من عملك ذكروا نهراً في أرضهم قد عفا وأدفن ، وفيه لهم عمارة على المسلمين ، فانظر أنت وهم ثم أعمر وأصلح النهر ، فلعمري لأن يعمروا أحب إلينا من أن يخرجوا ، وأن يعجزوا ويقصروا في واجب من صلاح البلاد. والسلام (٥).

<sup>(</sup>١) الإدارة والنظام الإداري عند الإمام على ، ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة ، ص ٦٤٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ، ص ٦١٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه ، ص ٦١٨ ؛ الإدارة والنظام ، ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) تاريخ اليعقوبي (٢/ ٢٠٣) ؛ الولاية على البلدان (٢/ ٣٧).

# ٨ ـ العمال التابعون للولاية ومتابعتهم:

قال أمير المؤمنين علي: ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختباراً (۱) ، ولا تولّهم محاباة وأثرة ، فإنها جماع شعب الجور والخيانة ، وتوخّ منهم أهل التجربة والحياء ، أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام (۲) المتقدمة ، فإنهم أكرم أخلاقاً وأصح أعراضاً ، وأقلُّ في المطامع إشرافاً ، وأبلغ في عواقب الأمور نظراً ، ثم أسبغ عليهم الأرزاق (۳) ، فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم ، وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم ، وحجة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك (۱) ، ثم تفقد أعمالهم ، وابعث العيون (۱) ، من أهل الصدق والوفاء عليهم ، فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم (۱) على استعمال الأمانة والرفق بالرعيّة ، وتحفّظ من الأعوان ، فإن أحداً منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك (۱) ، اكتفيت بذلك شاهداً ، فبسطت عليه العقوبة في بدنه ، وأخذته بما أصاب من عمله ، ثم نصبته بمقام المذلة ، ووسمته بالخيانة ، وقلدته عار التهمة (۱) .

وهنا يتحدث عن الموظفين التابعين للولاية ، والمحافظين على المدن والقرى ، وجباة الصدقات ، وعلى عاتقهم مسؤولية كبيرة ؛ لأن عملهم متصل بالناس بصورة مباشرة ، ويتجلى في هذا النص أهمية هؤلاء في الجهاز الإداري ؛ لأنهم يمثلون السلطة التنفيذية الحقيقية ، فكان لا بد من إشباع حاجاتهم حتى لا يطمعوا في مال غيرهم ، ولا حقوقهم (٩) ، ويشير أمير المؤمنين علي إلى أهمية العيون الذين يقومون بأعمال الرقابة على الإدارات والوحدات وبيت المال ، ويتم تعيينهم من قبل الوالي ، ويكون ارتباطهم معه. وهناك شروط يجب أن تتوافر فيهم:

أ-أن يكونوا من أهل الصدق حتى تكون تقاريرهم واقعية صادقة.

ب-أن يكونوا من أهل الوفاء حتى يكون هدفهم هو الإخلاص للدولة.

<sup>(</sup>١) أي: الاختبار والامتحان قبل تولية الأعمال.

<sup>(</sup>٢) أي: أهلها هم الأولون.

<sup>(</sup>٣) أي: أكمله ووسع لهم فيه.

<sup>(</sup>٤) أي: نقصوا في أدائها أو خانوا.

<sup>(</sup>٥) العيون: الرقباء.

<sup>(</sup>٦) حدوة لهم: أي سوق لهم وحث.

<sup>(</sup>V) أي: اجتمعت عليه أخبار الرقباء.

<sup>(</sup>A) شرح نهج البلاغة ، ص ٦١٦.

<sup>(</sup>٩) الإدارة والنظام الإداري عند على ، ص ٢٦٦.

وبعد تقديم التقارير على الوالي أن يتثبت بدقة في هذه التقارير ، ولا يسرع في الحكم على الأفراد ، ومن أعمال هذا الجهاز: فرض الرقابة على التجار وذوي الصناعات؛ لمنعهم من الاحتكار وإيقاع الضرر بالناس ، وما قاله أمير المؤمنين في رسالته للأشتر في هذه الفقرة يشير إلى أن دولة الخلافة الراشدة تهتم بدوام المباشرة لأحوال الرعية ، وتفقد أمورها ، والتماس الإحاطة بجانب الخلل في أفرادها وجماعاتها.

وهذا مبدأ قرآني بينه المولى عز وجل على لسان سليمان عليه السلام: ﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّكِّرَ فَقَالَ مَالِي لَا أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْعَكَآبِيِينَ ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَكِيدًا أَوْ لَأَاذْبُحَنَّهُ ۖ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلَطَانِ شُبِينٍ ﴾ [النمل: ٢٠ ـ ٢١] ، وتفقد الطير ، وذلك بحسب ما تقتضيه العناية بأمور الخلافة ، والاهتمام بكل جزء فيها ، والرعاية لكل واحد فيها وخاصة الضعفاء ، ولاشك أن القيادة تحتاج إلى لجان ومؤسسات وأجهزة حتى تستطيع أن تقوم لهذه المهمة العظيمة ، إن سليمان عليه السلام كان مهتماً بمتابعة الجند وأصحاب الأعمال ، وخاصة إذا راب شيء من أحوالهم ، فسليمان عليه السلام ، لما لم ير الهدهد بادر بالسؤال: ﴿ مَالِكَ لَا أَرَى ٱلْهُدْهُدَ ﴾ يعني: أهو غائب؟ كأنه يسأل عن صحة ما لاح له (١) ، ثم قال: ﴿ أُمُّ كَانَ مِنَ ٱلْفَآبِيِينَ ﴾ سؤال آخر ينم عن حزم في السؤال بعد الترفق ، فسليمان عليه السلام أراد أن يفهم منه أن يسأل عن الغائب لا عن شفقة فقط ، ولكن عن جد وشدة ، إذا لم يكن الغياب بعذر (٢) ، فعهد الخلافة الراشدة تطبيق عملى لمفاهيم القرآن الكريم.

إن أمير المؤمنين على رضي الله عنه أشار إلى أهمية الأجهزة الأمنية للدولة المسلمة ، التي تحرص أشد الحرص على الاهتمام بالأخبار والمعلومات حتى توظف لخدمة الدين، ونشر المبادئ السامية، والأهداف النبيلة، والمثل العليا، وتقضي على بذور الفساد في الأجهزة المتعددة التي يقوم عليها نظام الولايات.

#### ٩ \_ أصناف طبقات المجتمع:

قال أمير المؤمنين: واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض، ولا غني ببعضها عن بعض ، فمنها جنود الله ، ومنها كتاب العامة والخاصة ، ومنها قضاة العدل ، ومنها عمال الإنصاف والرفق، ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس، ومنها التجار وأهل الصناعات، ومنها الطبقة السفلي من ذوي الحاجة والمسكنة وكلاً قد سمى الله سهمه (٣) ، ووضع على حده فريضته في كتابه أو سنة نبيه ﷺ ، عهداً منه عندنا محفوظاً...

تفسير الرازي (٢٤/ ١٨٩). (1)

الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (٢/٥٩٣). أي: نصيبه من الحق. **(Y)** 

<sup>(</sup>٣)

إلى أن قال: ولا قوام لهم جميعاً إلا بالتجار وذوي الصناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم (١) ، ويقيمونه من أسواقهم ويكفونه من الترفق بأيديهم ما لا يبلغه رفق غيرهم، ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الذين يحق رفدهم ومعونتهم (٢).

ثم أوصى بالتجار وأصحاب الصناعة خيراً فقال: ثم أستوصي بالتجار وذوي الصناعات، وأوصي بهم خيراً: المقيم منهم ، والمضطرب بماله (٣) ، المترفق ببدنه؛ فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلاً بها من المباعد والمطارح في برك وسهلك وجبلك، وحيث لا يلتم الناس لمواضعها (٤) ، ولا يجترئون عليها، فإنهم سلم لا تخاف بائقته (٥) ، وصلح لا تخشى غائلته ، وتفقد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك ، واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقاً فاحشاً ، وشحاً قبيحاً (١) ، واحتكاراً للمنافع ، وتحكماً في البياعات ، وذلك باب مضرة للعامة ، وعيب على الولاية ، فامنع من الاحتكار فإن رسول الله على منه ، وليكن البيع بيعاً سمحاً ، بموازين عدل ، وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع ، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه (٧) ، فنكل به ، وعاقب في غير إسراف (٨).

ونلاحظ من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: أن طبقة التجار من أهم شرائح المجتمع ، ولذلك أرشد الولاة إلى الاهتمام بهم من خلال وجود دائرة تتولى رعاية هذه الطبقة والإشراف على أعمالها؛ حتى لا تظهر عليها المظاهر السلبية كالشح والاحتكار وما شابه ذلك.

وذوي الصناعات يلم بهم ما يلم بالتجار من أضرار ومشاكل ، فكان لابد من قيام جهاز لرعايتهم ومساعدتهم في إتمام أعمالهم (٩).

ومن هذه الطبقات أهل الخراج؛ وهم العاملون على الأرض من زرّاع وحرّاث وحافرين لآبار ، وهم يحتاجون إلى الاهتمام ، وتشكيل لجان تكون موكلة بأهل الخراج لحل المشكلات التي تعترضهم؛ لأن هذا الطريق هو السبيل إلى التنمية واستثمار الأرض.

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ، ص ٦١١.

<sup>(</sup>٢) رفدهم: مساعدتهم وصلتهم.

<sup>(</sup>٣) أي: المتردد بأمواله بين البلدين.

<sup>(</sup>٤) يجلبونها من أمكنة بحيث لا يمكن التئام الناس واجتماعهم في مواضع تلك المرافق.

<sup>(</sup>٥) البائقة: الداهية.

<sup>(</sup>٦) الشح: البخل.

<sup>(</sup>٧) قارف: خالط. حكرة: الاحتكار.

<sup>(</sup>٨) شرح نهج البلاغة ، ص ٦٢٠.

<sup>(</sup>٩) الإدارة والنظام الإداري عند الإمام على ، ص ٢٦٣.

ومن هذه الأصناف أهل الذمة الذين يعيشون في الدولة الإسلامية ، ويعملون فيها ، فلا بد من رعاية الدولة لهم وتفقد شؤونهم ، من خلال جهاز يتولى شؤونهم الاقتصادية منها والاجتماعية (١).

ومنها الطبقة السفلى من المساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزمن ، فإن في هذه الطبقة القانع (٢) ، والمعتر (٣) ، وتشمل هذه الطبقة أهل اليتم ، وذوي الرقة في السِّنِّ ممن لا حيلة له ، ولا ينصب للمسألة نفسه ، فالدولة مسؤولة عن رعاية هؤلاء رعاية كاملة اجتماعية واقتصادية وتعليمية ، وكان على الوالي أن يحدد وقتاً للقاء بهم ليزيل عنهم مشاعر الحرمان ، ويتفقد أمورهم بنفسه وبصورة مباشرة ، وعليه أن يوفر الأجواء التي يستطيع بواسطتها هؤلاء المحرومون من التكلم أمام الوالي (٤).

#### ١٠ \_ التربية بالعقاب والثواب:

قال أمير المؤمنين علي: ولا يكون المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء ، فإن في ذلك تزهيداً لأهل الإحسان في الإحسان ، وتدريباً لأهل الإساءة على الإساءة وألزم كلاً منهم ما ألزم نفسه  $^{(a)}$  ، واعلم أنه ليس بشيء أدعى إلى حسن ظن راع برعيته من إحسانه إليهم ، وتخفيفه المؤونات عنهم ، وترك استكراهه إياهم على ما ليس قبلهم  $^{(1)}$  ، فليكن منك في ذلك أمر يجتمع لك به حسن الظن برعيتك ، فإن حسن الظن يقطع عنك نصباً طويلاً  $^{(2)}$  ، وإنّ أحق من حسن ظنك به لمن حسن بلاؤك عنده  $^{(3)}$ .

وهذه التربية بالعقاب والثواب تحدث عنها القرآن الكريم ، وتتضح معالمها جلية في قصة ذي القرنين في قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُمُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ- فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا ﴿ وَالْمَا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ جَزَاءً ٱلْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴾ [الكهف: ٨٧-٨٨] .

إن التربية العملية للقيادة الراشدة هي التي تجعل الحوافز المشجعة هدية للمحسن ليزداد في إحسانه ، وتفجر طاقة الخير العاملة لديه على زيادة الإحسان ، وتشعره بالاحترام والتقدير ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) القانع: السائل.

<sup>(</sup>٣) المعتر: المتعرض للعطاء بلا سؤال.

<sup>(</sup>٤) الإدارة والنظام الإداري ، ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) فإن المسيء ألزم نفسه استحقاق العقاب والمحسن الثواب.

<sup>(</sup>٦) قِبَلَهم: بكسر ففتح ـ أي: عندهم.

<sup>(</sup>٧) النصب: التعب.

<sup>(</sup>A) البلاء هنا: الصنع مطلقاً حسناً أو سيئاً. انظر: نهج البلاغة ، ص ٦١.

وتأخذ على يد المسيء لتضرب على يده ، حتى يترك الإساءة وتعمل على توسيع دوائر الخير والإحسان في أوساط المجتمع ، وتضييق حلقات الشر إلى أبعد حدود وفق قانون الثواب والعقاب ، وهذا ما أرشد إليه أمير المؤمنين على رضي الله عنه.

### ١١ - دور العرفاء والنقباء في تثبيت نظام الولايات:

عرف المسلمون النقباء في بيعة العقبة الثانية؛ حينما عين الرسول على النقباء والعرفاء الأنصار على قومهم؛ ثلاثة من الأوس، وتسعة من الخزرج (١)، واستمر تنظيم النقباء والعرفاء في الأجناد الإسلامية المختلفة في عهد عمر، ومما ورد في ذلك تنظيم الناس في القادسية على يد سعد بن أبي وقاص؛ حيث اجتمعت القبائل فأمر أمراء الأجناد، وعرف العرفاء؛ فعرف على كل عشرة رجلا، كما كانت العرافات أزمان النبي على ، وكذلك كانت إلى أن فرض العطاء، وأمر على الرايات رجالات من أهل السابقة، وعشر الناس وأمر على الأعشار رجالاً من الناس لهم وسائل في الإسلام (٢).

ويعتبر عمر أول من نظم تقسيم الناس في الأمصار عموماً ، ففي زمانه برز العرفاء على الناس في أمصارهم ، وأصبحوا مسؤولين أمام الوالي عن قبائلهم والمجموعات المنضمَّة إليهم حسب التقسيم المتبع ذلك الوقت (٣) ، وقد استمر نظام العرفاء طيلة عصر عثمان رضي الله عنه ، وخلال عهد علي رضي الله عنه ، فكان يجمع النقباء ويعطيهم الأموال بحصصهم فيقسمونها على من يتبعهم من الناس (٤) ، وقد استفاد الولاة من العرفاء في إدارة الولايات في الشؤون المختلفة المدنية منها والعسكرية ، فكانوا يساعدون في توزيع العطاء على الناس ، وفي السيطرة على النظام داخل الولايات ، وفي البحث عن المطلوبين للقضاء وغيره ، وفي سرعة تجنيد الناس حين الحاجة ، وفي أخذ المشورة من الناس ، كما كان للنقباء دور في معرفة من يضاف اسمه إلى العطاء ، ومن يحذف اسمه ، وغير ذلك من الأمور المختلفة ، وهكذا كان العرفاء من أهم الموظفين للولاة في إدارة أمصارهم ؛ مع أن هؤلاء في الغالب لم يكونوا متفرّغين لهذا العمل وحده ، بل كانوا مجرد مساعدين وقت الحاجة .

وكان في تقسيم العرفاء والنقباء في كثير من الأحيان شيء من التنظيم القبلي ، حيث كان التقسيم أحياناً باعتبار القبيلة ، إلى أن كثر الداخلون في الإسلام من الأعاجم وبدؤوا يستوطنون

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) الولاية على البلدان (٢/ ١٠٦) ، تاريخ الطبري (٥/ ٨٧).

<sup>(</sup>٣) النظم الإسلامية ، صبحي الصالح ؛ الولاية على البلدان (١٠٦/٢).

<sup>(</sup>٤) الأموال ، القاسم بن سلام ، ص ٣٤٥ ؛ الولاية على البلدان (٢/ ١٠٦).

الأمصار ، فبدأ هذا التقسيم يقلُّ تدريجياً (١) مع احتفاظه بقوته في معظم الأوقات خلال عهد الخلفاء الراشدين (٢).

وقد كان يتبع الولاة على البلدان بعض كبار القواد الذين يتولون قيادة أقسام معينة في الجيش ، ويقومون بالفتوح المختلفة بتوجيه من أمراء الولايات ، كما كانوا يصحبون الوالي ـ وهو أمير الحرب ـ في غزواته المختلفة ، ويساعدونه في تنظيم الجيش وقيادته (٣).

وقد كان أمراء التعبئة يلون الأمير ، والذين يلون أمراء التعبئة أمراء الأعشار ، والذين يلون أمراء الأعشار أصحاب الرايات ، والذين يلون أصحاب الرايات والقواد رؤوس القبائل<sup>(٤)</sup>. كما أن العرفاء يرفعون ما يراه قومهم من اقتراحات أو تظلمات جماعية ويوصلونها نيابة عنهم ، ويتحدثون باسمهم ويدافعون عن حقوقهم أمام الوالي وغيره (٥).

رابعاً: من المفاهيم الإدارية عند أمير المؤمنين على رضي الله عنه:

#### ١ ـ التأكيد على العنصر الإنساني:

كتب أمير المؤمنين إلى أحد عماله: أما بعد فإن دهاقين أهل بلدك شكوا منك غلظة وقسوة واحتقاراً وجفوة. فالبس لهم جلباباً من اللين تشوبه بطرف من الشدة ، وداول بين القسوة والرأفة ، وامزج لهم بين التقريب والإدناء والإبعاد والإقصاء إن شاء الله  $^{(7)}$ . فكان على الرئيس ملاحظة الأوضاع النفسية لمرؤوسيه ، وأن يضع استراتيجيته الإدارية على ضوء هذا الواقع ، وأن يوازن بين ضرورات الضبط والتنظيم مع الضرورات الواقعية التي تفرزها الحالات الإنسانية والنفسية ، فمن الخطأ أن تقوم النظرية الإدارية التنظيمية على قواعد صارمة وثابتة لا تراعي العامل الإنساني ، ولا تراعي تأثيرات الظروف ، وكأن التنظيم الإداري لأي مؤسسة أو منظمة أو حركة ، أو حزب أو جمعية أو نادي . . . إلخ يتحرك في فراغ بمعزل عن التأثيرات الخارجية والداخلية  $^{(8)}$ .

#### ٢ \_ عامل الخبرة والعلم:

في هذا النطاق يؤكد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على أهمية أن يكون المسؤول صاحب

<sup>(</sup>١) الولاية على البلدان (١/٧٠١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه (٢/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة للزبيدي ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ، نقلاً عن الولاية على البلدان (٢/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٥) العرافة والنقابة للفاروقي ، ص ٦١ ، ٨٠ ، ٨٦ ؛ الولاية على البلدان (٢/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة ، ص ٥٣٩.

<sup>(</sup>V) الإدارة والنظام الإداري عند الإمام على ، ص ٢١٧.

خبرة وعلم ، فإذا كان كذلك فله حق الطاعة ، وإلا فإنه لا طاعة له ، يقول أمير المؤمنين: عليكم بطاعة من لا تعذرون بجهالته (١). فإذا كان جاهلًا فإنهم معذورون؛ فلا طاعة للجاهل؛ لأنه يأخذهم إلى الهلاك. ويقول أيضاً: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (٢) ، والجاهل غير العارف بالأمور ينتهي أمره إلى معصية الخالق (٣) بأمر مخالف.

#### ٣- العلاقة بين الرئيس والمرؤوس:

هذه العلاقة لا يرسمها التسلسل التنظيمي والتدرج الرئاسي، بل ترسمها المصلحة المشتركة بين الرئيس والمرؤوسين، يقول أمير المؤمنين علي لواليه عندما بعثه إلى مصر: ثم أمور من أمورك لابد لك من مباشرتها، منها إجابة عمالك بما يعيا عنه كتابك، ومنها إصدار حاجات الناس يوم ورودها عليك بما تحرج به صدور أعوانك (٤٠).

ونحن هنا أمام حالة ألغي فيها التسلسل الوظيفي إلغاء تاماً ، وإذا لم يقدر الوالي على القيام بهذه المهمة؛ فإنه ينتلب بعض خلصائه لذلك ، فيقول: وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون وتحقره الرجال ، ففرّغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع ، فليرفع إليك أمورهم أم وهذا تجاوز واضح على الإدارة البيروقراطية التي ترى أن كل شيء يجب أن يتم ضمن التسلسل الإداري ، ولاحق لأحد في إلغاء هذا التسلسل ، ومن يلغي ذلك يعتبر متجاوزاً على التنظيم . ثم بيّن أمير المؤمنين مضار التقيد غير المسؤول بالتسلسل الوظيفي : فإنَّ احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق ، وقلة علم بالأمور ، والاحتجاب عنهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه؛ فيصغر عندهم الكبير ، ويعظم الصغير ، ويقبح الحسن ، ويحسن القبيح ، ويشاب الحق بالباطل (٢٠) . هذه هي مضار التسلسل الإداري والتقيد الحرفي به؛ فتباطؤ الأمور بين هذه السلسلة الطويلة وانتقالها من مسؤول إلى مسؤول ، ومنه إلى مسؤول ثالث فرابع وخامس حتى وصولها إلى الناس العاديين ، هذه السلسلة التي تجري بعيداً عن مباشرة الرئيس الأعلى قد تغير الأمور وتقلبها رأساً على عقب ، فيصبح الصغير كبيراً ، والحق باطلاً ، والحسن قبيحاً ، والميت باطلاً ، والحسن قبيحاً ، البيروقراطية؛ لأنها تعتمد على سلسلة تنتقل عبرها المسائل والقضايا ، فتنحرف عن أهدافها ومراميها.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ، ص ٧٠٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ٧٠١.

<sup>(</sup>٣) الإدارة والنظام الإداري ، ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ، ص ٦٢٣.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة ، ص ٦٢١.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة ، رقم ٥٣ ، ص ٦٢٤.

والعلاج كما يقدمه أمير المؤمنين علي هو: أن لا يحتجب المسؤول عن أفراده فاحتجابه يتسبب في تغيير قراراته ، أو تطبيقها في أحسن الظروف تطبيقاً متحجراً بعيداً عن الأهداف التي طمح من أجلها. ومهمة الرئيس ليست محصورة في لقاء المرؤوسين ، بل عليه أن يوفر الأجواء المطمئنة التي تجعل المرؤوس قادراً على طرح مشاكله بطمأنينة وبدون خوف؛ لأن الغاية ليست هي المقابلات الفجة ، بل الهدف هو أن يكون هذا اللقاء مفيداً فلا بد من خلق الأجواء المناسبة لهذه اللقاءات ، يقول في ذلك: واجعل لذوي الحاجات منك قسماً تُفرِّغُ لهم فيه شخصك ، وتجلس لهم مجلساً عاماً فتتواضع فيه لله والذي خلفك ، وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك وشرطك ، حتى يكلمك متكلمهم غير متعتع (١).

ويبعث إلى قثم بن العباس «ابن عمه» برسالة يقول فيها: ولا يكن لك إلى الناس سفير إلا لسانك ، ولا حاجب إلا وجهك<sup>(٢)</sup>. وهناك نصوص أخرى تؤكد على طبيعة العلاقة بين الرئيس والمرؤوسين ، وأنها لا تقوم عبر الوسائل ولا القيود الإدارية ، بل تقوم وجها لوجه عندما تستدعي الحاجة لذلك<sup>(٣)</sup>.

#### ٤ \_ مكافحة الجمود:

هناك بعض النظريات الإدارية واللوائح التنظيمية تسبب الجمود وإضاعة الوقت والجهد وإضاعة التنظيمية تسبب الجمود وإضاعة الوقت والجهد وإضاعة الحقوق ، كما أن كثيراً من الأعمال لا يفكر بإنجازها أساساً؛ لأنها تستغرق وقتاً طويلاً حتى يتم إقرارها عبر السلسلة الإدارية ، من هنا جاءت دعوة أمير المؤمنين رضي الله عنه: من أطاع التواني ضيع الحقوق (٤).

#### ٥ \_ الرقابة الواعية:

الرقابة مهمة في كل تنظيم إداري ، فقد نوه أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى هذه الوظيفة فقال: وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم ، فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية (٥) ، فالرقابة عند أمير المؤمنين هي عطف ونصرة للمراقب لمواصلة أداء الأمانة ، كما وأن الرقابة لابد وأن تتم عبر وسائط من أهل الصدق والوفاء ، حتى يكون تقييمهم عادلاً لا تتلاعب فيه أهواؤهم ؛ فالرقابة هنا عامل مساعد على التقدم ، وتدفع بالأفراد إلى الحركة ، والإخلاص في العمل ، إن القوانين الصارمة لا وجود لها في الفكر

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ، ص ٦٢٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ٦٤٧ .

<sup>(</sup>٣) الإدارة والنظام الإداري عند الإمام على ، ص ٢١٨ ، ٢١٩.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ، ص ٧١٤.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة ، ص ٦١٦.

الإداري لأمير المؤمنين رضي الله عنه عندما تعيق هذه القوانين حركة الأفراد داخل التنظيم ، وتصبح سبباً لإضاعة الحقوق (١١).

#### ٦-التوظيف يتم عبر الضوابط وليس عبر الروابط الشخصية:

في هذا المجال أكد أمير المؤمنين علي في عهده لواليه على مصر: ثم انظر في أمور عمّالك فاستعملهم اختباراً ، ولا تولهم محاباة وأثرة. فلا بد من إجراء الاختبارات الأولية على الشخص الذي يراد استخدامه في عمل ما ، ويجب أن يبتعد الرئيس عن المعايير الشخصية في توظيف أو ترقية الأشخاص إلى المناصب العليا ، ثم يقول: ثم انظر في حال كُتّابك ، فولً على أمورك خيرهم (٢). وليس أقربهم إلى قلبك وعائلتك ، فلا مجال للروابط والعواطف؛ فالمعيار هو الحق ، وتتعلق هذه الميزة بخاصية أخرى هي الأمانة (٣).

#### ٧ ـ الضبط:

ففي كتاب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى الأشعث بن قيس يتبين هذا المفهوم ؟ حيث يقول: وإن عملك ليس لك بطعمة ، ولكنه في عنقك أمانة ، وأنت مسترعىً لمن فوقك (٤). فقد اعتبر أمير المؤمنين العمل الإداري \_ في هذا النص \_ أمانة ويجب على المسؤول أن يرد هذه الأمانة كما هي ، وأن يحافظ عليها ، وأنه مسؤول أمام الله على أدائها ، ومسؤول أيضاً أمام رئيسه (من فوقه) اعترافاً بأهمية التسلسل الوظيفي ، وهذا عامل مهم من عوامل إيجاد الضبط الإداري الذاتي الذي يمنع مظاهر التسيُّب والانحراف (٥).

# ٨ - المشاركة في صنع القرار:

إذا ما أعدنا قراءة النصوص عند أمير المؤمنين التي تحثُّ على المشاورة؛ لوجدنا أن الغاية من هذا الحث هو إيجاد مقدار من المشاركة في صنع القرار، وأن لا ينفرد رجل واحد في صنع القرار سواء كان هذا الرجل قائداً عسكرياً أو مالياً ، أو مديراً أو مسؤولاً في أي ميدان من الميادين؛ فالشركة في الرأي تؤدي إلى الصواب (٢) ، لأنها مشاركة جمع من العقول وإضافة آراء ذوي الخبرة والتجربة ، فالقرار الذي يأتي عبر مناقشة مستفيضة ستجتمع عليه الآراء ، فيكون

<sup>(</sup>١) الإدارة والنظام الإداري ، ص ٢٢١ ، ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ، ص ٦١٨.

<sup>(</sup>٣) الإدارة والنظام الإداري ، ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ، ص ٥٢٥.

<sup>(</sup>٥) الإدارة والنظام الإداري ، ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٦) الإدارة والنظام الإداري ، ص ٢٢٩.

أقرب إلى الصواب (١) ، أما نجاح العمل فالمشاورة تكفل هذا النجاح ، يقول أمير المؤمنين علي: شاوروا؛ فالنجاح في المشاورة (٢) ، لم يحدد أمير المؤمنين كيفية وأسلوب المشاورة ، بل وضع أمامنا قاعدة عامة وذكر لنا فوائد تطبيق هذه القاعدة ، ولم يستثن ميداناً من الميادين عن المشورة ، وهذا يعني أنها ضرورية لكل عمل يقوم به الإنسان ، وتشتد الضرورة عندما يكون هذا العمل مناطاً بمجموعة من الأشخاص وليس فرداً واحداً ، وإذا أمعنا النظر في هذا النص: صواب الرأي بإجالة الأفكار (٣) ، لاتّضحت لنا أهمية المناقشات المستفيضة من ذوي الشأن للوصول إلى القرار الصائب (٤).

## ٩ ـ حسن الاختيار لدى الوالي والضمانات المادية والنفسية لموظفي الدولة:

إن حسن الاختيار يسد الطريق أمام المشاكل التي قد تطرأ نتيجة ضعف الموظف أو عدم انسجامه مع الجو العام ، وإذا ما أمعنًا النظر في رسالة أمير المؤمنين علي لمالك بن الأشتر النخعي؛ لوجدنا الشروط المهمة التي يضعها أمامه عند اختياره لعماله: ثم انظر في أمور عمّالك فاستعملهم اختباراً ، ولا تولهم محاباة وأثرة ، فإنها جماع من شعب الجور والخيانة ، وتوخّ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة ، والقدم في الإسلام المتقدمة؛ فإنهم أكرم أخلاقاً ، وأصح أغراضاً ، وأقل في المطامع إسرافاً ، وأبلغ في عواقب الأمور نظراً (٥).

فهذه شروط متعددة غير محصورة بالكفاءة اللازمة في العمل فقط ، بل لابد من ملاحظة (العامل) من النواحي النفسية والاجتماعية أيضاً ، حتى لا يأخذه الطموح ، ولا تتغير نواياه وأغراضه ، كما لا بد من ملاحظة سلوكه الاجتماعي وقدرته على التكيف في المحيط الاجتماعي الجديد ، عند ذلك تبدأ مسؤولية التوالي: ثم أسبغ عليهم الأرزاق ، فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم ، وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم ، وحجة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك (٢).

فعندما تجتمع تلك الخصال في فرد من الأفراد ثم يقابل بالمكافأة الجيدة ، فإن ذلك مدعاة له لأن يستقيم في عمله ، ويواصل جهده لترقية الولاية أو المؤسسة . وفي مكان آخر يقول: وافسح له في البذل ما يزيل علته ، وتقل معه حاجته إلى الناس ، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة ، ص ٦١٦.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة ، ص ٦١٦.

غيره من خاصتك(١). وهذه عوامل تخص الموظفين الكبار من السقوط في طريق الرشوة أو الشراهة بالمال:

أ-البذل الواسع الذي يكفل جميع حاجاته حتى يشعر بالغني.

ب ـ المنزلة المرموقة حتى يشعر بالأمن والطمأنينة على وظيفته، وهذا ما يسمى بالأمن الوظيفي.

فماذا يريد الموظف بعد كل ذلك إذا كانت حياته مؤمنة ، ووضعه الوظيفي مستقراً؟! وهذه الضمانات لكبار موظفي الدولة يمكن إنزالها على الشركات الكبري والمؤسسات العملاقة وقادة الحركات الإسلامية ، إنها كفالة كاملة تضمنها للموظف أفضل الأفكار الإدارية، فحتى الإدارة اليابانية لا تحيط الموظف بهذا الشكل من الرخاء الأمنى والمعيشي ، فالموظف يأخذ راتباً معيناً، وقد يكون هذا الراتب غير كاف لتغطية جميع نفقاته؛ فماذا سيعمل حينذاك يا ترى؟ قد تدفعه الحاجة إلى أعمال مشينة مخلة بالأخلاق ، لكن المنهاج الإداري لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه يجب أن يؤمن الموظف حتى يصل حد الغنى ، أي: لا يتم الاكتفاء بالراتب الشهري فقط، بل المعيار هو تأمين حاجاته، ومن ثم توفير الأمن الوظيفي له (٢): وأعطه من المنزلة ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك (٣).

## ١٠ ـ مرافقة ذوى الخبرات:

فذوو التجارب هم مصدر المعرفة الواقعية ، ومن الطبيعي أن يستفيد المتعلم من أصحاب التجارب أكثر ممن يتلقى العلوم النظرية ، وقد استفاد اليابانيون من هذه القاعدة عندما حوَّلوا معاملهم إلى جامعات يستفيد منها العامل الجديد ، فهو يتلقى الخبرة ممن سبقه ، والذي سبقه ممن سبقه ، وقد جاءت هذه القاعدة على لسان أمير المؤمنين: خير من شاورت ذوو النهي والعلم وأولو التجارب والحزم(٤) ، وأفضل من شاورت ذوو التجارب(٥). ويقول في مصاحبة أصحاب العلم والتجربة: خير من صاحبت ذوو العلم والحلم (٦٠). فهذه النصوص ما هي إلا قواعد غايتها إعداد الإنسان المسلم الناجح في الحياة ، ومن ثم بناء المجتمع المتصف بالتقدم والرقى المستمر(٧).

شرح نهج البلاغة ، ص ٦١٥ . (1)

الإدارة والنظام الإدارية ، ص ٢٣١. (٢)

شرح نهج البلاغة ، ص ٦١٥. (4)

الإدارة والنظام الإداري ، ص ٢٣٤. (٤)

المصدر السابق نفسه ، ص ٢٣٤ . (0)

المصدر السابق نفسه ، ص ٢٣٥ . (7)

المصدر السابق نفسه. (V)

#### ١١ - الإدارة الأبوية:

الوالي هو أب قبل أن يكون صاحب سلطة ، وهو يتعامل مع موظفيه على أنهم أبناؤه ، فمثلما يتحمل الأب تربية أبنائه كذلك يتحمل الوالي مسؤولية إعداد كبار موظفي الدولة ، وهذا ما أخذت به التجربة اليابانية ، والذي نجد له مصداقاً في قول أمير المؤمنين علي إلى مالك بن الأشتر فيوصيه بموظفيه: ثم تفقد من أمورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهما (1) م فيجب أن يتعامل المسؤول مع أفراده معاملة الوالد لولده: يرعى أبناءه؛ يعفو عنه عندما يسيء ، وعندما يعاقبه فعقوبته هي تربية له . . .

هذه بعض المفاهيم الإدارية عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ، ص ٦١٢ ؟ الإدارة والنظام الإداري ، ص ٢٣٥.

# الفصل السادس معركتا الجمل وصفين وقضية التحكيم

قال تعالى: ﴿ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَاً فَإِنْ بَغَتَ إِخْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَالِلُواْ اللّهَ عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَالِلُواْ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

عن أنس بن مالك ، قال: قيل للنبي على: لو أتيت عبد الله بن أُبِي ؟ قال: فانطلق إليه ، وركب حماراً ، وانطلق المسلمون ، وهي أرض سبخة (١) ، فلما أتاه النبي على قال: إليك عني ، فو الله لقد آذاني نتن حمارك. قال: فقال رجل من الأنصار: والله ، لحمار رسول الله أطيب ريحاً منك. قال: فغضب لعبد الله رجل من قومه. قال: فغضب لكل واحد منهما أصحابه. قال: فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي وبالنعال. قال: فبلغنا أنها نزلت فيهم: ﴿ وَإِن طَا هِفَنَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَنَا لَوْا هَا مُؤْمِنِينَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

وعن الحسن ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَآيِهُنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقَنْتَلُواْ فَاَصْلِحُواْ بَيْنَهُما فَإِنْ بَعَتْ إِحَدَنهُما عَلَى اللهُّخُرَى فَقَنلِلُواْ الَّتِي تَبَغِى حَقَّى تَفِيٓ إِلَىٓ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ فإن الله سبحانه أمر النبي ﷺ والمؤمنين إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين أن يدعوهم إلى حكم الله ، ويضف بعضهم من بعض ، فإن أجابوا حكم فيهم بكتاب الله ، حتى ينصف المظلوم من الظالم ، فمن أبى منهم أن يجيب فهو باغ ، فحق على إمام المؤمنين: أن يجاهدهم ويقاتلهم ، حتى يفيئوا إلى أمر الله ، ويقروا بحكم الله (٣).

وفي قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَآيِهِنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقَنَـتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا ﴾ أي: إذا تقاتل فريقان من المسلمين ، فيجب على ولاة الأمور الإصلاح بالنصح ، والدعوة إلى حكم الله ، والإرشاد ، وإزالة الشبه وأسباب الخلاف ، والتعبير بـ(إن) للإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يقع القتال بين

أرض سبخة: هي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر.

<sup>(</sup>٢) البخاري ، رقم ٢٦٩١ ؛ مسلم ، رقم ١٧٩٩.

<sup>(</sup>٣) التفسير الصحيح ، حكمت البشير (٤/ ٣٦٩).

المسلمين ، وأنه إن وقع فهو نادر قليل ، والخطاب في الآية لولاة الأمور ، والأمر فيها للوجوب (١٠) .

وقد استدل البخاري وغيره بهذا على أن المعصية وإن عظمت لا تُخرج من الإيمان ، خلافاً للخوارج القائلين بأن مرتكب الكبيرة كافر وهو في النار .

وثبت في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله على خطب يوماً، ومعه على المنبر الحسن بن علي رضي الله عنهما، فجعل ينظر إليه مرة، وإلى الناس أخرى، ويقول: «إن ابني هذا سيّد، ولعل الله تعالى أن يُصْلِح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» (٢).

فكان كما قال على الله على الله تعالى به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب التي وقعت بينهما (٣).

وفي قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ بَعَتَ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأَغْرَى فَقَنْلُواْ ٱلَّتِي تَبِّعِي حَتَى تَوْيَ عَلَى ٱلْمَرِ ٱلله الله وما أمر به وللنصيحة ، فعلى المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية ، حتى ترجع إلى حكم الله وما أمر به من عدم البغي ، والقتال يكون بالسلاح وبغيره ، ويفعل الوسيط ما يحقق المصلحة ، وهي الفيئة ، فإن تحقق المطلوب بما دون السلاح كان ذلك ، وإن تعين السلاح وسيلة فعل حتى الفيئة . وفي قوله تعالى : ﴿ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْرِطُوا الله وحكمه ، فعلى المسلمين أن يعدلوا بين الطائفة الباغية في بغيها ، بعد القتال ، ورضيت بأمر الله وحكمه ، فعلى المسلمين أن يعدلوا بين الطائفتين في الحكم ، ويتحرّوا الصواب المطابق لحكم الله ، ويأخذوا على يد بنهما مرة أخرى ، واعدلوا أيها الوسطاء في الحكم بينهما ، إن الله يحب العادلين ويجازيهم بينهما مرة أخرى ، واعدلوا أيها الوسطاء في الحكم بينهما ، إن الله يحب العادلين ويجازيهم أحسن الجزاء ، وهذا أمر بالعدل في كل الأمور (٤).

قال على : «المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور ، على يمين العرش ؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما وُلُوا» (٥).

ثم أمر الله تعالى بالإصلاح في غير حال القتال ولو في أدنى اختلاف ، فقال: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُوَيَّكُمْ . . ﴾ [الحجرات: ١٠]؛ فهذه الآية أصل من الأصول التي تُنطِّم علاقة

<sup>(</sup>١) التفسير المنير للزحيلي (٢٦/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري ، رقم ٧١٠٩.

<sup>(</sup>٣) التفسير المنير (٢٦/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه (٢٦/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) مسلم.

المسلم بأخيه المسلم (١). إن الله تعالى لم ينفِ صفة الإيمان عن إحدى الطائفتين أو كليهما مع وقوع القتال بينهما ، وإن أولى الناس بالدخول تحت معنى هذه الآية هم سادات المؤمنين ؟ الصحابة الكرام ، سواء ما وقع في معركة الجمل أو صفين .

وقد قام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بتطبيق هذه الآية؛ من حرص على الإصلاح ، وقد استجاب طلحة والزبير لذلك ، إلا أن أتباع عبد الله بن سبأ أنشبوا الحرب بين الطرفين ، وسيأتي بيان ذلك في محله بإذن الله ، وحرص أمير المؤمنين على الإصلاح مع أهل الشام ، وبذل ما في وسعه من طرق سلمية ، وجرد سيفه بعد فشل كل المحاولات الإصلاحية لكي يفيء معاوية رضي الله عنه إلى السمع والطاعة ووحدة الخلافة الإسلامية ، إلا أن معاوية اشترط تسليم قتلة عثمان رضي الله عنه ، فاجتهد وأخطأ ، وكان الحق مع أمير المؤمنين علي ووقع القتال.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخَوَةً ﴾ فأثبت الإخوة الإيمانية لجميع المتقاتلين من المسلمين ، ومن باب أولى ما وقع بين علي وطلحة والزبير رضي الله عنهم في الجمل ، وما وقع مع معاوية في صفين ، ومن هنا يظهر لنا أن المتقاتلين في الجمل وصفين مؤمنون. ولا مجال للطعن في الصحابة بسبب هذه الحوادث التاريخية ، أو محاولة نزع الإيمان عنهم ، أو نشر العبارات المنحرفة في حقهم ، ويكفي في الرد على تلك المقولات الباطلة أن هذه الآيات أثبتت لهم إخوة الإيمان ، ويأتي بيان ما وقع بينهم بإذن الله تعالى بالتفصيل.

فقد ذكر تعالى أن المؤمنين إخوة في الدين ، ويجمعهم أصل واحد وهو الإيمان ، فيجب الإصلاح بين كل أخوين متنازعين . وزيادة في أمر العناية بالإصلاح بين الأخوين أمر الله تعالى بالتقوى ، والمعنى: فأصلحوا بينهما ، وليكن رائدكم في هذا الإصلاح وفي كل أموركم تقوى الله ، وخشيته والخوف منه ، بأن تلتزموا الحق والعدل ، ولا تحيفوا ولا تميلوا لأحد الأخوين ، فإنهم إخوانكم ، والإسلام سوّى بين الجميع ، فلا تفاضل بينهم ولا فوارق ، ولعلكم ترحمون بسبب التقوى؛ وهي التزام الأوامر واجتناب النواهي (٢).

وقد جعلت الآية الكريمة: الإصلاح بين الإخوة وتقوى الله سبب نزول رحمة الله ، تعظيماً لأمر الإصلاح بين المسلمين (٣).

ويلاحظ أنه قال: اتقوا الله عند تخاصم رجلين ، ولم يقل ذلك عند إصلاح الطائفتين ، لأنه في حالة تخاصم الطائفتين فإن أثر الفتنة

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات ، د. ناصر العمر ، ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>۲) التفسير المنير (۲٦/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) منهج القرآن الكريم في إصلاح النفوس للحريري ، ص ١٦.

أو المفسدة عام شامل الكلَّ (١). وكلمة (إنما) للحصر تفيد أنه لا أخوة إلا بين المؤمنين ، ولا أخوة بين المؤمن والكافر ، لأن الإسلام هو الرباط الجامع بين أتباعه ، وتفيد أيضاً أن أمر الإصلاح ووجوبه إنما هو عند وجود الإخوة في الإسلام ، لا بين الكفار ، فإن كان الكافر ذمياً أو مستأمناً وجبت إعانته وحمايته ورفع الظلم عنه ، كما تجب إعانة المسلم ونصرته مطلقاً إن كان خصمه حربياً (٢).

وقد قال ابن العربي. هذه الآية أصل في قتال المسلمين ، والعمدة في حرب المتأولين ، وعليها عوّل الصحابة ، وإياها عنى النبي على بقوله: تقتل عماراً الفئة الباغية». أي: عمار بن ياسر.

الأمر بقتال البغاة فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، ولذلك تخلف قوم من الصحابة رضي الله عنهم عن هذا الأمر ، كسعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عمر ، ومحمد بن مسلمة وغيرهم ، اعتذر إليه كل واحد منهم بعذر قبله منهم أمير المؤمنين علي ، وهناك كثير من الأحكام سوف نراها من خلال سرد الوقائع التي حدثت بين الصحابة - بإذن الله تعالى -.

ويعتبر نظام التحكيم وقتال الفئة الباغية حتى تفيً إلى أمر الله ، نظام له السبق من حيث الزمن على محاولات البشرية في هذا الطريق ، وله الكمال والبراءة من العيب والنقص الواضحين في كل محاولات البشرية البائسة القاصرة التي حاولتها في كل تجاربها الكسيحة ، وله بعد هذا وذاك صفة النظافة والأمانة والعدل المطلق ، لأن الاحتكام فيه إلى الأمر الذي لا يشوبه غرض ولا هوى ولا يتعلق به نقص أو قصور (٤). ولم تنته محاولات الإصلاح منذ اندلاع القتال حتى توج بالصلح العظيم الذي خطط له أمير المؤمنين الحسن بن علي رضي الله عنه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التفسير المنير (٢٦/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه (٢٦/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه (٢٦/ ٢٤٢) ؛ أحكام القرآن (٤/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٤) في ظلال القرآن (٦/ ٣٣٤٤).

# المبحث الأول الأحداث التي سبقت معركة الجمل

كانت فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه سبباً في حدوث كثير من الفتن الأخرى ، وألقت بظلالها على أحداث الفتن التي تلتها ، وقد ساهمت أسباب عديدة في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه ؛ منها: الرخاء وأثره في المجتمع ، طبيعة التحول الاجتماعي في عهده ، مجيء عثمان بعد عمر ، وخروج كبار الصحابة من المدينة ، العصبية الجاهلية ، توقف الفتوحات ، الورع الجاهل ، طموح الطامحين ، تآمر الحاقدين ، التدبير المحكم لإثارة المآخذ ضد عثمان ، استخدام الأساليب والوسائل المهيجة للناس ، دور عبد الله بن سبأ في الفتنة . . . وقد تم تفصيل تلك الأسباب في كتابي (تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان) (١١).

إن عثمان رضي الله عنه كان الناس يحبونه حباً عظيماً ، لحسن سياسته ، ولمكانته من رسول الله على ، وأحاديثه في الثناء عليه ، وزواجه من ابنتيه حتى سُمّي بذي النورين ، فهو من الصحابة الكبار الذين بشروا بالجنة ، ولقد تعرّض للظلم في حياته من بعض الغوغاء ، وكان في استطاعته أن يقضي عليهم ولكنه امتنع خوفاً من أن يكون أول من يسفك الدماء في أمة محمد على ؛ فقد كانت سياسته في التعامل مع الفتنة قائمة على الحلم والتأني والعدل ، وقد منع الصحابة من قتال الغوغاء ، وأحب أن يقي المسلمين بنفسه ، ولذلك كان مقتله سبباً لحدوث كثير من الفتن الأخرى ، التي ألقت بظلالها على الأحداث المتتالية من الفتن ، ولقد كان مقتله عظيماً على المسلمين ، ولذلك تصدَّع المجتمع الإسلامي لهذا الحادث الجلل ، وانقسم عظيماً على المسلمين ، ولذلك تصدَّع المجتمع الإسلامي لهذا الحادث الجلل ، وانقسم الناس .

ومما يزيد في مكانته وبراءته مما نسب إليه؛ مواقف الصحابة من قتله ؛ فقد أجمع الجميع على براءته ، واتفقوا على الأخذ بدمه ، إلا أن المواقف اختلفت في الكيفية ، وهذا ما سيأتي بيانه بإذن الله.

ونحب أن نسلط الأضواء على دور عبد الله بن سبأ في الفتنة عموماً:

<sup>(</sup>١) عثمان بن عفان للصَّلَّابي ، ص ٣١١ إلى ٣٤٠.

# أولاً: أثر السبئية في إحداث الفتنة:

## ١ ـ السبئية حقيقة أم خيال؟ حقيقة عبد الله بن سبأ:

أجمع القدماء على وجوده بلا استثناء ، وخالف في ذلك قلة من المعاصرين أكثرهم من الشيعة ، وحجة من أنكره: أنه من إبداع مخيلة سيف بن عمر التميمي ، وذلك لانتقاد بعض علماء الرجال له في مجال رواية الحديث أن العلماء يعدونه حجة في الأخبار ، علماً بأنه وردت روايات كثيرة عند ابن عساكر تذكر عن عبد الله بن سبأ ؛ ليس من بين رواتها سيف بن عمر ، وقد حكم الألباني على بعضها بأنها صحيحة من حيث السند (۱) ، وهذا غير الروايات الكثيرة عن ابن سبأ في كتب الشيعة ؛ سواء في كتب الفرق أو الرجال أو الحديث عندهم ، وليس فيها سيف بن عمر هذا لا من قريب ولا من بعيد .

وقد ابتدأ التشكيك في شخصية عبد الله بن سبأ (٢) ووجوده ، في محاولة منهم لنفي دور العنصر اليهودي الحاقد في زرع الفتنة بين المسلمين من جهة ، ومن جهة أخرى يوجه الاتهام للصحابة بأنهم سبب الفتنة ، بغرض هدم النموذج السامي والصور المشرقة لهم عند المسلمين ، وتابعهم على نفي وجود عبد الله بن سبأ بعض المعاصرين كلهم من الشيعة الإماميّة لغاية في نفوسهم ؛ وهي محاولتهم الفاشلة لتبرير أصل مذهبهم من مؤسسه الحقيقي كما أجمع القدماء جميعهم بما فيهم الشيعة ، وتجدر الإشارة أن من أنكر عبد الله بن سبأ من المحسوبين على أهل السنة هم ممّن تأثروا وتتلمذوا على أيدي المستشرقين ، فأين بلغ هؤلاء من قلة الحياء والجهل ، وقد ملأت ترجمته كتب التاريخ والفرق ، وتناقلت أفعاله الرواة ، وطبقت أخباره الآفاق؟!

لقد اتفق المؤرِّخون والمحدِّثون وأصحاب كتب الفرق والملل والنحل والطبقات والأدب والأنساب الذين تعرضوا للسبئيَّة على وجود شخصية عبد الله بن سبأ الذي ظهر في أخبار الفتنة ، ودور ابن سبأ فيها ، ولم تكن قصراً على تاريخ الإمام الطبري ، واستناداً على روايات سيف بن عمر التميمي فيه ، إنما هي أخبار منتشرة في روايات المتقدِّمين ، وفي ثنايا الكتب التي رصدت أحداث التاريخ الإسلامي ، وآراء الفرق والنحل في تلك الفترة ، إلا أن ميزة تاريخ الإمام الطبري على غيره: أنه أغزرها مادة ، وأكثر تفصيلاً لا أكثر ، ولهذا فإن التشكيك في هذه الأحداث بلا سند وبلا دليل بحجة عدم ذكر عبد الله بن سبأ إلا من طريق سيف بن عمر حتى بعد ثبوت ذكره من الروايات صحيحة ؛ ليس فيها سيف بن عمر كما أسلفنا ؛ إنما يعني الهدم لكل

<sup>(</sup>١) دعاوى الإنقاذ للتاريخ الإسلامي ، للعودة: ذكر فيها الطرق التي ذكرها الألباني.

<sup>(</sup>٢) تحقيق مواقف الصحابة (١/ ٢٨٤): ذكر تفاصيل مهمة؛ وكذلك: عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام ، للعودة.

تلك الأخبار ، والتسفيه بأولئك المخبرين والعلماء ، وتزييف الحقائق التاريخية ، فمتى كانت المنهجية ضرباً من ضروب الاستنتاج العقلي المحض في مقابل النصوص والروايات المتضافرة؟! وهل تكون المنهجية في الضرب صفحاً والإعراض عن المصادر الكثيرة المتقدمة والمتأخرة التي أثبتت لابن سبأ شخصية واقعية؟! (١).

وقد جاء ذكر ابن سبأ في كتب أهل السنة كثيراً منها:

ـ جاء ذكر السبئيَّة على لسان أعشى همدان (٢) المتوفى عام ٨٣ هـ، وقد هجى المختار ابن أبي عبيد الثقفي وأنصاره من أهل الكوفة ، بعدما فرّ مع أشراف قبائل الكوفة إلى البصرة بقوله: شهــــدت عليكـــم أنكــم سبئيــة وأنـى بكـم يـا شـرطـة الكفـر عـارفُ (٣)

\_وهناك رواية عن الشعبي المتوفى عام ١٠٣ هـ (٧٢١ م) تفيد أن أول من كذب عبد الله بن سأ(٤).

وتحدث ابن حبيب (٥) المتوفى عام ٢٤٥ هـ (٨٦٠م) عن ابن سبأ حينما اعتبره أحد أبناء الحبشيات (٦) .

وكما روى أبو عاصم خُشيش بن أصرم المتوفى سنة ٢٥٣ هـ خبر إحراق علي رضي الله عنه لجماعة من أصحاب ابن سبأ في كتابه الاستقامة (٧) .

ويعتبر الجاحظ (٨) المتوفى سنة ٢٥٥ هـ من أوائل من أشار إلى عبد الله بن سبأ (٩) .

ولكن روايته ليست أقدم رواية عن ابن سبأ كما يروي الدكتور جواد على (١٠).

- وخبر إحراق علي بن أبي طالب رضي الله عنه لطائفة من الزنادقة تكشف عنه الروايات الصحيحة في كتب الصحاح والسنن والمسانيد (١١) .

<sup>(</sup>١) دعاوى الإنقاذ للتاريخ الإسلامي للعودة ؛ تحقيق مواقف الصحابة (١/ ٧٠).

 <sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث الهمداني ، المعروف بأعشى همدان.

<sup>(</sup>٣) ديوان أعشى همدان ، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ، ابن عساكر (٩/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن سبأ للعودة ، ص ٥٣ ؛ المحبر ، ابن حبيب ، ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>٧) تذكرة الحفاظ (٢/ ٥٥١) ؛ شذرات الذهب (٢/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٨) وفيات الأعيان (٣/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٩) البيان والتبيين (٣/ ٨١).

<sup>(</sup>١٠) تحقيق مواقف الصحابة (٨/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>١١) عبد الله بن سبأ للعودة ، ص ٥٣ .

ولفظ الزندقة ليس غريباً عن عبد الله بن سبأ وطائفته ، يقول ابن تيمية: إن مبدأ الرفض إنما كان من الزنديق عبد الله بن سبأ (١) .

ويقول الذهبي: عبد الله بن سبأ من غلاة الزنادقة ، ضال مُضِلِّ (٢).

ويقول ابن حجر: عبد الله بن سبأ من غلاة الزنادقة. . وله أتباع يقال لهم: السبئيّة معتقدون الإلهية في علي بن أبي طالب ، وقد أحرقهم علي بالنار في خلافته (٣) .

ويوجد لابن سبأ ذكر في كتب الجرح والتعديل ؛ يقول ابن حبان المتوفى ٣٥٤ هـ: وكان الكلبي محمد بن السائب الأخباري مسبئياً ، من أصحاب عبد الله بن سبأ ، من أولئك الذين يقولون: إن علياً لم يمت ، وإنه راجع إلى الدنيا قبل الساعة . . وإن رأوا سحابة قالوا: أمير المؤمنين فيها (٤) .

كما أن كتب الأنساب هي الأخرى تؤكد نسبة السبئية ، إلى عبد الله بن سبأ الذي تنسب إليه السبئية ، وهم الغلاة من الرافضة ، أصله من اليمن ، كان يهودياً وأظهر الإسلام (٥) .

ولم يكن سيف بن عمر هو المصدر الوحيد لأخبار عبد الله بن سبأ؛ إذ أورد ابن عساكر في تاريخه روايات لم يكن سيف فيها ، وهي تثبت وجود ابن سبأ وتؤكد أخباره (٢٦) ، ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ، المتوفى سنة ٧٢٨ هـ: أن أصل الرفض من المنافقين الزنادقة ؛ فإنه ابتداع ابن سبأ الزنديق ، الذي أظهر الغلو في على بدعوى الإمامة والنص عليه ، وادَّعى العصمة له (٧٠).

ويشير الشاطبي (^) ، المتوفى عام ٧٩٠ هـ: إلى أن بدعة السبئية من البدع الاعتقادية المتعلقة بوجود إله مع الله ـ تعالى ـ ، وهي بدعة تختلف عن غيرها من المقالات (٩) .

وفي خطط المقريزي ، المتوفى عام ٨٤٥ هـ : أن عبد الله بن سبأ قام من زمن علي مُحدثاً القوم بالوصية والرجعة والتناسخ (١٠٠ .

وأما المصادر الشيعية التي ذكرت ابن سبأ ، فقد روى الكشي عن محمد بن قولوية ، قال:

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۸ / ٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال للذهبي (٢/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان لابن حجر (٣/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) المجروحين من المحدثين ، أبو حاتم (٢/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>a) الأنساب (٧/ ٢٤).

<sup>(</sup>٦) تحقيق مواقف الصحابة (١/ ٢٩٨) ، عبد الله بن سبأ للعودة ، ص ٥٤.

<sup>(</sup>V) مجموعة الفتاوى لابن تيمية (٤/ ٤٣٥).

 <sup>(</sup>٨) إبراهيم بن موسى ، محمد الغرناضى ، توفى عام ٧٩٠ هـ.

<sup>(</sup>٩) الاعتصام (٢/ ١٩٧).

<sup>(</sup>١٠) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، المقريزي (٢/ ٢٥٦ ـ ٢٥٧).

حدثني سعد بن عبد الله ، قال: حدثني يعقوب بن يزيد ، ومحمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب الأزدي ، عن أبان بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لعن الله عبد الله بن سبأ ، إنه ادّعى الرّبوبية في أمير المؤمنين ، وكان \_والله\_ أمير المؤمنين عبداً طائعاً ، الويل لمن كذب علينا ، وإن قوماً يقولون فينا ما لا نقول في أنفسنا نبرأ إلى الله منهم (١) . والرواية عند الشيعة من حيث السند صحيحه (٢).

وفي كتاب الخصال أورد القمي الخبر نفسه ، ولكن موصولاً بسند آخر ، وأما صاحب روضات الجنات فقد ذكر ابن سبأ على لسان الصادق المصدوق الذي لعن ابن سبأ لاتهامه بالكذب والتزوير وإذاعة الأسرار والتأويل (٣) .

وقد ذكر الدكتور سليمان العودة في كتابه مجموعة من النصوص التي تزخر بها كتب الشيعة ومروياتهم عن عبد الله بن سبأ؛ فهي أشبه ما تكون وثائق مسجلة تدين من حاول من متأخري الشيعة إنكار عبد الله بن سبأ! أو التشكيك في أخباره، بحجة قلة، أو ضعف المصادر التي حكت أخباره (٤).

إن شخصية ابن سبأ حقيقة تاريخية لا لبس فيها في المصادر السنية والشيعية المتقدمة والمتأخرة على السواء ، وهي كذلك أيضاً عند غالبية المستشرقين أمثال: يوليوس فلهاوزن والمتأخرة على السواء ، وليفي ديلافيدا والمعتشر (١٠) ، ورينولد نكلسن (٩) ، وداويت رونلدس (١٠) ، . . على حين يبقى ابن سبأ محلَّ شك أو مجرد خرافة عند فئة قليلة من المستشرقين وأمثال: كيتاني وبرنارد لويس (١١) ، وفريد لندر المتأرجح (١٢) ، علماً بأننا لا نعتد بهم في أحداث تاريخنا.

ومن استقرأ المصادر ، سواء القديمة والمتأخرة ، عند السنة والشيعة ، يتأكد له بأن وجود ابن سبأ كان وجوداً تؤكّده الروايات التاريخية ، وتفيض فيه كتب العقائد ، وذكرته كتب

<sup>(</sup>١) رجال الكشي (١/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن سبأ الحقيقة المجهولة للشيعة ، لمحمد على المعلم ، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن سبأ ، سليمان العودة ، ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) الخوارج والشيعة ، يوليوس فلهاوزن ، ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٦) السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات ، ص ٨٠.

<sup>(</sup>۷) تحقیق مواقف الصحابة (۱/ ۳۲۱).

<sup>(</sup>A) العقيدة والشريعة الإسلامية ، جولد تسهير ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٩) تاريخ الأدب العربي في الجاهلية ، ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>١٠) عقائد الشيعة ، ص ٥٨.

<sup>(</sup>١١) أصول الإسماعيلية ، ص ٨٦.

<sup>(</sup>١٢) تحقيق مواقف الصحابة (١/ ٣١٢).

الحديث ، والرجال والأنساب ، والأدب ، واللغة ، وسار على هذا النهج كثير من المحقّقين والباحثين المحدثين، ويبدو أن أول من شكك في وجود ابن سبأ المستشرقون، ثم دعّم هذا الطرح الغالبية من الشيعة المعاصرين، بل وأنكر بعضهم وجوده البتة، وبرز من الباحثين العرب المعاصرين من أعجب بآراء المستشرقين، ومن تأثر بكتابات الشيعة المحدثين، ولكن هؤلاء جميعاً ليس لهم ما يدعمون به شكهم وإنكارهم إلا الشك ذاته ، والاستناد إلى مجرد الهوى والظنون والفرضيات (۱). ومن أراد التوسع في معرفة المراجع والمصادر السنية والشيعية والاستشراقية التي ذكرت ابن سبأ؛ فليراجع: (تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة) ، للدكتور محمد أمحزون ، و(عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام) ، للدكتور سليمان بن حمد العودة.

# ٢ ـ دور عبد الله بن سبأ في تحريك الفتنة:

في السنوات الأخيرة من خلافة عثمان رضي الله عنه بدت في الأفق سمات الاضطراب في المجتمع الإسلامي، نتيجة عوامل التغيير التي ذكرناها، وأخذ بعض اليهود يتحيّنون فرصة الظهور مستغلّين عوامل الفتنة، ومتظاهرين بالإسلام واستعمال التقية ، ومن هؤلاء: عبد الله بن سبأ الملقّب بابن السوداء ، وإذا كان ابن سبأ لا يجوز التهويل من شأنه كما فعل بعض المغالين في تضخيم دوره في الفتنة (٢) ، فإنه كذلك لا يجوز التشكيك فيه أو الاستهانة بالدور الذي لعبه في أحداث الفتنة ، كعامل من عواملها ، على أنه أبرزها وأخطرها ، إذ إنّ هناك أجواء للفتنة مقدت له ، وعوامل أخرى ساعدته ، وغاية ما جاء به ابن سبأ آراء ومعتقدات ادّعاها واخترعها من قبل نفسه ، وافتعلها من يهوديته الحاقدة ، وجعل يروِّجها لغاية ينشدها وغرض يستهدفه ، وهو الدّس في المجتمع الإسلامي بغية النيل من وحدته ، وإذكاء نار الفتنة ، وغرس بذور الشقاق بين أفراده ، فكان ذلك من جملة العوامل التي أدّت إلى قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ، وتفرُق الأمة شيعاً وأحزاباً (٣) .

وخلاصة ما جاء به: أن أتى بمقدِّمات صادقة وبنى عليها مبادئ فاسدة راجت لدى السذج الغلاة وأصحاب الأهواء من الناس، وقد سلك في ذلك مسالك ملتوية ؛ لبّس فيها على من حوله حتى اجتمعوا عليه ، فطرق باب القرآن بتأوّله على زعمه الفاسد ؛ حيث قال: لَعجَبٌ ممن يزعم أن عيسى يرجع ، ويكذب بأن محمداً يرجع ، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادِ ﴾ [القصص: ٥٨]. فمحمد أحق بالرجوع من عيسى (٤).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) مثل سعيد الأفغاني في كتابه (عائشة والسياسة).

<sup>(</sup>٣) تحقيق مواقف الصحابة (١/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري (٥/ ٣٤٧).

كما سلك طريق القياس الفاسد من ادِّعاء إثبات الوصية لعلي رضي الله عنه ؛ بقوله: إنه كان ألف نبي، ولكل نبي وصي ، وكان علي وصيَّ محمد ، ثم قال: محمد خاتم الأنبياء ، وعلي خاتم الأوصياء (١) .

وحينما استقر الأمر في نفوس أتباعه انتقل إلى هدفه المرسوم ، وهو خروج الناس على الخليفة عثمان رضي الله عنه ، فصادف ذلك هوى في نفوس بعض القوم ؛ حيث قال لهم: من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله على ، ووثب على وصيّ رسول الله على ، وتناول أمر الأمة؟ ثم قال لهم بعد ذلك: إن عثمان أخذها لغير حق ، وهذا وصيّ رسول الله على ، فانهضوا في هذا الأمر فحرّكوه ، وابدؤوا بالطعن على أمرائكم ، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا الناس ، وادعوهم إلى هذا الأمر ،

وبث دعاته ، وكاتب من كان استفسد في الأمصار ، وكاتبوه ، ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم ، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم ، ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك ، ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعون ، فيقرؤه أولئك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم حتى تناولوا بذلك المدينة ، وأوسعوا الأرض إذاعة ، وهم يريدون غير ما يظهرون ، ويسرون غير ما يبدون ، فيقول: أهل كل مصر: إنّا لفي عافية مما فيه الناس (٣).

ويظهر في النص الأسلوب الذي اتبعه ابن سبأ ، فهو أراد أن يوقع في أعين الناس بين اثنين من كبار الصحابة ، حيث جعل أحدهما مهضوم الحق وهو علي ، وجعل الثاني مغتصباً وهو عثمان ، ثم حاول بعد ذلك أن يحرِّك الناس \_ خاصة في الكوفة \_ على أمرائهم باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فجعل هؤلاء يثورون لأصغر الحوادث على ولاتهم ، علماً بأنه ركّز في حملته هذه على الأعراب الذين وجد فيهم مادة ملائمة لتنفيذ خطته ، فالقرّاء منهم استهواهم عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأصحاب المطامع منهم هيّج أنفسهم بالإشاعات المغرضة المفتراة على عثمان ؛ مثل: تحيزه لأقاربه ، وإغداق الأموال من بيت مال المسلمين عليهم ، وأنه حمى الحمى لنفسه . . . إلى غير ذلك من التهم والمطاعن التي حرّك بها نفوس الغوغاء ضد عثمان رضى الله عنه مع براءته .

ثم إنه أخذ يحضُّ أتباعه على إرسال الكتب بأخبار سيئة مفجعة عن مصرهم إلى بقية الأمصار ، وهكذا يتخيَّل الناس في جميع الأمصار أن الحال بلغ من السوء ما لا مزيد عليه ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه. .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه (٥/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه.

والمستفيد من هذه الحال هم السبئيّة ، لأن تصديق ذلك من الناس يفيدهم في إشعال شرارة الفتنة داخل المجتمع الإسلامي (١) .

هذا وقد شعر عثمان رضي الله عنه بأن شيئاً ما يحاك في الأمصار ، وأن الأمة تمخض بشرِّ فقال: والله إن رحى الفتنة لدائرة ، فطوبي لعثمان إن مات ولم يحركها (٢).

على أن المكان الذي رتع فيه ابن سبأ هو في مصر ، وهناك أخذ ينظم حملته ضد عثمان رضي الله عنه ، ويحثّ الناس على التوجه إلى المدينة لإثارة الفتنة ؛ بدعوى أن عثمان أخذ الخلافة بغير حق ، ووثب على وصي رسول الله على \_ يقصد (٣) علياً \_ . وقد غشَّهم بكتب ادّعى أنها وردت من كبار الصحابة ، حتى إذا أتى هؤلاء الأعراب المدينة المنورة واجتمعوا بالصحابة لم يجدوا منهم تشجيعاً ، حيث تبرؤوا مما نسب إليهم من رسائل تُؤلِّب الناس على عثمان (٤) ، ووجدوا عثمان مقدراً للحقوق ، بل وناظرهم فيما نسبوا إليه ، وردّ عليهم افتراءهم وفسر لهم صدق أعماله ، حتى قال أحد زعمائهم ؛ وهو مالك بن الأشتر النخعى : لعلّه مُكر به وبكم (٥)؟!

ويعتبر الذهبي أن عبد الله بن سبأ المهيّج للفتنة بمصر ، وباذر بذور الشقاق والنقمة على الولاة ، ثم على أمير المؤمنين عثمان فيها (٦) .

ولم يكن ابن سبأ وحده ، وإنما كان عمله ضمن شبكة من المتآمرين ، وأخطبوط من أساليب الخداع والاحتيال والمكر وتجنيد الأعراب والقراء وغيرهم . ويروي ابن كثير أن من أسباب تألب الأحزاب على عثمان ظهور ابن سبأ وذهابه إلى مصر ، وإذاعته بين الناس كلاماً اخترعه من عند نفسه ، فافتتن به بشر كثير من أهل مصر (٧).

إن المشاهير من المؤرخين والعلماء من سلف الأمة وخلفها يتفقون على أن ابن سبأ ظهر بين المسلمين بعقائد وأفكار وخطط سبئيّة ، ليلفت المسلمين عن دينهم وطاعة إمامهم ، ويوقع بينهم الفرقة والخلاف ، فاجتمع إليه من غوغاء الناس ما تكوّنت به الطائفة السبئيّة المعروفة التي كانت عاملاً من عوامل الفتنة المنتهية بمقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان ، وما ترتب على قتله من فتن ؛ كمعركة الجمل وصفين وغيرها . . . والذي يظهر من خطط السبئيّة أنها كانت أكثر تنظيماً ، إذ كانت بارعة في توجيه دعايتها ونشر أفكارها لامتلاكها ناصية الدعاية والتأثير بين

<sup>(</sup>١) الدولة الأموية ، يوسف العش ، ص ١٦٨ ؛ مواقف الصحابة (١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری (۵/ ۲۵۰).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه (٥/ ٣٤٨) ؛ تحقيق مو اقف الصحابة (١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري (٣٤٨/٥) ؛ تحقيق مواقف الصحابة (١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٥) تحقيق مواقف الصحابة (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه (١/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>V) البداية والنهاية (V/ ١٦٨ ، ١٦٧).

الغوغاء والرعاع من الناس ، كما كانت نشيطة في تكوين فروع لها سواء في البصرة أو الكوفة أو مصر ، مستغلة العصبية القبلية ، ومتمكنة من إثارة مكامن التذمر عند الأعراب والعبيد والموالي، عارفة بالمواضع الحساسة في حياتهم وبما يريدون (١).

ثانياً: اختلاف الصحابة في الطريقة التي يأخذها القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه:

إن الخلاف الذي نشأ بين أمير المؤمنين علي من جهة ، وبين طلحة والزبير وعائشة من جهة أخرى، ثم بعد ذلك بين علي ومعاوية ؛ لم يكن سببه ومنشؤه أن هؤلاء كانوا يقدحون في خلافة أمير المؤمنين علي وإمامته وأحقيته بالخلافة والولاية على المسلمين ، فقد كان هذا محل إجماع بينهم .

قال ابن حزم: ولم ينكر معاوية قط فضل علي واستحقاقه الخلافة، ولكنّ اجتهاده أدّاه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة عثمان رضي الله عنه على البيعة، ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان (٢٠).

وقال ابن تيمية: ومعاوية لم يدَّع الخلافة ، ولم يبايع له بها حين قاتل علياً ، ولم يقاتل على أنه خليفة ، ولا أنه يستحق الخلافة ، ويقرون له بذلك ، وقد كان معاوية يقرّ بذلك لمن سأله عنه ، ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن يبتدئوا علياً وأصحابه بالقتال ، ولا فعلوا (٣). . .

وقال أيضاً: . . . وكلّ فرقة من المتشيعين مقرّة مع ذلك بأنه ليس معاوية كفئاً لعلي بالخلافة ، ولا يكون خليفة مع إمكان استخلاف علي ، فإنّ فضل عليّ وسابقته وعلمه ودينه وشجاعته وسائر فضائله كانت عندهم ظاهرة معلومة كفضل إخوانه أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم (٤).

إن منشأ الخلاف لم يكن قدحاً في خلافة أمير المؤمنين عليّ رضي الله عنه ، وإنما اختلافهم في قضية الاقتصاص من قتلة عثمان ، ولم يكن خلافهم في أصل المسألة ، وإنما كان في الطريقة التي تعالج بها هذه القضية ، إذ كان أمير المؤمنين علي موافقاً من حيث المبدأ على وجوب الاقتصاص من قتلة عثمان ، وإنما كان رأيه أن يرجئ الاقتصاص من هؤلاء إلى حين استقرار الأوضاع وهدوء الأمور واجتماع الكلمة (٥٠) .

قال النووي: واعلم أن سبب تلك الحروب: أن القضايا كانت مشتبهة ، فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم ، وصاروا ثلاثة أقسام:

\_ قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف ، وأن مخالفه باغ ، فوجب عليهم

<sup>(</sup>١) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (١/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٥٩/ ٧٧).

 <sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٣٥/ ٧٢).

<sup>(</sup>٥) أحداث وأحاديث فتنة الهرج ، ص ١٥٨ .

نصرته ، وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه ، ففعلوا ذلك ، ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده .

\_ وقسم عكس هؤلاء: ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر ، فوجب عليهم مساعدتهم وقتال الباغي عليه.

وقسم ثالث: اشتبهت عليهم القضية ، وتحيروا فيها ، ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين ، وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم ؛ لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك ، ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين ، وأن الحق معه ، لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليه (١).

ثالثاً: موقف المطالبين بدم عثمان كطلحة والزبير وعائشة ومعاوية ومن كان على رأيهم:

#### ١- السيدة عائشة أم المؤمنين:

لما سمعت السيدة عائشة رضي الله عنها بموت عثمان في طريق عودتها من مكة إلى المدينة رجعت إلى مكة ودخلت المسجد الحرام ، وقصدت الحجر فتستَّرت فيه ، واجتمع الناس إليها ، فقالت :

أيها الناس إن الغوغاء من أهل الأمصار ، وأهل المياه ، وعبيد أهل المدينة اجتمعوا أن عاب الغوغاء على هذا المقتول بالأمس الإرب (٢) ، واستعمال من حدثت سنُّه ، وقد استعمل أسنانهم قبله ، ومواضع من الحمى حماها لهم ، وهي أمور قد سبق بها لا يصلح غيرها ، فتابعهم ، ونزع لهم عنها استصلاحاً لهم ، فلما لم يجدوا حجة ولا غدراً خلجوا (٢) ، وبادروا بالعدوان ، نبا فعلهم عن قولهم ، فسفكوا الدم الحرام ، واستحلوا البلد الحرام ، وأخذوا المال الحرام ، واستحلوا البلد الحرام ، وأخذوا المال الحرام ، واستحلوا الشهر الحرام ، والله لإصبع عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم ، فنجاة (٤) من اجتماعكم عليه حتى يَنْكل بهم غيرهم (٥) ، ويشرّد (٦) من بعدهم . والله لو أن الذي اعتدوا به عليه كان ذنباً ؛ نخلُص منه كما يخلص الذهب من خبثه أو الثوب من درنه إذ ماصوه كما يماص الثوب بالماء (٧) .

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم (١٥/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) الإرب: الحاجة والدهاء والفطنة والعقل.

<sup>(</sup>٣) خلجوا: تحركوا واضطربوا.

<sup>(</sup>٤) نجاة: اطلبوا النجاة باجتماعكم عليهم.

<sup>(</sup>٥) ينكل بهم غيرهم: حتى يروعهم ويروّع بهم غيرهم.

<sup>(</sup>٦) يشرّد: يفرق ويبدد جمعهم.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري (٥/ ٤٧٤ ، ٤٧٤).

وجاء في رواية: أن عائشة حين انصرفت راجعة إلى مكة ، أتاها عبد الله بن عامر الحضرمي \_ أمير مكة \_ فقال لها: ما ردّك يا أم المؤمنين؟ قالت: ردّني أن عثمان قُتل مظلوماً ، وأن الأمر لا يستقيم ولهذه الغوغاء أمر ، فاطلبوا بدم عثمان تعزّوا الإسلام (١) .

وقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة ثناء السيدة عائشة على عثمان ، ولعنها لمن قتله ، وروت في حقه أحاديث عن رسول الله على فضائله ؛ فعن فاطمة بنت عبد الرحمن اليشكرية ، عن أمها: أنها سألت عائشة ، عندما أرسلها عمّها فقال: إن أحد بنيك يقرئك السلام ويسألك عن عثمان بن عفان ، فإن الناس قد أكثروا فيه ، فقالت: لعن الله من لعنه ، فوالله لقد كان قاعداً عند نبي الله ، وإن رسول الله على مسند ظهره إلي ، وإن جبريل عليه السلام ليوحي إليه القرآن ، وإنه ليقول: «أُكتب عثمان» ، فما كان الله لينزل تلك المنزلة إلا كريماً على الله ورسوله (٢) .

وعن مسروق ، عن عائشة قالت: حين قُتل عثمان: تركتموه كالثوب النقي من الدنس ، ثم قربتموه تذبحونه كما يذبح الكبش ، فقال لها مسروق: هذا عملك ، أنت كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج إليه ، قالت عائشة: لا والذي آمن به المؤمنون ، وكفر به الكافرون ؟ ما كتبت إليه بسوداء في بيضاء حتى جلست مجلسي هذا (٣) .

وقد مر معنا كذب السبئيين في كتابين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وأنهم كتبوا رسائل لأهل الأمصار ونسبوها كذباً وزوراً للسيدة عائشة ، وقد جاءت رواية موضوعة ، وضعيفة ، أسانيدها واهية من رواية الكذابين ، وللأسف اتبعها بعض المعاصرين ، وراجت عليهم هذه الأكاذيب ، وصورت العلاقة بين عائشة وعثمان رضي الله عنهما على صورة مناقضة تماماً للروايات الصحيحة السالفة الذكر ، وزعمت تلك الروايات الكاذبة بأن السيدة عائشة رضي الله عنه وقالت بوجود خلاف بينهما ، ونسبت إليها الاشتراك شبه الفعلي في قتله ، ونقل ذلك الطبري ، ونقل عن الطبري الكثير من المؤرخين ، وإليك مثال على ذلك:

ما ذكره الطبري ، قال: كتب إليَّ عليّ بن أحمد بن الحسن العجلي: أن الحسين بن نصر العطار ، قال: حدثنا سيف بن عمر ، عن محمد بن نويرة ، وطلحة بن الأعلم الحنفي قال: وحدثنا عمر بن سعد ، عن أسد بن عبد الله ، عمن أدرك من أهل العلم: أن عائشة رضي الله عنها لما انتهت إلى سرف<sup>(٤)</sup> راجعة إلى مكة ، لقيها عبد بن أم كلاب ـ وهو عبد بن أبي سلمة ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه (٥/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) المسند (٦/ ٢٥٠ \_ ٢٦٠) ؛ تحقيق مواقف الصحابة (١/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) فتنة مقتل عثمان (١/ ٣٩١) ؛ وتاريخ خليفة ، ص ١٧٦. إسناده صحيح إلى عائشة.

<sup>(</sup>٤) سرف: مكان بين مكة والمدينة على ستة أميال من مكة.

ينسب لأمه \_ فقالت له: مهيم ، قال: قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه ، فمكثوا ثمانياً ، قالت: ثم صنعوا ماذا ؟ قال: أخذها أهل المدينة بالاجتماع ، فجازت بهم الأمور إلى خير مجاز ، اجتمعوا على علي بن أبي طالب. فقالت: ردُّوني ، ردوني ، والله ليت أن هذه انطبقت على هذه إن تم الأمر لصاحبك.

فانصرفت إلى مكة وهي تقول: قتل والله عثمان مظلوماً ، والله لأطلبن بدمه ، فقال لها ابن أم كلاب: ولم؟! فوالله ، إن أول من أمال حرفه لأنت ، ولقد كنت تقولين: اقتلوا نعثلاً (١) فقد كفر. قالت: إنهم استتابوه ثم قتلوه ، وقد قلت ، وقالوا ، وقولي الأخير خير من قولي الأول ، فقال لها ابن أم كلاب:

فمنك البَداء ومنك الغِيَر ومنك الرياح ومنك المطر وأنت أمررت بقتل الإمام وقلت لنا: إنه قد كفر

فانصرفت إلى مكة فنزلت على باب المسجد فقصدت الحجر ، فتستَّرتْ واجتمع إليها الناس ، فقالت: إن عثمان قُتل مظلوماً ، ووالله لأطلبن بدمه (٢).

رويت هذه الرواية كما رأينا من طريقين عند الطبري: ويكفي أن في رجال الإسناد نصر بن مزاحم العطار المجروح في كتب الرجال بالصفات الآتية: شيعي ، منكر ، تركوه ، جلد وأما الطريق الثاني ففي إسناده عمر بن سعد وهو قائد السرية الذين قاتلوا الحسين رضي الله عنه ، وهو عند رجال الحديث لا يصح حديثه ، متهم بالوضع ، متروك (٤) ؛ فالرواية غير مقبولة الإسناد في أي من طريقي روايتها (٥) .

وقد جاءت روايات في كتب التاريخ والأدب ضعيفة وموضوعة لا تثبت أمام النقد العلمي ، سارت على النهج المظلم في تشويه السيدة عائشة رضي الله عنها (١٦).

إن الروايات التي جاءت في (العقد الفريد) ، وفي كتاب (الأغاني) ، و(تاريخ اليعقوبي) ، و(تاريخ التهت إليه من و(تاريخ المسعودي) ، و(أنساب الأشراف) ، وغيرها من الكتب ، وما انتهت إليه من استدلالات في شأن الدور السياسي للسيدة عائشة رضي الله عنها في حياة عثمان بن عفان رضي الله عنه ، لا يعتدُّ بها لمخالفتها للروايات الصحيحة وقيامها على روايات واهية ، فأغلبها

<sup>(</sup>١) نعثل: رجل من أهل مصر كثيف شعر اللحية ، كان يشبه عثمان.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبري (۵/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) المغنى في الضعفاء (٢/ ٦٩٦) ؛ ميزان الاعتدال (٧/ ٢٤) ؛ التاريخ الكبير (٨/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٤٩) ؛ الطبقات (٥/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٥) دور المرأة السياسي في عهد النبي على والخلفاء ، ص ٣٥٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه ص ٣٥٢.

روايات غير مسندة ، والمسند مجروح الإسناد لا يحتجّ بروايته ، هذا إضافة إلى فساد متونها إذا ما قورنت بالروايات الأخرى الأكثر صحة وقرباً للحقيقة (١).

وقد قامت السيدة الفاضلة والباحثة القديرة أسماء محمد أحمد زيادة بدراسة الأسانيد والمتون للروايات التي تحدثت عن الدور السياسي للسيدة عائشة في أحداث الفتنة ، ونقدت الروايات القائلة بالخلاف السياسي بين عائشة وعثمان عند الطبري وغيره ، وبيَّنت زيفها وكذبها ، ثم قالت: وكان الأحرى بنا أن نعرض عن ذكرها جميعاً ، لعدم وصولها إلينا عن طريق معتمد ، بل الطرق التي وصلت منها رُمي أصحابها بالتشيع والكذب والرفض ، ولكننا عرضنا لها ، لشيوعها في أغلب الدراسات الحديثة ، وللتدليل على سقوطها ، فهي روايات ـ كما اتضح لنا حاولت خلق تاريخ لا وجود له أصلاً من الخلاف والتنكر بين عثمان وعائشة ، وبين عثمان والصحابة جميعاً (٢).

ولو صح أن عائشة اتفقت مع المتمردين على التحريض على عثمان رضي الله عنه؛ لكان من المتوقع أن يكون عندها نوع من التماس العذر لهؤلاء المتمرِّدين ، لكن لم يصح عنها رضي الله عنها شيء من هذا ، وإنه لو صح شيء من هذه الروايات في وصف موقف السيدة عائشة رضي الله عنها، وعن الصحابة الذين اشتركوا معها، وهو ما لا نقبل به للخبر الصادق عن الله ورسوله في تقرير عدالتهم التي كانت كافية لدحض هذه الروايات ، لكننا توقفنا أمام الروايات، تأكيداً منا على سقوط هذه الروايات ومن بعدها الاستدلالات القائمة عليها، حتى تجتمع الأدلة الدينية ، والعلمية ، والتاريخية في صعيد واحد يؤكد بعضها (٣) بعضاً . إن الاتهامات التي وجهت إلى السيدة عائشة لا تثبت سنداً ولا تقوم أمام الأدلة العقلية أيضاً.

#### ٢ ـ طلحة والزبير رضى الله عنهما:

طلب طلحة والزبير ومن معهم من الصحابة من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه تعجيل إقامة القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه ، فقال لهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : يا إخوتاه! إني لست أجهل ما تعلمون ، ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم؟! هاهم أولاء قد ثارت معهم عبدانكم ، وثاب إليهم أعرابكم ، وهم خلالكم يسومونكم ما شاؤوا ، فهل ترون موضعاً لقدرة على شيء مما تريدون؟ ، قالوا: لا ، قال: فلا والله لا أرى إلا رأياً ترونه إن شاء الله ، إن هذا الأمر أمر جاهلية ، إن لهؤلاء القوم مادة ، وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح الأرض من أخذ بها أبداً. إن الناس من هذا الأمر إن حُرّك على أمور: فرقة ترى ما ترون ،

دور المرأة السياسي ، ص ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ، ص ٣٧١.

وفرقة ترى ما لا ترون ، وفرقة لا ترى هذا ولا هذا حتى يهدأ الناس ، وتقع القلوب مواقعها ، وتؤخذ الحقوق ، فاهدوا عني وانظروا ماذا يأتيكم ثم عودوا(١).

ولكن هذه السياسة الحكيمة ، لم يتفهّم بها بعضهم ؛ فالناس في حال غضبهم وسيرهم وراء عواطفهم لا يدركون الأمور إدراكاً واقعياً يمكنهم من التقدير الصحيح ، فتنعكس في تقديرهم الأوضاع ، ويظنون المستحيل ممكناً ، ولذلك قالوا: نقضي الذي علينا ولا نؤخره (٢) ، وهم يعنون الطلب لإقامة الحدود على قتلة عثمان (٣) ، وأخبر علي بمقالتهم ، فرغب أن يريهم أنه لا يستطيع وإياهم أن يفعلوا شيئاً في مثل تلك الظروف ، فنادى: برئت الذمة من عبد لم يرجع إلى مواليه ، فتذامرت السبئيّة والأعراب وقالوا: لنا غداً مثلها ولا نستطيع أن نحتج فيهم بشيء (٤) . وكأن رواد الفتنة من السبئيّة تبادر إلى أذهانهم أن الخليفة يريد أن يجرّدهم من أعوانهم الذين يشدّون أزرهم ، ويقضون إلى جوارهم ، فعصوا ذلك الأمر ، وحرّضوا الأعراب على البقاء ، فأطاعوهم وبقوا في أماكنهم ، ففي اليوم الثالث بعد البيعة خرج عليّ وقال لهم: أخرجوا عنكم الأعراب ، وقال: يا معشر الأعراب الحقوا بمياهكم . فأبت السبئية وأطاعهم الأعراب ، عنكم الأعراب ، وقال نهم علي عدة من أصحاب النبي على ، فقال: دونكم ثأركم ، فقالوا: عشوا عن ذلك (٥) ، فقال لهم علي : هم والله بعد اليوم أعشى وآبى ، ثم أنشد يقول:

لو أن قومي طاوعتني سراتهم أمرتهم أمراً يديخ الأعاديا(٢)

حتى هذه اللحظة فإن علياً وطلحة والزبير والصحابة جميعاً كانوا يَبْدون متفقين تماماً على ضرورة إقامة الحدود على من فرقوا أمر الجماعة وخالفوا وقتلوا الخليفة ، دفعاً لضررهم عن الدين كله، وكانوا متعاونين في ذلك، وكان الأمر يبدو منطقياً تماماً من علي رضي الله عنه ، واتفق معه الصحابة في ذلك، ولكن كيف يصنعون لهؤلاء الغوغاء الذين تحكموا في الأمور، وحركوا معهم العبيد والأعراب، وهم بين أهل المدينة يسومونهم ما شاؤوا. لم تكن هناك إذَنْ قدرة على قتالهم (٧).

وتقدم طلحة والزبير بمقترح لعلي لمواجهة السبئية الموجودة حول علي ، فقد قال طلحة لعلي : دعني فلآتِ البصرة ، فلا يفجؤك إلا وأنا في خيل ، وقال الزبير : دعني آتِ الكوفة ، فلا

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (٥/٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) الدور السياسي ، ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري (٥/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٥) عشوا: عشا: ساء بصره ، وهنا لم يرؤا.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري (٥/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٧) فتح الباري (٢١/ ٣٦٠).

يفجؤك إلا وأنا في خيل (١) ، ولكن علياً ـ رضي الله عنه ـ نراه يتريث ويقول لهما: حتى أنظر في ذلك (٢).

ولعل علياً كان يخشى الفتنة وتحوّل الأمر إلى حرب أهلية داخل المدينة لا تحمد عقباها ، ولذلك لم يجب طلحة والزبير إلى مطلبهما (٣). وكان اقتراح الزبير وطلحة على على دليلاً على اقتناعهما في الوقت نفسه بما قال علي رضي الله عنهم جميعاً من كون هؤلاء الغوغاء متغلغلين في داخل الصف ، يملكون المسلمين ولا يملكهم المسلمون ، فحاولا بهذا الطلب اختصار وقت تعطيل حد من حدود الله ، وتقوية جانب على حتى يتمكن من إقامتها ، على أن الصحابة قد انتظروا أن ينظر علي في ذلك ، لكن علياً رضي الله عنه كان يرى أن هذا الأمر الذي وقع لا يُدرك إلا بإماتته ، وإنها فتنة من النار كلما سُعّرت ازدادت واستنارت (٤).

ولما رأى الزبير وطلحة ومن وافقهما من الصحابة أن أربعة أشهر قد مرت على مقتل عثمان ، ولم يستطع على أن يقيم القصاص على قتلة عثمان بسبب أن الخارجين على عثمان لهم شوكة وقوة وتغلغل في جيش على ، عندئذ قال طلحة والزبير لعلي : ائذن لنا أن نخرج من المدينة ، فإما أن نكابر (٥) وإما أن تدعنا ، فقال : سأمسك الأمر ، ما استمسك ، فإذا لم أجد بُدّاً فآخر الدواء الكي (٢) .

فقد كان عليّ رضي الله عنه يعرف أن خروجهما من المدينة كان محاولة منهما للوصول إلى حل ، فلم يمنعهما من ذلك ، ربما لأنه كان يتمنى الوصول إلى حل أيضاً ، بل كان يحاوله ولكن بطريقته الخاصة (٧٠).

وقد خاض بعض الباحثين المعاصرين في تفسير النص المتعلق باستئذان طلحة والزبير في الذهاب للبصرة والكوفة والمجيء بخيل من هناك لدحر الغوغاء ، وامتناع علي عن الموافقة – بالباطل – ، وقالوا: إنه تخوف جانب الرجلين ، ويخشى أن يعيداها عليه جذعة ويستنا به سنة أهل مصر بعثمان ويكون له معهما يوم كيوم الدار (^) ، وتفسير كهذا تحميل للنص فوق ما يحتمل (<sup>(^)</sup>) ، وفيه ظلم وتجاوز في حق صفوة الصحابة .

تاريخ الطبري (٥/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) تحقيق مواقف الصحابة (١٠٨/٢).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري (٥/ ٤٦٧) ؛ دور المرأة السياسي ، ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>٥) نكابر: أي نجاهد ونغالب على الأمر.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري (٥/ ٣٦٨) ، دور المرأة السياسي ، ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>V) دور المرأة السياسي ، ص ٣٨٠ ، ٣٨١.

<sup>(</sup>٨) الخلفاء الراشدون ، ص ٣٧٢.

<sup>(</sup>٩) خلافة على بن أبى طالب ، عبد الحميد على ، ص ١١٨.

لقد ذهب الزبير وطلحة رضي الله عنهما إلى مكة والتقوا بكَمٍّ غفير من المسلمين المطالبين بالقصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه ، وسوف يأتي الحديث عن ذلك بالتفصيل بإذن الله .

### ٣ ـ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه:

شاع بين الناس قديماً وحديثاً: أن الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان سببه طمع معاوية في الخلافة ، وأن خروج هذا الأخير على عليّ وامتناعه عن بيعته كان بسبب عزله عن ولاية الشام ، فقد جاء في كتاب (الإمامة والسياسة). المنسوب لابن قتيبة الدينوري (١) رواية تذكر أنّ معاوية ادّعى الخلافة ، وذلك من خلال الرواية التي ورد فيها ما قاله ابن الكواء لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: اعلم أن معاوية طليق الإسلام ، وأن أباه رأس الأحزاب ، وأنه ادعى الخلافة من غير مشورة فإن صدقك فقد حلّ خلعه ، وإن كذبك فقد حرم عليك كلامه (٢). وهذا كلام لا يثبت عن أمير المؤمنين علي ، وإنما من كلام الإماميّة وسيأتي الحديث عن كتاب (الإمامة والسياسة) وبيان كذبه وزوره ودوره في تشويه حقائق التاريخ في موضعه بإذن الله .

وقد امتلأت كتب التاريخ والأدب بالروايات الموضوعة والضعيفة ، التي تزعم: أن معاوية اختلف مع علي من أجل الملك والزعامة والإمارة (٣).

والصحيح: أن الخلاف بين عليّ ومعاوية \_ رضي الله عنه \_كان حول مدى وجوب بيعة معاوية وأصحابه لعلي قبل توقيع القصاص على قتلة عثمان أو بعده ، وليس هذا من أمر الخلافة في شيء ، فقد كان رأي معاوية \_ رضي الله عنه \_ ومن حوله من أهل الشام أن يقتصَّ عليّ \_ رضي الله عنه \_ من قتلة عثمان ، ثم يدخلون بعد ذلك في البيعة (٤) .

ويقول القاضي ابن العربي: إن سبب القتال بين أهل الشام وأهل العراق يرجع إلى تباين المواقف بينهما: فهؤلاء \_ أي: أهل العراق \_ يدعون إلى عليّ بالبيعة وتأليف الكلمة على الإمام ، وهؤلاء \_ أي: أهل الشام \_ يدعون إلى التمكين من قتلة عثمان ويقولون: لا نبايع من يؤوي القتلة (٥٠) .

ويقول إمام الحرمين الجويني في (لمع الأدلة): إن معاوية وإن قاتل علياً ، فإنه لا ينكر إمامته ولا يدَّعيها لنفسه. وإنما كان يطلب قتلة عثمان ظناً منه أنه مصيب ، وكان مخطئاً (٦٪).

<sup>(</sup>١) هذا الكتاب لا يثبت لابن قتيبة ، وإنما كاتبه رافضي محترف ، وسيأتي الحديث عنه في نهاية هذا الفصل.

<sup>(</sup>٢) الإمامة والسياسة (١١٣/١).

<sup>(</sup>٣) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (٨/ ١٢٩) ؛ فتح الباري (١٣/ ٩٢).

<sup>(</sup>٥) العواصم من القواصم ، ص ١٦٢.

 <sup>(</sup>٦) لمع الأدلة في عقائد أهل السنة والجماعة ، ص ١١٥ .

ويقول الهيتمي: ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة: أنّ ما جرى بين معاوية وعليّ ـ رضي الله عنهما ـ من الحروب ، فلم يكن لمنازعة معاوية لعليّ في الخلافة للإجماع على أحقّيتها لعليّ . . فلم تهج الفتنة بسببها ، وإنما هاجت بسبب أن معاوية ابن عمّه ، فامتنع علي (١١).

لقد تضافرت الروايات وأشارت إلى أنّ معاوية \_ رضي الله عنه \_ اتخذ موقفه للمطالبة بدم عثمان ، وأنه صرح بدخوله في طاعة علي \_ رضي الله عنه \_ إذا أقيم الحدّ على قتلة عثمان . ولو افترض أنه اتخذ قضية القصاص والثأر لعثمان ذريعة لقتال علي طمعاً في السلطان ، فماذا سيحدث لو تمكّن علي من إقامة الحد على قتلة عثمان؟! حتماً ستكون النتيجة خضوع معاوية لعلي ومبايعته له ، لأنه التزم بذلك في موقفه من تلك الفتنة ، كما أن كل من حارب معه كانوا يقاتلون على أساس إقامة الحدّ على قتلة عثمان ، على أن معاوية إذا كان يخفي في نفسه شيئاً آخر لم يعلن عنه ، سيكون هذا الموقف بالتالي مغامرة ، ولا يمكن أن يقدم عليها إذا كان ذا أطماع (٢٠).

إن معاوية \_ رضي الله عنه \_ كان من كتّاب الوحي ، ومن أفاضل الصحابة ، وأصدقهم لهجة ، وأكثرهم حلماً ، فكيف يعتقد أن يقاتل الخليفة الشرعي ويهرق دماء المسلمين من أجل مُلْك زائل؟! وهو القائل: والله لا أخيّر بين أمرين ، بين الله وبين غيره ؛ إلا اخترت الله على ما سواه (٣) ، وقد ثبت عن رسول الله على أنه قال فيه: «اللهم اجعله هادياً مهدياً و اهدِ به» (٤) ، وقال: «اللهم علمه الكتاب وقيه العذاب» (٥).

أما وجه الخطأ في موقفه من مقتل عثمان ـ رضي الله عنه ـ فيظهر في رفضه أن يبايع لعليّ ـ رضي الله عنه ـ قبل مبادرته إلى الاقتصاص من قتلة عثمان، ويضاف إلى ذلك خوف معاوية على نفسه لمواقفه السابقة من هؤلاء الغوغاء وحرصهم على قتله، بل ويلتمس منه أن يمكنه منهم، مع العلم أن الطالب للدم لا يصح أن يحكم، بل يدخل في الطاعة، ويرفع دعواه إلى الحاكم، ويطلب الحق عنده (٢)، وقد اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد ويأخذ حقه دون السلطان ، أو من نصبه السلطان لهذا الأمر ، لأن ذلك يفضي إلى الفتنة وإشاعة الفوضى (٧).

ويمكن القول: إن معاوية \_ رضى الله عنه \_كان مجتهداً متأولاً يغلب على ظنه أن الحق معه ،

<sup>(</sup>۱) الصواعق المحرقة (۲/ ۲۲۲)، وهذا اجتهاد معاوية، وإن كان الصواب هو أن يسلم معاوية ويطالب بالدعوة.

<sup>(</sup>٢) تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٣/ ١٥١).

<sup>(</sup>٤) صحيح سنن الترمذي للألباني ، رقم ٣٠١٨ (٣/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٥) فضائل الصحابة (٢/ ٩١٣) إسناده حسن.

<sup>(</sup>٦) تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ١٥١).

<sup>(</sup>۷) تفسير القرطبي (۲/۲۵۲).

فقد قام خطيباً في أهل الشام بعد أن جمعهم وذكّرهم أنه ولي عثمان ـ ابن عمه ـ وقد قتل مظلوماً ، وقرأ عليهم الآية الكريمة: ﴿ وَمَن قُئِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلَنَا لِوَلِيّهِ عَشَاطَنَا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْقَتْلِ وَلَيّهِ عَشَانَ الْوَلِيّةِ عَسَاطَنَا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْقَتْلِ اللّهِ وَالْمَوانِي ذَات أَنفسكم في قتل عثمان ، فقام أهل الشام جميعهم وأجابوا إلى الطلب بدم عثمان ، وبايعوه على ذلك ، وأعطوه العهود والمواثيق على أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم حتى يدركوا ثأرهم أو يفني الله أرواحهم (١).

وإذا قارنًا بين طلحة والزبير - رضي الله عنهما - ومعاوية ؛ لاحظنا أن طلحة والزبير رضي الله عنهما أقرب إلى الصواب من معاوية - رضي الله عنه - من أربعة أوجه ؛ كان أولها: مبايعتهما لعليّ طائعين مع اعترافهما بفضله ، ومعاوية لم يبايعه وإن كان معترفاً بفضله (٢).

والثاني: منزلتهما في الإسلام وعند المسلمين، وسابقتهما، ومعاوية لا شك دونهما فيها (٣).

الثالث: أنهما أرادا قتل الخوارج على عثمان فقط ، ولم يتعمَّدوا محاربة على ومن معه في وقعه الجمل (٤٠) ، بينما أصر معاوية على حرب عليّ ومن معه في صفين (٥).

والرابع: لم يتهما علياً بالهوادة في أخذ القصاص من قتلة عثمان ، ومعاوية ومن معه اتهموه لذلك (٦).

### رابعاً: موقف معتزلي الفتنة:

قال ابن حجر: ففي الحديث تحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها ، وأن شرّها يكون بحسب التعلق بها (^).

وقال رسول الله ﷺ: «إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خيراً من الجالس، والجالس فيها خيراً من الساعي»، قالوا:

<sup>(</sup>١) صفين لابن مزاحم ، ص ٣٢ ؛ تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٨/ ١٢٩) ؛ فتح الباري (١٣/ ٩٢).

 <sup>(</sup>٣) كان طلحة والزبير رضى الله عنهما من العشرة المبشرين بالجنة.

<sup>(</sup>٤) تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ١١٣) ؛ تاريخ الطبري (٥/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري (٥/ ٦١٢ \_ ٦١٥).

<sup>(</sup>٦) تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ١٣٩) ؛ البداية والنهاية (٧/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٧) البخاري ، كتاب الفتن ، رقم ٧٠٨١.

<sup>(</sup>٨) الفتح (١٣/ ٣١).

يا رسول الله ، ما تأمرنا؟ قال: «من كانت له إبل فليلحق بإبله ، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه» ، قالوا: فمن لم يكن له شيء؟ من ذلك؟ قال: «يعمد إلى سيفه فيضرب بحدّه على حرّة ، ثم لينجُ ما استطاع النجاء»(١).

وقال رسول الله على: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن (٢).

وغير ذلك من الأحاديث التي تدعو صراحة إلى النهي عن الدخول في قتال الفتنة.

قال الجويني: قد صار طوائف من جلة أصحاب رسول الله و إلى التخلف عن القتال في زمن علي رضي الله عنه ، وإيثار السكون ، والركوب إلى السلام ، والتباعد عن ملتطم الغوائل ، منهم: سعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل (٣) ، وكان من العشرة المبشرين بالجنة ، وممن تخلف أولاً: أبو موسى الأشعري ، وعبد الله بن عمر ، وأسامة بن زيد ، وأبو أيوب الأنصاري ، وتبع هؤ لاء أمم من الصحابة ولم يشتد نكير على عليهم (٤).

وقد ذهب ابن حجر رحمه الله إلى أن الصحابة الذين اعتزلوا كانوا قلة ، قال: ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفين أقل عدداً من الذين قاتلوا ، وكلهم متأول مأجور إن شاء الله بخلاف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلب الدنيا(٥) .

وقال ابن تيمية: وأكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا ، لا من هذا الجانب ، ولا من هذا الجانب ، ولا من هذا الجانب ، واستدل التاركون للقتال بالنصوص الكثيرة عن النبي ﷺ في ترك القتال في الفتنة ، وبيّنوا أن هذا قتال فتنة (٢٠) .

وقد ذهب الإمام القرطبي إلى أن العلة في توقف الصحابة عن المشاركة في القتال مع الإمام علي هو أن قتال الفئة الباغية فرض كفاية وليس فرض عين ، فلذلك تخلف أمثال سعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عمر ، ومحمد بن مسلمة وغيرهم (٧) ، وإليك طرفاً من أقوال الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة.

<sup>(</sup>١) مسلم ، كتاب الفتن وأشراط الساعة .

<sup>(</sup>٢) البخاري ، كتاب الفتن ، رقم ٧٠٨٨.

<sup>(</sup>٣) من العشرة المبشرين بالجنة ، توفي ٥١ هـ. تهذيب التهذيب (٤/ ٣٠).

<sup>(</sup>٤) غياث الأمم في تياث الظلم ، ص ٨٥ \_ ٨٦ .

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١٣/ ٣٤).

<sup>(</sup>T) مجموع الفتاوى (٣٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>۷) تفسير القرطبي (۱٦/ ٣١٩).

## ١ \_سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه:

كان سعد رضي الله عنه أفضل الصحابة بعد علي رضي الله عنه يوم صفين ، ولما قيل لسعد بن أبي وقاص: ألا تقاتل؟ إنك من أهل الشورى ، وأنت أحق بهذا الأمر من غيرك ، قال: لا أقاتل حتى يأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان! يعرف المؤمن من الكافر ، فقد جاهدت وأنا أعرف الجهاد (١١).

وأخرج مسلم من حديث عامر قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله فجاءه ابنه عمر ، فلمّا رآه قال: أعوذ بالله من شر هذا الرّاكب. فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك ، وتركت النّاس يتنازعون المُلك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال: اسكت. سمعت رسول الله يقول: «إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي»(٢).

#### ٢ \_ محمد بن مسلمة رضى الله عنه:

عن الحسن: أن علياً بعث إلى محمد بن مسلمة فجيء به ، فقال: ما خلفك عن هذا الأمر؟ قال: دفع ابن عمك \_ يعني النبي على حسيفاً ، فقال: «قاتل به ما قوتل العدو ، فإذا رأيت الناس يقتل بعضهم بعضاً ، فاعمد به إلى صخرة ، فاضربه بها ، ثم الزم بيتك ، حتى تأتيك منية قاضية ، أو يد خاطئة» ، قال: خلوا عنه (٣).

## ٣ ـ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه:

عن زيد بن وهب قال: . . . جاءنا قتل عثمان ، فجزع الناس من ذلك ، فخرجت إلى صاحب لي كنت أستريح إليه ، فقلت: قد منع الناس ما ترى ، وفينا رهط من أصحاب محمد على أبي موسى ، وهو أمير الكوفة ، فكان قوله نهياً عن الفتنة ، والأمر بالجلوس في البيوت (٤) .

وأخرج الطبري في قصة قدوم ابن عبّاس والأشتر إلى الكوفة لاستنفار الناس: أنّ أبا موسى قام \_ وكان يومها أميراً على الكوفة \_ فدعا الناس إلى لزوم البيوت ، ووضع السيوف في أغمادها ، وكان مما قاله يومئذ: . . . فإنها فتنة صمّاء ، النّائم فيها خير من اليقظان ، واليقظان فيها خير من القاعد ، والقاعد فيها خير من القائم ، والقائم خير من الماشي ، فكونوا جرثومة

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد (٧/ ٢٩٩) ، رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>Y) amla (3/33YY).

 <sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٤/ ٢٢٥) فيه انقطاع وله طريق آخر رواه الطبراني في الكبير (١٧٧ - ١٧٨)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٣٠١): ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) تاريخ ابن عساكر (ص ٤٨٧ ـ ٤٨٨).

من جراثيم العرب ، فاغمدوا السيوف ، وأنصلوا الأسنّة واقطعوا الأوتار ، وآووا المظلوم المضطهد ، حتى يلتئم الأمر وتنجلي هذه الفتنة (١).

وقال أيضاً: إنّ الفتنة إذا أقبلت شبهت ، وإذا أدبرت تبينت ، وإن هذه الفتنة باقرة كداء البطن ، تجري بها الشمال والجنوب والصّبا والدبور ، فتسكن أحياناً ، فلا يدرى من أين يؤتى ، تذر الحليم كابن أمس ، شيموا سيوفكم ، وقصّوا رماحكم ، وأرسلوا سهامكم ، واقطعوا أوتاركم ، والزموا بيوتكم (٢) .

وكان أبو موسى يستدل لموقفه بما رواه عن رسول الله على من النهي عن الدخول في الفتنة والأمر بتكسير القسيّ ، وتقطيع الأوتار ، وضرب السيوف بالحجارة ، والرضا بمنزلة ابن آدم المقتول<sup>(٣)</sup> ، فعن أبي موسى الأشعري : أن رسول الله على قال : «إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم ، يصبح الرجل فيها مؤمناً ، ويمسي كافراً ، ويُمسي مؤمناً ، ويصبح كافراً ، القاعد فيها خير من الساعي ، فاكسروا قسيكم ، واقطعوا أوتاركم ، واضربوا بسيوفكم بالحجارة ، فإن دخل \_ يعنى على أحد منكم \_ فليكن كخير ابن آدم» (٤) .

#### ٤ - عبد الله بن عمر رضى الله عنهما:

قالت عائشة رضي الله عنها: ما أعلم رجلاً سلمه الله من أمور الناس واستقام على طريقة من كان قبله استقامة عبد الله بن عمر (٥) . وعن سعيد بن جبير قال: خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحُدّثنا حديثاً حسناً ، قال: فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن! حدّثنا عن القتال في الفتنة ، والله يقول: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِنْنَهُ ﴾ [البقرة: ١٩٣]. فقال: هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمّك؟! إنمّا كان محمد يقاتل المشركين ، وكان الدخول في دينهم فتنة ، وليس كقتالكم على المُلك (٢).

وعن نافع: أن رجلًا قال لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن ، ألا تسمع قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَآمِهُنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـٰتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا ﴾ [الحجرات: ٩].

فقال: لأن أعتبر بهذه الآية فلا أقاتل ، أحبّ إليّ من أن أعتبر بالآية التي يقول فيها: ﴿ وَمَن يَقُتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَكِلِدًا فِيهَا ﴾ [النساء: ٩٣] ، ألا ترى أن الله يقول:

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (٥/٣/٥). جراثيم العرب: أصل العرب.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٥/ ٥١٥) ، باقرة: مفرقة ، الصبا: الريح الشرقية.

<sup>(</sup>٣) أحداث وأحاديث فتنة الهرج ، ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٣/ ٣٣٢) وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة (٨/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري ، كتاب الفتن (٨/ ٩٥).

﴿ وَقَنْنِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِنْمَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٣]. قد فعلنا على عهد رسول الله ﷺ إذ كان الإسلام وقليلًا ، وكان الرّجل يفتن في دينه ، إمّا أن يقتلوه ، وإمّا أن يسترقّوه ، حتى كثر الإسلام ، فلم تكن فتنة (١٠).

وقد ورد أن أمير المؤمنين عليّاً حَمِد لابن عمر وسعد بن أبي وقاص هذه المنزلة التي ارتضياها ، إذ قال: لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمر ، إن كان براً إنّ أجره لعظيم ، وإن كان إثماً إنّ خطأه ليسير (٢).

وفي رواية: لله درّ منزل نزله سعد بن مالك وعبد الله بن عمر ، والله إن كان ذنباً إنه لصغير مغفور ، ولئن كان حسناً إنّه لعظيم مشكور (٣) .

وقال الخطابي: وكان ابن عمر من أشدً الصحابة حذراً من الوقوع في الفتن ، وأكثرهم تحذيراً للنّاس من الدّخول فيها ، وبقي إلى أيام فتنة ابن الزّبير فلم يقاتل معه ، ولم يدافع عنه ، إلاّ أنّه كان يشهد الصلاة معه ، فإذا فاتته صلّاها مع الحجّاج ، وكان يقول: إذا دعونا إلى الله أجبناهم ، وإذا دعونا إلى الله أجبناهم ،

قال ابن تيمية: ومن حين مات عثمان تفرق الناس ، وعبد الله بن عمر الرجل الصّالح لحق بمكّة ، ولم يزل معتزل الفتنة ، حتى اجتمع الناس على معاوية ، مع محَبّته لعليّ ، ورؤيته له أنّه هو المستحق للخلافة، وتعظيماً له، وموالاته له، وذمّه لمن يطعن عليه، ولكن كان لا يرى الدّخول في القتال بين المسلمين، ولم يمتنع عن موافقة على إلا في القتال (٥).

# ٥ \_ سلمة بن الأكوع رضي الله عنه:

لما قُتل عُثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الرّبذة وتزوج هناك امرأة ، وولدت له أولاداً ، فلم يزل بها حتى أقبل قبل أن يموت بليال فنزل المدينة (٦).

### ٦ \_ عمران بن حصين رضي الله عنه:

قال عنه الذهبي: كان ممن اعتزل الفتنة ولم يقاتل مع علي ( $^{(v)}$ ). وعن حميد بن هلال قال: لما هاجت الفتن ، قال عمران بن حصين لحجير بن الربيع العدوي: اذهب إلى قومك فانههم عن الفتنة. قال: إني لمغمور فيهم وما أطاع ؛ فأبلغهم عنّي وانههم عنها. قال: وسمعت عمران

سير أعلام النبلاء (٣/ ٢٢٨ \_ ٢٢٩).

 <sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی (٤٤٠/٤).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (١/ ١١٩ \_ ١٢٠)؛ مجمع الزوائد (٧/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) العزلة للخطابي ، ص ٢٠ ، ٢١ .

<sup>(</sup>٥) منهاج السنة (٦/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري ، كتاب الفتن (٦/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>V) سير أعلام النبلاء (٢/ ٥٠٩).

يقسم بالله: لأن أكون عبداً حبشياً أسود في أعنز حصبات ، في رأس جبل أرعاهن حتَّى يدركني أجلي ؛ أحبّ إليّ أن أرمي أحد الصفّين بسهم أخطأت أم أصبت (١٠).

### ٧ - سعيد بن العاص الأموي رضى الله عنه:

قال الذهبي: وقد اعتزل الفتنة فأحسن ، ولم يقاتل مع معاوية ، ولما صفا الأمر لمعاوية وفد سعيد إليه ، فاحترمه وأجازه بمال جزيل  $(^{(1)})$ . وقال ابن كثير: فلما مات عثمان اعتزل الفتنة ، فلم يشهد الجمل ولا صفين ، فلما استقر الأمر لمعاوية وفد إليه  $(^{(1)})$ . ولم يعتزل سعيد وحده بل تابعه قوم ، اعتزلوا باعتزاله ، حتى مضت الجمل وصفين  $(^{(2)})$ .

### ٨ ـ أسامة بن زيد رضى الله عنهما:

قال الذهبي: انتفع أسامة من قول النبي على ، إذ يقول له: «كيف بلا إله إلا الله يا أسامة؟!» ، فكف يده ، ولزم منزله ، فأحسن (٥) . ويريد الذهبي بذلك ما رواه أسامة بن زيد ؛ حيث قال: بعثني رسول الله على في سرية ، فاستبقنا أنا ورجل من الأنصار إلى العدو ، فحملت على رجل ، فلما دنوت منه كبر ، وطعنته فقتلته ، ورأينا أنما فعل ذلك ليحرز دمه ، وذكر الحديث ، وفيه : كيف؟! فقال \_ يعني النبي على : «يا أسامة من لك بلا إله إلا الله؟!» فقلنا : يا رسول الله ، إنما قالها تعوُّذاً من القتل . قال : «من لك يا أسامة بلا إله إلا الله؟!» فما زال يرددها (٢) حتى قال أسامة : لوددت أنَّ ما مضى من إسلامي لم يكن ، وإني أسلمت يومئذ ، ولم أقتله . ثم قال : إني أعطي لله عهداً \_ ألا رجلاً يقول : لا إله إلا الله ، أبداً . فقال النبي على : «بعدي يا أسامة؟» قال : بعدك (٧) .

وعن حرملة ، أنه قال: أرسلني أسامة إلى على ، وقال: إنه سيسألك الآن ، فيقول: ما خلف صاحبك؟ فقل له: يقول لك: لو كنت في شدق الأسد ، لأحببت أن أكون معك فيه ، ولكن هذا أمر لم أره (^) . قال ابن حجر: فاعتذر بأنه لم يتخلف ضناً منه بنفسه عن على ، ولا كراهة له ، وإنه لو كان في أشد الأماكن هو لا لأحب أن يكون معه فيه ويواسيه بنفسه ، ولكنه إنما تخلف لأجل كراهيته في قتال المسلمين (٩) . وفي رواية أخرى عند الذهبي : عن الزهري

<sup>(</sup>١) مصف ابن أبي شيبة (١٥/١٥) ؛ الطبراني الكبير (١١/ ١٠٥) ، رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء (٣/ ٤٤٦).

 <sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٨/ ٩١).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (٣/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (٢/ ٥٠٠ \_ ٥٠١).

<sup>(</sup>٦) مسلم ، رقم ٩٦ ؛ الحاكم في المستدرك (٣/ ١١٦).

<sup>(</sup>V) سير أعلام النبلاء (٢/ ٥٠٥) ، إسناده رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٨) البخاري ، كتاب الفتن (٨/ ٦١ \_ ٦٧).

<sup>(</sup>۹) فتح الباري (۱۳/ ۲۷).

قال: لقي علي أسامة بن زيد ، فقال: ما كنا نعدك إلا من أنفسنا يا أسامة ، فلم لا تدخل معنا؟ قال: يا أبا حسن! إنك والله لو أخذت بمشفر الأسد ، لأخذت بمشفره الآخر معك ، حتى نهلك جميعاً أو نحيا جميعاً ، فأما هذا الأمر الذي أنت فيه ، فو الله لا أدخل فيه أبداً (١).

#### ٩ - عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما:

فقد ورد عنه: أنه لما سئل عن خروجه مع معاوية وأبيه إلى صفين ، أنه لم يخرج لقتال ، وإنما خرج طاعة لأبيه ، فعن حنظلة بن خويلد العنبري ، قال: بينما أنا عند معاوية ، إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمار ، فقال كل واحد منهما: أنا قتلته ، فقال عبد الله بن عمرو: ليطب به أحدكما نفساً لصاحبه ، فإني سمعت رسول الله على يقول: «تقتله الفئة الباغية» ، فقال معاوية: يا عمرو ، ألا تغني عنا مجنونك ، فما بالك معنا؟ قال: إن أبي شكاني إلى رسول الله على فقال: «أطع أباك ما دام حياً» ، فأنا معكم ولست أقاتل (٢) ، وورد ما يدل على ندمه على حضوره صفين ، فقد أخرج ابن سعد بسنده عن ابن أبي مليكة (٢) ، قال: قال عبد الله بن عمرو: ما لي ولصفين ، ما لي ولقتال المسلمين؟! لوددت أني مت قبلها بعشر سنين –أما والله على ذلك –ما ضربت بسيفي ، ولا رميت بسهم (٤).

# ١٠ ـ صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه:

قال الذهبي: وكان ممن اعتزل الفتنة وأقبل على شأنه (٥). وعن جعفر بن برقان: أن ميمون بن مهران ذكر أصناف الناس وخلافهم في أمر عثمان وطلحة والزبير ومعاوية ، وكان مما قاله: وأما من لزم ؛ فمنهم سعد بن أبي وقاص ، وأبو أيوب الأنصاري ، وعبد الله بن عمر ، وأسامه بن زيد ، وحبيب بن سلمة الفهري ، وصهيب بن سنان ، ومحمد بن مسلمة في أكثر من عشرة آلاف من أصحاب رسول الله على ، والتابعين لهم بإحسان ، قالوا جميعاً: نتولى عثمان وعلياً، ولا نتبرأ منهما، ونشهد عليهما وعلى شيعتهما بالإيمان ونرجو لهم ، ونخاف عليهم (٢).

# ١١ ـ أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه:

أخرج ابن أبي شيبة في المصنف ، وخليفة بن خياط في تاريخه ، وابن سعد في الطبقات عن

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٢/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢/ ١٦٤) إسناده صحيح ؛ تهذيب التهذيب (٣/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) أبو بكر عبد الله التميمي ، روى عن العبادلة الأربعة . تهذيب التهذيب (٥/ ٢٦٨) .

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد (٤/ ٢٦٦) ، رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (١٨/٢).

<sup>(</sup>٦) دول الإسلام (١/ ٢٩)؛ تاريخ دمشق، ص ٥٠٣، ٥٠٥.

شعبة قال: سألت الحكم: هل حضر أبو أيوب صفين؟ قال: لا، ولكن شهد يوم النهر موقعة النهروان (١).

## ١٢\_أبو هريرة رضي الله عنه:

فقد ورد أنه لم يشارك في الجمل ولا صفين ، وهو أحد رواة أحاديث النهي عن الدخول في الفتنة ؛ فقد قال: قال رسول لله على الستكون فتن القاعد فيها خير من القائم ، والقائم فيها خير من الماشي ، والماشي فيها خير من الساعي ، ومن تشرف لها تستشرفه ، ومن وجد ملجأ أو معاذاً فليعذبه "(٢).

### ١٣ ـ عبد الله بن سعد بن أبى السرح رضى الله عنه:

قال الذهبي: ولي مصر لعثمان، وقيل: شهد صفين، والظاهر أنه اعتزل الفتنة وانزوي إلى الرملة (٣).

هذا غيض من فيض ، وقليل من كثير من أقوال الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة ، فلم يشاركوا فيها ، بل إن بعضهم كان يحذِّر غيره من المشاركة ، وهو اقتناع تكوَّن لديهم ، من خلال الأحاديث التي رووها ، والتي فيها النهي عن الدخول في الفتن التي تقع بين المسلمين ، وقد فرّق هؤلاء الصحابة بين قتال الخوارج والقتال في الجمل وصفين ، فقد شارك في قتال الخوارج كأبي برزة وأبي أيوب الأنصاري ، وهما ممن اعتزل الفتنة بين المسلمين في الجمل وصفين . وأيضاً فإن هؤلاء الصحابة الذين اعتزلوا سرعان ما بايعوا معاوية ، بعد أن تنازل له الحسن بن على رضي الله عنه عن الخلافة واجتمعت عليه كلمة الأمّة . وقال ابن حجر : وبايع معاوية كل من كان معتزلاً للقتال ؛ كابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، ومحمد بن مسلمة (٤) .

إن الذي نفهمه من خلال هذه النصوص التي أوردناها أن علّة كفّ هؤلاء الصّحابة عن الدّخول مع أحد الطرفين ، قد يكون لأن الأمور كانت مشتبهة عليهم \_ كما قال النووي \_ فلم يتبينوا المحق من المُبطل ، كما يظهر من كلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، وقد يكون أنّهم لم يكونوا يرون أن القتال هو الحلّ الوحيد لهذه المشكلة ، لأن الصلح خير ، ومن الصلح أن يتم التنازل عن بعض الحق ، جمعاً لكلمة المسلمين ، ولعلنا نلمح من كلام أسامة رضي الله عنه شيئاً من هذا التوجيه ، فقد اعتذر لأمير المؤمنين علي بأنه لا يرى القتال معه في هذا السّبيل ، رغم اعترافه بإمامته وفضله (٥).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٣/١٥)؛ تاريخ خليفة ، ص ١٩٦ ؛ الطبقات (٣/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) مسلم ، كتاب الفتن (٤/ ٢٢١١ \_ ٢٢١٢).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٣/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) أحداث وأحاديث الفتنة ، عبد العزيز دخان ، ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه.

## وقد تحدث العلماء في أعذار المعتزلين:

أ ـ قال القرطبي: وقيل: من توقف من الصحابة حملوا الأحاديث الواردة بالكف على عمومها ، فاجتنبوا ما وقع بين الصحابة من الخلاف والقتال(١١).

ب ـ قال ابن حزم: وأما من وقف فلا حجة له أكثر من أنه لم يتبين له الحق ، ومن لم يتبين له الحق فلا سبيل إلى مناظرته بأكثر من أن نبين له وجه الحق حتى يراه (٢).

ت ـ وقال ابن حجر: والحق حمْل عمل كل أحد من الصحابة المذكورين على السداد ، فمن الابس القتال اتَّضح له الدليل ، لثبوت الأمر بقتال الفئة الباغية ، وكانت له القدرة على ذلك ، ومن قعد لم يتَّضح له أي الفئتين هي الباغية ، وإذاً لم يكن له القدرة على القتال. وقد وقع لخزيمة بن ثابت أنه كان مع علي ، وكان مع ذلك لا يقاتل ، فلما قتل عمار قاتل حينئذ ، وحدث بحديث: «يقتل عمار الفئة الباغية». أخرجه أحمد وغيره (٣).

د ـ وقال الجصاص: فإن قيل: قد جلس عن علي جماعة من أصحاب النبي على ، منهم: سعد ، ومحمد بن مسلمة ، وأسامة بن زيد ، وابن عمر! قيل له: لم يقعدوا عنه لأنهم لم يروا قتال الفئة الباغية ، وجائز أن يكون قعودهم عنه لأنهم رأوا الإمام مكتفياً بمن معه ، مستغنياً عنهم بأصحابه ، فاستجازوا القعود عنه لذلك ، ألا ترى أنهم قعدوا عن قتال الخوارج لا على أنهم لم يروا قتالهم واجباً ، لكن لما وجدوا من كفاهم قتل الخوارج استغنوا عن مباشرة القتال (٤٠).

خامساً: موقف المتريِّثين في تنفيذ القصاص حتى تستقر الأحوال ، كأمير المؤمنين علي ، ومن معه:

كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه \_ ينتظر حتى يستتبّ له الأمر ، ثم ينظر في شأن قتلة عثمان ، فحين طالب الزبير وطلحة ومن معهم بإقامة حدّ القصاص عليهم؛ اعتذر لهم بأنهم كثير ، وأنهم قوة لا يستهان بها ، وطلب منهم أن يصبروا حتى تستقر الأوضاع وتهدأ الأمور ، فتؤخذ الحقوق ، لأنَّ الظروف لم تكن مواتية من جلب المصالح ، وقد ألمح أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى اختيار أهون الشَّرين حين قال: هذا الذي ندعوكم إليه من إقرار هؤلاء القوم \_ قتلة عثمان \_ وهو خير من شر منه \_ القتال والفرقة (٥٠).

لقد رأى أمير المؤمنين أن المصلحة تقتضى تأخير القصاص لا تركه ، فأخَّر القصاص من

<sup>(</sup>١) التذكرة (٢/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) الفصل (٢/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٤٦/١٣).

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن (٥/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري (٥/ ٤٦٠).

أجل هذا ، وهذا فيه اقتداء بالنبي على في حادثة الإفك ، وذلك أنه تكلم في عائشة رضي الله عنها مجموعة من الناس ، وكان الذي تولى كِبره عبد الله بن أبي ابن سلول ، فصعد النبي على وقال: «من يعذرني في رجل وصل أذاه إلى أهلي؟!»: يعني عبد الله بن أبي ابن سلول فقام سعد بن معاذ وقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله ، إن كان منا معشر الأوس قتلناه ، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا بقتله ، فقام سعد بن عبادة فرد على سعد بن معاذ ، وقام أسيد بن حضير فرد على سعد بن عبادة ، فصار النبي يله يخفضهم (۱)؛ عَلم أن الأمر عظيم ، ذلك أن قبل مجيء النبي الي إلى المدينة كان الأوس والخزرج قد اتفقوا على أن يجعلوا عبد الله بن أبي ابن سلول ملكاً عليهم ، فهو له عندهم منزلة عظيمة ، وهو الذي رجع بثلث الجيش في معركة أحد ، والنبي الله هنا ترك إقامة الحد على عبد الله بن أبي ابن سلول لماذا؟ للمصلحة والمفسدة ، إذ رأى أن جلده أعظم مفسدة من تركه ، وكذلك أمير المؤمنين علي رضي الله عنه رأى أن تأخير القصاص أقل مفسدة من تركه ، وكذلك أمير المؤمنين على رضي الله عنه رأى أن تأخير القصاص أقل مفسدة من تعجيله ؛ لأن علياً رضي الله عنه لا يستطيع أن يقتل قتلة عثمان أصلاً ، لأن لهم قبائل تدافع عنهم ، والأمن غير مستتب ، وما زالت فتنة ، وَمنْ يقول : إنهم لن يقتلوا علياً رضي الله عنه ؟ وقد قتلوه بعد ذلك (٢).

كان أمير المؤمنين علي ينتظر بقتلة عثمان أن يستوثق الأمن ، وتجتمع الكلمة ، ويرفع الطلب من أولياء الدم ، فيحضر الطالب للدم والمطلوب ، وتقع الدعوة ويكون الجواب ، وتقوم البيّنة ويجري القضاء في مجلس الحكم (٣) . ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدّى ذلك إلى إثارة الفتنة وتشتيت الكلمة (٤) .

وأما ما أثير عن وجود قتلة عثمان في جيش أمير المؤمنين علي \_ رضي الله عنه \_ ، وكيف يرضى أن يكون هؤلاء في جيشه?! فقد أجاب الإمام الطحاوي عن هذه الشبهة بقوله: وكان في عسكر علي \_ رضي الله عنه \_ من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يُعرف بعينه ومن تنتصر له قبيلته ، ومن لم تقم عليه حجة بما فعله ، ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله (٥).

وعلى كل حال ، كان موقفه منهم موقف المحتاط منهم ، المتبرِّئ من فعلهم ، وكان راغباً في الاستغناء عنهم بل الاقتصاص منهم ، لو وجد إلى ذلك سبيلًا ، وتجلى هذا في أمرين:

<sup>(</sup>١) البخاري ، كتاب المغازي رقم ٤١٤١.

<sup>(</sup>٢) حقبة من التاريخ ، ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) تحقيق مواقف الصحابة (٢/١٥٦).

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ١٧١٨).

<sup>(</sup>٥) شرح الطحاوية ، ص ٥٤٦.

## ١ \_ موقف أمير المؤمنين علي من قتلة عثمان رضي الله عنهما:

لقد أنكر علي رضي الله عنه قتل عثمان وتبرأ من دمه ، وكان يقسم على ذلك في خطبه وغيرها ، أنه لم يقتله ولا أمر بقتله ولا مالأ ولا رضي ، وقد ثبت ذلك عنه بطرق تفيد القطع (۱) ، خلافاً لما تزعمه الإماميَّة من أنه كان راضياً بقتل عثمان رضي الله عنهما (۲) .

وقال الحاكم بعد ذكر بعض الأخبار الواردة في مقتله رضي الله عنه: فأما الذي ادعته المبتدعة من معونة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ، فإنه كذبٌ وزور ؛ فقد تواترت الأخبار بخلافه (٣) .

وقال ابن تيمية: وهذا كله كذب على عليّ رضي الله عنه وافتراء عليه؛ فعلي رضي الله عنه لم يشارك في دم عثمان ، ولا أمر ولا رضي ، وقدروي عنه ذلك وهو الصادق البار(٤).

وقد قال علي رضي الله عنه: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان (٥).

وروى الحاكم بإسناده عن قيس بن عباد قال: سمعت علياً يوم الجمل يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان ، ولقد طاش عقلي يوم قُتل عثمان ، وأنكرت نفسي ، وجاؤوني للبيعة فقلت: والله إني لأستحيي من الله أن أبايع قوماً قتلوا رجلاً قال فيه رسول الله على الأرض لم يدفن ممن تستحيي منه الملائكة» ، وإني لأستحيي من الله أن أبايع وعثمان قتيل على الأرض لم يدفن بعد؛ فانصر فوا ، فلما دفن رجع الناس فسألوني البيعة فقلت: اللهم إني مشفق مما أقدم عليه ، ثم جاءت عزيمة فبايعت ، فلقد قالوا: يا أمير المؤمنين فكأنما صدع قلبي ، وقلت: اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى (٦).

وروى الإمام أحمد بسنده عن محمد ابن الحنفية قال: بلغ علياً: أن عائشة تلعن قتلة عثمان في المربد (٧٠) ، قال: فرفع يديه حتى بلغ بهما وجهه فقال: وأنا ألعن قتلة عثمان ؛ لعنهم الله في السهل والجبل ، قال مرتين أو ثلاثاً (٨٠) .

وروى ابن سعد بسنده عن ابن عباس: أن علياً قال: والله ما قتلت عثمان ولا أمرت

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية (٧/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط ، ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٣/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة (٤/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (٧/ ٢٠٢) إسناده حسن.

<sup>(</sup>٦) المستدرك (٣/ ٩٥) ، حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>V) موضع قرب البصرة بينهما نحو ثلاثة أميال.

<sup>(</sup>٨) فضائل الصحابة (١/ ٥٥٥) ، رقم ٧٣٣ ، إسناده صحيح.

بقتله ، ولكني نهيت ، والله ما قتلت عثمان ولا أمرت ولكني غلبت ، قالها ثلاثاً (١) .

وجاء عنه أيضاً: أنه قال رضي الله عنه: من تبرأ من دين عثمان فقد تبرأ من الإيمان ، والله ما أعنت على قتله ولا أمرت ولا رضيت (٢) .

وكان يثني على عثمان رضي الله عنه ؛ وقال فيه : كان أوصلنا للرحم وأتقانا للرَّب (٣).

وعن عميرة بن سعد قال: كنا مع علي على شاطئ الفرات ، فمرت سفينة مرفوع شراعها ، فقال علي: يقول الله عز وجل: ﴿ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلمُنْتَاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَيْمِ ﴾ [الرحمن: ٢٤]. . والذي أنشأها في بحر من بحاره ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله (٤).

وقال على رضى الله عنه: إنما وهنت يوم قتل عثمان (٥٠).

وقد اعتنى الحافظ ابن عساكر بجمع الطرق الواردة عن علي رضي الله عنه أنه تبرأ من دم عثمان ، وكان يقسم على ذلك في خطبه وغيرها : أنه لم يقتله ولا رضي بذلك ، ثبت ذلك عنه بطرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث<sup>(1)</sup>.

#### ٢ \_ محاولة استغنائه عن خدمات من كان منهم ضمن جيشه:

كان رضي الله عنه يعاملهم بحذر شعوراً منه بخطرهم ، حتى إنه لم يولِّ أحداً منهم عند إرادة خروجه للشام ، حيث دعا ولده محمد ابن الحنفية وسلمه اللواء ، وجعل عبد الله بن عباس حرضي الله عنه على الميسرة ، وجعل على مقدمة الجيش أبا ليلى بن عمر بن الجراح  $^{(V)}$  واستخلف على المدينة قُثَم بن العباس رضي الله عنهم  $^{(\Lambda)}$  ، وهذه بادرة منه حرضي الله عنه على تبرؤه من أولئك المارقين ، ويثبت قدرته على السيطرة على أمر المسلمين من غير عون منهم ، فقد كان له في المسلمين الموالين له والمؤيدين لخلافته ما يغنيه عن الاستعانة بهم والتودد إليهم ، وهذا أقصى ما يمكنه فعله بتلك الطائفة إذ ذاك ، وهو كافٍ في عذره ، لأنهم مئات ولهم قرابة وعشائر في جيشه ، فما يأمن لو عاملهم بأكثر من هذا من الشدة أن يمتدّ حبل الفتنة في الأمة  $^{(\Lambda)}$  .

وحين تمّ الصلح بين أمير المؤمنين على وطلحة والزبير وعائشة على يدي القعقاع بن عمرو

<sup>(</sup>۱) الطبقات (٣/ ٨٢) ؛ والبداية والنهاية (٧/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة ، ص (٥٤٣).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (١/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٤) فضائل الصحابة (١/ ٥٥٩ ، ٥٦٠) ، إسناده لغيره ، رقم ٣٧٩.

<sup>(</sup>٥) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (٥/ ٦١).

<sup>(</sup>T) البداية والنهاية (٧/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري ؛ تحقيق مواقف الصحابة (٢/١٥٨).

<sup>(</sup>۸) تاریخ الطبری (۵/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٩) إفادة الأخبار للتباني (٢/٥٢)؛ نقلًا عن تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ١٥٩).

- وسيأتي تفصيل ذلك -؛ خطب أمير المؤمنين على عشية ذلك اليوم ، فذكر الجاهلية وشقاءها وأعمالها ، وذكر الإسلام وسعادة أهله بالألفة والجماعة ، وأن الله جمعهم بعد نبيه - على الخليفة أبي بكر ، ثم بعده على عمر بن الخطاب ، ثم على عثمان ، ثم حدث هذا الحدث الذي جرّه على الأمة أقوام - قتلة عثمان -؛ طلبوا الدنيا وحسدوا من أنعم الله بها عليه ، وعلى الفضيلة التي منّ الله بها ، وأرادوارد الإسلام والأشياء على أدبارها ، والله بالغ أمره (١) .

ثم قال: ألا وإني راحل غداً فارتحلوا ، ولا يرتحلن غداً أحد أعان على عثمان بشيء في شيء من أمور الناس ، وليغني السفهاء عني أنفسهم (٢).

ويناقش الإمام الباقلاني موضوع توقيع عقوبة القصاص على قتلة عثمان ، مبدياً رأيه لموقف علي - رضي الله عنه - في تأخير إجراء القصاص إلى حين إمكانه ، فيقول: وعلى أنه إذا ثبت أن علياً ممن يرى قتل الجماعة بالواحد ، فلم يُجِزْ أن يقتل جميع قتلة عثمان إلا بأن تقوم البيّنة على القتلة بأعيانهم ، وبأن يحضر أولياء الدم مجلسه ، ويطلبوا بدم أبيهم ووليهم . وبأن يؤدي الإمام اجتهاده إلى أن قتل قتلة عثمان لا يؤدي إلى هرج عظيم وفساد شديد قد يكون فيه مثل قتل عثمان أو أعظم منه ، وإن تأخير إقامة الحد إلى وقت إمكانه وتقصّي الحق فيه أولى وأصلح للأمة ، وألم لشعثهم ، وأنفى للفساد والتهمة عنهم (٣) .

ويبرِّر ابن حزم موقف علي ـ رضي الله عنه ـ في تأخير القصاص من قتلة عثمان بقوله: فنقول وبالله التوفيق: أما قولهم: إن أخذ القود من قتلة عثمان المحاربين لله تعالى ولرسوله، الساعين في الأرض بالفساد، والهاتكين حرمة الإسلام والحرم والإمامة والهجرة والخلاف والصحبة والسابقة؛ فنعم، وما خالفهم عليّ قط في ذلك ولا في البراءة منهم، ولكنهم كانوا عدداً ضخماً جمّاً لا طاعة له عليهم، فقد سقط عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ ما لا يستطيع عليه، كما سقط عنه وعن كل مسلم ما عجز عنه من قيام بالصلاة والصوم والحج ولا فرق، قال الله تعالى: ﴿ لَا يُكُلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٩]، وقال رسول الله ﷺ: "إذا أمر تكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (أن . ولو أن معاوية بايع علياً لقوي به على أخذ الحق من قتلة عثمان، فصح أن الاختلاف هو أضعف يد عليّ على إنفاذ الحق عليهم ، ولولا ذلك لأنفذ الحق عليهم كما أنفذه على قتلة عبد الله بن خباب (٥) ، إذ قدر على مطالبة قتلته (١).

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (٥/٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) التمهيد للباقلاني ، ص ٢٣١ ؛ تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري ، كتاب الاعتصام (٨/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٥) قتلته الخوارج ، وسيأتي الحديث عنه بإذن الله.

<sup>(</sup>٦) الفصل في الملل والنحل (٤/ ١٦٢).

وينقل ابن العربي وجهة نظر علي بقوله: وعلي يقول: لا أمكن طالباً من مطلوب ينفذ فيه مراده بغير حكم ولا حاكم (1). ثم يعقب: أما وجود الحرب بينهم فمعلوم قطعاً ، وأما كونه لهذا السبب ، أي: بسبب الخلاف حول القصاص من قتلة عثمان ؛ فمعلوم كذلك قطعاً ، وأما الصواب فيه فمع عليّ ، لأن الطالب للدم لا يصح أن يحكم ، وتهمة الطالب للقاضي لا توجب عليه أن يخرج عليه ، بل يطلب الحق عنده ، فإن ظهر له قضاء وإلا سكت وصبر ، فكم من حق يحكم الله فيه . . وأي كلام كان يكون لعلي - لما تمت له البيعة - لو حضر عنده وليّ عثمان وقال له: إن الخليفة قد تمالاً عليه ألف نسمة حتى قتلوه ، وهم معلومون ، ماذا كان يقول إلاّ أثبت وخذ ، وفي يوم يثبت ، إلا أن يثبتوا هم - أي: قتلته - أن عثمان كان مستحقاً للقتل ، وبالله لتعلمن يا معشر المسلمين أنه ما كان يثبت على عثمان ظلم أبداً ، وكان يكون الوقت أمكن للطلب وأرفق في الحال ، وأيسر وصولاً إلى المطلوب (٢).

إن علياً \_ رضي الله عنه \_ كان إماماً ، وأن كل من خرج عليه باغ ، وأن قتاله واجب حتى ينقاد إلى الحق ، ولا شك أن ردّه على أهل الشام بدخولهم في البيعة ثم يطلبون الحق \_ أي القصاص من قتلة عثمان \_ كان في ذلك أسدَّ رأياً وأصوب قيلًا ، لأنه لو اقتص من قتلة عثمان ، والأمر لم يستتب له بعد لتعصّب لهؤلاء قبائلهم ، فتصير حرباً ثالثة ، فكان ينتظر أن يمسك بزمام الأمر ليفع الطلب من هؤلاء الجناة ويجري القضاء فيهم بالحق (٣).

وذكر عبد القاهر البغدادي في كتاب (الإمامة) ما هذا نصه: أجمع فقهاء الحجاز والعراق من فريقي الحديث ؛ والذين منهم: مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم من المتكلمين: أن عليّاً مصيب في قتاله لأهل صفين ، كما قالوا بإصابته في قتل أهل الجمل وقالوا أيضاً: لأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له ، ولكن لا يجوز تكفيرهم ببغيهم (٤).

ويلخص ابن تيمية رأي علي \_ رضي الله عنه \_ في قوله: فهو يرى أنه يجب على معاوية وأصحابه طاعته ومبايعته . وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب ، وهم أهل شوكة رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب ، فتحصل الطاعة والجماعة (٥٠).

إنَّ تأخير عليّ ـ رضي الله عنه ـ إقامة الحدّ الشرعي على قتلة عثمان كان عن ضرورة قائمة ومعلومة بالنسبة له ، فلما انتقل ـ رضي الله عنه ـ من المدينة إلى العراق ليكون على مقربة من

<sup>(</sup>١) العواصم من القواصم ، ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ١٦١).

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن لابن العربي ؛ وتحقيق مواقف الصحابة (١٦١/٢).

<sup>(</sup>٤) أعلام النصر المبين ، ابن دحية ؛ تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى (٣٥/ ٧٢).

الشام ، انتقل معه قتلة عثمان المندسين في جيشه وهم كثرة ، ولا سيما أهل الكوفة والبصرة منهم ، فصاروا في معقل قوتهم وعنجهية قبائلهم ، فكان عليّ يرى أن إقامة الحدّ عليهم سيفتح عليه باباً ربما لا يستطيع سدّه بعد ذلك .

وقد انتبه لهذه الحقيقة الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو التميمي وتحدث بها مع أم المؤمنين وطلحة والزبير ، فأذعنوا له وعذروا علياً ، ووافقوا على موقفه ذاك ، ورأيه السديد المتمثل في دفع أدنى المفسدتين ، وارتكاب أخفِّ الضررين.

إن السياسة الحكيمة تقضي ما كان ينادي به أمير المؤمنين علي ـ رضي الله عنه ـ من التريُّث والأناة وعدم الاستعجال ، إذ إن الأمر يحتاج إلى وحدة الصف والكلمة لإيجاد موقف موحد، ومواجهة ذلك التحدي الذي يهدد مركز الخلافة ؛ بيد أن الخلاف في الرأي أضعف مركز الخليفة الجديد، وقضى على كل الآمال في أخذ القصاص من قتلة عثمان (١).

وهناك أدلة قوية تبين أن علياً كان محقاً أكثر من طلحة والزبير ومعاوية ـ رضي الله عنهم ـ؛ منها:

١ ـ ما رواه البخاري من طريق أبي سعيد الخُدري ـ رضي الله عنه ـ ، عن رسول الله ـ ﷺ -- قال: «ويح عمّار تقتله الفئة الباغية» (٢٠) .

يقول ابن حجر: وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة ، وفضيلة ظاهرة لعليّ وعمار ، ورد على النواصب الزاعمين أن عليّاً لم يكن مصيباً في حروبه (٣) . ويقول النووي : بأن الروايات \_ أي عن النبي على و صريحة في أنّ علياً \_ رضي الله عنه \_ كان هو المصيب المحقّ ، والطائفة الأخرى أصحاب معاوية كانوا بغاة متأولين ، وفيها التصريح بأن أصحاب الطائفتين مؤمنون لا يخرجون بالقتال عن الإيمان ولا يفسقون (٤).

٢ ـ وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه \_ ، قال: ذكر النبي على قوماً يكونون في أمته ، يخرجون في فرقة من الناس ، سماهم التحالق \_ الخوارج \_ قال: «هم شر الخلق؛ يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق» (٥). وفي رواية: «يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق» (٢).

<sup>(</sup>١) تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري ، كتاب الجهاد (٣/٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) الفتح (١/ ٥٤٢).

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٥) مسلم ، رقم ١٠٦٥ .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۱/۲۱۷).

ففي الحديث دلالة واضحة في أن علياً \_ رضي الله عنه \_ كان أدنى إلى الحق من مخالفيه في الجمل وصفين.

## سادساً: خروج الزبير وطلحة وعائشة ومن معهم إلى البصرة للإصلاح:

قدم طلحة والزبير إلى مكة ولقيا عائشة رضي الله عنهم جميعاً ، وكان وصولهما إلى مكة بعد أربعة أشهر من مقتل عثمان تقريباً ، أي: في ربيع الآخر من عام 77 هـ (1) ، ثم بدأ التفاوض في مكة مع عائشة رضي الله عنها للخروج ، وقد كانت هناك ضغوط نفسية كبيرة على أعصاب الذين وجدوا أنفسهم لم يفعلوا شيئاً لإيقاف عملية قتل الخليفة المظلوم ، فقد اتّهموا أنفسهم بأنهم خذلوا الخليفة ، وأنه لا تكفير لذنبهم هذا \_ حسب قولهم \_ إلا الخروج للمطالبة بدمه ، علماً بأن عثمان هو الذي نهى عن كل من أراد أن يدافع عنه في حياته تضحية في سبيل الله .

فعائشة تقول: إن عثمان قُتل مظلوماً والله لأطالبن بدمه (٢) ، وطلحة يقول: إنه كان مني في عثمان شيء ليس توبتي إلا أن يسفك دمي في طلب دمه (٣) ، والزبير يقول: نُنهض الناس فيدرك بهذا الدم لئلا يَبْطل ، فإن في إبطاله توهين سلطان الله بيننا أبداً ، إذا لم يُقْطم الناس عن أمثالها لم يبق إمام إلا قتله هذا الضرب (٤) .

فهذا الإحساس الضاغط على الأعصاب والنفوس كان كفيلاً بأن يحرِّك الناس ويخرجهم من راحتهم واستقرارهم ، بل كانوا يخرجون وهم يدركون أنهم يخرجون إلى أهوال قادمة مجهولة ؛ فكل واحد منهم خرج من بيته وهو غير متوقع العودة مرة أخرى ، تشيعه أولاده بالبكاء ، وسمي يوم خروجهم من مكة نحو البصرة بيوم النحيب ، فلم يُر يوم كان أكثر باكياً على الإسلام ، أو باكياً له من ذلك اليوم (٥٠).

لقد توفرت مجموعة من العوامل في مكة جعلتهم يفكرون في طريقة جادة لتحقيق مطلبهم ؟ ومن هذه العوامل :

أن بني أمية قد هربوا من المدينة واستقروا في مكة

ومنها: أن عبد الله بن عامر \_ أمير البصرة في عهد عثمان \_ كان في مكة وهو يحث على الخروج ، ويعرض المعونة المادية .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (٥/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٥/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (١/ ٣٤).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري (٥/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه ؛ دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة ، للشجاع ، ص ٤١٧ .

ومنها: أن يعلى بن أمية الذي خرج من اليمن لإعانة الخليفة عثمان وصل مكة وقد قتل الخليفة ، ومعه من المال والسلاح والدواب شيىء لا بأس به ، فعرض كل ذلك للمساعدة في قتل قتلة عثمان ، فكان هذا كفيلاً لتشجيع الباحثين عن طريقة لمطاردة قتلة عثمان .

وما دامت العوامل قد توفرت لجمع قوة تطالب بدم عثمان ؛ فمن أين يبدؤون؟ دار حوار بينهم حول الجهة التي يتوجهون إليها ؛ فقال بعضهم ـ وعلى رأسهم السيدة عائشة: إن المدينة هي وجهتهم ، وظهر رأي آخر يطلب التوجه إلى الشام ليتجمعوا معاً ضد قتلة عثمان ، وبعد نظر طويل قرَّ رأيهم على البصرة ؛ لأن المدينة فيها كثرة ولا يقدرون على مواجهتهم لقلتهم ، ولأن الشام صار مضموناً لوجود معاوية ، ومن ثم يكون دخولهم البصرة أولى في هذه الخطة ؛ لأنها أقل البلدان قوة وسلطة ، ويستطيعون من خلالها تحقيق خطتهم (١) .

وكانت خطتهم ومهمتهم واضحة سواء قبل خروجهم ، وفي أثناء طريقهم ، أو عند وصولهم إلى البصرة ؛ وهي: الطلب بدم عثمان ، والإصلاح ، وإعلام الناس بما فعل الغوغاء ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٢) ، وأن هذا المطلب هو لإقامة حدٍّ من حدود الله (٣) ، وإنه إذا لم يؤخذ على أيدي قتلة عثمان رضي الله عنه فسيكون كل إمام معرّضاً للقتل من أمثال هؤلاء (٤) .

وأما الطريقة التي تصوروها ؛ فهي الدخول إلى البصرة ثم الكوفة ، والاستعانة بأهلها على قتلة عثمان منهم أو من غيرهم ، ثم يدعون أهل الأمصار الأخرى لذلك حتى يُضيقوا الخناق على قاتلي عثمان الموجودين في جيش عليّ ، فيأخذونهم بأقل قدر ممكن من الضحايا (٥٠).

لم يكن الخروج إلى البصرة والغضب الذي حرك الصحابة من البساطة التي ظهرت للناس كثأر لعثمان رضي الله عنه ، وكأنه رجل من عوام الناس قُتِل ، فخرجت الجيوش في الطلب له بثأره ، رغم كونه حداً من حدود الله يستوجب الغضب ويستدعي حدوث ذلك ، ولكن مكانة عثمان وشخصيته ومكانته المعنوية كخليفة ، وقتله بالصورة التي تمت ، كان فوق ذلك ، ومعه اغتيالاً لصفة شرعية هي الخلافة التي يفهمها المسلمون: نيابة عن صاحب الشرع في حفظ الدين ، وسياسة الدنيا به (٢) ، فالاعتداء عليها دون وجه حق اعتداء على صاحب الشرع وتوهين لسلطانه ، وضياع لنظام المسلمين (٧).

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (٥/ ٤٧٦) ؛ دراسات في عهد النبوة ، ص ٤١٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٥/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٣) دراسات في عهد النبوة ، ص ٤١٩.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري (٥/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٥) دراسات في عهد النبوة ، ص ٤١٩.

<sup>(</sup>٦) مقدمة ابن خلدون ، ص ١٩١.

<sup>(</sup>V) دور المرأة السياسي ، ص ٣٩١.

كانت السيدة عائشة والزبير وطلحة ومن معهم يسعون لإيجاد رأي إسلامي عام في مواجهة الطغمة السبئية التي قتلت عثمان ، وأصبحت ذات شوكة لا يستهان بها ، وذلك من خلال تعريف المسلمين بما أتى هؤلاء السبئيون والغوغاء من أهل الأمصار ونزّاع القبائل ، ومن ظاهرهم من الأعراب والعبيد .

فلقد بات واضحاً عند الصحابة من الفريق الذي كان يرى رأي عائشة رضي الله عنها: أن الغوغاء والسبئيين لهم وجود في جيش علي ، وأنه لأجل ذلك ؛ فإن علياً رضي الله عنه يصعب عليه مواجهتهم، خشية منه على أهل المدينة، ومن ثم فإنه ينبغي عليهم أن يحاولوا السعي لإفهام المسلمين، وتقوية الجانب المطالب بإقامة الحدود، لتتم إقامتها بأقل الخسائر في دماء الأبرياء، وهو هدف لا نشك أن علياً كان يسعى إليه ، ويحاوله ، بل إن الروايات التي مرت معنا في المحاورة بين الزبير وطلحة وعلي تدل على ذلك ، ثم إن هذا السلوك منهم ، وهذه النية في تعريف الناس، وتوضيح الأمور لهم، دليل على وعي تام منهم بأساليب السبئية في اللعب بأفكار العامة ، وتوجيهها على النحو الذي ينخر في الأمة حتى لا تستقر على حال ، فكان لا بد من مواجهتها في ميدان الأفكار، لإبطال عملها، ولقد تبين هذا العمل واضحاً، وصريحاً في الروايات الصحيحة (۱). التي تحدثت فيها السيدة عائشة رضى الله عنها عن أهداف هذا الخروج.

فروى الطبري: أن عثمان بن حنيف وهو والي البصرة من قبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الرسل إلى عائشة - رضي الله عنها عند قدومها البصرة يسألها عن سبب قدومها ، فقالت: والله ما مثلي يسير بالأمر المكتوم ، ولا يغطي لبنيه الخبر ؛ إن الغوغاء من أهل الأمصار ، ونزاع القبائل ، غزوا حرم رسول الله في ، وأحدثوا فيه الأحداث ، وآووا فيه المحدثين ، واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله ، مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر ، فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه ، وانتهبوا المال الحرام ، وأحلوا البلد الحرام ، والشهر الحرام ، ومزقوا الأعراض والجنود ، وأقاموا في دار قوم كانوا كارهين لمقامهم ، ضارين مضرين غير نافعين ولا متقين. ولا يقدرون على امتناع ولا يأمنون ، فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم وما فيه الناس وراءنا ، وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا ، وقرأت: ﴿ لاَ خَيْرَ فِي المُحْرِمِ مِن نَجُورُهُمْ إِلاَ مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعَرُوفٍ أَوْ إِصَلَاحٍ بَيْنَ النَّاسُ والذكر والأنثى ، فهذا في الإصلاح ممن أمر الله عز وجل وأمر رسول الله في الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، فهذا في الإصلاح ممن أمر الله عز وجل وأمر رسول الله في الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، فهذا شأننا إلى معروف نأمركم به ونحضكم عليه ، ومنكر ننهاكم عنه ونحثكم على تغييره (٢).

دور المرأة السياسي ، ص ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٥/ ٤٨٩).

وروى ابن حبان أن عائشة \_ رضي الله عنها \_ كتبت إلى أبي موسى الأشعري وإلى على على الكوفة: فإنه قد كان من قتل عثمان ما قد علمت ، وقد خرجت مصلِحَةً بين الناس ، فمرْ من قبلك بالقرار في منازلهم ، والرضا بالعافية حتى يأتيهم ما يحبون من صلاح أمر المسلمين (١).

ولما أرسل علي القعقاع بن عمرو لعائشة ومن كان معها يسألها عن سبب قدومها ، دخل عليها القعقاع فسلم عليها ، وقال: أي أُمه! ما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة؟ قالت: أي بني إصلاح بين الناس (٢).

وبعد انتهاء الحرب يوم الجمل جاء علي إلى عائشة - رضي الله عنها - فقال لها: غفر الله لك ، قالت: ولك ، ما أردت إلا الإصلاح (٣). فتقرر أنها ما خرجت إلا للإصلاح بين الناس ، وفيه رد على من طعن في عائشة رضي الله عنها من الشيعة الإماميَّة في قولهم: إنها خرجت من بيتها وقد أمرها الله بالاستقرار فيه في قوله: ﴿ وَقَرْنَ فِ بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّحُ لَ تَبُرُّجُ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى ﴾ [الأحزاب: ٣٣] ، فإن سفر الطاعة لا ينافي القرار في البيت وعدم الخروج منه إجماعاً، وهذا ما كانت تراه أم المؤمنين عائشة في خروجها للإصلاح للمسلمين ، وكان معها محرمها ابن أختها عبد الله بن الزبير (٤).

قال ابن تيمية في الرد على الإماميّة في هذه المسألة: فهي \_ رضي الله عنها \_ لم تتبرج تبرج المجاهلية الأولى ، والأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة مأمور بها ، كما لو خرجت للحج والعمرة ، أو خرجت مع زوجها في سفره ، فإن هذه الآية قد نزلت في حياة النبي في ، وقد سافر بهن رسول الله في بعد ذلك ، كما سافر في حجة الوداع بعائشة \_ رضي الله عنها \_ وغيرها ، وأرسلها مع عبد الرحمن أخيها فأردفها خلفه ، وأعمرها من التنعيم ، وحجة الوداع كانت قبل وفاة النبي في بأقل من ثلاثة أشهر ، بعد نزول هذه الآية ، ولهذا كان أزواج النبي في يحججن بعده كما كن يحججن معه في خلافة عمر \_ رضي الله عنه \_ وغيره ، وكان عمر يوكل بقطارهن عثمان ، أو عبد الرحمن بن عوف ، وإذا كان سفرهن لمصلحة جائزاً ؛ فعائشة اعتقدت أن ذلك السفر مصلحة للمسلمين فتأولت في ذلك (٥).

ويقول ابن العربي: وأما خروجها إلى حرب الجمل؛ فما خرجت لحرب، ولكن تعلق الناس بها وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتهارج الناس، ورجوا بركتها في الإصلاح،

<sup>(</sup>١) الثقات لابن حبان (٢/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٥/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب (١/ ٤٢).

<sup>(</sup>٤) الانتصار للصحب والآل ، ص ٤٤٤.

<sup>(</sup>٥) منهاج السنة (٤/ ٣١٧ \_ ٥٧٠).

وطمعوا في الاستحياء منها إذا وقفت للخلق ، وظنت هي ذلك ، فخرجت مقتدية بالله في قوله: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجُوَلا لُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَلَاجٍ بَيْرَكَ ٱلنَّاسُ ﴾ [النساء: 118]. والأمر بالإصلاح مخاطب به جميع الناس من ذكر أو أنثى ، حر أو عبد (١١).

وهذه بعض الأمور المهمة في خروجها:

# ١ ـ هل أكرهت السيدة عائشة على الحروج:

زعم اليعقوبي: أن الزبير بن العوام أكره السيدة عائشة على الخروج (٢) ، وقال بهذا القول صاحب (الإمامة والسياسة) (٣) ، وابن أبي الحديد (٤) ، وكذلك فعل الدينوري (٥) ، وألمحت الرواية التي ذكرها الذهبي بأن المتسلط عليها هو عبد الله بن الزبير (٦) ابن أختها أسماء - .

وسار على هذه الروايات كثير من الباحثين ، كمحمد سيد الوكيل ( $^{(v)}$ ) فقد زعم أن الزبير وطلحة شجعا عائشة على الخروج ، وزاهية قدورة ( $^{(h)}$  وغيرهم ، وهذا غير صحيح ؛ فقد قامت السيدة عائشة بالمطالبة بثأر عثمان منذ اللحظة التي علمت فيها بمقتله رضي الله عنه ، وقبل أن يصل الزبير وطلحة وغيرهما من كبار الصحابة إلى مكة ، ذلك أنه قد روي \_ أنها لما انصرفت راجعة إلى مكة ، أتاها عبد الله بن عامر الحضرمي فقال : ما ردك يا أم المؤمنين ؟ قالت : ردّني أن عثمان قُتل مظلوماً ، وأن الأمر لا يستقيم ، ولهذه الغوغاء أمر ، فاطلبوا بدم عثمان تُعِزّوا الإسلام ، فكان عبد الله أول من أجابها ( $^{(h)}$ ) ، ولم يكن طلحة والزبير قد خرجا من المدينة ، وإنما خرجا منها بعدما مرَّتْ على مقتل عثمان أربعة أشهر ( $^{(v)}$ ).

#### ٢ ـ هل كانت متسلطة على من معها؟:

كان فيمن خرج معها رضي الله عنها جمع من الصحابة (١١١) ، ولم تكن السيدة عائشة المرأة

<sup>(</sup>۱) أحكام القرآن (۳/ ۲۹ ۵ - ۵۷۰).

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي (٢/ ١٨٠ ، ٢٠٩).

<sup>(</sup>T) الإمامة والسياسة (1/ ٥٨ ، ٦٩).

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة (١٨/٩).

<sup>(</sup>٥) الأخبار الطوال ، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء (٢/ ١٩٣).

<sup>(</sup>V) جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين ، ص ٥٢٦.

<sup>(</sup>A) عائشة أم المؤمنين ، ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٩) تاريخ الطبري (٥/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>١٠) دور المرأة السياسي ، ص ٣٨٣ ؛ تاريخ الطبري (٥/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>١١) المصدر السابق نفسه ، ص ٣٨٤.

المتسلطة التي تحرك الناس حيث شاءت كما زعم بروكلمان (١) ، ولقد أكدت روايات الطبري على تأييد أمهات المؤمنين لها ، ولِمَنْ معها في السعي للإصلاح ، بل وتأييد عدد غير قليل من أهل البصرة لها (٢) ، وكان هذا العدد غير القليل ممن لا يستهان بهم ، فلقد وصفهم طلحة والزبير بأنهم خيار أهل البصرة ونجباؤهم (٣) ، ووصفتهم السيدة عائشة بأنهم الصالحون (٤).

وما كان خروج هذا العدد من الصالحين إلا عن اعتقاد راسخ بجدوى هذا الخروج وصواب مقصده ، وكان أمير المؤمنين يعلم هذا ، ويرد الزعم الذي زعمه البعض من أن الخارجين مع السيدة عائشة كانوا جموعاً من السفهاء والغوغاء والأوباش ( $^{(o)}$ ) ، فلقد وقف أمير المؤمنين بعد معركة الجمل بين القتلى من فريق عائشة ، يترحم عليهم ويذكر فضلهم ( $^{(r)}$ ) وسيأتي بيان ذلك . ولم يكن هذا الخروج كخروج غوغائي ، تحكمت فيه السيدة عائشة في أناس غير راشدين ، بل كان خروجاً واعياً شارك فيه بعض الصحابة الكبار ( $^{(v)}$ ).

# ٣ ـ موقف أزواج النبي على من الخروج للطلب بدم عثمان:

كان أزواج النبي على قد خرجن إلى الحج في هذا العام فراراً من الفتنة ، فلما بلغ الناس بمكة: أن عثمان قد قُتل؛ أقمن بمكة وكن قد خرجن منها، فرجعن إليها، وجعلوا ينتظرون ما يصنع الناس ويتحسسون الأخبار، فلما بويع علي خرج عدد من الصحابة من المدينة كارهين المقام بها بسبب الغوغاء من أهل الأمصار ، فاجتمع بمكة منهم خلق كثير من الصحابة وأمهات المؤمنين قد وافقن عائشة على السير إلى المدينة ، فلما اتفق رأي عائشة ، ومن معها من الصحابة على السير إلى البصرة ، رجعن عن ذلك وقلن: لا نسير إلى غير المدينة (٩).

كان الخروج في أمر عثمان إذن غير مختلف عليه بين أمهات المؤمنين ، لكنهن اختلفن حين تغيرت الوجهة من المدينة إلى البصرة .

<sup>(</sup>١) تاريخ الشعوب الإسلامية ، ص ١١١ ، ١١٤ ، ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٥/ ٤٧٥).

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري نقلاً عن دور المرأة السياسي ، ص ٣٨٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه ، ص ٣٨٥.

<sup>(</sup>٥) انظر ما قاله صاحب (الإمامة والسياسة) (١/ ٥٧).

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري (٥/٤/٥).

<sup>(</sup>V) دور المرأة السياسي ، ص ٣٨٥.

 <sup>(</sup>٨) البداية والنهاية (٧/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق نفسه.

غير أن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما وافقت عائشة على السير إلى البصرة ، وإنما عزم(١) عليها أخوها عبد الله كيلا تخرج ، فلم يكن عدم خروجها ناتجاً عن اقتناع منها(٢) ، وقالت لعائشة: إن عبد الله حال بيني وبين الخروج ، وأرسلت إلى عائشة بعذرها (٣).

وتكاد الروايات الشائعة تبدي أن أم سلمة رضى الله عنها لم تكن ترى رأي عائشة ومن معها ، في الخروج إلى البصرة ، وإنها كانت ترى ما يراه علي (٤) ، غير أن أقرب الروايات إلى الصحة هي أنها أرسلت إلى علي ابنها عمر بن أبي سلمة قائلة: والله لهو أعزّ علي من نفسي ، يخرج معك فيشهد مشاهدك ، فخرج فلم يزل معه (٥) ، وهي رواية عند التحقيق لا يتبين لنا منها أن هذا الإرسال لابنها يعني أنها كانت تخالف أمهات المؤمنين في القول بالإصلاح بين المسلمين؛ فعائشة نفسها ومن معها لم يكونوا يرون أنهم بهذا الخروج يخالفون علياً رضي الله عنه ، أو يخرجون على خلافته كما رأينا ، وكما سوف تؤكد لنا الأحداث ، كما إننا لم نجد في الروايات الصحيحة ما يدل على خروجها على إجماع أمهات المؤمنين في أهمية السعي للإصلاح (٢).

وكانت أمهات المؤمنين يعلمن ـ أن هذا الخروج في الإصلاح بين المسلمين مما يدخل في معنى الفرض الكفائي ، والضابط فيه أن الطلب فيه ليس متوجهاً إلى جميع المكلفين ، بل هو إلى ما فيه أهلية القيام به لا على الجميع عموماً ، ولقد كانت أهلية القيام بهذا الإصلاح بين المسلمين متوفرة تماماً في السيدة عائشة: مكانة وسناً وعلماً ، وقدرة ، وكانت عائشة أكثرهن فقهاً بإجماع جمهور المسلمين (٧) ، كما إنها كانت تهتم بالأمور العامة ، فكانت صاحبة شخصية ثقافية واسعة ، تكوَّنت منذ نشأتها في بيت أبي بكر العالم بأيام العرب وأنسابهم ، ومن عيشها في بيت رسول الله الذي خرجت منه أسس سياسة الدولة الإسلامية .

ثم هي بنت الخليفة الأول للمسلمين ، وقد أكد العلماء على هذه المكانة للسيدة عائشة ، فقد قال عروة بن الزبير: لقد صحبت عائشة ، فما رأيت أحداً قط كان أعلم بآية أنزلت ، ولا بفريضة ، ولا بسنة ، ولا بشِعر ، ولا أروى له ، ولا بيوم من أيام العرب ، ولا بنسب ،

عزم عليها: أقسم عليها. (1)

دور المرأة السياسي ، ص ٣٨٦. **(Y)** 

تاريخ الطبري (٥/ ٤٨٧). (٣)

أنساب الأشراف (٤/ ٢٢٤). (٤)

أسد الغابة (٤/ ١٦٩) ؛ الإجابة (٤/ ٤٨٧)؛ دور المرأة السياسي، ص ٣٨٧ ؛ المستدرك، مرويات (0) أبي مخنف، ص ۲۵۷.

دور المرأة السياسي ، ص ٣٨٧. سير أعلام النبلاء (٢/ ١٨٣). (٦)

<sup>(</sup>V)

V بكذا ، و V بكذا . و V بقضاء ، و V بطب منها و كان الشعبي يذكرها فيتعجب من فقهها وعلمها ، ثم يقول: ما ظنكم بأدب النبوة V! . و كان عطاء يقول: كانت عائشة أفقه الناس و أحسن الناس رأياً في العامة V . و كان الأحنف بن قيس سيد بني تميم ، وأحد بلغاء العرب يقول: سمعت خطبة أبي بكر وعمر ، وعثمان ، وعلي ، والخلفاء بعدهم . . فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ، و V أحسن منه في عائشة . و كان معاوية يقول مثل هذا V .

هذا وقد خرجت أمهات المؤمنين مودعات للسيدة عائشة حين خرجت للبصرة ، وفي ذلك معنى من معاني المعاونة لها و التشجيع لها على أمرها (٤).

#### ٤ \_ مرور السيدة عائشة على ماء الحَوْءَب:

ثبت مرور السيدة عائشة على ماء الحَوْءَبِ من طرق صحيحة ؛ فعن يحيى بن سعيد بن القطان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن حازم: «كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحَوْءَبِ» (٥). ومن طريق شعبة عن إسماعيل ولفظ شعبة: أن عائشة قالت لما أتت على الحَوْاب: سمعت نباح الكلاب ، فقالت: ما أظنني إلا راجعة ، إن رسول الله على قال لنا: «أيتكن تنبح عليها كلاب الحَوْءَبِ». فقال لها الزبير : أترجعين؟! عسى الله عز وجل أن يُصلح بك بين الناس (٢).

وبهذا اللفظ أخرجه يعلى بن عبيد عن إسماعيل ، وهو عند الحاكم (٧٠) ، وقال الألباني: إسناده صحيح جداً ، وقال: صححه خمسة من كبار أئمة الحديث هم: ابن حبان ، والذهبي ، وابن كثير ، وابن حجر (٨٠).

فهذه الروايات الصحيحة ، ليس فيها شيء من شهادة الزور أو التدليس الذي يتنزه عنه مَقام الصحابة والذي زعمته الروايات الضعيفة (٩) التي سيأتي بيانها .

إن المتأمل لهذه الروايات التي صححها العلماء لا يجد في أي منها ما يدل على نهي عن

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) دور المرأة السياسي ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٦/ ٩٧).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>۷) المستدرك (۳/ ۱۲۰).

<sup>(</sup>A) سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/ ٧٦٧) ، رقم ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٩) دور المرأة السياسي ، ص ٤٠٥.

شيء ، أو أمر بشيء لتفعله السيدة عائشة ، بل إن ما يفهم منها هو تساؤله عن أيتهن التي يحدث أن تمر على ماء الحَوْءَب؟

والروايات الدالة على النهي ، والتي بها لفظة (إياك) في الأثر الوارد: «إياك أن تكوني يا حميراء» (1) لم يصححها العلماء ، وإنما ضعفت ، ومن هنا فإن الصحيح الذي نذهب إليه: هو أن مرور السيدة عائشة على ماء الحوءَب لم يكن له الأثر السلبي الذي افتعلته الروايات الموضوعة ، ولم يكن له الأثر البعيد على نفسية السيدة عائشة نفسها ، بحيث تفكر جدّيًا في الرجوع عما خرجت له من إصلاح بين المسلمين ، وسعي لتسديد خطاهم ، ولم يعد الأمر أن يكون ظناً منها في احتمال الرجوع ، وهذا هو ما عبرت عنه حين قالت: ما أظنني إلا راجعة . وهو ظن لم يتلبس إلا يسيراً ، ثم عاد بعد هدفها واضحاً بعدما ذكرها الزبير بما عسى الله أن يجريه على يديها من إصلاح بين المسلمين (1).

لقد كانت ولازالت مسألة ماء الحوءَب (٣) والأحاديث المذكورة فيها مجالاً خصباً للشيعة وغيرهم يطعنون بها على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، ويدينون بها خروجها في شأن الطلب بدم عثمان ، حتى انتهى بهم الأمر إلى نفي صفة الاجتهاد عنها ، بدعوى مخالفتها في زعمهم للمسول على الرسول المحافية المحوءَب (٤).

وقد ذكرت المصادر التاريخية هذه القصة ؛ فقد جاءت عند الطبري في رواية طويلة ، يرويها إسماعيل بن موسى الفزاري ؛ قال عنه ابن عدي : أنكروا منه الغلو والتشيع (٥) ، ويروي الفزاري هذا الخبر عن علي بن عابس الأزرق ، وهو ضعيف ؛ قالها ابن حجر والنسائي (١) ، وهو يروي هذا الخبر عن أبي الخطاب الهجري وهو مجهول (٧) ، وهذا الهجري المجهول ، يرويه عن مجهول آخر هو صفوان بن قبيعة الأحمسي (٨) ، ثم أخيراً عن شخصية أشد جهالة هي شخصية العزُني صاحب الجمل ، وما هو بصاحب الجمل ، وإنما صاحبه هو يعلى بن أمية (٩) .

<sup>(</sup>١) قال الذهبي: كل حديث فيه (يا حميراء) لا يصح .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٢/ ١٦٧ ، ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) دور المرأة السياسي ، ص ٤٠٦.

<sup>(</sup>٤) الحوأب: من مياه العرب على طريق البصرة قريب منها على طريق مكة إليها.

<sup>(</sup>٥) الكامل في ضعفاء الرجال (١/ ٥٢٨)؛ ميزان الاعتدال (١/ ١٣).

<sup>(</sup>٦) تقريب التهذيب (١/ ٦٩٧).

 <sup>(</sup>٧) تقريب التهذيب (٢/ ٣٩٢) ؛ دور المرأة السياسي ، ص ٤٠٠ .

 <sup>(</sup>٨) ميزان الاعتدال (٣/ ٤٣٤) ؛ لسان الميزان (٣/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٩) أسد الغابة (٥/ ٤٨٦)؛ دور المرأة السياسي ، ص ٤٠٠ .

وفي متن هذه الرواية ما يجده القارئ من رائحة التشيع والرفض الواضحة في آخر الرواية ، حيث تزعم على لسان على أنه كان \_ رضي الله عنه \_ يرى أحقيته بالخلافة على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، والصحيح الثابت من الروايات المحققة يدل على خلاف ذلك تماماً (۱).

وعلى أساس كل ما سبق يتضح لنا أن هذه الرواية غير صحيحة (٢) ، وهناك روايات أخرى وردت في هذا الموضوع ، كلها باطلة سنداً ومتناً ، ومغزى هذه الروايات وهدفها هو الطعن على كبار الصحابة وفضلائهم ، وبيان أن مقصدهم من خروجهم هذا ، ما هو إلا تحقيق مطامع دنيوية شخصية من مال ورئاسة وغيرها ، وأن الغاية تبرر الوسيلة ، وأنهم لا يتورعون في سبيل ذلك عن إشعال الحرب والفتنة بين المسلمين ، وتركز الروايات على الصحابيين الجليلين طلحة والزبير رضي الله عنهما (٣).

كما يريد مفتري هذه الروايات أن يبين ويؤكد أن هذين الصحابيين ومن معهما من أفراد المعسكر؛ يتجرؤون على انتهاك حرمات الله ، فهم يُقْسِمون ويحلفون لأم المؤمنين بأيمان مغلظة: أن هذا الماء ليس ماء الحوءَب ، وزيادة على ذلك أتوا بسبعين نفساً ، وفي رواية: بخمسين نفساً يشهدون على صدق قولهم ، فكان هذا العمل كما افترى المسعودي الشيعي الرافضي أول شهادة زور في الإسلام (٤) .

وتحاول هذه الروايات أن تظهر أن طلحة والزبير وأم المؤمنين رضي الله عنهم ، ليسوا على شيء من صفاء القلوب والاجتماع على هدف واحد ، وتحاول أن تظهر أن عائشة رضي الله عنها . بجانب طلحة رضي الله عنه ، وفي قرارة نفسها أن يتولى هو الخلافة ، وذلك لأنه تيمي مثلها .

كما تظهر هذه الروايات أن هناك تنافساً داخلياً بين طلحة والزبير ، وحرصاً من كل واحد منهما أن يتولى الإمارة .

وهذه الروايات لا تخلو من ضعف قوي ، فبعضها منقطع السند ، أو فيها مجاهيل لا يعرفون ، أو فيها كلا العيبين القادحين (٥). ولقد تأثر كثير من الكتاب والمؤرخين بهذه

<sup>(</sup>١) دور المرأة السياسي ، ص ٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٥/ ٤٨٣).

 <sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٥/ ٢٨٣)، ضعيفة السند منقطعة. وأنساب الأشراف من (٢/ ٤٧) نفس الطريق،
 وهذه الروايات تخالف الصحيح الثابت.

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب (٢/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>a) تاريخ الطبري ، وفي إسنادها مجهولان ؛ خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ١٣٢ .

الروايات ، واعتمدوا عليها ، وساهموا في نشرها وهي لا أساس لها ، كالعقاد في عبقرية علي ، وطه حسين في على وبنوه (١) ، وغيرهم من الكتّاب المعاصرين .

### ٥ \_ أعمالهم في البصرة:

عندما وصل طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم ومن معهم البصرة ؛ نزلوا جانب الخريبة (٢) ، ومن هناك أرسلوا إلى أعيان وأشراف القبائل يستعينون بهم على قتلة عثمان ، كان كثير من المسلمين في البصرة وغيرها يودون ويرغبون في القود من قتلة عثمان رضي الله عنه ، إلا أن بعض هؤلاء يرون أن هذا من اختصاص الخليفة وحده ، وأن الخروج في هذا الأمر بدون أمره وطاعته معصية ، ولكن خروج هؤلاء الصحابة المشهود لهم بالجنة ، وأعضاء الشورى ومعهم أم المؤمنين عائشة حبيبة رسول الله على وأفقه النساء مطلقاً ، ومطلبهم الشرعي لا غبار عليه ولا ينكره صحابي واحد ، جعل الكثير من البصريين على اختلاف قبائلهم ينضمُّون إليهم .

وأرسل الزبير إلى الأحنف بن قيس السعدي التميمي يستنصره على الطلب بدم عثمان ، والأحنف من رؤساء تميم وكلمته مسموعة .

يقول الأحنف واصفاً هول الموقف: . . . فأتاني أفظع أمر أتاني قط ، فقلت: إن خذلاني هؤلاء ومعهم أم المؤمنين وحواري رسول الله على لشديد (٣). إلا أنه اختار الاعتزال ، فاعتزل معه ستة آلاف ممن أطاعه من قومه ، وعصاه في هذا الأمر كثير منهم ، ودخلوا في طاعة طلحة والزبير وأم المؤمنين (٤).

ويذكر الزهري أن عامّة أهل البصرة تبعوهم (٥).

وهكذا انضم إلى طلحة والزبير وعائشة ومن معهم أنصار جدد لقضيتهم التي خرجوا من أجلها. وقد حاول ابن حنيف تهدئة الأمور والإصلاح قدر المستطاع إلا أن الأمور خرجت من يده ، حتى قال أحدهم عن البصرة: قطعة من أهل الشام نزلت بين أظهرنا (٢) ، وحتى إن معاوية فيما بعد حاول الاستيلاء عليها بمساعدة أهلها (٧) ، وتذكر بعض المصادر غير الموثقة أن

<sup>(</sup>١) خلافة علي بن أبي طالب ، ص ١٣٢.

 <sup>(</sup>٢) موقع جانب البصرة . انظر: خطط البصرة ومنطقها العلمي ، ص ١١٤ ـ ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) خلافة علي بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد (٥/ ٤٥٦) ، له شواهد تقویه .

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (٥/ ٤٥٦) ، بسند صحيح إلى الزهري مرسلاً.

<sup>(</sup>٦) الطبقات (٦/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٧) فتح الباري (١٣/ ٢٦) ؛ خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ١٣٧ .

عثمان بن حنيف رخص لحكيم بن جبلة في القتال ، فهذا لا يثبت ، والمصادر الصحيحة لم تثبت ذلك (١).

# ٦ ـ مقتل حُكَيم بن جبلة ومن معه من الغوغاء:

أقبل حُكيم بن جبلة ، بعدما خطبت عائشة رضي الله عنها في أهل البصرة ، فأنشب القتال ، وأشرع أصحاب عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم رماحهم وأمسكوا ليُمسكوا ، فلم ينته حكيم ، ومن معه ، ولم يُثنَ ، وظل يقاتلهم طلحة والزبير وعائشة كافُون إلا ما دافعوا عن أنفسهم ، وحكيم يذمر (٢) خيله ويركبهم بها (٣) .

وعلى الرغم من ذلك ، فإن عائشة رضي الله عنها ظلت حريصة على عدم إنشاب القتال ، فأمرت أصحابها أن يتيامنوا بعيداً عن المقاتلين ، وظلوا على ذلك حتى حجز الليل بينهم ( $^{3}$ ) محتى إذا كان الصباح جاء حكيم بن جبلة وهو يبربر ، وفي يده الرمح ، وفي طريقه إلى حيث عائشة رضي الله عنها ، ومن معها ، جعل حكيم لا يمر برجل أو امرأة ينكر عليه أن يسب عائشة إلا قتله ( $^{6}$ ) ، وعندئذ غضبت عبد القيس إلا من كان اغتُمر ( $^{7}$ ) منهم ، فقالوا لحكيم : فعلت بالأمس وعدت لمثل ذلك اليوم ، والله لا ندعنك حتى يُقيدك الله ( $^{9}$ ) ، فرجعوا وتركوه ، ومضى حكيم بن جبلة فيمن غزا معه عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وحصره من نُزَّاع القبائل كلها ، فلقد كانوا قد عرفوا أن لا مقام لهم بالبصرة ، فاجتمعوا إليه ، ووافقوا أصحاب عائشة ، فاقتتلوا قتالاً شديداً ( $^{6}$ )

وظل منادي عائشة رضي الله عنهم يناديهم ويدعوهم إلى الكفّ ، فيأبون وجعلت رضي الله عنها تقول: لا تقتلوا إلا من قاتلكم ، لكن حكيم لم يُرَع (١٠) للمنادي ، وظل يُسَعِّر القتال ، عندئذ وبعدما تبينت للزبير وطلحة رضي الله عنهما طبيعة هؤلاء الذين يقاتلون ، وأنهم

<sup>(</sup>١) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ١٣٧ ، ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٥/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٣) يذمر الخيل: يحضها ويشجعها.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري (٥/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه (٥/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٦) اغتمر: اغتمس.

<sup>(</sup>٧) يقيد الله: القود: القصاص ، وقتل القاتل بالقتيل.

<sup>(</sup>٨) تاريخ الطبري (٥/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>١٠) لم يرع: لم يبال.

لا يتورعون ، ولا ينتهون عن حرمة ، وأن لهم هدفاً في إنشاب القتال ، قالا: الحمد لله الذي جمع لنا تأرنا من أهل البصرة ، اللهم لا تبق منهم أحداً ، وأقد منهم اليوم ، فاقتلهم ، فجاذُوهم القتال ، ونادوا: من لم يكن من قتلة عثمان رضي الله عنه فليكفف عنا ، فإننا لا نريد إلا قتلة عثمان ، ولا نبدأ أحداً .

فاقتتلوا أشد القتال (١) ، فلم يفلت من قتلة عثمان من أهل البصرة إلا واحد ، وكان منادي الزبير وطلحة قد نادى: ألا من كان فيكم من قبائلكم أحد ممن غزا المدينة فليأتنا بهم (٢).

وكان فريق من هؤلاء الجهال والغوغاء \_ كما قالت عائشة \_ قد غارُّوها في بيتها في الغَلَس ليقتلوها، وكانوا قد ذهبوا حتى سُدَّة بيتها، ومعهم الدليل، إلا أن الله دفع عنها بنفر من المسلمين كانوا قد أحاطوا بيتها رضي الله عنها ، فدارت عليهم الرحى وأطاف بهم المسلمون فقتلوهم (٣) .

واستطاع الزبير وطلحة ومن معهما أن يسيطروا على البصرة ، وكانوا بحاجة إلى طعام ومؤنة غذائية ، وقد مرت عليهم أسابيع ، وهم ليسوا في ضيافة أحد ، فتوجه جيش الزبير إلى دار الإمارة ، ومن ثم إلى بيت المال ليرزقوا أصحابهم ، وأخلي سبيل عثمان بن حنيف ، واتجه إلى علي علي أن ، وبذلك تمت سيطرة طلحة والزبير وأم المؤمنين رضي الله عنهم على البصرة ، وقتلوا عدداً كبيراً ممن شارك في الهجوم على المدينة ، قُدِّر بسبعين رجلاً من أبرزهم زعيم ثوار البصرة حكيم بن جبلة ، والذي كان حريصاً على القتال وإشعال الحرب ، وكان الزبير أمير القتال فقد بويع على ذلك (٥٠).

#### ٧- رسائل السيدة عائشة إلى الأمصار الأخرى:

كانت السيدة عائشة رضي الله عنها حريصة على إيضاح وجه الحق فيما حدث من قتال مع أهل البصرة ، فكتبت إلى أهل الشام والكوفة واليمامة ، وكتبت إلى أهل المدينة أيضاً تخبرهم بما صنعوا وصاروا إليه ، وكان فيما كتبت به لأهل الشام: إنا خرجنا لوضع الحرب وإقامة كتاب الله عز وجل بإقامة حدوده في الشريف والوضيع ، والكثير والقليل ، حتى يكون الله عز وجل هو الذي يردُّنا عن ذلك . فبايعنا خيار أهل البصرة ونجباؤهم ، وخالفنا شرارهم ونُزَّاعهم ، فردُّونا بالسلاح ، وقالوا فيما قالوا: نأخذ أم المؤمنين رهينة أن أمر تُهم بالحق وحئتهم عليه ، فأعطاهم بالسلاح ، وقالوا فيما قالوا: نأخذ أم المؤمنين رهينة أن أمر تُهم بالحق وحئتهم عليه ، فأعطاهم

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (٥/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه (٥٠١/٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه (٥٠٣/٥).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري (٥/ ٤٩٣) ؛ خلافة علي ، عبد الحميد ، ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف (٢/٩٣) ، بسند حسن ؛ خلافة علي بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ١٣٩ .

الله عز وجل سنة المسلمين مرة بعد مرة ، حتى إذا لم يبق حجة ولا عذر استبسل قتلة عثمان أمير المؤمنين ، فلم يفلت منهم إلا حُرْقوص بن زهير والله مقيده. وإنّا نناشدكم الله سبحانه في أنفسكم إلا ما نهضتم بمثل ما نهضنا به ، فنلقى الله عز وجل وتلقونه ، وقد أعذرنا وقضينا الذي علينا(١).

# ٨ - الخلاف بين عثمان بن حنيف وجيش عائشة والزبير وطلحة :

روى الطبري عن أبي مخنف ، عن يوسف بن يزيد ، عن سهل بن سعد قال: لما أخذوا عثمان بن حنيف ، أرسلوا أبان بن عثمان بن عفان إلى عائشة يستشيرونها في أمره ، قالت: اقتلوه ، فقالت لها امرأة: نشدتك بالله يا أم المؤمنين في عثمان وصحبته لرسول الله على قالت: ردوا أُباناً ، فردُّوه ، فقالت : احبسوه ولا تقتلوه ، قال : لو علمتُ أنكِ تدعينني لهذا لم أرجع ، فقال لهم مجاشع بن مسعود : اضربوه وانتفوا شعر لحيته ، فضربوه أربعين سوطاً ، ونتفوا شعر لحيته ورأسه وحاجبيه وأشفار عينيه وحبسوه (٢) .

وفي سند هذه الرواية أبو مخنف ؛ وهو شيعي رافضي محترف وهذه الرواية لم تثبت من طريق صحيح يمكن أن يعول عليه ، والصحابة الكرام ينزهون عن مثل هذه المثلة القبيحة ، والذي يفهم من رواية سيف أن الغوغاء هم الذين فعلوا ذلك ، وأن طلحة والزبير رضي الله عنهما استشنعاه ، واستعظماه وبعثا بالخبر إلى عائشة ، فقالت : خلوا سبيله وليذهب حيث شاء (٣) .

وهذه الرواية عارضت تفصيلات أبي مخنف ؛ فهي لم تذكر الأمر بقتله أو حبسه أو الأمر بنتف شعر وجهه ، وقد اختار هذه الرواية النويري وابن كثير  $^{(3)}$  ، وذكر الذهبي أن مجاشع بن مسعود قد قتل قبل دخول دار عثمان بن حنيف  $^{(0)}$  ، وحتى لو فرض عدم قتل مجاشع بن مسعود فليست إليه القيادة حتى بصدر هذه الأوامر  $^{(7)}$ .

## سابعاً: خروج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى الكوفة:

لم يكن الصحابة رضي الله عنهم في المدينة يؤيدون خروج أمير المؤمنين على بن أبي طالب من المدينة ، فقد تبيَّن ذلك حينما هم علي بالنهوض إلى الشام ، ليزور أهلها وينظر ما هو رأي

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري (٥/١٥).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٥/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه.

 <sup>(</sup>٤) نهاية الأرب (٢٠/ ٣٨) ؛ البداية والنهاية (٧/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الإسلام للذهبي ؟ مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ، ص ٣٥٩.

<sup>(</sup>٦) مرويات أبى مخنف في تاريخ الطبري ، ص ٢٥٩.

معاوية وما هو صانع (١) ، فقد كان يرى أن المدينة لم تَعُدْ تمتلك المقومات التي تملكها بعض الأمصار في تلك المرحلة ، فقال: إن الرجال والأموال بالعراق (٢) .

فلما علم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه بهذا الميل قال للخليفة: يا أمير المؤمنين ، لو أقمت بهذه البلاد لأنها الدرع الحصينة ، ومهاجر رسول الله على وبها قبره ومنبره ومادة الإسلام ، فإن استقامت لك العرب كنت كمن كان ، وإن تشعب عليك قوم رميتهم بأعدائهم ، وإن ألجئت حينئذ إلى السير سرت وقد أعذرت. . ، فأخذ الخليفة بما أشار عليه أبو أيوب ، وعزم المقامة بالمدينة ، وبعث العمال على الأمصار (٣).

ولكن حصلت كثير من المستجدات السياسية التي أرغمت الخليفة على مغادرة المدينة ، وقرر الخروج للتوجه إلى الكوفة ليكون قريباً من أهل الشام (٤) ، وأثناء استعداده للخروج ، بلغه خروج عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة (٥) ، فاستنفر أهل المدينة ودعاهم إلى نصرته ، وحدث تثاقل من بعض أهل المدينة بسبب وجود الغوغاء في جيش علي ، وطريقة التعامل معهم ، فإن كثيراً من أهل المدينة يرون أن الفتنة لا زالت مستمرة ، فلا بد من التروي حتى تنجلي الأمور أكثر ، وهم يقولون: لا والله ما ندري كيف نصنع ؟! فإن هذا الأمر لمشتبه علينا ، ونحن مقيمون حتى يضئ لنا ويسفر .

وروى الطبري: أن علياً رضي الله عنه خرج في تعبئته التي كان تعبى بها إلى الشام ، وخرج معه من نشط من الكوفيين والبصريين متخففين في سبعمئة رجل (٦) .

والأدلة على تثاقل كثير من أهل المدينة عن إجابة دعوة أمير المؤمنين للخروج كثيرة؛ منها : خطب الخليفة التي شكا فيها من هذا التثاقل  $^{(v)}$  ، وظاهرة اعتزال كثير من الصحابة بعد مقتل عثمان كما اتضح ذلك ، كما أن رجالاً من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد مقتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم  $^{(\Lambda)}$ .

وقد عبر أبو حميد الساعدي الأنصاري وهو بدري عن ألمه لمقتل الخليفة عثمان فقال: اللهم

<sup>(</sup>١) الثقات لابن حبان (٢/ ٢٨٣) ؛ الأنصار في العصر الراشدي ، ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه (٢/ ٢٨٣) ، الأنصار في العصر الراشدي ، ص ١٦١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه (٢/ ٢٨٣) ، الأنصار في العصر الراشدي، ص ١٦١.

<sup>(</sup>٤) استشهاد عثمان ووقعة الجمل ، ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري (٥/٧٠٥).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه (٥/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٧) الطبقات (٣/ ٢٣٧) ؟ الأنصار في العصر الراشدي ، ص ١٦٣.

 <sup>(</sup>A) البداية والنهاية نقلاً عن الأنصار في العصر الراشدي ، ص ١٦٤.

إن لك على أن لا أضحك حتى ألقاك (١) ، فقد كانوا يعدون الخروج من المدينة في تلك المرحلة يقود إلى الانزلاق في الفتنة التي يخشون عواقبها (٢) ، على سلامة ما مضى لهم من جهاد مع رسول الله على (7) .

ومما سبق ذكره لا يعني أنه لم يشارك أحد من الصحابة في مسيرة الخليفة هذا لكنهم كانوا قليلاً. قال الشعبي: لم يشهد موقعة الجمل من أصحاب رسول الله على غير على وعمار وطلحة والزبير ، فإن جاؤوا بخامس فأنا كذاب<sup>(3)</sup>. وفي رواية: من حدثك أنه شهد الجمل ممن شهد بدراً أكثر من أربعة نفر فكذبه ؛ كان على وعمار في ناحية ، وطلحة والزبير في ناحية <sup>(٥)</sup>، وفي رواية: لم ينهض مع على إلى البصرة غير ستة نفر من البدريين ليس لهم سابع <sup>(٢)</sup>، وبهذا يكون المقصود في الرواية السابقة من الصحابة أهل بدر ، وعلى كل حال فإن من شارك في الفتنة من الأنصار قليل.

قال ابن سيرين والشعبي: وقعت الفتنة بالمدينة وأصحاب النبي على أكثر من عشرة آلاف: فما يعدون من خف فيها عشرين رجلاً ، فسميا حرب علي وطلحة والزبير وصفين فتنة (٧) .

فيتضح مما سبق أن عدد الصحابة الذين خرجوا مع الخليفة علي إلى البصرة كان قليلاً ، ولا يمكن الجزم بمشاركتهم في حرب الجمل ، فمع شدة تلك الموقعة وكثرة أحداثها لم تذكر المصادر مشاركات الصحابة فيها أو شهداء أو جرحى  $^{(\Lambda)}$ . إن إحدى الروايات تقول: خرج معه من نشط من الكوفيين والبصريين متخففين في سبعمئة رجل  $^{(P)}$ . والذي يظهر من هذه الرواية أنها أقرب إلى واقع تلك المرحلة ، وأكثر انسجاماً مع سير الأحداث ، ومع موقف أهل المدينة الذي كان يتراوح بين الميل للعزلة والتثاقل عن المشاركة في الأحداث  $^{(N)}$ .

تاريخ الإسلام ، عهد الخلفاء الراشدين .

<sup>(</sup>٢) الأنصار في العصر الراشدي ، ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) تاريخ ابن خياط ، ص ١٦ ؛ مصنف ابن أبي شيبة (٨/ ٧١٠).

<sup>(</sup>٥) العثمانية للجاحظ ، ص ١٧٥ ؛ الأنصار في العصر الراشدي ، ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) الخلافة الراشدة من تاريخ ابن كثير ، كنعان ، ص ٣٥٦.

<sup>(</sup>V) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>A) الأنصار في العصر الراشدي ، ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٩) تاريخ الطبري (٥/ ٤٨١).

<sup>(</sup>١٠) الإنصاف فيما وقع في تاريخ العصر الراشدي من الخلاف ، ص ٣٨٨.

## ١ - نصيحة عبد الله بن سلام لأمير المؤمنين علي:

حاول عبد الله بن سلام صاحب رسول الله ونهاه أن يتني عزم أمير المؤمنين علي عن الخروج ، فأتاه وقد استعد للمسير ، وأظهر له خوفه عليه ، ونهاه أن يقدم على العراق قائلاً: أخشى أن يصيبك ذباب السيف ، كما أخبره بأنه لو ترك منبر رسول الله في ، فلن يراه أبداً ، كان علي يعلم هذه الأشياء من رسول الله في ولكن من مع علي من البصريين والكوفيين بلغت بهم الجرأة أن قالوا لعلي: دعنا فلنقتله ، فقد أصبح قتل المسلمين ممن يقف في طريقهم ، أو يحسون بخطره على حياتهم بالقول أو العمل أمراً هيناً لا يرون به بأساً ، وفي قولهم ، وتهجمهم هذا يدل على قلة الورع وعدم إنزال الصحابة الكرام منازلهم التي أمر رسول الله في الناس بعده بها ، ولكن علياً رضي الله عنه نهاهم قائلاً: إن عبد الله بن سلام رجل صالح (۱).

#### ٢ - نصيحة الحسن بن على لوالده:

خرج أمير المؤمنين من المدينة ، وعندما بلغ الربذة (٢) عسكر فيها بمن معه ، ووفد عليه عدد من المسلمين بلغوا المئتين (٣) ، وفي الربذة قام إليه ابنه الحسن رضي الله عنهما وهو باك لا يخفي حزنه وتأثره على ما أصاب المسلمين من تفرق واختلاف ، وقال الحسن لوالده: قد أمرتك فعصيتني ، فتقتل غداً بمضيعة لا ناصر لك ، فقال علي: إنك لا تزال تخن (٤) خنين الجارية ، وما الذي أمرتني فعصيتك؟ قال: أمرتك يوم أحيط بعثمان رضي الله عنه أن تخرج من المدينة فيقتل ولست بها ، ثم أمرتك يوم قتل ألا تبايع حتى يأتيك وفود أهل الأمصار والعرب وبيعة كل مصر ، ثم أمرتك حين فعل هذان الرجلان ، ما فعلا؛ أن تجلس في بيتك حتى يصطلحوا ، فإن كان الفساد كان على يدي غيرك ، فعصيتني في ذلك كله .

قال: أي بني ، أما قولك: لو خرجت من المدينة حين أحيط بعثمان ، فوالله لقد أحيط بناكما أحيط به ، وأما قولك: لا تبايع حتى تأتي بيعة الأمصار ، فإن الأمر أمر أهل المدينة ، وكرهنا أن يضيع هذا الأمر ، وأما قولك: حين خرج طلحة والزبير ، فإن ذلك كان وهنا على أهل الإسلام ، والله ما زلت مقهوراً مذ وليت ، منقوصاً لا أصل إلى شيء مما ينبغي ، وأما قولك: اجلس في بيتك؛ فكيف لي بما قد لزمني ، أو من تريدني؟ أتريدني أن أكون مثل الضبع التي

<sup>(</sup>١) مسند أبي يعلى (١/ ٣٨١) ، قال محققه: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) شرق المدينة المنورة ، تبعد ٢٠٤ كيلو متر .

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف (٢/ ٤٥)؛ خلافة على بن أبي طالب ، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري (٥/ ٤٨٢) ، خن: أخرج الصوت من خياشيمه.

يحاط بها ، ويقال: دباب دباب (١) ، ليست هاهنا حتى يحل عرقوباها ثم نُخرج ، وإذا لم أنظر فيما لزمني من هذا الأمر ويعنيني فمن ينظر فيه؟! فكف عنك أي بني (٢).

كان موقف أمير المؤمنين علي حازماً في هذه المشكلة وواضحاً ، ولم يستطع أحد أن يثنيه عن عزمه. وأرسل علي رضي الله عنه من الربذة يستنفر أهل الكوفة ويدعوهم إلى نصرته ، وكان الرسولان محمد بن أبي بكر الصديق ، ومحمد بن جعفر ؛ ولكنهما لم ينجحا في مهمتهما ، إذ أبا موسى الأشعري والي الكوفة من قبل علي ، ثبط الناس ونهاهم عن الخروج والقتال في الفتنة ، وأسمعهم ما سمعه من رسول الله علي من التحذير من الاشتراك في الفتنة (٣) ، فأرسل علي بعد ذلك هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ، ففشل في مهمته ، لتأثير أبي موسى عليهم (٤).

# ٣ ـ استنفار أمير المؤمنين علي لأهل الكوفة من ذي قار (٥):

تحرك على بجيشه إلى ذي قار ، فعسكر بها بعد ثمان ليالٍ من خروجه من المدينة ، وهو في تسعمئة رجل تقريباً (٢) ، فبعث للكوفة في هذه المرة عبد الله بن عباس ، فأبطؤوا عليه ، فأتبعه بعمار ابن ياسر والحسن بن علي ، وعزل أبا موسى الأشعري ، واستعمل قرظة بن كعب بدلاً منه (٧).

وكان للقعقاع دور عظيم في إقناع أهل الكوفة ، فقد قام فيهم وقال: إني لكم ناصح وعليكم شفيق ، وأحب أن ترشدوا ، ولأقولن لكم قولاً هو الحق ، . . . والقول الذي هو الحق: إنه لا بد من إمارة تنظم الناس وتزع الظالم ، وتعز المظلوم ، وهذا علي يلي ما ولي ، وقد أنصف في الدعاء ، وإنما يدعو إلى الإصلاح ، فانفروا وكونوا في هذا الأمر بمرأى و مسمع (^) .

وكان للحسن بن علي أثر واضح ، فقد قام خطيباً في الناس وقال: أيها الناس ، أجيبوا دعوة أميركم، وسيروا إلى إخوانكم، فإنه سيوجد لهذا الأمر من ينفر إليه، والله لأن يليه أولو النهى (٩) أمثل في العاجلة ، وخير في العاقبة ، فأجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما ابتلينا به وابتليتم (١٠).

<sup>(</sup>١) دباب: كقطام؛ دعاء الضبع للضبع.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٥/ ٤٨٢).

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري (٥/ ٥١٤) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (١٢/١٥) ، إسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) خلافة علي بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ١٤٤ ؛ سير أعلام النبلاء (٣/ ٤٨٦).

 <sup>(</sup>٥) ذو قار : ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة. معجم البلدان (٤/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري (٥/ ١٩٥ إلى ٥٢١).

<sup>(</sup>٧) فتح الباري (١٣/ ٥٣) ؛ التاريخ الصغير (١٠٩/١).

<sup>(</sup>٨) تاريخ الطبري (٥/٦١٥).

<sup>(</sup>٩) أولو النهى: أصحاب العقول.

<sup>(</sup>١٠) تاريخ الطبري (١٦/٥).

ولبى كثير من أهل الكوفة وخرجوا مع عمار والحسن إلى علي ما بين الستة إلى سبعة آلاف رجل ، ثم انضم إليهم من أهل البصرة ألفان من عبد القيس ، ثم توافدت عليه القبائل إلى أن بلغ جيشه عند حدوث المعركة اثنى عشر ألف رجل تقريباً (١).

وعندما التقى أهل الكوفة بأمير المؤمنين علي بذي قار ، قال لهم: يا أهل الكوفة ، أنتم وليتم شوكة العجم وملوكهم ، وفضضتم جموعهم ، حتى صارت إليكم مواريثهم ، فأغنيتم حوزتكم ، وأعنتم الناس على عدوهم ، وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة ، فإن يرجعوا فذاك ما نريد ، وإن يلجّوا داويناهم بالرفق ، وباينًاهم حتى يبدؤونا بظلم ، ولن ندع أمراً فيه صلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله ، ولا قوة إلا بالله (٢).

### ٤ - اختلاف الرأي لا يفسد للودِّ قضية:

وهذا القول ينطبق على حال الصحابة في هذه الفتنة؛ فمع اختلافهم في الرأي ، لم يدخل قلب أحد الضَّغن على أخيه ، وإليك هذه القصة التي حدثت بالكوفة ، فقد روى البخاري عن أبي وائل قال: دخل أبو موسى الأشعري ، وأبو مسعود (عقبة بن عمرو الأنصاري) على عمّار حين بعثه عليٌّ إلى أهل الكوفة يستنفرهم ، فقالا: ما رأيناك أتيت أمراً ، أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار: ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمراً أكره عندي من إبطائكما في هذا الأمر. وفي رواية: فقال أبو مسعود \_ وكان موسراً \_: يا غلام هات حلتين؛ فأعظى إحداهما أبا موسى ، والأخرى عمّاراً ، وقال: روحا فيه إلى الجمعة (٣).

فأنت ترى أبا مسعود وعماراً كانا وكلاهما يرى الآخر مخطئاً، ومع ذلك فأنت ترى أبا مسعود يكسو عماراً حلة ليشهد بها الجمعة ؛ لأنه كان بثياب السفر وهيئة الحرب ، فكره أبو مسعود أن يشهد الجمعة في تلك الثياب ، وهذا تصرُّف يدل على غاية الودِّ مع أن كليهما جعل تصرف صاحبه نحو الفتنة عيباً ، فعمار يرى إبطاء أبي موسى وأبي مسعود عن تأييد على عيباً ، وكلاهما له حجته وأبو مسعود رأيا إسراع عمار في تأييد أمير المؤمنين على عيباً ، وكلاهما له حجته التي اقتنع بها:

فمن أبطأ فذلك لما ظهر لهم من ترك مباشرة القتال في الفتنة ، تمسكاً بالأحاديث الواردة في ذلك ، وما في حمل السلاح على المسلم من الوعيد ، وكان عمّار: على رأي علي في قتال

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق (٥/ ٤٥٦ ـ ٤٥٧)، بسند صحيح إلى الزهري مرسلًا؛ خلافة علي بن أبي طالب، ص ١٤٦، والإسناد حسن لغيره، قاله عبد الحميد على.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٥/٩١٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري ، كتاب الفتن .

الباغين والناكثين ، والتمسك بقوله ﴿ فَقَلْلِمُوا اللِّي تَبْغِي ﴾ ، وحمل الوعيد الوارد في القتال على من كان متعدياً على صاحبه ، ويتعلق الطرفان بأدنى سبب لمنع الاشتجار قبل أن يقع ، وفضّ الالتحام إن وقع ، لأن الطرفين كانا كارهين الاقتتال (١١).

## ٥ \_ تساؤلات على الطريق:

أ\_ما سأله به أبو رفاعة بن رافع بن مالك العجلان الأنصاري: لما أراد الخروج من الربذة ، فقال: يا أمير المؤمنين ، أي شيء تريد؟ وإلى أين تذهب بنا؟ فقال: أما الذي نريد وننوي فالإصلاح ، إن قبلوا منا وأجابونا إليه ، قال: فإن لم يجيبونا إليه؟ قال ندعهم بعذرهم ونعطيهم الحق ونصبر ، قال: فإن لم يرضوا؟ قال: ندعهم ما تركونا ، قال: فإن لم يتركونا؟ قال: امتنعنا منهم ، قال: فنعم إذا ، فسمع تلك السلسلة من الأسئلة والإجابات فاطمأن إليها وارتاح لها ، وقال: لأرضينك بالفعل كما أرضيتني بالقول ، وقال:

دَرَاكَها دَرَاكَها قَبْلَ الفَوْ وْتْ وَانْفِرْ بِنَا وَاسْمُ بِنَا نَحْوَ الصَّوْتْ لا وَ أَلَدَ تُ نَفْسِي إِنْ هِبْتُ المَوْتُ (٢)

ب\_أهل الكوفة يسألون علياً بما فيهم الأعور بن بنان المنقري: لما قدم أهل الكوفة إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه في ذي قار ، قام إليه أقوام من أهل الكوفة يسألونه عن سبب قدومهم ، فقام إليه فيمن قام الأعور بن بُنان المِنْقريّ ، فقال له علي رضي الله عنه : على الإصلاح وإطفاء النائرة (٣) ، لعل الله يجمع شمل هذه الأمة بنا ويضع حربهم ، وقد أجابوني ، قال : فإن لم يجيبونا؟ قال : تركناهم ما تركونا ، قال : فإن لم يتركونا؟ قال : دفعناهم عن أنفسنا ، قال : فهل لهم مثل ما عليهم من هذا؟ قال : نعم (٤).

ج - أبو سلامة الدّألاني ، ممن سأل أمير المؤمنين رضي الله عنه فقال: أترى لهؤلاء القوم حجّة فيما طلبوا من هذا الدم ، إن كانوا أرادوا الله عز وجل بذلك؟ قال: نعم ، قال: فترى لك حجة بتأخيرك ذلك؟ قال: نعم ، إنّ الشيء إذا كان لا يدرك فالحكم فيه أحوطه وأعمّه نفعاً ، قال: فما حالنا وحالهم إن ابتلينا غداً قال: إني لأرجو ألاّ يُقتل أحد نقيّ قلبه لله منّا ومنهم ، إلا أدخله الله الجنة (٥).

<sup>(</sup>١) المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدي (٢/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٥/٠١٥).

<sup>(</sup>٣) النائرة: العداوة.

 <sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (٧/ ٢٥٠) ؛ تاريخ الطبري (٥/ ٩٢٩).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه (٧/ ٢٥٠).

د ـ وسأل مالك بن حبيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، فقال: ما أنت صانع إذا لقيت هؤلاء القوم؟ قال: قد بان لنا ولهم أن الإصلاح ، الكفّ عن هذا الأمر ، فإن بايعونا فذلك ، فإن أبوا وأبينا إلا القتال فصدع لا يلتئم ، قال: فإن ابتلينا فما بال قتلانا؟ قال: من أراد الله عز وجل نفعه ذلك وكان نجاءه (١).

إن هدف أمير المؤمنين الإصلاح وإطفاء الفتنة ، وأن القتال ليس وارداً في تدابيره ، لأنّه إن حصل ، فهو داء لا يُرجى شفاؤه ، أما من يقتل بين الطرفين فهو مرهون بنيّته ، سواء قاتل مع أمير المؤمنين أو قاتل ضده ، وبذلك يقرر أمير المؤمنين: أن المسلمين الذين خرجوا في هذا الأمر ، بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه يبتغون الإصلاح والقضاء على الفتنة ، مجتهدون وأجرهم على قدر إخلاص نواياهم ونقاء قلوبهم (٢).

## ثامناً: محاولات الصلح:

قبل أن يتحرك علي رضي الله عنه بجيشه نحو البصرة أقام في ذي قار أياماً ، وكان غرضه رضي الله عنه القضاء على هذه الفرقة والفتنة بالوسائل السلمية ، وتجنيب المسلمين شر القتال والصدام المسلح بكل ما أُوتي من قوة وجهد ، وكذلك الحال بالنسبة لطلحة والزبير .

وقد اشترك في محاولات الصلح عدد من الصحابة وكبار التابعين ممن اعتزلوا الأمر ؟ منهم:

## ١ \_عمران بن حصين رضي الله عنه:

فقد أرسل في الناس يخذِّل الفريقين جميعاً ، ثم أرسل إلى بني عدي \_ وهم جمع كبير انضموا للزبير \_ فجاء رسوله وقال لهم في مسجدهم: أرسلني إليكم عمران بن حصين صاحب رسول الله على ينصحكم ، ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو لأن يكون عبداً حبشياً مجدعاً يرعى أعنزاً في رأس جبل حتى يدركه الموت، أحب إليه من أن يرمي في أحد من الفريقين بسهم أخطأ أو أصاب، فأمسِكوا فدى لكم أبي وأمي، فقال القوم: دعنا منك، فإنّا والله لا ندع ثقل رسول الله على لشيء (٣) أبداً.

#### ٢ ـ كعب بن سور:

أحد كبار التابعين ـ فقد بذل كل جهد ، وكلف نفسه فوق طاقتها ، وقام بدور يعجز عنه كثير من الرجال ، فقد استمر في محاولة الصلح إلى أن وقع المحذور ، وذهب ضحية جهوده ، إذ قتل وهو بين الصفين يدعو هؤلاء ويدعو هؤلاء إلى تحكيم كتاب الله وكفِّ السلاح (٤٠).

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (٥/ ٥٢)؛ الإنصاف فيما وقع في تاريخ العصر الراشدي ، ص ٤٠٦.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ، د. حامد ، ص ٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) الطبقات لابن سعد (٤/ ٨٧) ؛ خلافة على ، عبد الحميد ، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) الطبقات لابن سعد (٧/ ٩٢)، من طريقين صحيحي الإسناد؛ وخلافة علي بن أبي طالب، عبد الحميد، ص ١٤٩.

#### ٣- القعقاع بن عمرو التميمي:

أرسل أمير المؤمنين على القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنهما في مهمة الصلح إلى طلحة والزبير ، وقال: الق هذين الرجلين ، فادعهما إلى الألفة والجماعة ، وعظم عليهما الاختلاف والفرقة. ذهب القعقاع إلى البصرة ، فبدأ بعائشة رضي الله عنها ، وقال لها: ما أقدمك يا أماه إلى البصرة؟ قالت له: يا بني من أجل الإصلاح بين الناس. فطلب القعقاع منها أن تبعث إلى طلحة والزبير ليحضرا ، ويكلمهما في حضرتها وعلى مسمع منها.

## محاورة القعقاع لطلحة والزبير:

ولما حضرا سألهما عن سبب حضورهما ، فقالا ـ كما قالت عائشة: من أجل الإصلاح بين الناس. فقال لهما: أخبراني ما وجه هذا الإصلاح؟ فوالله لئن عَرفناه لنصلحنَّ معكم ، ولئن أنكرناه لا نصلح ، قالا له: قتلة عثمان رضي الله عنه ، ولا بد أن يُقتلوا ، فإن تُركوا بدون قصاص كان هذا تركاً للقرآن ، وتعطيلًا لأحكامه ، وإن اقتُصَّ منهم كان هذا إحياء للقرآن.

قال القعقاع: لقد كان في البصرة ستمئة من قتلة عثمان وأنتم قتلتموهم إلا رجلاً واحداً ، وهو حرقوص بن زهير السعدي ، فلما هرب منكم احتمى بقومه من بني سعد ، ولما أردتم أخذه منهم وقتله منعكم قومه من ذلك، وغضب له ستة آلاف رجل اعتزلوكم ، ووقفوا أمامكم وقفة رجل واحد، فإن تركتم حرقوصاً ولم تقتلوه ، كنتم تاركين لما تقولون وتنادون به وتطالبون علياً به ، وإن قاتلتم بني سعد من أجل حرقوص ، وغلبوكم وهزموكم وأديلوا عليكم ، فقد وقعتم في المحذور ، وقويً يُتموهم ، وأصابكم ما تكرهون ، وأنتم بمطالبتكم بحرقوص أغضبتم ربيعة ومضر ، من هذه البلاد ، حيث اجتمعوا على حربكم وخذلانكم ، نصرة لبني سعد ، وهذا ما حصل مع على ، ووجود قتلة عثمان في جيشه .

## الحل عند القعقاع التأنى والتسكين ثم القصاص:

تأثرت أمُّ المؤمنين ومن معها بمنطق القعقاع ، وحجته المقبولة ، فقالت له: فماذا تقول أنت يا قعقاع؟ قال: أقول: هذا أمرُّ دواؤه التسكين ، ولا بد من التأني في الاقتصاص من قتلة عثمان ، فإذا انتهت الخلافات ، واجتمعت كلمة الأمة على أمير المؤمنين تفرّغ لقتلة عثمان ، وإن أنتم بايعتم علياً (۱) و اتفقتم معه ، كان هذا علامة خير ، وتباشير رحمة ، وقدرة على الأخذ بثأر عثمان ، وإن أنتم أبيتم ذلك ، وأصررتم على المكابرة والقتال كان هذا علامة شر ، وذهاباً لهذا الملك ، فآثروا العافية ترزقوها ، وكونوا مفاتيح خير كما كنتم أولاً ، ولا تُعرّضونا للبلاء، فتعرضوا له، فيصرعنا الله وإياكم ، وايم الله إني لأقول هذا وأدعوكم إليه، وإني لخائف أن

<sup>(</sup>١) الانقياد التام لسياسة أمير المؤمنين على في التعامل مع قتلة عثمان.

لا يتم ، حتى يأخذ الله حجته من هذه الأمة التي قلَّ متاعها ، ونزل بها ما نزل ، فإنَّ ما نزل بها أمر عظيم ، وليس كقتل الرجل الرجل ، ولا قتل النفر الرجل ، ولا قتل القبيلة القبيلة .

اقتنَعوا بكلام القعقاع المقنع الصادق المخلص ، ووافَقوا على دعوته إلى الصلح ، وقالوا له: قد أحسنت وأصبت المقالة ، فارجع ، فإن قدم علي ، وهو على مثل رأيك ، صلح هذا الأمر إن شاء الله .

عاد القعقاع إلى علي في ذي قار وقد نجح في مهمته ، وأخبر علياً بما جرى معه ، فأُعجب علي بذلك ، وأوشك القوم على الصلح ، كرهه من كرهه ، ورضيه من رضيه (١).

#### بشائر الاتفاق بين الفريقين:

لما عاد القعقاع وأخبره بما فعل ، أرسل علي رضي الله عنه رسولين  $^{(Y)}$  إلى عائشة والزبير ومن معهم يستوثق فيه مما جاء به القعقاع بن عمرو ، فجاءا علياً ، بأنّا على ما فارقنا عليه القعقاع فأقدم ، فارتحل عليّ حتى نزل بحيالهم ، فنزلت القبائل إلى قبائلهم ، مضر إلى مضر ، وربيعة إلى ربيعة ، واليمن إلى اليمن ، وهم لا يشكون في الصلح ، فكان بعضهم بحيال بعض ، وبعضهم يخرج إلى بعض ، ولا يذكرون ولا ينوون إلا الصلح  $^{(T)}$  ، وكان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما نوى الرحيل قد أعلن قراره الخطير: ألا وإني راحل غداً فارتحلوا ؛ يقصد إلى البصرة ؛ ألا ولا يرتحلن غداً أحد أعان على عثمان بشيء في شيء من أمور الناس  $^{(3)}$ .

تاسعاً: نشوب القتال:

#### ١ - دور السبئية في نشوب الحرب:

كان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه ، ومن تنتصر له قبيلته ، ومن لم تقم عليه حجة بما فعله ، ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره (٥). وحرص أتباع ابن سبأ على إشعال الفتنة وتأجيج نيرانها حتى يفلتوا من القصاص (٦).

فلما نزل الناس منازلهم واطمأنوا خرج علي وخرج طلحة والزبير ، فتوافقوا وتكلموا فيما اختلفوا فيه ، فلم يجدوا أمراً هو أمثل من الصلح وترك الحرب حين رأوا أن الأمر أخذ في الانقشاع،

البداية والنهاية (٧/ ٧٣٩) ؛ تاريخ الطبرى (٥/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٥/٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه (٥/ ٥٣٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه (٥/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه (٥/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه (٥/ ٥٢٧)؛ تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ١٢٠).

فافترقوا على ذلك، ورجع على إلى عسكره، ورجع طلحة والزبير إلى عسكرهما ، وأرسل طلحة والزبير إلى عسكرهما ، وأرسل على إلى رؤساء أصحابه ، ما عدا أولئك الذين حاصروا عثمان ـ رضي الله عنه ـ ، فبات الناس على نية الصلح والعافية وهم لا يشكون في الصلح ، فكان بعضهم بحيال بعض ، وبعضهم يخرج إلى بعض ، لا يذكرون ولا ينوون إلا الصلح.

وبات الذين أشاعوا الفتنة بشر ليلة باتوها قط ، إذ أشرفوا على الهلاك ، وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها ، وقال قائلهم: أما طلحة والزبير فقد عرفنا أمرهما ، وأما علي فلم نعرف أمره حتى كان اليوم ، وذلك حين طلب من الناس أن يرتحلوا في الغدولا يرتحل معه أحد أعان على عثمان بشيء ـ ورأي الناس فينا والله واحد ، وإن يصطلحوا مع على فعلى دمائنا (١).

وتكلم ابن السوداء \_ عبد الله بن سبأ \_ وهو المشير فيهم؛ فقال: يا قوم إن عزّكم في خلطة الناس فصانعوهم ، وإذا التقى الناس غداً فانشبوا القتال ، ولا تفرغوهم للنظر ، فإذا من أنتم معه لا يجد بداً من أن يمتنع ، ويشغل الله علياً وطلحة والزبير ومن رأى رأيهم عما تكرهون ، فأبصروا الرأي وتفرقوا عليه والناس لا يشعرون (٢).

فاجتمعوا على هذا الرأي بإنشاب الحرب في السرّ ، فغدوا في الغلس وعليهم ظلمة ، وما يشعر بهم جيرانهم ، فخرج مضريّهم إلى مضريّهم ، وربيعيّهم إلى ربيعيهم ، ويمانيّهم إلى يمانيّهم ، فوضعوا فيهم السيوف ، فثار أهل البصرة ، وثار كل قوم في وجوه الذين باغتوهم ، وخرج الزبير وطلحة في وجوه الناس من مصر ، فبعثا إلى الميمنة ، وهم ربيعة يرأسها عبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد وثبتا في القلب ، فقالا: ما هذا؟ قالوا: طرقنا أهل الكوفة ليلاً ، فقالا: ما علمنا أن علياً غير منته حتى يسفك الدّماء ، ويستحل الحرمة ، وإنه لن يطاوعنا ، ثم رجعا بأهل البصرة ، وقصف أهل البصرة أولئك حتى ردّوهم إلى عسكرهم (٣) .

فسمع على وأهل الكوفة الصوت ، وقد وضع السبئيّة رجلاً قريباً من علي ليخبره بما يريدون ، فلما قال: ما هذا؟ قال ذلك الرجل: ما فجئنا إلا وقوم منهم بيّتونا فرددناهم ، وقال عليّ لصاحب ميسرته: ائت الميسرة ، والسبئية لا تفتر إنشاباً (٤).

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (٥/٦٦٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه (٥/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه (٥/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه.

وعلى الرغم من تلك البداية للمعركة إلا أن الطرفين ما لبثا يملكان الروية حتى تتضح الحقيقة ، فعلي ومن معه يتفقون على أن لا يبدؤوا بالقتال حتى يبدؤوا طلباً للحجة واستحقاقاً على الآخرين بها ، وهم مع ذلك لا يقتلون مدبراً ، ولا يجهزون على جريح ، ولكن السبئية لا تفتر إنشاباً (۱) ، وفي الجانب الآخر ينادي طلحة وهو على دابته وقد غشيه الناس فيقول: يا أيها الناس أتنصتون؟ فجعلوا يركبونه ولا ينصتونه ، فما زاد أن قال: أف أف ، فراش نار ، وذبان الطمع غير أولئك السبئية؟ بل إن محاولات الصلح لتجري حتى آخر لحظة من لحظات المعركة .

ومن خلال هذا العرض يتبين أثر ابن سبأ وأعوانه السبئية في المعركة ، ويتضح بما لا يدع مجالاً للشك حرص الصحابة رضي الله عنهم على الإصلاح وجمع الكلمة ، وهذا هو الحق الذي تثبته النصوص وتطمئن إليه النفوس (٣) .

وقبل الحديث عن جولات المعركة نشير إلى أن أثر السبئيَّة في معركة الجمل مما يكاد يجمع عليه العلماء سواء أسموهم بالمفسدين ، أو بأوباش الطائفتين ، أو أسماهم البعض بقتلة عثمان ، أو نبزوهم بالسفهاء ، أو بالغوغاء ، أو أطلقوا عليهم صراحة السبئية (٤).

وإليك بعض النصوص التي تؤكد ذلك:

أ\_جاء في (أخبار البصرة) لعمر بن شبة: أن الذي نسب إليهم قتل عثمان خشوا أن يصطلح الفريقان على قتلهم ، فأنشبوا الحرب بينهم حتى كان ما كان (٥).

ب ـ قال الإمام الطحاوي: فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة ، وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين (٦) .

ت ـ وقال الباقلاني: . . وتم الصلح والتفرق على الرضا ، فخاف قتلة عثمان من التمكُّن منهم ، والإحاطة بهم ، فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا ، ثم اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فرقتين ، ويبدؤوا بالحرب سحرة في المعسكرين ويختلطوا ، ويصيح الفريق الذي في عسكر على : غدر طلحة والزبير : عدر على ، فتمَّ لهم على : غدر طلحة والزبير ، ويصيح الفريق الذي في عسكر طلحة والزبير : غدر على ، فتمَّ لهم

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة بن خياط ، ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث فتنة صدر الإسلام ، ص ١٩٢ ، ١٩٣ .

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام ، ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١٣/٥٦).

<sup>(</sup>٦) شرح عقيدة الطحاوي ، ص ٥٤٦.

ذلك على ما دبروه ، ونشبت الحرب ، فكان كل فريق منهم دافعاً لمكروه عن نفسه ، ومانعاً من الإشاطة بدمه ، وهذا صواب من الفريقين وطاعة لله تعالى إذ وقع ، والامتناع منهم على هذا السبيل ، فهذا هو الصحيح المشهور ، وإليه نميل ، وبه نقول (١).

ث ـ ونقل القاضي عبد الجبار: أقوال العلماء ، باتفاق رأي علي وطلحة والزبير وعائشة ـ رضوان الله عليهم ـ على الصلح ، وترك الحرب ، واستقبال النظر في الأمر ، وأنّ من كان في المعسكر من أعداء عثمان كرهوا ذلك ، وخافوا أن تتفرغ الجماعة لهم ، فدبّروا في إلقاء ما هو معروف ، وتمّ ذلك (٢).

ج - ويقول القاضي أبو بكر بن العربي: وقدم عليّ على البصرة ، وتدانوا ليتراؤوا ، فلم يتركهم أصحاب الأهواء ، وبادروا بإراقة الدماء ، واشتجرت الحرب ، وكثرت الغوغاء على البوغاء ، كل ذلك حتى لا يقع برهان ، ولا يقف الحال على بيان ، ويخفى قتلة عثمان ، وإنّ واحداً في الجيش يفسد تدبيره ، فكيف بألف (٣).

ح-ويقول ابن حزم . . . وبرهان ذلك أنهم اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربوا ، فلما كان الليل عرف قتلة عثمان أن الإراغة والتدبير عليهم ، فبيتوا عسكر طلحة والزبير وبذلوا السيف فيهم ، فدفع القوم عن أنفسهم حتى خالطوا عسكر عليّ ، فدفع أهله عن أنفسهم ، كل طائفة تظن ولا شك أن الأخرى بدأتها القتال ، واختلط الأمر اختلاطاً ، لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه ، والفسقة من قتلة عثمان لا يفترون من شنّ الحرب وإضرامها ، فكلتا الطائفتين مصيبة في غرضها ومقصدها ، مدافعة عن نفسها ، ورجع الزبير وترك الحرب بحالها ، وأتى طلحة سهم غارب ، وهو قائم لا يدري حقيقة ذلك الاختلاط ، فصادف جرحاً في ساقه كان أصابه يوم أحد بين يدي رسول الله - على أقل من يوم من البصرة ، فهكذا كان الأمر . (٤)

ويقول الذهبي: كانت وقعة الجمل ، أثارها سفهاء الفريقين. (٥) ويقول: إن الفريقين اصطلحا وليس لعلي ولا لطلحة قصد القتال ، بل ليتكلموا في اجتماع الكلمة ، فترامى أوباش الطائفتين ، بالنبل ونشبت نار الحرب ، وثارت النفوس (٦).

<sup>(</sup>١) التمهيد ، ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) تثبيت دلائل النبوة للهمداني ، ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) العواصم من القواصم ، ص ١٥٦ ، ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) الفصل في الملل والنحل (٤/ ١٥٧ ، ١٥٨).

العبر (١/ ٣٧) ؛ عبد الله بن سبأ للعودة ، ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الإسلام (١/ ١٥) ؛ عبدالله بن سبأ للعودة ، ص ١٩٥.

وفي دول الإسلام: والتحم القتال من الغوغاء وخرج الأمر عن علي وطلحة والزبير (١).

يقول الدكتور سليمان بن حمد العودة: ولنا بعد ذلك أن نقول: وما المانع أن تكون رواية الطبري المصرّحة بدور السبئية في الجمل ، تفسّر هذا التعميم ، وتحدد تلك المسميات التي وردت في نقولات هؤلاء العلماء؟ وحتى لو لم تكن هذه الطوائف الغوغائية ذات صلة مباشرة بالسبئية ، ولم تكن لها أهداف كأهدافهم ، فأي مانع يمنع القول أن هذه شكلت أرضية استغلها ابن سبأ وأعوانه السبئية ، كما هي العادة في بعض الحركات الغوغائية التي تستغل من قبل المفسدين (٢٠).

ولا ننسى أن للفتنة وأجوائها دور في الإسهام بتلك الأحداث ، فمما لا شك فيه أن الناس في الفتن قد تحجب عنهم أشياء يراها غيرهم رأي العين ، وقد يتأولون فيها صانعين أشياء يرى من سواهم حقيقتها ناصعة لا تحتاج إلى عناء ، وكفى بسواد الفتنة حاجباً عن التروي والإبصار (٣٠) .

ولا نبعد كثيراً فهذا الأحنف بن قيس \_ وهو أحد الذين عايشوا أحداث الجمل يخرج وهو يريد نصرة علي بن أبي طالب ، حتى لقيه أبو بكرة (٤) ، فقال: أين تريد يا أحنف؟ قلت: أريد نصر ابن عم رسول الله على ، فقال: يا أحنف ارجع فإني سمعته على يقول: «إذا تَوَاجَه المسلمان بسيفيهما ، فالقاتل والمقتول في النار» فقلت ، أو قيل: يا رسول الله ، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان قد أراد قتل صاحبه» (٥).

إن القتال مع عليّ كان حقاً وصواباً ، ومن قتل معه فهو شهيد وله أجران ، ولكن أبا بكرة رضي الله عنه حمل حديثاً ورد في غير الحالة قاتل فيها علي على حالة قتال الباغين ، وهو فهم منه رضى الله عنه ، ولكنه فهم في غير محله.

ومن هذه الرواية ندرك أن عقبات متعددة واجهت علياً رضي الله عنه في معركته مع الآخرين ؟ منها أمثال هذه الفتاوي التي هي أثر عن ورع أكثر منها أثر عن فتوى تصيب محلها(٢).

<sup>(</sup>١) المصدران السابقان نفسهما.

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن سبأ للعودة ، ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ، ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) هو نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي ، كما قال الإمام أحمد ، وعزى هذا القول إلى الأكثرين ، وقيل: إنه نفيع بن مسروح وبه جزم ابن سعد؛ وقيل: اسمه مسروح ، وبه جزم ابن إسحاق ، وعلى كل فهو مشهور بكنيته أبي بكرة ، من فضلاء الصحابة ، ومن أهل الطائف ، وممن اعتزل الفتنة يوم الجمل وأيام صفين ، قيل في سبب كنيته: إنه تدلى من حصن الطائف لبكرة ، فاشتهر بها ، توفى بالبصرة ٥٢ هـ.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٢١٣/٤) ، كتاب الفتن.

<sup>(</sup>٦) الأساس في السنة وفقهها ، السيرة النبوية (٤/ ١٧١١).

هذا وقد امتنع الأحنف من الدخول مع علي رضي الله عنهما ، فلم يشهد الجمل مع أحد من الفريقين (١) ، ونقترب أكثر فإذا الزبير رضي الله عنه وهو طرف أساسي في المعركة ويكشف لنا عن حقيقة الأمر: إن هذه لهي الفتنة التي كنا نحدّث عنها ، فقال له مولاه: أتسميها فتنة و تقاتل فيها؟! قال: ويحك! إنا نبصر ولا نبصر ، ما كان أمر قط إلا علمت موضع قدمي فيه ، غير هذا الأمر ، فإني لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر (٢).

ويشير إلى ذلك طلحة فيقول: بينما نحن يد واحدة على من سوانا ، إذ صرنا جبلين من حديد يطلب بعضنا بعضاً (٣) .

وفي الطرف الآخر يؤكد أصحاب علي رضي الله عنه على الفتنة ، فيقول عمار ـ رضي الله عنه في الكوفة عند خروج عائشة: إنها زوجة نبيكم في الدنيا ، والآخرة ، ولكنها مما ابتليتم (٤٠).

### ٢ \_ الجولة الأولى في معركة الجمل:

زاد السبئيّون في الجيشين من جهودهم في إنشاب القتال ، ومهاجمة الفريق الآخر ، وإغراء كل فريق بخصمه ، وتهييجه على قتاله ، ونشبت المعركة عنيفة قاسية حامية شرسة ، وهي معركة الجمل ، وسميت بذلك لأنَّ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، كانت في المعركة في الجولة الثانية وسط جيش البصرة ، تركب الجمل الذي قدّمه لها يعلى بن أمية في مكة ، حيث اشتراه من اليمن ، وخرجت على هذا الجمل من مكة إلى البصرة ، ثم ركبته أثناء المعركة .

وكانت المعركة يوم الجمعة في السادس عشر من جمادى الثانية ، سنة ست وثلاثين ، في منطقة الزابوقة قرب البصرة ، حزن علي لما جرى ، ونادى مناديه: كُفّوا عن القتال أيها الناس ، ولم يسمع نداءهُ أحد ، فالكلُّ كان مشغولاً بقتال خصمه (٥) .

كانت معركة الجمل على جولتين: الجولة الأولى: كان قائدا جيش البصرة فيها طلحة والزبير، واستمرت من الفجر حتى قبيل الظهيرة (٢٦)، ونادى علي في جيشه، كما نادى طلحة والزبير في جيشهما لا تقتلوا مدبراً، ولا تُجهزوا على جريح، ولا تلحقوا خارجاً من المعركة تاركاً لها () ، وقد كان الزبير رضى الله عنه وصى ابنه عبد الله بقضاء دينه فقال: إنه لا يقتل اليوم

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم على شرح النووي (۱۸/۱۸).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٥٠٦/٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه (٥١٦/٥).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه (٥/ ٥٤١).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه (٥/ ٥٤١ ، ٥٤٣)؛ الخلفاء الراشدون للخالدي ، ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>V) المصدر السابق نفسه (٥/ ٥٤١).

إلا ظالم أو مظلوم ، وإني لا أراني إلا سأقتل مظلوماً ، وإن أكبر همي ديني (١) ، وأثناء ذلك جاء رجل إلى الزبير ، وعرض عليه أن يقتل علياً ، وذلك بأن يندس مع جيشه ثم يفتك به ، فأنكر عليه بشدة ، وقال: لا ؛ لا يفتك مؤمن ، أو إن الإيمان قيد الفتك (٢) ، فالزبير رضي الله عنه ليس له غرض في قتل علي أو أي شخص آخر بريء من دم عثمان ، وقد دعا أمير المؤمنين علي الزبير ، فكلمه بألطف العبارة ، وأجمل الحديث ، وقيل: ذكره بحديث سمعه من رسول الله علي يقول له ـ أي: الزبير (100 - 100)

وبعض الروايات ، ترجع السبب في انصراف الزبير رضي الله عنه قبيل المعركة لما علم بوجود عمار بن ياسر في الصف الآخر ، وهو وإن لم يروِ عن رسول الله على الشائق الباغية (٥٠) ، فلعله سمعه من بعض إخوانه من الصحابة لشهرته (٢٠) .

وبعضها ترجع السبب في انصرافه إلى شكه في صحة موقفه (٧) من هذه الفتنة ، كما يسميها . وفي رواية ترجع السبب في انصرافه إلى ابن عباس رضي الله عنهما ، ذكّره بالقرابة القوية من علي إذ قال له: أين صفية بنت عبد المطلب حيث تقاتل بسيفك علي بن أبي طالب بن عبد المطلب (٨) ، فخرج الزبير من المعركة ، فلقيه ابن جرموز فقتله (٩) كما سيأتي تفصيله بإذن الله .

فالزبير رضي الله عنه كان على وعي لهدفه \_ وهو الإصلاح \_ ولكنه لما رأى حلول السلاح مكان الإصلاح رجع ، ولم يقاتل ، وقول: ابن عباس: تقاتل بسيفك علي بن أبي طالب؟ فيه حذف مفهومه: أم جئت للإصلاح وجمع الشمل (١٠٠٠). وعلى إثر هذا الحديث انصرف الزبير وترك الساحة .

وربما كانت عوامل متعددة ومتداخلة ساهمت في خروج الزبير من ساحة المعركة ، وأما طلحة بن عبيد الله القائد الثاني لجيش البصرة ، فقد أصيب في بداية المعركة ، إذ جاءه سهم

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (١٥/ ٢٧٩) ؛ الطبقات (٣/ ١٠٨) صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٣/ ١٩) قال محققه أحمد شاكر: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) استشهاد عثمان ووقعة الجمل ، ص ٢٠١ ، خرّج طرق الحديث وحكم عليها بالضعف.

<sup>(</sup>٤) المدينة النبوية فجر الإسلام (٢/ ٣٢٤) ؛ المطالب العلية ، رقم ٢٨ ٤٤.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (١/ ٤٧ \_ ٤٩) ، (١١/ ٣٨) ، إسناده صحيح ، تحقيق: أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٦) خلافة على بن أبي طالب ، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>V) المصدر السابق نفسه ؛ تاريخ الطبري (٥/٦/٥).

<sup>(</sup>٨) الطبقات (٣/ ١١٠) إسناده صحيح ؛ خلافة على ، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٩) الطبقات (٣/ ١٠) ؛ تاريخ خليفة ، ص ١٨٦.

<sup>(</sup>١٠) المدينة النبوية فجر الإسلام (٢/ ٢٤٨).

غرُّبُ لا يُعرفُ من رماه ، فأصابه إصابة مباشرة ، ونزف دمه بغزارة ، فقالوا له: يا أبا محمد ، إنك لجريح ، فاذهب وادخل البيوت لتعالج فيها ، فقال طلحة لغلامه: احملني ، وابحث لي عن مكان مناسب ، فأُدخل البصرة ، ووُضع في دار فيها ليعالج ، ولكنَّ جرحه ما زال ينزف حتى توفي في البيت ، ثم دفن في البصرة ، رضي الله عنه (١) .

وأما الرواية التي تشير إلى تحريض الزبير وطلحة على القتال ، ثم أن الزبير لما رأى الهزيمة على أهل البصرة ترك المعركة ومضى ؛ فهذه الرواية لا تصح $^{(7)}$  ، وهذا الخبر يعارضه ما ثبت من عدالة الصحابة رضوان الله عليهم ، كما أنه يخالف الروايات الصحيحة التي تنص على أن أصحاب الجمل ما خرجوا إلا للإصلاح ، فكيف ينسجم هذا الفعل من الزبير رضي الله عنه مع الهدف الذي خرج من مكة إلى البصرة من أجله ألا وهو الإصلاح بين الناس؟! وبالفعل فإن موقف الزبير رضي الله عنه كان السعي في الإصلاح حتى آخر لحظة ، وهذا ما أخرجه الحاكم من طريق أبي حرب بن أبي الأسود الديلي ، وفيه: أن الزبير رضي الله عنه سعى في الصلح بين الناس ولكن قامت المعركة واختلف أمر الناس ، ومضى الزبير وترك القتال  $^{(7)}$  .

وكذلك طلحة ، فقد جاء من أجل الإصلاح وليس من أجل إراقة الدماء ، وأما عن مقتل طلحة رضي الله عنه؛ فقد كان عند بدء القتال كما صرح بذلك الأحنف بن قيس<sup>(٤)</sup>.

ويخرج الزبير من ميدان المعركة ، ويموت طلحة رضي الله عنهما ، وبسقوط القتلى والجرحى من الجانبين تكون قد انتهت الجولة الأولى من معركة الجمل ، وكانت الغلبة فيها لجيش علي ، وكان علي رضي الله عنه يراقب سير المعركة ويرى القتلى والجرحى في الجانبين ، فيتألم ويحزن ، وأقبل عليٌ على ابنه الحسن ، وضمّه إلى صدره ، وصار يبكي ويقول له: يا بني: ليت أباك مات قبل هذا اليوم بعشرين عاماً. فقال الحسن: يا أبت لقد كنت نهيتك عن هذا ، فقال علي: ما كنت أظن أن الأمر سيصل إلى هذا الحد ، وما طعمُ الحياة بعد هذا؟ وأيُّ خير يرُجى بعد هذا؟ (٥).

٣- الجولة الثانية:

وصل الخبر إلى أم المؤمنين بما حدث من القتال ، فخرجت على جملها تحيط بها القبائل

البداية والنهاية (٧/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٥٤٠/٥).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٣/ ٣٦٦) ؛ استشهاد عثمان ، ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة ، ص ١٨٥ ؛ استشهاد عثمان ، ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (٧/ ٢١٥).

الأزدية ، ومعها كعب الذي دفعت إليه مصحفاً يدعو الناس إلى وقف الحرب ، تقدمت أم المؤمنين وكلها أمل أن يسمع الناس كلامها لمكانتها في قلوب الناس ، فتحجز بينهم وتطفئ هذه الفتنة التي بدأت تشتعل (١) .

وحمل كعب بن سور المصحف ، وتقدم أمام جيش البصرة ، ونادى جيش علي قائلاً: يا قوم: أنا كعب بن سور ، قاضي البصرة ، أدعوكم إلى كتاب الله ، والعمل بما فيه ، والصلح على أساسه ، وخشي السبئيون في مقدمة جيش على أن تنجح محاولة كعب ، فرشقوه بنبالهم رشقة رجل واحد ، فلقي وجه الله ، ومات والمصحف في يده (٢) .

وأصابت سهام السبئيّين ونبالهم جمل عائشة وهودجها ، فصارت تُنادي ، وتقول: يا بني: الله ، الله ، اذكروا الله ، ويوم الحساب ، وكفّوا عن القتال ، والسبئيّون لا يستجيبون لها ، وهم مستمرون في ضرب جيش البصرة.

وكان علي من الخلف يأمر بالكف عن القتال ، وعدم الهجوم على البصريين ، لكن السبئيين في مقدمة جيشه لا يستجيبون له ، ويأبون إلا إقداماً وهجوماً وقتالاً ، ولما رأت عائشة عدم استجابتهم لدعوتها ، ومقتل كعب بن سور أمامها ، قالت: أيها الناس: العنوا قتلة عثمان وأشياعهم ، وصارت عائشة تدعو على قتلة عثمان ، وتلعنهم وضج أهل البصرة بالدعاء على قتلة عثمان ، وأشياعهم ، ولعنهم ، وسمع علي الدعاء عالياً في جيش البصرة ، فقال: ما هذا؟ قالوا: عائشة تدعو على قتلة عثمان ، والناس يدعون معها. قال علي: ادعوا معي على قتلة عثمان ، وأشياعهم والعنوهم ، وضج جيش على يلعن قتلة عثمان والدعاء عليهم (٣) ، وقال علي: اللهم العن قتلة عثمان في السهل والجبل (٤).

اشتدت الحرب واشتعلت ، وتشابك القوم وتشاجروا بالرماح ، وبعد تقصف الرماح ، استلوا السيوف فتضاربوا بها حتى تقصفت  $^{(0)}$  ، ودنا الناس بعضهم من بعض  $^{(1)}$  ، ووجّه السبئيّون جهودهم لعقر الجمل وقتل عائشة أم المؤمنين ، فسارع جيش البصرة لحماية عائشة وجملها ، وقاتلوا أمام الجمل ، وكان لا يأخذ أحد بخطام الجمل إلا قتل ، حيث كانت المعركة

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٥/ ٤٥٦) ، بسند صحيح إلى الزهري.

<sup>(</sup>۲) البداية والنهاية (٧/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>T) البداية والنهاية (٧/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٥/ ٢٦٨) بسند صحيح ؛ سنن سعيد بن منصور (٢/ ٢٣٦) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٥٨/١٥) ، رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٦) الطبقات (٥/ ٩٢) ، بسند حسن.

أمام الجمل في غاية الشدة والقوة والعنف والسخونة ، حتى أصبح الهودج كأنه قنفد مما رمي فيه من النبل (۱) ، وقتل حول الجمل كثير من المسلمين من الأزد وبني ضبة وأبناء وفتيان قريش بعد أن أظهروا شجاعة منقطعة النظير () ، وقد أصيبت عائشة بحيرة شديدة وحرج ؛ فهي لا تريد القتال ، ولكنه وقع رغماً عنها وأصبحت في وسط المعمعة ، وصارت تنادي بالكف ، فلا مجيب .

وكان كل من أخذ بخطام الجمل قتل ، فجاء محمد بن طلحة (السجاد) وأخذ بخطامه وقال لأمه أم المؤمنين: يا أماه ما تأمرين ، فقالت: كن كخيري ابني آدم - أي كف يدك ، فأغمد سيفه بعد أن سله فقتل رحمه الله (7) ، كما قتل عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، الذي حاول أن يقتل الأشتر حتى لو قتل معه ، وذلك أنه صارعه فسقطا على الأرض جميعاً ، فقال ابن عتاب لمن حوله: اقتلوني (3) ومالكاً لحنقه عليه لما كان له من دور بارز في تحريض الناس على عثمان رضي الله عنه ، ولكن الأشتر لم يكن معروفاً بمالك ، ولم يك قد حان أجله ، ولو قال: الأشتر (3) لابتدرته سيوف كثيرة (3).

وأما عبد الله بن الزبير ، فقد قاتل قتالاً منقطع النظير ، ورمى بنفسه بين السيوف ، فقد استخرج من بين القتلى وبه بضع وأربعون ضربة وطعنة ، كان أشدها وآخرها ضربة الأشتر ، إذ من حنقه على ابن الزبير لم يرض أن يضربه وهو جالس على فرسه ، بل وقف في الركابين فضربه على رأسه ظاناً أنه قتله (٦) ، واستحر القتل أيضاً في بني عدي وبني ضبة والأزد ، وقد أبدى بنو ضبة حماسة وشجاعة وفداء لأم المؤمنين وقد عبر أحد رؤسائهم وهو عمر بن يثربي الضبي برجزه:

نحنُ بَنِي ضَبَّةً أَصْحَابُ الجَمَلُ نُنَازِلُ المَوْتَ إِذَا المَوْتُ نَازَلُ المَوْتَ إِذَا المَوْتُ نَازُلُ المَوْتُ المُوتُ المَوْتُ المُوتُ المُوتُ المُوتُ المُوتُ المُوتُ المُوتُ المُوتُ المَوْتُ المُوتُ المُوتُ المُوتُ المُلْلُولُ المُوتُ المَوْتُ المُوتُ المُو

أدرك أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ، بما أوتي من حنكة وقوة ، ومهارة عسكرية فذة ؛ أن في بقاء الجمل استمراراً للحرب ، وهلاكاً للناس ، وأن أصحاب الجمل لن ينهزموا أو يكفوا

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٧/ ٢٥٣) ؛ تاريخ خليفة ، ص ١٩٠ ، بسند حسن.

<sup>(</sup>Y) البداية والنهاية (V 20X).

<sup>(</sup>٣) نسب قريش ، ص ٢٨١ ؛ التاريخ الصغير للبخاري (١/١١٠) ، بسند صحيح .

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٨/١٥) ؛ مرويات أبي مخنف ، ص ٢٦٨ ، إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٥) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٥/ ٢٢٨)؛ بسند صححه ابن حجر في الفتح (١٣/ ٥٧ ـ ٥٨).

<sup>(</sup>٧) تاريخ خليفه ، ص ١٩٠ ، بسند حسن ؛ خلافة علي ، عبد الحميد ، ص ١٥٩ .

عن الحرب ما بقيت أم المؤمنين في الميدان ، كما أن في بقائها خطر على حياتها؛ فالهودج الذي هي فيه أصبح كالقنفذ من السهام (۱) ، فأمر علي نفراً من جنده منهم محمد بن أبي بكر (أخو أم المؤمنين) وعبد الله بن بديل أن يعرقبا الجمل ويخرجا عائشة من هو دجها إلى الساحة . أي : يضربا قوائم الجمل بالسيف فعقروا الجمل ( $^{(7)}$ ) ، واحتمل أخوها محمد وعبد الله بن بديل الهو دج حتى وضعاه أمام علي ، فأمر به علي ، فأدخل في منزل عبد الله بن بديل ( $^{(7)}$ ) ، وصدق حَدْسُ علي رضي الله عنه العسكري ، فما إن زال السبب أو الدافع الذي دفع البصريين إلى الإقبال على الموت بشغف ، وأخرجت أم المؤمنين من الميدان ، حتى ولوا الأدبار منهزمين . ولو لم يتخذ هذا الإجراء لاستمرت الحرب إلى أن يفني جيش البصرة أصحاب الجمل ، أو ينهزم جيش علي .

وعندما بدأت الهزيمة ، نادى علي أو مناديه في جيشه أن لا يتبعوا مدبراً ولا يجهزوا على جريح ، ولا يغنموا إلا ما حمل إلى الميدان أو المعسكر من عتاد أو سلاح فقط ، وليس لهم ما وراء ذلك من شيء، ونهاهم أن يدخلوا الدور، ليس هذا فحسب، بل قال لمن حاربه من أهل البصرة: من وجد له شيء من متاع عند أحد من أصحابه ، فله أن يسترده ، فجاء رجل إلى جماعة من جيش علي وهم يطبخون لحماً في قدر له ، فأخذ منهم القدر وكفاً ما فيها حنقاً عليهم (٤).

#### ٤ \_عدد القتلى:

أسفرت هذه الحرب الضروس عن عدد من القتلى اختلفت في تقديره الروايات ، وذكر المسعودي: أن هذا الاختلاف في تقدير عدد القتلى مرجعه إلى أهواء الرواة (٥).

فيذكر قتادة أن قتلى يوم الجمل عشرون ألفاً ( $^{(1)}$ ) ويظهر أن فيها مبالغة كبيرة ، لأن عدد الجيشين حول هذا العدد أو أقل . أما أبو مخنف الرافضي الشيعي ، فقد بالغ كثيراً بحكم ميوله ، وقد أساء من حيث يظن أنه أحسن  $^{(1)}$  إذ ذكر أن العشرين ألفاً هم من أهل البصرة فقط ( $^{(1)}$ ) وأما سيف فيذكر أنهم عشرة آلاف نصفهم من أصحاب علي رضي الله عنه ونصفهم من أصحاب على شخصي الله عنها ، وفي رواية أخرى قال: وقيل خمسة عشر ألفاً ، خمسة آلاف من أهل الكوفة ، وعشرة آلاف من أهل البصرة ، نصفهم قتل في المعركة الأولى ونصفهم في الجولة

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف للبلاذري (٢/ ٤٣) بسند متصل.

<sup>(</sup>٢) أعلام الحديث للخطابي (٣/ ١٦١١).

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٥/ ٢٨٦ \_ ٢٨٧) بسند جيد ؛ الفتح (١٣/ ٥٧).

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٦/١٥ ـ ٢٨٧) ، بسند جيد ؛ الفتح (١٣/ ٥٧).

<sup>(</sup>٥) مروج الذهب (٢/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>V) تاریخ خلیفة بن خیاط ، ص ۱۸٦ ، بسند مرسل.

الثانية (۱) ، والروايتان ضعيفتان للانقطاع وغيره ، وفيها مبالغة أيضاً . ويذكر عمر بن شبة بسنده: أن القتلى يزيدون على ستة آلاف ، إلا أن الرواية ضعيفة سنداً (۲) . أما اليعقوبي ، فقد جاوز هؤلاء جميعاً ، إذ وضع عدد القتلى نيفاً وثلاثين ألفاً (۳) ، وهذه الأرقام مبالغ فيها جداً ، وكان من أسباب المبالغة:

أ\_رغبة أعداء الصحابة من السبئية وأتباعهم ، في توسيع دائرة الخلاف بين أبناء الأمة التي يجمعها حبُّ الصحابة والاقتداء بهم بعد رسول الله على .

ب ـ مساهمة بعض الشعراء والجهلة من أبناء القبائل ، في تضخيم ما جرى وتكبيره ، ليتناسب مع ما يصنعونه من أشعار ينسبونها إلى بعض زعمائهم وفرسانهم ، فضلاً عن وجود قصاص السمر ، ورواة الأخبار الذين يجلبون اهتمام الناس بهم ، من خلال الأحداث المثيرة التي يتحدَّثون عنها.

ت\_إيجاد الثقة في نفوس أتباع الغوغاء والسبئية؛ لإثبات نجاح خططهم وتدابيرهم (٤).

أما عن العدد الحقيقي لقتلى معركة الجمل فقد كان ضئيلًا جداً للأسباب التالية:

\* قصر مدة القتال ، حيث أخرج ابن أبي شيبة ، بإسناد صحيح (٥) : أن القتال نشب بعد الظهر فما غربت الشمس وحول الجمل أحد ممن كان يذب عنه .

\* الطبيعة الدفاعية للقتال؛ حيث كان كل فريق يدافع عن نفسه ليس إلا.

\* تحرج كل فريق من القتال لما يعلمون من عظم حرمة دم المسلم.

\* قياساً بعدد شهداء المسلمين في معركة اليرموك ثلاثة آلاف شهيد ، ومعركة القادسية ثمانية آلاف وخمسمئة شهيد ، وهي التي استمرت عدة أيام ، فإن العدد الحقيقي لقتلى معركة الجمل يعد ضئيلاً جداً ، هذا مع الأخذ بالاعتبار شراسة تلك المعارك وحِدّتها لكونها من المعارك الفاصلة في تاريخ الأمم .

\* أورد خليفة بن خياط بياناً بأسماء من حفظ من قتلى يوم الجمل؛ فكانوا قريباً من المئة (٢)، فلو فرضنا أن عددهم كان مئتين وليس مئة ، فإن هذا يعني أن قتلى معركة الجمل لا يتجاوز

تاريخ الطبري (٥/ ٥٤٢ إلى ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة بن خياط ، ص ١٨٦ ، إسناده منقطع ، وهو حسن إلى قتادة .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٥٤٦)؛ فتح الباري (١٣/ ٦٢).

<sup>(</sup>٤) الإنصاف، ص ٤٥٥.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٥٤٦)؛ فتح الباري (١٣/ ١٢).

<sup>(</sup>٦) تاریخ خلیفة ، ص ۱۸۷ ، ۱۹۰ .

المئتين. وهذا هو الرقم الذي ترجح لدى الدكتور خالد بن محمد الغيث في رسالته (استشهاد عثمان ووقعة الجمل في مرويات سيف بن عمر في تاريخ الطبري ـ دراسة نقدية)(١).

#### ٥ ـ هل يصح قتل مروان بن الحكم لطلحة بن عبيد الله؟ :

أشارت كثير من الروايات إلى أن قاتل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مروان ابن الحكم (٢) ، ولكن بعد دراسة تلك الروايات اتَّضح براءة مروان بن الحكم من تلك التهمة ، وذلك للأسباب التالية:

أ ـ قال ابن كثير: ويقال: إن الذي رماه بهذا السهم مروان بن الحكم، وقد قيل: إن الذي رماه بهذا السهم غيره، وهذا عندي أقرب وإن كان الأول مشهوراً، والله أعلم (٣).

ب ـ قال ابن العربي عمّن قال: إن مروان قتل طلحة بن عبيد الله: ومن يعلم هذا إلا علّام الغيوب ، ولم ينقله ثبت (٤).

ج-قال محبُّ الدين الخطيب: وهذا الخبر عن طلحة ومروان لقيط لا يُعرف أبوه ولا صاحبه (٥).

د- بطلان السبب الذي قيل: إن مروان قتل طلحة رضي الله عنه من أجله ؛ وهو اتهام مروان لطلحة بأنه أعان على قتل عثمان رضي الله عنه ، وهذا السبب المزعوم غير صحيح ؛ حيث إنه لم يثبت من طريق صحيح : أن أحداً من الصحابة قد أعان على قتل عُثمان رضى الله عنه .

هـ ـ كون مروان وطلحة رضي الله عنه من صف واحد يوم الجمل ، وهو صف المنادين بالإصلاح بين الناس (٦).

و ـ أن معاوية رضي الله عنه قد ولَّى مروان على المدينة ومكة ، فلو صح ما بدر من مروان لما ولاه معاوية رضى الله عنه على رقاب المسلمين وفي أقدس البقاع عند الله .

ز ـ وجود روايـة لمروان بن الحكم في صحيح البخاري (<sup>۷۷)</sup> ، مع ما عـرف عن البخاري رحمه الله من الدقة وشدة التحري في أمر من تقبل روايته ، فلو صح قيام مروان بقتل طلحة رضي الله عنه لكان هذا سبباً كافياً لرد روايته والقدح في عدالته (۸).

<sup>(</sup>١) استشهاد عثمان ووقعة الجمل ، ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) الطبقات (٣/ ٢٢٣) ؛ تاريخ المدينة (٤/ ١١٧٠) ؛ تاريخ خليفة ، ص ١٨٥.

<sup>(</sup>T) البداية والنهاية (V/ X٤٨).

<sup>(</sup>٤) العواصم من القواصم ، ص ١٥٧ إلى ١٦٠ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) استشهاد عثمان ووقعة الجمل ، ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>V) فتح الباري (۲/ ٥٢٠)؛ استشهاد عثمان ، ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>A) استشهاد عثمان ووقعة الجمل ، ص ٢٠٢.

## ٦ - نداء أمير المؤمنين علي بعد الحرب:

ما إن بدأت الحرب تضع أوزارها، حتى نادى منادي علي: أن لا يجهزوا على جريح، ولا يتبعوا مدبراً، ولا يدخلوا داراً، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، وليس لجيشه من غنيمة إلا ما حمل إلى ميدان المعركة من سلاح وكراع، وليس لهم ما وراء ذلك من شيء. ونادى منادي أمير المؤمنين فيمن حاربه من أهل البصرة: من وجد شيئاً من متاعه عند أحد من جنده، فله أن يأخذه (۱)، وقد ظن بعض الناس في جيش علي ـ أن علياً سيقسم بينهم السبي، فتكلموا به ونشروه بين الناس، ولكن سرعان ما فاجأهم علي رضي الله عنه، حين أعلن في ندائه: وليس لكم أم ولد، والمواريث على فرائض الله، وأي امرأة قُتل زوجها فلتعتد أربعة أشهر وعشراً، فقالوا مستنكرين متأولين: يا أمير المؤمنين تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا نساؤهم ؟! فقال علي: كذلك السيرة في أهل القبلة. ثم قال: فهاتوا سهامكم وأقرعوا على عائشة؛ فهي رأس الأمر وقائدهم، فتفرقوا وقالوا: نستغفر الله، وتبين لهم أن قولهم وظنهم خطأ فاحش، ولكن ليرضيهم قسم عليهم رضي الله عنه من بيت المال خمسمئة خمسمئة خمسمئة أله ولنه من بيت المال خمسمئة خمسمئة أله المنه المناس الله عنه من بيت المال خمسمئة خمسمئة أله الله عنه من بيت المال خمسمئة خمسمئة أله عنه من بيت المال خمسمئة أله القبلة القبير المؤلسة ا

## ٧ ـ تفهده للقتلي وترحُّمه عليهم:

بعد انتهاء المعركة خرج يتفقد القتلى مع نفر من أصحابه ، فأبصر محمد بن طلحة (السجاد) فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون ، أما والله لقد كان شاباً صالحاً ، ثم قعد كئيباً حزيناً . ودعا للقتلى بالمغفرة ، وترحم عليهم ، وأثنى على عدد منهم بالخير والصلاح (٣). وعاد إلى منزله ، فإذا امرأته وابنتاه يبكين على عثمان وقرابته ، والزبير وطلحة وغيرهم من أقاربهم القرشيين . فقال لهن: إني لأرجو أن نكون الذين قال الله فيهم : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخُوناً عَلَى شُرُرٍ مُّنَقَىٰ بِلِينَ ﴾ [الحجر: ٤٧]. ثم قال: ومن هم إن لم نكن؟! . . . ومن هم إن لم نكن؟! . . . فما زال يردد ذلك حتى وددت أنه سكت (٤).

#### ٨ ـ مبايعة أهل البصرة:

كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حريصاً على وحدة الصف ، واحترام رعايا الدولة ، ومعاملتهم المعاملة الكريمة ، وكان لهذه المعاملة أثر بالغ في مبايعة أهل البصرة لأمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) خلافة علي بن أبي طالب ، عبد الحميد ؛ ص ١٦٨ ؛ مصنف ابن أبي شيبة (١٥/ ٢٨٦) ، بسند صحيح .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٥/ ٢٨٦) ، بسند صححه؛ ابن حجر (١٣/ ٥٧).

 <sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٥/ ٢٦١) ؛ المستدرك (٣/ ١٠٤، ١٠٤، ٣٧٥) والإسناد حسن لغيره ، خلافة
 على بن أبي طالب ، ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٥/ ٢٦٨ \_ ٢٦٩)؛ خلافة على ، عبد الحميد ، ص ١٦٩.

علي ، وكان أمير المؤمنين قد وضع الأسرى في مساء يوم الجمل في موضع خاص ، فلما صلى الغداة طلب موسى بن طلحة بن عبيد الله ، فقربه ورحب به وأجلسه بجواره ، وسأله عن أحواله وأحوال أخوته ، ثم قال له: إنا لم نقبض أرضكم هذه ونحن نريد أن نأخذها ، إنما أخذناها مخافة أن ينتهبها الناس . ودفع له غلتها وقال: يا بن أخي وأتنا في الحاجة إذا كانت لك . وكذلك فعل مع أخيه عمران بن طلحة فبايعاه .

فلما رأى الأسارى ذلك دخلوا على علي رضي الله عنه يبايعونه ، فبايعهم وبايع الآخرين على راياتهم قبيلة قبيلة (1) ، كما سأل عن مروان بن الحكم وقال: يعطفني عليه رحم ماسة ، وهو مع ذلك سيد من شباب قريش ، وقد أرسل مروان إلى الحسن والحسين وابن عباس رضي الله عنهم ليكلموا علياً ، فقال علي: هو آمن فليتوجه حيث شاء ، ولكن مروان إزاء هذا الكرم والنبل ، لم تطاوعه نفسه أن يذهب حتى بايعه (1) ، كما أن مروان رحمه الله أثنى على فعال أمير المؤمنين علي فقال لابنه الحسن: ما رأيت أكرم غلبة من أبيك ، ما كان إلا أن ولينا يوم الجمل حتى نادى مناديه: ألا لا يتبع مدبر ، ولا يذفف على جريح (1)

وبذلك تمت بيعة أهل البصرة لأمير المؤمنين علي ، وولى عليها ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وولى على خراجها زياد بن أبيه ، وأراد علي رضي الله عنه: أن يمكث فيها مدة أطول، لولا أن مالكاً (الأشتر). أعجله عن ذلك ، وذلك أن الأشتر كان يطمع في أن يلي ولاية ، فلما علم بأن ابن عباس ولي إمارة البصرة غضب وسارفي قومه فخشي علي رضي الله عنه منه شراً وفتنة ، فاستعجل ببقية جيشه ، وأدركه ، وعاتبه على سيره ، وأظهر أنه لم يسمع عنه شيئاً (٤).

٩ حديث أبي بكرة عن رسول الله ﷺ: ﴿إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»(٥).

قال القرطبي: قال علماؤنا: أليس هذا الحديث حديث أبي بكرة في أصحاب النبي على المديث بدليل قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَآمِهُنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُما فَإِنْ بَعَتَ إِحَدَنَهُما عَلَى ٱلْأُخْرَى بَدليل قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَآمِهِ ٱللهُ أَمْرِ ٱللهُ تعالى بقتال الفئة الباغية ، ولو أمسك فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَقَّى تَفِيءَ إِلَى آمَرِ ٱلله المسلمون على قتال أهل البغي لتعطلت فريضة من فرائض الله. وهذا يدل على أن قوله: القاتل والمقتول في النار ليس في أصحاب النبي على أنهم إنما قاتلوا على التأويل.

<sup>(</sup>۱) الطبقات (٣/ ٢٢٤) بسند حسن ؛ المستدرك (٣/ ٣٧٦ ـ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) سنن سعيد بن منصور (٢/ ٣٣٧) ، بسند حسن.

<sup>(</sup>٣) كتاب أهل البغي من الحاوي الكبير للماوردي ، ص ١١١ ؛ فتح الباري (١٣/ ٦٢).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١٣/ ٥٧) ؛ خلافة علي ، عبد الحميد ، ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) مسلم ، كتاب الفتن (٤/ ٢٣٣).

قال الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين من المسلمين الهرب منه ولزوم المنازل وكسر السيوف ، لما أقيم حد ولا أبطل باطل ، ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين ، وسبي نسائهم ، وسفك دمائهم ، بأن يتحزبوا عليهم ، ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا: هذه فتنة قد نهينا عن القتال فيها ، وأمرنا بكف الأيدي والهرب منها (۱).

وقال النووي: وأما كون القاتل والمقتول فمحمولة على من لا تأويل له ، ويكون قتالهما عصبية ونحوها ، ثم كونه في النار معناه مستحق لها ، وقد يجازى بذلك وقد يعفو الله تعالى عنه ، هذا مذهب أهل الحق . وعلى هذا يتأول كل ما جاء من نظائره . واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد ، ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم ، والإمساك عما شجر بينهم ، وتأويل قتالهم أنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا ، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ ، فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله ، وكان بعضهم مصيباً وبعضهم مخطئاً معذوراً في الخطأ للاجتهاد ، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه ، وكان علي رضي الله عنه هو المحق المصيب في تلك الحروب ، هذا هو مذهب أهل السنة ، وكانت القضايا مشتبهة حتى أن جماعة من الصحابة تحيروا فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب ، ثم تأخروا عن مساعدتهم (٢).

## ١٠ ـ تاريخ معركة الجمل:

اختلف المؤرخون في تاريخ وقعة الجمل إلى أقوال كثيرة منها:

أ ـ أخرج خليفة بن خياط من طريق قتادة: أن الفريقين التقيا يوم الخميس في النصف من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين ، وكانت الوقعة يوم الجمعة (٣).

ب\_أخرج عمر بن شبة: أن الوقعة كانت في النصف من جمادي الآخرة سنة ست وثلاثين (٤).

ج \_ أخرج الطبري من طريق الواقدي أن الوقعة كانت يوم الخميس لعشر خلون من جمادي الآخرة سنة ست وثلاثين (٥٠).

د د ذكر المسعودي: أن الوقعة كانت يوم الخميس في العاشر من جمادي الأولى $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) التذكرة (۲/ ۲۳۲ \_ ۲۳۳).

<sup>(</sup>۲) شرح صحیح مسلم (۸/ ۲۲۷ \_ ۲۲۸).

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة بن خياط ، ص ١٨٤ ، ١٨٥ .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٦١/١٣).

<sup>(</sup>٥) استشهاد عثمان ، ص ٢٠٦ ، نقلاً عن تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٦) مروج الذهب (٢/ ٣٦٠).

غير أن أرجح الأقوال هو ما أخرجه خليفة بن خياط من طريق قتادة حيث إن إسناد روايته يعد أصح ما في الباب.

#### ١١ \_ أفلا نكف عنهن وهن مسلمات؟:

جاء أمير المؤمنين إلى الدار التي فيها أم المؤمنين عائشة ، فاستأذن وسلم عليها ورحبت به ، وإذا النساء في دار بني خلف يبكين على من قُتل ، منهم عبد الله وعثمان ابنا خلف ، فعبد الله قتل مع عائشة، وعثمان قتل مع علي، فلما دخل علي قالت له صفية امرأة عبد الله ، أم طلحة الطلحات: أيتم الله منك أولادك كما أيتمت أولادي ، فلم يرد عليها علي شيئاً ، فلما خرج أعادت عليه المقالة أيضاً فسكت ، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين أتسكت عن هذه المرأة وهي تقول ما تسمع؟! فقال: ويحك إنا أمرنا أن نكف عن النساء وهن مشركات ، أفلا نكف عنهن وهن مسلمات (١٠)؟!

## ١٢ \_ اعتذار أبي بكرة الثقفي عن إمارة البصرة:

جاء عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي إلى أمير المؤمنين فبايعه ، فقال له علي: أين المريض؟ \_ يعني أباه \_ فقال: إنه والله مريض يا أمير المؤمنين، وإنه على مسرتك لحريص. فقال: امش أمامي ، فمضى إليه فعاده ، واعتذر إليه أبو بكرة فعذره ، وعرض عليه البصرة فامتنع ، وقال: رجل من أهلك يسكن إليه الناس ، وأشار عليه بابن عباس ، فولاه على البصرة ، وجعل معه زياد بن أبيه على الخراج وبيت المال ، وأمر ابن عباس أن يسمع من زياد (٢).

## ١٣ \_ موقف أمير المؤمنين علي ممن ينال من عائشة:

قال رجل: يا أمير المؤمنين إن على الباب رجلين ينالان من عائشة ، فأمر علي القعقاع بن عمرو أن يجلد كل واحد منهما مئة ، وأن يخرجهما من ثيابهما (٣) ، وقد قام القعقاع بذلك.

#### ١٤ \_ دفاع عمار بن ياسر عن أم المؤمنين عائشة:

عن محمد بن عريب \_قال: قام رجل فذكر عائشة عند علي ، فجاء عمار فقال: من هذا الذي يتناول زوجة نبينا؟ اسكت مقبوحاً منبوذاً مذموماً مدحوراً (٤٠٠). وجاء في رواية: اغرب مقبوحاً ، أتؤذي حبيبة رسول الله عليه (٥٠)؟!. وجاء في رواية: ذكرت عائشة عند علي رضي الله عنهما ، فقال: حليلة رسول الله عليه (٢٠).

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية (٧/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) فضائل الصحابة (٢/ ١١٠) ، إسناده ضعيف ؛ ضعيف سنن الترمذي ، للألباني، رقم ٨١٥.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (٢/ ١٧٩) ، حديث حسن. قاله الذهبي.

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء (٢/ ١٧٦) ، حديث حسن.

عاشراً: بين عائشة أم المؤمنين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب:

عائشة أم المؤمنين هي الصديقة بنت الصديق أبي بكر عبد الله بن عثمان ، وأمها أم رومان بنت عويمر الكنانية ، ولدت بعد المبعث بأربع سنوات أو خمس ، تزوجها النبي وهي بنت ست ، ودخل بها وهي بنت تسع سنين ، وكان دخوله بها في شوال في السنة الأولى ، وقيل : في السنة الثانية من الهجرة ، وهي المبرأة من فوق سبع سموات ، وكانت أحب أزواج النبي اليه إليه ، ولم يتزوج بكراً غيرها ، وكانت أفقه نساء الأمة على الإطلاق ، فكان الأكابر من الصحابة رضي الله عنهم بكراً غيرها ، وكانت وقد توفي عنها النبي الله عنهم الأمر في الدين استفتوها ، وقد توفي عنها النبي عشر وهي في الثامنة عشرة من عمرها ، وكانت وفاتها رضي الله عنها في سنة ثمان وخمسين ليلة السابع عشر من رمضان ، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين ، ودفنت في البقيع رضي الله عنها وأرضاها (١) .

ومناقبها رضي الله عنها كثيرة مشهورة ، فقد وردت أحاديث صحيحة بخصائص انفردت بها عن سواها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن ، منها:

المجيء الملك بصورتها إلى النبي على في سرقة (٢) من حرير قبل زواجها به على المنام ثلاث الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله على : «أريتك في المنام ثلاث ليال ، جاءني بك الملك في سرقة من حرير ، فيقول: هذه امرأتك ، فأكشف عن وجهك ، فإذا أنت هي ، فأقول: إن يك هذا من الله يمضه» (٣).

Y - أحب أزواج النبي على: وقد صرح بمحبتها لما سئل على عن أحب الناس إليه ؛ فقد روى البخاري بإسناده إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه: أن النبي على بعثه على جيش ذات السلاسل (3) ، قال: فأتيته ، فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة» قلت: فمن الرجال؟ قال: «أبوها» (٥) . قال الحافظ الذهبي: وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض ، وما كان عليه الصلاة والسلام ليحب إلا طيباً ، وقد قال: «لو كنت متخذاً خليلاً من هذه الأمة لاتخذت أبا بكر خليلاً ، ولكن أخوة الإسلام أفضل » ، فأحب أفضل رجل في أمته ، وأفضل امرأة في أمته ، فمن أبغض حبيبي رسول الله على فهو حري أن يكون بغيضاً إلى الله ورسوله ، وحبه عليه السلام لعائشة كان أمراً مستفيضاً (٦) .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٢/ ١٣٥ - ٢٠١)؛ طبقات ابن سعد (٨/ ٥٥)؛ البداية والنهاية (٨/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) أي: في قطعة من جيد الحرير. انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) مسلم ، رقم ٢٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) مأخوذ من السلسل؛ وهو العذب الصافي من الماء. النهاية لابن الأثير (٢/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري ، رقم ٤٣٥٨ .

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء (١٤٣/١).

٣- نزول الوحي على النبي وهو في لحافها دون غيرها من نسائه عليه الصلاة والسلام ، فقد روى البخاري بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة ، قالت عائشة : فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلن : يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة ، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة ، فمري رسول الله على أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان ، أو حيث ما دار ، قالت : فذكرت ذلك أم سلمة للنبي على ، قالت : فأعرض عني ، فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال : «يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة ؛ فإنه والله ما نزل على الوحي في لحاف امرأة منكن غيرها» (١٠) . وقال الذهبي : وهذا الجواب منه دال على أن فضل عائشة على سائر أمهات المؤمنين بأمر إلهي وراء حبه لها ، وأن ذلك الأمر من أسباب حبه لها (٢).

و ـ بدأ النبي على بتخييرها عند نزول آية التخيير: وقرن ذلك بإرشادها إلى استشارة أبويها في ذلك الشأن ، لعلمه أن أبويها لا يأمرانها بفراقه ، فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة ، فاستن بها بقية أزواجه على ، فقد روى الشيخان بإسنادهما إلى عائشة رضي الله عنها قالت: لما أمر رسول الله على بتخيير أزواجه ؛ بدأ بي فقال: «إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك» قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه ، قالت: ثم قال: «إن الله حل ثناؤه قال: ﴿ يَكَأَيُّهُ النَّيِّ قُل لِآزُوجِك إِن كُنتُنَّ تُرِدِن الله وَرسُولهُ وَالدَّار اللهِ خِرة فَإِنَّ اللهُ أَعَد لِلمُحْسِنَتِ مِنكُنَ وَأُسَرِّمُكُن سَرَاحاً جَمِيلاً ﴿ قَل لا كُنتُن تُردِّن الله وَرسُولهُ وَالدَّار اللهِ عِن اللهِ ورسوله أَجَراً عَظِيماً ﴾ [الأحزاب: ٢٨ - ٢٩] قالت: فقلت: ففي هذا أستأمر أبوي؟! فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ، قالت: ثم فعل أزواج رسول الله على مثل ما فعلت (٤).

٦ ـ نزول آيات من كتاب الله بسببها: فمنها ما هو في شأنها خاصة ، ومنها ما هو للأمة عامة ، فأما الآيات الخاصة بها والتي تـدل على عظم شأنها ورفعة مكانتها؛ شهادة الباري جلَّ وعلا لها بالبراءة مما رميت بـه من الإفك والبهتان ، وهو قولـه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ

<sup>(</sup>١) البخاري ، كتاب فضائل الصحابة ، رقم ٣٧٧٥.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٢/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري ، كتاب فضائل الصحابة ، رقم ٣٧٦٨.

<sup>(</sup>٤) البخاري ، كتاب التفسير ، رقم ٤٧٨٩ .

عُصَبَةٌ مِنكُورً لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمُّ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُورٌ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِنْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّكِ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونِ﴾ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَتِّ أُوْلَيِكَ مُبَرَّءُ وَنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴿ [النور: ٢٦].

قال ابن القيم: ومن خصائصها أن الله سبحانه وتعالى برأها مما رماها به أهل الإفك ، وأنزل في عذرها وبراءتها وحي يتلى في محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة ، وشهد لها بأنها من الطيبات ، ووعدها المغفرة والرزق الكريم. وأخبر سبحانه وتعالى أن ما قيل فيها من الإفك كان خيراً لها ، ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شراً لها ، ولا خافضاً من شأنها ، بل رفعها الله بذلك وأعلى قدرها ، وأعظم شأنها ، وصار لها ذكراً بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماء ، فيا لها من منقبة ما أجلها! وتأمل هذا التشريف والإكرام الناشئ عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسها ، حيث قالت: لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيّ بوحي يتلى ، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله ﷺ رؤيا يبرئني الله بها(١) . فهذه صديقة الأمة وأم المؤمنين وحِب رسول الله ﷺ ، وهي تعلم أنها بريئة منه مظلومة ، وأن قاذفيها ظالمون مفترون عليها ، وقد بلغ أذاهم إلى أبويها وإلى رسول الله ﷺ (٢).

قال ابن كثير: ولما تكلم فيها أهل الإفك بالزور والبهتان؛ غار الله فأنزل براءتها في عشر آيات من القرآن تُتلى على الزمان. . وقد أجمع العلماء على تكفير من قذفها بعد براءتها (٣).

وأما ما نزل بسببها من الآيات وهي للأمة عامة فآية التيمم ، وكانت رحمة وتسهيلًا لسائر الأمة ، فقد روى البخاري ، بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها: أنها استعارت من أسماء قلادة ، فهلكت ، فأرسل رسول الله ﷺ ناساً من أصحابه في طلبها ، فأدركتهم الصلاة ، فصلوا بغير وضوء ، فلما أتوا النبي عَلَيْ شكوا ذلك إليه ، فنزلت آية التيمم ، فقال أسيد بن حضير : جزاك الله خيراً ، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خير (٤).

٧ ـ كان رسول الله ﷺ يحرص على أن يمرض في بيتها: فقد كانت وفاته ﷺ بين سحرها ونحرها في يومها ، وجمع الله بين ريقه وريقها في آخر ساعة من ساعاته في الدنيا ، وأول ساعة من الآخرة ، ودفن في بيتها<sup>(ه)</sup> ، فقد روى البخاري بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها: أن

البخاري ، رقم ٤١٤١. (1)

جلاء الأفهام ، ص ١٢٤ \_ ١٢٥ . **(Y)** 

البداية والنهاية (٨/ ٩٥) ؛ تفسير القرآن العظيم (٣/ ٢٦٨). (٣)

<sup>(</sup>٤)

البخاري ، رقم ٣٣٦. سير أعلام النبلاء (٢/ ١٨٩) ؛ والبداية والنهاية (٨/ ٩٥). (0)

رسول الله ﷺ لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول: «أين أنا غداً؟» حرصاً على بيت عائشة ، قالت: فلما كان يومي سكن (١) .

وعند مسلم عنها أيضاً: قالت: إن كان رسول الله على ليتفقد يقول: «أين أنا اليوم أين أنا غداً؟» استبطاء ليوم عائشة ، قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري (٢).

وروى البخاري أيضاً بإسناده عنها: أن رسول الله وحلى كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: «أين أناغداً ، أين أناغداً؟» يريد يوم عائشة ، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء ، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي ، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري وخالط ريقه ريقي ، ثم قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به ، فنظر إليه رسول الله وسول الله في فلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن ، فأعطانيه فقصمته ، ثم مضغته ، فأعطيته رسول الله في فاستن به ، وهو مستند إلى صدري . وفي رواية أخرى بزيادة: فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا ، وأول يوم من الآخرة (٣) .

٨ - إخباره على بأنها من أصحاب الجنة: فقد روى الحاكم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله مَنْ مِنْ أزواجك في الجنة؟ قال: «أما إنك منهن». قالت: فخيل إلى أن ذاك أنه لم يتزوج بكراً غيري (٤). وروى البخاري بإسناده إلى القاسم بن محمد: أن عائشة اشتكت، فجاء ابن عباس فقال: يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق على رسول الله على أي بكر (٥)؛ وفي هذا فضيلة عظيمة لعائشة رضي الله عنها ، حيث قطع لها بدخول الجنة ، إذ لا يقول ذلك إلا بتوقيف (٢).

9 \_ فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام: ما رواه الشيخان بإسنادهما إلى عبد الله بن عبد الرحمن: أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله عنه يقول: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»(٧).

قال النووي: قال العلماء: معناه: أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق ، فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد ، وثريد ما لا لحم فيه أفضل من مرقه ، والمراد بالفضيلة: نفعه والتشبع منه وسهولة مساغه والالتذاذ به وتيسر تناوله وتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه بسرعة ، وغير

<sup>(</sup>١) البخاري ، كتاب فضائل الصحابة ، رقم ٣٧٧٤.

<sup>(</sup>٢) مسلم ، كتاب الصحابة ، رقم ٢٤٤٣.

<sup>(</sup>٣) البخاري ، رقم ٤٤٥١ ، ٤٤٥١.

<sup>(</sup>٤) المستدرك (١٣/٤) ، صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) البخاري ، رقم ٣٧٧١.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٧/ ١٠٨) ؛ العقيدة في أهل البيت ، ص ٩٥.

<sup>(</sup>٧) البخاري ، رقم ٣٧٧٠.

ذلك فهو أفضل من المرق كله ومن سائر الأطعمة ، وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيرها من الأطعمة. وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسية لاحتمال أن المراد تفضيلها على نساء هذه الأمة (١٠).

هذه بعض الأحاديث التي أشارت إلى فضل السيدة عائشة ومكانتها وسبقها وعلو شأنها في الدين ، وعظيم مكانتها ، ومع هذا فقد تعرضت السيدة عائشة أم المؤمنين للطعن والتجريح والكذب والافتراء من قِبل الشيعة الإماميَّة ومن تأثر برواياتهم المختلفة ، وآثارهم الموضوعة وجاؤوا لآثار صحاح ، وأحاديث مسندة صحيحة وأوّلوها على غير حقيقتها ومرادها ، كما فعل ذلك صاحب كتاب (ثم اهتديت) وهو لم يأتِ بجديد ، وإنما سار على منهج أسلافه ممن سبقوه من الشيعة الإماميَّة ، وطعن في أم المؤمنين عائشة بقول عمار: والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم بها ليعلم إياه تطيعون أم هي(٢). وليس في قول عمار هذا ما يطعن به على عائشة ـ رضي الله عنها ـ ، بل فيه أعظم فضيلة لها ، وهي أنها زوجة نبينا ﷺ في الدنيا والآخرة ، فأي فضل أعظم من هذا؟! وأي شرف أسمى من هذا؟! فإن غاية كل مؤمن رضا الله والجنة ، وعائشة ـ رضى الله عنها ـ قد تحقق لها ذلك بشهادة عمار ـ رضى الله عنه ـ الذي كان مُخالفاً لها في الرأي في تلك الفتنة ، وأنها ستكون في أعلى الدرجات في الجنة بصحبة رسول الله ﷺ على ما روى الحديث الصحيح \_ المرفوع للنبي ﷺ على ما روى الحاكم في المستدرك من حديث عائشة \_ رضي الله عنها \_: أن النبي على قال لها: «أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة»؟ قالت: بلى والله ، قال: «فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة» (٤) ، فيكون هذا الحديث من أعظم فضائل عائشة \_ رضى الله عنها \_ ، ولذا أورد البخاري الأثر السابق عن عمار في مناقب عائشة رضى الله عنها (٥).

وأما قوله في الجزء الأخير من الأثر : ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها (<sup>٦)</sup>؛ فليس بمطعن على أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ وبيان ذلك من وجوه :

أ ـ أن قول عمار هذا يمثل رأيه ، وعائشة ـ رضي الله عنها ـ ترى خلاف ذلك ، وأن ما هي

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۱۰۸/۱۵ \_ ۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) البخاري ، كتاب فضائل الصحابة ، رقم ٣٧٧٢.

<sup>(</sup>٣) الانتصار للصحب والآل، ص ٤٤٨.

<sup>(</sup>٤) المستدرك (٤/ ١٠) ؛ الصحيح المسند لمصطفى العدوي ، ص ٣٥٦.

<sup>(</sup>٥) البخاري ، رقم ٣٧٧٢.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه.

عليه هو الحق ، وكل منهما صحابي جليل ، عظيم القدر في الدين والعلم ، فليس قول أحدهما حجة على الآخر (١).

ب\_أن غاية ما في قول عمار هو مخالفتها أمر الله في تلك الحالة الخاصة ، وليس كل مخالف مذموماً حتى تقوم عليه الحجة بالمخالفة ، ويعلم أنه مخالف ، وإلا فهو معذور إن لم يتعمد المخالفة ؛ فقد يكون ناسياً أو متأولاً فلا يؤخذ بذلك .

ج-أن عماراً رضي الله عنه ما قصد بذلك ذم عائشة ولا انتقاصها ، وإنما أراد أن يبين خطأها في الاجتهاد نصحاً للأمة ، وهو مع هذا يعرف لأم المؤمنين قدرها وفضلها (٢٠). وقد جاء في بعض روايات هذا الأثر عن عمار: أن عماراً سمع رجلاً يسب عائشة ، فقال: اسكت مقبوحاً منبوذاً ، والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعوه أو إياها (٣).

وأما قول الشيعة الإماميّة؛ أن النبي على قام خطيباً ، فأشار نحو مساكن عائشة فقال: ههنا الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان ، وطعنهم على عائشة \_ رضي الله عنها \_ بذلك ، وزعمهم: أن الرسول المنتنة تخرج من بيتها! فهذا الكلام فيه تضليل وقلب للحقائق والتدليس على من لا علم عنده من العامة ، وذلك بتفسيره قول الراوي: فأشار (نحو مسكن عائشة) ، على أن الإشارة كانت لبيت عائشة ، وأنها سبب الفتنة! والحديث لا يدل على هذا بأي وجه من الوجوه ، وهذه العبارة لا تحتمل هذا الفهم عند من له أدنى معرفة بمقاصد الكلام ؛ فإن الراوي قال: أشار نحو مساكن عائشة ، والفرق بين التعبيرين واضح وجلي ، وهذه الرواية التي ذكرها أخرجها البخاري في كتاب فرض الخمس (٤). وهذا الحديث قد جاء مخرجاً في كتب السنة من الصحيحين وغيرهما من عدة طرق وبأكثر من لفظ ، وجاء النص فيها على البلاد المشار إليها بما يدحض دعوى الشيعة الإماميّة ، ويغني عن التكلُّف في الرد عليهم على البلاد المشار إليها بما يدحض دعوى الشيعة الإماميّة ، ويغني عن التكلُّف في الرد عليهم بأي شيء آخر ، وها هي ذي بعض روايات الحديث من عدة طرق عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_:

فعن ليث ، عن نافع ، عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_: أنه سمع رسول الله على وهو مستقبل

<sup>(</sup>١) الانتصار للصحب والآل ، ص ٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) الانتصار للصحب والآل ، ص ٤٥١ ، ٤٥١.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٧/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري، رقم ٣١٠٤.

المشرق يقول: «ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان(١١)».

وعن عبيد بن عمر قال: حدثني نافع عن ابن عمر: أن رسول الله على قام عند باب حفصة فقال بيده نحو المشرق: «الفتنة من حيث يطلع قرن (٢) الشيطان» قالها مرتين أو ثلاثاً.

وعن سالم بن عبد الله ، عن أبيه: أن رسول الله على قال وهو مستقبل المشرق: «ها إن الفتنة هاهنا ، ها إن الفتنة هاهنا ، ها إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان (٣)».

وفي هذه الروايات تحديد صريح للجهة المشار إليها وهي جهة المشرق ، وفيها تفسير للمقصود بالإشارة في الرواية التي ذكرها الشيعة الروافض (٤) .

كما جاء في بعض الروايات الأخرى للحديث تحديد البلاد المشار إليها:

فعن نافع ، عن ابن عمر قال: ذكر النبي على فقال: «اللهم بارك لنا في شامنا ، اللهم بارك لنا في يمننا» ، قالوا: يا رسول الله! وفي نجدنا (٥) ، فأظنه قال في الثالثة: «هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان» (٦).

وعن سالم بن عبد الله بن عمر: أنه قال: يا أهل العراق؟ ما أسأَلَكُمْ عن الصغيرة وأركَبَكُمْ للكبيرة! سمعت أبي؛ عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله يقول: «إن الفتنة تجيء من هاهنا\_وأوْمَأ بيده نحو المشرق \_من حيث يطلع قرنا الشيطان»(٧).

وفي بعض الروايات جاء ذكر بعض من يقطن تلك البلاد من القبائل ووصف حال أهلها ، فعن أبي مسعود قال: أشار رسول الله على بيده نحو اليمن فقال: «ألا إن الإيمان هاهنا ، وإن القسوة وغلظ القلب في الفدادين (^ ) ، وعند أصول أذناب الإبل ، حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومض ( ) .

فدلت هذه الروايات دلالة قطعية على بيان مراد النبي ﷺ من قوله: «الفتنة (هاهنا)» وأن

<sup>(</sup>١) البخاري ، رقم ٧٠٩٣؛ مسلم ، رقم ٢٩٠٥.

<sup>(</sup>٢) مسلم ، كتاب الفتن (٤/ ٢٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) الانتصار للصحب والآل ، ص ٤٥٣.

<sup>(</sup>٥) نجد: من جهة المشرق ، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق.

<sup>(</sup>٦) البخاري ، رقم ٧٠٩٤.

<sup>(</sup>V) مسلم ، كتاب الفتنة من المشرق (٤/ ٢٢٢٩).

 <sup>(</sup>A) الفدّادون: الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم.

 <sup>(</sup>٩) البخاري ، رقم ٣٣٠٢ ؛ الانتصار للصحب والآل ، ص ٤٥٥ .

المقصود بذلك بلاد المشرق ، حيث جاءت الروايات مصرحة بهذا ، كما جاء في بعضها وصف أهل تلك البلاد وتعيين بعض قبائلها ، مما يظهر به بطلان ما ادعى الشيعة الروافض من أن الإشارة كانت إلى بيت عائشة ، فإن هذا قول باطل ، ورأيٌ ساقط ، لم يفهمه أحد ، وما قال به سوى الشيعة الروافض (١).

• المفاضلة بين عائشة وخديجة وفاطمة رضي الله عنهن: قال ابن تيمية: وأفضل نساء هذه الأمة خديجة وعائشة وفاطمة ، وفي تفضيل بعضهن على بعض نزاع (٢) ، وسئل ابن تيمية عن خديجة وعائشة أمي المؤمنين: أيهما أفضل؟ فأجاب: بأن سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام ونصرها وقيامها في الدين لم تشاركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين ، وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة ، وإدراكها من العلم ما لم تشاركها فيه خديجة ولا غيرها ، مما تميزت به عن غيرها (٣).

وقال ابن حجر: وقيل: انعقد الإجماع على أفضلية فاطمة ، وبقي الخلاف بين عائشة وخديجة (٤).

وقال في شرح حديث أبي هريرة: أن جبريل أتى النبي في وأمره أن يقرئ خديجة السلام من ربها ، وفيه قال السهيلي: استدل بهذه القصة أبو بكر بن داود على أن خديجة أفضل من عائشة ؛ لأن عائشة سلم عليها جبريل من قبل نفسه ، وخديجة أبلغها السلام من ربها ، وزعم ابن العربي أنه لا خلاف في أن خديجة أفضل من عائشة ، ورد بأن الخلاف ثابت قديماً ، وإن كان الراجح أفضلية خديجة بهذا وبما تقدم (٥).

وعند التحقيق والنظر في النصوص الواردة في تفضيل كل واحدة منهن رضي الله عنهن ـ نجد أنها تدل على أفضلية خديجة وفاطمة ، ثم عائشة رضي الله عنهن ، وذلك أن الضمير الوارد في قوله على: «لقد فضلت خديجة على نساء أمتي» (٦) ، وقد قال على: «أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية» (٧) ، قال ابن حجر: وهذا نص صريح لا يحتمل التأويل (٨) ،

<sup>(</sup>١) الانتصار للصحب والآل ، ص ٤٥٥.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٤/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٤/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٧/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه (٧/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه (٧/ ١٣٥) ؛ مجمع الزوائد (٩/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٧) الإحسان لابن حبان (٩/ ٧٣) ؛ صحيح الجامع للألباني (١/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٨) فتح الباري (٧/ ١٣٥).

وقال على الله الله عنه الله العالمين: مريم ابنة عمران ، وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمد ، وآسية امرأة فرعون»(١). وهذا نص في أن خديجة رضي الله عنها أفضل نساء الأمة .

ثم إن اللفظ الوارد في تفضيل فاطمة رضي الله عنها ؛ وهو قوله على الله عنها أن اللفظ الوارد في تفضيل فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة (٢). وفي لفظ: «سيدة نساء أهل الجنة» (٣) فهو صريح لا لبس فيه ولا يحتمل التأويل ، وهو نص في أنها أفضل نساء الأمة وسيدة نساء أهل الجنة ، وقد شاركت أمها في هذا التفضيل ؛ فهي وأمها أفضل نساء أهل الجنة ، وهي وأمها أفضل نساء الأمة ، بهذا وردت النصوص (٤).

وأما ما ورد في تفضيل عائشة رضي الله عنها من قوله على: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»، فهو لفظ لا يستلزم الأفضلية المطلقة، كما قال ابن حجر (٥): وليس فيه تصريح بأفضلية عائشة رضي الله عنها على غيرها، لأن فضل الثريد على غيره من الطعام إنما هو لما فيه من تيسير المؤونة وسهولة الإساغة، وكان أجل طعمتهم يومئذ، وكل هذه الخصال لا تستلزم ثبوت الأفضلية له من كل وجهة؛ فقد يكون مفضولاً بالنسبة لغيره من جهات أخرى (١).

فالحديث إذاً دالٌّ على أفضلية عائشة رضي الله عنها على سائر نساء هذه الأمة ما عدا خديجة وفاطمة رضي الله عنهن لورود الدليل على ذلك مما قيد تلك الأفضلية لعائشة رضي الله عنها(٧).

وأما ما ورد من حديث عمرو بن العاص لما سأل النبي على : أي النساء أحب إليك؟ فقال على : «عائشة» (^) . فقد أشار ابن حبان على أنه مقيد في نسائه على ؛ إذ عقد عنواناً في صحيحه فقال : ذكر خبر وهم في تأويله من لم يحكم صناعة الحديث ، وساق تحته حديث عمرو بلفظ : قلت : يا رسول الله! أي الناس أحب إليك؟ قال : «عائشة» ، فقلت : إني لست أعني النساء ، وإنما أعني الرجال ، فقال : «أبو بكر» أو قال : «أبوها» . ثم قال ابن حبان : أذكر الخبر الدال على أن مخرج هذا السؤال كان عن أهله دون سائر النساء من فاطمة وغيرها ، وأخرج بسنده عن أنس

<sup>(</sup>١) فضائل الصحابة (٢/ ٧٥٥)، رقم ١٣٢٥؛ وصححه الألباني في تخريج المشكاة (٣/ ١٧٤٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري ، رقم ٦٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٧/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) العقيدة في أهل البيت ، ص ٩٧.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٧/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه (٦/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٧) العقيدة في أهل البيت ، ص ٩٧.

<sup>(</sup>٨) البخاري ، رقم ٤٣٥٨ .

قال: سئل رسول الله على: من أحب الناس إليك؟ قال: «عائشة» قيل له: ليس عن أهلك نسألك ، قال: «فأبوها»(١).

وبهذا يتبين أن عائشة تلي خديجة وفاطمة في الفضل رضي الله عنها ؛ إذ كل ما ورد من دليل على عموم تفضيلها رضي الله عنها مقيد بالنص الوارد في خديجة وفاطمة رضي الله عنهن ، ولا ينكر أن لعائشة رضي الله عنها من الفضائل كالعلم مثلاً ما تختص به عن خديجة وفاطمة رضي الله عنهن ، إلا أنه: لا يلزم من ثبوت خصوصية شيء من الفضائل ثبوت الفضل المطلق (٢).

وعلى كل حال فليس فضل إحداهن على الأخرى بمطعن على المفضولة ، بل في هذا أكبر دليل على علو مكانة هؤلاء النساء الثلاث: فاطمة وخديجة وعائشة رضي الله عنهن ؛ حيث إن الخلاف لم يخرج عنهن في أنهن أفضل نساء الأمة ، فما الذي يضر أم المؤمنين عائشة لو كانت ثالثة نساء الأمة في الفضل؟! وهل هذا مدعاة لاحترامها وتقديرها أم للنيل منها والطعن فيها ، كما يفعل الشيعة الروافض؟! (٣).

● هل استباحت السيدة عائشة أم المؤمنين قتال المسلمين في معركة الجمل؟: قد تقدم أنها ما خرجت لذلك وما أرادت القتال ، وقد نقل الزهري عنها: أنها قالت بعد موقعة الجمل: إنما أريد أن يحجز بين الناس مكاني ، ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال ، ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبداً (٤). وهذا القول بأن السيدة عائشة استباحت قتال المسلمين باطل لا يثبت أمام الروايات الصحيحة التي بينت أن عائشة ما خرجت إلا للإصلاح كما مر معنا ، وإنما هذه الأقوال من الروايات التي وضعها الشيعة الإماميَّة ، والتي شوهت تاريخ صدر الإسلام ، وجعلت مما حدث بين علي وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم حرباً أهلية ، وتأثر بعض الباحثين بتلك الروايات حتى قال بعضهم: وأسرت عائشة ، ويصوِّرون المسألة كحرب أهلية مخطط لها ، وهو قول طبيعي من باحثين لا يستقون معلوماتهم في هذا الشأن إلا من الروايات المقدوحة ، ومن المصادر غير الموثوق بها مثل (الإمامة والسياسة) ، و(الأغاني) ، و(مروج المقدوحة ، ومن المعادر غير الموثوق بها مثل (الإمامة والسياسة) ، و(الأغاني) ، و(مروج الذهب) ، و(تاريخ اليعقوبي) ، بل و(تاريخ التمدن الإسلامي) لجورجي زيدان (٥).

<sup>(</sup>١) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (٩/ ١١).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٧/ ١٠٨) ؛ العقيدة في أهل البيت ، ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) الانتصار للصحب والآل ، ص ٤٦١.

<sup>(</sup>٤) المغازي للزهري ، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: دراسة وتحليل للعهد النبوي الأصيل ، محمد جميل بيهم ؛ الحزبية السياسية ، رياض عيسى ؛ الحريم السياسي ؛ النبي والنساء ؛ الدولة العربية فلهوزن ، نقلاً عن دور المرأة السياسي ، ص ٤٤٢ .

## • هل يصح هذا الحديث: تقاتلين عليّاً وأنت له ظالمة؟

إنه لا يعرف في شيء من كتب العلم المعتمدة ولا له إسناد معروف ، وهو بالموضوعات المكذوبة أشبه منه بالأحاديث الصحيحة ، بل هو كذب قطعاً ، فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال ، وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين الناس . لا قاتلت ولا أمرت بقتال ، هكذا ذكر غير واحد من أهل المعرفة بالأخبار (١).

## • أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يرد عائشة إلى مأمنها معززة مكرمة:

جهز أمير المؤمنين علي عائشة بكل شيء ينبغي لها من مركب وزاد أو متاع ، وأخرج معها من نجا ممن خرج معها إلا من أحبَّ المقام ، واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات وقال: تجهز يا محمد ابن الحنفية ، فبلغها ، فلما كان اليوم الذي ترتحل فيه جاءها حتى وقف لها ، وحضر الناس ، فخرجت على الناس ، وودَّعوها وودَّعتهم وقالت: يا بني ، تعتب بعضنا على بعض استبطاء واستزادة ، فلا يعتدن أحد منكم على أحد بشيء بلغه من ذلك ، إنه والله ما كان بيني وبين على في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها ، وإنه عندي على معتبتي من الأخيار. وقال على: يا أيها الناس ، صدقت والله وبرت ما كان بيني وبينها إلا ذلك ، وإنها لزوجة نبيكم على الدنيا والآخرة .

وخرجت يوم السبت لغرة رجب سنة ست وثلاثين ، وشيعها على أميالاً ، وسرح بنيه معها (٢) يوماً.

وبتلك المعاملة الكريمة من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه نراه قد اتبع ما أوصاه به نبي الأمة على عندما قال له: «إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر». قال: أنا يا رسول الله؟ قال: «نعم» قال: أنا؟ قال: «لا ، ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها» (٣).

وقد خالف الصواب من ظن أن خروج أم المؤمنين إلى البصرة كان لشيء في نفسها من علي رضي الله عنه لموقفه منها في حديث الإفك ؛ حين رماها المنافقون بالفاحشة ، فاستشاره النبي في فراقها. فقال: يا رسول الله ، لم يضيق الله عليك ، والنساء سواها كثير ، وإن تسأل

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٥/ ٥٨١).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٣٩٣/٦) ، إسناده حسن.

الجارية تصدقك (١). وهذا الكلام الذي قاله عليّ إنما حمله عليه ترجيح جانب النبي على المارأى عنده من القلق والغم بسبب القول الذي قيل ، وكان شديد الغيرة ، فرأى عليّ في بادئ الأمر أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها إلى أن يتحقق براءتها ، فيمكن رجعتها ، ويستفاد منه: ارتكاب أخف الضررين لذهاب أشدهما (١).

قال النووي: رأى عليّ أن ذلك هو المصلحة في حق النبي ﷺ ، واعتقد ذلك لما رأى من انزعاجه ، فبذل جهده في النصيحة ، لإرادة راحة خاطره ﷺ (٣) .

وعليّ رضي الله عنه لم ينل عائشة رضي الله عنها بأدنى كلمة يُفْهَم منها أنه قد عرّض بأخلاقها أو تناولها بسوء ، فإنه على الرغم من قوله للنبي على الله على الله على الرسول الله على التحري أولاً قبل أن لرسول الله على الصحاً: وسل الجارية تصدقك (٥). فهو قد دعاه إلى التحري أولاً قبل أن يفارقها ، أي: أنه قد رجع عن نصيحته الأولى بالمفارقة إلى نصيحة أخرى بسؤال الجارية ، وتحري الحقيقة (٦). وقد سأل رسول الله الجارية التي كانت أكثر التصاقاً بعائشة ، فأكدت أنها ما علمت من عائشة إلا خيراً ، وقد خرج رسول الله على من يومه الذي سأل فيه الجارية ، واستعذر من عبد الله بن أبي قائلاً: «يا معشر المسلمين! من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي ، فو الله ما علمت على أهلي إلا خيراً» (٧).

لقد كانت نصيحة على في صالح عائشة ، فقد ازداد ﷺ قناعة بما علم من خير في أهله (^). ولم يكن موقف على في حادثة الإفك هو الذي جعل عائشة تغضب منه رضي الله عنه لأجله ، أو تحقد الحقد الذي يجعلها تتهمه زوراً بقتل عثمان، وتخرج عليه مؤلبة الأعداد الهائلة من المسلمين، كما زعم كثير من الباحثين ـ ممّن تورط في روايات الشيعة الإماميَّة، والتي لفقوها ووضعوها.

#### • ندمهم على ما حصل منهم:

قال ابن تيمية: . . . وهكذا عامّة السابقين ، ندموا على ما دخلوا فيه من القتال ، فندم طلحة

<sup>(</sup>١) البخاري، رقم ٤٧٨٦.

<sup>(</sup>Y) دور المرأة السياسي ، ص ٤٦٢.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٦٣٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري، رقم ٤٧٨٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) دور المرأة السياسي ، ص ٤٦٢.

<sup>(</sup>٧) البخاري ، رقم ٤٧٨٦.

<sup>(</sup>۸) دور المرأة السياسي ، ص ٤٦٢.

والزّبير وعليّ وغيرهم ، ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في القتال ، ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم (١):

أ\_فأمير المؤمنين علي ورد عنه ، عندما نظر وقد أخذت السيوف مأخذها من الرجال ، فقال: لوددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة (٢).

ب ـ وروى نعيم بن حماد ، بسنده إلى الحسن بن علي ، أنه قال لسليمان بن صرد: لقد رأيت علياً حين اشتد القتال وهو يلوذ بي ، ويقول: يا حسن! لوددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة (٣)

ج-وعن حسن بن علي قال: أراد أمير المؤمنين علي أمراً، فتتابعت الأمور، فلم يجد منزعاً (١).

د\_وعن سليمان بن صرد ، عن حسن بن علي: أنه سمع علياً يقول \_ حين نظر إلى السيوف قد أخذت القوم \_: يا حسن أكل هذا فينا؟! ليتني مت قبل هذا بعشرين أو أربعين سنة (٥)

هــوأما عائشة فقد ورد عنها: أنّها كانت تقول حين تذكر وقعة الجمل: وددت أني كنت جلست كما جلس أصحابي ، وكان أحب إليّ أن أكون ولدت من رسول الله ﷺ بضعة عشر ، كلّهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، ومثل عبد الله بن الزبير (٦).

و \_ وكانت إذا قرأت قوله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ [الأحزاب: ٣٣]. تبكي حتى تبل خمارها(٧٠).

ز ـ قالت عائشة: وددت أن لو كان لي عشرون ولداً من رسول الله ﷺ، وكلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وإني تكلتهم ، ولم يكن ما كان مني يوم الجمل (^).

ح ـ قال ابن تيمية: فإن عائشة لم تقاتل ، ولم تخرج لقتال ، وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين ، وظنّت أنّ خروجها مصلحة للمسلمين ، ثمّ تبيّن لها فيما بعد أنّ ترك الخروج كان أولى ، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبلّ خمارها ، وهكذا عامّة السابقين ندموا على

<sup>(</sup>١) المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال ، محب الدين الخطيب ، ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>۲) الفتن ، نعيم بن حماد (۱/ ۸۰).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) الفتن ، نعيم بن حماد (١/ ٨١).

<sup>(</sup>٥) أحداث وأحاديث فتنة الهرج ، ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٦) الفتن ، نعيم بن حمّاد (١/ ٨١).

<sup>(</sup>٧) سير أعلام النبلاء (٢/ ١٧٧)؛ الطبقات (٨/ ٨١).

التمهيد للباقلاني ، ص ٢٣٢. (عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي كان من نبلاء الرجال ، وهو من أشرف بني مخزوم ، توفي قبل معاوية).

ما دخلوا فيه من القتال ، فندم طلحة والزبير وعليّ وغيرهم ، ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في القتال ، ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم (١).

طـقال الذهبي: ولا ريب أن عائشة ندمت ندمة كليّة على مسيرها إلى البصرة ، وحضورها يوم الجمل ، وما ظنّت أن الأمر يبلغ ما بلغ (٢).

الحادي عشر: سيرة الزبير بن العوام رضى الله عنه واستشهاده:

هو أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي (٢) ، ويجتمع مع النبي في قصي ، وهو حواري رسول الله وابن عمته ، أمه صفية بنت عبد المطلب ، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، وأحد أصحاب الشورى (٤) ، أسلم وهو حدث وله ست عشرة سنة (٥) ، ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله والمست عشرة سنة أن عمّ الزبير كان يعلق الزبير في حصير ، ويدخن عليه بالنار وهو يقول: ارجع إلى الكفر ، فيقول الزبير: لا أكفر أبداً (٧)

### ١ \_ أول من سل سيفه في سبيل الله:

#### ٢ ـ هجرته للحبشة:

ولما اشتد إيذاء قريش لرسول الله علي ولأصحاب الحبيب عليه ، وأشار عليهم بالهجرة إلى

<sup>(</sup>١) المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض ، ص ٢٢٢ ، ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٢/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) الإصابة (١/ ٢٦٥ ـ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى (٣/ ١٠٠)؛ الإصابة (١/ ٥٢٦ \_ ٥٢٨).

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (١/ ٤١).

<sup>(</sup>٦) سير السلف (١/ ٢٢٦) ، الرواية مرسلة.

<sup>(</sup>٧) الطبراني في الكبير (١/ ١٢٢).

 <sup>(</sup>A) كفة كفة: أي مواجهة ، كأن كل واحد منهما قد كف صاحبه عن مجاوزته إلى غيره .

<sup>(</sup>٩) فضائل الصحابة (٢/ ٩١٤) ، رقم ١٢٦٠ ، إسناده ضعيف ، حسن لغيره .

الحبشة ليكونوا في جوار النجاشي ذلك الملك العادل ، فكانوا عنده بخير دار مع خير جار ، وظلوا على تلك الحال من الأمن والاستقرار إلى أن نزل رجل من الحبشة لينازع النجاشي في الملك ، فحزن المسلمون لذلك حزناً شديداً ، وخافوا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي وهو لا يعرف حق الصحابة الأطهار ولا يعرف قدرهم ، وهنا أراد الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ أن يعرفوا أخبار الصراع الدائر بين النجاشي وبين هذا الرجل على الجانب الآخر من النيل(١٠).

قالت أم سلمة \_ رضى الله عنها \_: فقال أصحاب رسول الله عليه : من رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: فقال الزبير بن العوام: أنا؛ قالوا: فأنت ، وكان من أحدث القوم سناً. قالت: فنفخوا له قربة فجعلها في صدّره ، ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها مُلتقى القوم ، ثم انطلق حتى حضرهم ، قالت: فَدَعَوْنَا الله تعالى للنجاشي بالظهور على عدوه ، والتمكين له في بلاده، قالت: فو الله إنّا لُعلى ذلك متوقعون لما هو كائن، إذ طلع الزبير وهو يسعى، فلمع بثوبه وهو يقول: ألا أبشِرُوا، فقد ظفر النجاشي، وأهلك الله عدوه ومكن له في البلاد<sup>(٢)</sup>.

بعد رجوع الزبير من الحبشة إلى مكة قام في كنف الحبيب المصطفى رسول الله على ، يتلقى منه مبادئ الإسلام وأوامره ونواهيه ، وعندما هاجر رسول الله على للمدينة كان الزبير من ضمن المهاجرين إليها.

#### ٣ في غزوة بدر:

كان الزبير رضي الله عنه فارساً مقداماً ، وبطلاً مغواراً ، لم يتخلُّف عن مشهد واحد من المشاهد، تراه في كل غزوة وفي كل معركة، فقد اتصف بالشجاعة الخارقة، والبطولة النادرة ، والإخلاص الكامل ، والتفاني لإعلاء كلمة الحق $^{(7)}$  ، ولقد بذل الزبير رضي الله عنه الكثير في سبيل الله ، وجعل نفسه وماله وقفاً لله \_ عز وجل \_ ، فأكرمه الله ورفعه في الدنيا والآخرة ، فقد كانت عليه عمامة صفراء معتجراً بها يوم بدر ، فعن عروة أنه قال: كانت على الزبير يوم بدر عمامة صفراء ، فنزل جبريل على سيماء الزبير(٢). فيالها من منقبة لا توازيها الدنيا بما فيها ، وفيه يقول عامر بن صالح بن عبد الله بن الزبير:

جدّي ابن عمّة أَحْمَدٍ وَوَزِيرُهُ عِنْدَ البلاءِ وَفَلَاسُ الشَّفْراءِ

وَغَدَاةَ بَدْرٍ كَانَ أَوَّلَ فَارِسٍ شَهِدَ الوَغَى في اللُّمَةِ الصَّفْراءِ

السيرة لابن هشام (١/ ٢٧٩) ؟ أصحاب الرسول (١/ ٢٧٤). (1)

السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٢٧٩). **(Y)** 

أهل الشورى الستة ، رياض العبد الله ، ص ٦٧ . (4)

الطبراني في الكبير ، رقم ٢٣٠ ، مرسل صحيح الإسناد ؛ سير أعلام النبلاء (١/ ٢٤). (٤)

# نَـزَلَتْ بِسِيمَاهُ المَـ الأعْـدَاءِ (١) نُصْرَةً بِالحَوْضِ يـومَ تَـآلَـبِ الأعْـدَاءِ (١)

وعن الزبير قال: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يُرى منه إلا عيناه ، وهو يكنى أبا ذات الكرش ، فقال: أنا أبو ذات الكرش ، فحملت عليه فطعنته في عينه فمات ، قال الزبير: لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت ، فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها. فسأله إياها رسول الله فأعطاه ، فلما قبض رسول الله في أخذها ، ثم طلبها أبو بكر فأعطاها ، فلما قبض أبو بكر سأله إياها عمر فأعطاه إياها ، فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي ، فطلبها عبد الله بن الزبير ، فكانت عنده حتى قتل (٢).

هذا الخبر يصور لنا دقة الزبير بن العوام في إصابة الهدف ، حيث استطاع أن يضع الحربة في عين ذلك الرجل مع ضيق ذلك المكان وكونه قد وزع طاقته بين الهجوم والدفاع ، فلقد كانت إصابة ذلك الرجل بعيدة جداً لكونه قد حمى جسمه بالحديد الواقي ، لكن الزبير استطاع إصابة إحدى عينيه ، فكانت بها نهايته ، ولقد كانت الإصابة شديدة العمق مما يدل على قوة الزبير الجسدية ، إضافة إلى دقته ومهارته في إصابة الهدف (٣).

وقد كان يوم بدر مع رسول الله على فارسان: الزبير على فرس على الميمنة ، والمقداد بن الأسود على فرس على الميسرة (٤).

# ٤ \_ في غزوة أحد:

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ، عهد الخلفاء الراشدين ، ص ٥٠١ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، رقم ٣٩٩٨.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الإسلامي (١٦٣/٤).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (١/ ٤٦) ، والرواية مرسلة .

<sup>(</sup>٥) فضائل الصحابة (٢/ ٩١٨) ، رقم ١٢٦٧ إسناده صحيح.

يتبختر بين الصفين. قال: "إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن" (1). ووصف الزبير بن العوام ما فعله أبو دجانة يوم أحد فقال: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة وتركني ، والله لأنظرن ما يصنع! فاتبعته ، فأخرج عصابة له حمراء فعصب بها رأسه ، فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت ، وهكذا كانت تقول له إذا تعصب ، فخرج وهو يقول:

أَنَى اللَّهِ فِي عَاهَدَنِي خَلِيلِي وَنَحْنُ بِالسَّفْحِ لَدَى النَّخِيلِ أَنْ لا أقومَ الدَّهْرَ في النَّخِيلِ أَنْ لا أقومَ الدَّهْرَ في الكُيُولِ<sup>(٢)</sup> أَضْرِبْ بِسَيْفِ اللهِ والسرَّسُولِ<sup>(٣)</sup>

فجعل V يلقى أحداً إV قتله ، وكان من المشركين رجل V يدع جريحاً إV ذفف V فجعل V منهما يدنو من صاحبه ، فدعوت الله أن يجمع بينهما ، فالتقيا فاختلفا ضربتين ، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه ، وضربه أبو دجانة فقتله ، ثم رأيته قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة ثم عدل السيف عنها ، فقلت : الله ورسوله أعلم V قال أبو إسحاق : قال أبو دجانة : رأيت إنساناً يحمس الناس حماساً شديداً ، فصمدت V ، فلما حملت عليه السيف ولول ، فإذا امرأة ، فأكرمت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة V

وعن هشام ، عن أبيه ، قالت عائشة: يا بن أختي كان أبواك ـ يعني الزبير وأبا بكر ـ من ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواۡ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعۡدِمَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ ﴾ [آل عمران: ١٧٢].

لمّا انصرف المشركون من أحد ، وأصاب النبي على وأصحابه ما أصابهم ، خاف أن يرجعوا ، فقال: من ينتدب لهؤلاء في آثارهم ، حتى يعلموا أنّ بنا قوة ، فانتدب أبو بكر والزبير في سبعين ، فخرجوا في آثار المشركين ، فسمعوا بهم فانصرفوا ، قال تعالى: ﴿ فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِن اللّهِ وَفَضَّلِ لَمّ يَمْسَمُّهُمْ سُوّةً ﴾ [آل عمران: ١٧٤] لم يلقوا عدوّاً (٧).

ولما استشهد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في أحُد جاءت أم الزبير صفية بنت بعد المطلب لتنظر إلى أخيها وقد مثل به المشركون ، فجدعوا أنفه ، وبقروا بطنه ، وقطعوا أذنيه ومذاكيره ، فقال رسول الله على النها الزبير بن العوام: «القَها فأرجعها ، لا ترى ما بأخيها» ،

<sup>(</sup>١) مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، رقم ٢٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) الكيول: مؤخرة الصفوف.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٤/١٧).

<sup>(</sup>٤) ذفّف: أجهز عليه.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (٤/ ١٨).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٧) البخاري ، رقم ٤٠٧٧ .

فقال لها: يا أمه إن رسول الله ﷺ يأمرك أن ترجعي ، قالت: ولم؟ وقد بلغني أنه قد مثل بأخي ، وذلك في الله ، فما أرضانا بما كان من ذلك ، لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله ، فلما جاء الزبير بن العوام رضي الله عنه إلى رسول الله ، فأخبره بذلك ، قال: خلِّ سبيلها ، فأتته ، فنظرت إليه ، فصلت عليه واسترجعت (١) ، واستغفرت له (٢).

وجاء في رواية عن عروة قال: أخبرني أبي الزبير: أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى ، حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى ، قال: فكره النبي في أن تراهم ، فقال: «المرأة المرأة المرأة قال الزبير: فتوسمت أنها أمي صفية ، قال: فخرجت أسعى إليها ، فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى ، قال: فلدَمَتْ في صدري ، وكانت امرأة جلدة ، قالت: إليك ، لا أرض لك. قال: فقلت: إن رسول الله في عزم عليك. قال: فوقفت ، وأخرجت ثوبين معها ، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة ، فإذا إلى جانبه رجل من الأنصار قتيل ، قد فعل به كما فعل بحمزة ، قال: فوجدنا غضاضة وحياءً أن نكفن حمزة في ثوبين ، والأنصاري لا كفن له ، فقلنا: لحمزة ثوب ، وللأنصاري ثوب ، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر ، فأقرعنا بينهما ، فكفناً كل واحد منهما في الثوب الذي صار له (٣).

# ٥ - في غزوة الخندق: «لكل نبي حواري وحواري الزبير »(٤):

قال رسول الله على يوم الخندق: «من يأتينا بخبر بني قريظة؟» فقال الزبير: أنا ، فذهب على فرس ، فجاء بخبرهم. ثم قال الثانية ، فقال الزبير: أنا ، فذهب ، ثم الثالثة ، فقال النبي على الكُلِّ نبيِّ حواريّ ، وحواريّ الزبير». ومعنى قوله على: «وحواري الزبير»: أي: خاصتي من أصحابي ، وناصري ، ومنه الحواريون أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام؛ أي خلصاؤه وأنصاره؛ فالحواري: هو الناصر المخلص ، فالحديث اشتمل على هذه المنقبة العظيمة التي تميز بها الزبير رضي الله عنه ، ولذلك سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه رجلاً يقول: أنا ابن الحواري فقال: إن كنت من ولد الزبير وإلا فلا(٢).

وجاء في عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني: فإن قلت: الصحابة كلهم أنصار رسول الله عليه الصلاة والسلام خلصاء ؛ فما وجه التخصيص به؟ قلنا: هذا قاله حين قال يوم

<sup>(</sup>١) استرجعت: قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام (٣/ ١٠٨).

 <sup>(</sup>٣) مسند أحمد ، الموسوعة الحديثية (٣/ ٣٤) إسناده حسن .

<sup>(</sup>٤) مسلم ، رقم ٢٤١٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ، رقم ١٢٢١٩ ، صحيح .

الأحزاب: «من يأتيني بخبر القوم؟» قال الزبير: أنا ، قال: «من يأتيني بخبر القوم؟» فقال: أنا ، وهكذا مرة ثالثة ، ولا شك أنه في ذلك الوقت نصر نصرة زائدة على غيره (١١).

وقد فداه رسول الله على يوم الأحزاب بأبيه وأمه؛ فعن عبد الله بن الزبير قال: كنت يوم الأحزاب ، جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء ، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثاً فلما رجعت قلت: يا أبت رأيتك تختلف ، قال: وهل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم ، قال: كان رسول الله على قال: «من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟» فانطلقت ، فلما رجعت جمع لي رسول الله على أبويه فقال: «فداك أبي وأمي» (٢).

وهذا الحديث فيه منقبة ظاهرة للزبير رضي الله عنه؛ حيث فداه رسول الله ﷺ بأبويه ، وفي هذه التفدية تعظيم لقدره ، واعتداد بعمله ، واعتبار بأمره ، وذلك لأن الإنسان لا يفدي إلا من يعظمه ، فيبذل نفسه أو أعز أهله له (٣).

لقد نال الزبير في غزوة الخندق وساماً خالداً باقياً على مر السنين: «لكل نبي حواري ، وحواري الزبير»<sup>(3)</sup>. لقد وصف النبي الزبير بالحواري ، وهو وصف عميق الدلالة واسع المفاهيم ، والدارس لهذه المعاني يدرك أبعاد كلمة الحواري ، ويتبين معالمها ويعرف أسرارها وأغوارها ، وأكثر من يحتاج إلى العناية بهذه المفاهيم هم العلماء والدعاة والمربون ، لأن الدعوة الإسلامية تحتاج إلى إعداد الحواريين ليقدموا نماذج حية في الأسوة والقدوة ؛ لأن القدوة العملية أقوى وأشد تأثيراً في نشر المبادئ والأفكار ؛ لأنها تجسيد وتطبيق عملي لها ، يسهل مشاهدتها والتأثر والاقتداء بها ، ولأن الحواريين يأخذون بسنة الرسول ويقتدون بأمره (٥) ، كما جاء في الحديث: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ، ويقتدون بأمره (١٠).

ومن سنن الدعوات: أن مسيرتها تمرُّ بالفتن والمحن ، وتبتلى من أصدقائها وأعدائها ، وحرص الرسول على على إرشاد المسلمين إلى هذه المتغيرات والحوادث فقال: «ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون» (٧). فما مهمة الحواري؟ القدوة

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى (۱۹/ ۲۲۳۹).

<sup>(</sup>٢) البخاري ، رقم ٣٧٢٠.

<sup>(</sup>٣) تحفة الأحوذي (٢٤٦/١٠).

<sup>(</sup>٤) مسلم ، رقم ٢٤١٤.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم بشرح النووي (٢/ ٢٦ ، ٢٧).

<sup>(</sup>٦) دراسات تربوية للأعظمي ، ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>V) صحيح مسلم بشرح النووي (۲/ ۲٦ ، ۲۷).

الحسنة ، والإيمان التطبيقي ، والإخلاص ، والفداء التي هي أبرز صفات الحواريين ، فيكون مثال حقيقي \_ لورثة الأنبياء \_ ، فيسعى لنشر الحق والخير ، وهداية الأمة والنهوض بها من كبوتها ، ويضحي في سبيل الله بكل غالٍ ونفيس ليجدد للإسلام شبابه ونضارته ، في الوقت الذي يكون ساقطو الهمة لا همَّ لهم إلا مصلحتهم الشخصية (١).

والزبير بن العوام رضي الله عنه نموذج فذ في تجسيد هذه المعاني ، فقد تربى في أحضان الدعوة على يدي النبي على ، وتلقى الجرعات المطلوبة لتحمل أعبائها منذ شبابه الباكر ، وموقف الزبير في غزوة الأحزاب يصور لنا شخصيته ونشأته على الجرأة والنصرة ، ومحبته للرسول على ، وأثبتت الأيام أنه كان رضي الله عنه رجل المهمات الصعبة ، فقد اتصف بالجرأة والإقدام ، فكلف بمهمة كشف أسرار العدو ، وما حدث مع الزبير يشير إلى مشروعية تقسيم الأعمال ، وتصنيف الدعاة كل حسب إخلاصه وفدائيته وتضحيته ومواهبه وطاقته (٢).

هذا وقد شارك الزبير في كل غزوات الرسول وكان له مواقف مشرفة ، وكان في عهد الراشدين من أعمدة الدولة في فتوحاتها الكبيرة رضي الله عنه .

#### ٦ - في غزوة اليرموك:

عن عروة: أن أصحاب رسول الله على قالوا للزبير يوم اليرموك: ألا تشدُّ فنشد معك؟ فقال: إني إن شددت كذبتم ، فقالوا: لا نفعل ، فحمل عليهم حتى شق صفوفهم ، فجاوزهم وما معه أحد ، ثم رجع مُقبلاً ، فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: وكان معه عبد الله بن قال عروة: وكان معه عبد الله بن قال عروة: وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ ، وهو ابن عشر سنين ، فحمله على فرس ووكَّل به رجلاً (٣). قال الذهبي في السير معلقاً: هذه الوقعة هي يوم اليمامة إن شاء الله ، فإن عبد الله كان إذ ذاك ابن عشر سنين ، وذكر ابن كثير: أن الموقعة هي اليرموك ، ولا مانع من وقوع ذلك في الموقعتين ، فقد قال ابن كثير: وقد كان فيمن شهد اليرموك: الزبير بن العوام ، وهو أفضل من هناك من الصحابة ، وكان من فرسان الناس وشجعانهم ، فاجتمع إليه جماعة من الأبطال يومئذ ، فقالوا: ألا تحمل فنحمل فرسان الناس وشجعانهم ، فاجتمع إليه جماعة من الأبطال يومئذ ، فقالوا: ألا تحمل فنحمل معك؟ فقال: إنكم لا تثبتون. فقالوا: بلى. فحمل وحملوا ، فلما واجهوا صفوف الروم معى خرج من الجانب الآخر ، وعاد إلى أصحابه .

<sup>(</sup>١) دراسات تربوية في الأحاديث النبوية ، ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) البخاري ، رقم ٣٩٧٥.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (١/ ٦٣).

ثم جاؤوا إليه مرة ثانية ففعل كما فعل في الأولى ، وجُرح يومئذ جُرحين بين كتفيه وفي رواية: جُرح<sup>(۱)</sup>. ويقول ابن كثير مرة أخرى: خرج مع الناس إلى الشام مجاهداً ، فشهد اليرموك ، فتشرَّفوا بحضوره ، وكانت له بها اليد البيضاء والهمة العلياء ، اخترق جيوش الروم وصفوفهم مرتين ، من أولهم إلى آخرهم (۲).

#### ٧\_في فتح مصر:

ولما قصد عمرو بن العاص مصر لفتحها كان معه قوّات لم تكن كافية لفتحها ، فكتب إلى عمر بن الخطاب يستمده ويطلب المدد من الرجال ، فأشفق عمر من قلة عدد قوات عمرو ، فأرسل الزبير بن العوام مع اثني عشر ألفاً ، وقيل: أرسل عمر أربعة آلاف رجل ، عليهم من الصحابة الكبار: الزبير ، والمقداد بن الأسود ، وعبادة بن الصامت ، ومسلمة بن مخلد ، وقال آخرون: خارجة بن حذافة هو الرابع ، وكتب إليه: إني أمددتك بأربعة آلاف ، على كل وقال آخرون: خارجة بن حذافة هو الرابع ، وكتب إليه: إني أمددتك بأربعة ألاف ، على كل وجده محاصراً حصن بابليون ، فلم يلبث الزبير أن ركب حصانه وطاف بالخندق المحيط بالحصن ، ثم فرق الرجال حول الخندق ، وطال الحصار حتى بلغت مدته سبعة أشهر ، فقيل للزبير: إن بها الطاعون. فقال: إنا جئنا للطعن والطاعون فله بذلك على المسلمين. فوضع للزبير: إني أهب نفسي لله، أرجو أن يفتح الله بذلك على المسلمين. فوضع سلماً وأسنده إلى جانب الحصن من ناحية سوق الحمام ثم صعد ، وأمرهم إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه جميعاً ، فما شعروا إلا والزبير على رأس الحصن يكبِّرُ ومعه السيف ، فتحامل الناس على الشلَّم حتى نهاهم عمرو؛ خوفاً من أن ينكسر ، فلما رأى الروم أن العرب قد ظفروا بالحصن على المسلمين ، فانتهت بفتحه المعركة الحاسمة لفتح مصر ، وكانت شجاعة الزبير النادرة السبب المباشر لانتصار المسلمين على المقوقس (٥).

### $\Lambda$ غيرة الزبير بن العوام رضي الله عنه:

عن أسماء بنت أبي بكر الصديق \_ رضي الله عنها \_ قالت: تزوَّجني الزبير \_ رضي الله عنه \_ وماله في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت: فكنت أعلف فرسه ، وأكفيه مؤنته وأسُوسُه ، وأدقُّ النوى للناضحة ، وأعلفه وأسقيه المآء ، وأخرز غربه ، وأعجن ، ولم أكن

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية (٧/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

 <sup>(</sup>٣) فتوح مصر والمغرب، ص ٦٦ ؛ قادة فتح الشام ومصر، ص ٢٠٨، ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (١/٥٥).

<sup>(</sup>٥) قادة فتح الشام ومصر ، ص ٢٠٩ ، ٢٢٧.

أحسن أخبز ، فكان يخبز لي جارات من الأنصار ، وكن نسوة صدق. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله على رأسي ، وهي على ثُلثي فرسخ ، قالت: فجئت يوماً والنوى على رأسي ، فلقيت رسول الله في ومعه نفر من أصحابه فدعا لي ، ثم قال: أخخ ، ليحملني خلفه ، فاستحييت أن أسير مع الرجال ، وذكرت الزبير وغيرته. قالت: وكان من أغير الناس. قالت: فعرف رسول الله في أني قد استحييت ، فمضى ، فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله في وعلى رأسي النوى ، ومعه نفر من أصحابه ، فأناخ لأركب معه ، فاستحييت وعرفت غيرتك ، فقال: والله لحملُك النوى كان أشدَّ عليَّ من ركوبك معه ، قالت: حتى أرسل إليَّ أبو بكر بعد ذلك بخادم ، فكفتني سياسة الفرس ، فكأنما أعتقني (١).

#### ٩ - تسمية الزبير أولاده بأسماء الصحابة الشهداء:

من شدة حب الزبير رضي الله عنه للشهادة ، كان أن سمى أو لاده بأسماء الصحابة الشهداء ، فقد روى هشام بن عروة ، عن أبيه قال: قال الزبير: إنّ طلحة يسمي بنيه بأسماء الأنبياء ، وقد علم أنه لا نبيّ بعد محمد على الله ، وإنّي أسمّي بأسماء الشهداء لعلهم يستشهدون: عبد الله بعبد الله بن جحش ، والمنذر بالمنذر بن عمرو ، وعروة بعروة بن مسعود ، وحمزة بحمزة ، وجعفر بجعفر بن أبي طالب ، ومصعب بمصعب بن عمير ، وعبيدة بعبيدة بن الحارث ، وخالد بخالد بن سعيد ، وعمرو بعمرو بن سعيد بن العاص قتل باليرموك (٢).

#### ١٠ \_ إخفاء الطاعات عند الزبير:

قال الزبير بن العوام ـ رضي الله عنه ـ: أيكم استطاع أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليعمل (٣). ١١ ـ ما قاله حسان بن ثابت من شعر في مدح الزبير:

مرّ الزبير بمجلس من أصحاب رسول الله على ، وحسّان ينشدهم من شعره ، وهم غير نشاط لما يسمعون منه ، فجلس معهم الزبير ، ثم قال: مالي أراكم غير أذنين لما تسمعون من شعر ابن الفريعة ، فلقد كان يعرض به رسول الله على ، فيحسن استماعه ، ويجزل عليه ثوابه ، ولا يشتغل عنه ، فقال حسان يمدح الزبير:

حَـوَارِيُّـهُ وَالقَـوْلُ بِالفِعْلِ يُعْدَلُ يُـوالـي وَلِيَّ الحَـقِّ والحَـقُّ أَعْدَلُ يَصُـولُ إِذَا مَـا كَـانَ يَـومٌ مُحَجَّلُ

أَقَامَ على عَهْدِ النَّبِيِّ وَهَدْيِهِ أَقَامَ عَلَى مِنْهَاجِهِ وَطَرِيقِهِ هُو الفَارِسُ المَشْهُورُ وَالبَطَلُ الَّذِي

<sup>(</sup>١) حياة الصحابة (٢/ ٦٩١) ؛ أصحاب الرسول (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام ، عهد الخلفاء الراشدين ، ص ٥٠٥ ؛ الطبقات (٣/ ١٠١).

<sup>(</sup>٣) الزهد لابن المبارك ، ص ٣٩٢.

بِأَبْيَضَ سَبَّاقٍ إِلَى المَوْتِ يُرْقِلُ (1) وَمَنْ أَسَدُ فِي إِلَى المَوْتِ يُرْقِلُ (1) وَمَنْ أَسَدُ فِي بَيْتِهَا لمُوتَّ لُ (٢) وَمِنْ نُصْرَةِ الإِسْلام مَجْدٌ مُوثَّ لُ (٣) عَنْ المُصْطَفَى وَاللهُ يُعْطِي فَيُجْزِلُ وَفِعْلُكَ يَا بْنَ الهَاشِمِيَّةِ أَفْضَلُ (٤) وَفِعْلُكَ يَا بْنَ الهَاشِمِيَّةِ أَفْضَلُ (٤)

إِذَا كَشَفَتْ عَنْ سَاقِها الحَرْبُ حَشَّها وَإِنَّ امَصراً كَانَصتْ صَفِيَّتُ أُمَّهُ أُمَّهُ وَإِنَّ المصراً كَانَصتْ صَفِيَّتُ أُمَّهِ أُمَّهِ لَكُ مِنْ رَسُولِ اللهِ قُربِي قَريبَةٌ فَكَمْ كُرْبَةٍ ذَبَّ الرَّبُيْسِرُ بِسَيْفِهِ فَكَمْ كُرْبَةٍ ذَبَّ الرَّبُيْسِرُ بِسَيْفِهِ فَكَمْ عُسَالِ مَعَاشِهِ فَعَالُ مَعَاشِهِ فَعَالْ مَعَاشِهِ فَعَالُ فَعَالُ مَعَاشِهِ فَعَالُ فَعَالُ فَعَالُ فَعَالُ فَعَالَ اللهِ فَعَالُ فَعَالَ فَعَالُ فَعَلَا فَعَالُ فَعَالُ فَعَالُ فَعَالُ فَعَالُ فَعَالُ فَعَالُ فَعَلَيْ فَعَالُ فَعَلَا فَعَالُ فَعَالَ فَعَالَ فَعَالُ فَعَالَ فَعَالَ فَعَلَا فَعَلَيْكُولُ فَيْ فَعَلَا فَعَالُ فَعَلَا فَعَالُ فَعَلَا فَعَالَ فَعَالَ فَعَالُ فَعَالَ فَعَالَ فَعِلَا فَعَلَا فَعَلَا فَعَالُ فَعَلَا فَعَالُ فَعَالُ فَعَلَا فَعَالَ فَعَلَا فَعَالَ فَعَلَا فَعَالَ فَعَلَا فَعَالُ فَعَالَ فَعَلَا فَعَلَا فَعَلَا فَعَلَا فَعَلَا فَعَلَا فَعَلَا فَعَلَا فَعَالَ فَعَلَا فَعُلُوا فَعَلَا فَع

١٢ \_ كرم الزبير بن العوام رضي الله عنه:

روي عن عروة بن الزبير: أنه قال: أوصى إلى الزبير سبعة من الصحابة؛ منهم: عثمان وابن مسعود وعبد الرحمن ، فكان ينفق على الورثة من ماله ويحفظ أموالهم (٥).

وهذا مثل رفيع من أمثلة الكرم والوفاء ، وهو يجسّم المعاني السامية في النفس حتى تبقى هي الماثلة في الضمير الحي ، وتبعاً لذلك يُسخّر هذا الضمير الحي كل ما يملك من أجل سيادة هذه المعاني ، وقد تجود النفس مرة ومرة ثم يعترضها شيء من الفتور ، فأما أن يتكفَّل مثل هذا الشهم السخي بالنفقة على ورثة عدد من الصحابة ، ويحفظ لهم أموالهم ؛ فهو نموذج فريد في عالم الواقع ، ومؤشر مهم من مؤشرات الرقي الأخلاقي لدى الصحابة رضي الله عنهم (٢).

١٣ ـ وحان وقت الرحيل: وشهادة رسول الله ﷺ له بدخول الجنة:

خرج الزبير بن العوام رضي الله عنه من معركة الجمل في الجولة الأولى ، وقد بينًا الأسباب في تركه لساحة المعركة ، وعند خروجه من ساحة القتال كان يتمثل قول الشاعر:

تَـركُ الأُمُـورِ الَّتِي أَخْشَى عَـوَاقِبَهَـا في اللهِ أَحْسَنُ في اللهِ أَحْسَنُ في اللهِ أَحْسَن

وقيل إنه أنشد:

ولَقَدْ عَلِمْتُ لَو أَنَّ عِلْمِي نَافِعِي أَنَّ الحَيَاةَ مِنَ المَمَاتِ قَرِيبُ (٧) وبعد خروجه تبعه عمرو بن جرموز وفضالة بن حابس ونفيع في طائفة من غواة بني تميم ، فيقال: إنهم لما أدركوه تعاونوا عليه حتى قتلوه ، ويقال: بل أدركه عمرو ابن جرموز فقال له عمرو: إن لي إليك حاجة ، فقال: ادن ، فقال مولى الزبير ، واسمه عيطة: إن معه سلاحاً ،

<sup>(</sup>١) يرقل: يسرع: وهي سرعة سير الإبل.

<sup>(</sup>٢) في الديوان وعند الحاكم: المرفل: وهو العظيم المبجل.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (١/ ٥٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه (١/ ٥٧).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٦) التاريخ الإسلامي (١٧/ ١٣١).

<sup>(</sup>V) سير أعلام النبلاء (١/ ٦٠).

فقال: وإن ، فتقدم إليه فجعل يحدثه ، وكان وقت الصلاة ، فقال له الزبير: الصلاة ، فقال: الصلاة ، فتقدم الزبير ليصلي بهما ، فطعنه عمرو بن جرموز فقتله ، ويقال: بل أدركه عمرو بواد يقال له: وادي السباع ، وهو نائم في القائلة (۱) ، فهجم عليه فقتله ، وهذا هو القول الأشهر ، ويشهد له شعر امرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ، وكانت آخر من تزوجها ، وكانت قبله تحت عمر بن الخطاب ، فقتل عنها ، وكانت قبله تحت عبد الله بن أبي بكر الصديق فقتل عنها ، فلما قتل الزبير رثته بقصيدة محكمة المعنى فقالت:

غَدَرَ ابنُ جُرْموزٍ بِفَارسِ بُهْمَةٍ يَا عَمور لَو نَبُهْتَ لُوجَدْتَ لَهُ لَوَجَدْتَ لَهُ لَكُوجَ دُتَ لَهُ لَكُوجَ دُتَ لَهُ لَكُلَّم اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ عَمْرةٍ قَدْ خَاضَهَا لَمْ يَثْنِهِ وَاللهِ رَبِّ عِمْدِهِ إِنْ قَتَلْمَ اللَّهِ مِثْلِم اللَّهِ وَاللهِ رَبِّ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا يَثْنِهِ وَاللهِ رَبِّ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللهِ رَبِّ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّ

يـومَ اللقاءِ وَكَانَ غيرَ مُعرَّدِ (٢) لا طَائِشاً رَعْشَ الجَنَانِ (٣) وَلا اليَدِ مِمَّنْ بقي مِمَّنْ يَرُوحُ ويغتدي عَنْها طِرادُك يا بْنَ فقع العردِ (٤) حَلَّتْ عَلَيْكَ عُقُوبَةُ المُتَعَمِّدِ المُتَعَمِّدِ (٥)

ولما قتله عمرو بن جرموز ، فاحتز رأسه وذهب به إلى علي ، ورأى أن ذلك يحصل له به حظوة عنده ، فاستأذن فقال علي: بشّر قاتل ابن صفية بالنار ، ثم قال علي: سمعت رسول الله يقول: «لكل نبي حواري وحواريّ الزبير» أو لما رأى علي سيف الزبير قال: إن هذا السيف طالما فرج الكرب عن وجه رسول الله يقول وفي رواية: منع أمير المؤمنين علي ابن جرموز بالدخول عليه ، وقال للآن: بشر قاتل ابن صفية بالنار (^) ، ويقال: إن عمرو بن جرموز قتل نفسه في عهد علي ، وقيل: بل عاش إلى أن تأمر مصعب بن الزبير على العراق فاختفى منه ، فقيل لمصعب: إن عمرو بن جرموز هاهنا وهو مختف ، فهل لك فيه؟ فقال: مروه فليظهر فهو آمن ، والله ما كنت لأقيد (٩) للزبير منه ، فهو أحقر من أن أجعله عدلاً للزبير (١٠).

هذا وقد أخبر الحبيب المصطفى: أن الزبير سيموت شهيداً، فعن أبي هريرة: أن رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) القائلة: وقت اشتداد حرّ الظهيرة.

<sup>(</sup>٢) معرد: المعرد: الصلب والشجاع.

<sup>(</sup>٣) الجنان: القلب.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (٧/ ٢٦١). العردد: الصلب الشديد.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) فضائل الصحابة (٢/ ٩٢٠).

<sup>(</sup>V) البداية والنهاية (٧/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٨) الطبقات (٣/ ١٠٥) إسناده حسن ؛ خلافة على ، عبد الحميد ، ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٩) أقيد: قُودَ: القتل بالقاتل.

<sup>(</sup>١٠) البداية والنهاية (٧/ ٢٦١).

كان على جبل حراء، فتحرك فقال رسول الله على: «اسكن حراء؛ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» وعليه النبي على وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير -رضي الله عنهم (١).

قال النووي: وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله على منها إخباره أن هؤلاء شهداء ، وماتوا كلهم غير النبي على وأبي بكر شهداء ، فإن عمر وعثمان وعلياً وطلحة والزبير وضي الله عنهم \_ قُتلوا ظلماً شهداء ، فقتل الثلاثة مشهور ، وقُتل الزبير بوادي السباع بقرب البصرة منصرفاً تاركاً للقتال ، وكذلك طلحة اعتزل الناس تاركاً للقتال ، فأصابه سهم فقتله ، وقد ثبت أن من قُتل مظلوماً فهو شهيد (٢).

قال الشعبي: أدركت خمسمئة أو أكثر من الصحابة يقولون: عليٌّ وعثمان وطلحة والزبير في الجنة ، قال الذهبي: قلت: لأنهم من العشرة المشهود لهم بالجنة ، ومن البدريين ، ومن أهل بيعة الرضوان ، ومن السابقين الأولين الذين أخبر تعالى أنه رضي عنهم ورضوا عنه ، ولأن الأربعة قُتلوا ، ورُزقوا الشهادة ، فنحن محبون لهم باغضون للأربعة الذين قتلوا الأربعة (٣).

#### ١٤ ـ حرصه على أداء دينه عند الموت:

عن عبد الله بن الزبير قال: جعل الزبير يوم الجمل يوصيني بدينه ، ويقول: إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. قال: فو الله ما دريت ما أراد ، حتى قلت: يا أبت من مولاك؟ قال: ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقضِ عنه ، فيقضيه ، وإنما دينه الذي كان عليه: أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه ، فيقول الزبير: لا ، ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضيعة. قال: فقتل ولم يدع ديناراً ولا درهماً إلا أرضين ، فبعتها ـ يعني وقضيت دينه فقال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. فقلت: والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين: ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه ، فجعل كل سنة ينادي بالموسم فلما مضى أربع سنين قسم بينهم وكان للزبير أربع نسوة ، فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئتا ألف. فجميع ماله خمسون ألف ألف ومئتا ألف ومئتا ألف أن جملة المال حين الموت كانت ذلك دون الزائد في أربعة سنين دون القسمة (٥) ، وقد وقع في تركته من البركة الشيء الكثير (٢). وبارك الله له في أراضيه بعد موته فوفي دينه وزاد عليه الشيء الكثير .

<sup>(</sup>۱) مسلم ، رقم ۲٤۱۷.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على - محيح مسلم (١٥/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (١/ ٦٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري، رقم ٣١٢٩.

<sup>(</sup>٥) شذرات الذهب (٢٠٩/١).

<sup>(</sup>٦) الإصابة لابن حجر (٢/ ٤٦١).

#### وفي هذه القصة درس وعبر وفوائد:

أ-قول الزبير لابنه: يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن بمولاي:

وهذا مثل من أمثلة اليقين الراسخ ، والإيمان القوي الذي ترتب عليه صدق التوكل على الله عز وجل ، واللجوء إليه في قضاء الحوائج وكشف الكربات ، فالمؤمن الحق يعتقد جازماً بأن كل شيء بيد الله جلَّ وعلا ، فإذا وقع في ضائقة وكرب فإن أول ما يتبادر إلى ذهنه تصور وجود الله تعالى وهيمنته على كل شيء ، وأن المخلوقين الذين يُشكلون طرفاً آخر في قضيته إنما هم في قبضة البارئ جلَّ وعلا ، وأن قلوبهم بيده سبحانه يصرفها كيف يشاء ، فليلجأ إليه قبل كل شيء ، ويسأله قضاء حاجته وتفريج كربته ، ثم يقوم بعمل الأسباب التي خلقها الله تعالى وجعلها موصلة إلى النتائج المطلوبة ، مع الاعتقاد بأنها مجرد أسباب ، وأن الفاعل والمقدّر هو الله تعالى ، وأنه قادر على أن ينزع من الأسباب قوة التأثير فلا تؤدي إلى نتائجها (١) المعروفة .

### ب- هل كان الزبير رضى الله عنه من الأثرياء؟

نرى النصَّ السابق ينطق بأن الزبير رضي الله عنه ما كان من الأثرياء أصحاب الأموال المعروفين المشهورين بذلك ، بل كان يشعر بالضائقة ويهمه أمر ما في ذمته من أموال وديون ، وكان يخشى ألا تفي أرضه وعقاره بما عليه من أموال ، كما ينطق هذا النص أيضاً بأن عبد الله بن الزبير ما كان يخالف أباه في توقعه ، بل كان يتوقع مثله أن الديون تزيد على الأموال والأرض ، يقول له أبوه: أفترى يُبقي دينُنَا من مالنا شيئاً؟ فلا يجد عبد الله جواباً لأبيه ، ولو كان يتوقع غير ما توقع أبوه ، لأجابه مطمئناً إياه في هذا الوقت العصيب ، بأن الأمر غير ما يقدَّر ويتوقع ، بل تجده يجاري أباه صراحة في توقعه ، فيسأله ـ عندما أشار عليه أن يستعين بمولاه ـ: من مولاك؟ فهو يتوقع أنه سيستعين به .

ولا يزعمن زاعم بأن عبد الله لم يكن محيطاً بثروة أبيه ، عارفاً بأملاكه ، فإن عبد الله كان في ذلك الوقت في سن الخامسة والثلاثين ، ومن يكن في مثل هذه السن من شأنه أن يكون ظهيراً لأبيه عالماً بكل أحواله وأمواله ، وبخاصة إذا كان هو الابن الأكبر ، وإن سؤال الزبير له: أفترى يُبقي ديننا من مالنا شيئاً؟ يشهد بأن عبد الله كان على علم بأحوال أبيه وأمواله ، بل إن عبد الله صرّح بأن أمر قضاء الدين ما كان سهلاً ولا هيناً ، فيقول: فو الله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير ، اقض عنه دينه فيقضيه (٢).

<sup>(</sup>١) التاريخ الإسلامي (٢٠/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري ، رقم ٣١٢٩.

ومما يشهد أيضاً بأن الزبير لم يكن معدوداً من الأغنياء وأصحاب الثروات ، وأن توقعه عن ديونه ونسبتها إلى أملاكه كان في موضعه ومحله: أن حكيم بن حزام رضي الله عنه وهو ابن عم الزبير - تلقى عبد الله بن الزبير فيقول له: ما أراكم تطيقون هذا الذي عليكم من الديون ، فإن عجزتم عن شيء منه ، فاستعينوا بي (١).

ودليل رابع: يأتي عبد الله بن جعفر رضي الله عنه لعبد الله بن الزبير ، وكان له عند الزبير أربعمئة ألف ، فيقول لابن الزبير: إن شئتم تركتها لكم قال عبد الله بن الزبير: لا. قال عبد الله بن جعفر: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم (٢). فهذه شهادة اثنين من كبار الصحابة يتوقعان عدم وفاء أملاك الزبير بما عليه من ديون ، ويعدُّ أنه ممن يحتاج إلى عون ومساعدة ، ثم هما ممن يعرف الزبير ويخالطه ، ويطلع على أحواله ، فأحدهما حكيم بن حزام ابن عم الزبير ، والآخر ابن ابن خاله ، فأم الزبير صفية بنت عبد المطلب عمة النبي ، وهو يتعامل معه أخذاً وعطاء ، واقتراضاً وائتماناً ، فهذه أدلة أربعة لا يرقى إليها الشك تنطق بأن الزبير رضي الله عنه ما كان من أصحاب الثروات (٣).

وقد فشا فيما فشا عن ثروة الزبير وغناه الحديث عن عبيده وخيوله؛ ففي بعض المصادر أنه كان ألف مملوك ، وأن الألف مملوك كانوا يؤدون إليه الخراج كل يوم ، فما يدخل إلى بيته منها درهما واحداً يتصدق بذلك جميعه  $^{(3)}$ . لكن المستشرق الذائع الصيت (ول ديورانت) جعل الألف عشرة آلاف ، فقال : كان الزبير يمتلك عشرة آلاف عبد ، ثم أضاف إليها ألف جواد  $^{(0)}$  ، وبالطبع حذف المستشرق (الذكي) خبر تصدق الزبير بخراج مماليكه  $^{(7)}$  ، وهذا الخبر لا يقف أمام رواية البخاري ، إذ جاء فيها : فقتل الزبير ولم يترك ديناراً ولا درهما ، إلا أرضين منها الغابة ، وإحدى عشرة داراً بالمدينة ، ودارين بالبصرة ، وداراً بالكوفة ، وداراً بمصر  $^{(V)}$  . فالرواية واضحة ، وهي بأسلوب الحصر ، وفي مقام الحديث عن هم الدين ، والكُرب التي كانت في سبيل سداده ، فلو كان هناك ألف مملوك ، لكان لها ذكر ، ولثمنها قيمة وقدر ، ألا يساوي المملوك الواحد في أقل تقدير ألفي درهم  $^{(N)}$ ! فيكون ثمن المماليك هو قيمة الدين يساوي المملوك الواحد في أقل تقدير ألفي درهم  $^{(N)}$ ! فيكون ثمن المماليك هو قيمة الدين

<sup>(</sup>١) البخاري، رقم ٣١٢٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) الزبير بن العوام ، الثروة والثورة ، عبد العظيم الديب ، ص ٩ .

<sup>(</sup>٤) سير السلف الصالحين (١/ ٢٢٧) ، في إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٥) الزبير بن العوام ، الثروة والثورة ، ص ١١.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه ، ص ١٣ .

<sup>(</sup>٧) البخاري، رقم ٣١٢٩.

<sup>(</sup>A) الزبير بن العوام ، الثروة والثورة ، ص ١٤.

كله إلا قليلاً ، هذا كله على فرض أنها كانت ألفاً فقط ، أما إذا أخذنا بشطحة ول ديورانت ، وأنها عشرة آلاف مملوك عشرة آلاف مملوك ، فمعنى ذلك نسف رواية البخاري من أساسها ، فإن عشرة آلاف مملوك وألف جواد يكفي ثمنها \_ مهما كان بخساً \_ أن يسدد ديونه ، ويغرق ورثته في لجج الثراء ، وما كان الزبير بحاجة إلى أن يقول لابنه: إن من أكبر همي لَدَيْني. ولا أن يسائله: أفترى يُبقي ديننا من مالنا شيئاً ، ولا أن يوصيه: إذا أعجزك شيء من ديني ، فاستعن عليه بمولاي (١٠).

إن الحديث عن سيرة الزبير وطلحة وعمرو بن العاص ، وأبي موسى الأشعري وأم المؤمنين على وعصره ، عائشة ينسجم مع أهداف الكتاب ، من حيث الحديث عن سيرة أمير المؤمنين علي وعصره فهذه الشخصيات تعتبر محورية في الحديث عن عصر أمير المؤمنين علي ، كما أن التشويه الذي لحق بها في كتب التاريخ والأدب يكون عند الحديث في الفتن الداخلية ، فبيان سيرتهم ، وأخلاقهم وصفاتهم ، واجب علينا ، وحتى يخرج القارئ بمعرفة حقيقية لهذه الشخصيات ، فلا يتأثر بالروايات الضعيفة ، ولا القصص الموضوعة التي وضعها مؤرخو الشيعة الإماميّة ، والتي شوهت ثقافة الناس عن هذه الشخصيات العظيمة ، فالحديث عن سيرة الزبير أو غيره من كبار الصحابة التي ساهمت في الأحداث في عهد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ينسجم مع أهداف المؤلف التي أراد إيصالها للقارئ من خلال دراسته لعهد الخلفاء الراشدين .

الثاني عشر: سيرة طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه واستشهاده:

هو أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب القرشي التيمي<sup>(۲)</sup> ، يجتمع مع النبي في في مرة بن كعب ، ومع أبي بكر الصديق في تيم بن مرة ، وعدد ما بينهم من الآباء سواء<sup>(۳)</sup> ، وأمه رضي الله عنه: الصعبة بنت الحضرمي امرأة من أهل اليمن ، وهي أخت العلاء بن الحضرمي<sup>(٤)</sup> ، أسلمت ولها صحبة ، وظفرت بشرف الهجرة<sup>(٥)</sup>. وطلحة رضي الله عنه أحد العشرة الذين بشروا بالجنة ، وأحد الثمانية الذين سبقوا على الإسلام ، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وأحد الستة أصحاب الشوري<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) البخاري ، رقم ٣١٢٩.

<sup>(</sup>٢) الإصابة (٢/ ٢٢٠) ، الاستيعاب لابن عبد البر على حاشية الإصابة (٢/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٧/ ٨٢).

<sup>(</sup>٤) الإصابة (٢/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه (3/27) ؛ فتح الباري (4/27).

<sup>(</sup>٦) المستدرك للحاكم (٣/ ٣٦٩) ؛ عقيدة أهل السنة في الصحابة (١/ ٢٢٨).

#### ١ \_إسلامه وابتلاؤه وهجرته:

قال طلحة بن عبيد الله: حضرت سوق بصري ، فإذا راهب في صومعته يقول: سَلُوا أهل هذا الموسم ، أفيهم أحد من أهل الحرم؟ قال طلحة: نعم ، أنا. فقال: هل ظهر أحمد بعد؟ قلت: ومن أحمد؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المطلب ، هذا شهره الذي يخرج فيه ، وهو آخر الأنبياء ، ومخرجه من الحرم ومهاجره إلى نخل ، وحرّة (١) ، وسباخ (٢) ، فإياك أن تُسبق إليه ، قال طلحة: فوقع ما قال في قلبي ، فخرجت سريعاً حتى قدمتُ مكة ، فقلت: هل كان من حدث؟ . قالوا: نعم محمّد بن عبد الله الأمين تنبأ ، وقد تبعه ابن أبي قحافة. قال طلحة: فخرجت حتى دخلت على أبي بكر ، وقلت: اتبعت هذا الرجل؟ قال: نعم ، فانطلق إليه ، فادخل عليه ، فاتبعه ، فإنَّه يدعو إلى الحق وإلى الخير - وأخبر طلحة أبا بكر بما قال الراهب - ، فخرج أبو بكر بطلحة ، فدخل به على رسول الله على رسول الله من أنه أنه من المنا أبو بكر وطلحة بن عبيد الله ، أخذهما نوفل بن خويلد بن العدوية ، فشد هما في حبل واحد ، ولم يمنعهما بنو تيم ، وكان نوفل يُدعى أسد قريش ولذلك سُمّى أبو بكر وطلحة القرينين (٣) .

هذا وقد أوذي طلحة في الله ولقي أذى كبيراً من المشركين ، ومن عشيرته الأقربين ، وبقي طلحة رضي الله عنه ـ صابراً على الأذى والعذاب حتى أذن الله عز وجل بالهجرة.

ولما ارتحل رسول الله على مهاجراً إلى المدينة لقيه طلحة قادماً من الشام في عير ، فكسا رسول الله على وأبا بكر من ثياب الشام ، ثم مضى طلحة إلى مكة حتى فرغ من حاجته ، ثمّ خرج بعد ذلك بآل أبي بكر ؛ فهو الذي قدم بهم المدينة ، فطلحة من المهاجرين الأوّلين - رضي الله عنهم (١٤) ، ولما قدم المدينة آخى رسول الله على بينه وبين أبي أيوب الأنصاري (٥) ، وقيل : كعب بن مالك الأنصارى ، حين آخى بين المهاجرين والأنصار (٢).

#### ٢ \_ في غزوة بدر.

كان طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كلّف بتحسس عير قريش ، وذلك لما تحيّن رسول الله عنهما يأتيانه وصول عير من الشام لقريش ، فقد بعث على طلحة وسعيد بن زيد رضى الله عنهما يأتيانه

<sup>(</sup>١) حرة: هي الأرض الغليظة ذات الحجارة السُّود النَّخرات.

<sup>(</sup>٢) سباخ: جمع سبخة ، وهي أرض ذات نزّ وملح.

<sup>(</sup>T) البداية والنهاية (Y \ Y O X ).

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (٧/ ٢٥٨)؛ فرسان من عصر النبوة ، ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (٧/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٦) فرسان من عصر النبوة ، ص ٢٢٥ ، الاستيعاب لابن عبد البر.

بالأخبار ، فخرجا وبلغا الحوراء ، فلم يزالا مقيمين هناك حتى مرت العير ، فتساحلت ، فعادا إلى المدينة بالأخبار ، كان رسول الله على قد خرج بالمسلمين في غزوة بدر ، فأسرعا لينضما إلى الجيش ، إلا أنهما لم يدركا المعركة ، وضرب لهما رسول الله على بسهمهما وأجورهما ، سهم كالمقاتلين ، وأجر كالمجاهدين (١).

# ٣ في غزوة أحد ، أوجب طلحة رضي الله عنه:

عن جابر قال: لما كان يوم أحد وولّى الناس ، كان رسول الله في ناحية في اثني عشر رجلًا منهم طلحة ، فأدركه المشركون ، فقال النبي في: «مَن للقوم؟» قال طلحة: أنا. قال: «كما أنت» فقال رجل من الأنصار: أنا قال: «أنت» فقاتل حتى قُتل. ثم التفت ، فإذا المشركون فقال: من لهم؟ قال طلحة: أنا. قال: «كما أنت». فقال رجل من الأنصار: أنا. قال: أنت فقاتل حتى قُتل ، فلم يزل كذلك حتى بقي مع نبي الله (طلحة) ، فقال: من للقوم؟ قال طلحة: أنا. فقاتل طلحة قتال الأحد عشر ، حتى قطعت أصابعه فقال: حسّى. فقال رسول الله في : «لو قلت: بسم الله ، لرفعتك الملائكة والناس ينظرون». ثم رد الله المشركين (٢). وعند أحمد: فقال له النبي في الدنيا «ثا.

وعن قيس بن حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي على يوم أحد (٤). وجُرح في تلك الغزوة تسعاً وثلاثين ، أو خمساً وثلاثين ، وشُلّت إصبعه أي: السبابة والتي تليها (٥). وروى أبو داود الطيالسي عن عائشة و رضي الله عنها \_ قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحُد قال: ذلك اليوم كله لطلحة (٦). وعن عائشة وأم إسحاق بنتي طلحة قالتا: جُرح أبونا يوم أُحُد أربعاً وعشرين كله لطلحة ، وقع منها في رأسه شجة مربعة ، وقطع نساه \_ يعني العرق \_ وشُلّت أصبعه ، وكان سائر الجراح في جسده ، وغلبه الغَشي \_ الإغماء \_ ورسول الله على \_ يرجع به القهقرى ؛ كلما أدركه أحد من المشركين ، قاتل دونه حتى أسنده إلى الشعب (٧) ، حتى قال عنه على «أوجب طلحة حين صنع برسول الله ما صنع (٨).

<sup>(</sup>۱) الحاكم في المستدرك (٣/ ٣٦٩) ؛ الاستيعاب (٤١٨٨).

<sup>(</sup>٢) السلسلة الصحيحة ، رقم ٢١٧١ ، الحديث حسن بمجموع طرقه.

<sup>(</sup>٣) فضائل الصحابة ، رقم ١٢٩٤ ، إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) البخاري، رقم ٤٠٦٣.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧/ ٣٦١)؛ أصحاب الرسول (١/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٧/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٧) سير أعلام النبلاء (١/ ٣٢).

<sup>(</sup>A) صحيح الجامع للألباني ، رقم ٢٥٤٠.

## ٤ \_ شهيد يمشي على الأرض:

فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يخ كان على جبل حراء ، فتحرك. فقال رسول الله يخ السكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» ، وعليه النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم (۱) ، فلما علم طلحة بأنه سيموت شهيداً وذلك بعد أن سمع تلك البشرى من الحبيب المصطفى و ، ظل يبحث عن الشهادة في مظانها ، فشهد المشاهد كلها مع النبي على عدا غزوة بدر (۲) ، فقد كان في مهمة كلّفه بها رسول الله و كما مرّ معنا ، وقال عنه النبي الله المن الحبيب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله (۳) .

#### ٥ ـ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه:

عن موسى وعيسى ابني طلحة عن أبيهما: أن أصحاب رسول الله على قالوا لأعرابي جاء يسأل رسول الله عمن قضى نحبه: من هو؟ فكانوا لا يجترئون على مسألته يوقرونه ويهابونه قال: فسأله الأعرابي ، فأعرض عنه ، ثم سأله فأعرض عنه ، ثم إني اطلعت من باب المسجد ـ يعني طلحة ـ وعليَّ ثياب خضر ، فلما رآني رسول الله على قال: «أين السائل عمن قضى نحبه؟» قال الأعرابي: أنا يا رسول الله. قال: «هذا ممن قضى نحبه» (3).

## ٦ \_ دفاعه عن إخوانه وإحسان الظن بهم:

عن مالك بن أبي عامر ، قال: جاء رجل إلى طلحة فقال: أرأيتك هذا اليماني ، هو أعلم بحديث رسول الله على منكم عني أبا هريرة \_ نسمع منه أشياء لا نسمعها منكم ، قال: أما أن قد سمع من رسول الله على مالم نسمع ، فلا أشك، وسأخبرك إنّا كنا أهل بيوت ، وكنا إنما نأتي رسول الله على غدوة وعشية ، وكان مسكيناً لا مال له \_ أبو هريرة \_ إنما هو على باب رسول الله على أله أشك أنه قد سمع ما لم نسمع ، وهل تجد أحداً فيه خير يقول على رسول الله ما لم يقلُ (٥).

وفي هذه القصة درس مفيد في الدفاع عن العلماء والفقهاء الصالحين.

<sup>(</sup>۱) مسلم ، رقم ۲٤۱۷.

<sup>(</sup>٢) أصحاب الرسول (١/ ٢٦٠).

 <sup>(</sup>٣) رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع ، رقم ٥٩٦٢ .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي بإسناد حسن ، رقم ٣٧٤٢.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (١/ ٣٧) ، إسناده حسن.

#### ٧ - إنفاقه في سبيل الله:

عن قبيصة بن جابر قال: صحبت طلحة ، فما رأيت أعطى لجزيل مالٍ من غير مسألة منه (١). وعن موسى عن أبيه طلحة: أنه أتاه مال من حضر موت سبعمئة ألف ، فبات ليلته يتململ. فقال: ما ظنّ رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته؟ قالت: فأين أنت عن بعض أخلائك ، فإذا أصبحت ، فادع بجفان وقصاع فقسمه. فقال لها: رحمك الله إنك موفقة بنت موفق ، وهي أم كلثوم بنت الصديق ، فلما أصبح ، دعا بجفان ، فقسمها بين المهاجرين والأنصار ، فبعث إلى عليّ منها بجفنة ، فقالت له زوجته: أبا محمد ، أما كان لنا في هذا المال من نصيب؟ قال: فأين كنت منذ اليوم؟ فشأنك بما بقي قالت: فكانت صرة فيها نحو ألف درهم (٢).

وعن سُعدى بنت عوف المرية ، قالت: دخلت على طلحة يوماً وهو خاتر (٣) ، فقلت: مالك؟ لعل رابك من أهلك شيء؟ قال: لا والله ، نعم خليلة المسلم أنتِ ، ولكن مالٌ عندي قد غمّني. فقلت: ما يغُمُّك؟ عليك بقومك ، قال: يا غلام ادع لي قومي ، فقسمه فيهم ، فسألت الخازن: كم أعطى؟ قال: أربعمئة ألف (٤).

عن الحسن البصري: أن طلحة بن عُبيد الله باع أرضاً له بسبعمئة ألفٍ ، فبات أرقاً من مخافة ذلك المال ، حتى أصبح ففرَّقه (٥).

وعن عليّ بن زيد قال: جاء أعرابي إلى طلحة يسأله ، فتقرب إليه برحم ، فقال: إن هذه لرحم ما سألني بها أحد قبلك ، إن لي أرضاً قد أعطاني بها عثمان ثلاثمئة ألف فاقبضها، وإن شئت بعتها من عثمان ، ودفعت إليك الثمن ، فقال: الثمن ، فأعطاه. وكان رضي الله عنه لا يدع أحداً من بني تيم عائلاً إلا كفاه ، وقضى دينه ، وكان يرسل لعائشة أم المؤمنين كل سنة بعشرة آلاف (٢) ، إنه طلحة الخير ، وطلحة الفياض ، وطلحة الجود (٧).

وقد سمّاه رسول الله ﷺ بالفياض لسعة عطائه وكثرة إنفاقه في وجوه الخير ، فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى موسى بن طلحة: أن طلحة نحر جزوراً وحفر بئراً يوم ذي

<sup>(</sup>١) الحلية (١/ ٨٨) ؛ سير أعلام النبلاء (١/ ٣٠).

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء للذهبي (۱/ ٣٠ ـ ٣١).

<sup>(</sup>٣) خاثر النفس: غير نشيط.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد (٩/ ١٤٨) ، قال الهيثمي: رواه الطبراني ، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (١/ ٣٢).

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء (١/ ٣١).

<sup>(</sup>٧) تاريخ الإسلام ، عهد الخلفاء الراشدين ، ص ٥٢٧ .

قرد (١) ، فأطعمهم وسقاهم فقال النبي على: « يا طلحة الفياض ». فسمي طلحة الفياض (٢).

#### ٨ ـ من فرائد أقواله ودُرَر جواهر كلامه:

فمن أقواله: إن أقلّ عيب الرجل جلوسه في بيته (٣) ، ومما حفظ عنه قوله: الكسوة تظهر النّعمة ، والإحسان إلى الخادم يكبت الأعداء (٤) ، ولطلحة \_ رضي الله عنه \_ آراء ثاقبة وصحيحة في الناس ، فكان لا يشاور بخيلًا في صلة ، ولا جباناً في حرب (٥) .

#### ٩ ـ شهادة طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه:

لما حضر يوم الجمل ، واجتمع به علي فوعظه ، تأخّر فوقف في بعض الصفوف ، فجاءه سهم غرب فوقع في ركبته ، وقيل: في رقبته ، والأول أشهر ، وانتظم السهم مع ساقه خاصرة الفرس فجمح به حتى كاد يلقيه ، وجعل يقول: إليّ عباد الله ، فأدركه مولى له ، فركب وراءه وأدخله البصرة ، فمات بدار فيها ، ويقال: إنه مات بالمعركة ، وإن علياً لما دار بين القتلى رآه ، فجعل يمسح عن وجهه التراب<sup>(۲)</sup> ، ثم قال: عزيز عليّ أبا محمد أن أراك مُجندلاً في الأودية ، ثم قال: إلى الله أشكو عُجري وبُجري (<sup>(۲)</sup>) ، وترحم عليه ، وقال: ليتني مِتُ قبل هذا بعشرين سنة (<sup>(۸)</sup>).

ولا شك أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من أهل الجنة ، فقد روى الترمذي بإسناده إلى عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله على: «أبو بكر في الجنة ، وعمر في الجنة ، وعثمان في الجنة ، وعلي في الجنة ، وطلحة وسعد في الجنة ، وسعيد في الجنة ، وأبو عبيدة في الجنة ، والزبير بن العوام في الجنة». ثم قال: وقد روى هذا الحديث ، عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه ، عن سعيد بن زيد ، عن النبي على نحو هذا (٩)؛ ففي هذا الحديث منقبة واضحة لطلحة رضي الله عنه ، حيث شهد له النبي على أنه من أهل الجنة ، وأكرم بها من شهادة ، فإنها تضمنت الإخبار بسعادته في الدنيا والآخرة (١٠٠).

<sup>(</sup>١) ماء على ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر . النهاية (١٣٧/٤).

<sup>(</sup>Y) البداية والنهاية (V/ ۲۵۸).

 <sup>(</sup>٣) المستدرك (٣/ ٣٧٤) ، حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. مختصر تاريخ دمشق (٢٠٣/١١) ، يقصد:
 أن العزلة بعد عن الاهتمام.

<sup>(</sup>٤) فرسان من عصر النبوة ، ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه.

 <sup>(</sup>۲) البداية والنهاية (٧/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>V) سرائري وأحزاني التي تموج في جوفي.

 <sup>(</sup>A) تاريخ الإسلام ، عهد الخلفاء الراشدين ، ص ٥٢٨.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو داود. (٤٦٤٩) ؛ الترمذي ، رقم ٣٧٥٧ ، حديث حسن.

<sup>(</sup>١٠) عقيدة أهل السنة (١/٢٩٣).

#### ١٠ \_ حفظ الله له بعد موته:

إن الله حفظ جسد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه بعد موته ، فقد فتح قبره بعد أكثر من ثلاثين عاماً ، ونقلوه إلى مكان آخر ، فلم يتغير منه إلا شعيرات في إحدى شِقّي لحيته ، فعن المثنى بن سعيد قال: أتى رجلٌ عائشة بنت طلحة فقال: رأيت طلحة في المنام ، فقال: قل لعائشة تحولني من هذا المكان ؛ فإن النّزّ \_ الرطوبة أو الماء \_ قد آذاني . فركبت في حشمها ، فضربوا عليه بناء واستثاروه . قال: فلم يتغير منه إلا شعيرات في إحدى شِقيّ لحيته ، أو قال: رأسه ، وكان بينهما بضع وثلاثون سنة (۱) ، فرضى الله عن طلحة وسائر الصحابة أجمعين .

١١ ـ سعد بن أبي وقاص يدعو على من يقع في عثمان وعلى وطلحة والزبير رضي الله عنهم:

عن سعيد بن المسيب: أن رجلاً كان يقع في طلحة والزبير وعثمان وعلي رضي الله عنهم ، فجعل سعد ينهاه ويقول: لا تقع في إخواني ، فأبى ، فقام فصلى ركعتين ثم قال: اللهم إن كان سخطاً لك فيما يقول ، فأرني فيه اليوم آية واجعله للناس عبرة ، فخرج الرجل فإذا ببختي يشق الناس ، فأخذه بالبلاط فوضعه بين كركرته (٢) والبلاط ، فسحقه حتى قتله. قال سعيد بن المسيب: فأنا رأيت الناس يتبعون سعداً ويقولون: هنيئاً لك أبا إسحاق أجيبت دعوتك (٣).

\* \* \*

أصحاب الرسول (١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) الكركرة: الصدر.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٧/ ٢٥٩).

# المبحث الثاني معركة صفين: (٣٧هـ)

أولاً: تسلسل الأحداث التي قبل المعركة:

(١) أم حبيبة بنت أبي سفيان، ترسل النعمان بن بشير بقميص عثمان إلى معاوية وأهل الشام:

لما قُتل عثمان رضي الله عنه: أرسلت أم المؤمنين ، أم حبيبة بنت أبي سفيان إلى أهل عثمان ؟ أرسلوا إليّ بثياب عثمان التي قُتل فيها ، فبعثوا إليها بقميصه مضرّجاً بالدم ، وبخصلة الشعر التي نتفت من لحيته، ثم دعت النعمان بن بشير ، فبعثته إلى معاوية ، فمضى بذلك وبكتابها (١).

وجاء في رواية: خرج النعمان بن بشير ومعه قميص عثمان مضمخ بالدماء ، ومعه أصابع نائلة التي أصيبت حين دافعت عنه بيدها (٢) ، وكانت نائلة بنت الفرافصة الكلبية زوج عثمان كلبية شامية (٣) ، فورد النعمان على معاوية بالشام ، فوضعه معاوية على المنبر ليراه الناس ، وعلق الأصابع في كم القميص يرفع تارة ويوضع تارة ، والناس يتباكون حوله ، وحث بعضهم بعضاً على الأخذ بثأره (٤).

وجاء شرحبيل بن السمط الكندي وقال لمعاوية: كان عثمان خليفتنا ، فإن قويت على الطلب بدمه وإلا فاعتزلنا (٥). وآلى رجال الشام أن لا يمسوا النساء ولا يناموا على الفرش حتى يقتلوا قتلة عثمان ومن عرض دونهم بشيء ، أو تفنى أرواحهم (١٦) ، وكان ذلك ما يريده معاوية ، فقد كانت الصورة التي نقلها النعمان بن بشير إلى أهل الشام بشعة ، مقتل الخليفة ، سيوفاً مصلتة من الغوغاء على رقاب الناس ، بيت المال منتهكاً مسلوباً ، وأصابع نائلة مقطوعة ، فهاجت النفوس والعواطف ، واهتزت المشاعر ، وتأثرت بها القلوب ، وذرفت منها العيون

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ، عهد الخلفاء الراشدين ، ص ٥٣٩ .

<sup>(</sup>۲) البداية والنهاية (٧/ ٥٣٩).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الدعوة الإسلامية ، محمد جميل ، ص ٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (٧/ ٥٣٩) ، سندها ضعيف.

<sup>(</sup>٥) الأنساب (٤١٨/٤)؛ تاريخ الدعوة الإسلامية ، ص ٣٩٨.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري (٥/ ٢٠٠).

ولا غرابة بعد هذا إطلاقاً أن نرى إصرار معاوية ومن معه من أهل الشام بالإصرار على المطالبة بدم عثمان ، وتسليم القتلة للقصاص قبل البيعة ، وهل نتصور أن يتم مقتل أمير المؤمنين وسيد المسلمين من حاقدين محتلين متآمرين ، ولا يتماوج العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه للقصاص من أصحاب هذه الجريمة البشعة (١٠)؟.

## (٢) دوافع معاوية في عدم البيعة :

كان معاوية رضي الله عنه والياً على الشام في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما ، ولما تولى الخلافة على أراد عزله وتولية عبد الله بن عمر ، فاعتذر ابن عمر ، فأرسل إلى سهل بن حنيف بدلاً منه ، إلا أنه ما كاد يصل مشارف الشام (وادي القرى) حتى عاد من حيث جاء ، إذ لقيته خيل لمعاوية عليها حبيب بن مسلمة الفهري ، فقالوا له: إن كان بعثك عثمان فحيهلا بك ، وإن كان بعثك غيره فارجع (٢).

لقد امتنع معاوية وأهل الشام عن البيعة ورأوا أن يقتص علي - رضي الله عنه - من قتلة عثمان ثم يدخلون البيعة (٣) ، وقالوا: لا نبايع من يؤوي القتلة (٤) ، وتخوّفوا على أنفسهم من قتلة عثمان الذين كانوا في جيش علي ، فرأوا أن البيعة لعلي لا تجب عليهم ، وأنهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين ، قالوا: لأن عثمان قتل مظلوماً باتفاق المسلمين ، وقتلته في عسكر علي ، وهم غالبون لهم شوكة ، فإذا بايعنا ظلمونا واعتدوا علينا وضاع دم عثمان ، وكان معاوية رضي الله عنه يرى أن عليه مسؤولية الانتصار لعثمان والقود من قاتليه ، فهو ولي دمه ، والله يقول: ﴿ وَمَن قُبِل مَظّلُوماً فَقَد جَمَلَنا لُولِيّه مِسُلُنا فَلا يُسُرِف فِي القَتْلُ إِنّهُ كَانَ مَنصُولاً [الإسراء: ٣٣] لذلك جمع معاوية الناس ، وخطبهم بشأن عثمان ، وأنه قتل مظلوماً على يد سفهاء منافقين لم يقدروا الدم الحرام ، إذ سفكوه في الشهر الحرام في البلد الحرام ، فثار الناس ، واستنكروا وعلت الأصوات ، وكان منهم عدد من أصحاب رسول الله في ، فقام أحدهم واسمه مرة بن كعب الأصوات ، وكان منهم عدد من أصحاب رسول الله في ما تكلمت ، وذكر الفتن فقربها ، فمر رجل متقنع فقال: لولا حديث سمعته من رسول الله على ما تكلمت ، وذكر الفتن فقربها ، فمر رجل متقنع في ثوب ، فقال: «هذا يومئذ على الهدى» ، فقمت إليه ، فإذا هو عثمان بن عفان ، فأقبلت عليه بوجهه فقلت: هذا؟ قال: «نعم» (٥).

<sup>(</sup>١) معاوية بن أبي سفيان للغضبان ، ص ١٧٨ ، ١٨٣ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٥/٤٦٦).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٧/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٤) العواصم من القواصم ، ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٥) صحيح سنن ابن ماجه (١/٢٤٠).

وهناك حديث آخر له تأثيره في طلب معاوية القود من قتلة عثمان ، ومنشطاً ودافعاً قوياً للتصميم على تحقيق الهدف ، وهو: عن النعمان بن بشير عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله على . فكان من آخر كلمة أن ضرب منكبه ، فقال: «يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصاً ، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني » ثلاثاً ، فقلت لها: يا أم المؤمنين! فأين كان هذا عنك؟ قالت: نسيته والله ما ذكرته ، قال: فأخبرته معاوية بن أبي سفيان ، فلم يرض بالذي أخبرته حتى كتب إلى أم المؤمنين أن أكتبي إليّ به ، فكتبت إليه به كتاباً (١).

لقد كان الحرص الشديد على تنفيذ حكم الله في القتلة السبب الرئيسي في رفض أهل الشام بزعامة معاوية بن أبي سفيان بيعة علي بن أبي طالب ، ورأوا أن تقديم حكم القصاص مقدم على البيعة ، وليست لأطماع معاوية في ولاية الشام ، أو طلبه ما ليس له بحق ، إذ كان يدرك إدراكاً تاماً أن هذا الأمر في بقية الستة من أهل الشورى ، وأن علياً أفضل منه وأولى بالأمر منه (٢) ، وقد انعقدت البيعة له بإجماع الصحابة بالمدينة ، وكان اجتهاد معاوية يخالف الصواب.

## (٣) معاوية يرد على أمير المؤمنين علي رضي الله عنهما:

بعث علي رضي الله عنه كتباً كثيرة إلى معاوية فلم يرد عليه جوابها ، وتكرر ذلك مراراً إلى الشهر الثالث من مقتل عثمان في صفر ، ثم بعث معاوية طُوماراً ( مع رجل ، فدخل به على علي ، فقال له علي: ما وراءك؟ قال: جئتك من عند قوم لا يريدون إلا القودَ ( القودَ ( اللهم موتور ( اللهم إني تركت ستين ألف شيخ يبكون تحت قميص عثمان ، وهو على منبر دمشق ، فقال علي: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان . ثم خرج رسول معاوية من بين يدي عليٍّ فهم به أولئك الخوارج الذين قتلوا عثمان يريدون قتله ، فما أفلت إلا بعد جهد ( الله م الله على عليً فهم الله من يريدون قتله ، فما أفلت إلا بعد جهد ( الله م الله على الله م الله على علي الله على الله على الله م الله على الله على الله م الله على ا

## (٤) تجهيز أمير المؤمنين علي لغزو الشام واعتراض الحسن على ذلك :

بعد وصول رد معاوية لأمير المؤمنين علي ، عزم الخليفة على قتال أهل الشام ، كتب إلى قيس بن سعد بمصر يستنفر الناس لقتالهم ، وإلى أبي موسى بالكوفة ، وبعث إلى عثمان بن

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ، رقم ۲٤٠٤٥ ، حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد على ، ص ١١٢.

<sup>(</sup>٣) الطومار: الصحيفة.

<sup>(</sup>٤) القود: القاتل بالقتيل.

<sup>(</sup>٥) الموتور: صاحب الثأر.

 <sup>(</sup>۲) البداية والنهاية (۷/ ۲٤٠).

خُنيف بذلك ، وخطب الناس فحقهم على ذلك ، وعزم على التجهُّز ، وخرج من المدينة ، واستخلف عليها قثم بن العباس ، وهو عازم أن يقاتل بمن أطاعه من عصاه ، وخرج عن أمره ولم يبايعه مع الناس ، وجاء إليه ابنه الحسن بن علي فقال: يا أبة دَعْ هذا؛ فإنّ فيه سفك دماء المسلمين ، ووقوع الاختلاف بينهم! فلم يقبل منه ذلك ، بل صمَّم على القتال ، ورتّب الجيش ، فدفع اللواء إلى محمد ابن الحنفية ، وجعل ابن العباس على الميمنة ، وعمر بن أبي سلمة على الميسرة ، وقيل: جعل على الميسرة عمرو بن سفيان بن عبد الأسد ، وجعل على مقدمته أبا ليلى بن عمر بن الجراح ابن أخي أبي عبيدة ، واستخلف على المدينة قثم بن العباس ، ولم يبقَ شيء إلا أن يخرج من المدينة قاصداً الشام ، حتى جاءه ما شغله عن ذلك (١) ، وقد تمّ تفصيل ذلك من خروج عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة إلى معركة الجمل .

## (٥) بعد معركة الجمل ، أرسل أمير المؤمنين علي جرير بن عبد الله إلى معاوية:

ذُكر أن المدة بين خلافة أمير المؤمنين علي إلى فتنة السبئيّة الثانية ، أو ما يُسمى البصرة أو معركة الجمل ، خمسة أشهر وواحد وعشرون يوماً ، وبين دخوله الكوفة شهراً ، وبين ذلك وخروجه إلى صفين ستة أشهر (٢) ، وروي شهرين أو ثلاثة (٣). وقد كان دخول أمير المؤمنين الكوفة يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من رجب سنة ست وثلاثين ، فقيل له: انزل بالقصر الأبيض ، فقال: لا إن عمر بن الخطاب كان يكره نزوله ، فأنا أكره لذلك ، فنزل في الرحبة وصلى بالجامع الأعظم ركعتين ، ثم خطب الناس فحثهم على الخير ، ونهاهم عن الشر ، ومدح أهل الكوفة في خطبته هذه ، ثم بعث إلى جرير بن عبد الله وكان على همذان من زمان عثمان ، وإلى الأشعث بن قيس وهو على نيابة أذربيجان من أيام عثمان ؛ يأمرهما أن يأخذا البيعة له على من هُنالك ثم يُقبِلا إليه ، ففعلا ذلك ، فلما أراد علي أن يبعث إلى معاوية رضي الله عنه يدعوه ألى بيعته ، قال جرير بن عبد الله البجلي: أنا أذهب إليه يا أمير المؤمنين ، فإني أخشى أن يكون هواه معه . فقال على : دعه .

فبعثه وكتب معه كتاباً إلى معاوية يعلمه باجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته، ويخبره بما كان في وقعة الجمل، ويدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس، فلمّا انتهى إليه جرير بن عبد الله، أعطاه الكتاب وطلب معاوية عمرو بن العاص ورؤوس أهل الشام فاستشارهم، فأبوا أن

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية (٧/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب (٢/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الصغير للبخاري (١٠٢/١).

يبايعوا حتى يقتل قتلة عثمان ، أو أن يسلم إليهم قتلة عثمان ، وإن لم يفعل قاتلوه ولم يبايعوه حتى يقتلهم عن آخرهم.

فرجع جرير إلى على فأخبره بما قالوا ، فقال الأشتر: ألم أنهك يا أمير المؤمنين أن تبعث جريراً؟ فلو كنت بعثتني لما فتح معاوية باباً إلا أغلقته . فقال له جرير: لو كنت ثمّ لقتلوك بدم عثمان . فقال الأشتر: والله لو بعثتني لم يعنني جواب معاوية ولأعجلته عن الفكرة ، ولو أطاعني فيك أمير المؤمنين ، لحبستك وأمثالك حتى يستقيم أمر هذه الأمّة .

فقام جرير مُغْضَباً فأقام بقرقيسياء ، وكتب إلى معاوية يخبره بما قال وقيل له ، فكتب إليه معاوية يأمره بالقدوم عليه (١). وهكذا كان الأشتر سبباً في إبعاد الصحابي جرير بن عبد الله الذي كان والياً على قرقيسياء وعلى غيرها ، ورأساً في قبيلته بجيلة ، ويضطره إلى مفارقة أمير المؤمنين على ، وهذا الصحابي جرير بن عبد الله البجلي قال: ما رآني رسول الله الله الإ تبسم في وجهي ، وقال على على على من هذا الباب رجل من خير ذي يمن ، على وجهه مسحة مَلك» (٢).

### (٦) مسير أمير المؤمنين إلى الشام:

استعد أمير المؤمنين علي لغزو الشام ، فبعث يستنفر الناس (٣) وجهّز جيشاً ضخماً اختلفت الروايات في تقديره ، وكلها روايات ضعيفة (٤) ، إلا رواية واحدة حسنة الإسناد ذكرت أنه سار في خمسين ألفاً (٥).

وكان مكان تجمع جُند أمير المؤمنين بالنخلية (٢) ، وهو على ميلين من الكوفة آنذاك ، فتوافدت عليه القبائل من شتى إقليم العراق (٧) ، واستعمل أمير المؤمنين علي أبا مسعود الأنصاري ، وبعث من النخيلة زياد بن النضر الحارثي طليعة في ثمانية آلاف مقاتل ، وبعث شريح بن هانئ في أربعة آلاف ، ثم خرج على رضي الله عنه بجيشه إلى المدائن (بغداد) ، فانضم إليه فيها من المقاتلة ، وولى عليها سعد بن مسعود الثقفي ، ووجه منها طليعة في ثلاثة آلاف إلى

البداية والنهاية (٧/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) مسلم ، رقم ٢٤٧٥.

<sup>(</sup>٣) الإصابة (١/ ١٢٣ \_ ١٢٤) نقلاً عن الحاكم بسند حسن.

<sup>(</sup>٤) من قال: مئة وخمسين ألف أو يزيدون. البداية والنهاية (٧/ ٢٦٠). مئة وعشرون ألف ، المعرفة والتاريخ (٧/ ٢٦٠). سند منقطع. وقدر بتسعين ألف ، التاريخ ، خليفة بن خياط ، ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليفة ، ص ١٩٣ ، بسند حسن.

 <sup>(</sup>٦) موقع قرب الكوفة من جهة الشام ، معجم البلدان (٢٧٨).

<sup>(</sup>٧) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ١٨٨ .

الموصل (١) ، وسلك رضي الله عنه طريق الجزيرة الرئيسي على شط الفرات الشرقي ، حتى بلغ قرب قرقيسياء (٢) ، فأتته الأخبار بأن معاوية قد خرج لملاقاته وعسكر بصفين ، فتقدم علي إلى الرقة (٣) ، وعبر منها الفرات غرباً ونزل على صفين (٤).

#### (٧) خروج معاوية إلى صفين:

كان معاوية جاداً في مطاردة قتلة عثمان رضي الله عنه ، فقد استطاع أن يترصد بجماعة ممن غزا المدينة من المصريين أثناء عودتهم ، وقتلهم ومنهم أبو عمرو بن بديل الخزاعي أن ثم كانت له أيد في مصر وشيعة في أهل خربتا تطالب بدم عثمان رضي الله عنه ، وقد استطاعت هذه الفرقة من إيقاع الهزيمة بمحمد بن أبي حذيفة في عدة مواجهات عام 7 هـ ، كما استطاع أيضاً أن يوقع برؤوس مدبري ومخططي غزو المدينة من المصريين ، مثل عبد الرحمن بن عديسي ، وكنانة بن بشر ، ومحمد بن حذيفة ، فحبسهم في فلسطين ، وذلك في الفترة التي سبقت خروجه إلى صفين ، ثم قتلهم في شهر ذي الحجة عام 7 هـ (7). وعندما علم معاوية بتحرك جيش العراق نحو الشام ، جمع مستشاريه من أعيان أهل الشام ، وخطب فيهم وقال : إن علياً نهد إليكم في أهل العراق . . . فقال ذو الكلاع الحميري : عليك أمر أي وعلينا أمفعال (7).

وكان أهل الشام قد بايعوا معاوية على الطلب بدم عثمان رضي الله عنه والقتال (٩) ، وقد قام عمرو بن العاص رضي الله عنه بتجهيز الجيش ، وعقد الألوية ، وقام في الجيش خطيباً يحرضهم ، فقال: إن أهل العراق قد فرقوا جمعهم وأوهنوا شوكتهم ، وفلوا حدهم ، ثم إن أهل البصرة مخالفون لعلي قد وترهم وقتلهم ، وقد تفانت صناديدهم وصناديد أهل الكوفة يوم الجمل ، وإنما سار في شرذمة قليلة ومنهم من قد قتل خليفتكم ، فالله الله في حقكم أن تضيعوه وفي دمكم أن تبطلوه (١٠٠).

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (٥/ ٢٠٣) ، بسند حسن إلى عوانة منقطعاً.

 <sup>(</sup>٢) قرقيسياء: بلد يقع على نهر الخابور عند مصبه في الفرات. معجم البلدان (٢٨/٤).

<sup>(</sup>٣) الرقة: مدينة مشهورة في سورية اليوم على نهر الفرات الشرقي. معجم البلدان (٣/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري (٥/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) المحن لأبي العرب التميمي ، ص ١٢٤ ؛ خلافة على ، عبد الحميد ، ص ١٩١.

<sup>(</sup>٦) خلافة على ، عبد الحميد ، ص ١٩١.

<sup>(</sup>V) لغة حمير في إبدال أم بدل (أل) التعريف.

<sup>(</sup>٨) الإصابة (١/ ٤٨٠) ؛ خلافة علي بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٩) أنساب الأشراف (٢/ ٥٢) بسند منقطع ؛ خلافة على ، ص ١٩٢.

<sup>(</sup>١٠) تاريخ الطبري (٦٠١/٥) ، بسند منقطع.

وسار معاوية في جيش ضخم ، اختلفت الروايات في تقديره ، وكلها روايات منقطعة أسانيدها ، وهي عين الروايات التي قدرت جيش علي رضي الله عنه ، فقدر بمئة ألف وعشرين ألفاً (۱) ، وقدر بسبعين ألف مقاتل ، وقدر بأكثر من ذلك بكثير (۲) ؛ إلا أن الأقرب للصواب أنهم ستون ألف مقاتل ، فهي وإن كانت منقطعة الإسناد إلا أن راويها صفوان بن عمرو السكسكي ، حمصي من أهل الشام ، ولد عام (۷۲ هـ) ، وهو ثبت ثقة ، وقد أدرك خلقاً ممن شهد صفين ، كما يتبين من دراسة ترجمته (۳) ، والإسناد إليه صحيح (٤).

وكان قادة جيش معاوية على النحو التالي: عمرو بن العاص ، على خيول أهل الشام كلها ، والضحاك بن قيس على رجالة الناس كلهم ، وذو الكلاع الحميري. على ميمنة الجيش ، وحبيب بن مسلمة على ميسرة الجيش ، وأبو الأعور السلمي على المقدمة ؛ هؤلاء هم القادة الكبار ، وتحت كل قائد من هؤلاء قادة وزعوا حسب القبائل ، وكان هذا الترتيب عند مسيرهم إلى صفين ، ولكن أثناء الحرب تغير بعض القادة وظهر قادة آخرون مما اقتضته الظروف ، ولعل هذا يكون السبب في اختلاف أسماء القادة في بعض المصادر (٥).

وبعث معاوية أبا الأعور السلمي مقدمة للجيش ، وكان خط سيرهم إلى الشمال الشرقي من دمشق ، ولما بلغ صفين أسفل الفرات ، عسكر في مكان سهل فسيح ، إلى جانب شريعة في الفرات ، ليس في ذلك المكان شريعة غيرها ، وجعلها في حيزه (٢٦).

#### (٨) القتال على الماء:

وصل جيش علي رضي الله عنه إلى صفين ، حيث عسكر معاوية ، ولم يجد موضعاً فسيحاً سهلاً يكفي الجيش ، فعسكر في موضع وعر نوعاً ما ، إذ أغلب الأرض صخور ذات كدى وأكمات (٧).

فوجئ جيش العراق بمنع معاوية عنهم الماء ، فهرع البعض إلى علي رضي الله عنه يشكون إليه هذا الأمر ، فأرسل علي إلى الأشعث بن قيس فخرج في ألفين ، ودارت أول معركة بين

خلافة على بن أبي طالب ، ص ١٩٤ ؛ المعرفة والتاريخ (٣/٣١٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ١٩٤ ؛ تاريخ خليفة ، ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٦/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) خلافة على بن أبي طالب ، ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) امتداد العرب في صدر الإسلام ، صالح العلى ، ص ٧٣ ؛ خلافة على ، ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٦) صفين ، نصر بن مزاحم ، ص ١٦٠ ـ ١٦١ .

<sup>(</sup>V) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ١٩٦ ، النصر المبين.

الفريقين انتصر فيها الأشعث واستولى على الماء (١) ، إلا أنه قد وردت رواية تنفي وقوع القتال من أصله ؛ مفادها: أن الأشعث بن قيس جاء إلى معاوية فقال: الله الله يا معاوية في أمة محمد على أصله ؛ مفادها: أن الأشعث بن قيس جاء إلى معاوية فقال: الله يقول: ﴿ وَإِن طَآيِفَنَانِ مِنَ اللهُ عِبُوا أَنكُم قتلتم أهل العراق ، فمن للبعوث والذراري؟! إن الله يقول: ﴿ وَإِن طَآيِفَنَانِ مِنَ المُوَّمِنِينَ اللهُ عَبُرُهُما أَ ﴾ [الحجرات: ٩] قال معاوية: فما تريد؟ قالوا: خلوا بيننا وبين الماء. فقال لأبي الأعور: خلِّ بين إخواننا وبين الماء (٢).

وقد كان القتال على الماء في أول يوم تواجها فيه في بداية شهر ذي الحجة فاتحة شر على الطرفين المسلمين ، إذ استمر القتال بينهما متواصلاً طوال هذا الشهر ، وكان القتال على شكل كتائب صغيرة ، فكان علي رضي الله عنه يخرج من جيشه كتيبة صغيرة يؤمر عليها أميراً ، فتقتتلان مرة واحدة في اليوم في الغداة أو العشي ، وفي بعض الأحيان يقتتلان مرتين في اليوم ، وكان أغلب من يخرج من أمراء الكتائب في جيش علي: الأشتر، وحجر بن عدي ، وشبث بن ربعي ، وخالد بن المعتمر ، ومعقل بن يسار الرياحي. ومن جيش معاوية أغلب من يخرج: حبيب بن مسلمة ، وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، وعبيد الله بن عمر بن الخطاب ، وأبو الأعور السلمي ، وشرحبيل بن السمط ، وقد تجنبوا القتال بكامل الجيش خشية الهلاك والاستئصال ، وأملاً في وقوع صلح بين الطرفين ، تصان به الأرواح والدماء (۳).

## (٩) الموادعة بينهما ومحاولات الصلح:

ما إن دخل شهر المحرم ، حتى بادر الفريقان إلى الموادعة والهدنة طمعاً في صلح يحفظ دماء المسلمين ، فاستغلوا هذا الشهر في المراسلات بينهم ، ولكن المعلومات عن مراسلات هذه الفترة ـ شهر المحرم ـ وردت من طرق ضعيفة (٤٠)، مشهورة، إلا أن ضعفها لا ينفى وجودها.

كان البادىء بالمراسلة ، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فأرسل بشير بن عمرو الأنصاري ، وسعيد بن قيس الهمداني ، وشبث بن ربعي التميمي إلى معاوية رضي الله عنه يدعوه، كما دعاه من قبل إلى الدخول في الجماعة والمبايعة ، فرد معاوية عليه برده السابق المعروف ، بتسليم قتلة عثمان أو القود منهم أولاً ، ثم يدخل في البيعة ، وقد تبين لنا موقف على من هذه القضية (٥).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (١٥/ ٢٩٤) بسند حسن.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٢/ ٤١) ؛ مرويات أبي مخنف ، ص ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) خلافة علي بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ١٩٧ ، ١٩٨ ؛ البداية والنهاية (٧/ ٢٦٦) ؛ تاريخ الطبري (٥/ ٦١٤).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري (٥/ ٦١٢ ، ٦١٣) ؛ خلافة على بن أبي طالب ، ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري (٥/ ٦١٣) ؛ خلافة علي بن أبي طالب ، ص ١٩٩.

كما أن قرّاء الفريقين ، قد عسكروا في ناحية من صفين ، وهم عدد كبير ، قد قاموا بمحاولات للصلح بينهما ، فلم تنجح تلك المحاولات لالتزام كل فريق منهما برأيه وموقفه (۱) ، وقد حاول اثنان من الصحابة وهما أبو الدرداء ، وأبو أمامة رضي الله عنهما الصلح بين الفريقين ، فلم تنجح مهمتهما أيضاً لنفس الأسباب السابقة ، فتركا الفريقين ولم يشهدا معهما أمرهما (۱) . وكذلك حضر مسروق بن الأجدع – أحد كبار التابعين – فوعظ ، وخوف ولم يقاتل ((7)).

وقد انتقد ابن كثير التفصيلات الطويلة التي جاءت في روايات أبي مخنف ونصر بن مزاحم ، بخصوص المراسلات بين الطرفين فقال: . . . ثم ذكر أهل السير كلاماً طويلاً جرى بينهم وبين علي ، وفي صحة ذلك عنهم وعنه نظر ، فإن في مطاوي ذلك الكلام من علي ما ينتقص فيه معاوية وأباه ، وأنهم إنما دخلوا في الإسلام ولم يـزالا في تردد فيه ، وغير ذلك ، وأنه قال في غضون ذلك : لا أقول إن عثمان قُتل مظلوماً ولا ظالماً ؛ . . وهذا عندي لا يصح من علي رضي الله عنه من قتل عثمان واضح وقد بينته في كتابي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وفي هذا الكتاب .

#### ثانياً: نشوب القتال:

عادت الحرب على ما كانت عليه في شهر ذي الحجة من قتال الكتائب والفرق والمبارزات الفردية ، خشية الالتحام الكلي ، إلى أن مضى الأسبوع الأول منه ، وكان عدد الوقعات الحربية بين الفريقين إلى هذا التاريخ أكثر من سبعين وقعة ، وذكر أنها تسعون (٥) ، إلا أن علياً أعلن في جيشه أن غداً الأربعاء سيكون الالتحام الكلي لجميع الجيش ، ثم نبذ معاوية يخبره بذلك (٢) ، فثار الناس في تلك الليلة إلى أسلحتهم يصلحونها ويحدونها ، وقام عمرو بن العاص بإخراج الأسلحة من المخازن لمن يحتاج من الرجال ممن فل سلاحه ، وهو يحرض الناس على الاستبسال في القتال (٧) ، وبات جميع الجيشين في مشاورات وتنظيم للقيادات والألوية .

المصدر السابق نفسه (٥/ ٦١٤).

 <sup>(</sup>۲) البداية والنهاية (٧/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٤/ ٦٧) ، بدون إسناد.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (٧/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٥) الأنباء بتواريخ الخلفاء ، ص ٥٩ ؛ صفين ، ص ٢٠٢ ؛ شذرات الذهب (١/ ٤٥).

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية (٧/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٧) سنن سعيد بن منصور (٢/ ٢٤٠) ضعيف.

#### ١ \_ اليوم الأول:

أصبح الجيشان في يوم الأربعاء قد نظمت صفوفهم ووزعوا حسب التوزيع المتبع في المعارك الكبرى ـ قلب وميمنة ، وميسرة ، فكان جيش علي رضي الله عنه على النحو التالي: (١) علي بن أبي طالب على القلب ، وعبد الله بن عباس على الميسرة ، وعمار بن ياسر على الرجالة ، محمد ابن الحنفية حامل الراية ، وهشام بن عتبة (المرقال) حامل اللواء ، والأشعث بن قيس على الميمنة ، وأما جيش الشام ، فمعاوية في كتيبة الشهباء أصحاب البيض والدروع على تل مرتفع وهو أمير الجيش ، وعمرو بن العاص قائد خيل الشام كلها ، وذو الكلاع الحميري على الميمنة على أهل اليمن ، وحبيب بن مسلمة الفهري على الميسرة على مضر ، والمخارق بن الصباح الكلاعي حامل اللواء (٢) ، وتقابلت الجيوش الإسلامية ، ومن كثرتها قد سدت الأفق ، ويقول كعب بن جعيل التغلبي أحد شعراء العرب (٣) ، وذلك عندما رأى الناس في ليلة الأربعاء وقد وثبوا إلى نبالهم وسيوفهم يصلحونها استعداداً لهذا اليوم:

أَصْبَحَتِ الأُمَّةُ في أَمْرٍ عَجَبْ وَالمُلْكُ مَجْمُ وعٌ غداً لِمَنْ غَلَبْ فَكُمُ وعٌ غداً لِمَنْ غَلَبْ فَقُلْتُ قَولاً صادقاً غيرَ كَذِبْ إِنَّا غداً تَهْلِكُ أَعْدلامُ العَرَبْ(٤)

وتذكر بعض الروايات الضعيفة: أن علياً حطب في جيشه ، وحرضهم على الصبر والإقدام والإكثار من ذكر الله (٥) ، وتذكر أيضاً أن عمرو بن العاص ، قد استعرض جيشه ، وأمرهم بتسوية الصفوف وإقامتها (٢) ، وهذه الروايات لا يوجد مانع من الأخذ بها ، لأن كل قائد يحرض جيشه ويحمسه ، ويهتم بكل ما يؤدي به إلى النصر ، والتحم الجيشان في قتال عنيف ، استمر محتدماً إلى غروب الشمس لا يتوقف إلا لأداء الصلاة ، ويصلي كل فريق في معسكره ، وبينهما جثث القتلى في الميدان تفصل بينهما ، وسأل أحد أفراد جيش علي علياً رضي الله عنه حين انصرافه من الصلاة ، فقال: ما تقول في قتلانا وقتلاهم يا أمير المؤمنين؟ فقال: من قتل منا ومنهم يريد وجه الله والدار الآخرة دخل الجنة (٧). وقد صبر بعضهم على بعض فلم يغلب أحد

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خياط ، ص ١٩٣ ، بسند حسن إلى شاهد عيان.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) شاعر تغلب في عصره ، مخضرم ، شهد صفين مع معاوية ، وهو شاعر معاوية بن أبي سفيان وأهل الشام . الأعلام للزركلي (٦/ ١٨٠) .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (٧/ ٢٧٣) ؛ تاريخ الطبري (٥/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري (٥/ ٦٢٢) ، من طريق أبي مخنف.

<sup>(</sup>٦) الطبقات (٤/ ٢٥٥) ، من طريق الواقدي.

<sup>(</sup>٧) سنن سعيد بن منصور (٢/ ٣٤٤ ـ ٣٤٥) ، بسند ضعيف.

أحداً ، ولم ير مولياً حتى انتهى ذلك اليوم. وفي المساء خرج على رضي الله عنه إلى ساحة القتال ، فنظر إلى أهل الشام ، فدعا ربه قائلاً : اللهم اغفر لي ولهم (١).

## ٢ \_ اليوم الثاني:

في يوم الخميس تذكر الروايات: أن علياً رضي الله عنه قد غلس بصلاة الفجر واستعد للهجوم ، وغير بعض القيادات ، فوضع عبد الله بن بديل الخزاعي على الميمنة بدلاً من الأشعث بن قيس الكندي الذي تحول إلى الميسرة (٢) ، وزحف الفريقان نحو بعضهما ، واشتبكوا في قتال عنيف أشد من سابقه ، وبدأ أهل العراق في التقدم وأظهروا تفوقاً على أهل الشام ، واستطاع عبد الله بن بديل أن يكسر ميسرة معاوية وعليها حبيب بن مسلمة ، ويتقدم باتجاه كتيبة معاوية (الشهباء) ، وأظهر شجاعة وحماساً منقطع النظير ، وصاحب هذا التقدم الجزئي ، تقدم عام لجيش العراق ، حتى إن معاوية ، قد حدثته نفسه بترك ميدان القتال ، إلا أنه صبر وتمثل بقول الشاعر:

وَأَخْذِي الحَمْدَ بِالثَّمَنِ الرَّبيحِ وَضَرْبِي هَامَةَ البَطَلِ المُشِيحِ مَكانَكِ تُحْمَدِي أَوْ تَسْتَريحِي (٣) أَبَتْ لِي عِفَّتِي وَأَبَى بَلاَئِي وَأَبَى وَأَبَى بَلاَئِي وَأَبَى وَأَبَى بَلاَئِي وَإِكْرَاهِ نَفْسِي وَإِكْرَاهِ نَفْسِي وَقَوْدُ وَ نَفْسِي وَقَوْدُ وَ نَفْسِي وَقَوْدُ وَ نَفْسِي وَقَوْدُ وَ نَفْسِي وَقَوْدُ وَاللَّهُ وَجَالْسَتْ وَجَالْسَتْ وَجَالْسَتْ

واستحث كتيبته الشهباء ، واستطاعوا قتل عبد الله بن بديل ، فأخذ مكانه في قيادة الميمنة الأشتر ، وتماسك أهل الشام ، وبايع بعضهم على الموت ، وكروا مرة أخرى بشدة وعزيمة ، وقتل عدد من أبرزهم: ذو الكلاع ، وحوشب وعبيد الله بن الخطاب رضي الله عنهما ، وانقلب الأمر لجيش الشام ، وأظهر تقدماً ، وبدأ جيش العراق في التراجع ، واستحرَّ القتل في أهل العراق ، وكثرت الجراحات ، ولما رأى علي جيشه في تراجع ، أخذ يناديهم ويحمِّسهم ، وقاتل قتالاً شديداً ، واتجه إلى القلب حيث ربيعة ، فثارت فيهم الحمية وبايعوا أميرهم خالد بن المعتمر على الموت ، وكانوا أهل قتال (٤).

وكان عمّار بن ياسر رضي الله عنه قد جاوز الرابعة والتسعين عاماً ، وكان يحارب بحماس، يحرض الناس، ويستنهض الهِمَمَ ولكنه بعيد كل البعد عن الغلو، فقد سمع رجلاً بجواره يقول:

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (۲۹۷/۱٥) ، بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٥/ ٦٣٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه (٥/ ٦٣٦).

<sup>(</sup>٤) الإصابة (١/ ٤٥٤) ؛ أنساب الأشراف (٢/ ٥٦) ، بسند حسن إلى قتادة مرسلاً .

كفر أهل الشام ، فنهاه عمار عن ذلك وقال: إنما بغوا علينا ، فنحن نقاتلهم لبغيهم، فإلهنا واحد، ونبينا واحد، وقبلتنا واحدة (١).

ولما رأى عمار رضي الله عنه تقهقر أصحابه ، وتقدم خصومه ، أخذ يستحثهم ويبين لهم أنهم على الحق ، ولا يغرنهم ضربات الشاميين الشديدة ، فيقول رضي الله عنه: من سرَّه أن تكتنفه الحور العين فليقدم بين الصفين محتسباً ، فإني لأرى صفاً يضربكم ضرباً يرتاب منه المبطلون ، والذي نفسي بيده ، لو ضربونا حتى يبلغوا منا سعفات هجر ، لعلمنا أنا على الحق وأنهم على الباطل ، لعلمنا أن مصلحينا على الحق وأنهم على الباطل (٢).

ثم أخذ في التقدم ، وفي يده الحربة ترعد لكبر سنه - ، ويشتد على حامل الراية هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ، ويستحثه في التقدم ويرغبه ويطمعه فيما عند الله من النعيم ، ويطمع أصحابه أيضاً فيقول: أزفت الجنة وازينت الحور العين ، من سره أن تكتنفه الحور العين ، فليتقدم بين الصفين محتسباً. وكان منظر مؤثر ؛ فهو صحابي جليل مهاجري بدري جاوز الرابعة والتسعين يمتلك كل هذا الحماس ، وهذا العزم ، والروح المعنوية العالية واليقين الثابت ، فكان عاملاً هاماً من عوامل حماس جيش العراق ورفع روحهم المعنوية ، مما زادهم عنفاً وضراوة وتضحية في القتال ، حتى استطاعوا أن يحولوا المعركة لصالحهم ، وتقدم هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وهو يرتجز بقوله:

أَعْدُ وَرُ يَبْعُدِ عِي أَهْلَدُ مُحِلًا قَدْ عَالَجَ الحَياةَ حَتَّى مَالَّا لَا يُعْدِ عَالَجَ الحَياةَ حَتَّى مَالَّا لَا يُفِيدُ لَا يُفِيدُ الْحَياةَ حَتَّى مَالَّا لَا يُفِيدُ الْحَياةَ حَتَّى مَالَّا لَا يُفِيدُ الْحَياةَ حَتَّى مَالَّا لَا يُفْرِدُ اللَّهُ الْحَياةَ حَتَّى مَالَّا لَا يُعْدِيدُ الْحَياةَ عَلَيْهِ الْحَياةَ حَتَّى مَالَّا لَا يُعْدِيدُ الْحَياةَ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وعمار يقول: تقدم يا هاشم ، الجنة تحت ظلال السيوف ، والموت في أطراف الأسل<sup>(٤)</sup> ، وقد فتحت أبواب السماء وتزينت الحور العين:

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (١٥/ ٢٩٠) ، الإسناد حسن لغيره.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد (٧/ ٢٤٣)؛ خلافة علي بن أبي طالب ، عبد الحميد، ص ٢١٩ إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري (٥/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) الأسل: الرماح.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري (٥/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٥/ ٣٠٣، ٣٠٣) بسند منقطع.

هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري ، فلم يرجعا ، وقتلا (١١) رحمهما الله ورضي الله عنهما.

#### ٣ ـ ليلة الهرير يوم الجمعة:

عادت الحرب في نفس الليلة بشدة واندفاع لم تشهدها الأيام السابقة ، وكان اندفاع أهل العراق بحماس وروح عالية حتى أزالوا أهل الشام عن أماكنهم ، وقاتل أمير المؤمنين علي قتالاً شديداً وبايع على الموت (٢) ، وذكر أن علياً رضي الله عنه صلى بجيشه المغرب صلاة الخوف (٣) ، وقال الشافعي: وحفظ عن علي أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير (3) ، يقول شاهد عيان: اقتتلنا ثلاثة أيام وثلاثة ليالي حتى تكسرت الرماح ونفدت السهام ، ثم صرنا إلى المسايفة فاجتلدنا بها إلى نصف الليل ، حتى صرنا نعانق بعضنا بعضاً ، ولما صارت السيوف كالمناجل تضاربنا بعمد الحديد ، فلا تسمع إلا غمغمة وهمهمة القوم ، ثم ترامينا بالحجارة ، وتحاثينا بالتراب ، وتعاضينا بالأسنان ، وتكادمنا بالأفواه ، إلى أن أصبحوا في يوم الجمعة وارتفعت الشمس وإن كانت لا ترى من غبار المعركة ، وسقطت الألوية والرايات ، وأنهك الجيش التعب ، وكلّت الأيدي ، وجفت الحلوق (٥).

ويقول ابن كثير في وصف ليلة الهرير ويوم الجمعة: وتعاضوا بالأسنان يقتتل الرجلان حتى يثخنا ، ثم يجلسان يستريحان ، وكل واحد منهما ليهمر على الآخر ، ويهمر عليه ، ثم يقومان فيقتتلان كما كانا ، فإنا لله وإنا إليه لراجعون ، ولم يزل ذلك دأبهم حتى أصبح الناس من يوم الجمعة وهم كذلك ، وصلى الناس الصبح إيماء وهم في القتال حتى تضاحا النهار ، وتوجه النصر لأهل العراق على أهل الشام (٢).

#### ٤ \_ الدعوة إلى التحكيم:

إن ما وصل إليه حال الجيشين بعد ليلة الهرير لم يكن يحتمل مزيد قتال ، وجاءت خطبة الأشعث بن قيس زعيم كندة أصحابه ليلة الهرير فقال: قد رأيتم يا معشر المسلمين ما قد كان في يومكم هذا الماضي ، وما قد فني فيه من العرب ، فوالله لقد بلغت من السن ما شاء الله أن أبلغ ؟ فما رأيت مثل هذا قط ، ألا فليبلغ الشاهد الغائب ، إن نحن تواقفنا غداً إنه لفناء العرب ،

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري (٥/ ٦٥٣).

<sup>(</sup>٢) المستدرك (٣/ ٤٠٢) ، قال الذهبي: ضعيف ؛ خلافة على ، ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٢٥٢)؛ قال الألباني: رواه البيهقي بصيغة التمريض. إرواء الغليل (٣/ ٤٢).

<sup>(</sup>٤) تلخيص الحبير (٢/ ٧٨) ؛ خلافة علي بن أبي طالب ، ص ٢٢٧.

 <sup>(</sup>۵) شذرات الذهب (۱/ ٤٥) ؛ وقعة صفين ، ص ٣٦٩.

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية (٧/ ٢٨٣).

وضيعة الحرمات ، أما والله ما أقول هذه المقالة جزعاً من الحرب ، ولكني رجل مسن ، وأخاف على النساء والذراري غداً إذا نحن فنينا ، اللهم إنك تعلم أني قد نظرت لقومي ولأهل ديني فلم آلُ(١).

وجاء خبر ذلك إلى معاوية فقال: أصاب ورب الكعبة ، لئن نحن التقينا غداً لتميلن الروم على ذرارينا ونسائنا ، ولتميلن أهل فارس على أهل العراق وذراريهم ، وإنما يبصر هذا ذوو الأحلام والنهى ، ثم قال لأصحابه: اربطوا المصاحف على أطراف القنا<sup>(٢)</sup> ، وهذه رواية عراقية لا ذكر فيها لعمرو بن العاص ولا للمخادعة والاحتيال ، وإنما كانت رغبة كلا الفريقين ، ولن يضير معاوية أو عمرو بشيء أن تأتي أحدهم الشجاعة فيبادر بذلك وينقذ ما تبقى من قوى الأمة المتصارعة.

إنما يزعج ذلك السبئية الذين أشعلوا نيران هذه الفتنة ، وتركوا لنا ركاماً من الروايات المضللة بشأنها ، تحيل الحق باطلاً ، وتجعل الفضل كالمناداة لتحكيم القرآن لصون الدماء المسلمة ؛ جريمة ومؤامرة (٣) وحيلة ، ونسبوا لأمير المؤمنين علي أقوالاً مكذوبة تعارض ما في الصحيح على أنه قال: ما رفعوها ثم لا يرفعونها ، ولا يعملون بما فيها ، وما رفعوها لكم الاخديعة ودهناً ومكيدة (٤) . ومن الشتائم قولهم عن رفع المصاحف: إنها مشورة ابن العاهرة (٥) ، ووسعوا دائرة الدعاية المضادة على عمرو بن العاص رضي الله عنه ، حتى لم تعد تجد كتاباً من كتب التاريخ إلا فيه انتقاص لعمرو بن العاص وأنه مخادع وماكر بسبب الروايات الموضوعة التي لفقها أعداء الصحابة الكرام ، ونقلها الطبري ، وابن الأثير وغيرهم ، فوقع فيها كثير من المؤرخين المعاصرين مثل: حسن إبراهيم حسن في تاريخ الإسلام ، ومحمد الخضري بك في تاريخ الدولة الأموية ، وعبد الوهاب النجار في تاريخه الخلفاء الراشدون ، وغيرهم بك في تاريخ الدولة الأموية ، وعبد الوهاب النجار في تاريخه الخلفاء الراشدون ، وغيرهم بكشر ، مما ساهم في تشويه الحقائق التاريخية الناصعة .

إن رواية أبي مخنف تفترض أن علياً رفض تحكيم القرآن لما اقترحه أهل الشام، ثم استجاب بعد ذلك له تحت ضغط القراء الذين عرفوا بالخوارج فيما بعد (٢)، وهذه الرواية تحمل سباً من على لمعاوية وصحبه ؛ يتنزه عنه أهل ذاك الجيل المبارك ، فكيف بساداتهم وعلى رأسهم

وقعة صفين للمتغري ، ص ٤٧٩ .

<sup>(</sup>۲) وقعة صفين للمتغري ، ص ٤٨١\_ ٤٨٨.

 <sup>(</sup>٣) الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين ، ص ٣١٦.

<sup>(</sup>٤) الكامل (٢/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري (٥/ ٦٦٢).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه (٥/ ٦٦٢ ، ٦٦٣).

أمير المؤمنين علي؟! ويكفي للرواية سقوطاً أن فيها أبا مخنف الرافضي المحترق ، فهي رواية لا تصمد للبحث النزيه ، ولا تقف أمام روايات أخرى لا يتهم أصحابها بهوى مثل ما يرويه الإمام أحمد بن حنبل عن طريق حبيب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل أحد رجال علي بن أبي طالب. فقال: كنا بصفين ، فلما استحرَّ القتل بأهل الشام قال عمرو لمعاوية: أرسل إلى علي المصحف؛ فادعه إلى كتاب الله ، فإنه لا يأبي عليك ، فجاء به رجل فقال: بيننا وبينكم كتاب الله: ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى النّبِيكَ أُوتُوا نَصِيبًا مِن الشّحِيدِ يُنْعَوْنَ إِلَى كِنْ اللّهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُم ثُمُ يَتَوَلّى فَرِيقٌ مِنْهُم وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٣]. فقال علي: نعم ، أنا أولى بذلك ، فقام القُراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج ، بأسيافهم على عواتقهم ، فقالوا: يا أمير المؤمنين ألا نمشي إلى هؤلاء حتى يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقام سهل بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه فقال: أيها الناس اتهموا أنفسكم ، لقد كنا مع رسول الله على يوم الحديبية ، ولو نرى قتالاً لقاتلنا ، وذلك في الصلح يوم الحديبية ونزول سورة الفتح على رسول الله على ، فقال على: أيها الناس! إن هذا فتح ، فقبل العضية ورجع ، ورجع الناس (۱).

وأظهر سهل بن حنيف رضي الله عنه اشمئز ازه ممّن يدعون إلى استمرار الحرب بين الإخوة ، وقال: أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم (٢) ، وبيَّن لهم بأنه لا خيار عن الحوار والصلح؛ لأن ما سواه فتنة لا تعرف عواقبها، فقال: ما وضعنا بسيوفنا على عواتقنا إلى أمر يُفظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر؛ ما نسدُّ منها خُصماً إلا تفجر علينا خُصم ما ندري كيف نأتي له (٣).

وفي هذه الروايات الصحيحة رد على دعاة الفتنة ، ومبغضي الصحابة الذين يضعون الأخبار المكذوبة ، ويضعون الأشعار وينسبونها إلى أعلام الصحابة والتابعين الذين شاركوا في صفين ؟ ليظهروهم بمظهر المتحمِّس لتلك الحرب ليزرعوا البغضاء في النفوس ويعملوا ما في وسعهم على استمرار (٤٠) الفتنة .

إن الدعوة إلى تحكيم كتاب الله دون التأكيد على تسليم قتلة عثمان إلى معاوية ، وقبول التحكيم دون التأكيد على دخول معاوية في طاعة على والبيعة له ، تطور فرضته أحداث حرب صفين ، إذ إن الحرب التي أودت بحياة الكثير من المسلمين ، أبرزت اتجاهاً جماعياً رأى أن

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٨/ ٣٣٦) ؛ مسند أحمد مع الفتح الرباني (٨/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري ، رقم ٤١٨٩ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه.

 <sup>(</sup>٤) الإنصاف فيما وقع في تاريخ العصر الراشدي من الخلاف ، ص ٥٣٠.

وقف القتال وحقن الدماء ضرورة تقتضيها حماية شوكة الأمة ، وصيانة قوتها أمام عدوها ، وهو دليل على حيوية الأمة ووعيها وأثرها في اتخاذ القرارات (١١).

إن أمير المؤمنين عليّاً رضي الله عنه قَبِلَ وقْفَ القتال في صفين ، ورضي التحكيم ، وعدَّ ذلك فتحاً ، ورجع (٢) إلى الكوفة ، وعلق على التحكيم آمالاً في إزالة الخلاف وجمع الكلمة ، ووحدة الصف ، وتقوية الدولة ، وإعادة حركة الفتوح من جديد.

إن وصول الطرفين إلى فكرة التحكيم، ساهمت عدة عوامل للاستجابة للتحكيم؛ منها:

أ ـ أنه كان آخر محاولة من المحاولات التي بذلت لإيقاف الصدام وحقن الدماء ؛ سواء تلك المحاولات الجماعية ، أم المحاولات الفردية التي بدأت بعد موقعة الجمل ولم تفلح ، أما الرسائل التي تبودلت بين الطرفين لتفيد وجهات نظر كل منهما ، فلم تُجد هي الأخرى شيئاً ، وكان آخر تلك المحاولات ما قام به معاوية في أيام اشتداد القتال ؛ حيث كتب إلى علي رضي الله عنه يطالبه بتوقف القتال ، فقال : فإني أحسبك أن لو علمت وعلمنا أن الحرب تبلغ بك ما بلغت لم نجنها على أنفسنا ، فإنا إن كنا قد غُلبنا على عقولنا فقد بقي منا ما ينبغي أن نندم على ما مضى ونصلح ما بقي (٣).

ب ـ تساقط القتلى وإراقة الدماء الغزيرة ومخافة الفناء ، فصارت الدعوة إلى إيقاف الحرب مطلباً يرنو إليه الجميع .

ج-الملل الذي أصاب الناس من طول القتال ، حتى وكأنهم على موعد لهذا الصوت الذي نادى بالهدنة والصلح ، وكانت أغلبية جيش علي في اتجاه الموادعة وكانوا يرددون: قد أكلتنا الحرب ، ولا نرى البقاء إلا عن الموادعة (٤). وهذا ينقض ذلك الرأي المتهافت الذي رُوِّج بأن رفع المصاحف كان خدعة من عمرو بن العاص ، والحق أن فكرة رفع المصاحف لم تكن جديدة وليست من ابتكار عمرو بن العاص ، بل ، رفع المصحف في الجمل ورشق حامله كعب بن سور قاضي البصرة بسهم وقتل.

د - الاستجابة لصوت الوحي الداعي للإصلاح ، قال تعالى : ﴿ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩] ويؤيد هذا ما قاله علي بن أبي طالب حينما عرض عليه الاحتكام إلى كتاب الله قال: نعم أنا أولى بذلك ، بيننا وبينكم كتاب الله (٥).

<sup>(</sup>١) دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين ، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٣) الأخبار الطوال للدينوري ، ص ١٨٧ ؛ دراسات في عهد النبوة ، ص ٤٣٢.

<sup>(</sup>٤) صفين ، ص ٤٨٢ \_ ٤٨٥ ؛ دراسات في عهد النبوة ، ص ٤٣٣ .

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة (٨/ ٣٣٦).

## ٥ ـ مقتل عمّار بن ياسر رضي الله عنه وأثره على المسلمين:

يعد حديث رسول الله على المعمّار رضي الله عنه: «تقتلك الفئة الباغية» (١) من الأحاديث الصحيحة والثابتة عن النبي على ، وقد كان لمقتل عمّار رضي الله عنه أثر في معركة صفين ، فقد كان علماً لأصحاب رسول الله على يتبعونه حيث سار ، وكان خزيمة بن ثابت حضر صفين وكان كافاً سلاحه ، فلما رأى مقتل عمار سل سيفه وقاتل أهل الشام ، وذلك لأنه سمع (٢) حديث رسول الله على من عمار: «تقتله الفئة الباغية» واستمر في القتال حتى قتل (٣).

وكان لمقتل عمّار أثر في معسكر معاوية ، فهذا أبو عبد الرحمن السلمي دخل في معسكر أهل الشام ، فرأى معاوية وعمرو بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو ، وأبو الأعور السلمي ، عند شريعة الماء يسقون . . وكانت هي شريعة الماء الوحيدة التي يستقي منها الفريقان ، وكان حديثهم عن مقتل عَمّار بن ياسر ، إذ قال عبد الله بن عمرو لوالده: لقد قتلنا هذا الرجل ، وقد قال فيه رسول الله على: «تقتله الفئة الباغية». فقال عمرو لمعاوية: لقد قتلنا الرجل ، وقد قال فيه رسول الله على ما قال ، فقال معاوية: اسكت فوالله ما تزال تدحض (٤) في بولك أنحن قتلناه؟ إنما قتله من جاء به (٥) . فانتشر تأويل معاوية بين أهل الشام انتشار النار في الهشيم .

وجاء في رواية صحيحة: أن عمرو بن حزم دخل على عمرو بن العاص فقال: قتل عمار ، وقد قال فيه رسول الله على: «تقتله الفئة الباغية». فقام عمرو بن العاص فزعاً يسترجع ، حتى دخل على معاوية ، فقال له معاوية: ما شأنك؟ فقال: قتل عمار ، قال: فماذا؟ قال عمرو: سمعت رسول الله على يقول له: «تقتلك الفئة الباغية» فقال له معاوية: دحضت في بولك ، أو نحن قتلناه؟! إنما قتله على وأصحابه ، جاؤوا به حتى ألقوه بين رماحنا ، أو قال: بين سيوفنا(٢).

وفي رواية صحيحة أيضاً: جاء رجلان عند معاوية يختصمان في رأس عمّار يقول كل واحد منهما: أنا قتلته؛ فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: ليطب به أحدكما نفساً لصاحبه ، فإني

<sup>(</sup>۱) مسلم، رقم ۲۹۱٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

 <sup>(</sup>٣) خلافة علي ، ص ٢١١ ؛ مجمع الزوائد للهيثمي (٧/ ٢٤٢). وقال فيه: رواه الطبراني وفيه أبو معشر ،
 وهو لين .

<sup>(</sup>٤) الدحض: الزلق ، والداحض: من لا ثبات له ولا عزيمة في الأمور.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٢٠٦/٢) ، إسناده حسن.

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق (١١/ ٢٤٠) بسند صحيح.

سمعت رسول الله على يقول: «تقتله الفئة الباغية». قال معاوية: فما بالك معنا؟ قال: إن أبي شكاني إلى رسول الله على فقال: «أطع أباك ما دام حياً ولا تعصه». فأنا معكم ولست أقاتل (١).

من الروايات السابقة نلاحظ أن الصحابي الفقيه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حريص على قول الحق ، والنصح ، فقد رأى أن معاوية وجنده هم الفرقة الباغية لقتلهم عماراً ، فقد تكرر منه هذا الاستنكار في مناسبات مختلفة ؛ ولا شك أن مقتل عمّار رضي الله عنه قد أثر في أهل الشام بسبب هذا الحديث ، إلا أن معاوية رضي الله عنه أوّل الحديث تأويلاً غير مستساغ ، ولا يصح في أن الذين قتلوا عماراً هم الذين جاؤوا به إلى القتال (7) ، وقد أثر مقتل عمار كذلك على عمرو بن العاص ، بل كان استشهاد عمار دافعاً لعمرو بن العاص للسعي لإنهاء الحرب (7) . وقد قال رضي الله عنه : وددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة (3) .

وقد جاء في البخاري: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمّار لبنتين لبنتين ، فرآه النبي على ، فينفض التراب عنه ويقول: «ويح عمّار! تقتله الفئة الباغية ، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار». قال عمّار: أعوذ بالله من الفتن (٥) .

وقال ابن عبد البر: تواترت الآثار عن النبي الله أنه قال: «تقتل عماراً الفئة الباغية» ، وهذا من إخباره بالغيب وأعلام نبوته الله ، وهو من أصح الأحاديث . وقال الذهبي بعد ما ذكر الحديث: وفي الباب عن عدة من الصحابة ، فهو متواتر (٧).

٦ - فهم العلماء للحديث «تقتلك الفئة الباغية»:

أ ـ قال ابن حجر: وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة ، وفضيلة ظاهرة لعلي وعمار ، وردِّ على النواصب الزاعمين أن علياً لم يكن مصيباً في حروبه ( $^{(\Lambda)}$ ) ، وقال أيضاً: دلَّ الحديث: «تقتل عماراً الفئة الباغية» ، على أن علياً كان المصيب في تلك الحروب ؛ لأن أصحاب معاوية قتلوه ( $^{(P)}$ ).

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۱۱/ ۱۳۸ - ۱۳۹).

<sup>(</sup>٢) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) معاوية بن أبي سفيان ، الغضبان ، ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف (١/ ١٧٠) ؛ عمرو بن العاص للغضبان ، ص ٦٠٣.

<sup>(</sup>٥) البخاري، رقم ٤٤٧.

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب (٣/ ١١٤٠).

<sup>(</sup>٧) سير أعلام النبلاء (١/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٨) فتح الباري (١/ ٦٤٦).

<sup>(</sup>٩) فتح الباري (٩٢/١٣).

ب ـ يقول النووي: وكان الصحابة يوم صفين يتبعونه حيث توجه؛ لعلمهم بأنه مع الفئة العادلة ، لهذا الحديث (١١).

ج ـ قال ابن كثير: كان علي وأصحابه أدنى الطائفتين إلى الحق من أصحاب معاوية ، وأصحاب معاوية ، وأصحاب معاوية كانوا باغين عليهم ، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، قال: حدثني من هو خير مني ـ يعني أبا قتادة \_: أن رسول الله على قال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية» (٢٠). وقال أيضاً: وهذا مقتل عمار بن ياسر رضي الله عنهما مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، قتله أهل الشام ، وبان وظهر بذلك سر ما أخبر به الرسول على من أنه تقتله الفئة الباغية ، وبان بذلك أن علياً محق ، وأن معاوية باغ ، وما في ذلك من دلائل النبوة (٣٠).

د ـ وقال الذهبي: هم طائفة من المؤمنين ، بغت على الإمام علي ، وذلك بنص قول المصطفى صلوات الله عليه لعمار: «تقتلك الفئة الباغية» (٤٠).

هـ قال القاضي أبو بكر بن العربي في قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ ﴾: هذه الآية أصل في قتال المسلمين ، والعمدة في حرب المتأوِّلين ، وعليها عوّل الصحابة ، وإليها لجأ الأعيان من هذه الملة ، وإياها عنى النبي على بقوله: «تقتل عماراً الفئة الباغية» (٥).

و\_وقال ابن تيمية: وهذا يدل على صحة إمامة على ووجوب طاعته ، وأن الداعي إلى طاعته داع إلى الجنة ، والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار \_ وإن كان متأوّلاً \_ وهو دليل على أنه لم يكن يجوز قتال على ، وعلى هذا فمقاتله مخطئ \_ وإن كان متأولاً \_ ، أو باغ \_ بلا تأويل \_ وهو أصح القولين لأصحابنا ، وهو الحكم بتخطئة من قاتل علياً ، وهو مذهب الأئمة الفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأوّلين (٢).

وقال أيضاً: مع أن علياً أولى بالحق ممن فارقه ، ومع أن عماراً قتلته الفئة الباغية ـ كما جاءت به النصوص ـ ؛ فعلينا أن نؤمن بكل ما جاء من عند الله ونقر بالحق كله ، ولا يكون لنا هوى ، ولا نتكلم بغير علم ، بل نسلك سبل العلم والعدل ، وذلك هو اتباع الكتاب والسنة ، فأما من

<sup>(1)</sup> تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٣٨).

<sup>(</sup>Y) البداية والنهاية (٦/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه (٧/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (٨/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن (٤/ ١٧١٧).

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى (٤/ ٤٣٧).

تمسك ببعض الحق دون بعض ، فهذا منشأ الفرقة والاختلاف(١١).

ز \_ وقال عبد العزيز بن باز: وقال على في حديث عمار: «تقتل عماراً الفئة الباغية». فقتله معاوية وأصحابه في وقعة صفين ، فمعاوية وأصحابه بغاة ، لكن مجتهدون ظنوا أنهم مصيبون في المطالبة بدم عثمان (٢٠).

حـوقال سعيد حوى: بعد أن قتل عمار الذي وردت النصوص مبينة: أنه تقتله الفئة الباغية ، تبين للمترددين أن علياً كان على حق ، وأن القتال معه كان واجباً ، ولذا عبر ابن عمر عن تخلُّفه بأنه يأسى بسبب هذا التخلف ، وما ذلك إلا أنه ترك واجباً وهو نصرة الإمام الحق على الخارجين عليه بغير حق ، كما أفتى بذلك الفقهاء (٣).

V - الرد على قول معاوية رضي الله عنه: إنما قتله من جاء به (3):

إن جلّ الصحابة والتابعين قد فهموا من قول رسول الله العمار: «تقتلك الفئة الباغية» في المقصود؛ جيش معاوية رضي الله عنه ، مع أنهم معذورون في اجتهادهم ، فهم يقصدون الحق ويريدونه ، ولكنهم لم يصيبوه ، وفئة علي أولى بالحق منهم كما قال المراد المعاوية - كما سأنقل - إلا إنهم عذروه في اجتهاده ، فها هو ابن حجر الأئمة لم يعجبهم تأويل معاوية - كما سأنقل - إلا إنهم عذروه في اجتهاده ، فها هو ابن حجر يقول في قوله و ي الله الله الله الله الله الله النار» (منه على الله الله بصفين وهو مع على ، والذين قتلوه مع معاوية ، وكان معه جماعة من الصحابة ، فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار؟ فالجواب: أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنة ، وهم مجتهدون لا لوم عليهم في اتباع ظنونهم ، فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببها ، وهو طاعة الإمام وكذلك كان عمار يدعوهم إلى طاعة على ، وهو الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك ، وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك ، لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهم (^).

وقال القرطبي: وقال الإمام أبو المعالي في كتاب (الإرشاد) ، فصل: علي رضي الله عنه ، كان إماماً حقاً في توليته ، ومقاتلوه بغاة ، وحسن الظن بهم يقتضي أن يظن بهم قصد الخير وإن

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه (٤/ ٤٤٩ \_ ٠٥٠).

 <sup>(</sup>۲) فتاوی ومقالات متنوعة (٦/ ۸۷).

<sup>(</sup>٣) الأساس في السنة (١٧١٠/٤).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٢٠٦/٢) ، إسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) مسلم ، رقم ٢٩١٦.

<sup>(</sup>٦) معاوية بن أبي سفيان ، ص ٢١٠ ـ ٢١٤.

<sup>(</sup>٧) البخاري، رقم ٤٤٧.

<sup>(</sup>٨) الإصابة، ابن حجر.

أخطؤوه (١) ، وقال أيضاً: وقد أجاب علي رضي الله عنه عن قول معاوية بأن قال: فرسول الله ﷺ إذن قتل حمزة حين أخرجه ، وهذا من علي رضي الله عنه إلزام ، لا جواب عنه ، وحجة لا اعتراض عليها ؛ قاله الإمام الحافظ أبو الخطاب بن دحية (٢) .

وقال ابن كثير: فقول معاوية: إنما قتله من قدمه إلى سيوفنا ، تأويل بعيد جداً ، إذ لو كان كذلك لكان أمير الجيش هو القاتل للذين يقتلون في سبيل الله ، حيث قدمهم إلى سيوف الأعداء (٣) .

وقال ابن تيمية: وهذا القول لا أعلم له قائلاً من أصحاب الأئمة الأربعة ونحوهم من أهل السنة ، ولكن هو قول كثير من المروانية ومن وافقهم (٤) .

وقال ابن القيم معلقاً على هذا التأويل: نعم التأويل الباطل تأويل أهل الشام قوله السلام و المحمار: «تقتلك الفئة الباغية» (٥) ، فقالوا: نحن لم نقتله إنما قتله من جاء به حتى أوقعه بين رماحنا ، فهذا هو التأويل الباطل المخالف لحقيقة اللفظ وظاهره ، فإن الذي قتله هو الذي باشر قتله ، لا من استنصر به (٦).

#### ٨ ـ من هو قاتل عمّار بن ياسر؟

قال أبو الغادية الجهني وهو يحدث عن قتله لعمار: فلما كان يوم صفين ، أقبل يستنُّ أول الكتيبة رَجِلاً ، حتى إذا كان بين الصفين فأبصر رجلٌ عورة ، فطعنه في ركبته بالرمح فعثر ، فانكشف المغفر عنه ، فضربته فإذا هو رأس عمار. ثم قُتل عمار. قال الراوي: واستسقى أبو غادية ، فأتي بماء في قدح فشرب ، فقال رجل: . . يتورع عن الشرب في الزجاج ولم يتورع عن قتل عمار (٧) .

ويخبر عمرو بن العاص رضي الله عنه الخبر فيقول: سمعت رسول الله على يقول: «قاتل عمار وسالبه في النار»(٨).

<sup>(</sup>١) التذكرة (٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه (٢/ ٢٢٣).

 <sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٦/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة (٤/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) مسلم ، رقم ۲۹۱۲.

<sup>(</sup>r) الصواعق المرسلة (1/١٨٤ ، ١٨٥).

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى (٣/ ٢٦١، ٢٦١) بسند صحيح.

<sup>(</sup>A) السلسلة الصحيحة (٥/ ١٨ \_ ١٩).

قال ابن كثير: ومعلوم أن عماراً كان في جيش علي يوم صفين ، وقتله أصحاب معاوية من أهل الشام، وكان الذي تولى قتله يقال له: أبو الغادية، رجل من أفناد الناس، وقيل: إنه صحابي(١).

وقال ابن حجر: والظن بالصحابة في تلك الحروب أنهم كانوا متأولين للمجتهد المخطئ أجر، وإذا ثبت هذا في حق آحاد الناس؛ فثبوته للصحابة بالطريق الأولى (٢).

وقال الذهبي: وابن ملجم عند الروافض أشقى الخلق في الآخرة ، وهو عندنا أهل السنة ممن نرجو له النار، ونجوّز أن الله يتجاوز عنه، لا كما يقول الخوارج والروافض، وحكمه حكم قاتل عثمان ، وقاتل الزبير ، وقاتل طلحة ، وقاتل سعيد بن جبير ، وقاتل عمار ، وقاتل خارجة ، وقاتل الحسين ، فكل هؤلاء نبرأ منهم ونبغضهم في الله ، ونكل أمورهم إلى الله عز وجل (٣).

وقد وافق الألباني في تعليقه على قول ابن حجر: هذا حق ، ولكن تطبيقه على كل فرد من أفرادهم مشكل؛ لأنه يلزم تناقض القاعدة المذكورة بمثل حديث الترجمة؛ أي: «قاتل عمار وسالبه في النار»(3) ، إذ لا يمكن القول بأن أبا غادية القاتل لعمار مأجور؛ لأنه قتله مجتهداً ، ورسول الله على يقول: «قاتل عمار في النار»(٥) ، فالصواب أن يقال: إن القاعدة صحيحة ، إلا ما دل الدليل القاطع على خلافها ، فيستثنى ذلك منها كما هو الشأن هنا ، وهذا خير من ضرب الحديث الصحيح (٢) بها.

وقد ترجم لأبي الغادية الجهني ابن عبد البر فقال: اختلف في اسمه ، فقيل: يسار بن سَبُع ، وقيل: يسار بن سَبُع ، وقيل: يسار بن أزهر ، وقيل: اسمه مسلم. سكن الشام ونزل في واسط ، يعدُّ في الشاميين ؛ أدرك النبي في وهو غلام ، رُوي عنه أنّه قال: أدركت النبي في وأنا أيفع ، أرد على أهلي الغنم ، وله سماع من النبي في وله في : «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضربُ بعضكم رقاب بعض» (٧) ، وهو قاتل عمار بن ياسر ، وكان يصف قتله إذا سئل عنه ، لا يباليه ، وفي قصته عجبٌ عند أهل العلم (٨).

البداية والنهاية (٦/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) الإصابة (٧/ ٢٦٠).

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام ، عهد الخلفاء الراشدين ، ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٤) السلسلة الصحيحة (٥/ ١٨ \_ ١٩).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه (١٩/٥).

<sup>(</sup>V) مسند أحمد (٧٦/٤) ، وسنده حسن.

 <sup>(</sup>A) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، رقم ٣٠٨٩.

# ٩ \_ المعاملة الكريمة أثناء الحرب والمواجهة:

إن وقعة صفين كانت من أعجب الوقائع بين المسلمين . . كانت هذه الوقعات من الغرابة إلى حدً أن القارئ لا يصدق ما يقرأ ، ويقف مشدوها أمام طبيعة النفوس عند الطرفين ، فكل منهم كان يقف وسط المعركة شاهراً بسيفه وهو يؤمن بقضيته إيماناً كاملاً ، فليست معركة مدفوعة من قبل القيادة ، يدفعون الجنود إلى معركة غير مقتنعين بها ، بل كانت معركة فريدة في بواعثها وفي طريقة أدائها وفيما خلفتها من آثار ، فبواعثها في نفوس المشاركين يعبر عنها بعض المواقف التي وصلت إلينا في المصادر التاريخية ، فهم إخوة يذهبون معاً إلى مكان الماء ، فيستقون جميعاً ، ويزدحمون وهم يغرفون الماء ، وما يؤذي إنسان إنساناً (١٠) . وهم إخوة يعيشون معاً عندما يتوقف القتال ، فهذا أحد المشاركين يقول : كنا إذا تواعدنا من القتال دخل هؤلاء في عسكر ولكل منهما اجتهاده ، فيقاتل أبناء القبيلة الواحدة كل في طرف (٢٠) ، وهم أبناء قبيلة واحدة ، يرى نفسه على الحق ، وعنده الاستعداد لأن يُقْتَل من أجله ، فكان الرجلان يقتتلان حتى يُتُغِنا (وهناً وضعفاً) ، ثم يجلسان يستريحان ، ويدور بينهما الكلام الكثير ، ثم يقومان فيقتتلان كما كانا (٤ وهما أبناء دين واحد يجمعهما ، وهو أحب إليهما من أنفسهما ، فإذا حان وقت الصلاة توقفوا لأدائها (٥) ، ويوم قتل عمار بن ياسر صلى عليه الطرفان (١٠) .

ويذكر شاهد عيان اشترك في صفين: تنازلنا بصفين ، فاقتتلنا أياماً فكثر القتلى بيننا حتى عقرت الخيل ، فبعث علي إلى عمرو بن العاص: أن القتلى قد كثروا ، فأمسك حتى يدفن الجميع قتلاهم ، فأجابه ، فاختلط بعض القوم ببعض حتى كانوا هكذا ، وشبك بين أصابعه ، وكان الرجل من أصحاب على يشد فيقتل في عسكر معاوية ، فيستخرج منه . وقد مر أصحاب على بقتيل لهم أمام عمرو ، فلما رآه بكى ، وقال: لقد كان مجتهداً أخشن في أمر الله (٧).

وكانوا يسارعون إلى التناهي عن المنكر حتى في مثل هذه المواقع ، فكانت هناك مجموعة عرفوا بالقراء ، وكانوا من تلامذة عبد الله بن مسعود من أهل الشام معاً ، فلم ينضموا إلى أمير

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري (۵/ ۲۱۰).

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء (۲/ ٤١) ؛ مرويات أبى مخنف ، ص ٢٩٦.

 <sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٧/ ٢٧٠) ؛ دراسات في عهد النبوة ، ص ٤٢٣.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ، نقلاً عن دراسات في عهد النبوة ، ص ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق (١٨/ ٢٣٣٩)؛ دراسات في عهد النبوة ، ص ٤٢٤.

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف (٦/٦٥) بسند حسن إلى عتبة ؛ خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٧) أنساب الأشراف (٦/٦٥) بسند حسن إلى عتبة ؛ خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ٢٤١.

المؤمنين علي ، ولا إلى معاوية بن أبي سفيان ، وقالوا لأمير المؤمنين: إنا نخرج معكم ولا ننزل عسكركم ، ونعسكر على حدة حتى ننظر في أمركم وأمر أهل الشام ، فمن رأيناه أراد ما لا يحل له ، أو بدا منه بغي كنا عليه ، فقال علي: مرحباً وأهلاً ، هذا هو الفقه في الدين ، والعلم بالسنة ؛ من لم يرض بهذا فهو جائر خائن (١).

والحقيقة أن هذه المواقف منبعثة من قناعات واجتهادات استوثقوا منها في قرارة أنفسهم وقاتلوا عليها (٢).

### ١٠ ـ معاملة الأسرى:

إن المعاملة الحسنة للأسير وإكرامه في صفين من الأمور البدهية بعد ما استعرضنا المعاملة الكريمة أثناء القتال ، وقد بين الإسلام معاملة الأسرى ؛ فقد حث رسول الله على إكرام الأسير ، وإطعامه أفضل الأطعمة الموجودة ، هذا مع غير المسلمين ؛ فكيف إذا كان الأسير مسلماً ، لا شك إن إكرامه والإحسان إليه أولى ، ولكن الأسير في هذه المعركة يعتبر فئة وقوة لفرقته " ، ولذلك كان علي رضي الله عنه يأمر بحبسه ، فإن بايع أخلى سبيله ، وإن أبى أخذ سلاحه ودابته ، أو يهبهما لمن أسره ويحلفه ألا يقاتل ، وفي رواية : يعطيه أربعة دراهم " وغرض الخليفة الراشد من ذلك واضح ، وهو إضعاف جانب البغاة ، وقد أتي بأسير يوم صفين ، فقال الأسير : لا تقتلني صبراً ، فقال على رضي الله عنه : لا أقتلك صبراً إني أخاف الله رب العالمين ، فخلى سبيله ثم قال : أفيك خير تبايع (ه) .

ويبدو من هذه الروايات أن معاملته للأسرى كما يلي:

- \* إكرام الأسير والإحسان إليه.
- \* يعرض عليه البيعة والدخول في الطاعة ، فإن بايع أخلى سبيله .
  - \* إن أبي البيعة أخذ سلاحه ، ويحلِّفه أن لا يعود للقتال ويطلقه .
- \* إن أبي إلا القتال تحفظ عليه في الأسر ولا يقتله صبراً (٦). وقد أتي رضي الله عنه مرة

<sup>(</sup>١) صفين ، ص ١١٥ ؛ دراسات في عهد النبوة ، ص ٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) دراسات في عهد النبوة ، ص ٤٢٤.

 <sup>(</sup>٣) كتاب قتال أهل البغى من الحاوي الكبير ، ص ١٣٣ ، ١٣٤ .

<sup>(</sup>٤) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) الأم للشافعي (٤/ ٢٢٤) (٨/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٦) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ٢٤٣.

بخمسة عشر أسيراً ، ويبدو أنهم جرحي ، فكان من مات منهم غسله وكفنه وصلى عليه (١).

ويقول محب الدين الخطيب معلقاً على هذه الحرب: ومع ذلك ، فإن هذه الحرب المثالية هي الحرب الإنسانية الأولى في التاريخ التي جرى فيها المتحاربان معاً على مبادئ الفضائل التي يتمنى حكماء العرب لو يعمل بها في حروبهم ولو في القرن الحادي والعشرين ، وإن كثيراً من قواعد الحرب في الإسلام لم تكن لتعلم وتدوَّن لولا وقوع هذه الحرب ، ولله في كل أمر حكمة (٢).

قال ابن العديم: قلت: وهذا كله حكم أهل البغي ، ولهذا قال أبو حنيفة: لولا ما سار علي فيهم ، ما علم أحد كيف السيرة في المسلمين (٣).

#### ١١ ـ عدد القتلى:

تضاربت أقوال العلماء في عدد القتلى؛ فذكر ابن أبي خيثمة أن القتلى في صفين بلغ عددهم سبعين ألفاً ، من أهل العراق خمسة وعشرين ألفاً ، ومن أهل الشام خمسة وأربعين ألف مقاتل  $^{(3)}$  ، كما ذكر ابن القيم أن عدد القتلى في صفين بلغ سبعين ألفاً أو أكثر  $^{(6)}$  ، ولا شك أن هذه الأرقام غير دقيقة ، بل أرقام خيالية ، فالقتال الحقيقي والصدام الجماعي استمر ثلاثة أيام مع وقف القتال بالليل ، إلا مساء الجمعة ، فيكون مجموع القتال حوالي ثلاثين ساعة  $^{(7)}$  ، ومهما كان القتال عنيفاً ، فلن يفوق شدة القادسية التي كان عدد الشهداء فيها ثمانية آلاف وخمسمئة  $^{(7)}$  ، وبالتالي يصعب عقلاً أن نقبل تلك الروايات التي ذكرت الأرقام الكبيرة .

# ١٢ \_ تفقد أمير المؤمنين على القتلى وترحمه عليهم:

كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بعد نهاية الجولات الحربية يقوم بتفقد القتلى ، فيقول شاهد عيان: رأيت علياً على بغلة النبي عليه الشهباء ، يطوف بين القتلى (^) ، وأثناء تفقده القتلى ومعه الأشتر ، مر برجل مقتول وهو أحد القضاة والعباد المشهورين بالشام فقال الأشتر وفي

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ، تحقيق: المنجد (١/ ٣٣١) ؛ خلافة على بن أبي طالب ، ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) العواصم من القواصم ، ص ١٦٨ - ١٦٩ ، من تعليق الخطيب في الحاشية .

<sup>(</sup>٣) بغية الطلب في تاريخ حلب (٣٠٩) ؛ خلافة علي ، ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) الأنباء للقضاعي ، ص ٥٩ ، نقلاً عن خلافة على ، ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) الصواعق المرسلة (١/ ٣٧٧) بدون سند ، تحقيق: محمد دخيل الله.

<sup>(</sup>٦) الدولة الأموية ، ص ٣٦٠ \_ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري (٤/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>A) مصنف ابن أبى شيبة.

رواية أخرى عدي بن حاتم ـ: يا أمير المؤمنين! أحابس (١) معهم؟ عهدي والله به مؤمن ، فقال علي : فهو اليوم مؤمن . ولعل هذا الرجل المقتول هو القاضي الذي أتى عمر بن الخطاب وقال : يا أمير المؤمنين ، رأيت رؤيا أفظعتني ، قال : ما هي؟ قال : رأيت الشمس والقمر يقتتلان ، والنجوم معهما نصفين ، قال : فمع أيهما كنت؟ قال : مع القمر على الشمس ، فقال عمر : قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَارِ مُنْصِرَةً ﴾ [الإسراء: ١٦] ، فانطلق فوالله لا تعمل لي عملاً أبداً . قال الراوي : فبلغني أنه قتل مع معاوية بصفين (٢) .

وقد وقف علي على قتلاه وقتلى معاوية فقال: غفر الله لكم، غفر الله لكم، للفريقين جميعاً (m).

وعن يزيد بن الأصم قال: لما وقع الصلح بين علي ومعاوية ، خرج علي فمشى في قتلاه فقال: هؤلاء في الجنة ، ويصير الأمر إلي فقال: هؤلاء في الجنة ، ويصير الأمر إلي وإلى معاوية <sup>(3)</sup> ، وكان يقول عنهم: هم المؤمنون<sup>(0)</sup> ، وقوله رضي الله عنه في أهل صفين لا يكاد يختلف عن قوله في أهل الجمل<sup>(1)</sup>.

## ١٣ ـ موقف لمعاوية مع ملك الروم:

استغل ملك الروم الخلاف الذي وقع بين أمير المؤمنين علي ومعاوية رضي الله عنهما ، وطمع في ضم بعض الأراضي التي تحت هيمنة معاوية إليه ، قال ابن كثير: . . وطمع في معاوية ملك الروم بعد أن كان أخشاه وأذله ، وقهر جندهم ودحاهم ، فلما رأى ملك الروم اشتغال معاوية لحرب علي ، تدانى إلى بعض البلاد في جنود عظيمة وطمع فيه ، فكتب معاوية إليه: والله لئن لم تنته وترجع إلى بلادك يا لعين لأصطلحن أنا وابن عمي عليك ، ولأخرجنك من جميع بلادك ، ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت ، فعند ذلك خاف ملك الروم وانكف ، وبعث يطلب الهدنة (٧) ، وهذا يدل على عظمة نفس معاوية وحميته للدين .

## ١٤ - قصة باطلة في حق عمرو بن العاص بصفين:

قال نصر بن مزاحم الكوفي: وحمل أهل العراق وتلقَّاهم أهل الشام فاجتلدوا وحمل عمرو بن العاص. . . فاعترضه علي وهو يقول:

<sup>(</sup>١) حابس بن سعد الطائي: مخضرم، قتل بصفين.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (١١/ ٧٤) بسند منقطع.

<sup>(</sup>٣) خلافة علي بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ٢٥٠ ؛ تنزيه خال المؤمنين .

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٣/١٥) ، بسند حسن.

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق (١/ ٣٣١ ، ٣٢٩)؛ خلافة على ، ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٦) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ٢٥١ ؛ تنزيه خال المؤمنين ، ص ١٦٩.

<sup>(</sup>V) البداية والنهاية (٨/ ١٢٢).

قَدْ عَلِمَتْ ذَاتُ القُرُونِ المِيْلِ وَالخَصْرِ وَالأَنَامِلِ الطُّفُولِ(١)

إلى أن يقول: ثم طعنه فصرعه واتقاه عمرو برجله ، فبدت عورته ، فصرف علي وجهه عنه وارتُثَّ. فقال القوم: أفلتَّ الرجل يا أمير المؤمنين. قال: وهل تدرون من هو؟ قالوا:  $\mathbb{K}$ . قال: فإنه عمرو بن العاص تلقاني بعورته فصرفت وجهي  $(^{1})$ . وذكر القصة \_ أيضاً \_ ابن الكلبي كما ذكر ذلك السهيلي في الروض الأنف: وقول علي: إنه اتقاني بعورته فأذكرني الرَّحِمَ إلى أن قال: . . ويروى مثل ذلك عن عمرو بن العاص مع علي رضي الله عنه \_ يوم صفين ، وفي ذلك يقول الحارث بن النضر السهمى: رواه ابن الكلبي وغيره:

أفي كُلِّ يوم فَارِسٌ غَيْرُ مُنْتَهِ وَعَوْرَتُهُ وَسُطَ العَجَاجَةِ بَادِيَة يَكُفُ لَهُا عَنْهُ في الخَلَاء مُعَاوِيَة (٣) يَكُفُ لَهُا عَنْهُ في الخَلَاء مُعَاوِيَة (٣)

والرد على هذا الافتراء والإفك المبين كالآتي ، فراوي الرواية الأولى ؛ نصر بن مزاحم الكوفي صاحب وقعة صفين شيعي جلد لا يستغرب عنه كذبه وافتراؤه على الصحابة ، قال عنه الذهبي في الميزان: نصر بن مزاحم الكوفي رافضي جَلد ، تركوه ، قال عنه العقيلي: شيعي ، في حديثه اضطراب وخطأ كثير ، وقال أبو خيثمة: كان كذاباً (٤) ، وقال عنه ابن حجر: قال العجلي: كان رافضياً غالياً . . . ليس بثقة ولا مأمون (٥) . وأما الكلبي ؛ هشام بن محمد بن السائب الكلبي ؛ اتفقوا على غلوه في التشيع ؛ قال الإمام أحمد: من يحدث عنه ؟ ما ظننت أن أحداً يحدث عنه . وقال الدارقطني: متروك (١) .

وعن طريق هذين الرافضيين سارت هذه القصة في الآفاق وتلقفها من جاء بعدهم من مؤرخي الشيعة ، وبعض أهل السنة ممن راجت عليهم أكاذيب الرافضة (١) ، وتعد هذه القصة أنموذجاً لأكاذيب الشيعة الروافض وافتراءاتهم على صحابة رسول الله ، فقد اختلق أعداء الصحابة من مؤرخي الرافضة مثالب لأصحاب رسول الله على ، وصاغوها على هيئة حكايات وأشعار لكي يسهل انتشارها بين المسلمين ، هادفين إلى الغض من جناب الصحابة الأبرار \_ رضي الله

<sup>(</sup>١) الطفولة: جمع طفل ، بالفتح ، وهو الرخص الناعم.

<sup>(</sup>٢) وقعة صفين ، ص (٤٠٦ ـ ٤٠٨) ؛ قصص لا تثبت ، سليمان الخراشي (٦/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) الروض الأنف (٥/ ٤٦٢) ؛ قصص لا تثبت (٦/ ١٩).

<sup>(</sup>٤) ميزان الاعتدال (٤/ ٢٥٣ \_ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) لسان الميزان (٦/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٦) المجروحين لابن حبان (٩١/٣) ؛ تذكرة الحفاظ (١/٣٤٣) ؛ معجم الأدباء (١٩/ ٢٨٧) ؛ قصص لا تئت (١/٨١).

<sup>(</sup>٧) قصص لا تثبت (١/ ٢٠).

عنهم - ، في غفلة من أهل السنة الذين وصلوا متأخرين إلى ساحة التحقيق في روايات التاريخ الإسلامي ، بعد أن طارت تلكم الأشعار والحكايات بين القصّاص ، وأصبح كثير منها من المسلمات ، حتى عند مؤرخي أهل السنة للأسف (١).

# ١٥ ـ مرور أمير المؤمنين علي بالمقابر بعد رجوعه من صفين:

لما انصرف على أمير المؤمنين رضي الله عنه من صفين مرّ بمقابر ، فقال: السلام عليكم أهل الديار الموحشة ، والمحال المقفرة من المؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، أنتم لنا سلف فارط ، ونحن لكم تبعٌ ، وبكم عمّا قليل لاحقون ، اللهم اغفر لنا ولهم ، وتجاوز بعفوك عنا وعنهم ، الحمد لله الذي جعل الأرض كفاتاً ، أحياءً وأمواتاً ، الحمد لله الذي خلقكم وعليها يحشركم ، ومنها يبعثكم ، وطوبي لمن ذكر المعاد وأعدّ للحساب ، وقنع بالكفاء (٢).

# ١٦ - إصرار قتلة عثمان رضي الله عنه على أن تستمر المعركة:

إن قتلة عثمان كانوا حريصين على أن تستمر المعركة بين الطرفين ، حتى يتفانى الناس ، وتضعف قوة الطرفين ، فيكونوا بمنأى عن القصاص والعقاب ، ولذلك فإنهم فزعوا وهم يرون أهل الشام يرفعون المصاحف ، وعلي رضي الله عنه يجيبهم إلى طلبهم فيأمر بوقف القتال وحقن الدماء ، فسعوا إلى ثني أمير المؤمنين عن عزمه ، لكن القتال توقف ، فسقط في أيديهم ، فلم يجدوا بداً من الخروج على علي رضي الله عنه ، فاخترعوا مقولة: (الحكم لله) ، وتحصنوا بعيداً عن الطرفين ، والغريب أن المؤرخين لم يركزوا على ما فعله هؤلاء في هذه المرحلة ، كما فعلوا في معركة الجمل ، رغم أنهم كانوا موجودين في جيش علي ، وعن سر إخفاق تلك المفاوضات في معركة التي دامت أشهراً عديدة ، وعن الدور الذي يمكن أن يكون قتلة عثمان قد قاموا به في معركة صفين لإفشال كل محاولة صلح بين الطرفين ، لأن اصطلاح علي مع معاوية هو أيضاً اصطلاح على دمائهم ، فلا يعقل أن يجتهدوا في الفتنة في وقعة الجمل ، ويتركوا ذلك في صفين (٣).

## ١٧ - نهي أمير المؤمنين علي عن شتم معاوية ولعن أهل الشام:

روي أن علياً \_ رضي الله عنه \_ لمّا بلغه أن اثنين من أصحابه يظهران شتم معاوية ولعن أهل الشام ، أرسل إليهما أن كفّا عمّا يبلغني عنكما ، فأتيا فقالا: يا أمير المؤمنين! ألسنا على الحق وهم على الباطل؟: قال: بلى وربّ الكعبة المسدّنة ، قالا: فلماذا تمنعنا من شتمهم ولعنهم؟ قال: كرهت لكم أن تكونوا لعّانين ، ولكن قولوا: اللهم أحقن دماءنا ودماءهم ، وأصلح ذات

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه (١/ ١٠).

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين للجاحظ (٣/ ١٤٨) ، فرائد الكلام للخلفاء الكرام ، ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) أحداث وأحاديث فتنة الهرج ، ص ١٤٧.

بيننا وبينهم ، وأبعدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله ، ويرعوي عن الغيّ من لجج به (١).

وأما ما قيل من أن علياً كان يلعن في قنوته معاوية وأصحابه ، وأن معاوية إذا قنت لعن علياً وابن عباس والحسن والحسين ، فهو غير صحيح ، لأنّ الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ كانوا أكثر حرصاً من غيرهم على التقيد بأوامر الشارع الذي نهى عن سباب المسلم ولعنه (٢)؛ فقد روي عن رسول الله على قوله: «من لعن مؤمناً فهو كقتله» (٣) ، وقوله على : «ليس المؤمن بطعان ولا بلعّان» (٤) ، وقوله على : «لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة» (٥) .

كما أن الرواية التي جاء فيها لعن أمير المؤمنين في قنوته لمعاوية وأصحابه ، ولعن معاوية لأمير المؤمنين وابن عباس والحسن والحسين ؛ لا تثبت من ناحية السند؛ حيث فيها أبو مخنف لوط بن يحيى الرافضي المحترق الذي لا يوثق في رواياته ، كما أن في أصح كتب الشيعة عندهم جاء النهي عن سب الصحابة ، فقد أنكر على من يسب معاوية ومن معه فقال: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين ، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم ، وذكرتم حالهم ، كان أصوب في القول ، وأبلغ في العذر ، وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم أحقن دماءنا ودماءهم ، وأصلح ذات بيننا وبينهم (٢) ، فهذا السب والتكفير لم يكن من هدي علي باعتراف أصح كتاب في نظر الشيعة (٧).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال ، ص ١٦٥ ، نقلاً عن تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (٢/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) تحقيق مو اقف الصحابة (٢/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) البخارى ، كتاب الأدب (٧/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) السلسلة الصحيحة للألباني ، رقم ٣٢٠ ؛ صحيح سنن الترمذي (١٨٩/٢) ، رقم ١١١٠ .

<sup>(</sup>٥) مسلم (۲۰۰٦/٤) ، رقم ۲۰۹۸.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة ، ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٧) أصول مذهب الشيعة (٢/ ٩٣٤).

# المبحث الثالث التحكيم

تم الاتفاق بين الفريقين على التحكيم بعد انتهاء موقعة صفين ؛ وهو أن يحكم كل واحد منهما رجلاً من جهته ، ثم يتفق الحكمان على ما فيه مصلحة المسلمين ، فوكّل معاوية عمرو بن العاص ، ووكل علي أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما جميعاً ، وكتب بين الفريقين وثيقة في ذلك ، وكان مقر اجتماع الحكمين في دومة الجندل في شهر رمضان سنة ٣٧ هـ ، وقد رأى قسم من جيش علي رضي الله عنه أن عمله هذا ذنب يوجب الكفر ؛ فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ، وخرجوا عليه فسموا الخوارج ، فأرسل علي رضي الله عنه إليهم ابن عباس رضي الله عنهما فناظرهم وجادلهم ، ثم ناظرهم علي رضي الله عنه بنفسه ، فرجع طائفة منهم وأبت طائفة أخرى ، فجرت بينهم وبين علي رضي الله عنه حروب أضعفت من جيشه وأنهكت أصحابه ، وما زالوا به حتى قتلوه غيلة وسيأتي تفصيل ذلك في محله بإذن الله تعالى .

تعتبر قضية التحكيم من أخطر الموضوعات في تاريخ الخلافة الراشدة ، وقد تاه فيها كثير من الكُتَّاب ، وتخبط فيها آخرون وسطروها في كتبهم ومؤلفاتهم ، وقد اعتمدوا على الروايات الضعيفة والموضوعة التي شوَّهت الصحابة الكرام وخصوصاً: أبو موسى الأشعري الذي وصفوه بأنه كان أبله ضعيف الرأي مخدوعاً في القول ، وبأنه كان على جانب كبير من الغفلة ، ولذلك خدعه عمرو بن العاص في قضية التحكيم ، ووصفوا عمرو بن العاص رضي الله عنه بأنه كان صاحب مكر وخداع ، فكل هذه الصفات الذميمة حاول المغرضون والحاقدون على الإسلام إلصاقها بهذين الرجلين العظيمين اللذين اختارهما المسلمون ليفصلا في خلاف كبير أدى إلى قتل الكثير من المسلمين .

وقد تعامل الكثير من المؤرخين والأدباء والباحثين مع الروايات التي وضعها خصوم الصحابة الكرام على أنها حقائق تاريخية ، وقد تلقاها الناس منهم بالقبول دون تمحيص لها وكأنها صحيحة لا مرية فيها ؛ وقد يكون لصياغتها القصصية المثيرة وما زعم فيها من خداع ومكر أثر في اهتمام الناس بها وعناية المؤرخين بتدوينها ، وليعلم أن كلامنا هذا ينصب على التفصيلات لا على أصل التحكيم حيث إن أصله حق لا شك فيه (١).

<sup>(</sup>١) مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري، ص ٣٧٨؛ تنزيه خال أمير المؤمنين معاوية، ص ٣٨.

وقد رأيت أن يكون المدخل في هذا المبحث التعريف بسيرة الصحابيين أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص رضي الله عنهما .

# أولاً: سيرة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه:

هو عبد الله بن قيس بن حضّار بن حرب ، الإمام الكبير ، صاحب رسول الله ﷺ ، أبو موسى الأشعري التميمي الفقيه المُقري (١).

وقد أسلم أبو موسى بمكة قديماً؛ قال ابن سعد: قدم مكة فحالف سعيد بن العاص ، وأسلم قديماً وهاجر إلى أرض الحبشة (٢) ، وتذكر بعض الروايات بأنه رجع إلى قومه للدعوة إلى الله. وقد جمع ابن حجر بين الروايات في إسلامه فقال: وقد استشكل ذكر أبي موسى فيهم ، لأن المذكور في الصحيح أن أبا موسى خرج من بلاده هو وجماعة قاصداً النبي بي بالمدينة ، فألقتهم السفينة في أرض الحبشة ، فحضروا مع جعفر إلى النبي بخير . . ويمكن الجمع بأن يكون أبو موسى هاجر أولاً إلى مكة فأسلم ، فبعثه النبي وهم من بعث إلى الحبشة ، فتوجه إلى بلاد قومه ، وهم مقابل الحبشة من الجانب الشرقي ، فلما تحقق استقرار النبي وأصحابه بالمدينة هاجر هو ومن أسلم من قومه إلى المدينة ، فألقتهم السفينة لأجل هيجان الريح من الحبشة ، فهذا محتمل وفيه جمع بين الأخبار فليعتمد (٣).

# ١ ـ أوسمة الشرف التي وضعها رسول الله على على صدر أبي موسى :

أ-لكم الهجرة مرتين ، هاجرتم إلى النجاشي ، وهاجرتم إليَّ :

عن أبي موسى ، قال: خرجنا من اليمن في بضع وخمسين من قومي ، ونحن ثلاثة إخوة: أنا ، وأبو رهْم ، وأبو عامر. فأخرجتنا سفينتنا إلى النَّجاشي ، وعنده جعفر وأصحابه ، فأقبلنا حين افتُتِحَت خيبر ، فقال رسول الله على : «لكم الهجرة مرتين: هاجَرتم إلى النَّجاشي وهاجرتم إلي "كأ ، وعن أنس ، قال: قال رسول الله على : «يقدم عليكم غداً قوم هم أرق قلوباً للإسلام منكم». فقدم الأشعريون؛ فلما دنوا جعلوا يرتجزون:

#### غـــداً نلقـــى الأحبــة محمـــداً وحـــزبــه

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٢/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٢) الطبقات (٤/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٧/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) مسلم ، رقم ۲۵۰۲.

فلما قدموا تصافحوا ، فكانوا أول من أحدث المصافحة (١).

# ب ـ هم قومك يا أبا موسى :

عن عياض الأشعري ، قال: لما نزلت: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٥٤]. قال رسول الله ﷺ: «هم قومك يا أبا موسى» ، وأوْمأ إليه (٢).

# ج-اللهم اغفر لعبدالله بن قيس ذنبه ، وأدخله يوم القيامة مدخلاً كريماً:

عن أبي موسى قال: لما فرغ رسول الله على من حنين ، بعث أبا عامر الأشعري على جيش أوطاس ، فلقي دُرْيد بن الصَّمة فقتل دريد ، وهزم الله أصحابه؛ فرمى رجل أبا عامر في ركبته بسهم فأثبته. (٢) فقلت: يا عمّ ، مَنْ رماك؟ فأشار إليه. فقصدت له ، فلحقته ، فلمارآني ، ولَّى ذاهباً ، فجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألست عربياً؟ ألا تثبت؟ قال: فكفَّ ، فالتقيت أنا وهو ، فاختلفنا ضربتين ، فقتلته. ثم رجعت إلى أبي عامر ، فقلت: قد قتل الله صاحبك. قال: فانزع هذا السهم فنزعته فنزا منه الماء. فقال: يا بن أخي ، انطلق إلى رسول الله على فأقرئه مني السلام ، وقل له: يستغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس ، فمكث يسيراً ، ثم مات. فلما قدمنا ، وأخبرتُ النبي على ، توضًا ، ثم رفع يديه ، ثم قال: «اللهم اغفر لعبيد بن أبي عامر» ، حتى رأيت بياض إبطيه. ثم قال: «اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك» فقلت: ولي عارسول الله؟ فقال: «اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه ، وأدخله يوم القيامة مدخلاً كريماً» (٤).

#### د-إن هذا قدرد البُشرى فاقبلا أنتما:

عن أبي موسى ، قال: كنت عند رسول الله على بالجعرانة (٥) ، فأتى أعرابي فقال: ألا تُنجنُ لي ما وعدتني ؟ قال أبشر: قال: قد أكثرت من البشرى. فأقبل رسول الله على على وعلى بلال. فقال: «إنّ هذا قدرد البُشرى فاقبلا أنتما». فقالا: قبلنا يا رسول الله. فدعا بقدح ، فغسل يديه ووجهه فيه ، ومجّ فيه ، ثم قال: «اشرَبا منه وأَفْرِ غَا على رؤوسِكُما ونُحُوركما» ففعلا ؛ فنادت أم سلمة من وراء الستر: أن فَضّلا لأمّكُمَا فأفضلا لها منه (٦).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٢/ ٣٨٤) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) المستدرك (٢/ ٣١٣) ، صححه الحاكم ووثقه الذهبي ؛ سير أعلام النبلاء (٢٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٢/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) مسلم، رقم ٢٤٩٨.

<sup>(</sup>٥) الجعرانة: بين مكة والطائف وهي أقرب إلى مكة .

<sup>(</sup>٦) مسلم، رقم ٢٤٩٧.

# ه\_لقد أعطي مزماراً من مزامير آل داود:

عن ابن بريدة عن أبيه قال: خرجت ليلة من المسجد ، فإذا النبي على عند باب المسجد قائم ، وإذا رجل يصلي ، فقال لي: «يا بريدة ، أتراه يُرائي؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «بل هو مؤمن منيب ، لقد أعطي مزماراً من مزامير آل داود». فأتيته فإذا هو أبو موسى الأشعري؛ فأخبرته (١).

# و ـ يا عبد الله بن قيس ألا أدُلُّك على كلمة من كنوز الجنة:

عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع النبي على في سفر ، وكان القوم يصعدون ثنية أو عقبة ، فإذا أصعد الرجل قال: لا إله إلا الله ، والله أكبر \_ أحسبه قال: بأعلى صوته \_ ورسول الله على بغلته يعترضها في الجبل ، فقال: «أيها الناس ، إنكم لا تُنادون أصمَّ ولا غائباً». ثم قال: يا على بغلته ين قيس \_ أو يا أبا موسى \_ ألا أدُلُكَ على كلمة من كُنوُز الجنة؟ » قلت: بلى يا رسول الله . قال: «قل: لا حول ولا قوة إلا بالله » (٢).

### ز ـ يَسّرا ولا تعسرا ، وتطاوعا ولا تُنفرا:

استعمل رسول الله على أبا موسى على زبيد وعدن (٣) ، وأرسله مع معاذ إلى اليمن ، فعن أبي موسى: أن النبي على لما بعثه ومعاذاً إلى اليمن ، قال لهما: «يَسِّرا ولا تعسرا ، وتطاوعا ولا تُنفرا» ، فقال له أبو موسى: إن لنا بأرضنا شراباً ، يُصنعُ مع العسل يقال له: البَتْع ، ومن الشعير يقال له: المِزْرُ ، قال: «كلُّ مسكر حرام» ، فقال لي معاذ: كيف تقرأ القرآن؟ قلت: أقرأه في صلاتي ، وعلى راحلتي ، وقائماً وقاعداً ، أتفوَّقُه تفوُّقاً ، يعني شيئاً بعد شيء ، قال: فقال معاذ: لكني أنام ثم أقوم ، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي ، قال: وكأن معاذاً فُضل عليه (٤).

# ٢ ـ مكانة أبي موسى عند عمر بن الخطاب رضى الله عنهما:

كان أبو موسى من ضمن أعمدة الدولة في عهد عمر ، وكان قائداً للجيوش في فتح قم وقاثان (٥) ، وموقعة تستر (٦) ، كما كان من مؤسسي المدرسة البصرية في عهد الفاروق ، وكان

<sup>(</sup>١) مسلم ، رقم ٧٩٣ ؛ مجمع الزوائد (٩/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) مسلم، رقم ٢٧٠٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة بن خياط ، ص ٩٧ ؛ تحقيق مواقف الصحابة (٢٢٦/٢).

<sup>(</sup>٤) مسلم ، رقم ١٧٣٣ ؛ البخاري ، رقم ٤٣٤٤ .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (٧/ ١١٤).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه (٨٨/٧).

يعد من أعلم الصحابة ، وقد قدم البصرة ، وعلم بها<sup>(۱)</sup> ، وقد تأثر بعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، وكان بينهما مراسلات ، سنأتي عليها عند حديثنا عن مؤسسة الولاة والقضاة ، وكان أبو موسى رضي الله عنه قد اشتهر بالعلم والعبادة والورع والحياء ، وعزة النفس وعفتها ، والزهد في الدنيا والثبات على الإسلام ، ويعد أبو موسى رضي الله عنه من كبار علماء الصحابة وفقهائهم ومفتيهم ، فقد ذكره الذهبي في (تذكرة الحفاظ) في الطبقة الأولى من الصحابة رضي الله عنه .

كان عالماً عاملاً صالحاً تالياً لكتاب الله ، إليه المنتهى في حسن الصوت بالقرآن ، روى علماً طيباً مباركاً ، أقرأ أهل البصرة وأفقههم ، وقد كان رضي الله عنه كثير الملازمة للنبي ، كما أنه تلقى من كبار الصحابة كعمر وعلي وأُبَيّ بن كعب وعبد الله بن مسعود ، وتأثر أبو موسى على وجه الخصوص بعمر بن الخطاب كثيراً ، وكان عمر يتعهده بالوصايا والكتب في أثناء ولايته الطويلة على البصرة ، كما أن أبا موسى كان يرجع إلى عمر في كل ما يعرض له من القضايا ، حتى عده الشعبي واحداً من أربعة قضاة ، هم أشهر قضاة الأمة ، فقال : قضاة الأمة : عمر ، وعلى ، وزيد بن ثابت ، وأبو موسى (٢) .

وكان أبو موسى عندما يأتي المدينة يحرص على مجالس عمر رضي الله عنهما ، وربما أمضى جزءاً كبيراً معه ، فعن أبي بكر بن أبي موسى أن أبا موسى رضي الله عنه أتى عمر بن الخطاب بعد العشاء فقال له عمر : ما جاء بك؟ قال : جئت أتحدث إليك ، قال : هذه الساعة؟! قال : إنه فقه ، فجلس عمر فتحدثا طويلاً ، ثم إن أبا موسى قال : الصلاة يا أمير المؤمنين ، قال : إنا في صلاة (٣) .

وكما كان أبو موسى حريصاً على طلب العلم والتعلم كان حريصاً على نشر العلم وتعليم الناس وتفقيههم ، وكان يحض الناس على التعلم والتعليم في خطبه ، فعن أبي المهلب قال: سمعت أبا موسى على منبره وهو يقول: من علمه الله علماً فليعلمه ، ولا يقولن ما ليس له به علم ، فيكون من المتكلفين ، ويمرق من الدين (٤).

وقد جعل أبو موسى مسجد البصرة مركز نشاطه العلمي وخصص جزءاً كبيراً من وقته لمجالسه العلمية ، ولم يكتفِ بذلك بل كان لا يدع فرصة تمر دون أن يستفيد منها في تعليم

<sup>(</sup>١) تفسير التابعين (١/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٢/ ٣٨٩).

 <sup>(</sup>٣) أبو موسى الأشعري الصحابي العلم المجاهد ، محمد طهماز ، ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٤) الطبقات (٤/ ١٠٧).

الناس وتفقيههم ، فإذا ما سلّم من الصلاة استقبل رضي الله عنه الناس ، وأخذ يعلمهم ويضبط لهم قراءتهم للقرآن الكريم ، قال ابن شوذب: كان أبو موسى إذا صلى الصبح استقبل الصفوف رجلاً رجلاً يقرئهم (١) .

واشتهر أبو موسى بين الصحابة بجمال صوته ، وحسن قراءته ، فكان الناس يجتمعون عليه حين يسمعونه يقرأ ، وكان عمر رضي الله عنه إذا جلس عنده أبو موسى طلب منه أن يقرأ له ما يتيسر له من القرآن ( $^{(7)}$ ) ، وقد وفقه الله لتعليم المسلمين ، وبذل رضي الله عنه كل ما يستطيع من جهد في تعليم القرآن ونشره بين الناس في كل البلاد التي نزل فيها ، واستعان بصوته الجميل وقراءته الندية فاجتمع الناس عليه ، وازدحم حوله طلاب العلم في مسجد البصرة ، فقسمهم إلى مجموعات وحِلق ، فكان يطوف عليهم يُسمعهم ويستمع منهم ويضبط لهم قراءتهم ( $^{(7)}$ ) ، فالقرآن الكريم شغله الشاغل رضي الله عنه ، صرف له معظم أوقاته في حلّه وفي سفره ، فعن أنس بن مالك قال: بعثني الأشعري إلى عمر رضي الله عنه ، فقال عمر: كيف تركت الأشعري؟ فقلت له: تركته يعلم الناس القرآن ، فقال: أما إنه كيّس ( $^{(3)}$ ) ، ولا تُسمعها إياه ( $^{(6)}$ ).

حتى عندما كان يخرج إلى الجهاد كان يعلم ويفقه ، فعن حطَّاب بن عبد الله الرّقاشي قال: كنا مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في جيش على ساحل دجلة ، إذ حضرت الصلاة ، فنادى مناديه للظهر ، فقام الناس للوضوء ، فتوضأ ثم صلى بهم ، ثم جلسوا حِلقاً ، فلما حضرت العصر نادى منادي العصر ، فهبَّ الناس للوضوء أيضاً فأمر مناديه: لا وضوء إلا على من أحدث.

وأثمرت جهوده العلمية رضي الله عنه ، وقرت عينه برؤية عدد كبير حوله من حفاظ القرآن الكريم وعلمائه ، زاد عددهم في البصرة وحدها على ثلاثمئة ، ولما طلب عمر بن الخطاب من عماله أن يرفعوا إليه أسماء حفاظ القرآن لكي يكرمهم ويزيد عطاءهم ؛ كتب إليه أبو موسى أنه بلغ من قبلي ممن حمل القرآن ثلاثمئة وبضعة رجال (٦) .

واهتم أبو موسى رضي الله عنه بتعليم السنة وروايتها؛ فروى عنه عدد من الصحابة وكبار

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) أبو موسى الأشعري الصحابي العالم ، ص ١٢٥ ، ١٢٦ ؛ سير أعلام النبلاء (٢/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ، ص ١٢٧ ؛ سير أعلام النبلاء (٢/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) الطبقات (١٠٨/٤) رجاله ثقات ، كيس: عاقل فطن.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (٢/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٦) أبو موسى الأشعري ، ص ١٢٩.

التابعين. قال الذهبي \_ رحمه الله \_: حدّث عنه بريدة بن الحصيب ، وأبو أمامة الباهلي ، وأبو سعيد الخدري ، وأنس بن مالك ، وطارق بن شهاب ، وسعيد بن المسيب ، والأسود بن يزيد ، وأبو وائل شقيق بن سلمة ، وأبو عثمان النّهدي ، وخلق سواهم (١).

وكان رضي الله عنه شديد التمسك بسنة النبي ، دلَّ على ذلك مسيرته في الحياة وما أوصى به أولاده عند موته ، ومع حرصه الشديد على السنة لم يكثر رضي الله عنه من رواية الأحاديث الشريفة كما هو حال كبار الصحابة رضي الله عنهم ، فقد كانوا يتهيبون من الرواية عن النبي على النبي الله عنهم .

وكان من المقرّبين لأبي موسى في البصرة أنس بن مالك ويعتبر من خواصه ، فعن ثابت عن أنس قال: كنا مع أبي موسى في مسير ، والناس يتكلمون ويذكرون الدنيا ، قال أبو موسى: يا أنس إن هؤلاء يكاد أحدهم يفري الأديم بلسانه فرياً ، فتعالَ فلنذكر ربنا ساعة ، ثم قال: ما ثبر الناس ما بطأ بهم -? قلت: الدنيا والشيطان والشهوات ، قال: لا ، لكن عُجّلت الدنيا وغيّبت الآخرة ، أما والله لو عاينوها ما عَدلوا ولا بدّلوا (٢٠). ولثقة أبي موسى بأنس فقد كان يكلفه أن يكون رسوله إلى أمير المؤمنين عمر ، قال أنس: بعثني أبو موسى الأشعري من البصرة إلى عمر ، فسألني عن أحوال الناس ، وبعد (تستر) أرسله أبو موسى إلى عمر بالأسرى والغنائم ، فقدم على عمر بصاحبها الهرمزان (٣٠).

# ٣ ـ ولاية أبي موسى في عهد عمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم:

يعتبر أبو موسى \_ بحق \_ أشهر ولاة البصرة أيام عمر بن الخطاب ، فقد فتحت في أيامه المواقع العديدة في فارس ، فكان يجاهد بنفسه ، ويرسل القادة للجهات المختلفة من البصرة ، ففي أيامه تمكن البصريون من فتح الأهواز وما حولها ، وفتحوا العديد من المواضع المهمة ، وكانت فترة ولايته حافلة بالجهاد ، وقد تعاون أبو موسى مع الولاة المجاورين له في كثير من الحروب والفتوحات ، وقد قام بجهود كبيرة لتنظيم المناطق المفتوحة وتعيين العمال عليها وترتيب مختلف شؤونها .

وقد جرت العديد من المراسلات بين أبي موسى وعمر بن الخطاب في مختلف القضايا؟ منها: توجيهه لأبي موسى في كيفية استقباله للناس في مجلس الإمارة، ومنها: نصيحته لأبي موسى بالورع ومحاولة إسعاد الرعية، وهي قيّمة قال فيها عمر:

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٢/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٢) أنس بن مالك الخادم الأمين ، عبد الحميد طهماز ، ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري (٦٦/٥).

أما بعد ؛ فإن أسعد الناس من سعدت به رعيته ، وإن أشقى الناس من شقيت به رعيته ، وإياك أن ترتع فيرتع عمالك ، فيكون مثلك عند ذلك مثل البهيمة نظرت إلى خضرة من الأرض فرتعت فيها تبغي السمن ، وإنما حتفها في سمنها(١) .

وهناك العديد من الرسائل بين عمر وأبي موسى تدل على نواح إدارية وتنفيذية مختلفة كان يقوم بها أبو موسى بتوجيه من عمر ، وقد جمع معظم هذه المراسلات محمد حميد الله في كتابه القيم عن الوثائق السياسية (٢).

وتعتبر فترة ولاية أبي موسى على البصرة من أفضل الفترات ، حتى لقد عبر عنها أحد أحفاد البصريين فيما بعد وهو الحسن البصري \_ رحمه الله \_ فقال: ما قدمها راكب خير لأهلها من أبي موسى  $^{(7)}$  ، إذ إن أبا موسى  $^{(7)}$  موسى  $^{(8)}$  ، إذ إن أبا موسى  $^{(8)}$  .

وفي عهد عمر بن الخطاب كان العديد من المدن في فارس ، والتي فتحت في زمنه تخضع للبصرة وتدار من قبل والي البصرة الذي يعين عليها العمال من قبله ، ويرتبطون به ارتباطاً مباشراً ، وهكذا اعتبر أبو موسى من أعظم ولاة عمر ، واعتبرت مراسلات عمر مع أبي موسى من أعظم المصادر التي كشفت سيرة عمر مع ولاته ، وبيّنت ملامح أسلوبه في التعامل معهم (٥).

وقد أوصى عمر رضي الله عنه في وصيته للخليفة من بعده: ألاَّ يقِرَّ لي عامل أكثر من سنة ، وأقِرُّوا الأشعري أربع سنين (٦).

وقد تولى أبو موسى منصب القضاء في عهد عمر ، وكان كتاب عمر إليه في القضاء أنموذجاً ومثالاً يفيد كل قاض ، بل وكل إداري ، في كل زمان ومكان (٧) ، وقال عنه ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول ، وبنوا عليه أصول الحكم ، والشهادة ، والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه (٨).

<sup>(</sup>١) مناقب عمر لابن الجوزي ، ص ١٣٠

<sup>(</sup>٢) الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٢/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) الولاية على البلدان (١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>T) سير أعلام النبلاء (٢/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٧) خلافة علي بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٨) إعلام الموقعين (١٨٦/١).

كما تولى الولاية في عهد عثمان ، واستقضاه ذو النورين على البصرة أيضاً ، ولما قتل عثمان كان والياً على الكوفة . أخذ أبو موسى له البيعة من أهل الكوفة ، إذ كان والياً عليها لعثمان بن عفان رضي الله عنه ، وحين استنفر الخليفة الكوفيين من ذي قار ، رأى أبو موسى بوادر الفتنة والانشقاق بين المسلمين ، فنصح لأهل الكوفة أن يلزموا بيوتهم ويعتزلوا هذا الأمر فإنما هي فتنة ، القاعد فيها خير من القائم ، والقائم خير من الماشي ولكن لاختلاف وجهة نظره مع الخليفة عزل عن ولاية الكوفة (١).

إن حياة أبي موسى رضي الله عنه منذ إسلامه قضاها في نشر الإسلام وتعليم الناس العلم ، وخاصة القرآن الذي اشتهر بقراءته ، والجهاد في سبيل الله والحرص عليه ، والفصل في الخصومات ، ونشر العدل وضبط الولايات عن طريق القضاء والإدارة ، ولا شك إن هذه المهمات صعبة وتحتاج إلى مهارات وصفات فريدة ؛ من العلم والفهم والفطنة والحذق والورع والزهد ، وقد أخذ منها أبو موسى بنصيب وافر ، فاعتمد عليه رسول الله عليه ، ثم الخلفاء الأربعة من بعده رضوان الله عليهم (٢) ، فهل يتصور أن يثق رسول الله عليه مثل الخدعة التي ترويها قصة التحكيم (٣).

إن اختيار أبي موسى ـ رضي الله عنه ـ حكماً عن أهل العراق من قِبَل عليّ ـ رضي الله عنه ـ وأصحابه ينسجم تماماً مع الأحداث ، فالمرحلة التالية هي مرحلة الصلح وجمع كلمة المسلمين ، وأبو موسى الأشعري كان من دعاة الصلح والسلام ، كما كان في الوقت نفسه محبوباً ، مؤتمناً من قبائل العراق ، وقد ذكرت المصادر المتقدمة: أن علياً هو الذي اختار أبا موسى الأشعري ، يقول خليفة في تاريخه: وفيها ـ سنة 77 هـ ـ اجتمع الحكمان: أبو موسى الأشعري من قبل عليّ ، وعمرو بن العاص من قبل معاوية (أ) . ويقول ابن سعد: فكره الناس الحرب وتداعوا على الصلح ، وحكّموا الحكمين ، فحكّم علي أبا موسى ، وحكّم معاوية عمرو بن العاص (٥) .

ولهذا يمكن القول: إن الدور المنسوب للقرّاء في صفين من مسؤولية وقف القتال والتحكيم، وفرض أبي موسى حكماً ليست إلا فرية تاريخية اخترعها الإخباريون الشيعة الذين

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۳/ ۵۳) ، التاريخ الصغير (۱۱/ ۱۰۹).

<sup>(</sup>٢) خلافة على بن أبى طالب ، عبد الحميد ، ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٣) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (٢/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة ، ص ١٩١ ، ١٩٢ .

<sup>(</sup>٥) الطبقات (٣/ ٣٢).

ما انقطعوا عن تزوير وتشويه تاريخ الإسلام بالروايات الباطلة ، وكان يزعجهم أن يظهر علي رضي الله عنه \_ بمظهر المتعاطف مع معاوية وأهل الشام ، وأن يرغب في الصلح مع أعدائهم التقليديين ، من جهة أخرى يحَمّلون المسؤولية أعداءهم الخوارج ، ويتخلصون منها ، ويجعلون دعوى الخوارج تناقض نفسها ، فهم الذين أجبروا علياً على قبول التحكيم ، وهم الذين ثاروا عليه بسبب قبول التحكيم (۱).

إن هذه العجالة عن شخصية أبي موسى لها علاقة ببحثنا ، نتحدث عن شخصية أمير المؤمنين علي وعصره ، وأبو موسى من الشخصيات المؤثرة في عصره ، وقد تعرضت للتشويه ، وغالباً إذا تحدث أحد عن صفين والتحكيم ؛ تعرضت شخصية أبي موسى وعمرو بن العاص للتشويه والكذب والافتراء بسبب الروايات الضعيفة والموضوعة ، فكان لازماً علينا أن نتحدث عن شيء من سيرتهما العطرة الزكية ، وهذا المقصد من أهداف الكتابة في هذا البحث .

# ثانياً: سيرة عمرو بن العاص رضى الله عنه:

هو عمرو بن العاص بن وائل السهمي، يكنى أبا محمد ، وأبا عبد الله ، ويتفق ابن إسحاق (٢) والزبير بن بكار (٣): أن إسلامه كان عند النجاشي في الحبشة ، وهاجر إلى المدينة في صفر سنة ثمان للهجرة، وذكر ابن حجر: أنه أسلم سنة ثمان قبل الفتح، وقيل: بين الحديبية وخيبر (٤).

#### ١ \_ إسلامه:

نترك عمرو بن العاص رضي الله عنه يحدثنا عن إسلامه ، فقد قال: لما انصر فنا مع الأحزاب عن الخندق ؛ جمعت رجالاً من قريش ، كانوا يرون رأيي ويسمعون مني ، فقلت لهم: تعلمون والله إني أرى أمر محمد يعلو الأمور علواً منكراً ، وإني قد رأيت أمراً ، فما ترون فيه؟ قالوا: وماذا رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي ، فإنا أن نكون تحت يديه أحب إلينا أن نكون تحت يدي محمد ، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا ، فلن يأتينا منهم إلا خير ، قالوا: إن هذا الرأي ، قلت: فاجمعوا لنا ما نهديه له ، وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم (٥٥) ، فجمعنا له أدماً كثيراً ، ثم خرجنا حتى قدمنا عليه ، فوالله إنّا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمري ، وكان رسول الله عليه قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه ، قال: فدخل عليه ، ثم خرج من عنده ،

<sup>(</sup>١) تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني (٩/ ٥٣) ، أرسلها ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٣) الإصابة (٣/ ٢)؛ خلافة على ، عبد الحميد ، ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب (٨/٥٦).

<sup>(</sup>٥) الأدم: الجلد.

قال: فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أمية الضمري، لو دخلت على النجاشي، وسألته إياه فأعطانيه، فضربت عنقه، فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني أجزت عنها (١١)، حيث قتلت رسول محمد.

قال: فدخلت عليه ، فسجدت له كما كنت أصنع ، فقال: مرحباً صديقي ، أهديت إليه بلادك شيئاً؟ قال: قلت: نعم ، أيها الملك ، قد أهديت إليك أدماً كثيراً، قال: ثم قربته إليه فأعجبه واشتهاه ، ثم قلت له: أيها الملك! إني قد رأيت رجلاً خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا ، فأعطنيه لأقتله ، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا ، قال: فغضب ، ثم مد يده ، فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره، فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقاً منه ، ثم قلت له: أيها الملك، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه ، قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لقتله؟! قال: قلت: أيها الملك ، أكذلك هو؟ قال: ويحك يا عمرو أطعني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق ، وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده، قال: قلت: أفتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم ، فبسط يده فبايعته على فرعون وجنوده، قال: قلت: أفتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم ، فبسط يده فبايعته على أصحابي ، وقد حال رأيي عما كان عليه ، وكتمت على أصحابي إسلامي.

ثم خرجت عامداً إلى رسول الله لأسلم ، فلقيت خالد بن الوليد ، وذلك قبيل الفتح ، وهو مقبل من مكة ، فقلت: أين يا أبا سليمان؟ قال: والله لقد استقام المنسم (٢) ، وإن الرجل لنبي ، أذهب والله ، فأسلم ، فحتى متى ، قال: قلت: والله ما جئت إلا لأسلم. قال: فقدمنا المدينة على رسول الله على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي ، ولا أذكر ما تأخر. قال: فقال يا رسول الله: "يا عمرو بايع ، فإن الإسلام يَجُبُّ ما كان قبله ، وإن الهجرة تجبُّ ما كان قبلها » ، فان الإسلام يَجُبُّ ما كان قبله ، وإن الهجرة تجبُّ ما كان قبلها » قال: فبايعته ثم انصرفت (٢).

وفي رواية قال: . . . فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي على فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه ، قال: فقبضت يدي ، قال: «مالك يا عمرو؟» قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: «تشترط ماذا؟» قلت: أن يغفر لي. قال: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ، وأن الهجرة تهدم ما كان قبله ».

<sup>(</sup>١) أجزأت عنها: كفيتها.

<sup>(</sup>٢) استقام المنسم: تبين الطريق ووضح.

 <sup>(</sup>٣) صحيح السيرة النبوية ، ص ٤٩٤ ؟ سير أعلام النبلاء (٣/ ٦٠) ؛ والسيرة لابن هشام (٢/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم ، كتاب الإيمان ، رقم ١٢١ .

### ٢ ـ عمرو بن العاص يقود سرية في ذات السلاسل ٧ هـ:

جهز النبي على جيشاً بقيادة عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل ، وذلك لتأديب قضاعة التي غرّها ما حدث في مؤتة التي اشتركت فيها إلى جانب الروم ، فتجمعت تريد الدنو من المدينة ، فتقدم عمرو بن العاص في ديارها ومعه ثلاثمئة من المهاجرين ، والأنصار ، ولما وصل إلى مكان تجمع الأعداء بلغه أن لهم جموعاً كثيرة ، فأرسل إلى رسول الله على يطلب المدد ، فجاءه مدد بقيادة أبي عبيدة بن الجراح (۱) ، وقاتل المسلمون الكفار ، وتوغّل عمرو في ديار قضاعة التي هربت وتفرقت وانهزمت ، ونجح عمرو في إرجاع هيبة الإسلام لأطراف الشام ، وإرجاع أحلاف المسلمين لصداقتهم الأولى ، ودخول قبائل أخرى في حلف المسلمين ، وإسلام الكثيرين من بني عبس ، وبني مرة ، وبني ذبيان ، وكذلك فزارة وسيدها عيينة بن حصن في حلف مع المسلمين ، وتبعها بنو سُليم ، وعلى رأسهم العباس بن مرداس ، وبنو أشجع ، وأصبح المسلمون هم الأقوى في شمال بلاد العرب ، وإن لم يكن في بلاد هم جميعها (۱) .

وفي هذه الغزوة دروس وعبر وحكم تتعلق بعمرو بن العاص منها:

# أ\_إخلاص عمرو بن العاص:

بعث إليّ رسول الله على فقال: خذ عليك ثيابك ، وسلاحك ، ثم ائتني ، فأتيته ، وهو يتوضأ ، فصعّد فيّ النظر ، ثم طأطأ ، فقال: «إني أريد أن أبعثك على جيش (٣) ، فيسلمك الله ويغنمك ، وأرغب لك في المال رغبة صالحة» ، قال: قلت: يا رسول الله! ما أسلمت من أجل المال ، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام ، وأن أكون مع رسول الله على ، قال: «يا عمرو! نعم المال الصالح للمرء الصالح» (٤).

فهذا الموقف يدل على قوة إيمان وصدق وإخلاص عمرو بن العاص للإسلام ، وحرصه على ملازمة رسول الله على ، وقد بين له رسول الله على المال الحلال نعمة إذا وقع بيد الرجل الصالح ، لأنه يبتغي وجه الله ويصرفه في وجوه الخير ككفالة الأيتام والأرامل والدعاة ودعم المجاهدين ، والمشاريع الخيرية ، وغيرها من وجوه البر ويُعِفُّ به نفسه وأسرته (٥) ، ويغني به المسلمين .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية الصحيحة (٢/ ٤٧١) ؟ السيرة النبوية لابن هشام (٣/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لأبي شهبة (٢/ ٤٣٣) ؛ السيرة النبوية لابن هشام (٤/ ٢٨٠)

<sup>(</sup>٣) جيش: سرية ذات السلاسل.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبان في الموارد، رقم ٢٢٧٧ ؛ صحيح السيرة ، ص ٥٠٨ ، صححه الألباني .

<sup>(</sup>٥) التاريخ الإسلامي للحميدي (٧/ ١٣٣)

ونستنبط من الحديث: أن سعي العبد للحصول على المال الصالح أمر محمود يحث عليه النبي على ، كما أن الرجل ذا المال إذا استطعنا إيصال الصلاح له ليجمع بين صلاح المال وصلاح نفسه كما في الحديث ، فهو أيضاً مطلوب ومحمود ، وهذا خير له وللإسلام والمسلمين .

#### ب-حرص عمرو على سلامة قواته:

بعث رسول الله على عمراً في غزوة ذات السلاسل ، فأصابهم برد ، فقال لهم عَمرو: لا يُوقدنَّ أحد ناراً ، فلما قدم شكوه ، قال: يا نبيَّ الله ، كان فيهم قلَّة ، فخشيت أن يرى العدوُ قلَّتهم ، ونهيتهم أن يتبعوا العدو مخافة أن يكون لهم كمين ؛ فأعجب ذلك رسول الله على (١٠).

## ج-من فقة عمرو بن العاص رضي الله عنه:

قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل ، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، فتيممت ، ثم صليت بأصحابي الصبح ، فذكروا ذلك للنبي على فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟» فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال ، وقلت: إني سمعت الله يقول: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُم الله الله عَلَى بِكُم رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩] ، فضحك رسول الله على ولم يقل شيئاً (٢).

وهذا الاجتهاد من عمرو بن العاص يدل على فقهه ووفور عقله ، ودقة استنباطه الحكم من دليله (٣)؛ ولئن وقف الفقهاء عند هذه الحادثة يفرِّعون عليها الأحكام ، فإن الذي يستوقفنا (٤) منها تلك السرعة في أخذ عمرو للقرآن وصلته به حتى بات قادراً على فقه الأمور من خلال الآيات ، وهو لم يمضِ على إسلامه أربعة أشهر ، إنه الحرص على الفقه في دين الله .

وقد يكون عمرو \_ وهذا احتمال وارد \_ على صلة بالقرآن قبل إسلامه يتتبع ما يستطيع الوصول إليه ، وحينئذ نكون أمام مثال آخر من عظمة هذا القرآن الذي لوى أعناق الكافرين ، وجعلهم وهم في أشد حالات العداوة لهذا الدين يحاولون استماع هذا القرآن ، كما رأينا ذلك في العهد المكي ، ويؤيد هذا ما رأيناه من معرفته بالقرآن حينما طلب من النجاشي أن يسأل مهاجري الحبشة عن رأيهم في عيسى عليه السلام (٥).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٣/ ٦٦).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٣/ ٦٧) إسناده صحيح ؛ صححه ابن حبان ، رقم ٢٠٢.

 <sup>(</sup>٣) غزوة الحديبية لأبي الفارس ، ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) معين السيرة ، ص ٣٨١ ، القائل هو صالح أحمد الشامي صاحب (معين السيرة).

<sup>(</sup>٥) معين السيرة ، ص ٣٨١ ، مسند أحمد (١/ ٢٠٣) ، رجاله رجال الصحيح.

#### ٣\_فضائله ومناقبه:

#### أ ـ شهادة رسول الله على له بالإيمان:

قال رسول الله على: «أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص»(۱). وفي حديث آخر قال رسول الله على: «ابنا العاص مؤمنان عمرو وهشام»(۲) ، وقال عمرو بن العاص: فزع الناس بالمدينة مع النبي على فتفرقوا ، فرأيت سالماً احتبى سيفاً فجلس في المسجد فلما رأيت ذلك فعلت مثل الذي فعل ، فخرج رسول الله على فرآني وسالماً ، وأتى الناس فقال: «أيها الناس ألا مفزعكم إلى الله ورسوله ، ألا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان»(۲).

# ب\_تقديم رسول الله على غيره ، وشهادته له بأنه من صالحي قريش:

فقد جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قوله: ما عدل بي رسول الله على وبخالد أحداً منذ أسلمنا في حرب (٤) ، وشهد له رسول الله على بأنه من صالحي قريش ، فعن أبي مليكة قال: قال طلحة بن عبيد الله: سمعت رسول الله على يقول: «إن عمرو بن العاص من صالحي قريش» (٥) وهنا درس نبوي في معرفة النبي على لمعادن الرجال والاستفادة منها.

# ج\_دعاء رسول الله ﷺ له:

عن زهير بن قيس البلوي عن عمه علقمة بن رمثة البلوي ، قال: بعث رسول الله عمراً». عمرو بن العاص إلى البحرين ، ثم خرج رسول الله على ، ثم استيقظ فقال: «رحم الله عمراً». فتذاكرنا من اسمه عمرو ، ثم نعس ثانية فاستيقظ ، فقال: «رحم الله عمراً». ثم نعس ثالثة فاستيقظ ، فقال: «يرحم الله عمراً». قلنا: من عمرو يا رسول الله؟ قال: «عمرو بن العاص» ، قلنا: وما باله؟ قال: «ذكرته؛ إني كنت إذا ندبت الناس للصدقة ، جاء من الصدقة فأجزل ، فأقول: من أين لك هذا يا عمرو؟ فيقول: من عند الله ، وصدق عمرو ، إن لعمرو عند الله لخيراً كثيراً». قال زهير: فلما كانت الفتنة قلت: أتبع هذا ، قال فيه رسول الله ما قال ، فلم أفارقه (٢٠).

<sup>(</sup>١) سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/ ٢٣٨) ، رقم ١٥٥ وحسنه.

<sup>(</sup>٢) الطبقات (٤/ ١٩١) ؛ السلسلة الصحيحة (١/ ٢٤٠) ، رقم ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٢٠٣) بسند حسن.

<sup>(</sup>٤) سنن البيهقى ، باب إسلام عمرو بن العاص (٤/ ٤٣).

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي ، كتاب المناقب ، باب مناقب عمرو بن العاص ، رقم ٣٨٤٤.

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (٥/١٨)؛ المستدرك (٣/٤٥٥)، صححه الحاكم، وقال الذهبي: صحيح إسناده

# ٤ - أعماله في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم:

كان رسول الله على قد أرسل عمراً إلى دعوة ابني الجلندي: جيفر ، وعباد ، إلى الإسلام ، ودعاهما إلى الإسلام وصدقا بالنبي على ، وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بين قومهم ، وكانا له عوناً على من خالفه (١٠).

وبعد وفاة رسول الله على وجه الصديق عمرو بن العاص بجيش إلى فلسطين ، وكان الصديق خيّره بين البقاء في عمله الذي أسنده إليه رسول الله على ، وبين أن يختار له ما هو خير له في الدنيا والآخرة ، إلا أن الذي هو فيه أحب إليه ، فكتب إليه عمرو بن العاص: إني سهم من سهام الإسلام ، وأنت بعد الله الرامي بها والجامع لها ، فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها فارم به (٢). فلما قدم المدينة أمره أبو بكر رضي الله عنه أن يخرج من المدينة ، وأن يعسكر حتى يندب معه الناس . . . ثم أرسله بجيش إلى الشام (٣) . وفي معركة اليرموك كان عمرو على الميمنة ، فكان لمشاركته أثر كبير في انتصار المسلمين .

وبعد وفاة الصديق ـ استمر عمرو في الشام ، وكانت له مشاركة فعالة في حركة الفتح الإسلامي بالشام ، فقد قام بمشاركة شرحبيل بن حسنة في فتح بيسان ، وطبرية ، وأجنادين (3) ، كما قام رضي الله عنه بفتح غزة ، واللّذ ، ويُبْنى ، وعمواس ، وبيت جِبْرين ، ويافا ، ورَفَح ، وبيت المقدس ، ولم يقتصر عمرو رضي الله عنه على فتح بلاد الشام وحدها ، بل شمل أيضاً بعض مشاهير بلاد مصر ، حيث كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصدر أمره إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد الفراغ من فتوح الشام أن يسير بمن معه من الجند إلى مصر ، فخرج رضي الله عنه حتى وصل إلى العريش ففتحها ، كما شملت حركة الفتح أيضاً: الفرما ، فخرج رضي الله عنه حتى وصل إلى العريش ففتحها ، كما شملت حركة الفتح أيضاً: الفرما ، والفسطاط ، وحصن بابليون ، وعين شمس ، والفيوم ، والأشمونين ، وأخميم ، والبشرود ، وتنيس ، ودمياط ، وتونة ، ودقهلة ، ودمياط ، والإسكندرية ، وبلاداً إفريقية أخرى ؛ مثل: برقة ، وزويلة ، وطرابلس (٥). وقد شهد له الفاروق بصفات الزعامة والإمامة فقال: ما ينبغي بعد الله أن يمشي على الأرض إلا أميراً (٢).

 <sup>(</sup>١) الطبقات (١/ ٢٦٢) ؛ جوامع السيرة لابن حزم ، ص ٢٤ ، ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) إتمام الوفاء بسيرة الخلفاء ، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) فتوح الشام للأزدي ، ص ٤٨ ـ ٥١ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري (٣/ ٢٠٥) ؛ الكامل لابن الأثير (٢/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (٣/ ٧٠)؛ القيادة العسكرية في عهد الرسول ، ص ٦٣٤ \_ ٦٤٢.

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء (٧٠/٣).

وكان في عهد عثمان من المقرَّبين إلى الخليفة ، ومن أهل مشورته ، ولما أحيط بعثمان رضي الله عنه خرج عمرو بن العاص من المدينة متوجهاً إلى الشام ، وقال: والله يا أهل المدينة ما يقيم بها أحد فيدركه قتل هذا الرجل إلا ضربه الله عز وجل بذلً ، ومن لم يستطع نصره فليهرب ، فسار وسار معه ابناه عبد الله ومحمد ، وخرج بعده حسان بن ثابت ، وتتابع على ذلك ما شاء الله (۱) وعندما جاء الخبر عن مقتل عثمان رضي الله عنه ، وبأن الناس بايعوا علي بن أبي طالب؛ قال عمرو بن العاص: أنا أبو عبد الله تكون في حرب من حك فيه قرحة نكأها ، رحم الله عثمان ورضي الله عنه وغفر له . فقال سلامة بن زنباع الجذامي: يا معشر العرب! إنه قد كان بينكم وبين العرب باب فاتخذوا باباً إذ كسر الباب، فقال عمرو: وذاك الذي نريد ولا يصلح الباب إلا أشاف (۱) ، تخرج الحق من حافرة البأس ، ويكون الناس في العدل سواء ، ثم تمثل عمرو بن العاص بهذه الأبيات:

فَيَ الَهُ فَ نَفْسِ عَلَى مَ الِ كِ وَهَ لَ يَصْرِفُ اللَّهُ فُ حِفْظَ القَدَرُ أَنَ الْحَرِقُ اللَّهُ فُ حِفْظَ القَدَرُ أَنَ الْحَرِقُ الْحَرِقُ الْحَرِقُ الْحَرَةُ مَ الْحَرَةُ الْحَرَةُ الْحَرَةُ الْحَرَةُ الْحَرَةُ الْحَرَةُ الْحَرَةُ الْحَرَةُ الْحَرَةُ اللّهُ الْحَرَةُ اللّهُ الْحَرَةُ اللّهُ الْحَرَةُ اللّهُ الْحَرَةُ اللّهُ الْحَرَةُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

هذه هي الصورة الصادقة عن عمرو رضي الله عنه ، والمتتالية مع شخصيته وخط حياته وقربه من عثمان ، أما الصورة التي تمسخه إلى رجل مصالح وصاحب مطامع وراغب دنيا؛ فهي الرواية المتروكة الضعيفة ، رواية الواقدي عن موسى بن يعقوب (٥).

وقد تأثر بالروايات الضعيفة والسقيمة مجموعة من الكتاب والمؤرخين، فأهووا بعمرو إلى الحضيض، كالذي كتبه محمود شيت خطاب  $^{(1)}$ ، وعبد الخالق سيد أبو رابية  $^{(2)}$ ، وعباس محمود العقاد الذي يتعالى عن النظر في الإسناد ويستخف بقارئه ، ويظهر له صورة معاوية وعمرو رضي الله عنهما بأنهما: . . . انتهازيان صاحبا مصالح ، ولو أجمع الناقدون التاريخيون على بطلان الروايات التي استند إليها في تحليله ، فهذا لا يعني للعقاد شيئاً ، فقد قال بعد أن ذكر روايات ضعيفة واهية لا تقوم بها حجة : . . . وليقل الناقدون التاريخيون ما بدا لهم أن يقولوا في

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري نقلاً عن عمروبن العاص للغضبان ، ص ٤٦٤.

<sup>(</sup>٢) أشاف: جمع أشفى وهو المثقب.

<sup>(</sup>٣) الحر: جمع حرة وهي الظلمة الشديدة.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري نقلاً عن عمرو بن العاص للغضبان ، ص ٤٦٤.

<sup>(</sup>٥) عمرو بن العاص للغضبان ، ص ٤٨١.

<sup>(</sup>٦) سفراء النبي على ، محمود شيت خطاب ، ص ٥٠٨.

<sup>(</sup>V) عمرو بن العاص ، عبد الخالق سيد أبو رابية ، ص ٣١٦.

صدق هذا الحوار ، وصحة هذه الكلمات ، وما ثبت نقله ولم يثبت منه سند ، ولا نصه ، فالذي لا ريب فيه ولو أجمعت التواريخ قاطبة على نقضه أن الاتفاق بين الرجلين ، كان اتفاق مساومة ومعاونة على الملك والولاية ، وأن المساومة بينهما كانت على النصيب الذي آل على كل منهما ، ولولاه لما كان بينهما اتفاق (١).

إن شخصية عمرو رضي الله عنه الحقيقية أنه رجل مبادئ غادر المدينة حين عجز عن نصرة عثمان ، وبكى عليه بكاءً مُراً حين قتل ، فقد كان يدخل في الشورى في عهد عثمان ـ من غير ولاية ، ومضى إلى معاوية رضي الله عنهما يتعاونان معاً على حرب قتلة عثمان والثار للخليفة الشهيد (٢) ، لقد كان مقتل عثمان كافياً لأن يحرك كل غضبه على أولئك المجرمين السفاكين ، وكان لا بد من اختيار مكان غير المدينة للثار من هؤلاء الذين تجرؤوا على حرم رسول الله على وقتلوا الخليفة على أعين الناس ، وأي غرابة أن يغضب عمرو لعثمان؟! وإن كان هناك من يشك في هذا الموضوع ؛ فمداره على الروايات المكذوبة التي تصور عمراً همه السلطة والحكم (٣).

ثالثاً: نص وثيقة التحكيم:

## بسم الله الرحمن الرحيم

- (١) هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ، ومعاوية بن أبي سفيان وشيعتهما ، فيما تراضيا فيه من الحكم بكتاب الله وسنة نبيه عليه .
- (٢) قضية على على أهل العراق شاهدهم وغائبهم ، وقضية معاوية على أهل الشام شاهدهم وغائبهم .
- (٣) إنّا تراضينا أن نقف عند حُكم القرآن فيما يحكم من فاتحته إلى خاتمته ، نُحيي ما أُحْيىٰ ونُميت ما أمات. على ذلك تقاضينا وبه تراضينا.
- (٤) وإن علياً وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس ناظراً وحاكماً ، ورضي معاوية بعمرو بن العاص ناظراً وحاكماً.
- (٥) على أن علياً ومعاوية أخذا على عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه وذِمّته وذمة رسوله ، أن يتخذا القرآن إماماً ، ولا يعدوا به إلى غيره في الحكم بما وجداه فيه

<sup>(</sup>١) عمرو بن العاص للعقاد ، ص ٢٣١ ، ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) عمرو بن العاص للغضبان ، ص ٤٨٩ ، ٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ٤٩٢.

- مسطوراً ، وما لم يجدا في الكتاب ردّاه إلى سنة رسول الله على الجامعة ، لا يتعمّدان لها خلافاً ، ولا يبغيان فيها بشبهة.
- (٦) وأخذ عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص على على ومعاوية عهد الله وميثاقه بالرضا بما حكما به مما في كتاب الله وسنة نبيه ، وليس لهما أن ينقُضا ذلك ولا يخالفاه إلى غيره .
- (٧) وهما آمنان في حكومتهما على دمائهما وأموالهما وأشعارهما وأبشارهما وأهاليهما وأولادهما ، لم يعدوا الحق ، رضي به راضٍ أو سخط ساخط ، وإن الأمة أنصارهما على ما قضيا به من الحق مما في كتاب الله.
- (A) فإن توفي أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة ، فلشيعته وأنصاره أن يختاروا مكانه رجلًا من أهل المعدلة والصلاح ، على ما كان عليه صاحبه من العهد والميثاق.
- (٩) وإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل المحدود في هذه القضية ، فلشيعته أن يُوَلُّوا مكانه رجلًا يرضون عدله.
  - (١٠) وقد وقعت القضية بين الفريقين والمفاوضة ورفع السلاح.
- (١١) وقد وجبت القضية على ما سمّيناه في هذا الكتاب ، من موقع الشرط على الأميرين والحكمين والفريقين ، والله أقرب شهيد ، وكفى به شهيداً ، فإن خالفا وتعدّيا ، فالأمّة بريئة من حُكمهما ، ولا عهد لهما ولا ذِمة .
- (١٢) والناس آمنون على أنفسهم وأهاليهم وأولادهم وأموالهم إلى انقضاء الأجل ، والسلاح موضوعة ، والسبل آمنة ، والغائب من الفريقين مثل الشاهد في الأمر.
  - (١٣) وللحكمين أن ينزلا منزلاً متوسطاً عدلاً بين أهل العراق والشام.
    - (١٤) ولا يحضرهما فيه إلا من أحبًّا عن تراضٍ منهما.
- (١٥) والأجل إلى انقضاء شهر رمضان ، فإن رأى الحكمان تعجيل الحكومة عجّلاها ، وإن رأيا تأخيرها إلى آخر الأجل أخّراها.
- (١٦) فإن هما لم يحكُما بما في كتاب الله وسنة نبيه إلى انقضاء الأجل ، فالفريقان على أمرهم الأول في الحرب.
- (١٧) وعلى الأمّة عهد الله وميثاقه في هذا الأمر ، وهم جميعاً يد واحدة على من أراد في هذا الأمر الحاداً أو ظلماً أو خلافاً.
- وشهد على ما في هذا الكتاب: الحسن والحسين ، ابنا علي ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، والأشعث بن قيس الكندي ، والأشتر بن الحارث ،

وسعيد بن القيس الهمداني ، والحصين والطفيل ابنا الحارث بن عبد المطلب ، وأبو سعيد بن ربيعة الأنصاري ، وعبد الله بن خباب بن الأرت ، وسهل بن حنيف ، وأبو بشر بن عمر الأنصاري ، وعوف بن الحارث بن عبد المطلب ، ويزيد بن عبد الله الأسلمي ، وعقبة بن عامر الجهني ، ورافع بن خديج الأنصاري ، وعمرو بن الحمق الخزاعي ، والنعمان بن عجلان الأنصاري ، وحجر بن عدي الكندي ، ويزيد بن حجية النكري ، ومالك بن كعب الهمداني ، وربيعة بن شرحبيل ، والحارث بن مالك ، وحجر بن يزيد ، وعلبة بن حجية .

ومن أهل الشام: حبيب بن مسلمة الفهري، وأبو الأعور السلمي، وبسر بن أرطاة القرشي، ومعاوية بن خديج الكندي، والمخارق بن الحارث الزبيدي، ومسلم بن عمرو السكسكي، وعبد الله بن خالد بن الوليد، وحمزة بن مالك، وسبيع بن يزيد بن أبجر العبسي، ومسروق بن جبلة العكي، وبسر بن يزيد الحميري، وعبد الله بن عامر القرشي، وعتبة بن أبي سفيان، ومحمد بن عمرو بن العاص، وعمّار بن الأحوص الكلبي، ومسعدة بن عمرو العتبي، والصباح بن جلهمة الحميري، وعبد الرحمن بن ذي الكلاع، وتمامة بن حوشب، وعلقمة بن حكم.

كتب يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من صفر سنة سبع وثلاثين (١).

# رابعاً: قصة التحكيم المشهورة ، وبطلانها من وجوه:

لقد كثر الكلام حول قصة التحكيم ، وتداولها المؤرخون والكُتّاب على أنها حقيقة ثابتة لا مرية فيها ، فهم بين مطيل في سياقها ، ومختصر وشارح ومستنبط للدروس ، وبان للأحكام على مضامينها ، وقلما تجد أحداً وقف عندها فاحصاً محققاً ، وقد أحسن ابن العربي في ردها إجمالاً وإن كان غير مفصل ، وفي هذا دلالة على قوة حاسته النقدية للنصوص ، إذ إن جميع متون قصة التحكيم لا يمكن أن تقوم أمام معيار النقد العلمي ، بل هي باطلة من عدة وجوه (٢):

ا ـ أن جميع طرقها ضعيفة ، وأقوى طريق وردت فيه هو ما أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند رجاله ثقات عن الزهري مرسلاً قال: قال الزهري: فأصبح أهل الشام قد نشروا مصاحفهم ، ودعوا إلى ما فيها ، فهاب أهل العراقين ، فعند ذلك حكموا الحكمين ، فاختار أهل العراق أبا موسى الأشعري ، واختار أهل الشام عمرو بن العاص ، فتفرق أهل صفين حين

<sup>(</sup>۱) انظر: الوثائق السياسية ص ٥٣٧ ، ٥٣٨ ، الأخبار الطوال للدينوري ، ص ١٩٦ ـ ١٩٩ : أنساب الأشراف (١/ ٣٨٢) ؛ تاريخ الطبري (٥/ ٦٦٥ ، ٦٦٦) ؛ البداية والنهاية (٧/ ٢٧٦ ، ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ، ص ٤٠٤.

حكم الحكمان ، فاشترطا أن يرفعا ما رفع القرآن ، ويخفضا ما خفض القرآن ، وأن يختارا لأمة محمد على المعتمعان بدومة الجندل، فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا من العام المقبل بأذرح.

فلما انصرف عليّ خالفت الحرورية وخرجت\_وكان ذلك أول ما ظهرت\_فآذنوه بالحرب، وردوا عليه: أن حكم بني آدم في حكم الله عز وجل، وقاللوا.

فلما اجتمع الحكمان بأذرح ، وافاهم المغيرة بن شعبة فيمن حضر من الناس ، فأرسل الحكمان إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير في إقبالهم في رجال كثير ، ووافى معاوية بأهل الشام ، وأبى علي وأهل العراق أن يوافوا ، فقال المغيرة بن شعبة لرجال من ذوي الرأي من قريش: أترون أحداً من الناس برأي يبتدعه يستطيع أن يعلم أيجتمع الحكمان أم يتفرقان؟ قالوا: لا نرى أحداً يعلم ذلك ، قال: فوالله إني لأظن أني سأعلمه منهما حين أخلو بهما وأرجعهما.

فدخل على عمرو بن العاص وبدأ به فقال: يا أبا عبد الله ، أخبرني عما أسألك عنه ، كيف ترانا معشر المعتزلة؟ فإنا قد شككنا في الأمر الذي تبين لكم من هذا القتال، ورأينا أن نستأني ونتثبت حتى تجتمع الأمة؛ قال: أراكم معشر المعتزلة خلف الأبرار، وأمام الفجار؛ فانصرف المغيرة ولم يسأله عن غير ذلك ، حتى دخل على أبي موسى فقال له مثل ما قال لعمرو ، فقال أبو موسى: أراكم أثبت الناس رأياً ، فيكم بقية المسلمين ، فانصرف المغيرة ولم يسأله عن غير ذلك .

فلقي الذين قال لهم ما قال من ذوي الرأي من قريش، فقال: لا يجتمع هذان على أمر واحد.

فلما اجتمع الحكمان وتكلَّما قال عمرو بن العاص: يا أبا موسى ، رأيت أول ما تقضي به من الحق أن تقضي لأهل الوفاء بوفائهم ، وعلى أهل الغدر بغدرهم ، قال أبو موسى: وما ذاك؟ قال: الست تعلم أن معاوية وأهل الشام قد وفوا ، وقدموا للموعد الذي واعدناهم إياه؟ قال: بلى ، قال عمرو: اكتبها ، فكتبها أبو موسى ، قال عمرو: يا أبا موسى ، أأنت على أن نسمِّي رجلاً يلي أمر هذه الأمة؟ فسمِّه لي ، فإن أقدر على أن أتابعك فلك عليّ أن أتابعك ، وإلا فلي عليك أن تتابعني ؟ قال أبو موسى: أسمي لك معاوية بن أبي سفيان فلم يبرحا مجلسهما حتى استبًا.

ثم خرجا إلى الناس ، فقال أبو موسى: إني وجدت مثل عمرو كمثل الذين قال الله عز وجل: ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَئِنَا فَآنسَكَحَ مِنْهَا ﴾ [الأعراف: ١٧٥]. فلما سكت أبو موسى تكلم عمرو فقال: أيها الناس وجدت مثل أبي موسى كمثل الذي قال الله عز وجل: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ اللهُ عَز وجل : ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ اللهُ عَز وجل : ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ اللهُ عَنْ وَحَتْب كل واحد منهما مثله الذي ضرب لصاحبه إلى الأمصار (١٠).

<sup>(</sup>١) المصنف (٥/٤٦٣) ؛ مرويات تاريخ الطبري ، ص ٤٠٦.

والزهري لم يدرك الحادثة فهي مرسلة ، ومراسيله كأدراج الرياح لا تقوم بها حجة (١) ، كما قرّر العلماء ، وهناك طريق أخرى أخرجها ابن عساكر بسنده إلى الزهري ، وهي مرسلة ، وفيها أبو بكر بن أبي سبرة قال عنه الإمام أحمد: كان يضع الحديث (٢). وفي سنده أيضاً الواقدي ، وهو متروك (٣) ، وهذا نصها:

... رفع أهل الشام المصاحف وقالوا: ندعوكم إلى كتاب الله والحكم بما فيه ، وكان ذلك مكيدة من عمرو بن العاص ، فاصطلحوا وكتبوا بينهم كتاباً على أن يوافوا رأس الحول أذرح ، وحكموا حكمين ينظران في أمور الناس فيرضوا بحكمهما ، فحكّم علي أبا موسى الأشعري ، وحكم معاوية عمرو بن العاص ، وتفرق الناس ، فرجع علي إلى الكوفة بالاختلاف والدغل ، واختلف عليه أصحابه ، فخرج عليه الخوارج من أصحابه ممن كان معه ، وأنكروا تحكيمه وقالوا: لا حكم إلا لله ، ورجع معاوية إلى الشام بالألفة واجتماع الكلمة عليه ، ووافى الحكمان بعد الحول بأذرح في شعبان سنة ثمان وثلاثين ، واجتمع الناس إليهما ، وكان بينهما كلام اجتمعا عليه في السر خالفه عمرو بن العاص في العلانية ، فقدَّم أبا موسى فتكلم وخلع علياً ومعاوية ، فتفرق الحكمان ومن كان اجتمع إليهما ، وبايع أهل الشام معاوية في ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين .

وأما طرق أبي مخنف فهي معلولة به ، فالأول: وهو أبو مخنف لوط بن يحيى ؛ ضعيف ليس بثقة (٥) ، وأخباري تالف غالى في الرفض ، وأما الثاني قال فيه ابن سعد: كان (٦) ضعيفاً ، وقال البخاري: وأبو حاتم كان يحيى القطان يضعفه (٧). وقال عثمان الدارمي: ضعيف (٩) ، وقال النسائى: ضعيف (٩) .

هذه طرق قصة التحكيم المشهورة، والمناظرة بين أبي موسى وعمرو بن العاص المزعومة، أفبمثل هذا تقوم حجة؛ أو يعول على مثل ذلك في تاريخ الصحابة الكرام وعهد

<sup>(</sup>١) المراسيل لأبي حاتم ، ص ٣ ؛ الجرح والتعديل (١/٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب (٢١/ ٢٧) ؛ مرويات تاريخ الطبري ، ص ٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) مرويات تاريخ الطبري ، ص ٤٠٦.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق (١٦/ ٥٣).

<sup>(</sup>٥) تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٦) مرويات أبي مخنف ، ص ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٧) التاريخ الكبير (٤/ ٢/ ٢٦٧) ؛ الجرح والتعديل (٩/ ١٣٨).

 <sup>(</sup>٨) التاريخ للدارمي ، ص ٢٣٨ ؛ تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٩) الضعفاء والمتروكون ، ص ٢٥٣.

الخلفاء الراشدين ، عصر القدوة والأسوة؛ ولو لم يكن في هذه الروايات إلا الاضطراب في متونها لكفاها ضعفاً؛ فكيف إذا أضيف إلى ذلك ضعف أسانيدها؟! (١).

٢ ـ أهمية هذه القضية من جانب الاعتقاد والتشريع ، ومع ذلك لم تنقل لنا بسند صحيح ، ومن المحال أن يطبق العلماء على إهمالها مع أهميتها وشدة الحاجة إليها(٢).

٣-وردت رواية تنقض تلك الروايات تماماً، وذلك فيما أخرجه البخاري في تاريخه مختصراً بسند رجاله ثقات ، وأخرجه ابن عساكر معلولاً ، عن الحصين بن المنذر: أن معاوية أرسله إلى عمرو بن العاص فقال له: إنه بلغني عن عمرو بعض ما أكره ، فأته فاسأله عن الأمر الذي اجتمع عمرو وأبو موسى فيه ؟ كيف صنعتما فيه ؟ قال: قد قال الناس وقالوا ، ولا والله ما كان ما قالوا ، ولكن لما اجتمعت أنا وأبو موسى قلت له: ما ترى في هذا الأمر ؟ قال: أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله عنه وهو عنهم راضٍ ، قال: فقلت: أين تجعلني من هذا الأمر أنا ومعاوية ؟ قال: إن يستعن بكما ففيكما معونة ، وإن يستغن عنكما فطال ما استغنى أمر الله عنكما (٣).

وقد روى أبو موسى عن تورُّع عمرو ومحاسبته لنفسه ، وتذكُّره سيرة أبي بكر وعمر ، وخوفه من الأحداث بعدهما ، قال أبو موسى: قال لي عمرو بن العاص: والله لئن كان أبو بكر وعمر تركا هذا المال وهو يحلُّ لهما ، لقد غُبنا وأخْطا أو نقص رأيهما ، ووالله ما كانا مغبونيْن ولا مُخطئيْن ولا ناقصي الرأي ، ووالله ما جاءنا الوهم والضعف إلا من قِبلنا (٤٠).

3 - إن معاوية كان يقر بفضل علي عليه ، وأنه أحق بالخلافة منه ؛ فلم ينازعه الخلافة ولا طلبها لنفسه في حياة علي ، فقد أخرج يحيى بن سليمان الجعفي بسند جيد عن أبي مسلم الخولاني: أنه قال لمعاوية: أنت تنازع علياً في الخلافة أو أنت مثله ؟ قال: لا وإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر ، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قُتل مظلوماً ؛ وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه ؟ فأتوا علياً فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان وأسلم له ، فأتوا علياً فكلموه فلم يدفعهم إليه (7). فهذا هو أصل النزاع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ؛ فالتحكيم من أجل حل هذه القضية المتنازع عليها لا لاختيار خليفة أو عزله (7).

<sup>(</sup>١) مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ، ص ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٢) مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ، ص ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (٥/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) العواصم من القواصم ، ص ١٧٨ \_ ١٨٠ .

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٨٦/١٣).

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء (٣/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٧) مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ، ص ٤٠٩.

ويقول ابن حزم في هذا الصدد: بأن علياً قاتل معاوية لامتناعه عن تنفيذ أو امره في جميع أرض الشام ، وهو الإمام الواجب طاعته ، ولم ينكر معاوية قط فضل عليّ واستحقاقه الخلافة ، لكن اجتهاده أدَّاه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة عثمان على البيعة ، ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان والكلام فيه من أو لاد عثمان وأو لاد الحكم بن أبي العاص لسنه وقوته على الطلب بذلك ، وأصاب في هذا ، وإنما أخطأ في تقديمه ذلك على البيعة فقط (١١).

وفهم الخلاف على هذه الصورة - وهي صورته الحقيقية - بين إلى أيّ مدى تخطئ الروايات السابقة عن التحكيم في تصوير قرار الحكمين ، إن الحكمين كانا مفوضين للحكم في الخلاف بين علي ومعاوية ، ولم يكن الخلاف بينهما حول الخلافة ومن أحق بها منهما ، وإنما كان حول توقيع القصاص على قتلة عثمان ، وليس هذا من أمر الخلافة في شيء ، فإذا ترك الحكمان هذه القضية الأساسية ، وهي ما طلب إليهما الحكم فيه ، واتخذا قراراً في شأن الخلافة كما تزعم الرواية الشائعة ، فمعنى ذلك: أنهما لم يفضًا موضوع النزاع ، ولم يحيطا بموضوع الدعوى ، وهو أمر مستبعد جدًاً (٢).

و أن الشروط التي يجب توفرها في الخليفة هي العدالة والعلم ، والرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح ، وأن يكون (٣) قرشياً ، وقد توفرت هذه الشروط في علي رضي الله عنه ، فهل بيعته منعقدة أم لا؟ فإن كانت منعقدة \_ولا شك في ذلك وقد بايعه المهاجرون والأنصار أهل الحل والعقد ، وخصومه يقرون له بذلك \_ فقول معاوية السابق يدل عليه؛ بأن الإمام إذا لم يَخْل عن صفات الأئمة ، فرام العاقدون له عقد الإمامة أن يخلعوه ، لم يجدوا إلى ذلك سبيلاً باتفاق الأئمة؛ فإن عقد الإمام لازم ، لا اختيار في حله من غير سبب يقتضيه ، ولا تنتظم الإمامة ولا تفيد الغرض المقصود منها إلا مع القطع بلزومها ، ولو تخير الرعايا في خلع إمام الخلق على حكم الإيثار والاختيار لما استتب للإمام طاعة ، ولما استمرت له قدرة واستطاعة ، ولما صح لمنصب الإمام معنى (٤).

وإذاً فليس الأمر بهذه الصورة التي تحكيها الروايات: كل من لم يرضَ بإمامه خلعه ، فعقد الإمامة لا يحله إلا من عقده ، وهم أهل الحل والعقد ، وبشرط إخلال الإمام بشروط الإمامة ،

<sup>(</sup>١) الفصل في الملل والنحل (٤/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (٢/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية للماوردي ؛ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ، ص ٢٠ ؛ غياث الأمم ، ص ٧٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) غياث الأمم ، ص ١٢٨ ؛ مرويات أبي مخنف ، ص ٤١٠ .

وهل علي رضي الله عنه فعل ذلك واتفق أهل الحل والعقد على عزله عن الخلافة وهو الخليفة الراشد حتى يقال: إن الحكمين اتفقا على ذلك؟! فما ظهر منه قط إلى أن مات رضي الله عنه ، شيء يوجب نقض بيعته ، وما ظهر منه قط إلا العدل ، والجد ، والبر ، والتقوى ، والخير (١).

٦ \_ أن الزمان الذي قام فيه التحكيم زمان فتنة ، وحالة المسلمين مضطربة مع وجود خليفة لهم ، فكيف تنتظم حالتهم مع عزل الخليفة؟! لا شك أن الأحوال ستزداد سوءاً ، والصحابة الكرام أحذق وأعقل من أن يقدموا على هذا ، ولهذا يتضح بطلان هذا الرأي عقلاً ونقلاً .

٧-أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حصر الخلافة في أهل الشورى: وهم الستة ، وقد رضي المهاجرون والأنصار بذلك ، فكان ذلك إذناً في أن الخلافة لا تعدو هؤلاء إلى غيرهم ما بقي منهم واحد ، ولم يبق منهم في زمان التحكيم إلا سعد بن أبي وقاص وقد اعتزل الأمر ورغب عن الولاية ، والإمارة ، وعلي بن أبي طالب القائم بأمر الخلافة وهو أفضل الستة بعد عثمان ؛ فكيف يتخطى بالأمر إلى غيره (٢).

 $\Lambda$  - أوضحت الروايات أن أهل الشام بايعوا معاوية بعد التحكيم: والسؤال: ما المسوغ الذي جعل أهل الشام يبايعون معاوية? إن كان من أجل التحكيم ؛ فالحكمان لم يتفقا ولم يكن ثمة مبرر آخر حتى ينسب عنهم ذلك ، مع أن ابن عساكر نقل بسند رجاله ثقات عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي  $^{(7)}$  ، أعلم الناس بأمر الشام  $^{(3)}$  أنه قال: كان علي بالعراق يُدعى أمير المؤمنين ، وكان معاوية بالشام يدعى الأمير ، فلما مات علي دعي معاوية بالشام أمير المؤمنين  $^{(6)}$ .

فهذا النص يبين أن معاوية لم يبايع بالخلافة إلا بعد وفاة علي ، وإلى هذا ذهب الطبري ، فقد قال في آخر حوادث سنة أربعين: وفي هذه السنة بويع لمعاوية بالخلافة بإيلياء (٦) ، وعلى على هذا ابن كثير بقوله: يعني لما مات على قام أهل الشام فبايعوا معاوية على إمرة المؤمنين ؛ لأنه لم يبق له عندهم منازع (١) ، وكان أهل الشام يعلمون بأن معاوية ليس كفئاً لعلي بالخلافة ، ولا يجوز أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف علي رضي الله عنه ، فإن فضل على وسابقته وعلمه ، ودينه وشجاعته ، وسائر فضائله: كانت عندهم ظاهرة معروفة ، كفضل إخوانه ؛

<sup>(</sup>١) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) مرويات أبى مخنف ، ص ٤١١.

 <sup>(</sup>٣) سعيد بن عبد العزيز التنوخي ثقة إمام. التقريب.

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب (٤/ ٦٠).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري (٧٦/٦).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٧) البداية والنهاية (٨/ ١٦).

أبي بكر ، وعمر ، وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم (١). وإضافة إلى ذلك فإن النصوص تمنع من مبايعة خليفة مع وجود الأول ، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»(٢) ، والنصوص في هذا المعنى كثيرة (٣) ، ومن المحال أن يطبق الصحابة على مخالفة ذلك (٤).

9 - أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة ، قلت: قد كان من أمر الناس ما ترين ، فلم يجعل لي من الأمر شيء فقالت: اِلْحق فإنهم ينتظرونك ، وأخشى أن يكون احتباسك عنهم فرقة ، فلم تدعه حتى ذهب ، فلما تفرق الناس خطب معاوية قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه ؛ فلنحن أحق به منه ومن أبيه ، قال حبيب بن مسلمة: فهلا أجبته؟ قال عبد الله: فحللت حبوتي وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام ، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ، ويحمل عني غير ذلك ، فذكرت ما أعد الله في الجنان. قال حبيب: حفظت وعصمت (٥).

هذا الحديث قد يفهم منه مبايعة معاوية بالخلافة ، وليس فيه تصريح بذلك ، وقد قال بعض العلماء: إن هذا الحديث كان في الاجتماع الذي صالح فيه الحسن بن علي رضي الله عنه معاوية (رضى الله عنه).

وقال ابن الجوزي: إن هذه الخطبة كانت في زمن معاوية لما أراد أن يجعل ابنه يزيد ولي عهده. ويرى ابن حجر في التحكيم<sup>(٦)</sup>، ودلالة النص على القولين الأولين أقوى. فقوله: فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ؛ دليل على اجتماع الكلمة على معاوية ، وأيام التحكيم أيام فرقة واختلاف لا أيام جمع وائتلاف (٧).

• ١ - حقيقة قرار التحكيم: ليس من شك في أن أمر الخلاف الذي رأى الحكمان رده إلى الأمة ، أو إلى أهل الشورى ؛ ليس إلا أمر الخلاف بين عليّ ومعاوية حول قتلة عثمان ، ولم يكن معاوية مدعياً للخلافة ولا منكراً حق عليّ فيها عما تقرر سابقاً ، وإنما كان ممتنعاً عن بيعته وعن تنفيذ أوامره في الشام حيث كان متغلباً عليها بحكم الواقع لا بحكم القانون ، مستفيداً من

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۳۵/۷۳).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۳/ ۱٤۸۰).

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي (٨/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) مرويات أبى مخنف ، ص ٤١٢.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥/ ٤٨).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٧/٤٦٦).

<sup>(</sup>٧) مرويات أبى مخنف.

طاعة الناس له بعد أن بقي والياً فيها زهاء عشرين سنة (١).

وقد قال ابن دحية الكلبي في كتابه (أعلام النصر المبين في المفاضلة بين أهل صفين): قال أبو بكر محمد بن الطيب الأشعري \_ الباقلاني \_ في مناقب الأثمة: فما اتفق الحكمان قط على خلعه \_ علي بن أبي طالب . . وعلى أنهما لو اتفقا على خلعه لم ينخلع حتى يكون الكتاب والسنة المجتمع عليهما يوجبان خلعه ، أو أحد منهما على ما شرطا في الموافقة بينهما ، أو إلى أن يبينا ما يوجب خلعه من الكتاب والسنة ، ونص كتاب علي \_ عليه السلام \_ اشترط على الحكمين أن يحكما بما في كتاب الله عز وجل من فاتحته إلى خاتمته ، لا يجاوزان ذلك ولا يحيدان عنه ، ولا يميلان إلى هوى ولا إدهان ، وأخذ عليهما أغلظ العهود والمواثيق ، وإن هما جاوزا بالحكم كتاب الله فلا حكم لهما . . والكتاب والسنة يثبتان إمامته ، ويعظمانه ويثنيان عليه ، ويشهدان بصدقه وعدالته ، وإمامته وسابقته في الدين ، وعظيم جهاده في جهاد المشركين ، وقرابته من سيد المرسلين ، وما خص به من القدم في العلم والمعرفة بالحكم ، وفور الحلم ، وأنه حقيق بالإمامة ، وأهل لحمل أعباء الخلافة (٢).

#### ١١ ـ مكان انعقاد المؤتمر:

كان الموعد المحدد لاجتماع الحكمين ـ كما جاء في الوثيقة ـ في رمضان في عام  $^{7}$  هـ ، إذا لم تحدث عوائق ، في موضع وسط بين العراق والشام ، وهذا الموضع المختار هو دومة الجندل  $^{(7)}$  ، في روايات موثقة ، وأذرح  $^{(3)}$  في روايات أخرى دونها في الإتقان ، ولعل لقرب المكانين من بعضهما أثر في اختلاف الروايات ، إذ يقول خليفة بن خياط  $^{(0)}$ : . . . ويقال : بأذرح ، وهي من دومة الجندل قريب ، وقد تم الاجتماع في الموعد المحدد بدون عوائق  $^{(7)}$ .

إن المكان الذي اجتمع فيه الحكمان هو دومة الجندل ، وهذا بخلاف ما جزم به ياقوت الحموي من أن التحكيم حدث في أذرح ، واستدل على ذلك ببعض روايات لم يبينها ، وبالأشعار ، وبخاصة بشعر ذي الرمة(V) ، في مدح بلال بن أبي بردة(A) ؛ وهو قوله :

<sup>(</sup>١) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) أعلام النصر المبين في المفاضلة بين أهل صفين ، ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) دومة الجندل: غرب مدينة الجوف في شمال الجزيرة العربية.

<sup>(</sup>٤) أذرح: اسم بلد في أطراف الشام من أعمال الشراة من نواحي البلقاء.

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليفة ، ص ١٩١ ، ١٩٢ .

<sup>(</sup>٦) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٧) ذي الرمة ، غيلان بن عقبة ، توفي ١١٧ هـ. سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٨) بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري. تهذيب تاريخ دمشق (٣/ ٣٢١).

أبوك تَلافى الدين والناس بعدما تشاؤوا وبيتُ اللَّينِ مُنْقَلِعُ الكَسْرِ فَشَكَ الكَسْرِ فَشَالِعُ الكَسْرِ فَشَكَ إِلَى عُقْرِ (١) فَشَكَ إِلَى عُقْرِ (١)

۱۲ – هل حضر سعد بن أبي وقاص اجتماع الحكمين؟: اجتمع الحكمان في موعدهما المحدد ، ومع كل واحد منهما بضع مئات يمثلون وفدين ، وفد عن أهل العراق ، والآخر يمثل أهل الشام ، وطلب الحكمان من عدد من أعيان قريش وفضلائهم الحضور لمشاورتهم والاستئناس برأيهم ، ولم يحضر الاجتماع عدد من كبار الصحابة كانوا قد اعتزلوا القتال منذ بدايته ؛ وأفضل هؤلاء: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، فإنه لم يحضر التحكيم ، ولا أراد ذلك ، ولا هم به  $(^{(1)})$  ؛ فعن عامر بن سعد: أن أخاه عُمَر انطلق إلى سعد في غنم له خارجاً من المدينة ، فلمًا أتاه قال: يا أبة ، أرضيت أن تكون أعرابياً في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة ؟ فضرب سعد صدر عمر وقال: اسكت! فإني سمعت رسول الله على يقول: "إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى" ( $^{(1)}$ ).

خامساً: هل يمكن الاستفادة من حادثة التحكيم في فض النزاعات بين الدول الإسلامية؟

يمكن الاستفادة من حادثة التحكيم في فض النزاعات بين الدول الإسلامية ، وذلك بتحمل قادة البلاد الإسلامية جميعاً مسؤولياتهم ، ومن ورائهم الأمّة الإسلامية التي يحكمونها في الضغط الجاد الصادق ، على الطرفين المتنازعين ، لكي يوقفا بينهما القتال ، ويلجآ إلى التحكيم الشرعي في الإسلام ، فيرسل هذا الطرف حكماً من قبله ، وذلك حكماً آخر من قبله أيضاً ، للفصل في النزاع القائم وذلك على ضوء ما يلى:

١ - تحديد صلاحيات الحكمين في إصدار الأحكام التي لا بُدّ منها لحل المشكلات التي هي سبب النزاع.

٢ - جعل مصادر التشريع الإسلامي هي المرجع الوحيد لإصدار تلك الأحكام والحلول ،
 التي تفصل في مسائل النزاع .

٣-أخذ العهد على كل طرف من طرفي النزاع ، وأخذ العهد على جميع قادة البلاد الإسلامية بقبول ما يصدره الحكمان من أحكام وحلول مشروعة لإنهاء النزاع الرّاهن ، على أنها واجبة التنفيذ بحكم الإسلام ، وأن الخروج عليها ، أو الرضا بذلك الخروج يترتب عليه الإثم شرعاً.

<sup>(</sup>١) ديوان ذي الرّمة ، ص ٣٦١ ـ ٣٦٢ نقلاً عن خلافة على ، ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) المسند (١/ ١٦٨)، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (٣/ ٢٦)؛ خلافة علي بن أبي طالب، للسُّلمي، ص

 إذا أصدر الحكمان ما اتَّفقا عليه من أحكام ، وحلول ، وانقاد لها الطرفان المتنازعان \_ قُضى الأمر ، وكفى الله المؤمنين القتال .

• \_إذا رفض أحد الطَّرفَين ، أو كلاهما ؛ الانقياد لقضاء الحكمين ـ اعتبر الطرف الرافض هو الطرف الباغي ، سواء صدر الرفض من أحدهما ، أو من كليهما ، ووجب شرْعاً على القوات الإسلامية في الأقطار الأخرى أن تضع نفسها تحت تصرُّف ما يصدره الحكمان من قرارات عسكرية ، من أجل التدخل لحسم النزاع بالقوة ، على وجه لا تترتب عليه أضرار ومخاطر هي أكبر من ضرر النزاع القائم .

٦ ـ ويكون من صلاحيّات الحكمين بالاتّفاق ـ إصدار القرارات التي تخص كيفية تحريك القوات المسلحة في الأقطار الإسلامية الأخرى، من أجل حل النزاع القائم على ضوء ما سلف بيانه (١).

ولعلّ اللجوء إلى مثل هذه الطريقة في حل المنازعات بين الأقطار ، كفيل بسد الطريق على أية قوة خارجية تتدخل في نزاعات المسلمين بحجة أنَّ بعض أطراف النزاع دعاها إلى هذا التدخل . . ومن ثم تستغل هذه الفرصة ، لكي تتآمر على المسلمين ، فتعمل على تصعيد تلك النزاعات ، وفرض الحلّ الذي يَحلو لها ، ويكون فيه مصلحتها فقط وليعانِ المسلمون ، بعدئذ ، من آثار ذلك الحلّ أسوأ ممّا كانوا يُعَانُون من فتنة النزّاع نفسها ، فهذه المعاناة لا تهمنا في شيء ، لا ، بل إنّ هذه المعاناة هي من جملة الاهتمامات التي فرضت من أجل تفجيرها ذلك الحلّ المشؤوم .

قلنا: لعل اللُّجوء إلى التحكيم ، على نحو ما سلف بيانه ، يسد الطريق في وجه تلك القوى الخارجيَّة التي تبغي في صفوف المسلمين الفساد.

هذا ، وإن الصفة الإلزامية شرعاً للحل عن طريق التحكيم الذي عرضناه \_ تستند إلى إجماع الصحابة ، فقد أجمع الصحابة كلهم في عهد النزاع الذي نشب بين علي ومعاوية على اللجُوء إلى التحكيم ، والقبول به . . سواء في ذلك الصحابة الذين كانوا مع علي ، والصحابة الذين كانوا مع معاوية ، والصحابة الذين اعتزلوا الفريقين ، كسعد بن أبي وقاص ، وابن عمر ، وغيرهما \_ رضي الله عنهم أجمعين \_ (٢).

سادساً: موقف أهل السنة من تلك الحروب:

إن موقف أهل السنة والجماعة من الحرب التي وقعت بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم هو الإمساك عما شجر بينهم إلا فيما يليق بهم رضي الله عنهم ، لما يسببه الخوض في ذلك من توليد

الجهاد والقتال في السياسة الشرعية (٣/ ١٦٦٥).

 <sup>(</sup>۲) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية (٣/ ١٦٦٥).

العداوة والحقد والبغض لأحد الطرفين ، وقالوا: إنه يجب على كل مسلم أن يحب الجميع ويترضَّى عنهم ويترحم عليهم ويحفظ لهم فضائلهم ، ويعترف لهم بسوابقهم ، وينشر مناقبهم ، وأن الذي حصل بينهم إنما كان عن اجتهاد ، والجميع مثابون في حالتي الصواب والخطأ ، غير أن ثواب المصيب ضعف ثواب المخطئ في اجتهاده ، وأن القاتل والمقتول من الصحابة في الجنة ، ولم يجوِّز أهل السنة والجماعة الخوض فيما شجر بينهم ، وقبل أن أذكر طائفة من أقوال أهل السنة التي تبين موقفهم فيما شجر بين الصحابة أذكر بعض النصوص التي فيها الإشارة إلى ما وقع بين الصحابة من الاقتتال ، وبما وصفوا به فيها ، وتلك النصوص هي (١٠):

ا - قال تعالى: ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحَدَنَهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِى حَتَى تَفِى ٓءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدِّلِ وَأَقْسِطُواً إِنَّ ٱللَّهَ يَجِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: ٩].

ففي هذه الآية أمر الله تعالى بالإصلاح بين المؤمنين إذا ما جرى بينهم قتال لأنهم إخوة ، وهذا الاقتتال لا يخرجهم عن وصف الإيمان ؛ حيث سماهم الله \_ عز وجل \_ مؤمنين ، وأمر بالإصلاح بينهم ، وإذا كان حصل اقتتال بين عموم المؤمنين ولم يخرجهم ذلك من الإيمان ، فأصحاب رسول الله على الذين اقتتلوا في موقعة الجمل وبعدها أول من يدخل في اسم الإيمان الذي ذكر في هذه الآية ؛ فهم لا يزالون عند ربهم مؤمنين إيماناً حقيقياً ، ولم يؤثر ما حصل بينهم من شجار في إيمانهم بحال ؛ لأنه كان عن اجتهاد (٢).

Y - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله على المحديث هي ما كان من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق (٣). والفرقة المشار إليها في الحديث هي ما كان من الاختلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ، وقد وصف على الطائفتين معاً بأنهما مسلمتان ، وأنهما متعلقتان بالحق ، والحديث علم من أعلام النبوة: إذ وقع الأمر طبق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام ، وفيه الحكم بإسلام الطائفتين: أهل الشام وأهل العراق ، لا كما يزعمه فرقة الإماميّة والجهلة الطغام من تكفيرهم أهل الشام .

وفيه أن أصحاب على أدنى الطائفتين إلى الحق ، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة: أن علياً هو المصيب ، وإن كان معاوية مجتهداً وهو مأجور إن شاء الله ، ولكن على هو الإمام ؛ فله

<sup>(</sup>١) عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام (٢/ ٧٢٧) ؛ تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان من الظلم والفسق في مطالبته بدم أمير المؤمنين عثمان ، ص ٤١.

<sup>(</sup>٢) العواصم من القواصم ، ص ١٦٩ \_ ١٧٠ ؛ أحكام القرآن (١٧١٧/٤).

<sup>(</sup>T) amla (7/03V).

أجران كما ثبت في صحيح البخاري: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» (١١).

٣-وعن أبي بكرة قال: بينا النبي على يخطب جاء الحسن ، فقال النبي على البني هذا سيد ، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين (٢). ففي هذا الحديث شهادة النبي على بإسلام الطائفتين أهل العراق وأهل الشام ، والحديث فيه رد واضح على الخوارج الذين كفروا علياً ومن معه ، ومعاوية ومن معه بما تضمنه الحديث من الشهادة للجميع بالإسلام ، ولذا كان يقول سفيان بن عيينة: قوله: فئتين من المسلمين ؛ يعجبنا جداً. قال البيهقي: وإنما أعجبه لأن النبي على سماهم جميعاً مسلمين ، وهذا خبر من رسول الله على بما كان من الحسن بن على بعد وفاة على في تسليمه الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان (٣).

فهذه الأحاديث المتقدم ذكرها فيها الإشارة إلى أهل العراق الذين كانوا مع علي وإلى أهل الشام الذين كانوا مع معاوية بن أبي سفيان ، وقد وصفهم النبي على بأنهم من أمته (٤). كما وصفهم بأنهم جميعاً متعلقون بالحق لم يخرجوا عنه ، كما شهد لهم على بأنهم مستمرون على الإيمان ولم يخرجوا عنه بسبب القتال الذي حصل بينهم ، وقد دخلوا تحت عموم قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَابِهَنَانِ مِنَ ٱلمُومِّمِنِينَ ٱفَنَتُلُوا فَأَصَّلِحُوا بَيْنَهُما ﴾ [الحجرات: ٩]. وقد قدمنا أن مدلول الآية ينظمهم رضي الله عنهم أجمعين ، فلم يكفروا ولم يفسقوا بقتالهم ، بل هم مجتهدون متأولون ، وقد بين الحكم في قتالهم ذلك على بن أبي طالب رضي الله عنه كما مر معنا.

فالواجب على المسلم أن يسلك في اعتقاده فيما حصل بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم مسلك الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة ، وهو الإمساك عما حصل بينهم رضي الله عنهم ، ولا يخوض فيه إلا بما هو لائق بمقامهم ، وكتب أهل السنة مملوءة ببيان عقيدتهم الصافية النقية في حق أولئك الصفوة المختارة ، وقد حددوا موقفهم من تلك الحرب التي وقعت بينهم في أقوالهم الحسنة التي منها (٥):

١ ـ سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عن القتال الذي حصل بين الصحابة ، فقال:

<sup>(</sup>١) البخاري مع شرحه في فتح الباري (١٣/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري ، كتاب الفتن ، رقم ٧١٠٩.

<sup>(</sup>٣) الاعتقاد للبيهقي ، ص ١٩٨ ؛ فتح الباري (٦٦/١٣).

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم (٢/ ٧٤٦): تكون في أمتي فرقتان.

<sup>(</sup>٥) عقيدة أهل السنة في الصحابة.

تلك دماء طهر الله يدي منها ، أفلا أطهر منها لساني؟! مثل أصحاب رسول الله ﷺ مثل العيون ، ودواء العيون ترك مسها(١).

قال البيهقي معلقاً على قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: هذا حسن جميل ؛ لأن سكوت الرجل عما لا يعنيه هو الصواب (٢).

٢ - سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن قتال الصحابة فيما بينهم ، فقال: قتال شهده أصحاب محمد على وغبنا ، وعلموا وجهلنا ، واجتمعوا فاتبعنا ، واختلفوا فوقفنا (٣). ومعنى قول الحسن هذا: أن الصحابة كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا ، وما علينا إلا أن نتبعهم فيما اجتمعوا عليه ، ونقف عندما اختلفوا فيه ولا نبتدع رأياً من عندنا ، ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا الله - عز وجل - إذ كانوا غير متهمين في الدين (٤).

٣ ـ سئل جعفر بن محمد الصادق عما وقع بين الصحابة ، فأجاب بقوله: أقول ما قال الله:
 ﴿ عِلْمُهَا عِندَرَقِي فِي كِتنَبِّ لَا يَضِلُّ رَقِي وَلَا يَسَى ﴾ (٥) [طه: ٥٦].

قال الإمام أحمد رحمه الله بعد أن قيل له: ما تقول فيما كان بين علي ومعاوية؟ قال: ما أقول فيهم إلا الحسني (٢). وعن إبراهيم بن آزر الفقيه قال: حضرت أحمد بن حنبل ، وسأله رجل عما جرى بين علي ومعاوية؟ فأعرض عنه ، فقيل له: يا أبا عبد الله هو رجل من بني هاشم ، فأقبل عليه فقال: اقرأ ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم ۗ وَلَا تُسْتَعُلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْ مَلُوك ﴾ [البقرة: ١٤١].

٤ - وقال ابن أبي زيد القيرواني في صدد عرضه لما يجب أن يعتقده المسلم في أصحاب رسول الله على وما ينبغي أن يذكروا به ، فقال : وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر ، والإمساك عما شجر بينهم ، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب (٧).

• وقال أبو عبد الله بن بطة أثناء عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة: ومن بعد ذلك أن نكفَّ

<sup>(</sup>١) الإنصاف للباقلاني ، ص ٦٩ ؛ الطبقات (٥/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) مناقب الشافعي ، ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (١٦/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) الإنصاف للباقلاني ، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٦) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ، ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٧) رسالته المشهورة مع شرحها الثمر الداني ، ص ٢٣.

عما شجر بين أصحاب رسول الله على ، فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل فقد غفر الله لهم ، وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم ، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم ، وأنهم سيقتتلون ، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد وضع عنهم ، وكل ما شجر بينهم مغفور لهم (١).

7 - قال أبو بكر بن الطيب الباقلاني: ويجب أن يعلم: أن ما جرى بين أصحاب النبي ورضي عنهم من المشاجرة؛ نكف عنه ونترحم على الجميع ، ونثني عليهم ونسأل الله تعالى لهم الرضوان والأمان والفوز والجنان ، ونعتقد أن علياً عليه السلام أصاب فيما فعل وله أجران ، وأن الصحابة رضي الله عنهم إن ما صدر منهم كان باجتهاد ، فلهم الأجر ، ولا يفسقون ولا يبدعون ، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ لَقَدْ رَضِي اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَابِعُونَكَ عَتَ الشَّجَرَةِ فَكِمَ مَا فِي والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ فَلَتَهُم فَتُحا قَرِيباً ﴾ [الفتح: ١٨]. وقوله على: ﴿ إِذَا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر». فإذا كان الحاكم في وقتنا له أجران على اجتهاده؛ فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر». فإذا كان الحاكم في وقتنا له أجران على اجتهاده؛ ومن الله عنه م ورضوا عنه . ويدل على صحة هذا القول: قوله ولا المحسن رضي الله عنه م ورضوا عنه . ويدل على صحة هذا القول: قوله والمحسن العظمة لكل واحدة من الطائفتين ، وحكم لهما بصحة الإسلام ، وقد وعد الله هؤلاء القوم بنزع الغل من صدورهم بقوله تعالى: ﴿ وَنَزَعُنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخُونًا عَلَى شُرُرٍ مُّنَقَلِ اللهِ التحر: الخل من صدورهم بقوله تعالى: ﴿ وَنَزَعُنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخُونًا عَلَى شُرُر مُّنَقَلِ المِينَ اللهِ أن قال: ويجب الكف عمّا شجر بينهم والسكوت عنه (٣).

٧ ـ وقال ابن تيمية في صدد عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة:
 ويمسكون عما شجر بين الصحابة ، ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو زيد
 فيه ونقص وغيّر عن وجهه ، والصحيح منه هم فيه معذورون ؛ إما مجتهدون مصيبون ، وإما
 مجتهدون مخطئون (٤٠).

٨ ـ وقال ابن كثير: أما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام: فمنه ما وقع من غير قصد كيوم الجمل، ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين، والاجتهاد يخطئ ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضاً، وأما المصيب فله أجران (٥٠).

<sup>(</sup>١) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ، ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) البخاري ، كتاب الفتن ، رقم ٧١٠٩.

 <sup>(</sup>٣) العقيدة فيما يجب اعتقاده و لا يجوز الجهل به ، ص ٦٧ \_ ٦٩ .

<sup>(</sup>٤) العقيدة فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ، ص ٦٧ \_ ٦٩ .

<sup>(</sup>٥) الباعث الحثيث ، ص ١٨٢.

9 ـ وقال ابن حجر: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ، ولو عرف المحق منهم ؛ لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد ، بل ثبت أنه يؤجر أجراً واحداً ، وأن المصيب يؤجر أجرين (١١).

فأهل السنة مجمعون على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم بعد قتل عثمان ، والترحم عليهم ، وحفظ فضائل الصحابة والاعتراف لهم بسوابقهم ، ونشر محاسنهم رضي الله عنهم وأرضاهم (٢).

سابعاً: التحذير من بعض الكتب التي شوهت تاريخ الصحابة:

١ - (الإمامة والسياسة) المنسوب لابن قتيبة:

من الكتب التي شوهت تاريخ صدر الإسلام كتاب (الإمامة والسياسة) المنسوب لابن قتيبة ، ولقد ساق الدكتور عبد الله عسيلان في كتابه (الإمامة والسياسة في ميزان التحقيق العلمي) مجموعة من الأدلة تبرهن على أن الكتاب المذكور منسوب إلى الإمام ابن قتيبه كذباً وزوراً ، ومن هذه الأدلة:

\_ إن الذين ترجموا لابن قتيبة لم يذكر واحد منهم أنه ألف كتاباً في التاريخ يدعى (الإمامة والسياسة) ولا نعرف من مؤلفاته التاريخية إلاكتاب (المعارف).

إن المتصفح للكتاب يشعر أن ابن قتيبة أقام في دمشق والمغرب ، في حين أنه لم يخرج من بغداد إلا إلى الدينور.

- إن المنهج والأسلوب الذي سار عليه مؤلف (الإمامة والسياسة) يختلف تماماً عن منهج وأسلوب ابن قتيبة في كتبه التي بين أيدينا؛ ففي منهج ابن قتيبة أن يقدم لمؤلفاته بمقدمات طويلة يبين فيها منهجه والغرض من مؤلفه ، وعلى خلاف ذلك يسير صاحب (الإمامة والسياسة) فمقدمته قصيرة جداً لا تزيد على ثلاثة أسطر ، هذا إلى جانب الاختلاف في الأسلوب ، ومثل هذا النهج لم نعهده في مؤلفات ابن قتيبة.

ـ يروي مؤلف الكتاب عن أبي ليلى بشكل يشعر بالتلقي عنه ، وابن أبي ليلى هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه: قاضي الكوفة ، توفي سنة ١٤٨ هـ ، والمعروف أن ابن قتيبة لم يولد إلا سنة ٢١٣ هـ أي: بعد وفاة ابن أبي ليلى بخمسة وستين عاماً.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۳/ ۳٤).

<sup>(</sup>٢) عقيدة أهل السنة (٢/ ٧٤٠).

\_إن الرواة والشيوخ الذين يروي عنهم ابن قتيبة عادة في كتبه لم يرد لهم ذكر في أي موضع من مواضع الكتاب.

ـ إن قسماً كبيراً من رواياته جاءت بصيغة التمريض ، فكثيراً ما يجيء فيه: ذكروا عن بعض المصريين ، وذكروا عن محمد بن سليمان عن مشايخ أهل مصر ، وحدثنا بعض مشايخ أهل المغرب ، وذكروا عن بعض المشيخة ، وحدثنا بعض المشيخة. ومثل هذه التراكيب بعيدة كل البعد عن أسلوب وعبارات ابن قتيبة ، ولم ترد في كتاب من كتبه.

\_ إن مؤلف (الإمامة والسياسة) يروي عن اثنين من كبار علماء مصر ، وابن قتيبة لم يدخل مصر ولا أخذ عن هذين العالمين (١).

- ابن قتيبة يحتل منزلة عالية لدى العلماء؛ فهو عندهم من أهل السنة ، وثقة في علمه ودينه ، يقول السّلفي: كان ابن قتيبة من الثقات وأهل السّنة ، ويقول ابن حزم: كان ثقة في دينه وعلمه ، وتبعه في ذلك الخطيب البغدادي ، ويقول عنه ابن تيمية: وإن ابن قتيبة من المنتسبين إلى أحمد وإسحاق ، والمنتصرين لمذاهب السنة المشهورة (٢).

ورجل هذه منزلته لدى رجال العلم المحققين ، هل من المعقول أن يكون مؤلف كتاب (الإمامة والسياسة) الذي شوه التاريخ وألصق بالصحابة الكرام ما ليس فيهم (٣).

يقول الدكتور علي نفيع العلياني في كتابه (عقيدة الإمام ابن قتيبة) عن كتاب الإمامة والسياسة: وبعد قراءتي لكتاب (الإمامة والسياسة) قراءة فاحصة ترجّح عندي أن مؤلف (الإمامة والسياسة) رافضي خبيث ، أراد إدماج هذا الكتاب في كتب ابن قتيبة نظراً لكثرتها ، ونظراً لكونه معروفاً عند الناس بانتصاره لأهل الحديث وقد يكون من رافضة المغرب ، فإن ابن قتيبة له سمعة حسنة في المغرب (<sup>3)</sup>. ومما يرجّح أن مؤلف (الإمامة والسياسة) من الروافض ما يلي:

\* أن مؤلف (الإمامة والسياسة) ذكر على لسان علي رضي الله عنه: أنه قال للمهاجرين: الله الله يا معشر المهاجرين ، لا تخرجوا سلطان محمد في العرب عن داره وقعر بيته إلى دوركم وقعر بيوتكم ، ولا تدافعوا أهله مقامه في الناس وحقه ، فوالله يا معشر المهاجرين لنحن أحق الناس به ، لأنًّا أهل البيت ، ونحن أحق بهذا الأمر منكم . . . والله إنه لفينا ، فلا تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل (٥) الله ، ولا أحديرى أن الخلافة وراثية لأهل البيت إلاَّ الشيعة .

<sup>(</sup>١) عقيدة الإمام ابن قتيبة ، على العلياني ، ص ٩٠.

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان (٣/ ٣٥٧) ؛ تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) الفتاوى لابن تيمية (١٧/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٥) الإمامة والسياسة (١/ ١٢).

\* إن مؤلف (الإمامة والسياسة) قدح في صحابة رسول الله على قدحاً عظيماً ، فصوَّر ابن عمر رضي الله عنه جباناً ، وسعد بن أبي وقاص حسوداً ، وذكر محمد بن مسلمة غضب على على بن أبي طالب؛ لأنه قتل مرحباً اليهودي بخيبر ، وإن عائشة رضي الله عنها أمرت بقتل عثمان (١١) ، والقدح في الصحابة من أظهر خصائص الرافضة وإن شاركهم الخوارج ، إلا أن الخوارج لا يقدحون في عموم الصحابة (٢).

\* إن مؤلف (الإمامة والسياسة) يذكر أن المختار بن أبي عبيد قتل من قبل مصعب بن الزبير ، لكونه دعا إلى آل رسول الله على ، ولم يذكر خرافاته وادعائه للوحي (٢) ، والرافضة هم الذين يحبون المختار بن أبي عبيد لكونه انتقم من قتلة الحسين ، مع العلم أن ابن قتيبة رحمه الله ذكر المختار من الخارجين على السلطان ، وبيّن أنه كان يدّعي أن جبريل يأتيه (٤).

\* إن مؤلف (الإمامة والسياسة) كتب عن خلافة الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان خمساً وعشرين صفحة فقط ، وكتب عن الفتنة التي وقعت بين الصحابة مئتي صفحة ، فقام المؤلف باختصار التاريخ الناصع المشرق وسود الصحائف بتاريخ زائف لم يثبت منه إلا القليل ، وهذه من أخلاق الروافض المعهودة ؛ نعوذ بالله من الضلال والخذلان .

\* يقول السيد محمود شكري الآلوسي في مختصره للتحفة الإثنا عشرية: ومن مكايدهم \_ يعني الرافضة \_: أنهم ينظرون في أسماء الرجال المعتبرين عند أهل السنة ؛ فمن وجدوه موافقاً لأحد منهم في الاسم واللقب أسندوا رواية حديث ذلك الشيعي إليه ، فمن لا وقوف له من أهل السنة يعتقد أنه إمام من أئمتهم ، فيعتبر بقوله ويعتد بروايته ؛ كالسدي فإنهما رجلان أحدهما السدي الكبير والثاني السدي الصغير ، فالكبير من ثقات أهل السنة والصغير من الوضاعين الكذابين وهو رافضي غالي . وعبد الله بن قتيبة رافض غالي وعبد الله بن مسلم بن قتيبة من ثقات أهل السنة وقد صنف كتاباً سماه بالمعارف ، فصنف ذلك الرافضي كتاباً سماه بالمعارف أيضاً قصداً للإضلال (٥) ، وهذا مما يرجح أن كتاب (الإمامة والسياسة) لابن قتيبة الرافضي ، وليس لابن قتيبة السني الثقة ، وإنما خلط الناس بينهما لتشابه الأسماء (٦) ، والله أعلم .

<sup>(1)</sup> Ilfalas ellmulms (1/30 - 00).

<sup>(</sup>٢) عقيدة الإمام ابن قتيبة للعلياني ، ص ٩١.

<sup>(</sup>٣) الإمامة والسياسة (٢/ ٢٠).

<sup>(</sup>٤) المعارف، ص ٤٠١.

 <sup>(</sup>٥) مختصر التحفة الإثنا عشرية للآلوسي ، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٦) عقيدة الإمام ابن قتيبة ، ص ٩٣.

# ٢ \_ نهج البلاغة:

ومن الكتب التي ساهمت في تشويه تاريخ الصحابة بالباطل كتاب (نهج البلاغة) ؛ فهذا الكتاب مطعون في سنده ومتنه ، فقد جمع بعد أمير المؤمنين بثلاثة قرون ونصف بلا سند ، وقد نسبت الشيعة تأليف نهج البلاغة إلى الشريف الرضي ؛ وهو غير مقبول عند المحدثين لو أسند ، خصوصاً فيما يوافق بدعته ؛ فكيف إذا لم يسند كما فعل في النهج؟ وأما المتهم - عند المحدثين - بوضع النهج ؛ فهو أخوه على (١) ، فقد تحدث العلماء فيه فقالوا:

\_ قال ابن خلكان في ترجمة الشريف الرضي: وقد اختلف الناس في كتاب (نهج البلاغة) المجموع من كلام الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ هل جمعه؟ أم جمع أخيه الرضي؟ . وقد قيل: إنه ليس من كلام عليّ ، وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه ، والله أعلم (٢).

\_ وقال الذهبي: من طالع (نهج البلاغة) جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين عليّ رضي الله عنه ، ففيه السبّ الصُّراح ، والحط على السيدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنفس القرشيين الصحابة وبنفس غيرهم ممّن بعدهم من المتأخرين جزم بأنّ أكثره باطل (٣).

\_ وقال ابن تيمية: وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفتراة على علي ، ولهذا لا يوجد غالبها في كتاب متقدم ، ولا لها إسناد معروف (٤).

\_ وأما ابن حجر ، فيتّهم الشريف الرضي بوضعه ، ويقول: ومن طالعه جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين عليّ. . . وأكثره باطل (٥).

واستناداً إلى هذه الأخبار وغيرها تناول عدد من الباحثين هذا الموضوع ، فقالوا بعدم صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام على رضى الله عنه (٦).

ويمكن تلخيص أهمّ ما لاحظه القدامي والمحدثون على نهج البلاغة للتشكيك بصحة نسبته للإمام على بما يلي:

\* خلوُّه من الأسانيد التوثيقية التي تعزِّز نسبة الكلام إلى صاحبه ـ متناً ورواية وسنداً.

<sup>(</sup>١) الأدب الإسلامي ، نايف معروف ، ص ٥٣ .

<sup>(</sup>۲) الوفيات (۳/ ۱۲٤).

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال (٣/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة (٤/ ٢٤).

<sup>(</sup>٥) لسان الميزان (٤/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٦) الأدب والإسلام ، نايف معروف ، ص ٥٣ .

\* كثرة الخطب وطولها ، لأن هذه الكثرة وهذا التطويل ممّا يتعذر حفظه وضبطه قبل عصر التدوين ، مع أن خطب الرسول على لله لله تصل إلينا سالمة وكاملة مع ما أتيح لها من العناية الشديدة والاهتمام.

\* رصد العديد من الأقوال والخطب في مصادر وثيقة منسوبة لغير عليّ رضي الله عنه ، وصاحب النهج يثبتها له .

\* اشتمال هذا الكتاب على أقوال تتناول الخلفاء الراشدين قبله بما لا يليق به ولا بهم ، وتنافي ما عُرف عنه من توقيره لهم ، ومن أمثلة ذلك ما جاء بخطبته المعروفة بـ «الشقشقية» التي يظهر فيها حرصه الشديد على الخلافة ، رغم ما شُهر عنه من التقشّف والزهد.

\* شيوع السجع فيه ، إذ رأى عدد من الأدباء أن هذه الكثرة لا تتّفق مع البعد عن التكلّف الذي عُرف به عصر الإمام عليّ رضي الله عنه ، مع أن السجع العفوي الجميل لم يكن بعيداً عن روحه ومبناه.

الكلام المنمّق الذي تظهر فيه الصناعة الأدبية التي هي من وَشْي العصر العباسي وزخرفته ،
 ما نجد في وصف الطاووس والخفاش ، والنحل والنمل ، والزرع والسحاب وأمثالها .

\* الصيغ الفلسفية والمقالات الكلامية التي وردت في ثناياه ، والتي لم تُعرف عند المسلمين إلا في القرن الثالث الهجري ، حين تُرجمت الكتب اليونانية والفارسية والهندية ، وهي أشبه ما تكون بكلام المناطقة والمتكلمين منه بكلام الصحابة والراشدين (١١).

إن هذا الكتاب يجب الحذر منه في الحديث عن الصحابة ، وما وقع بينهم وبين أمير المؤمنين على ، وتعرض نصوصه على الكتاب والسنة ؛ فما وافق الكتاب والسنة ، فلا مانع من الاستئناس به ، وما خالف فلا يلتفت إليه .

#### ٣ ـ كتاب الأغاني للأصفهاني:

يعتبر كتاب (الأغاني) لأبي الفرج الأصفهاني كتاب أدب وسمر وغناء ، وليس كتاب علم وتاريخ وفقه ، وله طنين ورنين في آذان أهل الأدب والتاريخ ، فليس معنى ذلك أن يُسكت عما ورد فيه من الشعوبية والدس، والكذب الفاضح والطعن والمعايب ، وقد قام الشاعر العراقي والأستاذ الكريم وليد الأعظمي بتأليف كتابه القيم الذي سمّاه (السيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغانى) فقد شمّر \_ جزاه الله خيراً \_ عن ساعد الجد ، ليميز الهزل من

<sup>(</sup>١) الأدب الإسلامي ، ص ٥٤ \_ ٥٥.

الجد ، والسمّ من الشهد ، ويكشف ما احتواه الكتاب من الأكاذيب ونيران الشعوبية والحقد ، وهي تغلي في الصدور ، كغلي القدور ، وأخذ يرد على ترهات الأصفهاني فيما جمعه من أخبار وحكايات مكذوبة وغير موثقة ، تسيء إلى آل البيت النبوي الشريف ، وتجرح سيرتهم ، وتشوه سلوكهم ، كما تناول مزاعم الأصفهاني تجاه معاوية بن أبي سفيان والخلفاء الراشدين الأمويين بما هو مكذوب ومدسوس عليهم من الروايات ؛ وتناول الأستاذ الكريم والشاعر الإسلامي القدير وليد الأعظمي في كتابه القيم الحكايات المتفرقة التي تضمنها الكتاب ، والتي تطعن في العقيدة الإسلامية والدين الإسلامي ، وتفضل الجاهلية على الإسلام وغيرها من الأباطيل (١١).

#### ولقد تحدث العلماء فيه قديماً فقالوا:

\_ قال الخطيب البغدادي: كان أبو الفرج الأصفهاني أكذب الناس ، كان يشتري شيئاً كثيراً من الصحف ، ثم تكون كل رواياته منها (٢).

\_ قال ابن الجوزي: . . . ومثله لا يوثق بروايته ، يصحح في كتبه بما يوجب عليه الفسق ، ويهوّن شرب الخمر وربما حكى ذلك عن نفسه ، ومن تأمّل كتاب الأغاني ، رأى كل قبيح ومنكر<sup>(٣)</sup> . قال الذهبي: رأيت شيخنا تقيّ الدين بن تيمية يضعّفه ، ويتهمه في نقله ، ويستهول ما يأتي به (٤) .

#### ٤ ـ تاريخ اليعقوبي (ت ٢٩٠ هـ):

هو أحمد بن أبي يعقوب ، إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح العباسي ، من أهل بغداد ، مؤرخ شيعي إمامي ، كان يعمل في كتابة الدواوين في الدولة العباسية حتى لقب بالكاتب العباسي ، وقد عرض اليعقوبي تاريخ الدولة الإسلامية من وجهة نظر الشيعة الإمامية ؛ فهو لا يعترف بالخلافة إلا لعلي بن أبي طالب وأبنائه حسب تسلسل الأئمة عند الشيعة ، ويسمِّي علي بالوصي ، وعندما أرخ لخلافة أبي بكر وعمر وعثمان لم يُضْفِ عليهم لقب الخلافة ، وإنما قال: تولى الأمر فلان. ثم لم يترك واحداً منهم دون أن يطعن فيه ، وكذلك كبار الصحابة ؛ فقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أخباراً (٥) سيئة ، وكذلك عن خالد بن الوليد (٢) ، وعمرو بن

<sup>(</sup>١) السيف اليماني في نحر الأصفهاني للأعظمي ، ص ٩ إلى ١٤.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد (۲۱/ ۳۹۸).

<sup>(</sup>٣) المنتظم (٧/ ٠٤ ، ٤١).

<sup>(</sup>٤) ميزان الاعتدال (٣/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٥) تاريخ اليعقوبي (٢/ ١٨٠ \_ ١٨٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه (٢/ ١٣١).

العاص (١) ، ومعاوية بن أبي سفيان  $(^{(Y)})$  ، وعرض خبر السقيفة عرضاً مشيئا $(^{(Y)})$  ادعى فيه أنه قد حصلت مؤامرة على سلب الخلافة من علي بن أبي طالب الذي هو الوصي في نظره .

وطريقته في سياق الاتهامات \_ الباطلة \_ هي طريقة قومه من أهل التشيع والرفض ، وهي إما اختلاق الخبر بالكلية (٤) ، أو التزيد في الخبر (٥) والإضافة عليه ، أو عرضه في غير سياقه ومحله حتى يتحرف معناه ، ومن الملاحظ أنه عندما ذكر الخلفاء الأمويين وصفهم بالملوك ، وعندما ذكر خلفاء بني العباس وصفهم بالخلفاء ، كما وصف دولتهم في كتابه البلدان باسم الدولة المباركة (٢) ، مما يعكس نفاقه وتستره وراء شعار التقية .

وهذا الكتاب يمثل الانحراف والتشويه الحاصل في كتابه (التاريخ الإسلامي) وهو مرجع لكثير من المستشرقين والمستغربين الذين طعنوا في التاريخ الإسلامي وسيرة رجاله ، مع أنه لا قيمة له من الناحية العلمية ؛ إذ يغلب على القسم الأول القصص والأساطير والخرافات، والقسم الثاني كتب من زاوية نظر حزبية ، كما أنه يفتقد من الناحية المنهجية لأبسط قواعد التوثيق العلمي (٧).

### ٥ \_ المسعودي (ت ٣٤٥ هـ): كتابه (مروج الذهب ومعادن الجوهر):

هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي ، من ولد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه  $^{(\Lambda)}$  ، وقيل: إنه كان رجلًا من أهل المغرب  $^{(P)}$  ، ولكن يُرد عليه بأن المسعودي صرح بنفسه أنه من أهل العراق ، وأنه انتقل إلى ديار مصر للسكن فيها $^{(1)}$  ، وإنه قصد ببلاد المغرب عكس المشرق ، فمصر من بلاد المغرب الإسلامي فلا إشكال  $^{(11)}$ .

والمسعودي رجل شيعي ، فقد قال فيه ابن حجر : كتبه طافحة بأنه كان شيعياً معتزلياً (١٢) ،

المصدر السابق نفسه (۲/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه (٢/ ٢٣٢ ، ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه (٢/ ١٢٣ ، ١٢٦).

<sup>(</sup>٤) منهج كتابة التاريخ الإسلامي ، ص ٤٣١ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) كتاب البلدان لليعقوبي.

<sup>(</sup>V) منهج كتابة التاريخ الإسلامي ، ص ٤٣٢ .

<sup>(</sup>A) الفهرست لابن النديم ، ص ١٧١ ؛ سير أعلام النبلاء .

<sup>(</sup>٩) الفهرست ، ص ۱۱۷.

<sup>(</sup>١٠) معجم الأدباء (١٣/ ٩١ - ٩٣).

<sup>(</sup>١١) منهج المسعودي في كتابة التاريخ ، ص ٤٤ ؛ أثر التشيع ، ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>١٢) لسان الميزان (٤/ ٢٢٥) ؛ أثر التشيع ، ص ٢٤٦.

وقد ذكر أن الوصية جارية من عهد آدم تنقل من قرن إلى قرن حتى رسولنا على ، ثم أشار إلى اختلاف الناس بعد ذلك في النص والاختيار ، فقدم رأي الشيعة الإمامية الذين يقولون بالنص<sup>(۱)</sup> ، وقد أولى الأحداث المتعلقة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في كتابه (مروج الذهب) اهتماماً كبيراً أكثر من اهتمامه بحياة الرسول على في الكتاب المذكور<sup>(۲)</sup> ، وركز اهتمامه بالبيت العلوي ، وتتبع أخبارهم بشكل واضح في كتابه (مروج الذهب)<sup>(۳)</sup> ، وعمل بدون حياء ولا خجل على تشويه تاريخ صدر الإسلام .

هذه بعض الكتب القديمة التي نحذر منها والتي كان لها أثر في كتابات بعض المعاصرين ، كطه حسين (الفتنة الكبرى: علي وبنوه) ، والعقاد في عبقرياته فقد تورطا في الروايات الموضوعة والضعيفة ، وقامت تحليلاتهم عليها ، وبالتالي لم يحالفهم الصواب ، ووقعوا في أخطاء شنيعة في حق الصحابة رضي الله عنهم ، وكذلك عبد الوهاب النجار في كتابه (الخلفاء الراشدون) حيث نقل نصوصاً من روايات الإماميَّة من كتاب (الإمامة والسياسة) ، وحسن إبراهيم حسن في كتابه (عمرو بن العاص) حيث قرّر من خلال الروايات الإماميَّة الموضوعة بأن عمرو بن العاص رجل مصالح ومطامع ولا يدخل في شيء من الأمور إلا إذا رأى أن فيه مصلحة ومنفعة له في الدنيا (على من الباحثين الذين ساروا على نفس المنوال ، فدخلوا في ومنفعة له في الدنيا بعدهم عن منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الركام الهائل من الروايات التاريخية .

## ثامناً: الاستشراق والتاريخ الإسلامي:

إن من أعظم الفرق أثراً في تحريف التاريخ الإسلامي الشيعة الرافضة بمختلف طوائفها وفرقها ، فهم من أقدم الفرق ظهوراً ولهم تنظيم سياسي وتصور عقائدي ، ومنهج فكري منحرف \_ ، وهم أكثر الطوائف كذباً على خصومهم ، كما أنهم من أشد الناس خصومة للصحابة \_ كما سيأتي معنا \_ ، فسب الصحابة وتكفيرهم من أساسيات معتقدهم وأركانه ؛ خاصة الشيخين أبي بكر وعمر ، ويسمونهما الجبت والطاغوت (٥).

وقد كان للشيعة أكبر عدد من الرواة والإخباريين الذين تولوا نشر أكاذيبهم ومفترياتهم

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ومعادن الجوهر (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) أثر التشيع على الروايات التاريخية ، ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) تاريخ عمرو بن العاص ، حسن إبراهيم ، ص ٢٠٦ ، ٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) الشيعة والسنة ، إحسان إلهي ظهير ، ص ٣٢.

وتدوينها في كتب ورسائل عن أحداث التاريخ الإسلامي ، خاصة الأحداث الداخلية ، كما كان للشعوبية والعصبية أثر في وضع الأخبار التاريخية والحكايات والقصص الرامية إلى تشويه التاريخ الإسلامي ، وإلى إعلاء طائفة على طائفة أو أهل بلد على آخر ، أو جنس على جنس ، وإبعاد الميزان الشرعي في التفاضل ؛ وهو ميزان التقوى: ﴿إِنَّ أَكُرُمَكُمْ عِندَ اللهِ أَنْقَلَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

كما أن الفرق المنحرفة قد استغلت وضع القصاص وانتشارهم وجهل معظمهم وقلة علمهم بالسنة ، وانحراف طائفة منهم تبتغي العيش والكسب ، فنشروا بينهم أكاذيبهم وحكاياتهم وقصصهم الموضوعة ، فتلقفها هؤلاء القُصّاص دون وعي وإدراك ونشروها بين العامة ، لقد انتشر عن طريقهم مئات الأحاديث المكذوبة على الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام ، مما يسيء لهم ويشوه تاريخهم وسيرتهم.

وقد كان من فضل الله وتوفيقه أن قيّض الله مجموعة من العلماء النقاد الذين قاموا بجهد في نقد الرواة والمرويات ، فبينوا الزائف من الصحيح ، ودافعوا عن عقيدة الأمة وتاريخها ، وجهد علماء السنة في بيان الأحاديث المكذوبة بالنص عليها وبيان الرواة الضعاف والمتهمين وأصحاب الأهواء ، وفي رسم المنهج في نقد الروايات وقبولها ، جهد كبير وموفق .

من أبرز من تصدى لإيضاح المغالط التاريخية ورد زيوف الروايات المكذوبة؛ القاضي ابن العربي في كتاب (العواصم من القواصم) ، والإمام ابن تيمية في كثير من كتبه ورسائله ، خاصة كتابه القيم (منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية) ، وكذا الحافظ الناقد الذهبي في كثير من مؤلفاته التاريخية مثل كتاب (سير أعلام النبلاء) ، و(تاريخ الإسلام) ، و(ميزان الاعتدال في نقد الرجال) ، وكذلك الحافظ ابن كثير المفسر المؤرخ في كتابه (البداية والنهاية) ، وأيضاً الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه (فتح الباري شرح صحيح البخاري) ، و(لسان الميزان) ، و(تهذيب التهذيب) ، و(الإصابة في معرفة الصحابة).

أما الوسائل التي استخدمت لغرض تحريف الوقائع التاريخية ، وتشويه سير رجال الصدر الأول من الصحابة والتابعين ؛ فهي كثيرة ، ونذكر منها :

\* الاختلاق والكذب.

\* الإتيان بخبر أو حادثة صحيحة ، فيزيدون فيها وينقصون منها حتى تتشوه وتخرج عن أصلها.

\* وضع الخبر في غير سياقه حتى ينحرف عن معناه ومقصده ، والتأويل والتفسير الباطل للأحداث.

\* إبراز المثالب والأخطاء ، وإخفاء الحقائق والصور المستقيمة.

\* صناعة الأشعار وانتحالها لتأييد حوادث تاريخية مدعاة؛ لأن الشعر العربي ينظر له كوثيقة تاريخية ومستند يساعد في توثيق الخبر وتأييده .

\* وضع الكتب والرسائل المكذوبة ونحلها لعلماء وشخصيات مشهورة ، كما وضعت الإماميَّة كتاب (الإمامة والسياسة) الذي نحلته إلى أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري لشهرته عند أهل السنة وثقتهم به \_ كما مرّ معنا \_ .

وقد تلقف هذه الأكاذيب والتحريفات في القرن الماضي علماء الغرب وكتابه من المستشرقين والمُنصِّرِين \_ إبان غزوهم واستعمارهم للبلدان الإسلامية \_ ، فوجدوا فيها ضالتهم ، وأخذوا يعملون على إبرازها والتركيز عليها مع ما زادوه من عندهم \_ بدافع من عصبيتهم وكرههم للمسلمين \_ ؛ من الكذب مثل اختراع حوادث لا أصل لها ، أو التفسير المغرض للحوادث التاريخية بقصد التشويه ، أو التفسير الخاطئ تبعاً للتصور والاعتقاد الذي يدينون به .

ثم شايع هؤلاء طائفة غير قليلة العدد من تلاميذ المستشرقين في البلاد العربية والإسلامية ، وأخذوا طرائقهم ومناهجهم في البحث ، وأفكارهم وتصوراتهم في الفهم والتحليل وتفسير التاريخ ، وحملوا الراية بعد رحيلهم عن بلاد المسلمين ، وكان ضررهم أشد وأنكى من ضرر أساتذتهم المستشرقين ، ومن ضرر أسلافهم السابقين من فرق البدع والضلال ، وذلك أنهم ادّعوا - كأساتذتهم - اتباع الروح العلمية المتجردة والمنهج العلمي في البحث ، والحقيقة أن غالبهم لم يتجرد إلا من عقيدته ، أما التجرد بمعنى الإخلاص للحق وسلوك المنهج العلمي السليم في إثبات الواقعات التاريخية ، كالمقارنة بين الروايات ، ومعرفة قيمة المصادر التي يرجعون إليها ، ومدى أمانة الناقلين ، وضبطهم لما نقلوا ، وقياس الأخبار واعتبارهم بأحوال العمران البشري وطبائعه (۱) ؛ فلا أثر له عند القوم ، فلم يتقنوا من المنهج العلمي إلا الأمور عندهم (۲)! .

يقول محب الدين الخطيب: إن الذين تثقفوا بثقافة أجنبية عنَّا قد غلب عليهم الوهم بأنهم غرباء عن هذا الماضي ، وأن موقفهم من رجاله كموقف وكلاء نيابة من المتهمين ، بل لقد أوغل

<sup>(</sup>١) منهج كتابة التاريخ الإسلامي ، محمد صامل ، ص ٥٠٢.

<sup>(</sup>۲) منهج كتابة التاريخ الإسلامي ، ص ۲۰۰ .

بعضهم في الحرص على الظهور أمام الأغيار بمظهر المتجرد عن كل آصرة بماضي العروبة والإسلام ، جرياً وراء المستشرقين في ارتيابهم حيث تحسن الطمأنينة ، وميلهم مع الهوى عندما يدعوهم الحق إلى التثبت ، وفي إنشائهم الحكم وارتياحهم إليه قبل أن تكون في أيديهم أشباه الدلائل عليه (۱).

ومن أهم الوسائل التي اتبعها المستشرقون وتلاميذهم في تشويه وتحريف حقائق التاريخ الإسلامي:

أ - التدخل بالتفسير الخاطئ للأحداث التاريخية على وفق مقتضيات أحوال عصرهم الذي يعيشون هم فيه ، وحسبما يجول بخواطرهم ، دون أن يحققوا أولاً الواقعة التاريخية حتى تثبت ، ودون أن يراعوا ظروف العصر الذي وقعت فيه الحادثة ، وأحوال الناس وتوجهاتهم في ذلك الوقت ، والعقيدة التي تحكمهم ويدينون بها ، فإنه قبل تفسير الحادثة لا بد من ثبوت وقوعها ، وليس وجودها في كتاب من الكتب كافياً لثبوتها " ، لأن مرحلة الثبوت مرحلة سابقة على البحث في تفسير الواقعة التاريخية ، كما ينبغي أن يكون التفسير متمشياً مع منطوق الخبر التاريخي ، وموضوع البحث ، ومع الطابع العام للمجتمع أو العصر والبيئة التي حدثت فيها الواقعة ، كما يشترط أن لا يكون هذا التفسير متعارضاً مع واقعة أو جملة وقائع أخرى ثابتة ، كما أنه لا ينبغي أن ينظر في التفسير إلى عامل واحد \_ كما هو ديدن كثير من المدارس التاريخية المعاصرة \_ ، وإنما ينظر فيه إلى جملة العوامل المؤثرة في الحدث وخاصة العوامل العقيدية والفكرية . .

ثم إن التفسير التاريخي للحوادث بعد هذا كله لا يعدو كونه اجتهاداً بشرياً يحتمل الصواب والخطأ ، ولقد أبرز البعض تاريخ الفرق الضالة ، وعمد إلى تضخيم أدوارها ، وتصويرها بصورة المصلح المظلوم ، وبأن المؤرخين المسلمين قد تحاملوا عليها ، فالقرامطة ، والإسماعيلية ، والإمامية ، والفاطمية ، والزنج ، وإخوان الصفا ، والخوارج ؛ كلهم في نظرهم واعتبارهم دعاة إصلاح وعدالة وحرية ومساواة ، وثورتهم كانت ثورات للإصلاح وإنكار الظلم والجور .

فهذا الشغب والإرجاف على التاريخ الإسلامي ومزاحمة سير رجاله ودعاته بسير قادة الفرق الضالة أمر لا يستغرب من قوم لا يدينون بالإسلام؛ فهم من واقع عقيدتهم يكيدون له بكل جهد

المصادر الأولى لتاريخنا ، مجلة الأزهر ، سنة ١٣٧٤ هـ.

<sup>(</sup>٢) منهج كتابة التاريخ الإسلامي ، ص ٤٠٥.

مستطاع ، ليلاً ونهاراً ، وسراً وجهاراً ، ولا يتوقع من مطموس الإيمان وملل الكفر إلا مناصرة إخوانهم في الضلال.

ولكن الأمر الذي قد يحدث استغراباً عند البعض: أن يحمل راية التشويه والتحريف بعد سقوط دولة الاستشراق كتّاب يحملون أسماء إسلامية ، ومن أبناء المسلمين ، ويقومون بنشر مثل هذه السموم على بني جلدتهم؛ ليصرفوا بها الأغرار عن الصراط المستقيم ، ولقد عمد هؤلاء إلى التشبث بالروايات المشبوهة والضعيفة والساقطة ، يلتقطونها من كتب الأدب وقصص السمر والحكايات الشعبية والكتب المنحولة والضعيفة؛ فهذه الكتب هي مستنداتهم في الطابري والمسعودي؛ مع أنهم يعلمون أنها لا تعتبر مراجع علمية يعتمد عليها.

لقد وقع الاعتداء على التاريخ الإسلامي ـ خاصة تاريخ الصدر الأول ـ بالتشويه: عن طريق اختيار مواقف مختارة ، والتركيز عليها ؛ كالمعارك والحروب ، مع تصويرها على غير حقيقتها حتى تزول عنها صفة الجهاد في سبيل الله ، أو التركيز على الأحداث والفتن الداخلية بقصد إظهار خلافات الصحابة رضي الله عنهم ، وعرضها وكأنها نموذج للصراعات والمكائد السياسية في وقتنا الحاضر. وبالتجهيل: وهو إهمال كل ما هو مدعاة للاقتداء والأسوة الحسنة. وبالتشكيك: وهو توجيه السهام إلى التاريخ ورجاله وإلى المؤرخين المسلمين أنفسهم ، والتشكيك في معلوماتهم وصدقهم. وبالتجزئة: وهي محاولة تجزئة التاريخ الإسلامي إلى أوصال وأشتات وكأنها لا رابط بينها كالتوزيع الإقليمي والعرقي ونحوه .

فكل هذه الوسائل والحملات تسعى إلى تدمير تاريخنا الإسلامي ، ومحو معالمه النيرة ، وإبعاده عن مجال القدوة الحسنة والتربية الصحيحة ؛ لذا ينبغي على المؤرخ المسلم معرفة هذه الوسائل والتنبه لها ، ومعرفة الذين تابعوا المستشرقين في آرائهم ومناهجهم ، وعدم التلقي منهم إلا بحذر شديد.

فإذا كان علماؤنا رحمهم الله قد نقدوا كثيراً من الرواة وضَعَفوا روايتهم بسبب أخذهم عن أهل الكتاب وروايتهم الإسرائيليات ؛ فإنه ينبغي لنا التوقف في قبول أقوال وتفسيرات من يتلقى من المستشرقين ، بل إسقاطها ، وعدم اعتبارها إلا بدليل وبرهان واضح (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) منهج كتابة التاريخ الإسلامي ، ص ٥٠٧ .

# الفصل السابع موقف أمير المؤمنين علي من الخوارج والشيعة

# المبحث الأول الخوارج

أولاً: نشأة الخوارج والتعريف بهم:

عرف أهل العلم الخوارج بتعريفات ؛ منها ما بيَّنه أبو الحسن الأشعري: أن اسم الخوارج يقع على تلك الطائفة الذين خرجوا على رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وبيَّن أن خروجهم على علي هو العلة في تسميتهم بهذا الاسم ، حيث قال رحمه الله تعالى: والسبب الذي سموا له خوارج خروجهم على على بن أبي طالب لما حكم (١).

وأما ابن حزم فقد بين أن اسم الخارجي يتعدى إلى كل من أشبه أولئك النفر الذين خرجوا على على على بن أبي طالب رضي الله عنه وشاركهم في معتقدهم ، فقد قال: ومن وافق الخوارج من إنكار التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر والقول بالخروج على أئمة الجور ، وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار ، وأن الإمامة جائزة في غير قريش؛ فهو خارجي ، وإن خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون وخالفهم فيما ذكرنا فليس خارجياً (٢).

وأما الشهرستاني: فقد عرف الخوارج بتعريف عام اعتبر فيه الخروج على الإمام الذي اجتمعت الكلمة على إمامته الشرعية خروجاً في أي زمان كان ، حيث قال في تعريفه للخوارج: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياً ، سواءً كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين ، أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان (٣).

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين (١/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٢/ ١١٣).

<sup>(</sup>٣) الملل والنحل.

وقال ابن حجر معرفاً لهم: والخوارج: الذين أنكروا على على التحكيم وتبرؤوا منه ومن عثمان وذريته وقاتلوهم ، فإن أطلقوا تكفيرهم فهم الغلاة (۱). وقال في تعريف آخر: أما الخوارج فهم جمع خارجة ، أي: طائفة ، وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم على الدين وخروجهم على خيار المسلمين (۲).

وأما أبو الحسن الملطي: فيرى أن أول الخوارج المحكمة ، الذين ينادون: لا حكم إلالله ، ويقولون: علي كفر ، بجعل الحكم إلى أبي موسى الأشعري ولا حكم إلالله: فرقة الخوارج ، سميت خوارج لخروجهم على على رضي الله عنه يوم الحكمين ، حين كرهوا التحكيم ، وقالوا: لا حكم إلا لله (٣).

وأما الدكتور ناصر العقل فيقول: هم الذين يكفرون بالمعاصي ، ويخرجون على أئمة الجور<sup>(٤)</sup>.

فالخوارج هم أولئك النفر الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بعد قبوله التحكيم في موقعة صفين ، ولهم ألقاب أخرى عرفوا بها غير لقب الخوارج ، ومن تلك الألقاب: الحرورية والشراة ( $^{(7)}$ ) ، والمارقة ، والمحكمة  $^{(8)}$ ) ، وهم يرضون بهذه الألقاب كلها؛ إلا بالمارقة فإنهم ينكرون أن يكونوا مارقة من الدين كما يمرق السهم من الرمية  $^{(A)}$ .

ومن أهل العلم من يرجع بداية نشأة الخوارج إلى زمن الرسول على ، ويجعل أول الخوارج ذا الخويصرة الذي اعترض على الرسول في في قسمة ذهب كان قد بعث به على رضي الله عنه من اليمن في جلد مقروظ ؛ فقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أنه قال : بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله في من اليمن بذهبة في أديم مقرظ (٩) ، لم تحصّل من ترابها (١٠) ، قال : فقسمها بين أربعة نفر ، بين عيينة بن حصن ، والأقرع بن حابس ، وزيد الخيل ، والرابع

<sup>(</sup>١) هدي الساري في مقدمة فتح الباري ، ص ٤٥٩ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٢/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٤) الخوارج ، ناصر العقل ، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٥) سموا بهذا الاسم لنزولهم بحروراء في أول أمرهم.

 <sup>(</sup>٦) سموا شراة لقولهم: شرينا أنفسنا في طاعة الله ، أي: بعناها بالجنة.

<sup>(</sup>V) سموا بهذا الاسم لإنكارهم الحكمين ، وقولهم: لا حكم إلا لله.

<sup>(</sup>A) مقالات الإسلاميين (1/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٩) أي: في جلد مدبوغ بالقرظ.

<sup>(</sup>١٠) أي: لم تميز ، ولم تصفُّ من تراب معدنها.

إما علقمة بن كلاثة ، وإما عامر بن الطفيل ، فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء ، قال: فبلغ ذلك النبي على ، فقال: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء» ، قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة (۱۱) ، كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار ، فقال: يا رسول الله! اتق الله ، فقال: «ويلك! أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله» ، قال: ثم ولى الرجل ، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه ، فقال: «لا ، لعله أن يكون يصلي» ، قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، فقال رسول الله يحقي : «إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس (۲) . ولا أشق بطونهم» ، قال: ثم نظر إليه وهو مقف (۳) ، فقال: «إنه يخرج من ضئضئ (٤) هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً قال: ثم نظر إليه وهو مقف (۳) ، فقال: «إنه يخرج من ضئضئ (١٤) هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود» (٥).

قال ابن الجوزي عند هذا الحديث: أول الخوارج وأقبحهم حالة ذو الخويصرة التميمي ، وفي لفظ: أنه قال له: اعدل ، فقال: «ويلك ومن لم يعدل إذا لم أعدل»؟! (٦) ، فهذا أول خارجي خرج في الإسلام ، وآفته أنه رضي برأي نفسه ، ولو وقف لعلم أنه لا رأي فوق رأي رسول الله عنه (٧).

وممن أشار بأن أول الخوارج ذو الخويصرة ، أبو محمد بن حزم  $^{(\Lambda)}$  ، وكذا الشهرستاني في كتابه (الملل والنحل) $^{(\Lambda)}$ .

ومن العلماء من يرى بأن نشأة الخوارج بدأت بالخروج على عثمان رضي الله عنه بإحداثهم الفتنة التي أحدثوها بالفتنة التي أحدثوها بالفتنة التي أحدثوها بالفتنة الأولى (۱۱) ، وقال شارح الطحاوية: فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى (۱۱) ، وقد أطلق

<sup>(</sup>١) أي: مرتفع الجبهة.

<sup>(</sup>٢) أي: أفتش وأكشف ، ومعناه: أني أمرت بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.

<sup>(</sup>٣) مقفٍ: أي مولٍّ.

<sup>(</sup>٤) ضئضئ: هو بضادين معجمتين مكسورتين ، وآخره مهموز وهو أصل الشيء.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢/ ٢٣٢) ؛ ومسلم (٢/ ٧٤٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢/ ٧٤٠).

<sup>(</sup>٧) تلبيس إبليس ، ص ٩٠.

 <sup>(</sup>٨) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٩) الملل والنحل (١/٦١١).

<sup>(</sup>١٠) عقيدة أهل السنة في الصحابة (٣/ ١١٤١).

<sup>(</sup>١١) شرح العقيدة الطحاوية ، ص ٥٦٣ .

ابن كثير على الغوغاء الذين خرجوا على عثمان وقتلوه اسم الخوارج ، حيث قال في صدد ذكره لهم بعد قتلهم عثمان رضي الله عنه: وجاء الخوارج فأخذوا مال بيت المال وكان فيه شيء كثير جداً (١).

# الرأي الراجح في بداية نشأة الخوارج:

وبالرغم من الارتباط القوي بين ذي الخويصرة والغوغاء الذين خرجوا على عثمان ، وبين الخوارج الذين خرجوا على على بسبب التحكيم ؛ فإن مصطلح الخوارج بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة لا ينطبق إلا على الخارجين بسبب التحكيم ، بحكم كونهم جماعة في شكل طائفة لها اتجاهها السياسي وآراؤها الخاصة ، أحدثت أثراً فكرياً وعقائدياً واضحاً ، بعكس ما سبقها من حالات (٢).

# ثانياً: ذكر الأحاديث التي تتضمَّن ذم الخوارج:

وردت أحاديث كثيرة عن النبي على في ذم الخوارج المارقة ، وصفوا فيها بأوصاف ذميمة شنيعة جعلتهم في أخبث المنازل.

فمن الأحاديث التي وردت الإشارة فيها إلى ذمهم: ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله على وهو يقسم قسماً ، إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من تميم ، فقال: يا رسول الله اعدل ، فقال: «ويلك ، ومن يعدل إذا لم أعدل؟! ، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل» ، فقال عمر: يا رسول الله! ائذن لي فيه فأضرب عنقه ، فقال: «دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم (٣) ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية (٤) ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ، ثم ينظر إلى رصافه (٥) ، فما يوجد فيه شيء ، ثم ينظر إلى نفسه ، وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء ، وقد سبق الفرث والدم (١) ، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة ، أو مثل البضعة (٧) تدردر (٨) ، ويخرجون على حين فرقة من

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية (٧/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) فرق معاصرة للعواجي (١/ ٦٧) ؛ خلافة على ، عبد الحميد ، ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) تراقيهم: جمع ترقوة ، وهي العظم بين ثغرة النحر والعاتق ، وهما ترقوتان من الجانبين.

<sup>(</sup>٤) الرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك ، وقيل: كل دابة مرمية.

<sup>(</sup>٥) رصافه: يقال: رصف السهم إذا شده بالرصاف ، وهو عقب يلوى على مدخل النصل فيه.

 <sup>(</sup>٦) يعنى: مرَّ مراً سريعاً في الرمية لم يعلق به شيء من الفرث والدم.

<sup>(</sup>٧) البضعة: القطعة من اللحم. النهاية في غريب الحديث (١/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٨) تدردر: أي: ترجرج تجيء وتذهب. النهاية في غريب الحديث (٢/١١٢).

الناس» ، قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله على ، وأشهد أن على بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه ، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظر إليه على نعت النبي عليه الذي نعته (١).

وروى الشيخان أيضاً من حديث أبي سلمة وعطاء بن يسار: أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية؛ هل سمعت النبي قي يقول: «يخرج في هذه الأمة \_ ولم يقل منها \_ قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم \_ أو حناجرهم \_ ، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ، فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة (٢)؛ هل علقت بها من الدم شيء (٣).

وروى البخاري من حديث يسير بن عمرو قال: قلت لسهل بن حنيف: هل سمعت النبي على يقول في الخوارج شيئاً؟ قال: سمعته يقول: وأهوى بيده قبل العراق: «يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية».

ففي هذه الأحاديث الثلاثة ذم واضح لفرقة الخوارج ، فقد وصفهم على بأنهم طائفة مارقة ، وأنهم يشددون في الدين في غير موضع التشديد ، بل يمرقون منه بحيث يدخلون فيه ثم يخرجون منه سريعاً لم يتمسكوا منه بشيء ، كما اشتمل الحديث الأول في هذه الثلاثة الأحاديث أنهم يقاتلون أهل الحق ، وأن أهل الحق يقتلونهم ، وأن فيهم رجلاً صفة يده كذا وكذا ، وكل هذا وقع وحصل كما أخبر به على .

وفي قوله ﷺ: ﴿ لا يجاوز تراقيهم ﴾ احتمالات:

١ - يحتمل أنه لكون قلوبهم لا تفقه ، ويحملونه على غير المرادبه.

٢ ـ يحتمل أن يكون المراد أن تلاوتهم لا ترتفع إلى الله (١٤).

ومن صفاتهم الذميمة التي ذمهم بها الرسول على: أنهم ليس لهم من الإيمان إلا مجرد النطق به ، وأنهم أصحاب عقول رديئة وضعيفة ، وأنهم عندما يقرؤون القرآن يظنون لشدة ما بلغوا إليه من سوء الفهم أنه لهم ؛ وهو عليهم .

فقد روى البخاري رحمه الله من حديث على رضى الله عنه: أنه قال: إذا حدثتكم عن

<sup>(1)</sup> amba (7/ 784 \_ 384).

<sup>(</sup>٢) الفوقة: هي الحجر الذي يجعل فيه الوتر.

<sup>(</sup>T) مسلم (7/ 28 × 38 V).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٦/ ٦١٨). ما قاله القاضي عياض في شرح النووي (٧/ ١٥٩).

رسول الله على حديثاً ؛ فوالله لأن أخر من السماء أحبّ إليّ من أن أكذب عليه ، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة ، وإني سمعت رسول الله على يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان (۱)؛ أحداث الأسنان (۲) ، سفهاء الأحلام (۳) يقولون من خير قول البرية (٤) ، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» (٥).

وفي هذين الحديثين ذم للخوارج بأنهم ليس لهم من الإيمان إلا مجرد النطق ، فقد دلَّ الحديث الأول على أنهم يؤمنون بالنطق لا بالقلب (١٦) ، وأما هذا الحديث الذي هو حديث زيد بن وهب الجهني عن علي رضي الله عنه فقد أطلق الإيمان فيه على الصلاة ، وكلا الحديثين دلاّ على أن إيمانهم محصور في نطقهم وأنه لا يتجاوز حناجرهم ، ولا تراقيهم ، وهذا من أبشع الذم وأقبحه لمن وصف به (٧).

ومن الصفات القبيحة التي ذمهم بها عليه الصلاة والسلام: أنهم يمرقون من الدين ولا يوفقون للعودة إليه ، وأنهم شر الخلق والخليقة:

فقد روى مسلم رحمه الله من حديث أبي ذر رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله على : «إن بعدي من أمتي \_ أو سيكون بعدي من أمتي \_ قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم ، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ، ثم يعودون فيه ، هم شر الخلق والخليقة» (٨٠).

وروي من حديث أبي سعيد: أن النبي على ذكر قوماً يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالف قال: «هم شر الخلق \_ أو من شر الخلق \_ ، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق».

ومن صفاتهم التي ذُمّ بها الخوارج على لسان رسول الله عليه أنهم من أبغض الخلق إلى الله:

فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله عليه : أن الحرورية

 <sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر: المراد بآخر الزمان زمان خلافة النبوة ، فإن في حديث سفينة المخرج في السنن وصحيح ابن حبان وغيره مرفوعاً: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ، ثم تصير ملكاً» ، وكانت قصة الخوارج وقتلهم النهروان في أواخر خلافة على سنة ثمان وثلاثين للهجرة. فتح الباري (۲۸۷/۱۲).

<sup>(</sup>۲) صغار السن. شرح النووي (۷/ ۱۲۹).

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقول. فتح الباري (٦/ ٦١٩).

<sup>(</sup>٤) أي: من القرآن ، كما في حديث أبي سعيد المتقدم: يقرؤون القرآن.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٢/ ٢٨١).

<sup>(</sup>V) عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام (٣/ ١١٨٣).

<sup>(</sup>٨) مسلم (٢/ ٥٠٧).

لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا: لا حكم إلا لله ، قال علي: كلمة حق أريد بها باطل (۱) ، إن رسول الله على وصف ناساً إني لأعرف صفتهم ، وهؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليهم ؛ منهم أسود إحدى يديه طبي شاة (۲) ، أو حلمة ثدي ، فلما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال: انظروا ؛ فلم يبدو شيئاً ، فقال: ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثاً ، ثم وجدوه في خربة ، فأتوا به حتى وضعوه بين يديه ، قال عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم (۳).

ومن صفاتهم القبيحة التي كانت ذماً لهم على لسان رسول الله على أنهم حرموا من معرفة الحق والاهتداء إليه (3) ، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث يُسَيْر بن عمرو عن سهل بن حنيف عن النبي على قال: يتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم (٥) ، قال النووي: قوله على : يتيه قوم قبل المشرق ، أي: يذهبون عن الصواب ، وعن طريق الحق ، يقال: تاه إذا ذهب ولم يهتد لطريق الحق والله أعلم (٦).

ومن الصفات المذمومة التي تلبسوا بها ، وأخبر النبي على أنها واقعة فيهم: أنهم يتدينون بقتل أهل الإسلام ، وترك عبدة الأوثان والصلبان (٧٠):

فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله على ، قسمها رسول الله يله بين أربعة نفر . . . فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين (^) ، ناتئ الجبين (٩) ، محلوق الرأس ، فقال: اتق الله يا محمد ، فقال رسول الله على : «فمن يطع الله إن عصيته؟! ، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟!» قال: ثم أدبر الرجل ، فاستأذن رجل من القوم في قتله؛ يرون أنه خالد بن الوليد ، فقال رسول الله على : «إن من ضئضئ هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ،

 <sup>(</sup>١) معناه: أن الكلمة أصلها صدق ، قال تعالى: ﴿ إِن ٱلْحُكْمُ إِلَّا يِلَّهِ ﴾ لكنهم أرادوا بها الإنكار على علي في تحكيمه. شرح النووي (٧/ ١٧٣ \_ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) المراد: ضرع الشاة.

<sup>(</sup>T) amba (7/P3V).

<sup>(</sup>٤) عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام (٣/ ١١٨٤).

<sup>(</sup>٥) مسلم (۲/ ۲۰۷).

 <sup>(</sup>٦) شرح النووي (٧/ ١٧٥).

<sup>(</sup>V) عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام (٣/ ١١٨٤).

 <sup>(</sup>٨) مشرف الوجنتين: أي غليظهما ، والوجنة: ما ارتفع من لحم خده.

<sup>(</sup>٩) ناتئ الجبين: أي بارز الجبين ، من النتوء: وهو الارتفاع.

يقتلون أهل الإسلام ، ويدعون أهل الأوثان ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»(١).

ومن الصفات القبيحة التي كانت ذماً وعاراً مشيناً للخوارج: أن الرسول ﷺ حَرَّض على قتلهم إن هم ظهروا ، وأخبر عليه الصلاة والسلام: أنه لو أدركهم لأبادهم بالقتل إبادة عاد وثمود ، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن من قتلهم له أجر عند الله تعالى يوم القيامة .

وقد شرف الله رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب بمقاتلتهم؛ وقتلهم؛ إذ إن ظهورهم كان في زمنه رضي الله عنه وأرضاه ، على وفق ما وصفهم به رسول الله على من العلامات الموجودة فيهم ، فقد خرج رضي الله عنه إلى الخوارج بالجيش الذي كان هيأه للخروج إلى الشام ، فأوقع بهم بالنهروان ، ولم ينجُ منهم إلا دون العشرة ، كما سيأتي بيانه.

ولم يقاتلهم رضي الله عنه حتى سفكوا الدم الحرام ، وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم ، ولما أظهروه من الشر من أعمالهم وأقوالهم.

وحسبنا هنا من الأحاديث الواردة في ذم الخوارج ما تقدم ذكره ، إذ الأحاديث الواردة في ذمهم كثيرة قلما يخلو منها كتاب من كتب السنة المطهرة (٣). وسيأتي الحديث في الصفات القادمة بإذن الله تعالى عن بداية انحيازهم إلى حروراء ، ومناظرة ابن عباس لهم ، وحرص أمير المؤمنين على على تبصيرهم وهدايتهم ، وعن أسباب معركة النهروان والنتائج التي ترتبت عليها ، وعن أحوال الخوارج ، ومناقشة تلك الأصول ، وهل الفكر الخارجي لا زالت أفكاره موجودة بين الناس؟ وما أسباب ذلك؟ وكيفية معالجتها؟

ثالثاً: انحياز الخوارج إلى حروراء ومناظرة ابن عباس لهم:

انفصل الخوارج في جماعة كبيرة من جيش علي رضي الله عنه أثناء عودته من صفين إلى الكوفة ، قدّر عددها في رواية: ببضعة عشر ألفاً ، وخي

البخاري (۲/ ۲۳۲) ؛ ومسلم (۲/ ۷٤۱ \_ ۷٤۲).

<sup>(</sup>٢) عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام (٣/ ١١٨).

<sup>(</sup>٣) عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام (٣/ ١١٨).

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد (١/ ١٦٠).

رواية: بثمانية آلاف (١) ، وفي رواية: بأنهم أربعة عشر ألفاً (٢) ، كما ذكر: أنهم عشرون ألفاً (٣) ، وهذه الرواية التي تذكر أنهم عشرون ألفاً ، قد جاءت بدون إسناد (٤).

وقد انفصل هؤلاء عن الجيش قبل أن يصلوا إلى الكوفة بمراحل ، وقد أقلق هذا التفرق أصحاب على وهالهم ، وسار على بمن بقي من جيشه على طاعته حتى دخل الكوفة ، وانشغل أمير المؤمنين بأمر الخوارج خصوصاً بعدما بلغه تنظيم بجماعتهم من تعيين أمير للصلاة وآخر للقتال ، وأن البيعة لله عز وجل ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مما يعني انفصالهم فعلياً عن جماعة المسلمين ، وكان أمير المؤمنين علي حريصاً على إرجاعهم بجماعة المسلمين ، فأرسل ابن عباس إليهم لمناظرتهم ، وهذا ابن عباس يروي لنا الحادثة ، فيقول:

. فخرجت إليهم ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن ، وترجّلت ، ودخلت عليهم في دار نصف النهار ، وكان ابن عباس رجلاً جهيلاً جهيراً ، فقالوا: مرحباً بك يا بن عباس ، ما هذه الحلة؟ قال: ما تعيبون على؟ لقد رأيت على رسول الله الحسن ما يكون من الحلل ، ونزلت: وقُل مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ الأعراف: ٣٢] ، قالوا: فما جاء بك؟ قال: قد أتيتكم من عند صحابة النبي من المهاجرين والأنصار ، من عند ابن عم النبي وصهره وعليهم نزل القرآن ، فهم أعلم بتأويله منكم ، وليس فيكم ومنهم أحد لأبلغكم ما يقولون ، وأبلغهم ما تقولون ، فانتحى لي نفر منهم ، قلت: هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله وابن عمه ، قالوا: أما إحداهن: فإنه حكم الرجال في أمر الله ، وقال الله: ﴿ إِن ٱلْحُكُمُ إِلّا لِللهِ ﴾ ، ما شأن الرجال والحكم؟ قلت: هذه واحدة فما الثانية؟ ، قالوا: فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم ، فإن كانوا كفاراً لقد حل سبيهم ، ولئن كانوا مؤمنين ما حل سبيهم ولا قتلهم. قلت: هذه الثانية؟ قالوا: معانفسه من أمير المؤمنين ، فإن لم يكن أمير المؤمنين ، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين ، قلت: هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا.

قلت لهم: أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه على ما يرد قولكم أترجعون؟ قالوا: نعم ، قلت: أما قولكم: حكم الرجال في أمر الله ، فإني أقرأ عليكم من كتاب الله أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم ، فأمر الله تبارك وتعالى أن يحكموا فيه ،

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٧/ ٢٨٠ ـ ٢٨١) ، إسناده صحيح ؛ مجمع الزوائد (٦/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (١٥٧/١٠) ، بسند حسن.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة ، ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص٣٠٣.

أرأيت قول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَٱنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجُرَآءٌ مِثْلُ مَا قَنْلَ مِن ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ عَوْا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ [المائدة: ٩٥] ، وكان من حكم الرجال ، أنشدكم بالله أحكم الرجال في صلاح ذات البين ، وحقن دمائهم أفضل أو في أرنب؟ قالوا: بلى ، بل هذا أفضل ، وفي المرأة وزوجها: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنَ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنَ أَهْلِهِ مَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة ، خرجت من هذه ؟ قالوا: نعم .

قلت: وأما قولكم: قاتل ولم يسب ، ولم يغنم ، أفتسبون أمكم عائشة ، تستحلون منها ما تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ فإن قلتم: إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها وهي أمكم؟ فإن قلتم: إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها وهي أمكم؟ فإن قلد كفرتم: ﴿ ٱلنَّبِيُ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ ٱنفُسِهِمْ وَٱزْوَبُهُ وَٱمَّهَا أُمَّهَا الأحزاب: ٢] فأنتم بين ضلالتين فأتوا منها بمخرج ، أفخرجت من هذه ؟ قالوا: نعم .

قلت: وأما محا نفسه من أمير المؤمنين ، فأنا آتيكم بما ترضون ، إن نبي الله على يوم الحديبية صالح المشركين ، فقال لعلي: «اكتب يا علي: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله»، قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، فقال رسول الله على: «امح يا علي، اللهم إنك تعلم أني رسول الله امح يا علي واكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله»، والله لرسول الله على خير من علي، وقد محا نفسه ، ولم يكن محوه نفسه ذلك محاه من النبوة ؛ أخرجت من هذه ؟ قالوا: نعم.

فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم، فقاتلوا على ضلالتهم من قاتلهم من المهاجرين والأنصار (١١).

ويمكننا أن نستخرج من مناظرة ابن عباس للخوارج مجموعة من الدروس والعبر والحكم

١ - حسن الاختيار لمن سوف يقوم بالمناظرة مع الخصم ، فقد اختار أمير المؤمنين علي ابن عمه عبد الله بن عباس ، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن ؛ لأن القوم كانوا يعرفون بالقراء ويعتمدون في الاستدلال على معتقدهم بالقرآن ، لذا كان أولى الناس بمناظرتهم هو أدرى الناس بالقرآن وبتأويله ، ويمكن القول بأن ابن عباس رضي الله عنه هو صاحب الاختصاص في هذه المناظرة ، لما يتحلى به من إخلاص النية لله ، واجتناب الهوى ، والتحلي بالحلم والصبر ، والتريث والترفق بالخصم ، وحسن الاستماع لكلام الخصوم ، وتجنب المماراة ، ووضوح الحجة وقوة الدليل .

٢ \_ الابتداء مع الخصم من نقاط الاتفاق ، فقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

<sup>(</sup>١) خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للنسائي ، تحقيق: أحمد البلوشي ، ص ٢٠٠ إسناده حسن.

وخصومه من الخوارج متفقين على الأخذ من كتاب الله وسنة نبيه محمد على ، وكذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه ؛ حيث قال لهم : أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه على ما يرد قولكم ؛ أترضون ؟ ومع هذا فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يستوثق منهم قبل بداية المناظرة .

٣ ـ معرفة ما عند الخصم من الحجج واستقصاؤها ، والاستعداد لها قبل بداية المناظرة ، ونتوقع أن أمير المؤمنين عليّاً رضي الله عنه علم بحججهم قبل مناظرتهم ، وقرر لأصحابه كيفية الرد عليها.

٤ ـ تفنيد مزاعم الخصم واحدة تلو الأخرى ، حتى لا يبقى لهم حجة كما يتضح من كلام ابن
 عباس رضي الله عنهما في مناظرته لهم كلما فرغ من تفنيد حجة قال : أخرجت من هذه؟ .

التقديم للمناظرة بما يخدم نتيجتها لصالح الحق ، فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في بداية الأمر وقبل المناظرة: أتيتكم من عند أصحاب النبي وصهره ، وعليهم نزل القرآن ، وهم أعلم بتأويله منكم ، وليس فيكم أحد منهم (١).

7 \_ إظهار احترام رأي الخصم أثناء المناظرة ، ليكون أدعى لسماع كل ما عنده ، وأن يحمله على احترام رأيه ، وهذا ما ظهر من مناظرة ابن عباس للخوارج (٢).

٧ ـ وقد وفَّق الله عز وجل الآلاف من هؤلاء ، إذ بلغ عدد من شهد معركة النهروان منهم أقل من أربعة آلاف ـ كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى ـ ، وذلك عندما عرفوا الحق ، وزالت عنهم الشبهة بفضل الله ثم بفضل ما أوتيه ابن عباس من علم وقوة وحجة وبيان ، إذ وضح لهم بطلان ما احتجوا به ، بتفسير الآيات التي تأولوها التفسير الصحيح ، وبالسنة النبوية المشرفة والتي توضح معاني القرآن الكريم (٣).

٨ ـ قول ابن عباس: وليس فيكم منهم أحد<sup>(١)</sup> ، هذا نص صريح من ابن عباس في كون الخوارج لا يوجد فيهم أحد من أصحاب الرسول على ، ولم يعترض عليه أحد من الخوارج ، والرواية صحيحة وثابتة ، كما أنه لا يوجد أحد من علماء أهل السنة ـ على حد علمي ـ قال بأن الخوارج كان فيهم بعض أصحاب رسول الله على ، وأما الزعم بأن الخوارج كان فيهم بعض الصحابة ؛ فذلك عند المذهب الخارجي ، وليس لهم دليل علمي موثوق على قولهم .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه ص ١٩٧ ، إسناده حسن.

 <sup>(</sup>٢) منهج على بن أبي طالب في الدعوة إلى الله ، ص ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) خصاص على بن أبي طالب للنسائي ، ص ٢٠٠ ، إسناده حسن ، للبلوشي.

#### ٩ \_ تحديد المرجعية:

في قول ابن عباس: أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه على ما يرد قولكم؛ أترجعوه ؟ قالوا: نعم.

ففي كلام ابن عباس هذا درس مهم ألا وهو تحديد المرجعية للمتناظرين حتى يمكن الوصول إلى نتيجة صحيحة من خلال المناظرة.

رابعاً: خروج أمير المؤمنين لمناظرة بقية الخوارج ، وسياسته في التعامل معهم بعد رجوعهم للكوفة ، ثم خروجهم من جديد:

بعد مناظرة ابن عباس للخوارج واستجابة ألفين منهم لهم ، خرج أمير المؤمنين علي بنفسه إليهم، فكلمهم فرجعوا ودخلوا الكوفة، إلا أن هذا الوفاق لم يستمر طويلاً، بسبب أن الخوارج فهموا من علي رضي الله عنه أنه رجع عن التحكيم وتاب من خطيئته - حسب زعمهم - ، وصاروا يذيعون هذا الزعم بين الناس ، فجاء الأشعث بن القيس الكندي إلى أمير المؤمنين ، وقال له: إن الناس يتحدثون أنك رجعت لهم عن الكفر ، فخطب علي رضي الله عنه يوم الجمعة ، وبعد أن حمد الله وأثنى عليه ذكرهم ومباينتهم الناس ، وأمرهم الذي فارقوه فيه (١١) ، وفي رواية : جاء رجل فقال : لا حكم إلا لله ، ثم قاموا نواحي المسجد يحكمون الله ، فأشار عليهم بيده : اجلسوا ، نعم لا حكم إلا لله ، كلمة حق يبتغي بها باطل ، حكم الله أنتظر فيكم (١٢) ، وأخذ يسكتهم بالإشارة وهو على المنبر ، فقام رجل منهم واضعاً إصبعيه في أنتظر فيكم (١٢) ، وأخذ يسكتهم بالإشارة وهو على المنبر ، فقام رجل منهم واضعاً إصبعيه في أفنيه ويقول : ﴿ لَيْنَ أَشَرَكْتَ لَيَحْبَطُنَ عَمُكُ وَلَتَكُونَ مِن الْخَيْسِينَ ﴾ [الزمر: ٢٥] ، فرد أمير المؤمنين علي بقوله تعالى : ﴿ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ اللّهِ حَقَّ وَلا يَسْتَخِفَنَكُ الّذِينَ لا يُوقِفُونَ ﴾ [الروم: ٢٠].

وأعلن أمير المؤمنين علي سياسته الراشدة العادلة تجاه هذه الجماعة المتطرفة ، فقال لهم: إن لكم عندنا ثلاثاً:

١ ـ لا نمنعكم صلاة في هذا المسجد.

٢ ـ ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا.

٣-ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا(٣).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (١٥/ ٣١٣\_٣١٣)؛ صححه الألباني في إرواء الغليل (٨/ ١١٨ ـ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ، ص ٤٥٢.

 <sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٥/ ٣٢٧ ـ ٣٢٨)؛ والشافعي في الأم (٤/ ١٣٦)؛ وتاريخ الطبري (٩/ ٦٨٨)
 بسند ضعيف للانقطاع ، إلا أن للسند شواهد وقد توبع . قاله الألباني في إرواء الغليل (٨/ ١١٧ ـ ١١٨). =

فقد سلم لهم أمير المؤمنين علي بهذه الحقوق ما داموا لم يقاتلوا الخليفة ، أو يخرجوا على جماعة المسلمين ، مع احتفاظهم بتصوُّراتهم الخاصة في إطار العقيدة الإسلامية ، فهو لا يخرجهم بداية من الإسلام ، وإنما يسلم لهم بحق الاختلاف دون أن يؤدي إلى الفرقة وحمل السلاح (١).

ولمَّا أيقن الخوارج أن أمير المؤمنين عازم على إنفاذ أبي موسى الأشعري حكماً ، طلبوا منه الامتناع عن ذلك ، فأبى علي عليهم ذلك ، وبيَّن لهم أن هذا يعد غدراً ونقضاً للأيمان والعهود ، وقد كتبنا بيننا وبين القوم عهوداً ، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَأُوفُوا بِعَهَدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهَدَتُمُ وَلَا نَنقُضُوا اللهُ تَعالى: ﴿ وَأُوفُوا بِعَهَدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهَدَتُمُ وَلَا نَنقُضُوا اللهُ تَعَالَى اللهُ ا

فقرر الخوارج الانفصال عن أمير المؤمنين علي وتعيين أمير عليهم ، فاجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب الراسبي ، فخطبهم خطبةً بليغة زهدهم في الدنيا ، ورغبهم في الآخرة والجنة ، وحثهم على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ثم قال: فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية

<sup>(</sup>١) الوظيفة العقدية للدولة الإسلامية ، حامد عبد الماجد ، ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢/ ٦٥٦) ، قال أحمد شاكر: صحيح الإسناد.

الظالم أهلها إلى جانب هذا السواد ، إلى بعض كور الجبال أو بعض هذه المدائن ، منكرين لهذه الأحكام الجائرة.

ثم قام حرقوص بن زهير ، فقال بعد حمد الله والثناء عليه: إن المتاع بهذه الدنيا قليل ، وإن الفراق لها وشيك ، فلا تدعونكم زينتها أو بهجتها إلى المقام بها ، ولا تلتفت بكم عن طلب الحق وإنكار الظلم ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُحَسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨].

فقال حمزة بن سنان الأسدي: يا قوم إن الرأي ما رأيتم ، وإن الحق ما ذكرتم ، فولوا أمركم رجلاً منكم ، فإنه لا بد لكم من عماد وسنان ، ومن راية تحقون بها ، وترجعون إليها ، فبعثوا إلى زيد بن حصن الطائي ـ وكان من رؤوسهم ـ فعرضوا عليه الإمارة فأبى ، ثم عرضوها على حرقوص بن زهير فأبى ، وعرضوها على حمزة بن سنان فأبى ، وعرضوها على شريح بن أبي أوفى العبسي فأبى ، وعرضوها على عبد الله بن وهب الراسبي فقبلها ، وقال: أما والله لا أقبلها رغبة في الدنيا ، ولا أدعها فرقاً من الموت (١).

واجتمعوا أيضاً في بيت زيد بن حصن الطائي السنبسبي ، فخطبهم وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتلا عليهم آيات من القرآن منها قوله تعالى: ﴿ يَكَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَاحَمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِالْحَقِ وَلَا تَتَبِع ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤ ـ ٤٧] ، ثم قال: فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا ، أنهم قد اتبعوا الهوى ونبذوا حكم الكتاب ، وجاروا في القول والأعمال ، وأن جهادهم حق على المؤمنين ، فبكى رجل منهم يقال له: عبد الله بن شجرة السلمي ، ثم حرض أولئك على الخروج على الناس وقال في كلامه: اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع على الرحيم ، فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم أثابكم ثواب المطيعين له العاملين بأمره ، وإن فشلتم فأي شيء أفضل من المصير إلى رضوان الله وجنته (٢).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٧/ ٣١٢) ؛ تاريخ الطبري (٥/ ٦٨٩).

<sup>(</sup>Y) البداية والنهاية (V/ ٣١٢).

والمقصود: أن هؤلاء الجهلة الضلال ، والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين ، وتواطؤوا على المسير إلى المدائن ليملكوها على الناس ويتحصنوا بها ، ويبعثوا إلى إخوانهم وأضرابهم ممن هم على رأيهم ومذهبهم من أهل البصرة وغيرها فيوافوهم إليها ، ويكون اجتماعهم عليها ، فقال لهم زيد بن حصن الطائي: إن المدائن لا تقدرون عليها ، فإن بها جيشاً لا تطيقونه وسيمنعونها منكم ، ولكن واعدوا إخوانكم إلى جسر نهر جوخي ، ولا تخرجوا من الكوفة جماعات ، ولكن اخرجوا وحداناً لئلا يفطن بكم ، فكتبوا كتاباً عاماً إلا من هو على مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة وغيرها ، وبعثوا به إليهم ليوافوهم إلى النهر ليكونوا يداً واحدة على الناس ، ثم خرجوا يتسللون وحداناً لئلا يعلم أحدبهم فيمنعوهم من الخروج ، فخرجوا من بين الآباء والأمهات ، والأخوال والخالات ، وفارقوا فيمنعوهم من الخروج ، فخرجوا من بين الآباء والأمهات ، والأخوال والخالات ، وفارقوا والسموات ، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر الموبقات والعظام والخطيئات ، وأنه مما زينه لهم إبليس الشيطان الرجيم المطرود عن السموات الذي نصب العداوة لأبينا آدم ، ثم لذريته ما دامت أرواحهم في أجسادهم مترددات .

وقد تدارك جماعة من الناس بعض أولادهم وإخوانهم ، فردوهم وأنبوهم ووبخوهم ، فمنهم من استمر على الاستقامة ، ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة ، وذهب الباقون إلى ذلك الموضع ، ووافى إليهم من كانوا يكتبون إليه من أهل البصرة وغيرها ، واجتمع الجميع بالنهروان وصارت لهم شوكة ومنعة (۱).

ولما تفرق الحكمان على غير رضا ، كتب أمير المؤمنين علي إلى الخوارج وهم مجتمعون بالنهروان: أن الحكمين تفرقا على غير رضا ، فارجعوا إلى ما كنتم عليه وسيروا بنا إلى قتال أهل الشام ، فأبوا ذلك ، وقالوا: حتى تشهد على نفسك بالكفر وتتوب ، فأبى (٢). وفي رواية: كتبوا إليه: أما بعد: فإنك لم تغضب لربك ، إنما غضبت لنفسك ، فإن شهدت على نفسك بالكفر ، واستقبلت التوبة ، نظرنا فيما بيننا وبينك ، وإلا فقد نابذناك على سواء إن الله لا يحب الخائنين . فلما قرأ كتابهم أيس منهم ، فرأى أن يدعهم ويمضي بالناس إلى أهل الشام حتى يلقاهم فيناجزهم (٣).

إن قضية إعلان الخوارج كفر علي وطلبهم منه التوبة، لا تثبت بهذه الروايات، ولكنها تتفق

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية (٧/ ٣١٢ ، ٣١٣).

<sup>(</sup>۲) أنساب الأشراف (۲/ ٦٣) ، بسند فيه ضعف ، وله شواهد.

 <sup>(</sup>٣) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ٣١٩.

مع رأي الخوارج في تكفير علي وعثمان وامتحان الناس بذلك(١).

خامساً: معركة النهروان ٣٨ هـ:

#### ١ \_ سبب المعركة:

كانت الشروط التي أخذها أمير المؤمنين علي على الخوارج أن لا يسفكوا دماً ولا يروعوا آمناً ، ولا يقطعوا سبيلاً ، وإذا ارتكبوا هذه المخالفات فقد نبذ إليهم الحرب ، ونظراً لأن الخوارج يكفّرون من خالفهم ويستبيحون دمه وماله ، فقد بدؤوا بسفك الدماء المحرمة في الإسلام ، وقد تعددت الروايات في ارتكابهم المحظورات.

ومما صحّ من هذه الروايات ما حدث به شاهد عيان كان من الخوارج ، ثم تركهم ؛ حيث قال: صحبت أصحاب النهر ، ثم كرهت أمرهم ، فكتمته خشية أن يقتلوني ، فبينما أنا مع طائفة منهم ، إذ أتينا على قرية وبيننا وبين القرية نهر ، إذ خرج رجل من القرية مذعوراً يجر رداءه ، فقالوا له : كأننا روعناك؟ قال: أجل ، قالوا: لا روع لك ، فقلت: والله يعرفوه ولم أعرفه ، فقالوا: أنت ابن خباب صاحب رسول الله بي ؟ قال: نعم ، قالوا: عندك حديث تحدثناه عن أبيك عن النبي في ؟ قال: سمعته يقول: إنه سمع النبي في ذكر فتنة فقال: «القاعد فيها خير من الماشي ، والماشي فيها خير من الساعي ، فإن أدركتك فكن عبد الله المقتول» ، فأخذوه وسرية له معهم ، فمر بعضهم على ثمرة ساقطة من نخلة ، فأخذها فألقاها في فيه ، فقال بعضهم: ثمرة معاهد فبم استحللته؟ فألقاها من فيه ، ثم مروا على خنزير معاهد فبم استحللته؟ فقال عبد الله بن خباب: ألا فضربوا عنقه . يقول الراوي: فرأيت دمه يسيل على الماء ، كأنه شراك ماء اندفر بالماء حتى قوراً هم أبغض إلي صحبة منهم ، حتى وجدت خلوة فانفلت (٣) .

أثار هذا العمل الرعب بين الناس ، وأظهر مدى إرهابهم ببقر بطن هذه المرأة وذبحهم عبد الله كما تذبح الشاة ، ولم يكتفوا بهذا بل صاروا يهددون الناس قتلاً ، حتى إن بعضهم استنكر عليهم هذا العمل قائلين: ويلكم! ما على هذا فارقنا علياً (٤).

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق نفسه ، ص ۳۱۸.

<sup>(</sup>٢) أي: لم يختلط بالماء. تاريخ بغداد (١/ ٢٠٥ ـ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٥/ ٣١٠ ـ ٣١١) ، بسند صحيح.

<sup>(3)</sup> مجمع الزوائد (7/272-277) ، إسناده صحيح.

بالرغم من فظاعة ما ارتكبه الخوارج من منكرات بشعة ، لم يبادر أمير المؤمنين علي إلى قتالهم ، بل أرسل إليهم أن يسلموا القتلة لإقامة الحد عليهم ، فأجابوه بعناد واستكبار: كلنا قتلة (١) ، فسار إليهم بجيشه الذي قد أعده لقتال أهل الشام في شهر محرم من عام  $^{(1)}$  ، وعسكر على الضفة الغربية لنهر النهروان ، والخوارج على الضفة الشرقية بحذاء مدينة النهروان  $^{(7)}$ .

# ٢ - تحريض أمير المؤمنين علي جيشه على القتال:

كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يدرك أن هؤلاء القوم هم الخوارج الذين عناهم رسول الله في المروق من الدين ، لذلك أخذ يحث أصحابه أثناء مسيرهم إليهم ويحرضهم على قتالهم ، وكان لأحاديث رسول الله في الخوارج أثرها لدى الصحابة وأتباع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ، فقد كان رضي الله عنه يحث جيشه على البدء بهؤلاء الخوارج ، فقال : أيها الناس إني سمعت رسول الله في يقول : «يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم ، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم للاتكلوا عن العمل ، وآية ذلك أن فيهم رجلًا له عضد وليس له ذراع ، على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعيرات بيض» فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام ، وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم ، والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم ، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام ، وأغاروا في سرح الناس ، فسيروا على اسم الله (3).

وقال رضي الله عنه في يوم النهروان: أمرت بقتال المارقين ، وهؤ لاء المارقون (٥).

وعسكر الجيش في مقابلة الخوارج يفصل بينهما نهر النهروان ، وأمر جيشه أن لا يبدؤوا بالقتال حتى يجتاز الخوارج النهر غرباً ، وأرسل علي رضي الله عنه رسله يناشدهم الله ويأمرهم أن يرجعوا ، وأرسل إليهم البراء بن عازب رضي الله عنه يدعوهم ثلاثة أيام فأبوا (٢) ، ولم تزل

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٨/١٥ ـ ٣٠٩) ، بسند صحيح.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف (٢/ ٦٣) ، بسند فيه مجهول ، خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد (١/ ٢٠٥ \_ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢/ ٧٤٨ \_ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٥) السنة لابن أبي عاصم ، تحقيق: الألباني ، وقال المحقق: حديث صحيح ، إسناده ضعيف ، وللحديث شواهد. خلافة على ، ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ١٩٧) ؛ خلافة على ، عبد الحميد ، ص ٣٢٤.

رسله تختلف إليهم حتى قتلوا رسله ، واجتازوا النهر (۱) ، وعندما بلغ الخوارج هذا الحد وقطعوا الأمل في كل محاولات الصلح وحفظ الدماء ، ورفضوا عناداً واستكباراً العودة إلى الحق وأصروا على القتال ، قام أمير المؤمنين بترتيب الجيش ، وتهيئته للقتال (۲) ، فجعل على ميمنته حجر بن علي ، وعلى الميسرة شبث بن ربعي ، ومعقل بن قيس الرياحي ، وعلى الخيل أبا أيوب الأنصاري ، وعلى الرجالة أبا قتادة الأنصاري ، وعلى أهل المدينة وكانوا في سبعمئة قيس بن سعد بن عبادة ، وأمر علي أبا أيوب الأنصاري أن يرفع راية أمان للخوارج ويقول لهم: من جاء إلى هذه الراية فهو آمن ، ومن انصرف إلى الكوفة والمدائن فهو آمن ، إنه لا حجة لنا فيكم إلا فيمن قتل إخواننا ، فانصرف منهم طوائف كثيرون ، وكانوا أربعة آلاف ، فلم يبق منهم فيكم إلا ألف أو أقل مع عبد الله بن وهب الراسبي ، فرجعوا على علي وكان على ميمنتهم زيد بن حصن الطائي السنبسي ، وعلى الميسرة شريح بن أوفى ، وعلى خيالتهم حمزة بن سنان ، وعلى الرجالة حرقوص بن زهير السعدي ، فوقفوا مقاتلين لعلي وأصحابه (۳).

#### ٣\_نشوب القتال:

وزحف الخوارج إلى على ، وقدم على بين يديه الخيل ، وقدم منهم الرماة وصف الرجالة وراء الخيالة ، وقال لأصحابه: كفوا عنهم حتى يبدؤوكم ، وأقبلت الخوارج يقولون: لا حكم إلا لله ، الرواح الرواح إلى الجنة ، فحملوا على الخيالة الذين قدمهم على ، ففرقوهم حتى أخذت طائفة من الخيالة إلى الميمنة ، وأخرى إلى الميسرة ، فاستقبلتهم الرماة بالنبل ، فرموا وجوههم ، وعطفت عليهم الخيالة من الميمنة والميسرة ، ونهض إليهم الرجال بالرماح والسيوف ، فأناموا الخوارج ، فصاروا صرعى تحت سنابك الخيول ، وقتل أمراؤهم: عبد الله بن وهب ، وحرقوص بن زهير ، وشريح بن أوفى ، وعبد الله بن سخبرة السلمي (٤) ، وقال أبو أيوب: وطعنت رجلاً من الخوارج بالرمح ، فأنفذته من ظهره وقلت له: أبشر يا عدو الله بالنار ، فقال: ستعلم أينا أولى بها صلياً (٥) .

وقد اعتزل كثير من الخوارج القتال لكلمة سمعوها من عبد الله بن وهب الراسبي ، كانت تدل عندهم على ضعف الاستبصار والوهن في اليقين ، وهذه الكلمة قالها عندما ضرب على رضي الله عنه رجلًا من الخوارج بسيفه ، فقال الخارجي: حبذا الروحة إلى الجنة ، فقال عبد

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (۱٥/ ٣٢٥ ـ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ٣٢٤.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الخلافة الراشدة ، محمد كنعان ، ص ٤٢٥ ، مختصر من البداية والنهاية .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه.

الله بن وهب: ما أدري إلى الجنة أم إلى النار<sup>(۱)</sup> ، فقال رجل من بني سعد وهو فروة بن نوفل الأشجعي: إنما حضرت اغتراراً بهذا وأراه قد شك؟ فانعزل بجماعة من أصحابه ، ومال ألف إلى أبي أيوب الأنصاري ، وجعل الناس يتسللون<sup>(۲)</sup>.

وقد كانت معركة حاسمة وقصيرة أخذت وقتاً من اليوم التاسع من شهر صفر من عام ثمان وثلاثين للهجرة ٩/  $^{(9)}$ .

وأسفرت هذه المعركة الخاطفة عن عدد كبير من القتلى في صفوف الخوارج ، وكان الحال على عكس ذلك تماماً في جيش أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ، فقتلى أصحاب على فيما رواه مسلم في صحيحه ، وعن زيد بن وهب: رجلان فقط ( $^{(3)}$ ) ، وفي رواية بسند حسن قال: وقتل من أصحاب على اثنا عشر أو ثلاثة عشر ( $^{(0)}$ ) ، وجاء في رواية صحيحة: أن أبا مجلز ( $^{(0)}$ ) قال: ولم يقتل من المسلمين \_ يقصد جيش على \_ إلا تسعة رهط ، فإن شئت فاذهب إلى أبي برزة ( $^{(0)}$ ) ، فاسأله فإنه قد شهد ذلك ( $^{(0)}$ ).

وأما قتلى الخوارج ، فتذكر الروايات أنهم أصيبوا جميعاً (٩) ، ويذكر المسعودي أن عدداً يسيراً لا يتجاوز العشرة فروا بعد الهزيمة الساحقة (١٠).

## ٤ \_ ذو الثدية أو المخدج وأثر مقتله على جيش على رضي الله عنه:

ظهرت روايات مختلفة في تحديد شخصية ذي الثدية ، وهذه الروايات منها ما هو ضعيف الإسناد ومنها ما هو قوي ، وقد جاء في الأحاديث النبوية أوصاف ذي الثدية ، فمن ذلك: أنه أسود البشرة (۱۱) ، وفي رواية: حبشي ، وأنه مخدج اليد ، أي: ناقص اليد ، ويده صغيرة مجتمعة ، فهي من المنكب إلى العضد فقط ، أي: بدون ذراع ، وفي نهاية عضده مثل حلمة

<sup>(</sup>١) أخبار الخوارج من الكامل للمبرد ، ص ٢١ ؛ خلافة على ، ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه؛ خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف (٢/ ٦٣) ، بسند فيه مجهول.

<sup>(3)</sup> amba (7/N3V).

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٣١١) ؛ تاريخ خليفة ، ص ١٩٧ ، بسند حسن.

<sup>(</sup>٦) لاحق بن حميد السدوسي البصري ، ثقة من كتاب الثالثة .

<sup>(</sup>٧) نضلة بن عبيد الأسلمي ، صحابي مشهور بكنيته ، مات سنة ٦٥ هـ.

 <sup>(</sup>٨) المعرفة والتاريخ (٣/ ٣١٥) ؛ تاريخ بغداد (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٩) أخبار الخوارج من الكامل ، ص ٣٣٨.

<sup>(</sup>١٠) خلافة على بن أبي طالب ، ص ٣٢٩ ؛ تاريخ خليفة ، ص ١٩٧.

<sup>(</sup>۱۱) مصنف عبد الرزاق (۱٤٦/۱۰).

الثدي وعليها شعيرات بيض ، وعضده ليست ثابتة ، كأنها بلا عظم ؛ إذ إنها «تدردر» أي: تتحرك تذهب وتجيء ، أما مخدج اليد ، أو مودون اليد أو مثدون اليد ، فكلها بمعنى واحد؛ وهو ناقص اليد (١).

وأما اسمه فقد أخطأ من قال: إن ذا الثدية هو حرقوص بن زهير السعدي<sup>(٢)</sup> ، فحرقوص رجل مشهور كان له دور في الفتوح الإسلامية ، ثم خرج على عثمان رضي الله عنه ، وقد فرَّ إثر معركة الجمل الصغرى التي قتل فيها الزبيرَ وطلحة رضي الله عنهما قتلة عثمان بالبصرة ، وقد صار حرقوص من زعماء الخوارج المميزين<sup>(٣)</sup>.

إلا أنه قد ورد في رواية: أن اسمه «حرقوس»؛ أما أبوه فلا يعرفه أحد، وجاء في رواية أن اسمه مالك ، وذلك أنهم بحثوا عنه فلما وجدوه قال علي: الله أكبر ، لا يأتيكم أحد يخبركم من أبوه؟ فجعل الناس يقولون: هذا مالك هذا مالك ، فقال علي: ابن من (٤)؟ فلم يعرف أحد مَن أبوه.

وقد ورد في رواية صححها الطبري: أن اسمَه نافع ذو الثدية كما قد جاء عند ابن أبي شيبة وأبي داود ، إلا أن طريقهما واحد ، فبعدما جاء في المصادر الثلاثة رواية واحدة ذات طريق واحد (٥) ، كان علي رضي الله عنه يتحدث عن الخوارج منذ ابتداء بدعتهم ، وكثيراً ما كان يتعرض إلى ذكر ذي الثدية ، وأنه علامة هؤلاء ، ويسرد أوصافه.

وبعد نهاية المعركة الحاسمة أمر علي رضي الله عنه أصحابه بالبحث عن جثة المخدج ، لأن وجودها من الأدلة على أن علياً رضي الله عنه على حق وصواب ، وبعد مدة من البحث مرت على على وأصحابه وجد أمير المؤمنين عليّ جماعة مكومة بعضها على بعض عند شفير النهر فقال: أخرجوهم ، فإذا المخدج تحتهم جميعاً مما يلي الأرض ، فكبر علي ثم قال: صدق الله ، وبلّغ رسوله ، وسجد سجود الشكر ، وكبر الناس حين رأوه واستبشروا (١٦).

## ٥ ـ معاملة أمير المؤمنين على للخوارج:

عامل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الخوارج قبل الحرب وبعده معاملة المسلمين؛ فما أن انتهت المعركة حتى أصدر أمره في جنده بأن لا يُتبع مدبر ، أو يذفف على جريح ، أو يمثل

<sup>(</sup>۱) النهاية في غريب الحديث (١/ ١٢ ، ١٣) ؛ فتح الباري (١٣/ ٢٩٤ \_ ٢٩٥).

<sup>(</sup>Y) Ilahb ellist (1/011).

 <sup>(</sup>٣) فتح الباري (٢١/ ٢٩٢) ؛ الإصابة (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) الفتح الربّاني على مسند الإمام أحمد (٢٣/ ١٥٥)؛ بإسناد حسن ؛ والبداية والنهاية (٧/ ٢٩٤ ، ٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٥/ ٣١٧ \_ ٣١٩) ، بسند صحيح .

بقتيل ، يقول شقيق بن سلمة المعروف بأبي وائل \_ أحد فقهاء التابعين وممن شهد مع علي حروبه \_: لم يسب علي يوم الجمل ولا يوم النهروان<sup>(۱)</sup> ، وقد حمل رثة أهل النهر إلى الكوفة وقال: من عرف شيئاً فليأخذه ، فجعل الناس يأخذون حتى بقيت قدر فجاء رجل وأخذها ، وهذه الرواية لها طرق عدة<sup>(۲)</sup> ، ولم يقسم بين جنده إلا ما حمل عليه الخوارج في الحرب من السلاح والكراع فقط.

وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه لم يكفر الخوارج، إذ قبل الحرب حاول إرجاعهم إلى الجماعة وقد رجع كثير منهم ، ووعظهم وخوفهم القتال ، يقول ابن قدامة: وإنما كان كذلك ؛ لأن المقصود كفهم ودفع شرهم لا قتلهم ، فإن أمكن لمجرد القول كان أولى من القتال ، لما فيه من الضرر بالفريقين، وهذا يدل على أن الخوارج فرقة من المسلمين ، كما قال بذلك كثير من العلماء (٣).

وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يسميهم الفاسقين ، فعن مصعب بن سعد قال: سألت أبي عن هذه الآية: ﴿ قُلْ هَلْ نُنِيَّكُمْ إِلَّأَخْسُونِ أَعْمَلًا ﴿ النَّيْ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّيْا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ فِي الدِّينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّيْا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ وَالنَّابِ اليهود يُحْسِبُونَ صُنْعًا ﴾ [الكهف: ١٠٣ ـ ١٠٤] أهم الحرورية ؟ قال: لا ، هم أهل الكتاب اليهود والنصارى ، أما اليهود فكذبوا بمحمد على ، وأما النصارى فكفروا بالجنة ، وقالوا: ليس فيها طعام ولا شراب ، ولكن الحرورية . . . ﴿ وَمَا يُضِيلُ بِمِةَ إِلَّا الْفَنسِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ بِمِةَ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي اللَّهُ وَلَيْكِكُ هُمُ النَّخْسِرُونَ ﴾ مِنْ بَعَد مِيثَقِهِ وَيَقُطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ آنَ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي اللّهُ عَن سعد رضي الله عنه أنه قال لما البقاسقين (٤) ، وفي رواية عن سعد رضي الله عنه أنه قال لما سئل عنهم: هم قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم (٥).

وقد سئل علي رضي الله عنه: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا ، فقيل: منافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً ، قيل: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا فقاتلناهم ، وفي رواية: قوم بغوا علينا فنصرنا عليهم ، وفي رواية: قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا<sup>(٦)</sup> ، كما أنه رضي الله عنه وجه نصيحة لجيشه وللأمة الإسلامية من بعده فقال: إن خالفوا إماماً عادلاً فقاتلوهم ، وإن خالفوا إماماً جائراً فلا تقاتلوهم فإن لهم مقالاً (٧).

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ١٨٢) ، بسند صحيح.

<sup>(</sup>٢) تلخيص الحبير (٤/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٢/ ٣٠٠ ـ ٣٠١) ؛ نيل الأوطار (٨/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، فتح الباري (٨/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٥/ ٣٢٤ \_ ٣٢٥) ؛ الاعتصام للشاطبي (١/ ٦٢).

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق (١٠/١٠) ؟ مصنف ابن أبي شيبة (١٥/ ٣٣٢) ، بسند صحيح.

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٥/ ٣٢٠)؛ فتح الباري (١٢/ ٣٠١) ، له سند صحيح عند الطبري.

والملاحظ في قتال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه للخوارج وقتاله في الجمل وصفين: أن علياً رضي الله عنه ندم وحزن على قتاله في وقعة الجمل وصفين ، أما في قتاله مع الخوارج فكان يظهر الفرح والسرور لقتالهم ، قال ابن تيمية: فإن النص والإجماع فرق بين هذا وهذا ، فإنه قاتل الخوارج بنص رسول الله على ، وفرح بذلك ، ولم ينازعه فيه أحد من الصحابة ، وأما القتال يوم صفين فقد ظهر منه من كراهته والندم عليه ما ظهر (١١).

## سادساً: من الآثار الفقهية من معارك أمير المؤمنين على:

تمكن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بغزير علمه وسعة فقهه أن يضع قواعد وأحكاماً ، وهي ضوابط شرعية في قتال أهل البغي ، ثم سار أهل السنة من أئمة العلم والفقهاء على سيرته في البغاة ، واستنبطوا من هديه الراشدي الأحكام والقواعد الفقهية في هذا الشأن ، حتى قال جلة أهل العلم: لو لا حرب علي لمن خالفه لما عرفت السنة في قتال أهل القبلة (٢) ، وروي هذا عن علي نفسه في قوله: أرأيتم لو أني غبت عن الناس ، من كان يسير فيهم هذه السيرة (٣)؟ . وقال الأحنف لعلي : يا علي إن قومنا بالبصرة يزعمون أنك إن ظهرت عليهم غداً أنك تقتل رجالهم وتسبي نساءهم ، فقال: ما مثلي يُخاف هذا منه ، وهل يحل هذا إلا ممن تولى وكفر؟ وبناء على ذلك .

فإن قتال أهل القبلة يخالف قتال الكفار والمرتدين من أوجه متعددة:

١ ـ أن يقصد بالقتال ردعهم و لا يعتمد به قتلهم ؛ لأن المقصود ردهم إلى الطاعة ودفع شرهم
 لا القتل ، بينما يجوز أن يعتمد قتل المشركين والمرتدين (٤).

٢ ـ إذا قاتل مع البغاة عبيد ونساء وصبيان فحكمهم جميعاً حكم الرجل البالغ الحر، يُقاتلون مقبلين ويتركون مدبرين؛ لأن قتالهم لدفع أذاهم، بينما يجوز قتل أهل الردة والكفر مقبلين ومدبرين (٥).

٣-إذا ترك أهل البغي القتال إما بالرجوع إلى الطاعة ، وإما بإلقاء السلاح ، وإما بالهزيمة ، وإما بالعجز لجراح أو مرض أو أسر ، فإنه لا يجوز الإجهاز على جريحهم وقتل أسيرهم وإن جاز الإجهاز على جرحى المشركين والمرتدين وقتل أسراهم ؛ فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن على - رضي الله عنه - أنه قال يوم الجمل: لا تتبعوا مدبرين ، ولا تجهزوا على جريح ، ومن

مجموع الفتاوى (۲۸/۲۸).

<sup>(</sup>٢) التمهيد للباقلاني ، ص ٢٢٩ ؛ تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (١٠/١٢٤).

<sup>(</sup>٤) المغنى (٨/ ١٠٨ \_ ١٢٦).

<sup>(</sup>٥) المغني (١١٠/٨)؛ الأحكام السلطانية ، ص ٦٠.

ألقى سلاحه فهو آمن<sup>(۱)</sup>. وفي رواية عبد الرزاق: أن علياً أمر مناديه فنادى يوم البصرة ، لا يتبع مدبر ، ولا يذفف على جريح ، ولا يقتل أسير ، ومن أغلق بابه أو ألقى سلاحه فهو آمن ، ولم يأخذ من متاعهم شيئاً<sup>(۲)</sup>.

وقال علي يوم الجمل: لا تتبعوا مدبراً ، ولا تجهزوا على جريح ، ولا تقتلوا أسيراً ، وإياكم والنساء وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم ، فلقد رأيتنا في الجاهلية وإن الرجل ليتناول المرأة بالجريدة أو الهراوة فيعير بها ، هو وعقبه من بعده (٣). وعن أبي أمامة الباهلي ـ رضي الله عنه ـ قال: شهدت صفين وكانوا لا يجهزون على جريح ، ولا يقتلون مولياً ، ولا يسلبون قتيلاً (٤).

٤ \_ يعتبر أحوال من في الأسر من البغاة ، فمن أمنت رجعته إلى القتال أطلق سراحه ، ومن لم تؤمن منه الرجعة حبس إلى انجلاء الحرب ثم يطلق ، ولم يجب أن يحبس بعدها ، وإن جاز أن يبقى الكافر في الأسر (٥).

• ـ أن لا يستعان لقتالهم بمشرك معاهد ولا ذمي ، وإن جاز أن يستعان بهم على قتال أهل الردة والحرب<sup>(١)</sup>.

7 - أن لا يهادنهم إلى مدة و لا يوادعهم على مال ، فإن هادنهم إلى مدة لم يلزمه ، فإن ضعف عن قتالهم انتظر بهم القوة عليهم ، وإن وادعهم على مال بطلت الموادعة ونظر في المال ، فإن كان من فيئهم وصدقاتهم لم يرده عليهم ، وصرف الصدقات في أهلها والفيء في مستحقيه ، وإن كان من خالص أموالهم لم يجز أن يملكه ، ووجب رده إليهم ( $^{(v)}$ ) ، فإن علياً - رضي الله عنه لم يستحل مال أهل الجمل .

٧-إذا خرجوا على الإمام بتأويل سائغ راسلهم ، فإن ذكروا مظلمة أزالها عنهم ، وإن ذكروا شبهة بيَّنها - كما بيَّن علي رضي الله عنه للخوارج شبههم ، وعاد كثير منهم إلى صف الجماعة (٨) ، فإن رجعوا وإلا وجب قتالهم عليه وعلى المسلمين (٩).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (١٥/ ٢٣٦) ؟ الفتح (١٣/ ٥٧) ، إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (١٠/ ١٢٣ \_ ١٢٤) ؛ تحقيق مواقف الصحابة (٢٩٦/٢).

<sup>(</sup>٣) نصب الراية (٣/ ٤٦٣) ، تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) المستدرك (٢/ ١٥٥) ، سنده صحيح ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) الأحكام السلطانية ، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه؛ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (٢٩٨/٢).

<sup>(</sup>V) الأحكام السلطانية ، للماوردي ، ص ٢٠.

<sup>(</sup>۸) السنن الكبرى للبيهقي (۸/ ۱۸۰).

<sup>(</sup>٩) مجموع الفتاوى (٤/ ٠٥٠).

٨- إن لم يخرجوا عن المظاهرة بطاعة الإمام ، ولم يتحيزوا بدار اعتزلوا فيها ، وكانوا أفراداً تنالهم القدرة ويسهل ضبطهم تُركوا ولم يحاربوا ، وأجريت عليهم أحكام العدل فيما يجب عليهم ، ولهم من الحقوق والحدود (١).

9 ـ لا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه كالنار والمنجنيق وغير ذلك ، ولا تحرق عليهم المساكن ، ولا يقطع عليهم النخل والأشجار ، وإن جاز ذلك مع الكفار والمشركين ، لأن دار الإسلام تمنع ما فيها وإن بقي أهلها ، إلا إذا دعت إلى ذلك الضرورة في حالة ما إذا تحصنوا ولم ينهزموا ، لذلك جاز للإمام رميهم بالمنجنيق أو النار على قول الشافعي وأبي حنيفة (٢).

•١٠ ـ لا يجوز غنيمة أموالهم وسبي ذريتهم لقول النبي على: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" (٢) ، وروي عن علي رضي الله عنه يوم الجمل قوله: من عرف شيئاً من ماله مع أحد فليأخذه (٤) . وهذا من جملة ما نقم الخوارج عليه ، فقالوا: إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم ، فإن حلّت له دماؤهم فقد حلت له أموالهم ، وإن حرمت عليه أموالهم فقد حرمت عليه دماؤهم ، فقال لهم ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ في مناظرته لهم: أفتسبون أمكم ؟ \_ يعني عائشة \_ أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فإن قلتم: ليست أمكم كفرتم ، وإن قلتم: إنها أمكم واستحللتم سبيها فقد كفرتم ، ويعقب ابن قدامة قائلاً: ولأن قتال البغاة إنما هو لدفعهم وردهم إلى الحق لا لكفرهم ، فلا يستباح منهم إلا ما حصل لضرورة الدفع كالصائل وقاطع الطريق ، وبقي حكم المال والذرية على أصل العصمة (٢).

والظاهر من المأثور عن علي \_ رضي الله عنه \_ جواز الانتفاع بسلاحهم ؛ فقد روى ابن أبي شيبة عن أبي البختري قال: لما انهزم أهل الجمل قال علي: لا تطلبوا من كان خارجاً من العسكر، وما كان من دابة أو سلاح فهو لكم (٧)، وفي رواية أخرى قال: ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلا ما وجدتم في عسكرهم (٨).

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية ، للماوردي ، ص ٥٨ .

 <sup>(</sup>۲) المغنى لابن قدامة (۸/ ۱۱۰).

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني (٣/ ٢٦) ، صححه الألباني في إرواء الغليل ، رقم ١٤٥٩ .

<sup>(</sup>٤) المغنى (٨/ ١١٥).

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ١٧٩) ؛ خصائص أمير المؤمنين للنسائي ، ص ١٩٧ ، إسناده حسن.

<sup>(</sup>٦) تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>۷) مصنف ابن أبي شيبة (۱۵/ ۲٦٣).

 <sup>(</sup>٨) تاريخ الطبري ، نقلًا عن تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ٣٠٠).

11 ـ من قتل من البغاة غسل وكفن وصلي عليه ؛ لأنهم مسلمون ، على مذهب الشافعي وأصحاب الرأي (١).

17 \_ إذا لم يكن البغاة من أهل البدع فهم ليسوا فاسقين ، وقتال الإمام وأهل العدل لهم إنما من جهة خطئهم في التأويل ، وهم كالمجتهدين من الفقهاء في الأحكام ، ومن شهد منهم قبلت شهادته إذا كان عدلاً ، وهذا قول الشافعي ، وأما الخوارج وأهل البدع إذا بغوا على الإمام فلا تقبل شهادتهم لأنهم فسّاق (٢).

17 \_ يجوز للعادل قتل ذي رحمه الباغي ؟ لأنه قتله بحق ، فأشبه إقامة الحد عليه مع كراهية قصد ذلك (٣).

15 \_ إذا غلب أهل البغي بلداً فجبوا الخراج والزكاة والجزية وأقاموا الحدود؛ لم يطالبوا بشيء مما جبوه إذا ظهر أهل العدل على ذلك البلد وظفروا بهم ، فعندما ظهر علي رضي الله عنه على أهل البصرة بعد موقعة الجمل لم يطالبهم بشيء مما جبوه (٤).

١٥ \_ حكم وراثة الباغي من العادل:

لا يرث باغ قتل عدلاً ، ولا عادل قتل باغياً لقوله ﷺ: «القاتل لا يرث» ( وقال أبو حنيفة: أورث العادل من الباغي ، ولا أورث الباغي من العادل ، وقال أبو يوسف: أورث كل منهما من صاحبه؛ لأنه متأول في قتله (٦) ، وبهذا قال النووي (٧).

17 \_ إذا لم يكن دفع أهل البغي إلا بقتلهم؛ جاز قتلهم ولا شيء على من قتلهم من إثم ولا ضمان ولا كفارة؛ لأنه فعل ما أمر به، وقتل من أجل الله: ﴿ فَقَلِلُوا اللَّهِ تَبْعِى حَقَّى تَغِيّ َ إِلَى آمْرِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الدفع عنها بقتل من أرادها إذا كان الحجرات: ٩]؛ فإن المسلم إذا أريدت نفسه جاز له الدفع عنها بقتل من أرادها إذا كان لا يندفع بغير القتل، وكذلك ما أتلفه أهل العدل على أهل البغي حال الحرب من المال، فلا ضمان فيه (٨)، وليس على أهل البغي بالمقابل ضمان ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال في

<sup>(</sup>١) تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٢) المغنى (٨/ ١١٨) ، تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) المغنى (١١٨/٨) ، تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٤) المغني (٨/ ١١٩) ، تحقيق مواقف الصحابة (٢/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) سنن أبن ماجه ، كتاب الديات (٢/ ٨٨٣)؛ صحيح سنن ابن ماجه ، رقم ٢١٤٠.

<sup>(</sup>٦) الأحكام السلطانية ، ص ٦١.

<sup>(</sup>٧) شرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ١٧٠).

<sup>(</sup>۸) المغنى (۸/ ۱۱۲).

أصح الأقوال كما ذكر النووي<sup>(۱)</sup> ، ويدل على ذلك ما روى الزهري عن إجماع الصحابة: أن لا يضمن الباغي إذا قتل العادل ، قال: هاجت الفتنة الأولى وأصحاب رسول الله على متوافرون ، وفيهم البدريون ، فأجمعوا أنه لا يقاد أحد ، ولا يؤخذ مال أحد على تأويل القرآن<sup>(۲)</sup>.

وفي رواية عبد الرزاق: فإن الفتنة الأولى ثارت وأصحاب رسول الله على ممن شهد بدراً كثير ، فاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا على أحد حداً في فرج استحلوه بتأويل القرآن، ولا قصاص في دم استحلوه بتأويل القرآن ، ولا يرد مال استحلوه بتأويل القرآن؛ إلا أن يوجد شيء بعينه فيرد على صاحبه (٣).

## سابعاً: من أهم صفات الخوارج:

إن الباحث في تاريخ فرقة الخوارج يلاحظ عدة صفات اتصف بها أتباع هذه الفرقة ؛ منها:

### ١ \_ الغلو في الدين:

مما لا شك فيه أن الخوارج أهل طاعة وعبادة ، فقد كانوا حريصين كل الحرص على التمسك بالدين وتطبيق أحكامه ، والابتعاد عن جميع ما نهى عنه الإسلام ، وكذلك التحرُّز التام عن الوقوع في أي معصية أو خطيئة تخالف الإسلام ، حتى أصبح ذلك سمة بارزة في هذه الطائفة لا يدانيهم في ذلك أحد ، ولا أدلُّ على ذلك من قول رسول الله على: «يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء» (٤).

وقال ابن عباس رضي الله عنهما يصفهم حينما دخل عليهم لمناظرتهم: دخلت على قوم لم أر قط أشد منهم اجتهاداً ، جباههم قرحة من السجود ، وأياديهم كأنها ثفن (٥) الإبل ، وعليهم قمص مرحضة (٦) ، مشمِّرين ، مسهمة وجوههم من السهر (٧).

وعن جندب الأزدي قال: لما عدلنا إلى الخوارج ونحن مع علي بن أبي طالب رضي الله

شرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ١٧٤) ، بسند صحيح ؛ تحقيق مواقف الصحابة (٣٠٣/١).

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (١٢١/١٠).

<sup>(</sup>٤) مسلم ، كتاب الزكاة ، شرح النووي (٧/ ١٧١).

 <sup>(</sup>٥) الثفن: جمع ثفنة: ركبة البعير وغيرها مما يجعل فيه غلظ من أثر البروك.

<sup>(</sup>٦) مرحضة: مغسولة. النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٠٨/٢).

<sup>(</sup>Y) تلبيس إبليس ، ص ٩١ .

عنه ، فانتهينا إلى معسكرهم ، فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن(١١).

فقد كانوا أهل صيام وصلاة وتلاوة للقرآن ، لكنهم تجاوزوا حد الاعتدال إلى درجة الغلو والتشدد ، حيث قادهم هذا التشدد إلى مخالفة قواعد الإسلام بما تمليه عليهم عقولهم ، كالقول بتكفير صاحب الكبيرة ، وسيأتي مناقشة عقائدهم وأفكارهم بإذن الله تعالى.

ومنهم من بالغ في ذلك حتى على كل من ارتكب ذنباً من الذنوب ولو كان صغيراً؛ فإنه كافر مشرك مخلد في النار $^{(7)}$ , وكان من نتيجة هذا التشدد الذي خرج بهم عن حدود الدين وأهدافه السامية ، أن كفروا كل من لم ير رأيهم من المسلمين ، ورموهم بالكفر أو النفاق ، حتى إنهم استباحوا دماء مخالفيهم  $^{(7)}$  ، ومنهم من استباح قتل النساء والأطفال من مخالفيهم كالأزارقة مثلاً.

ولا شك أن الخوارج بما اتصفوا به من الجهل والتشدد والجفاء قد شوهوا محاسن الدين الإسلامي تشويها غريبا ، فإن هذا الإغراق في التأويل والاجتهاد أخرجهم عن روح الإسلام وجماله واعتداله ، وهم في تعمُّقهم قد سلكوا طريقاً ما قال به محمد ولا دعا إليه القرآن الكريم ، وأما التقوى التي كانوا يظهرون بها فهي من قبيل التقوى العمياء ، والصلاح الذي كانوا يتزينون به في الظاهر كان ظاهر التأويل بادي الزخرفة ، وقد طمعوا في الجنة وأرادوا السعي لها عن طريق التعمق والتشدد والغلو في الدين غلواً أخرجهم عن الحد الصحيح (٥).

ولذلك حذر النبي على من التعمق والتشدد في الدين؛ لأنه مخالفة للاعتدال وسماحة الإسلام، وأخبر أن المتنطع مستحق للهلاك والخسران، فقد صح عنه على : أنه قال: «هلك المتنطعون» قالها ثلاثاً (٢٠).

فبهذا يتبين لنا شذوذ الخوارج ، وكذلك من سار على منهجهم المبني على التعسف والتشدد المخالف لسماحة الإسلام ويسره ، فإن الإسلام دين اليسر والسماحة ، فقد قال على المخالف يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ، فسددوا وقاربوا (٧).

<sup>(</sup>١) تلبيس إبليس ، ص ٩٣.

<sup>(</sup>٢) الفصل لابن حزم (٤/ ١٩١)؛ الخوارج ، ناصر السعوى ، ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) الخوارج للسعوي ، ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) تلبيس إبليس ، ص ٩٥ ، الخوارج للسعوي ، ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٥) الخوارج للسعوي ، ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٦) مسلم ، كتاب العلم ، شرح النووي (١٦/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٧) البخاري ، كتاب الإيمان ، فتح الباري (١/ ٩٣).

#### ٢ \_ الجهل بالدين:

إن من كبرى آفات الخوارج صفة الجهل بالكتاب والسنة، وسوء فهمهم وقلة تدبرهم وتعقلهم، وعدم إنزال النصوص منازلها الصحيحة ، وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله ، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار ، فجعلوها على المؤمنين (١) ، وكان ابن عمر إذا سئل عن الحرورية؟ قال: يكفرون المسلمين، ويستحلون دماءهم وأموالهم، وينكحون النساء في عِدَدِهِنّ ، وتأتيهم المرأة فينكحها الرجل منهم ولها زوج ، فلا أعلم أحداً أحق بالقتال منهم (٢).

ومن جهلهم بشرع الله رأوا أن التحكيم معصية تستوجب الكفر ، فيلزم من وقع فيه أن يعترف على نفسه بالكفر ، ثم يستقبل التوبة ، وهذا ما طالبوا به علياً رضي الله عنه ؛ إذ طلبوا منه أن يقر على نفسه بالكفر ثم يستقبل التوبة (٣) ، فتخطئة الخوارج له ولمن معه من المهاجرين والأنصار ، واعتقادهم أنهم أعلم منهم وأولى منهم بالرأي ، وهو والله عين الجهل والضلال (٤).

ومن جهالتهم الشنيعة: أنهم وجدوا عبد الله بن خباب رضي الله عنه ومعه أم ولد حبلى ، فناقشوه في أمور ، ثم سألوه رأيه في عثمان وعلي رضي الله عنهما ، فأثنى عليهما خيراً ، فنقموا عليه ، وتوعدوه بأن يقتلوه شر قتلة ، فقتلوه وبقروا بطن المرأة (٥) ، ومر بهم خنزير لأهل الذمة فقتله أحدهم ، فتحرجوا من ذلك وبحثوا عن صاحب الخنزير وأرضوه في خنزيره! فيا للعجب! أتكون الخنازير أشد حرمة من المسلمين عند أحد يدعي الإسلام (٢) ، لكنها عبادة الجهال ، التي أملاها عليهم الهوى والشيطان (٧).

قال ابن حجر: إن الخوارج لما حكموا بكفر من خالفهم؛ استباحوا دماءهم ، وتركوا أهل الذمة فقالوا: نفي لهم بعهدهم ، وتركوا قتال المشركين ، واشتغلوا بقتال المسلمين ، وهذا كله من آثار عبادة الجهال الذين لم تنشرح صدورهم بنور العلم ، ولم يتمسكوا بحبل وثيق منه ، وكفى أن رأسهم رد على رسول الله على أمره ونسبه إلى الجور ، نسأل الله السلامة (٨).

<sup>(</sup>١) ظاهرة الغلو في الدين ، محمد عبد الحكيم ، ص ١١٤.

<sup>(</sup>٢) الاعتصام (٢/ ١٨٣ ، ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٥/ ٣١٢ ـ ٣١٣) ؛ الألباني في إرواء الغليل (٨/ ١١٨ ـ ١١٩) ؛ تلبيس إبليس ، ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٤) الخوارج للسعوي ، ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) تلبيس إبليس ، ص ٩٣.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (١٢/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>V) الخوارج للسعوي ، ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٨) فتح الباري (٢١/١٢).

وقال عنهم ابن تيمية رحمه الله: فهم جهال ، فارقوا السنة والجماعة عن جهل (١). وبهذا يتبين أن الجهل كان من الصفات البارزة في تلك الطائفة التي هي إحدى الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، فالجهل مرض عضال يهلك صاحبه من حيث لا يشعر ، بل قد يريد الخير فيقع في ضده (٢).

#### ٣ ـ شق عصا الطاعة:

قال ابن تيمية: فهؤلاء ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل ، وأنهم ضالون ، وهذا مأخذ الخارجين عن السنة من الرافضة ونحوهم ، ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفراً ، ثم يرتبون على الكفر أحكاماً ابتدعوها ( $^{(7)}$ ) ، هذا وقد شقوا عصا الطاعة ، وسعوا في تفريق كلمة المسلمين ، ويوضح ذلك موقفهم مع أمير المؤمنين علي ، حيث تخلوا عنه وخالفوه في أحرج المواقف وعصوا أمره ( $^{(3)}$ ) ، وظلت تلك الصفة من صفاتهم على مدار التاريخ أن كل من خالفهم في أمر ؛ عادوه ونبذوه ، حتى إنهم تفرقوا هم أنفسهم إلى عدة فرق يكفر بعضهما بعضاً ، ولذلك كثر فيهم الغارات والشقاق والثورات ( $^{(9)}$ ).

## ٤ - التكفير بالذنوب واستحلال دماء المسلمين وأموالهم:

قال ابن تيمية: والفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع ، أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات ، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم ، وأن دار الإسلام دار حرب ، ودارهم هي دار الإيمان ، وكذلك يقول جمهور الرافضة . .

فهذا أصل البدع التي ثبتت بنص سنة الرسول على الله ، وإجماع السلف أنها بدعة ، وهو جعل العفو سيئة ، وجعل السيئة كفراً (٢٠).

وقد تميز الخوارج بآراء خاصة فارقوا بها جماعة المسلمين ، ورأوها من الدين الذي لا يقبل الله غيره ، ومن خالفهم فيها فقد خرج من الدين في زعمهم ، فأوجبوا البراءة منه ، بل إن منهم من غلا في ذلك ، فأوجبوا قتال من خالفهم واستحلوا دماءهم (٧) ، فمن ذلك أنهم قتلوا عبد الله بن خباب بغير سبب غير أنه لم يوافقهم على رأيهم (٨).

منهاج السنة (٣/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) نوادر الأصول ، محمد حكيم الترمذي ، ص ٥٤ ؛ الخوارج للسعوي ، ص ٨٨١.

<sup>(</sup>٣) الفتاوى (٢٨/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٤) الخوارج للسعوي ، ص ١٩١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه ، ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٦) الفتاوي (١٩/٧٣).

<sup>(</sup>٧) منهاج السنة (٣/ ٦٢).

<sup>(</sup>A) الفرق بين الفرق للبغدادي ، ص ٥٧ ؛ الخوارج للسعوي ، ص ١٩١.

وقال ابن كثير: فجعلوا يقتلون النساء والولدان ، ويبقرون بطون الحبالى ، ويفعلون أفعالاً لم يفعلها غيرهم (١٠).

وقال ابن تيمية: وكانت البدعة الأولى مثل بدعة الخوارج ، إنما هي من سوء فهمهم للقرآن ، لم يقصدوا معارضته ، لكن فهموا منه ما لم يدل عليه ، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب ، إذ كان المؤمن هو البر التقي ، قالوا: فمن لم يكن برا تقياً فهو كافر وهو مخلد في النار ، ثم قالوا: وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين؛ لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله ، فكانت بدعتهم لها مقدمتان:

الأولى: أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر.

والثانية: أن عثمان وعلياً ومن والاهما كانوا كذلك.

ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المؤمنين بالذنوب والخطايا ، فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام فكفر أهلها المسلمين ، واستحلوا دماءهم وأموالهم ، وقد ثبت عن النبي الشيئة أحاديث صحيحة في ذمهم والأمر بقتالهم (٢).

## ٥ ـ تجويزهم على النبي ـ ﷺ ـ ما لا يجوز في حقه كالجور:

قال ابن تيمية: والخوارج جوزوا على الرسول في نفسه أن يجور ويضل في سنته ، ولم يوجبوا طاعته ومتابعته ، وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف ب بزعمهم في القرآن ، وغالب أهل البدع والخوارج يتابعونهم في الحقيقة على هذا ، فإنهم يرون أن الرسول لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه . . . وإنما يدفعون عن نفوسهم الحجة ، إما برد النقل ، وإما بتأويل المنقول ، فيطعنون تارةً في الإسناد ، وتارةً في المتن ، وإلا فهم ليسوا متبعين ولا مؤتمين بحقيقة السنة التي جاء بها الرسول في ، بل ولا بحقيقة القرآن (٢٠).

#### ٦ \_ الطعن والتضليل:

من أبرز صفات الخوارج الطعن في أئمة الهدى وتضليلهم والحكم عليهم بالخروج عن العدل والصواب ، وقد تجلّت هذه الصفة في موقف ذي الخويصرة مع رسول الهدى على الله على الله على الله على الله اعدل (٤٠) ، فقد عَدَّ ذو الخويصرة نفسه أورع من رسول الله

البداية والنهاية (٣/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۱۳/ ۳۰ ، ۳۱).

<sup>(</sup>٣) الفتاوى (١٩/٧٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري ، كتاب استتابة المرتدين ، فتح الباري (١٢/ ٢٩٠).

وحكم على رسول الله على الله على الله على العدل في القسمة! وإن هذه الصفة قد الازمتهم عبر التاريخ ، وقد كان لها أسوأ الأثر لما ترتب عليها من أحكام وأعمال (١١).

#### ٧ ـ سوء الظن:

هذه صفة أخرى للخوارج تجلت في حكم ذي الخويصرة الجهول على رسول الهدى على بعدم الإخلاص ، حيث قال: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها ، وما أريد فيها وجه الله (٢) ، فذو الخويصرة الجهول لما رأى رسول الله على قد أعطى السادة الأغنياء ، ولم يعطِ الفقراء ، لم يحمل هذا التصرف على المحمل الحسن ، وهذا شيء عجيب خصوصاً وأن دواعيه كثيرة ، فلو لم يكن إلا أن صاحب هذا التصرف هو رسول الهدى على ألا أن صاحب هذا التصرف هو رسول الهدى وحلى النفسي ، وحاول أن يستر هذه العلة بستار ولكن ذا الخويصرة أبى ذلك ، وأساء الظن لمرضه النفسي ، وحاول أن يستر هذه العلة بستار العدل ، وبذلك ضحك منه إبليس ، واحتال عليه ، فأوقعه في مصايده .

فينبغي للمرء أن يراقب نفسه ، وأن يدقق في دوافع سلوكه ومقاصده ، وأن يحذر هواه ، وأن يكون منتبهاً لحيل إبليس لأنه كثيراً ما يزين العمل السيِّئ بغلاف حَسَن براق ، ويبرر السلوك القبيح باسم مبادئ الحق. ومما يعين المرء على وقاية نفسه ، والنجاة لها من حيل الشيطان ومصايده: العلم ، فذو الخويصرة لو كان عنده أثارة من علم ، أو ذرة من فهم لما سقط في هذا المزلق (٣).

#### ٨- الشدة على المسلمين:

عرف الخوارج بالغلظة والجفوة ، وقد كانوا شديدي القسوة والعنف على المسلمين ، وقد بلغت شدتهم حداً فظيعاً ، فاستحلوا دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم؛ فروَّعوهم وقتلوهم ، أما أعداء الإسلام من أهل الأوثان وغيرهم فقد تركوهم ووادعوهم فلم يؤذوهم .

ولقد سجل التاريخ صحائف سوداء للخوارج في هذا السبيل (٤) ، وما قصة عبد الله بن خباب ومقتله عنا ببعيد ، فمعاملة الخوارج للمسلمين مصحوبة بالقسوة والشدة والعنف ، وأما للكافرين ، فلين وموادعة ولطف (٥) ، فقد وصف الشارع الشريعة بأنها سهلة سمحة ، وإنما

<sup>(</sup>١) ظاهرة الغلو في الدين ، ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) البخاري ، كتاب استتابة المرتدين ، فتح الباري (١٢/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) ظاهرة الغلو في الدين ، ص ١٠٦ ، ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه ، ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه ، ص ١١١.

ندب إلى الشدة على الكفار ، وإلى الرأفة بالمؤمنين ، فعكس ذلك الخوارج (١) ، قال تعالى: ﴿ يُتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَدُ وَالْمِيدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُّ ﴾ [الفتح: ٢٩] ، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَنَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحَبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وروّعوهم (٢) ، هذه بعض الصفات التي اشتهر بها الخوارج .

## ثامناً: بعض الآراء الاعتقادية للخوارج:

ومع مرور الزمن استقرت آراء عقائدية خاصة بفرقة الخوارج ، وخالفوا فيها كتاب الله وسنة رسول الله عليها وسنة الأثار المنحرفة:

### ١ ـ تكفير صاحب الكبيرة:

إن الخوارج يكفِّرون مرتكب الكبيرة ، ويحكمون بخلوده في النار ، وقد استدلوا على معتقدهم ذلك بأدلة:

أ ـ استدلوا بقوله تعالى: ﴿ بَكِنَ مَن كُسَبُ سَيِّتُكَةً وَأَحَطَتْ بِهِ خَطِيّتَتُهُ وَأُولَتِكَ أَصْحَبُ النَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٨١]؛ فقد استدلوا بهذه الآية على تخليد أصحاب المعاصي في النار ، وقالوا: إنه لا أمل للعاصي الذي يموت على معصيته في رحمة الله (٣) ، فزعموا أن الخطيئة تحيط بالإنسان فلا يبقى له معها حسنة مقبولة ، حتى الإيمان فإنها تذهبه.

ولكن الأمر عكس ما ذهبوا إليه ، وهذه الآية نفسها ترد مذهبهم؛ فقد دلت على أن من أحاطت به خطيئته فإنه يخلد في النار ، وليس هناك خطيئة تحيط بالإنسان وتحبط أعماله ويخلد بسببها في النار إلا الكفر والشرك بالله ، ويؤيد هذا أن تلك الآية نزلت في اليهود ، وهم قد أشركوا بالله وحادوا عن سبيله ، ومما يبطل زعمهم أيضاً: أن الله قد أوضح سبحانه أن مجرد كسب السيئة لا يوجب الخلود في النار ، بل لا بد أن تكون سيئة محيطة به ، وقيل: هي الشرك ، روي هذا عن ابن عباس . وروي عنه: أن معنى هذه الآية: من كفر حتى يحيط به كفره ، فلا تقبل له حسنة ، وهذا أولى لما ثبت في السنة تواتراً من خروج عصاة الموحدين من النار (1).

ثم إن قوله تعالى: ﴿ مَن كُسَبَ سَيِّتِكَةً ﴾ وسيئة نكرة؛ فهي عامة لجميع أنواع السيئات، قال

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۲/ ۳۰۱).

<sup>(</sup>٢) ظاهرة الغلو في الدين ، ص ١١١.

<sup>(</sup>٣) الإباضية في موكب التاريخ ، على معمر (١٣٣١).

<sup>(</sup>٤) فتح القدير للشوكاني (١/ ١٠٥).

الشيخ عبد الرحمن السعدي ـ رحمه الله ـ: والمراد بها هنا الشرك ، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَأَحْطَتْ بِهِ عَطِيتَتُ مُ أَي: أحاطت بعاملها ، فلم تدع له منفذاً ، وهذا لا يكون إلا الشرك؛ فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته ، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ، وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية ، وهي حجة عليهم كما ترى ، فإنها ظاهرة في الشرك ، وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل ، فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه (١). وغير ذلك من الأدلة التي رد عليها علماء أهل السنة والجماعة كل في محله.

ويمكن أن نُجْمِل الردعلي الخوارج في تكفيرهم لصاحب الكبيرة ، وذلك من عدة وجوه:

أ- أن مرتكب الكبيرة لو كان كافراً لكان حكمه حكم غيره ممن كفر بعد إيمانه ، وهو أن يكون مرتداً يجب قتله ، لقوله على: «لا يحل دم امرئ مسلم مرتداً يجب قتله ، لقوله على: «من بدل دينه فاقتلوه» (٢) ، ولقوله على: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمفارق لدينه التارك للجماعة» (٣).

فهذان الحديثان وغيرهما من أدلة حكم المرتد تفيد أن كل من كفر بعد إيمانه فحكمه القتل ، لكن نصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل ، بل يقام عليه الحد ، كما قال تعالى: ﴿ الزّانِيةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِأْتُهُ جَلّاً وَلا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأَفةً فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُم تُوْمَنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ عَلَى في حكم كُنتُم تُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ عَلَيْهُمَا مَلْإَيفة مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴿ [النور: ٢] ، وقال الله تعالى في حكم السارق: ﴿ وَالسّارِقُ وَالسّارِقَ وَالسّارِقَ اللّهِ عَن عَمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلاً كان المائدة: ٣٨] ، وورد في شارب الخمر ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلاً كان على عهد النبي على عهد النبي على على الشراب ، فأتي به يوماً ، فأمر به فجلد ، فقال رجل من القوم: اللهم النبي على قد جلده في الشراب ، فأتي به يوماً ، فأمر به فجلد ، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله العنه ، ما أكثر ما يؤتى به ، فقال النبي على بحد شارب الخمر ولم يقتله ، بل نهى عن لعنه بعينه ، وشهد ورسوله ، مع أنه قد تكرر منه شرب الخمر عدة مرات ، ولم يحكم على هذا لهذا الرجل بحب الله ورسوله ، مع أنه قد تكرر منه شرب الخمر عدة مرات ، ولم يحكم على هذا ولا على السارق والزاني بالكفر و لا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين، كان يستغفر لهم ويقول: «لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم» (٥).

<sup>(</sup>۱) تفسير السعدي (۱/۳/۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري ، كتاب الجهاد ، فتح البارى (٦/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري ، كتاب الديات ، فتح الباري (٢٠١/١٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري ، كتاب الحدود ، فتح الباري (١٢/ ٧٥).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى (٧/ ١٧١).

وقد أجمعت الأمة من الصحابة والتابعين على ذلك إلا من شذَّ عنهم ، فلا عبرة بقوله ، ثم أيضاً أنه لو كان صاحب الكبيرة كافراً لوجب التفريق بينه وبين زوجته المؤمنة ، والمرأة كذلك ، وكذلك أيضاً فإنه لا يرث مسلماً ولا يرثه مسلم ، ولكن النبي على لم يفرق بين من فعل معصية وبين زوجته ، ولم يحرمه من ميراث من له الإرث منه ، وكذلك صحابته والتابعون لهم بإحسان ، فثبت يقيناً أنه غير كافر (١).

ب ـ أن الله سبحانه وتعالى سمَّى أهل الكبائر مؤمنين مع ارتكابهم لها في قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَابَهُ فَانُونُ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ اللهُ سبحانه وتعالى سمَّى أهل الكبائر مؤمنين مع ارتكابهم لها في قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَابَهُ فَانُونُ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱقْنَعَلُواْ أَلَقِي بَعْنَ فَإِنْ بَعْتَ إِلَىٰ آمْرِ اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ وَاللهُ اللهُ فَا اللهُ ال

قال ابن كثير - رحمه الله -: فسماهم مؤمنين مع الاقتتال ، وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن عظمت ، لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم (٢).

ومثل هذه الآية أيضاً قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَلِّ الْمُرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبَدُ وَالْمُنَدُ بِالْمُونِ وَالْمَانُ وَالْمُونِ وَالْمَانُ وَالْمُونِ وَالْمَانُ وَاللَّهُ وَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالَبْبَاعُ بِاللَّمِعُرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَعَفِيفُ مِن رَبِّكُمُ وَوَحَمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٧٨]؛ قال ابن حزم رحمه الله: فابتدأ الله عز وجل بخطاب أهل الإيمان من كان فيهم من قاتل أو مقتول ، ونص تعالى على أن القاتل عمداً وولي المقتول أخوان ، وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ فصح أن القاتل عمداً مؤمن بنص القرآن ، وحكم له بأخوة الإيمان ، ولا يكون للكافر مع المؤمنين تلك الأخوة (٣).

فهذه بعض أدلة أهل السنة في ردهم على قول الخوارج في مرتكب الكبيرة ، وقد استقر هذا المعتقد عند علماء أهل السنة وسطروه في كتبهم ، وإليك بعض أقوالهم:

## ٢ \_ رأيهم في الإمامة:

قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة ، قيل له: هذه البرة قد عرفناها ، فما بال الفاجرة؟ قال: يؤمن بها السبيل وتقام بها الحدود ، ويجاهد بها العدو ، ويقسم بها الفيء (٤٠).

<sup>(</sup>١) الخوارج للسعوي ، ص ١١٦ ، ١١٧ .

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۲۱۱/٤).

<sup>(</sup>٣) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٣/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة (١/٦٤١).

ولهذا كان حكم الإمامة واجباً على الأمة الإسلامية ، إذ لو بقوا بلا إمام لأثموا جميعاً لقوله تعالى : ﴿ أَطِيعُوا الله وَالْمِيهُولَ وَالْوَلُ الْأَمْرِ مِنكُونَ ﴾ [النساء: ٥٩] ، قال ابن كثير في الآية : الظاهر والله أعلم أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء (١) ؛ وهذا هو الراجح ، ووجه الاستدلال من هذه الآية : أنه سبحانه أوجب على المسلمين طاعة أولي الأمر منهم وهم الأئمة ، والأمر بالطاعة دليل على وجوب نصب ولي الأمر ؛ لأن الله تعالى لا يأمر بطاعة من لا وجود له ، ولا يفرض طاعة من وجوده مندوب ، فالأمر بطاعته يقتضي الأمر بإيجاده فدل على أن إيجاد إمام للمسلمين واجب عليهم (٢) ، وقد قال رسول الله على وجوب نصب الإمام ؛ لأنه إذا إيجاد إمام للمسلمين واجب عليهم (٢) ، وقد قال رسول الله على وجوب نصب الإمام واجب ، وقد من البيعة واجبة في عنق المسلم ، والبيعة لا تكون إلا لإمام ، فنصب الإمام واجب ، وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم ، وكذلك من بعدهم على وجوب الإمامة ، ومما يحتم بوجوب أجمع الصحابة رضوان الله عليهم ، وكذلك من بعدهم على وجوب الإمام ولا تصح بدونه (٤) ، وذلك مثل : الجهاد والحج وإقامة الحدود ونحو ذلك ، مما لا يتم إلا بالقوة والإمارة (٥) .

وقد بينت الشريعة أن من حقوق الإمام: السمع والطاعة في غير معصية الله تعالى ، فقد قال رسول الله على : «من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ، ومن يعص الأمير فقد عصاني »(٦).

وقد أوجب الشارع طاعة الإمام ما لم يأمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية الله فلا يجوز طاعته فيها ، ولا إعانته عليها ، ويجب أن يعان على طاعة الله ، وأن يستعان به عليها ما أمكن ذلك (٧) ، فيكون موقف المسلم النصيحة لولاة أمور المسلمين ، لقول النبي على في الحديث الصحيح ، عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه: أن النبي على قال: «الدين النصيحة» ثلاثاً ، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله عز وجل ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم» (٨).

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۲/۳۰۳).

<sup>(</sup>٢) الإمامة العظمى للدميجي ، ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) مسلم ، كتاب الإمامة (٣/ ١٤٧٨).

<sup>(</sup>٤) أصول الدين للبغدادي ، ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>o) السياسة الشرعية لابن تيمية ، ص ١٢.

<sup>(</sup>٦) البخاري ، كتاب الجهاد ، فتح الباري (٦/١١٦).

<sup>(</sup>٧) منهاج السنة (١/ ١٤٧).

<sup>(</sup>A) مسلم ، كتاب الإيمان ، شرح النووي (٢/ ٣٧).

قال ابن حجر: والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حُمِّلوا القيام به ، وتنبيههم عند الغفلة ، وسد خلتهم عند الهفوة ، وجمع الكلمة عليهم ، ورد القلوب النافرة إليهم ، ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن ، ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد ، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم (١).

وقد خالف الخوارج ذلك المبدأ الرشيد ، فرأوا الخروج على أئمة المسلمين عند أتفه الأسباب ، وقد فعلوا ذلك مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه ، فسفكوا الدماء ، وقطعوا السبل ، وضيَّعوا الحقوق ، وسعوا في إضعاف المسلمين حتى تكالبت عليهم الأعداء ، فهذا من أضرار الخروج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ، وقد خالفت الخوارج ما كان عليه جمهور المسلمين من اشتراط النسب القرشي في الإمام ، وقالوا: إنه لا خصوصية لقريش فيها ولا مزية لهم عن سواهم ، بل كل من صار أهلاً لها جاز توليته من دون أي نظر إلى نسبه (٢) ، وقد احتجوا لمذهبهم بما يلى:

أ\_قالوا: لأن اشتراط القرشية يخالف المعقول ، إذ لا يمنع العقل أن يوجد في غيرهم من هو أفضل منهم.

ب-لم يجعل الله النبوة في قوم خاصين ؛ فكيف يجعل الإمامة كذلك؟!

ج - أن القرآن لا يدل على ذلك لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَدَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

د-استدلوا بقوله على أعجمي إلا بالتقوى « لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى » (٣).

هــ واستدلوا بقوله ﷺ: «وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدَّع الأنف ، فاسمعوا وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله»(٤).

و - لم يثبت الأنصار القرشية في الإمامة ، ولو أثبتوها لما طالبوا في الإمامة ولرد عليهم المهاجرون بها (٥).

ز ـ أن رسول الله ﷺ قد ولى على الأمم من غير قريش والولايات والإمارات عن الإمارة العظمى ، فما جاز فيها جاز في فروعها ، وما امتنع فيها امتنع في فروعها (<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱/ ۱۳۸).

<sup>(</sup>٢) الفصل (٤/ ٨٩) ؛ مقالات الإسلاميين (١/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٥/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٤) مسلم ، شرح النووي (۲۲/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>٥) الخوارج للسعوي ، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه ، ص ١٥٥.

### • وجوه الردعلي الخوارج:

أ-أما احتجاجهم بالعقل ، فهو مردود لأنه لا حجة فيه مع ثبوت النص والإجماع.

ب ـ وأما احتجاجهم بأن الله لم يجعل النبوة خاصة بقوم فلا حجة في ذلك؛ لأن الله يصطفي للنبوة والرسالة أصلح الناس لها ، والخلق لا يستطيعون القطع على أن فلاناً أصلح من غيره ، ولا يقارن اختيار المخلوق مع اختيار الخالق ، وأما الميزة لقريش فهي على جهة العموم لما كانت تحتله من المكانة الدينية والاجتماعية في قلوب الناس.

ج - وأما استدلالهم بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَنكُمْ ﴾ وقوله ﷺ: «لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى» ، فالجواب على هذا من وجهين:

د- أن يراد بالآية والحديث المفاضلة بين الناس عامة ، فلا شك أن من فضل على صاحبه بزيادة في التقوى ؛ فهو أكرم منه وأفضل عند الله ، وهذا بغض النظر عن الإمامة ، وهذا هو المراد بالآية والحديث ؛ لأن دلالة كل منهما عامة .

هــوأما من جهة الإمامة فلا شك أيضاً أن من زاد على غيره بالعدل والتقوى والصلاح مع توفر باقي شروط الإمامة فيه ، فهو أولى ؛ لكن لا ننسى أن النسب القرشي شرط ، ولا تعارض بين تلك الشروط.

و - وأما احتجاجهم بما ورد في وجوب السمع والطاعة وإن كان الأمير عبداً حبشياً ، فهذا الأمر لا إشكال فيه ، وقد ورد فيه عدة روايات؛ منها قوله على السمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة (١) ، وهذا لا يمنع اشتراط الإمامة في قريش ، وهو عند أهل السنة مخرج على ثلاثة أمور:

١ - أن يكون العبد مستعملاً من جهة الإمام القرشي ، وليس هو الإمام الأعظم.

٢ ـ قد قيل: إن العبد الحبشي إنما ذكره على وجه ضرب المثل وإن لم يصح وقوعه ، كما قال على وجه ضرب المثل وإن لم يصح وقوعه ، كما قال على بنى مسجداً ولو كمفحص قطاة (٢) ، ومفحص القطاة لا يمكن أن يكون مسجداً (٣) .

٣- أنه أطلق على طريق المبالغة في وجوب السمع والطاعة ، أو باعتبار ما كان قبل العتق(٤).

ز - وأما دعواهم أن الأنصار لم يثبتوا أحقية قريش في الخلافة ، فهذا غير صحيح ، بل

<sup>(</sup>١) البخاري ، كتاب الأحكام ، فتح الباري (١٢١/١٢١).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٢/ ١٢٢) ؟ جامع العلوم والحكم ، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) الخوارج للسعوي ، ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١٣/ ١٢٢).

الصحيح أنهم أذعنوا لذلك ، وحصل الإجماع على أحقية قريش في الخلافة .

قال الإمام الأشعري رحمه الله: اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة بمدينة رسول الله على وأرادوا عقد الإمامة لسعد بن عبادة ، وبلغ ذلك أبا بكر وعمر - رضوان الله عليهما - ، فقصدا نحو مجتمع الأنصار في رجال من المهاجرين ، فأعلمهم أبو بكر أن الإمامة لا تكون إلا في قريش ، واحتج عليهم بقول النبي على: «الأئمة من قريش» (۱) ، فأذعنوا لذلك منقادين ، ورجعوا إلى الحق طائعين ، بعد أن قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير ، وبعد أن جرد الحباب بن المنذر سيفه وقال: أنا خبيلها المحكك ، وعذيقها المرجب؟ . ثم بايعوا أبا بكر رضوان الله عليه ، واجتمعوا على إمامته ، واتفقوا على خلافته ، وانقادوا لطاعته (۲).

ح - وأما احتجاجهم بفعل النبي على ، حيث ولى على بعض الأمصار أو الجيوش من غير قريش ، فلا حاجة لهم في هذا لأنه ليس في الإمامة العظمى ، ولا نسلم لهم أن ما جاز في الفرع جاز في الأصل (٣).

قال ابن حجر رحمه الله: وأما ما احتج به من لم يعين الخلافة في قريش من تأمير عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وأسامة وغيرهم في الحروب؛ فليس من الإمامة العظمى في شيء ، بل فيه أنه يجوز استنابة غير القرشي في حياته (٤) ، والله أعلم .

### • أدلة أهل السنة القائلين باشتراط النسب القرشى:

أ ـ قوله ﷺ: «إن هذا الأمر في قريش ، لا يعاديهم أحد إلا كبَّه الله في النار على وجهه ، ما أقاموا الدين »(٥).

ب ـ قوله ﷺ: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان» (٦٠) ، وفي رواية لمسلم: «ما بقي من الناس اثنان» (٧٠).

ج-وقوله ﷺ: «الناس تبع لقريش» (^).

<sup>(</sup>١) المصنف لابن أبي شيبة (٥/ ٤٤٥) ؛ البخاري بلفظ آخر ، رقم ١١٤٠.

 <sup>(</sup>۲) مقالات الإسلاميين (١/ ٣٩ \_ ٤١) ؛ شرح النووي (١٢/ ٢٠٠) ؛ الفصل (٤/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) الخوارج للسعوي ، ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١١٩/١٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري ، كتاب الأحكام ، فتح الباري (١٣/ ١١٤).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٧) مسلم ، كتاب الإمارة ، شرح النووي (١٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٨) البخاري ، كتاب المناقب ، فتح الباري (٦/ ٥٢٦).

د - انعقاد الإجماع ، فقد حكاه غير واحد من العلماء منهم: النووي؛ حيث قال في شرحه لحديث: «الناس تبع لقريش. . . إلخ» هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم ، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة (١).

ومنهم القاضي عياض؛ فقد نقل عنه النووي قوله: اشتراط كونه \_ أي: الإمام \_ قرشياً هو مذهب العلماء كافة ، قال: وقد احتج به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على الأنصار يوم السقيفة ، فلم ينكره أحد ، قال القاضي: وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع ، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل ، يخالف ما ذكرنا ، وكذلك من بعدها في جميع الأعصار. قال: ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش ، ولا سخافة ضرار بن عمرو في قوله: إن غير القرشي من النبط وغيرهم يقدم على القرشي لهوان خلعه إن عرض منه أمر ، وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمين ، والله أعلم (٢).

وممن حكى هذا الإجماع أيضاً الماوردي (٣) والإيجي (١) ، وابن خلدون (٥) ، والغز الي (٦).

ومن المحدثين محمد رشيد رضا ، حيث قال: أما الإجماع على اشتراط القرشية قد ثبت بالنقل والفعل ، رواه ثقات المحدثين ، واستدل به المتكلمون وفقهاء مذاهب السنة كلهم ، وجرى عليه العمل بتسليم الأنصار وإذعانهم لبني قريش ، ثم إذعان السواد الأعظم من الأمة عدة قرون (٧٠).

ولكن الحافظ ابن حجر اعترض على هذا الإجماع بقوله: ويحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن عمر من ذلك ، فقد أخرج أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال: إن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل . . الحديث ، ومعاذ بن جبل أنصاري لا نسب له في قريش ، إن الأثر المنسوب إلى عمر ضعيف لانقطاعه كما بين بعض أهل العلم (^).

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم (٢١/ ٢٠٠)؛ الإمامة العظمى للدميجي ، ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية ، ص ٦.

<sup>(</sup>٤) المواقف، ص ٣٩٨.

<sup>(</sup>٥) المقدمة ، ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٦) الباطنية ، ص ١٨٠.

<sup>(</sup>V) الخلافة أو الإمامة العظمى لمحمد رشيد رضا ، ص ١٩.

<sup>(</sup>A) الإمامة العظمى ، ص ٢٨٤.

ومال الإمام الجويني إلى عدم اشتراط النسب القرشي (١) ، وقد اختلف قول أبي بكر الباقلاني ، فاشترط القرشية في كتابه الإنصاف (٢) ، ولم يشترطها في كتابه التمهيد (٣).

وإلى نفي اشتراط القرشية ذهب أكثر المحدثين ؛ منهم: محمد أبو زهرة في كتابه (المذاهب الإسلامية) ، وذهب إلى أن الأحاديث الواردة مجرد أخبار لا تفيد حكماً (٤) . ومنهم العقاد (٥) ، ومنهم د. علي حسني الخربوطلي في كتابه (الإسلام والخلافة) ( $^{(7)}$  ، وتجرأ على رمي الأحاديث المذكورة بالوضع ، ومنهم د. صلاح الدين دبوس في كتابه (الخليفة توليته وعزله) ، وذهب إلى أن هذه الأحاديث مجرد أخبار ( $^{(V)}$ ) ، ومنهم الأستاذ محمد المبارك رحمه الله ، فقد اعتبرها من باب السياسة الشرعية المتغيرة بتغير العوامل ( $^{(A)}$ ) ، والراجح هو ما ذهب إليه جمهور المسلمين من اشتراط النسب القرشي للإمامة ( $^{(A)}$ ) ، لورود الأدلة الصريحة في أحقيتهم ، ولإجماع الصحابة ومن بعدهم على ذلك ، وأدلة المخالفين ليس فيها حجة على عدم الاشتراط .

لكن أحقية قريش في الخلافة لا بد فيها من شرطين:

الأول: إقامتهم للدين لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبَّه الله في النار على وجهه ، ما أقاموا الدين»(١٠٠).

الثاني: أن لا يكون هناك إمام قائم ، فإن كان ثمة إمام فلا أحقية لهم فيها ، فيكون اشتراط النسب القرشي في ابتداء الولاية وعند الاختيار لا في استمرارها ، إذ إن الإمام القائم لا تجوز منازعته ولا الخروج عليه لا من قريش ولا من غيرها (١١) ، ما دام قائماً بأمر الله ، ولم ينحرف عن شرعه ، ولم نر منه كفراً بواحاً ، أما إذا خرج منه كفر بواح فالأمر منوط بالقدرة ، وخاضع لفقه المصالح والمفاسد.

<sup>(</sup>١) غياث الإمام للجويني ، ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف للباقلاني ، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٣) التمهيد نقلاً عن الإمامة العظمي ، ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) المذاهب الإسلامية (١/ ٩٠).

<sup>(</sup>٥) الديمقراطية في الإسلام ، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٦) الإسلام والخلافة ، ص ٤٢.

<sup>(</sup>V) الخليفة توليته وعزله ، ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>A) نظام الإسلام في الحكم والدولة ، ص ٧١.

<sup>(</sup>٩) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ، ص ٢٠ ؛ الخوارج للسعوي ، ص ١٥٩.

<sup>(</sup>١٠) البخاري ، كتاب الأحكام ، باب الأمراء من قريش ، فتح الباري (١٣/ ١١٤).

<sup>(</sup>١١) الخوارج للسعوي ، ص ١٥٩ ؛ الإمامة العظمي ، ص ٢٩٥.

# تاسعاً: طعنهم في بعض الصحابة ، وتكفيرهم لعثمان وعلي رضي الله عنهما:

امتاز الخوارج عن الشيعة الإماميَّة بإثباتهم إمامة الصديق والفاروق رضي الله عنهما ، فهم يعتقدون أن إمامة أبي بكر وعمر إمامة شرعية ، لا شك في صحتها ولا ريب عندهم في شرعيتها ، وأن إمامتهما كانت برضا المؤمنين ورغبتهم ، وأنهما سارا على الطريق المستقيم الذي أمر الله به لم يغيرا ولم يبدلا حتى توفاهما الله تعالى على ما يرضيه من العمل الصالح والنصح للرعية ، وهذا الاعتقاد منهم حق وصدق ، فلقد كانا رضي الله عنهما كذلك ، ولا يشك في هذا إلا من فتن بمعتقد الإماميَّة .

وهذا المعتقد للخوارج تجاه الشيخين حالفهم فيه السداد والصواب ، وكانوا موفقين فيه ، لكنهم هلكوا فيمن بعدهما ؛ حيث قادهم الشيطان وأخرجهم عن الحق والصواب في اعتقادهم في عثمان وعلي رضي الله عنهما ، فلقد حملهم على إنكار إمامة عثمان رضي الله عنه في المدة التي نقم عليه أعداؤه فيها ، كما أنكروا إمامة علي أيضاً بعد التحكيم ، بل أدى بهم سوء معتقدهم إلى تكفيرهما وتكفير طلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن عباس وأصحاب الجمل وصفين .

وقد وجه الخوارج إلى هؤلاء الأخيار من الصحابة طعناً عاماً يشملهم جميعاً ، ووجهوا إلى بعضهم طعناً على وجه الخصوص .

فطعنهم فيهم على وجه عام: أنهم يعتقدون فيهم أنهم كفروا ، وقد دون أهل العلم هذا المعتقد السيِّئ عنهم في كتبهم (١) ، فقد قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله: والخوارج بأسرها يثبتون إمامة أبي بكر وعمر ، وينكرون إمامة عثمان في وقت الأحداث التي نقم عليه من أجلها ، ويقولون بإمامة علي قبل أن يحكم ، وينكرون إمامته لما أجاب إلى التحكيم ، ويكفرون معاوية ، وعمرو بن العاص ، وأبا موسى الأشعري (٢).

وقال ابن تيمية رحمه الله: وكان شيطان الخوارج مقموعاً لما كان المسلمون مجتمعين في عهد الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان ، فلما افترقت الأمة في خلافة علي رضي الله عنه وجد شيطان الخوارج موضع الخروج ، فخرجوا وكفَّروا علياً ومعاوية ومن والاهما، فقاتلهم أولى الطائفتين بالحق علي بن أبي طالب (٣).

<sup>(</sup>١) عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام (٣/ ١١٥٧).

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين (١/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١٩/ ٨٩).

وقال الشهرستاني بعد تعداده لكبائر فرق الخوارج: ويجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهما ويقدمون ذلك على كل طاعة ، وقال في المحكمة الأولى: وطعنوا في عثمان رضي الله عنه للأحداث التي عدوها عليه ، وطعنوا في أصحاب الجمل وأصحاب صفين (١).

وقال في الأزارقة بعد أن ذكر أنهم يعتقدون كفر علي رضي الله عنه ؛ قال: وعلى هذه البدعة مضت الأزارقة ، وزادوا عليه تكفير عثمان وطلحة والزبير وعائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم ، وسائر المسلمين معهم وتخليدهم في النار<sup>(٢)</sup> ، وهذا المعتقد واضح البطلان بمجرد سماعه ، واعتقاده ضلال وغواية وترك للحق جانباً ، والخوارج استهواهم الشيطان بمعتقدهم هذا ، فكانوا له تبعاً فاعتقادهم كفر من تقدم ذكرهم من أصحاب رسول الله على باطل لأمور عدة:

الأمر الأول: أن الله تعالى أخبر بأنهم خير أمة أخرجت للناس ، وكذا رسوله ﷺ أخبر بأنهم أفضل أمته ، فقد قال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

فقد نوَّه سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بأنهم خير أمة أخرجت للناس ، وذلك لقيامهم الكامل بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وما ذلك إلا لما بلغوا إليه من كمال الإيمان وقوة اليقين ، ولأنهم حققوا صفات الخيرية المنوه عنها في هذه الآية ، فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ قال: هم الذين هاجروا مع رسول الله على من مكة إلى المدينة (٣) .

وقال على الناس القرن الذي أنا فيه ، ثم الثاني ، ثم الثالث (٤) وإنما كان قرنه خير الناس لأنهم آمنوا به حين كفر الناس ، وصدقوه حين كذبوه ، ونصروه حين خذلوه ، وجاهدوا وآووا (٥).

وأفراد الصحابة الذين يعتقد الخوارج المارقون كفرهم هم من الذين هاجروا مع رسول الله عن مكة إلى المدينة ، وفي مقدمة من يتناوله هذا الثناء العالي الرفيع هم هؤلاء ، فهم من أهل الهجرة ، ومن الذين آمنوا بالنبي على حين كفر به الناس ، وهم من الذين جاهدوا معه ونصروه ،

الملل والنحل (١/ ١١٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه (١/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٢/ ٢٩٤) ، صححه الحاكم ، وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤/ ١٩٦٥).

 <sup>(</sup>٥) فيض القدير للمناوى (٣/ ٤٧٨).

واتبعوا النور الذي أنزل معه ، فالآية والحديث فيهما شهادة الله ورسوله للصحابة عموماً بأنهم خير أمة محمد على الله الله عموماً الله عموماً بأنهم

وأبرز الصحابة الذين تكفرهم الخوارج؛ كعلي والزبير وطلحة وغيرهم وردت أحاديث في حقهم بأنهم من أهل الجنة ، وقد بشرهم رسول الله عليه بأنهم من أهل الجنة ،

الأمر الثاني: شهادة الله لهم بالإيمان الحقيقي الخالص في مواضع كثيرة من كتابه العزيز ، قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَنذَا النَّيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [آل عمران: ٢٨] فكلمة ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ في هذه الآية أول ما ينطلق هذا اللفظ على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين ، إذ إنهم أول وأفضل من دخل في هذا الخطاب بلا نزاع ، ولكن الخوارج أزاغ الله قلوبهم فلم يهتدوا إلى شهادة العليم الخبير بحقيقة الإيمان للصحابة الذين كفَّروهم أو تبرؤوا منهم (٢).

الأمر الثالث: أن الرب تبارك وتعالى أخبر في محكم كتابه العزيز: أنه رضي عن الصحابة ورضوا عنه ، وأنه وعدهم بالخلود في الجنات والفوز العظيم ، قال تعالى: ﴿ وَالسَّنبِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهُمْ حِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَدِينَ قَعْهُمُ أَلُونَ أَلْمُهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَدِينَ قَمْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَدِينَ قِيماً أَلِكَ أَلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

ففي هذه الآية صرح تعالى أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، وهو دليل قرآني صريح في أن من يعتقد كفرهم فهو ضالٌ مخالف لله جل وعلا ، حيث كفَّر من رضي الله عنه ، ولا شك أن تكفير من رضي الله عنه مضادة له جل وعلا ، وتمرد وطغيان ، وهذه صفة الرافضة والخوارج المارقة (٣) ، وقال تعالى : ﴿ لَا لَمَّ دَرَضِ اللهُ عَنِ المُوَّمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ مَتَ اللهُ عَلَيْمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَة عَلَيْمِمْ وَأَنْبَهُمْ فَتَّحًا قَرِيبًا ﴿ [الفتح: ١٨] ، وفي هذه الآية أعلن الله رضاه عن جيش الإيمان الذين حضروا الحديبية من صحابة رسول الله على والذين كان منهم على وطلحة والزبير ، وعثمان رضي الله عنه كان في مكة رسولاً لرسول الله على فبايع له النبي على وجعل يده عن يده ، فكانت خيراً له من يده (٤).

الأمر الرابع: أن الكفر بعيد الوقوع من قوم أخبر الله جل وعلا أنه بغَض إليهم الكفر والفسوق والعصيان ، وجعلهم من الراشدين ، قال تعالى: ﴿ وَٱعۡلَمُوۤاْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوَ يُطِيعُكُمْ فِ كَثِيرِمِّنَ

<sup>(</sup>١) عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام (٣/ ١١٦٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه (٣/ ١١٦١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه (٣/ ١١٦٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه (٣/ ١١٦٣).

ٱلْأَمْرِ لَهَنِتُمْ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرُ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلرَّاشِدُونِ﴾ [الحجرات: ٧].

وأما الآية فقد أخبر تعالى فيها أنه جعل الإيمان أحب الأشياء إليهم ، فلا يقع منهم إلا ما يوافقه ويقتضيه من الأمور الصالحة ، فاستحقُّوا بذلك أن يكونوا هم الراشدين ، كما نطقت بذلك الآية الكريمة ، فكيف يكفر أولئك الخيرة على زعم الرافضة والخوارج المارقة ، وعليهم تتلى آيات الله وفيهم رسوله؟ بل كيف يكفرون وقد كرّه الله إليهم الكفر وجعلهم راشدين؟ فلقد زاغ الخوارج الجهلاء بزعمهم كفر عثمان وعلي وطلحة والزبير وابن عباس وعائشة وعمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري ومعاوية وأصحاب الجمل وصفين من الصحابة الكرام (١٠).

# عاشراً: من سمات الخوارج ونزعاتهم في العصر الحديث:

بدأت سمات الخوارج ونزعاتهم تظهر بين طوائف من أبناء المسلمين اليوم ، وبأشكال ومظاهر مختلفة من جماعات وأفراد ودعوات وحركات واتجاهات ، وشعارات ، ومناهج وأساليب ومواقف وتصرفات ، ونزعات فردية وجماعية ، ونحو ذلك من أمور تنذر بخطر ، وتنبئ عن بدايات ظهور البذور العقدية والفكرية والسلوكية للخوارج (٢) .

ومن هذه السمات والمظاهر: التشدد في الدين على النفس، والتعسير على الآخرين، والتعالم، والغرور، وتصدر الأحداث، وقلة الصبر، وضعف الحكمة، والاستبداد بالرأي، وتجهيل الآخرين، والطعن في العلماء، وسوء الظن فيهم، وتحقيرهم، والتنفير منهم، والحدية في التعامل مع الآخرين، وصعوبة مد جسور التفاهم معهم، وقابلية الانشطار والتفرق، وسهولة اتهام الآخرين، وصعوبة التجمع والتوحد، والتكفير وغير ذلك من مظاهر الغلو التي ساهم في ظهورها مجموعة من الأسباب؛ منها:

### ١ \_ الجهل بالعلوم الشرعية:

فالمتأمل لواقع أكثر أصحاب التوجهات التي يميل أصحابها إلى سمات الخوارج يجد أنهم يتميّزون بالجهل وضعف الفقه في الدين ، وضحالة الحصيلة في العلوم الشرعية ، فحين يتصدرون للأمور الكبار والمصالح العظمى يكثر منهم التخبط والخلط والأحكام المتسرعة والمواقف المتشنجة (٣) ، بسبب عدم قدرتهم على استيعاب فقه المصالح والمفاسد ، والعلم

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه (٣/ ١١٦٥).

<sup>(</sup>٢) الخوارج ، ناصر العقل ، ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) الخوارج ، ناصر العقل ، ص ١٢٧ .

بمراتبها ، فوق جهلهم بآحاد النصوص الحاكمة على القضايا المعينة ، إذ ليست المنكرات العامة المتعلقة بالسياسة الشرعية؛ وهي في الغالب سبب الفتن؛ كمسائل الطهارة والصلاة والحج والأحوال الشخصية يقوم فيها الحق ـ غالباً ـ على الأدلة التفصيلية ، بل قيام العلم في ذلك على أسس منها:

أ-الأدلة الشرعية العامة ، والقواعد ، التي يدخل تحتها أمور كثيرة.

ب-مقاصد الشريعة.

ج-الموازنة بين المصالح والمفاسد.

د-الأدلة التفصيلية.

ولا يمكن للعوام ، بل صغار العلم فهم القضايا الكلية العامة ، وإن كان يمكنهم فهم النصوص الجزئية ، وكذلك فهم مقاصد الشريعة لا يكون إلا باستقراء مجمل النصوص ، وتصرفات الشارع ، ففقه المقاصد فقه عزيز ، لا يناله كل أحد ، بل لا يصل إليه إلا من ارتقى في مدارج العلم ، واطلع على واقع الحال ، وقلّب النظر في الاحتمالات التي يظن حدوثها ، والموازنة بين المصالح والمفاسد تحتاج إلى فهم للشريعة ومقاصدها ، وفهم للواقع ومراتب المفاسد والمصالح ، وهذا كله لا يكون إلا للعلماء (١).

إن تصدُّر العامة أنصاف العلماء الذين لا يفهمون كتاب الله وسنة رسوله على يشتت المسلمين ويفرق وحدتهم ، لأن العوام لا يتصور اتفاقهم على أمر إذا لم يكن لهم سراة يصدرون عن رأيهم ، ولذلك كان الرد إلى أهل الحل والعقد.

٢ - القراءة من الكتب بدون معلم:

ومن الأسباب التي أسهمت في تشكيل فكر الغلو ، طلب العلم من غير بابه ، والإقبال بِنَهَم على كتب العلم ، دون معلم يعين ولا موجه يرشد ، وأخذ الطلاب يستخرجون الأحكام في المسائل العضال قبل أن ترسخ أقدامهم في العلم بالكتاب والسنة ، فزلَّت بهم القدم ، وقد حدث هذا من نوعين من الشباب:

\* شباب عاش في السجون ، ولقي المحن والتعذيب.

\* وشباب لم يدخلوا السجون ، ولم يتعرضوا لمحن ، وكانت النتيجة حصاداً مراً من البلبلة الفكرية ، وبلاء الغلو ، شتت شمل المسلمين المشتت ، وزاد تمزيقهم تمزيقاً ، وقد حدث هذا لأساب منها:

<sup>(</sup>١) قواعد في التعامل مع العلماء ، ص ١٢١.

أ ـ الإعراض عن العلماء: ولقد سلك الغلاة هذا المنهج الخاطئ بسبب وقوع بعض الانحرافات ممن ينتسبون للعلم من أهل الهوى ، فبدؤوا بسحب الثقة في أهل العلم ، وفي أقوالهم ولو كانت حقاً ، ثم غلب على هؤلاء سوء الظن ، فوسعوا دائرة الإعراض ، وأدخلوا فيها العلماء العاملين الصادقين ، وسحبوا الثقة فيهم أيضاً ، وكلما خالفهم عالم مجاهد في رأي رأوه ، أو مالوا إليه ، سحبوا الثقة فيه وأعرضوا عنه ، وهنا يكمن الخطر ويوجد الشطط ، قال أحد العلماء الذين حاوروا الشباب أثناء لقائه بهم: الذي أخشاه أن فقد الثقة بالعلماء سيحملكم على أحد الأمرين أو الأمرين معاً ، وهما: الاجتهاد من غير استعداد كافي ، ومعرفة تؤهل لذلك ، أو العودة للكتب والأخذ عنها دون الاستعانة بأحد ، وفي الاثنين من المخاطر ما فيهما.

قال أحد الشباب: لقد وقعنا في الاثنين معاً (١).

### ب-الغلو في ذم التقليد:

لقد ذم القرآن الكريم التقليد وأهله ، وحذر السلف من هذا المسلك ، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۖ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاۤ وُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۖ شَيْعًا وَلَا يَهُ مَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٠].

ومن أقوال الأئمة قول الشافعي: مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل ، يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري (٢) .

وقال أحمد: لا تقلدني ، ولا تقلد مالكاً ولا الثوري ولا الأوزاعي ، وخذ من حيث أخذوا<sup>(٣)</sup>.

وقال أبو يوسف: لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا(٤).

وقرأ الشباب هذا ، وقرؤوا أن المقلد مع العالم كالصبي في حجر أمه ، وأن لا فرق بين المقلد والبهيمة (٥) ، فأنفوا من تقليد غيرهم من العلماء ، وبالغوا في النفور من التقليد وذمه ، فظنوا أن الاهتداء بآراء السابقين من الصحابة والتابعين والعلماء الصادقين ، والاستفادة من مناهجهم ، والاسترشاد بفتاويهم المدعمة بأدلة ، ظنوا أن ذلك من التقليد المذموم ، فأباحوا

<sup>(</sup>١) التكفير جذوره وأسبابه ، ص ١٤، ١٥ ؛ ظاهرة الغلو في الدين ، ص ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه (٢٠١/٢).

<sup>(</sup>٥) إعلام الموقعين (٢/ ٢٠١)؛ جامع بيان العلم وفضله (٢/ ١١٤).

لأنفسهم إصدار الفتاوى ولم يتأهّلوا لها بعد ، وأكبوا على الكتب يستخرجون منها الأحكام ، ويستنبطون الآراء العجاب ، وتوغلوا في هذا الميدان وهم ليسوا فرسانه ، فشطوا وتجاوزوا الحدود.

إن هؤلاء الشباب لم يحسنوا تمييز الأمور وتفصيلها ، ولم يعرفوا صحيح الأقوال من سقيمها ، ولم يجيدوا إنزال النصوص منازلها ، فعمَّموا حيث لا تعميم ، وأعرضوا حيث يجب الإحجام ، فالنصوص التي تذم التقليد ليست عامة ، إنما لها حالات تتنزل عليها (١) .

فابن عبد البر بعد أن ذكر الآثار المروية في ذم التقليد قال في نهاية الباب: وهذا كله لغير العامة ، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها ، لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تقبل بعدم الفهم إلى علم ذلك؛ لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها ، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة والله أعلم . ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها ، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: ﴿ فَسَّئُلُوا أَهْلَ الذِّكِرِ إِن كُنتُم لَا تَعَلَيْون ﴾ [الأنبياء: ٧] . . . فكذلك من لا علم له ولا بصر؛ بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه ، وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا؛ وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي يجوز منها التحليل والتحريم والقول في العلم (٢) .

وعامة هؤلاء الشباب عوام في علوم الشريعة ولوازمها ، وأنِفوا من سؤال العلماء واستفسارهم ، فكانت النتيجة حصاداً مريراً من الفوضي الفكرية .

#### ج-التطبيق الخاطئ لكلمات صدق:

إن هذه آفة خطيرة ، من اتقاها نجا ، فمشكلة من وقع في غلو الخوارج اليوم وأمس ، ليست فيما يستدلون به ، ولكن في تطبيق ما يستدلون به على واقعه ومراده ، فعندما انقلب الخوارج على أمير المؤمنين علي ورموه بالكفر . . وقالوا: V حكم إV لله ، فقال : كلمة حق أريد بها باطل V ، وبعض أبناء العصر الحديث وقعوا فيما وقع فيه غيرهم ، حيث أساؤوا تطبيق كلمات صدق وعدل ، فكانت النتيجة اجتراء على الأحكام ، والخروج بآراء حائدة عن الاعتدال ، ومن هذه الكلمات على سبيل المثال :

<sup>(</sup>١) ظاهرة الغلو في الدين ، ص ٣١٦.

<sup>(</sup>۲) جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۱۶ \_ ۱۱۵).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري (٥/ ٦٨٨).

#### \* التقليد مذموم:

هذه كلمة حق دل عليها القرآن والسنة ، ونهى عن التقليد الأئمة العلماء الأفاضل ، وهناك أمور هامة ينبغي التنبيه عليها هنا لنضع الكلمة في واقعها المراد:

-إن التقليد الباطل المذموم هو: قبول قول الغير بلا حجة (١١).

إن التقليد مذموم في حق القادر على الاجتهاد ، جائز في حق العاجز عن الاجتهاد (٢).

\_قراءة كتب العلماء السابقين والاستفادة من آرائهم بلا تعصب ليس من التقليد المذموم ، بل ينبغي لطالب العلم أن يعرف ما قاله السابقون في المسألة قبل أن يحكم فيها ليسترشد بآرائهم وفهمهم (٣).

قال عطاء: لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالماً باختلاف الناس ، فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه (٤) . وقال قتادة: من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه بأنفه (٥) . وقال يحيى بن سلام: لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي ، ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول: هذا أحب إلي (١) .

لكن بعض أبناء العصر الحديث أخطؤوا في تطبيق قاعدة عدم جواز التقليد ، فحملوا على العوام والعلماء على السواء ، ولم يفرقوا بين القادر والعاجز ، ولا بين الأصول والفروع ، ثم ماذا؟ الإعراض عن أقوال العلماء ، بل بلغ الحد ببعضهم إلى تسفيه الآراء ، وطرح لمناهجهم ؛ لأن هذا تقليد مذموم ، ثم اجتراء على الفتوى ، واستخراج الأحكام مباشرة من القرآن والسنة دون إلمام بالعلوم التي تيسر لهم ذلك (٧).

### \* هم رجال ونحن رجال:

كلمة رائعة أعجبت بعض أبناء العصر ، لأن فيها اعتداد بالنفس ، وأنفة في الانقياد للغير ، وهذا ما تميل إليه بعض نفوس الناس ، هذه الكلمة قالها إمام فقيه هو أبو حنيفة - رحمه الله -،

الفتاوی (۲۰/ ۱۵).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه (٢٠٣/٢٠).

<sup>(</sup>٣) ظاهرة الغلو في الدين ، ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم وفضله (٢/٢٤ ، ٤٧).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه (٢/٤٧).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>V) ظاهرة الغلو في الدين ، ص ٣١٩.

لكن بعض الناس نسوا قائلها وخصائصه ، ومناسبتها ، وانطلقوا يخطفون الأحكام خطفاً بمجرد قراءة الآية أو الحديث ، وقل وقوفهم عند شرح وفهم الأئمة والعلماء للآيات والأحاديث ، ولا مانع من إهدارها عندهم ، فإذا قيل لهؤلاء الناس: ماذا تفعلون؟ اصبروا وتريَّثوا ، وتأتّوا في أحكامهم ، وانظروا أولاً إلى فهم علمائهم ؛ قالوا: هم رجال ونحن رجال ، نعم أنتم متساوون من حيث البنية الجسدية ، والطباع البشرية ، أتدرون من صاحب هذه العبارة ؟ وما مناسبتها ؟ إنه إمام عالم فقيه منَّ الله عليه بفهم ثاقب ، وعلم غزير ، وتقوى القلب ، ولقد قالها في معرض بيان أصوله حيث قال: إذا كان القرآن أو السنة فأقدِّمهما ، إذا كان قول الصحابي فلا أخرج عنه ، وإذا كان قول تابعي ، فهم رجال ونحن رجال (١) ، فينبغي أن يعلم موضع القول ومناسبته حتى لا نشرد في التطبيق ، نعم هم رجال علماء مجتهدون ، فهل أنتم كذلك (٢٠)!

## \* منهج الصحابة: التلقي المباشر من القرآن والسنة:

قام بعض أبناء العصر يحددون منهج الصحابة الكرام ، بعد أن اندرس في الأنام ، وأقبلوا على القرآن والسنة لاستخراج الأحكام ، وأعرضوا عن الاستنارة بفهم علماء الإسلام ، وقالوا: يكفينا القرآن والسنة ، ولا حجة لنا بأفهام الأموات ، فهما النبع الصافي فلا نكدره بشيء ، وهنا أخطأت رميتهم ، وطاش سهمهم (٣) ، لأن التلقي المباشر ، والتعامل المباشر مع القرآن والسنة له حدود وقيود ، فلكل مسلم أن يتعامل مع القرآن والسنة مباشرة للتعرف على أصول العقائد والأخلاق ، والعظات ، والعبر الجلية ، فهذه أمور قد جلاها الله سبحانه وتعالى ، وبيّنها أتم بيان ، بحيث لا يجد المرء عسراً في فهمها ما دام يعرف لغة القرآن .

أما التعرف على دقائق الأمور في العقائد والأحكام ، فدائرته تضيق عن سابقه لتسع أصحاب الكفاءة والقدرة وحدهم ، أولئك الذين تزوَّدوا بعلوم أوسع من اللغة والأصول والحديث . تمكنهم من حسن الفهم ، ودقة الاستنباط ، وتمنعهم من الشطط عند المتشابهات ، والأمور الخفية ، وعلى أساس هذه التفرقة الواعية سار الصحابة الكرام ، فقد كانت تنزل بهم المسائل ، وتعرض لهم الأمور ، فإن كانت من القسم الأول عرفوها بكل يسر وسهولة ، وإن كانت من القسم الثاني لم يتجرؤوا حتى يسألوا علماءهم وفقهاءهم ، وهذا المنهج هو الذي ينبغي اتباعه ، فهو منهج العقل والحكمة الذي يحمى من الجمود ، ويقى من الفوضى والبلبلة (٤).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه ، ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) ظاهرة الغلو في الدين ، ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه ، ص ٣٢٣.

إن تفقه بعضهم بدون معلم قد نتج عنه آثار سيئة ومخاطر جسيمة ، من أهمها: نبذ تراث السلف من العلوم والفنون المختلفة ، التطاول على العلماء ، الاتجاه الظاهري في فهم النصوص ، التجرؤ على الفتيا ، أفكار غالية (١).

ولقد علمنا الإسلام أن للعلم أبواباً كما أن له آداباً ، والسعيد من طرقه من أبوابه ، وتحلَّى بآدابه ، فما علمنا على مدار التاريخ أن أحداً أتى مباشرة إلى القرآن والسنة ، وأخذ يعمل فكره ويستنبط الأحكام في أولى خطواته ، ويؤخر النظر في أقوال من سبق أو يعرض عنها ، ما علمنا هذا عن أحد ، اللهم إلا الخوارج الأعراب البدو الجهال المجردين من الفقه ، والخالين من الفقهاء ، الخوارج ومن حذا حذوهم (٢) .

ولقد كثر زجر العلماء عن تلقي العلم من الكتب مباشرة دون الاستنارة بآراء وأفهام أهل العلم ، لأن هذا باب إلى التحريف والتصحيف ، وتبديل الأحكام والقول على الله بلا علم ، وتحليل الحرام ، وتحريم الحلال ، قال ابن جماعة وهو يذكر آداب طالب العلم التي أولها الاستخارة في اختيار الشيخ الذي يأخذ العلم عنه ، ويكتسب الأخلاق منه: وليجتهد على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الاطلاع ، وله مع من يوثق به من مشائخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع ، لا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق . قال الشافعي ـ رضي الله عنه ـ : من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام ، وكان بعضهم يقول : من أعظم البلية الصحيفة ، أي : الذين تعلموا من الصحف (٣) ، ولله در القائل :

مَنْ يَ أُخُذِ العِلْمَ عَنْ شَيْخٍ مُشَافَهَةً يَكُنْ عَنِ الزَّيْخِ والتَّصْحيفِ فِي حَرَمِ وَمَنْ يَكُنْ عَنِ الزَّيْخِ والتَّصْحيفِ فِي حَرَمِ وَمَنْ يَكُنْ آخِذً لِلْعِلْمِ مِنْ صُحُفٍ فَعِلْمُهُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ كَالعَدَم

وقال علماء السلف: لا تقرؤوا القرآن على المصحفيين ، ولا تأخذوا العلم من الصحفيين ، ولا يقرئهم مصحفي ، وقال الصحفيين (٤). وقال أبو زرعة: لا يفتي الناس صحفي ، ولا يقرئهم مصحفي ، وقال تعالى: ﴿ فَسَالُوا أَهَلَ ٱلذِّحَرِ إِن كُنتُم لَا تَعَلَمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٧].

وقد أنكر الله على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها ، وقد لا يكون

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه ، ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ٢٣٤.

 <sup>(</sup>٣) تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ، ص ٨٧.

<sup>(</sup>٤) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه.

لها صحة (۱) ، وليس معنى هذا أن نمنع الناس أن يدرسوا ويتعلموا فطلب العلم فريضة ، وهو مطلوب من المهد إلى اللحد ، لكن نقول: إنهم مهما درسوا ، فسيظلون في حاجة إلى أهل الاختصاص ، فإنه للعلم الشرعي أدوات لم يتوفروا على تحصيلها ، وأصولاً لم يتمرّسوا بمعرفتها ، واستيعابها ، وفروعاً ومكملات لم تسعفهم أوقاتهم ولا أعمالهم أن يتفرغوا لها (٢) ، فلا جراءة وانطلاقة مندفعة غير منضبطة ، ولا كسل وخمول وتجميد للفكر والنظر وحظر للبحث وحجر للعقل ، إنما نريد جداً وسعياً مع التأني والتثبت والتروي والتأكد ، والسؤال عما أشكل ، وخير الأمور أوسطها (٣).

# ٣- تخلِّي كثير من العلماء عن القيام بواجبهم:

العلماء هم ورثة الأنبياء ، ولذلك ينبغي أن يكونوا هم أصحاب القيادة والتوجيه في المجتمع ، وعليهم أن يفرضوا وجودهم الأدبي والعلمي والمرجعي بين الناس ، بأخلاقهم وجهدهم وعلمهم ، وعليهم أن يتحركوا بهذا الدين وبالعلم الذي يعلمونه من هذا الدين لصياغة المجتمع صياغة صحيحة ، ووضع كل من الحاكم والمحكوم في وضعه الصحيح ، بردِّ الحاكم إلى الالتزام بشريعة الله ، فيزول من ثم ما هو واقع في المجتمع من ظلم سياسي واجتماعي واقتصادي ، وردِّ المحكومين إلى الالتزام بأوامر الله ونواهيه ، فيزول من ثم ما وقع في المجتمع من فساد خلقي وروحي وسلوكي ، أو الجهاد في سبيل هذا الأمر على الأقل ، فيتحقق من الإصلاح بقدر ما يخلص الناس نياتهم لله ، وبمقدار ما يبذلون من الجهد اللازم للإصلاح .

لقد كان للعلماء دور القيادة والريادة في المجتمع دائماً وأبداً ، وكان الناس يعرفون لهم ذلك حكاماً ومحكومين ، ولم تظهر الزعامات السياسية العلمانية عند المسلمين إلا عندما تخلّى العلماء عن دورهم في قيادة الأمة وتوجيهها ، بل ما كان الناس يرضون بغير علمائهم بديلاً أبداً .

وكانت الأمة الإسلامية في كل أصقاع الدولة تحب علماءها وتجلهم وتلتف حولهم ، وتفزع إليهم بعد الله سبحانه وتعالى كلما حزبها أمر و حلَّت بها مصيبة ، لمعرفة الناس بمكانة العلماء وبقدرتهم على التحرك ، وبالتصدي لكل ما يصيبهم من السوء ، وكذلك كان الحكام يعرفون للعلماء قدرهم ، إن رغبة فيهم أو رهبة منهم ، وما كان علماء المسلمين يعرفون بالانقطاع إلى الدرس والتحصيل ، بل كانوا هم في مقدمة المجاهدين المقاتلين ، وفي مقدمة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، وكانوا يشاركون أمتهم أفراحها وأتراحها ، وقد لاقى بعضهم بالمعروف والناهين عن المنكر ، وكانوا يشاركون أمتهم أفراحها وأتراحها ، وقد لاقى بعضهم

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) الصحوة الإسلامية ، ص ٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) ظاهرة الغلوفي الدين ، ص ٣٢٦.

من جراء ذلك ما لاقى ، ولكن لم يثنهم ذلك عن القيام بواجبهم (١)؛ لأنهم فهموا معنى ورثة الأنباء.

إن العلماء هم فقهاء الإسلام ، ومن دار الفتيا على أقوالهم بين الأنام ، الذين خصوا باستنباط الأحكام ، وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام (٢) ، والعلماء هم: أثمة الدين ، نالوا هذه المنزلة العظيمة بالاجتهاد والصبر واليقين: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةٌ يَهَدُونَ يِأَمْرِنَا لَمّا صَبُرُواً وَكَانُواْ يِعَايِنِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤] ، والعلماء هم ورثة الأنبياء ، ورثوا عنهم العلم ، فهم يحملونه في صدورهم ، وينطبع في الجملة على أعمالهم ، ويدعون الناس إليه ، والعلماء هم الفرقة التي نفرت من هذه الأمة لتتفقه في دين الله ، ثم تقوم بواجب الدعوة ومهمة الإنذار ، فعليهم أن يكونوا بين الناس ، ويقوموا بواجبهم كورثة للأنبياء ، ويتخلوا عن انزوائهم وابتعادهم عن الناس ومشاكلهم والاكتفاء بواجب البلاغ والإنذار ، بل يتصدروا لتربية الناس وتهذيبهم وتوجيههم وترشيدهم والصبر على مخالطتهم ، وحل مشاكل الناس الفكرية والنفسية والاجتماعية والسياسية . . . إلخ ، وفق شرع الله تعالى ، فالعلماء هم هداة الناس الذين لا يخلو زمان منهم حتى يأتي أمر الله ، فهم رأس الطائفة المنصورة إلى قيامة الساعة ، يقول الرسول زمان منهم حتى يأتي أمر الله ، فهم رأس الطائفة المنصورة إلى قيامة الساعة ، يقول الرسول وهم ظاهرون على الناس »(٣) .

فلا ينبغي أن يتخلى الكثير من العلماء عن واجبهم تجاه دعوة الله تعالى ، ويتركون الناس بدون قيادة تقودهم نحو الخير والفلاح.

#### ٤ \_ شيوع الظلم والتحاكم للقوانين الوضعية:

من أهم العوامل التي تؤدي إلى بروز ظاهرة الغلو: الكبت السياسي ، من ظلم الأفراد والشعوب ، وظلم الناس مما ينافي مقاصد الشريعة وما أمر الله به وأمر به رسوله على ، من تحقيق العدل ونفي الظلم (٤).

# ٥ - التأويلات الخاطئة لبعض آراء المفكرين المسلمين المعاصرين:

فكما أن الخوارج انطلقوا إلى بعض الآيات التي نزلت في الكفار ففصلوها زوراً وبهتاناً على طائفة من خيار الصحابة نجد كذلك نفراً من الشباب المتحمس والذي ينقصه العلم الشرعي

<sup>(</sup>١) ظاهرة التكفير ، الأمين الحاج محمد أحمد ، ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين ١/٧.

<sup>(</sup>٣) البخاري ، كتاب الاعتصام ، رقم ٧٣١١.

<sup>(</sup>٤) الخوارج ، ناصر العقل ، ص ١٢٦.

والفقه في الدين في هذا العصر حملوا بعض آراء المفكرين المسلمين المعاصرين أكثر مما تحمل ، وركبوا بسبب ذلك مركباً صعباً (١).

#### ٦ \_ انتشار الفساد بين الناس:

من أكبر النكايات التي أصابت الأمة الإسلامية في هذا العصر الفساد العقدي والانحراف الكبير عن منهج أهل السنة والجماعة ، وظهور البدع بين المسلمين ، ولم يعد الكثير منهم يفقه حقيقة الشهادة التي يرددونها صباح مساء: لا إله إلا الله محمد رسول الله ، وما ترمي إليه هذه الكلمة ، وما هي شروطها وحقيقتها .

ولقد حاول أعداء الإسلام أن يفرغوا كلمة التوحيد من محتواها الكامل ، وبحصر الإسلام في النطق بالشهادتين فقط ، أو في التلفظ بهما مع إقامة الشعائر ، ويزوي الدين كله في جانب قصي من الحياة لكي يعيش المسلمون حينئذ في وهن وذل وخضوع وانهزام نفسي أمام الطغيان المادي وبهرج الحياة الزائف ، كما هو حال المسلمين اليوم (٢) ، وانتشر الفساد الخلقي بين الناس ، وأشرف على هذا الإفساد أعداء الإسلام ، وقد استشرى الفساد وعم بصورة جعلت بعض الأخيار ييأسون من الإسلام ، ومن ثم ولد هذا اليأس والقنوط في نفوس بعض الشباب الذي كان متحمساً للعمل الإسلامي ، ردود فعل عنيفة ، وردود الفعل هذه لها صور مختلفة ومتباينة فمنهم من انحرف مع التيار ، ومنهم من اتخذ لنفسه موقفاً عدائياً سلبياً ، وقنع أن هذا المجتمع فمنهم بهذا القدر من الفساد العقدي والأخلاقي لا خير فيه البتة ، وربما حكم عليه بعضهم بأنه مجتمع كافر (٣).

#### ٧\_عدم تزكية النفوس:

إن من الأسباب الرئيسية لتولد بدعة التكفير: عدم تزكية النفوس بسبب ضعف الجانب التربوي، مما يؤدي إلى الغرور والاستبداد، ويجعل المرء يشتغل بعيوب غيره، أكثر من اهتمامه واشتغاله بعيوب نفسه، وعدم تزكية النفوس يتولّد منه أمراض خطيرة؛ منها: العجلة، والاستعلاء بالطاعة، والهوى، واحتقار الناس، وعدم احترامهم، وربما إخراجهم من الملة (٤٠).

هذه بعض الأسباب التي أدت لبروز ظاهرة الغلو في العصر الحديث.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه ، ص ١٥٥ ؛ ظاهرة التكفير ، الأمين الحاج ، ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) ظاهرة التكفير ، ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه ، ص ١٨٥ .

حادي عشر: أهم مظاهر الغلو في العصر الحديث:

إن مظاهر الغلوفي العصر الحديث كثيرة منها:

١ - التشدد في الدين على النفس والتعسير على الآخرين:

من مظاهر الغلو في هذا العصر: الخروج عن منهج الاعتدال في الدين ، الذي كان عليه النبي ، وقد حذر النبي على من ذلك في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه ، قال رسول الله على : إن هذا الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه (۱) والتشدد في الدين كثيراً ما ينشأ عن قلة الفقه في الدين ، وهما من أبرز سمات الخوارج ، أعني التشدد في الدين وقلة الفقه ، وأغلب الذين ينزعون إلى خصال الخوارج اليوم تجد فيهم هاتين الخصلتين (۲) ، ومن مظاهر الغلو : التعسير وترك التيسير ، فأصحاب الغلو يطالبون الناس بما يطيقون ، ويلزمونهم بما لا يلزمهم به الشرع السهل ، ولا يراعون قدراتهم وتفاوتها ، وطاقاتهم واستطاعتهم وتباينها ، وأفهامهم واختلافها ، فيخاطبونهم بما لا يفهمون ، ويطالبونهم بما لا يستطيعون ، ومن أسباب التعسير الورع الفاسد ، والجهل بمراتب الأحكام ، والجهل بمراتب الناس ، وأما مجالاته وصوره وأشكاله ، إيجاب النظر والاستدلال على الجميع ، وتحديث الناس بما لا يعرفون ، وترك الرخص والإلزام بما لم يلزم به الشرع (۳).

# ٢ ـ التعالي والغرور وما يؤدي إليه من تصدر الأحداث:

من السمات البارزة في ظاهرة الغلو في الوقت المعاصر ، التعالم والغرور ، وادعاء العلم في حين أنك تجد أحدهم لا يعرف بدهيات العلم الشرعي ، والأحكام وقواعد الدين ، أو قد يكون عنده علم قليل بلا أصول ولا ضوابط ولا فقه ورأي سديد ، ويظن أنه بعلمه القليل وفهمه السقيم قد حاز علوم الأولين والآخرين ، فيستقل بغروره عن العلماء ، وعن مواصلة طلب العلم ، فيهلك بغروره ويُهلك ، وهكذا كان الخوارج الأولون يدعون العلم والاجتهاد ، ويتطاولون على العلماء وهم من أجهل الناس (٤).

وأدى التعالم والغرور إلى تصدر حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام للدعوة بلا علم ولا فقه ، فاتخذ بعض الناس منهم رؤساء جهالاً ، فأفتوا بغير علم وحكموا في الأمور بلا فقه ، وواجهوا الأحداث الجسام بلا تجربة ولا رأي ، ولا رجوع إلى أهل العلم والفقه والتجربة والرأي ، بل

<sup>(</sup>١) البخاري ، كتاب الإيمان ، فتح الباري (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) الخوارج ، ناصر العقل ، ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ظاهرة الغلو في الدين ، ص ٢٤١ \_ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) الخوارج ، ناصر العقل ، ص ١٢٩ .

كثير منهم يستنقص العلماء والمشايخ ، ولا يعرف لهم قدرهم ، وإذا أفتى بعض المشايخ على غير هواه ومذهبه ، أو بخلاف موقفه أخذ يلمزهم إما بالقصور أو التقصير ، أو الجبن والمداهنة ، أو بالسذاجة وقلة الوعي والإدراك ، ونحو ذلك مما يحصل بإشاعته الفرقة والفساد العظيم وغرس الغل على العلماء والحط من قدرهم ، ومن اعتبارهم ، وغير ذلك مما يعود على المسلمين بالضرر البالغ من دينهم ودنياهم (١).

# ٣ ـ الاستبداد بالرأي وتجهيل الآخرين:

من أبرز معالم الغلو حديثاً التعصب للرأي ، وعدم الاعتراف برأي الآخرين ، وإنكار ما عنده من الحق ما دام خالفه في الرأي ، ومن الأسباب التي تولد التعصب للرأي ، والانحياز له : قلة العلم ، مصادفة الرأي لذهن خال ، الإعجاب بالرأي ، اتباع الهوى.

وما الذي هوى بأصحاب ذي الخويصرة غير إعجابهم برأيهم ، وظن السوء في غيرهم . وكانت الخوارج تتعبد ، إلا أن اعتقادهم أنهم أعلم من علي رضي الله عنه ، وهذا مرض صعب  $^{(7)}$  ، إن هؤلاء المساكين وقعوا أسرى لألفاظ لم يحسنوا فهمها ، ولم يستمعوا لمن يجليها لهم ، ويفهمهم إياها ، لأن الصواب هو رأيهم وما عداه خطأ ، يقول محمد أبو زهرة: أولئك استولت عليهم ألفاظ الإيمان ، ولا حكم إلا لله ، والتبرؤ من الظالمين ، وباسمها أباحوا دماء المسلمين وخضبوا الدماء الإسلامية لنجيع الدماء ، وشنوا الغارة في كل مكان  $^{(1)}$ .

إن هذا التعصب المقيت قد صدَّهم عن الاستجابة للحق بعد وضوحه ، فقد ناظرهم أمير المؤمنين علي \_رضي الله عنه \_ ، وناظرهم ابن عباس \_رضي الله عنهما وأزالوا أعذارهم ، ودحضوا شبهاتهم ، وأقاموا عليهم الحجج الدامغة ، وأفحموهم بالبراهين الساطعة ، فلم يستجب إلا بعضهم واندفع الكثير لاستباحة دماء المسلمين (٥) ، إن التعصب للرأي وتجهيل الآخرين يتنافى مع مبادئ هامة في الإسلام كالشورى والتناصح .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه.

۲) تلبیس إبلیس ، ص ۹۰.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ، ص ٩١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ المذاهب الإسلامية ، محمد أبو زهرة ، ص ٦١.

<sup>(</sup>٥) ظاهرة الغلو في الدين ، ص ١٨٥.

# ٤ \_ الطعن في العلماء العاملين:

شاهد عصرنا حملة غريبة وظاهرة عجيبة؛ ألا وهي الاعتداء على هيبة العلماء العاملين ، وطعنهم بخناجر الزيغ والضلال ، ولقد شهدت الصحف والمجلات ، والكتب والمقالات ، وقاعات الدروس والحلقات نماذج كثيرة من تلك الحملات ، فجلبت على أمة الإسلام أبلغ الأضرار ، فَشُتَّ الشمل المشتت ، وفُرِّق الجمع المفرق ، وعُمِّق الشقاق الغائر.

ولا شك أن للطعن في العلماء أسباباً منها: التعلم بدون معلم ، الفهم الخاطئ لبعض عبارات العلماء ، واتباع الهوى ، والحسد ، وقد لجأ بعض الشباب إلى أسلوب سيئ ألا وهو تتبع عورات العلماء وزلاتهم ، وتصيد أقوالهم ، وشواذ آرائهم ، وتحريف كلمهم عن مقصودهم ، فعلوا ذلك ليبرروا حملتهم الشعواء في الطعن على العلماء قديماً وحديثاً ممن يخالف آراءهم ، ولا يقر مناهجهم الحائدة عن الاعتدال ، ولقد كان فعلهم هذا وبالاً على الإسلام ، وقرة عين لأعداء الإسلام من بنى صهيون وعابدي الأوثان.

وإن هذا المسلك المشين الذي يدل على جهل صاحبه أو مرضه وحقده قد حذر منه العلماء لخطورته على المسلمين ، ولأنه تنفيذ لمخطط أعداء الدين ، وتحقيق لأغراضهم بلا تعب ولا نصب (۱) ، يقول ابن تيمية رحمه الله وهو ينهى عن رواية الأقوال الضعيفة عن الأئمة والعلماء: ومثل هذه المسألة الضعيفة ، ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين لا على وجه القدح فيه ، ولا على وجه المتابعة له فيها ، فإن ذلك ضرب من الطعن في الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة ، وبمثل ذلك صار وزير التتار يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة ، ويوقعهم في مذهب الرافضة وأهل الإلحاد (۱) .

إن الذين يطعنون في علماء الأمة العاملين يخدمون المخططات اليهودية والنصرانية والطاغوتية والاستخباراتية سواءً شعروا بذلك أم لا ، والذين لا يزالون يطعنون في علماء الأمة بفعلهم هذا يكونون قد ابتعدوا عن منهج أهل السنة والجماعة الذي يقول: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر ، وأهل الفقه والنظر ، لا يذكرون إلا بالجميل ، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل (٣).

وليعلم الذين يطعنون في علماء الأمة العاملين أن لحوم العلماء مسمومة ، وعادة الله في هتك منتقصهم معلومة ، وما يدري هذا المتعلم أن الاعتبار في الحكم على الأشخاص بكثير

<sup>(</sup>١) ظاهرة الغلو في الدين ، ص ٢١٥ ـ ٢٢٣.

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۳۲/ ۱۳۷).

<sup>(</sup>٣) شرح الطحاوية (٢/ ٧٤٠).

الفضائل ، قال ابن القيم: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعاً أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح ، وآثار حسنة ، وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور ، بل مأجور لاجتهاده ، فلا يجوز أن يُتبع فيها ، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته في قلوب المسلمين (١).

فمن يبقى لأمة الإسلام إذا طعن في علمائهم؟! أيبقى شباب أحداث ، يحسنون التلاوة ، ولا تستقيم لهم لغة ، وليس لهم باع طويلة ولا قصيرة في كثير من علوم الشرع؟!

إن أسلوب الطعن في العلماء قرة عين لأعداء الإسلام؛ لأنه ينشئ جيلًا بلا قادة ، وهل رأيتم جيلًا بلا قادة قد أفلح ؟!

إِن أَسُوأُ مَا فِي الأَمْمِ السَّابِقَةَ عَلَمَاؤُهَا وَأَحَبَارِهُم ؛ فقد كثر فيهم الضالون المضلون ، قال تعالى: ﴿ فَ يَتَأَيُّمُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَجْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَكِطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ وَٱلْفِضَدَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَكِيلِ اللَّهِ ﴾ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهْبَ وَٱلْفِضَدَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَكِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣٤].

وأفضل ما في الإسلام علماؤه الربانيون العاملون ، قال الشعبي: كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين ، فإن علماءهم خيارهم  $^{(7)}$  ، ووضح ذلك ابن تيمية فقال: وذلك أن كل أمة غير المسلمين فهم ضالون ، وإنما يضلهم علماؤهم ، فعلماؤهم شرارهم ، والمسلمون على هدى وإنما يتبين الهدى بعلمائهم ، فعلماؤهم خيارهم  $^{(7)}$ .

#### ٥ ـ سوء الظن:

لقد كثر هذا المرض واستشرى ضرره في عصرنا ، وكانت هذه الآفة أداة فتك وتدمير ، ووسيلة هدم وتخريب ، وقد ترتَّب عليها نتائج خطيرة ، ومفاسد عظيمة ، ولهذه الآفة أسباب ودوافع:

منها: الجهل ؛ فالجهل بتفهم حقيقة ما يرى وما يسمع وما يقرأ ومرمى ذلك ، وعدم إدراك حكم الشرع الدقيق في هذه المواقف ، خصوصاً إذا كانت المواقف غريبة ، تحتاج إلى فقه دقيق ، ونظر بعيد ، يجعل صاحبه يبادر إلى سوء الظن ، والاتهام بالعيب ، والانتقاص من القدر .

<sup>(1)</sup> إعلام الموقعين (٣/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>۲) الفتاوی (۷/ ۲۸٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه.

ومنها: الهوى؛ وهو آفة الآفات ، فيكفي أن يرى المرء أو يقرأ أو يسمع ما لا يعجبه ، ولا يرضاه ، ولا يوافق عليه ومبتغاه . يكفي ذلك لأن يطلق للظن السيئ الحبال ، ويرخي له العنان ، فيرتع ويصول ويجول ، ولا يزن الأمور بميزان الشرع الدقيق ، ولا يحاول أن يلتمس المعاذير ، ولا يراجع نفسه فضلاً عن أن يتهم فهمه ، فالهوى يصده عن ذلك .

ومنها: العجب والغرور ؛ فإحسان المرء ظنه بنفسه ، وغروره بفهمه ، إن كان ذا فهم ، وإعجابه برأيه يدفعه لأن يزكي نفسه ، ويحتقر غيره ، فهو الصواب والكل خطأ ، وهو الحق والكل باطل ، وهو الهدى والجميع ضلال ، وقد رأينا أناساً بلغ بهم سوء الظن مبلغاً غريباً عجيباً ، حتى أخرجوا جميع الناس عداهم ، أحياء وأمواتاً ، فرموهم بالزيغ والضلال ، وفساد الاعتقاد ، فالجميع في عقيدته دخن ودخل وهم وحدهم المخلصون ، الجميع هالكون وهم الناجون ، إن الظن السيّئ آفة ، ولكل آفة آثار وخطورة ، فمن آثاره السيئة ؛ والسيّئ لا يلد إلا سيئاً:

\* إنه يدفع صاحبه لتتبع العورات ، والبحث عن الزلات ، والتنقيب عن السقطات ، وهو بذلك يعرض نفسه لغضب الله وعقابه ، لأن ذلك من صفات مرضى القلوب الذين توعدهم رسول الله على الفضيحة ، فقال: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه؛ لا تغتابوا المسلمين ، ولا تتبعوا عوراتهم ؛ فإنه من تتبع عوراتهم يتتبع الله عورته ، ومن يتتبع الله عورته يفضحه في بيته (١).

\* كما يدفع صاحبه إلى الغيبة ، ونهش أعراض الآخرين ، والتشفي فيهم.

\* وأخيراً فالظن السيِّئ يزرع الشقاق بين المسلمين ، ويقطع حبال الأخوة ، ويمزق وشائج المحبة ، ويزرع العداء والبغضاء والشحناء.

ولما كانت هذه الآفة ذات خطورة عظيمة كما تبين ، فقد كان موقف الإسلام حاسماً ، فقد دعا وأمر باجتناب أكثر الظن ، لأن الوقائع والأحداث أثبتت أن الجري وراءه واتباعه عاقبته وخيمة وأضراره عظيمة (٢) ، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَجْتَنِبُوا كَثِيرا مِّن الظّنِ إِثَ مَّضَ الظّنِ إِثَمُّ ﴾ [الحجرات: ١٢] قال ابن كثير: يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن كثير من الظن ، وهو: التهمة والتخوُّن للأهل والأقارب والناس في غير محله ، لأن بعض ذلك يكون إثماً محضاً ، فليجتنب كثير منه احتياطاً (٣) ، ومما يدفع سوء الظن التماس العذر لأخيك ، قال عمر بن الخطاب

<sup>(1)</sup> amil أحمد (3/173 \_ 373).

<sup>(</sup>۲) ظاهرة الغلو في الدين ، ص ۲۰۱ ـ ۲۱۱.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن کثير (٤/ ٢١٢).

ـ رضي الله عنه ـ: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيراً ، وأنت تجد لها في الخير محملاً (١).

# ٦ \_ الشدة والعنف مع الآخرين:

من مظاهر الغلو حديثاً: الشدة والعنف في التعامل مع الآخرين ، واستخدامهما في غير محلهما، وكأن الأصل في التعامل مع الغير هو العنف والغلظة ، لا الرفق والرحمة ، وهذه الشدة أصبحت هي الطابع الغالب على سلوك بعض الشباب، وقد تجاوز العنف حدود القول إلى العمل ، فسفكت دماء بريئة بسببه ، ودمرت منشآت ، ولقد تسبب هذا العنف في أضرار فادحة على أصحابه وعلى الأمة، وقد كانت هناك جملة أسباب رئيسة وراء استخدام بعض الشباب للعنف والشدة ، والقسوة والغلظة ، نستطيع أن نجملها فيما يلى:

- المحن: فكثير من هؤلاء الشباب تعرضوا لمحن شتى ، أثرت في نفوسهم وكان لذلك رد فعل شديد ، فقابلوا العنف بالعنف ، وغلب ذلك على طباعهم.

- الجهل بفقه الاحتساب: فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات التي كلف الله بها هذه الأمة ، وينبغي للقائم بها أن يكون فقيهاً فيها ليتمكن من تحقيق المصلحة واجتناب المفسدة بأيسر طريق ، فهناك أمور ينبغى فقهها والعلم بها لمن يؤدي هذا الواجب.

منها: إن هذا الواجب قد يؤدي تارة بالقلب ، وتارة باللسان ، وتارة باليد ، والقلب واجب في كل حال ، وبعض الناس قد يقع هنا في خطأ ؛ فمنهم من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقاً ، من غير فقه وحلم وصبر ، ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح ، وما يقدر عليه وما لا يقدر ، فيأتي بالأمر والنهي معتقداً أنه مطيع في ذلك لله ولرسوله ، وهو معتد في حدوده (٢) ، فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما ، ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي ، ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي بالصراط المستقيم ، وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود ، ولا بد في ذلك من الرفق ، ولا بد أيضاً أن يكون حليماً صبوراً على الأذى ، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح .

فلا بد من هذه الثلاثة: العلم ، والرفق ، والصبر ، والحلم قبل الأمر والنهي ، والرفق معه ، والصبر بعده ، وإن كان كل من الثلاثة مستصحباً في هذه الأحوال .

وقد ذكر القاضي أبو يعلى: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيهاً فيما يأمر

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>۲) الفتاوی (۲۸/ ۱۲۷ \_ ۱۲۸). ذ

به ، فقيهاً فيما ينهى عنه (١) ، تلك بعض أمور من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، قد أدى الجهل بها وعدم مراعاتها إلى سلوك سبيل الشدة والعنف في الدعوة .

ولقد استخدم بعض الشباب أسلوب الغلظة والقسوة في إرشاد الناس ومحاورتهم لهم ، ودعوتهم لإقلاعهم عما يخالف الشرع ، وظنوا أن طريق الشدة هي المجدية والرادعة ، وغاب عنهم أن أسلوب الرفق هو الأصل ولا يترك إلا بعد أن تستنفد وسائله ، لأنه هو المجدي النافع ، المؤثر في النفس ، أما الشدة فإنها تنفر في غالب الأحيان ، وتحمل المخالف على الإصرار.

ومن العجب: أن هؤلاء لم يفرقوا بين المخالف على علم ، والجاهل الذي لا يدري ، ولا بين الداعية للبدعة ، والضحية المضلل المخدوع ، ولا بين المنكر المختلف فيه ، والمتفق عليه .

ومن الأسباب الغليظة التي يسلكها بعض هؤلاء: الخشونة في معاملة الوالدين ، فلا يقيم لهم حرمة ، ولا يعاونهما ولا يخدمهما ، لقد نسي هؤلاء أن الوالدين لهما خصوصيات عن سائر الناس لا سيما في دعوتهم وإرشادهم ولا يعني ذلك التنازل عن الالتزام والتمسك بأمر من أمور الدين أو ارتكاب معصية إرضاء لهواهم . كلا . كلا . إنما نريد الأدب في المعاملة ، واللين في القول ، وحسن العشرة ، والصبر عليهم ، والشفقة والرحمة بهم ، قال تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِسْنَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَفِصَلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ الشَّكُرُ لِي وَلَوْلِدَيْكَ إِلَى الْمُصِيرُ اللَّي وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ولقد رأينا بعض الشباب يتخاذل عن معاونة الناس الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ، فهؤلاء في نظرهم لا يستحقون أي خدمة ، ولا كلمة طيبة ، ولا مساعدة نافعة ، فهؤلاء الشباب لم يتضح عندهم مفهوم الولاء والبراء وحدود كلِّ ، فيطغى عندهم البراء على الولاء ، ونسوا أن الخدمات الاجتماعية وسيلة ناجحة من وسائل الدعوة ، لأنها عملية ، فهي أبلغ تأثيراً في النفس من القول ، ونسوا أن خشونتهم في المعاملة ، وتخليهم عن المساعدة ، يعمق الهوة بينهم ، ويذهب بهؤلاء الناس إلى صفوف المنحرفين أعداء الدين ، ومن مظاهر العنف البالغة ما يفعله بعض هؤلاء من مجاوزة الغلظة بالقول إلى القتل وسفك الدم ، دم العلماء ، أو الجنود الأبرياء ، أو المواطنين العزل .

وأخيراً: فلا تعجب إذا علمت بعد ذلك أن أصحاب العنف هؤلاء ، كثيراً ما انقلب بعضهم على بعض ، وتطاولت الألسنة وأحياناً الأيادي ، وذلك ليس بغريب إذا راجع الإنسان قليلاً

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق نفسه (۲۸/ ۱۳۲ ـ ۱۳۷).

لدراسة أحوال الفرق التي تركت كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح ، فقد تناحرت تلك الفرق فيما بينها ، وضلل بعضها بعضاً ، وكفر بعضها بعضاً ، وهكذا مصير من ترك المنهج الذي جاء به خاتم الأنبياء صلوات الله عليه وسلامه .

إن الداعية قد يلقى في طريقه ما يغضبه ويضايقه ، وهو لاقيه لا محالة ؛ فلا بدأن يوطن نفسه بالصبر ، ويحصنها بكظم الغيظ ، والعفو عن الناس: ﴿ يَنْبُنَى ٓ أَقِمِ ٱلصَّكَلَوْةَ وَأَمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا آصَابكُ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ [لقمان: ١٧].

وينبغي للداعية أن يتجنب أسلوب الإثارة والاستفزاز ، فيبتعد عن السباب والشتم: ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُواْ بِغَيْرِعِلَّمِ ﴾ [الأنعام: ١٠٨].

والرفق هو الأصل في الدعوة ليس معنى ذلك إلغاء الشدة بالكلية ، لا فالشدة مواضعها بعد استنفاد وسائل الرفق والصبر ، والموفق من وفقه الله لإنزال كلَّ في منزله ، وعصمه من هواه (٢).

#### ٧\_التكفير:

تلك هي قمة الغلو وذروته ، ولقد بدأت ظاهرة التكفير في عام ١٩٦٥ م ، وأخذت تتسع شيئاً مع عام ١٩٦٧ م نتيجةً لبعض المحن ، وأخذ هذا الفكر ينتشر رويداً رويداً حتى شكل ظاهرة بارزة ، وقد رأينا كثيراً ممن يتصدون لتكفير الناس ، قد غاب عنهم مبادىء هامة ، فوقعوا فيه.

ومن هذه المبادئ:

القاعدة الأولى: الذنوب: كبائر وصغائر ، يقول ابن القيم: والذنوب تنقسم إلى صغائر

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (٤/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) ظاهرة الغلو في الدين ، ص ٢٣١ \_ ٢٣٧.

وكبائر ، بنص القرآن والسنة ، وإجماع السلف وبالاعتبار (١) ، قال تعالى: ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَيْرَ صَائِبُهُواْ عَنَكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ ﴾ [النساء: ٣١] وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرَ الْإِنْمَ وَالْفَوْحِشَ إِلَّا اللَّمَ ۚ ﴿ النجم: ٣٢] والجمهور على أن اللمم ما دون الكبائر ، وفي الصحيح عن النبي عَيَّ أنه قال: «الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان ، مكفرات لما بينهن ، إذا اجتنبت الكبائر » (٢) فالذنوب متفاوتة في الإثم .

القاعدة الثانية: الكفر نوعان: أكبر وأصغر ، لقد دلت النصوص على أن الكفر نوعان ينبغي التمييز بينهما ، فالكفر الأكبر: منها التكذيب بما جاء به الرسول والجحود والإعراض . والأصغر: ذنوب توجب استحقاق الوعيد دون الخلود ، كقوله على : «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» (٣) ، وقال تعالى: ﴿ وَإِن طَابِهِنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا . . . الحجرات: ٩] فقد وصف الله الطائفتين المقتتلتين بالإيمان ، فدل ذلك على أن وصف الكفر بهذا لا ينقل عن الملة ، وذلك هو الكفر الأصغر ، يقول ابن القيم: والقصد أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر ، فإنها ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة (٤).

القاعدة الثالثة: تفاوت البدع: لقد ذم الإسلام البدع بجميع أنواعها ، وردها على صاحبها: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (٥) ، وقال في : «إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد في ، وشر الأمور محدثاتها» (٢) ، غير أن بعض الناس قد وقفوا في البدعة لغلبة أهوائهم ، وسيطرة الشبهات عليهم ، فاستحقوا بذلك الذم ، غير أنهم متفاوتون في الإثم لتفاوت البدع؛ فمثلاً: بدعة التكفير ليست كبدعة صوم النصف من شعبان ، فقبل إصدار أي حكم ينبغي النظر إلى البدعة والمبتدع الجاهل المقلد غير الداعية فلا يستوي والأول والثاني ، كذلك المجاهر والمسر.

القاعدة الرابعة: للتكفير شروط وموانع: هذه القاعدة من أهم القواعد ، وقد تخفى على كثير ، فينبغي التنبيه لها ، ومراعاتها في كل حكم ، فقد يرتكب المرء ذنباً فهو كفر ، وقد يقول قو لاً هو كفر ، وقد يعتقد اعتقاداً هو كفر ، فهل بمجرد اقترافه لهذا القول أو الفعل أو الاعتقاد يصبح كافراً حلال الدم والمال؟

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۱/ ۲۳۷).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۹/۱)، رقم ۲۳۳.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١/ ٨٢)، رقم ٢٦.

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣/٢) ، رقم ٢٦٩٧.

<sup>(</sup>٦) البخاري ، رقم ٧٢٧٧.

أجاب العلماء بأن هذا الشخص المعين لا يكون كافراً حلال الدم والمال إلا إذا توفرت فيه عدة شروط ، وانتفت عنه عدة موانع ، حينئذ يجوز الحكم عليه بالكفر ، أما إذا انتفى أي شرط أو وجد أي مانع فلا يجوز أن يحكم عليه بالكفر ، وليس معنى هذا إعفاءه من العقوبة تماماً ، بل يعاقب على حسب حاله ، إنما الممنوع الحكم عليه بالكفر لا مطلق العقوبة .

# \* شروط التكفير:

هناك شروط ثلاثة لا بد من اجتماعها فيمن عمل عملاً يستحق عليه الوعيد كاللعن والكفر، وإذا سقط شرط منها فيمتنع لعن الشخص وتكفيره وهذه الشروط هي:

# الشرط الأول: العلم:

فلكي يحكم على شخص بالكفر لأنه عمل عملاً ، أو قال قولاً ، واعتقد اعتقاده هو كفر ، لا بد قبل الحكم من التأكد من معرفة هذا الشخص بأن ما يفعله كفر ، وأنه مخالف لما يجب فعله من الحق والصواب ، فإذا كان جاهلاً بالحق والصواب فلا تشرع عقوبته قبل بيان الحق والصواب بياناً شافياً ، فالله سبحانه وتعالى لم يشرع العقوبة قبل إقامة الحجة (١١ ، قال عز وجل : ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]. وقال تعالى : ﴿ رُسُلًا مُّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلًا يكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ حُجّةُ المُعْدَ الرُسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٥]. وقال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ القَمْرَىٰ حَتّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِناً ﴾ [القصص: ١٦٥].

وقال تعالى: ﴿ كُلُمَا أُلْقِي فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَرَنَهُمْ آلَة يَأْتِكُو نَذِيرٌ ﴿ قَالُواْ بِلَى قَدْ جَآءَنا نَذِيرٌ فَكَذَّبَا وَقُلْنا مَا نَزَلَ الله فِي الملك: ٨ ـ ٩]. وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنْهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُواْ رَبَّنا لُولا الله فِي الملك: ٨ ـ ٩]. وقال تعالى القرآنية أَرْسُلُتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلَ وَغَذَرَى ﴾ [طه: ١٣٤]. فهذه النصوص القرآنية تفيد أن الله تعالى لا يؤاخذ عباده إلا بعد قيام الحجة عليهم ، وعلمهم بالحق والصواب ، وقد ثبت في نصوص أخرى: أن الله لا يؤاخذ الجاهل ، ولو كان جهله بمسائل في العقيدة (٢٠) ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَي قال: «كان رجل يسرف على نفسه ، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ، ثم اطحنوني ، ثم ذروني في الريح ، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً ، فلما مات فعل به ذلك ، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً ، فلما مات فعل به ذلك ، فأمر الله الأرض فقال: يا رب خشيتك ، فغفر منه ، ففعلت ، فإذا هو قائم ، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك ، فغفر له ، وفي رواية: «مخافتك يا رب» (٣).

<sup>(</sup>١) ظاهرة الغلو في الدين ، ص ٢٦٥ \_ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) ظاهرة الغلو في الدين ، ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) البخاري ، رقم ٣٤٧٨.

وهذا الحديث متواتر عن النبي على ، رواه أصحاب الحديث والأسانيد من حديث أبي سعيد، وحذيفة وعقبة بن عمرو ، وغيرهم عن النبي على من وجوه متعددة ، يعلم أهل الحديث أنها تفيد العلم اليقيني ، وإن لم يحصل ذلك لغيرهم ممن لم يشركهم في أسباب العلم ، فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم ، بعدما أحرق وذري ، وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك ، وهذان أصلان عظيمان:

- أحدهما: متعلق بالله تعالى ، وهو الإيمان بأن الله على كل شيء قدير .

\_الثاني: متعلق باليوم الآخر، وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ويجزيه على أعماله.

ومع هذا فلما كان مؤمناً بالله في الجملة ، ومؤمناً باليوم الآخر في الجملة ، وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت ، وقد عمل صالحاً ، وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه ، غفر الله له بما كان منه في الإيمان بالله واليوم الآخر ، والعمل الصالح (١) ، والأدلة من السنة كثيرة .

# الشرط الثاني: العمد:

بعد استيفاء شرط العلم ، وبيان دليل الحق والصواب للمخالف ، والتأكد من وصوله إليه ، إن ظل على فعله أو قوله أو اعتقاده الذي يجلب الكفر أو اللعن ، لا يجوز الحكم عليه بالكفر إلا بعد استيفاء شرط آخر ، وهو العمد ، فنرى: هل تعمّد نصرة القول الباطل ، ومخالفة الحق بعد وصوله إليه ووضوحه؟ أو هو مخطئ متأول قد عرضت له بعض الشبه؟ لا بد من توفر شرط العمد ، لأن الله تعالى قد رفع الإثم والمؤاخذة عن المخطئ والمتأول (٢) ، قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ مُّ أَنَا الله تعالى أَخُطَأَنُم بِهِ وَلَذِينَ مَّا تَعَمَّدَت قُلُوبُكُم الأحزاب: ٥] ، وقال سبحانه: ﴿ رَبَنَا لا عَلَيْ الله تعالى عَلَيْ فَيْمَا أَخُطَأَنًا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] وقد ثبت عن أبي هريرة عن النبي على : «أن الله تعالى قال: قد فعلت ، لما دعا النبي على والمؤمنون بهذا الدعاء ، وقد قال على : «أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش ، وأنه لم يقرأ بحرف منها إلا أعطيتها » (٣) ، وقال عن أمتي الخطأ والنسيان » . . .

وقال ابن تيمية: وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية (٥٠).

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۲۱/ ٤٩١) ؛ الفصل في الملل والنحل لابن حزم (٣/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) ظاهرة الغلو في الدين ، ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) مسلم، رقم ۱۷۳، ۲۰۸.

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه ، رقم ٢٠٤٣ ؛ صححه الألباني في صحيح ابن ماجه (١/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٥) الفتاوي (٣/ ٢٢٩).

الشرط الثالث: الاختيار والقدرة:

إذا علم المرء الحق وقال بخلافه ولم يكن متأوِّلاً ؛ هل يكفي ذلك للحكم عليه؟ هنا ننتقل إلى الشرط الثالث ، فننظر في حال هذا الشخص ، وهل قال هذا القول الباطل وهو مختار قادر أو لا؟ وهذا الشرط لا بد من توفره؛ لأن النصوص والوقائع بينت أن الله تعالى لا يؤاخذ المكره والعاجز عن الاختيار (۱) ، قال تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلّا مَنْ أُكِيرِهُ وَقَلْبُهُ وَالعاجز عن الاختيار (۱) ، قال تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلّا مَنْ أُكِيرِهُ وَقَلْبُهُ وَالنّا عَلَى اللّهِ مَنْ مَن شَرَحَ بِالْكُفّرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّن اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: مُطْمَيِنٌ بِاللّهِ مِنْ يَعْدِ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: مُطْمَينٌ بَاللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: الله والمؤلّم الله وقله من الله والمؤلّم المؤلّم المؤلّم المؤلّم الله والمؤلّم المؤلّم الم

\* موانع التكفير المعين: الخطأ والجهل والعجز والإكراه (٢):

#### \* موانع لحوق الوعيد بالشخص المعين:

وقد بين ابن تيمية رحمه الله أن موانع لحوق الوعيد بالشخص المعين عشرة هي: التوبة والاستغفار ، الحسنات الماحية ، دعاء المؤمنين ، ما يعمل للميت من دعاء البر ، شفاعة النبي في وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة ، المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا ، ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة ؛ فإن هذا مما يكفر الله به الخطايا ، أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها ، رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد ، تلك أسباب عشرة تمنع من لحوق الوعيد بالشخص المعين إذا تلبس ما يوجب الوعيد (٣) ، فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم إلا في حق من عتا وتمرد ، وشرد على الله شراد البعير على أهله ؛ فهنالك يلحق الوعيد به ، فإن قيل: فما فائدة الوعيد إذاً ؟ فالإجابة : وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب ، فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه ، أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به ، فهذا باطل قطعاً ، لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط ، وزوال جميع الموانع (٤).

# \* معنى من لم يكفر الكافر فهو كافر:

من العبارات التي اشتهرت على ألسنة من يلهبون الناس بسياط التكفير قولهم: من لم يكفر الكافر فهو كافر ، وجعلوا هذه القاعدة مسوغاً لتكفير من يخالفهم في رأيهم ، وحقيقة : إن

<sup>(</sup>١) ظاهرة الغلو في الدين ، ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>۲) منهج ابن تيمية في مسألة التكفير (۲/ ۲۳۰ \_ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) ظاهرة الغلو في الدين ، ص ٢٨١ \_ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) الفتاوي (٢٠/ ٢٥٤ ، ٢٥٥).

هؤلاء الناس لم يحسنوا إنزال هذا القول منزله ، ولم يجيدوا فهمه ، فالمراد بالكافر الذي من لا يكفره يكون مثله ، هو الشخص المقطوع بكفره الذي توفرت فيه جميع الشروط ، وانتفت عنه جميع الموانع ، ومن كان كافراً من البداية ولم يدخل في الإسلام أبداً مثل: فرعون ، أبي لهب ، ماركس . . . إلخ فمن لم يكفر هؤلاء وأمثالهم ؛ فهو مثلهم .

وأما الشخص الخفي حاله لإظهاره الإسلام مثلاً وإبطانه الكفر وكراهية الإسلام ، فمثل هذا الشخص من اطلع على حاله وعرف حقيقته في مجالس خاصة وللقرب منه ، وتحقق من وجود الشروط ، وانتفاء الموانع وجب عليه اعتقاده تكفيره ، ومن لم يطلع ، وشهد له بالإسلام ، فلا إثم عليه لأنه شهد بما علمه ، ولنا الظاهر والله يتولى السرائر ، وقد كان المنافقون يعاملون بما يعامل به المسلمون لأنهم كانوا يظهرون الإسلام ولا يعلنون كفرهم بل يبطنونه ، وقد دلت أعمال أئمة السلف على أن المراد بالكافر هو المقطوع بكفره لا المختلف فيه ، إذ المختلف في تكفيره لا يكفر من لم يكفره ، ودليل ذلك: أن الإمام أحمد كان يرى كفر تارك الصلاة وكان الأئمة الثلاثة لا يرون كفره ، وقد دارت مناقشة بين الإمام الشافعي والإمام أحمد حول هذه المسألة ، فهل حكم أحمد على الشافعي بالكفر لعدم تكفيره تارك الصلاة؟! بالطبع لا .

وقد حقق ابن تيمية ما نسب إلى الإمام أحمد من الحكم على من لا يكفر أهل البدع ، فقال : وعنه في تكفير من لا يكفر روايتان أصحهما لا يكفر (١) ، وهذا في حق من لم يكفر الكافر المختلف في كفره ، أما المقطوع بكفره فلا ، وما نسب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب من تكفير من لا يستحق ذلك ، فهذه نبذة من أقواله توضح منهجه في الدعوة ، وينفي بها عن نفسه ما نسب إليه زوراً وبهتاناً من تكفير من لا يستحق ذلك .

قال رحمه الله في رسالته للشريف: وأما الكذب والبهتان مثل قولهم: إنا نكفر بالعموم ، ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه ، وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل ومثل هذا وأضعاف أضعافه ، وكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله ، وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر ، والصنم الذي على أحمد البدوي ، وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم ، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ، ويقاتل؟! سبحانك هذا بهتان عظيم (٢).

وفي رده في رسالته إلى السويدي البغدادي يقول: وما ذكرت أني أكفر جميع الناس إلا من اتبعني ، وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة ، فيا عجباً! كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟ هل يقول

الفتاوی (۱۲/ ۲۸۶).

<sup>(</sup>٢) مصباح الظلام ، عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ ، ص ٤٣ .

هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون؟ إلى أن قال: وأما التكفير: فأنا أكفر من عرف دين الإسلام ثم بعدما عرفه سبه ، ونهى الناس عنه وعادى من فعله ، وهذا هو الذي أكفره ، وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك(١).

تلك قواعد هامة ينبغي مراعاتها قبل النظر في مسألة التكفير ، وهي قواعد اتفق عليها العلماء واعتبروها في أحكامهم ، لذلك عصمتهم من الزلل ، ووقتهم من السقوط في هاوية التكفير ، وثبتتهم على الصراط المستقيم ، والطريق السوي ، والسبيل القويم الذي لا عوج فيه ولا انحراف ، ومن أراد المزيد في بحث هذه المسألة فليراجع (منهج ابن تيمية في مسألة التكفير) للدكتور عبد المجيد المشعبي ، و(ظاهرة التكفير) للأمين الحاج محمد أحمد ، و(ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث) لمحمد عبد الحكيم حامد ، و(الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة) لعبد الرحمن بن معلا اللويجف ، و(شبهات حول الفكر الإسلامي المعاصر) ، سالم البهنساوي ، (الحكم وقضية تكفير المسلم) ، لسالم البهنساوي .

\* \* \*

# المبحث الثاني الأيام الأخيرة في حياة أمير المؤمنين على بن أبى طالب واستشهاده رضي الله عنه

# أولاً: في أعقاب النهروان:

كان قتال أمير المؤمنين رضي الله عنه لهذه الفرقة الخارجة المارقة دليلاً قوياً وحجة ظاهرة في أنه مصيب في قتاله لأهل الشام ، وأنه أولى بالحق من معاوية ؛ فقد جاء عن رسول الله على أنه قال: «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق»(١).

فالقارئ يتوقع أن الجيش سيكون أشد عزيمة في قتال أهل الشام لما تيقن لديهم بهذه البراهين وغيرها مما سبق ، كمقتل عمار بن ياسر رضي الله عنه ؛ إلا أنه بالرغم من ذلك أن الذي حدث عكس ما هو متوقع منهم ، فالخطة التي رسمها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه هي الذهاب إلى الشام بعد الانتهاء من قتال الخوارج ، لأن إدخال الشام تحت خلافته وإعادة وحدة الأمة هدف يجب تحقيقه ، وغاية يسعى إلى الوصول إليها ، وما حربه للخوارج إلا تأميناً للجبهة الداخلية خشية أن يقعوا بمن في العراق من الذراري أثناء غيابه ـ كما ذكر ذلك في خطبته ـ ، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ، إذ لم يستطع رضي الله عنه ، غزو الشام حتى استشهد (٢) .

فلقد كان لخروج الخوارج أثر في إضعاف جيش أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ، كما أن الحروب في الجمل وصفين والنهروان ، تسببت في ملل أهل العراق للحرب ونفورهم منها ، وخاصة أهل الشام في صفين ، فإن حربهم ليس كحرب غيرهم ، فمعركة صفين الطاحنة لم تفارق مخيلتهم ، فكم يتَّمت الأطفال ورملت نساء ، بدون أن يتحقق مقصودهم ، ولولا الصلح أو التحكيم الذي رحب به أمير المؤمنين علي وكثيرمن أصحابه لكانت مصيبة على العالم الإسلامي لا يتخيل آثارها السيئة ، فكان هذا التخاذل عن المسير مع علي رضي الله عنه إلى الشام مرة أخرى أحب إليهم ، وتميل إليه نفوسهم ، وإن كانوا يعلمون أن علياً على حق (٢٠).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲/ ۲۵۷ ، ۲۵۷).

<sup>(</sup>٢) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد على ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه.

ومن المعضلات التي أوهنت جانب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ، خروج فرقة تغالي في تعظيم أمير المؤمنين علي وترفعه إلى مقام الألوهية ، حتى بدا للبعض أن هذا رد فعل للخوارج الذين يتبرؤون من علي ويكفرونه (1) ، ولكن هؤلاء كان مقصدهم سيئاً ؛ وهو إدخال معتقدات فاسدة على المسلمين لهدم الدين وإضعاف المسلمين عامة وليس جيش علي فقط (1).

ولقد تصدَّى لهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ـ كما بينا \_ بحزم وقوة ، ولاشك أن مباينة الخوارج وقتلهم أضعف جانب علي كثيراً ، ثم تتابعت الفتوق على علي من بعد ، فخرج الخريت بن راشد ـ وقيل: اسمه الحارث بن راشد ـ في قومه من بني ناجية ، وكان من ولاة علي على الأهواز ، فدعا إلى خلع علي ، فأجابه خلق كثير ، واحتوى على البلاد ، وجبى الأموال ، فبعث إليه على جيشاً بقيادة معقل بن قيس الرياحي ، فهزمه وقتله (٣).

وطمع أهل الخراج في ناحية على في كسر الخراج ، وانتقض أهل الأهواز ، ولابد أن علياً واجه من أجل ذلك بعض الصعوبات المالية والعسكرية ، وقد روي عن الشعبي في هذا الخصوص قوله: لما قتل علي أهل النهروان ، خالفه قوم كثير ، وانتقضت عليه أطرافه ، وخالفه بنو ناجية ، وقدم ابن الحضرمي البصرة وانتفض أهل الأهواز ، وطمع أهل الخراج في كسره ، وأخرجوا سهل بن حنيف عامل علي بن أبي طالب من فارس (٤).

وفي الجانب الآخر كان معاوية رضي الله عنه يعمل بشتى الوسائل سراً وعلانية على إضعاف جانب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ، واستغلَّ ما أصاب جيشه من تفكُّك وخلاف ، فأرسل جيشاً إلى مصر بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه ؛ سيطر عليها وضمها إليه ، وقد ساعده على ذلك عدة عوامل منها:

- إنشغال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بالخوارج.
- عامل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على مصر محمد بن أبي بكر لم يكن على قدر من الدهاء كسلفه قيس بن سعد بن عبادة الساعدي الأنصاري ، فدخل في حرب مع المطالبين بدم عثمان ، ولم يسايسهم كما كان يصنع الوالى السابق ، فهزموه .
  - اتفاق معاوية مع المطالبين بدم عثمان في مصر في الرأي، فساعده في السيطرة عليها (٥).

<sup>(</sup>١) نظام الخلافة في الفكر الإسلامي ، مصطفى حلمي ، ص ١٥ ، ١٦ .

 <sup>(</sup>۲) خلافة على بن أبى طالب ، عبد الحميد على ، ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري (٦/ ٢٧ \_ ٤٧).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه (٦/ ٥٣).

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق ؛ الطبقات لابن سعد (٣/ ٨٣) ؛ خلافة علي بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ٣٥١ ، سند صحيح .

- بعد مصر عن مركز أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ، وقربها من الشام.
- طبيعتها الجغرافية؛ فهي متصلة بأرض الشام عن طريق سيناء ، وتمثل امتداداً طبيعياً ،
   وقد أضافت مصر قوة كبيرة لمعاوية رضي الله عنه؛ قوة بشرية واقتصادية كبيرة .

وكذلك أرسل معاوية بعوثه إلى شمال الجزيرة العربية ، ومكة والمدينة وإلى اليمن ، ولكن لم تلبث هذه البعوث أن ردت على أعقابها عند ما أرسل أمير المؤمنين علي من يصدها (۱) وعمل معاوية رضي الله عنه على استمالة كبار أعيان القبائل وعمال علي رضي الله عنه ؛ فقد حاول سحب قيس بن سعد رضي الله عنه عامل علي على مصر إليه فلم يستطع ، ولكنه استطاع أن يثير شك حاشية على ومستشاريه فيه فعزله ((7)).

• وكان عزل سعد بن قيس مكسباً كبيراً لمعاوية ، كما حاول سحب زياد بن أبيه عامل علي رضي الله عنه على فارس ففشل في ذلك (٣) .

وقد استطاع معاوية رضي الله عنه أن يؤثر على بعض الأعيان والولاة بسبب ما يمنيهم ويعدهم به ، ولما يروه من علو أمر معاوية ، وتفرق أمر علي رضي الله عنه؛ إذ يقول في إحدى خطبه: إلا أن بسراً قد اطلع من قبل معاوية ، ولا أرى هؤلاء القوم إلا سيظهرون عليكم باجتماعهم على باطلهم ، وتفرقكم عن حقكم ، وبطاعتهم أميرهم ، ومعصيتكم أميركم ، وبأدائهم الأمانة وبخيانتكم ، استعملت فلاناً فغل وغدر وحمل المال إلى معاوية ، واستعملت فلاناً فخان وغدر وحمل المال إلى معاوية ، واستعملت فلاناً فخان وغدر وحمل المال إلى معاوية ، عتى لو ائتمنت أحدهم على قدح خشيت على علاقته ، اللهم أني أبغضتهم وأبغضوني فأرحهم مني وأرحني منهم (٤).

ثانياً: استنهاض أمير المؤمنين علي همة جيشه ، ثم الهدنة مع معاوية:

لم يستسلم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لهذه المصائب ، وهذا التقاعس والتخاذل ، فقد بذل جهده في استنهاض همة جيشه بكل ما أوتي من علم وحجة وفصاحة وبيان ؛ فخطبه الحماسية المشهورة التي اشتهرت عنه وتعتبر من عيون التراث لم يقلها من فراغ أو خيال ، بل مرُّ تجرعه وواقع أليم عاصره ، فمن خطبه التي قالها لما أغير على أطرافه قال:

أما بعد ، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه ، وهو لباس التقوى ،

<sup>(</sup>۱) تاریخ خلیفة ، ص ۱۹۸ ، بدون سند.

<sup>(</sup>٢) ولاة مصر، ص ٤٥ ـ ٤٦.

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (٢/ ٢٥٥ \_ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) التاريخ الصغير للبخاري (١/ ١٢٥) ، بسند منقطع وله شواهد.

ودرع الله الحصينة ، وجُنتُه (۱) الوثيقة . فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذّل ، وشمله البلاء ، ودُيّثَ بالصّغار والقَماءَة (۲) ، وضرب على قلبه بالأسداد (۳) ، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد ، وسيم الخسف (۵) ومنع النّصف (۲) . ألا وإنّي قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلاً ونهاراً ، وسراً وإعلاناً ، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم ، فوالله ما غُزيَ قوم في عقر دارهم (۱) إلا ذلوا ، فتواكلتم وتخاذلتم ، حتى شُنتُ عليكم الغارات ، ومُلكَت عليكم الأوطان ، وهذا أخو غامد قد وردت خيله الأنبار (۸) ، وقد قتل حسّان بن حسّان البكري ، وأزال خيلكم عن مسالحها (۱) ، ولقد بلغني أنّ الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة (۱) ، فينتزع حجُلها وقُلْبها وقلائِدَها ورعائها (۱۱) ، ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع (۱۲) ، والاسترحام ، ثم انصرفوا وافرين (۱۳) ، ما نال رجل منهم كلمٌ ولا أريق له دم ، فلو أن امرأ مسلماً مات من بعد هذا أسفاً ما كان به ملوماً بل كان عندي جديراً .

فيا عجباً والله يُميتُ القلب ويَجلبُ الهمّ من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم ، فقبحاً لكم وتَرَحاً (١٤) حين صرتم غرضاً يُرْمى ، يُغار عليكم ولا تُغيرون ، وتُغزون ولا تَغزون ، ويُعصى الله وترضون.

فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحرّ قلتم: هذه حمّارة القيظ (١٥٠)؛ أمهلنا يسبّخ عنّا الحرُّ ، وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء قلتم: هذه صبّارة القُرِّ (١٦١) ، أمهلنا ينسلخ عنّا البرد ، كل هذا

<sup>(</sup>١) الجُنّة بالضم: الوقاية.

<sup>(</sup>٢) دُيث: ذلل. الصغار: الذل والصغر. القماء: الذل والصغار.

<sup>(</sup>٣) الأسداد: الحجب التي تحجب عنه الهدى والرشاد.

<sup>(</sup>٤) أديل الحقّ منه: تحول الأمر عنه إلى الحق ، فألمّت به الكوارث.

<sup>(</sup>٥) سيم الخسف: أصبح محلّ الإذلال والمهانة.

<sup>(</sup>٦) منع النصف: النصف: العدل. أي: حرم العدل.

<sup>(</sup>٧) عقر الدار: وسطها ، وأصلها تواكلتم. وكلَّ منكم أمر الجهاد ، أي: الآخر.

<sup>(</sup>A) الأنبار: بلدة شرقى الفرات.

<sup>(</sup>٩) مسالح: جمع مسلحة وهي الثغر.

<sup>(</sup>١٠) المعاهدة: الذمية؛ وهي غير المسلمة المقيمة في بلاد المسلمين.

<sup>(</sup>١١) الحجل: الخلخل. القلب: السوار. الرّغاث: جمع رغثة وهو القرّط.

<sup>(</sup>١٢) الاسترجاع ترديد الصوت بالبكاء.

<sup>(</sup>١٣) وافرين: تامين لم ينقص عددهم. الكلم: الجرح.

<sup>(</sup>١٤) ترحاً: هماً أو حزناً أو فقراً.

<sup>(</sup>١٥) القيظ: الحر: حمارة القيظ شدته. يسبّخ: يخفف.

<sup>(</sup>١٦) صبارة الشتاء: شدة البرد: القر: البرد.

فراراً من الحرّ والقرّ ، فإذا كنتم من الحرّ والقرُّ تفرّون ، فإذا أنتم والله من السيف أفرُّ .

يا أشباه الرجال ولا رجال (۱) ، حلوم الأطفال ، وعقول ربّات الحجال (۲) ؛ لوددت أني لم أراكم ولم أعرفكم معرفة والله جرّت ندماً ، وأعقبت سدَماً (۳) ، قاتلكم الله! لقد ملأتم قلبي قيحاً (۱) ، وشحنتم صدري غيظاً ، وجرّعتموني نُغَبَ التّهام أنفاساً (۱) ، وأفسدتم عَلَيَّ رأيي بالعصيان والخذلان ، حتى لقد قالت قريش: إنّ ابن أبي طالب رجل شجاع ، ولكن لا علم له بالحرب. . لله أبوهم ، وهل أحد منهم أشدُّ لها مراساً منّي (۱) ، وأقدم فيها مقاماً مني ؟! لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين ، وها أنذا قد ذرّفْتُ على الستين ؛ ولكن لا رأي لمن لا يطاع (۷).

إن هذه الخطبة كتلة نارية يصبُّها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قذائف ساخنة فوق رؤوس أولئك القوم الذين حرموه من قطف ثمار جهاده وتحقيق النصر الذي كان يسعى له ، وقد صاغها بأسلوب أدبي رائع ، يهزُّ بعباراتها المشاعر ، ويحرّك بألفاظها مكامن النفوس ، بعيداً عن الخموض والإيهام ، كما أنها خالية من السجع والصناعة اللفظية (٨).

إن الخطب التي تثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ، وأعني بها التي تتحدث عن خلافته ؛ تعكس صورة تاريخية تتعدى الوصف الظاهري ، لتكشف عن شعور أمير المؤمنين رضي الله عنه تجاه ما يلقاه من جيشه من تخاذل بعد معركة النهروان ، ولكن معظم الخطب التي نسبت إليه رضي الله عنه لا تصح ؛ فعدد من العلماء يقولون عن خطب علي رضي الله عنه في نهج البلاغة: إنها من تأليف ووضع الشريف الرضي (٩). فلا بد من إعمال منهج نقدي دقيق عند التعامل معها باعتبارها مصدراً تاريخياً.

هذا ومن ناحية أخرى: أخذ علي رضي الله عنه يذكِّر أصحابه بفضائله ومناقبه ومنزلته الرفيعة في الإسلام، فيحدثنا عدد من شهود عيان: أن علياً رضي الله عنه ناشد الناس في الرحبة: من سمع رسول الله على يقول يوم غدير خم: «ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا:

<sup>(</sup>١) يقصد أن صفات الرجولة انعدمت فيهم.

<sup>(</sup>٢) حلوم: عقول . ربات الحجال: كناية عن النساء.

<sup>(</sup>٣) سدماً: الهم المشوب بالأسف والغيظ.

<sup>(</sup>٤) القيح: ما في القرحة من الصديد. شحنتم صدري: ملأتموه.

<sup>(</sup>٥) النغب: جمع نغبة (كجرعة): الجرعة. التَّهام: الهمّ.

<sup>(</sup>٦) المراس: المعالجة والمزاولة والمعاناة.

<sup>(</sup>٧) البيان والتبيين للجاحظ ، ص ٢٣٨ ، ٢٣٩.

<sup>(</sup>A) ألأدب الإسلامي ، نايف معروف ، ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٩) ميزان الاعتدال (٣/ ١٢٤) ، وله نقد جيد في هذا الموضوع؛ خلافة علي بن أبي طالب ، ص ٣٥٥.

بلى ، قال: «فمن كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم والِ من والاه ، وعاد من عاداه» ، فقام اثنا عشر رجلاً وفي رواية : ستة عشر رجلاً فشهدوا بذلك (١) . وهذا يذكرنا بعثمان رضي الله عنه عندما كان يستشهد بالصحابة على مناقبه وفضائله عندما حصره الغوغاء ، وكأنه يقول: من هذا عمله وخدمته للإسلام؛ أهكذا يكون جزاؤه؟! مع اختلاف المناسبات .

وبالرغم من كل هذه المحاولات والجهود المضنية لم يستطع رضي الله عنه أن يحقق ما يريد؛ إذ لم يستطع أن يغزو الشام بسبب التفكك والتصدع الذي حدث في داخل جيشه وتفرق كلمتهم وظهور الأهواء ، فاضطر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في سنة أربعين للهجرة أن يوافق لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على أن يكون العراق له ، والشام لمعاوية ، ولا يدخل أحدهما على صاحبه في عمله بجيش ولا غارة ولا غزو (7) . قال الطبري في تاريخه: وفي هذه السنة \_ • ٤ هـ \_ جرت بين علي وبين معاوية المهادنة \_ بعد مكاتبات جرت بينهما يطول بذكرها الكتاب على وضع الحرب بينهما ، ويكون لعلي العراق ولمعاوية الشام ، فلا يدخل أحدهما على صاحبه في عمله بجيش ولا غارة ولا غزو (7).

ثالثاً: دعاء أمير المؤمنين عليٌّ الله عز وجل أن يعجِّل له بالشهادة:

هادن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه معاوية ، ويبدو أن هذه الهدنة لم تستمر ؛ فمعاوية أرسل بسر بن أبي أرطأة إلى الحجاز واليمن في العام الذي استشهد فيه علي رضي الله عنه (٤) ، ولما لم يتمكن علي رضي الله عنه من تجهيز الجيش بما يصبو ويريد ، ورأى خذلانهم ؛ كره الحياة وتمنَّى الموت ، وكان يتوجه إلى الله بالدعاء ، ويطلب منه عز وجل أن يعجل منيته ؛ فمما روي عنه: أنه خطب يوماً فقال: اللهم إني قد سئمتهم وسئموني ، ومللتهم وملوني ، فأرحني منهم وأرحهم مني ، فما يمنع أشقاكم أن يخضبها بدم . ووضع يده على لحيته (٥) .

وقد ألح علي رضي الله عنه في الدعاء في أيامه الأخيرة ؛ فعن جندب قال: ازدحموا على علي رضي الله عنه ، حتى وطئوا على رجله ؛ فقال: اللهم إني قد مللتهم وملوني ، وأبغضتهم وأبغضوني ، فأرحني منهم وأرحهم مني (٦).

وفي رواية أخرى: عن أبي صالح قال: شهدت علياً وضع المصحف على رأسه حتى سمعت

<sup>(</sup>١) فضائل الصحابة (٢/ ٧٠٥) ، إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) خلافة على بن أبى طالب ، عبد الحميد ، ص ٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري (٦/٦).

<sup>(</sup>٤) التاريخ الصغير للبخاري (١/ ٤١) ؛ خلافة علي بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ٤٣١ .

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (١٠/ ١٥٤) ، بإسناد صحيح ؛ الطبقات (٣/٤) ، إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦) الاحاد والمثاني لابن أبي عاصم (١/ ٣٧) ، بإسناد حسن ؛ خلافة علي ، ص ٤٣٢.

تقعقع الورق ، فقال: اللهم إني سألتهم ما فيه فمنعوني ، اللهم إني قد مللتهم وملوني ، وأبغضتهم وأبغضتهم وأبغضتهم وأبغضوني ، وأبدلني بهم خيراً منهم ، ومث قلوبهم ميثة الملح في الماء (١٠).

وفي رواية: فلم يلبث إلا ثلاثاً أو نحو ذلك ، حتى قتل رحمه الله (٢) . وقال الحسن بن علي: قال لي علي رضي الله عنه: إن رسول الله عليه سنح لي الليلة في منامي ، فقلت: يا رسول الله! ماذا لقيت من أمتك من الأود واللدد (٣)؟ ، قال: ادع عليهم قلت: اللهم أبدلني بهم من هو خيراً منهم ، وأبدلهم بي من هو شر مني لهم. قال الحسن رضي الله عنه: فخرج فضربه الرجل (٤).

#### رابعاً: علم أمير المؤمنين بأنه سيستشهد:

تفيد بعض أحاديث النبي على التي تعد من دلائل نبوته على ؛ إخباره بأن علياً سيكون من الشهداء ، فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله على حراء ، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ؛ فتحركت الصخرة ، فقال رسول الله على : «اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» (٥)

وهناك أحاديث أخص من هذا الحديث ، تخبر أن علياً سيستشهد بأرض العراق ، وتبين كيفية اغتياله أيضاً ، وهذا كله يبين صدق نبوة محمد وبأنه لا ينطق عن الهوى ، وإنما يخبر بما أطلعه الله عز وجل عليه عن طريق الوحي ، وقد أطلع النبي علياً على ما سيحدث له ، وقد آمن علي بذلك وأيقن ، فكان يتحدث للناس بذلك ؛ فمما حدَّث من ذلك في العراق ، إذ يروي عنه أبو الأسود الدؤلي ؛ يقول أبو الأسود: سمعت علياً يقول: أتاني عبد الله بن سلام وقد أدخلت رجلي في الغرز ، فقال لي: أين تريد؟ فقلت: العراق ، فقال: أما إنك إن جئتها ليصيبك بها ذباب السيف ، فقال علي: وايم الله لقد سمعت رسول الله وقبله يقوله ، قال أبو الأسود: فعجبت منه ، وقلت: رجل محارب يحدث بمثل هذا عن نفسه (٢)!.

وحدث بهذا الحديث في ينبع قبل توليه الخلافة ، على من عاده في مرضه؛ وهو أبو فضالة الأنصاري البدري رضي الله عنه ؛ إذ قال علي رضي الله عنه : إني لست ميتاً في مرضي هذا ، أو من وجعي هذا ، إنه عهد إلي النبي على أني لا أموت حتى تخضب هذه \_ يعني لحيته \_ من هذه \_

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٣/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) المحن ، لأبي العرب ، ص ٩٩ ؛ خلافة على ، عبد الحميد ، ص ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٣) الأود: العوج. اللدد: الخصومة.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام ، عهد الخلفاء الراشدين ، ص ٦٤٩.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٤/ ١٨٨٠).

<sup>(</sup>٦) تاريخ الذهبي ، عهد الخلفاء الراشدين ، ص ٦٤٨.

يعني هامته (۱) . وحدث به الخوارج وحدث به أصحابه ، وقد جمع البيهقي هذه الأحاديث ونحوها في كتابه (دلائل النبوة) (۲) ، وجمعها الحافظ ابن كثير في كتابه (البداية والنهاية) (۳) .

وعن عبد الله بن داود قال: سمعت الأعمش ، عن سلمة بن سهيل ، عن سالم بن أبي جعدة ، عن عبد الله بن سبع قال: سمعت علياً رضي الله عنه على المنبر يقول: ما ننتظر إلا شقياً ، عهد إلي رسول الله على لتخضبن هذه من دم هذا ، قالوا: أخبرنا بقاتلك حتى نبير عترته ، قال: أنشد الله رجلاً قتل بي غير قاتلي (٤) ، وقد تمثل رضي الله عنه بأبيات شعر فقال:

اشدُدْ حيازيمك للموتِ فيانَّ الموتَ القيكان الموتَ الاقيكان ولا تَجْرِزعْ مِسنَ القَتْ لِ إِذَا حَالً بِسوَادِيكَان)

وتذهب بعض الروايات إلى أبعد من هذا ، إذ تفيد أن علياً رضي الله عنه يعرف هذا الشقي الذي سيقتله ؛ فيروي عبيدة السلماني ، بسند صحيح إليه \_ يقول: كان علي إذا رأى ابن ملجم قال:

أريــــدُ حيــــاتَـــهُ ، ويـــريـــد قَتْلـــي عـــــــــــرُك مِـــنْ خليلِـــك مـــن مُـــرادِ (٢)

وفي رواية أخرى: قال علي رضي الله عنه ، عن عبد الرحمن بن ملجم: أما إن هذا قاتلي ، قيل: فما يمنعك منه؟ قال: إنه لم يقتلني بعد (٧) .

وقد طلب منه الناس أن يستخلف لما أخبرهم بأنه مقتول ، فاعتذر عن ذلك ؛ فعن عبد الله بن سبع ، قال: سمعت علياً ، يقول لتُخضبنَ هذه من هذا ، فما ينتظر بي الأشقى؟ قالوا: يا أمير المؤمنين ، فأخبرنا به نُبير عترته (٨) ، قال: إذاً تا لله تقتلون بي غير قاتلي . قالوا . فاستخلف علينا . قال : لا ولكن أتركُكم إلى ما ترككم إليه رسول الله على . قالوا: فما تقول لربك إذا أتيته؟ وقال وكيع مرة: إذا لقيه؟ \_قال: أقول: اللهم تركتني فيهم ما بدا لك ، ثم قبضتني إليك وأنت فيهم ، فإن شئت أصلحتهم ، وإن شئت أفسدتهم (٩) .

<sup>(</sup>١) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ٤٣٣ ، طرق الرواية صحيحة بمجموعها .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة (٦/ ٤٣٨ ـ ٤٤١) ، تحقيق: عبد المعطي قلعجي.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٧/ ٣٢٣ \_ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) كتاب الشريعة للآجري (٤/ ٢١٠٥) ، تحقيق: الدميجي ، إسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الذهبي ، عهد الخلفاء الراشدين ، ص ٦٤٨.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد (٣٤ ، ٣٣) ، إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٧) الاستيعاب (٣/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٨) نبير عترته: نهلك ذريته.

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد ، الموسوعة الحديثية (٢/ ٣٢٥) حسن لغيره.

وعن على رضي الله عنه قال: سمعت الصادق المصدوق على يقول: «إنك ستُضرب ضربة هاهنا\_ وأشار إلى صدغيه \_فيسيل دمها حتى يخضب لحيتك ، ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقة أشقى ثمو د»(١).

خامساً: استشهاد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ، وما فيه من دروس وعبر وفوائد:

لقد تركت معركة النهروان في نفوس الخوارج جرحاً غائراً لم تزده الأيام والليالي إلا إيلاماً وحسرة ، فاتفق نفر منهم على أن يفتكوا بعلي رضي الله عنه ، ويثأروا لمن قتل من إخوانهم في النهروان ، وأجمع أهل السير والمؤرخون على ذكر رواية مشهورة (٢) لا تسلم من انتقادات لاحتوائها على عناصر متضاربة ، وأخرى مختلفة ، ولا نستبعد بدورنا أن تكون هذه الحادثة المهمة قد تعرضت مثل غيرها إلى إضافات وزيادات في الفترات المتأخرة ، ويبدو من خلال المصادر والدراسات: أن هناك إجماعاً على أنّ عملية قتل علي تمت على أيدي عناصر خارجية انتقاماً لضحايا معركة النهروان ، أما بقية المعلومات الخاصة بالعملية مثل قصة الحب بين ابن ملجم وقطام والدور المزعوم للأشعث الكندي ـ وسيأتي بيان براءته بإذن الله لاحقاً ـ وغيرها ؛ فيصعب قبولها والتصديق بها ، وإليك تفصيل مقتله رضى الله عنه :

#### ١ \_ اجتماع المتآمرين:

كان من حديث ابن مُلجَم وأصحابه: أن ابن ملجم والبُرَك بن عبد الله وعمرو بن بكر التميمي اجتمعوا ، فتذاكروا أمر الناس ، وعابوا على ولاتهم ، ثم ذكروا أهل النهر ، فترحَّموا عليهم ، وقالوا: ما نصنع بالبقاء بعدهم شيئاً ، إخواننا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم ، والذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم ، فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلالة فالتمسنا قتلهم فأرحنا منهم البلاد ، وثأرنا بهم لإخواننا ، فقال ابن ملجم: أنا أكفيكم علي بن أبي طالب - وكان من أهل مصر - ، وقال البُرك بن عبد الله: أنا أكفيكم معاوية ، وقال عمرو بن بكر: أنا أكفيكم عمرو بن العاص . فتعاهدوا وتواثقوا بالله: لا ينكص رجل منا عن صاحبه الذي توجه إليه حتى يقتله أو يموت دونه ، فأخذوا أسيافهم ، فسموها واتعدوا لسبع عشرة تخلو من رمضان أن يثب كل واحد منهم على صاحبه الذي توجه إليه ، وأقبل كل رجل منهم إلى المصر الذي فيه صاحبه الذي علم على على صاحبه الذي فيه صاحبه الذي على على على على صاحبه الذي أله منهم إلى المصر الذي فيه صاحبه الذي على يطلب (٣).

<sup>(</sup>١) خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، ص ١٦٣ \_ ١٦٤ ، حكم المحقق أحمد ميرين البلوشي \_ رحمه الله \_ بالصحة .

 <sup>(</sup>۲) الطبقات لابن سعد (۳/ ۳۵) ؛ تاريخ الطبري (٦/ ٥٨ إلى ٦٦) بسند منقطع ؛ مروج الذهب (٢/ ٤٢٣) ؛ الطبراني الكبير (١/ ٥٥ \_ ٥٨)؛ مجمع الزوائد (٦/ ٢٤٩)؛ تاريخ الإسلام ، الخلفاء الراشدون للذهبي ، ص ٦٤٩ ؛ وفيات الأعيان (٧/ ٢١٨) ؛ البداية والنهاية (٧/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري (٦/٥٩).

# ٢ - خروج ابن ملجم ولقاؤه بقطام ابنة الشجّنة:

فأما ابن ملجم المرادي فكان عداده في كِنْدة ، فخرج فلقي أصحابه بالكوفة وكاتمهم أمره كراهة أن يظهروا شيئاً من أمره ، فإنه رأى ذات يوم أصحاباً من تَيْم الرّباب وكان علي قتل منهم يوم النهر عشرة فذكروا قتلاهم ، ولقي من يومه ذلك امرأة من تيم الرباب يقال لها: «قطام ابنة الشّجنة وقد قتل أباها وأخاها يوم النهر ، وكانت فائقة الجمال فلما رآها التبست بعقله ، ونسي حاجته التي جاء لها ، ثم خطبها ، فقالت: لا أتزوجك حتى تشفي لي ، قال: وما يشفيك؟ قالت: ثلاثة آلاف ، وعبد ، وقينة ، وقتل علي بن أبي طالب ، قال: هو مهر لك ، فأما قتل علي فلا أراك ذكرته لي وأنت تريديني ، قالت: بلى التمس غرته ، فإن أصبت شفيت نفسك ونفسي ، ويهنئك العيش معي ، وإن قتلت فما عند الله خير من الدنيا وزينة أهلها.

قال: فوالله ما جاء بي إلى هذا المصر إلا قتل علي ، فلك ما سألت. قالت: إني أطلب لك من يسند ظهرك ، ويساعدك على أمرك ، فبعثت إلى رجل من قومها من تيم الرباب يقال له: وردان ؛ فكلمته فأجابها .

وأتى ابن ملجم رجلاً من أشجع يقال له شبيب بن بجرة ، فقال له: هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ قال: وما ذاك؟ قال: قتل علي بن أبي طالب ، قال: ثكلتك أمك ، لقد جئت شيئاً إذا ، كيف تقدر على علي؟! قال: أكمن له في المسجد ؛ فإذا خرج لصلاة الغداة شددنا عليه فقتلناه ، فإن نجونا شفينا أنفسنا وأدركنا ثأرنا ، وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا وما فيها ، قال: ويحك لو كان غير علي لكان أهون علي ، قد عرفت بلاءه في الإسلام ، وسابقته مع النبي ، وما أجدني أنشرح لقتله . قال: أما تعلم أنه قتل أهل النهر العباد الصالحين؟ قال: بلى ، قال: فنقتله بمن قتل من إخواننا ، فأجابه .

فجاؤوا قطام وهي في المسجد الأعظم معتكفة \_ فقالوا لها: قد أجمع رأينا على قتل علي ، قالت: فإذا أردتم فأتوني ، ثم عاد إليها ابن ملجم في ليلة الجمعة التي قتل في صبيحتها علي سنة على المدة التي قتل: هذه الليلة التي وعدت فيها صاحبي أن يقتل كل منا صاحبه ، فدعت لهم بالحرير فعصبتهم به ، وأخذوا أسيافهم وجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها علي ، فلما خرج ضربه شبيب بالسيف ، فوقع سيفه بعضادة الباب أو الطاق ، وضربه ابن ملجم في قرنه بالسيف ، وهرب وردان حتى دخل منزله ، فدخل عليه رجل من بني أبيه وهو ينزع الحرير عن صدره ، فقال: ما هذا الحرير والسيف؟ فأخبره بما كان وانصرف ، فجاء بسيفه فعلا به وردان حتى قتله ، وخرج شبيب نحو أبواب كندة في الغلس ، وصاح الناس ، فلحقه رجل من حضرموت يقال له: عويمر ، وفي يد شبيب السيف ، فأخذه ، وجثم عليه الحضرمي ، فلما رأى الناس قد أقبلوا في طلبه ، وسيف شبيب في يده ، خشي على نفسه ، فتركه ، ونجا شبيب في غمار الناس ، فشدوا

على ابن ملجم ، فأخذوه ، إلا أن رجلاً من هَمْدان يكنى أبا أدماء أخذ سيفه فضرب به رجله ، فصرعه.

وتأخر علي ، ورفع في ظهره جعدة بن هبيرة بن أبي وهب ، فصلى بالناس الغداة ، قال علي: عليّ بالرجل ، فأدخل عليه ، ثم قال: أي عدو الله ، ألم أحسن إليك ، قال: بلى ، قال: ما حملك على هذا؟ قال: شحذته أربعين صباحاً ، وسألت الله أن يقتل به شر خلقه ، فقال علي رضي الله عنه. لا أراك إلا مقتولاً به ، ولا أراك إلا من شر خلقه (١).

# ٣ محمد ابن الحنفية يروي قصة مقتل أمير المؤمنين على:

قال ابن الحنفية: كنت والله إني لأصلي تلك الليلة التي ضرب فيها علي في المسجد الأعظم في رجال كثير من أهل المصر ، يصلون قريباً من السدّة ، ما هم إلا قيام وركوع وسجود ، وما يسأمون من أول الليل إلى آخره ، إذ خرج علي لصلاة الغداة ، فجعل ينادي: أيها الناس ، الصلاة الصلاة الصلاة ، فما أدري أخرج من السدة فتكلم بهذه الكلمات أم لا ، فنظرت إلى بريق ، وسمعت: الحكم لله يا علي لا لك ولا لأصحابك ، فرأيت سيفاً ، ثم رأيت ثانياً ، ثم سمعت علياً يقول: لا يفوتنكم الرجل ، وشد الناس عليه من كل جانب. قال: فلم أبرح حتى أخذ ابن ملجم وأدخل على علي ، فدخلت فيمن دخل من الناس ، فسمعت علياً يقول: النفس بالنفس ، أنا إن مت فاقتلوه كما قتلني ، وإن بقيت رأيت فيه رأيي (٢). وذكر أن الناس دخلوا على الحسن فزعين لما حدث من أمر علي ، فبينما هم عنده وابن ملجم مكتوف بين يديه ، إذ نادته أم كلثوم بنت علي وهي تبكي: أي عدو الله ، لا بأس على أبي ، والله مخزيك ، قال: فعلى من تبكين؟ والله لقد اشتريته بألف ، وسمَمْته بألف ، ولو كانت هذه الضربة على جميع أهل المصر ما بقي منهم أحد (٣).

# ٤ ـ وصية الطبيب لعلي ، وميل أمير المؤمنين للشورى :

عن عبد الله بن مالك ، قال: جُمع الأطباء لعلي رضي الله عنه يوم جُرِح ، وكان أبصرهم بالطب أثير بن عمرو السَّكُوني ، وكان صاحب كسرى يتطبَّب ، فأخذ أثير رئة شاة حارة ، فتتبَّع عِرْقاً منها ، فاستخرجه فأدخله في جراحة علي ، ثم نفخ العرق فاستخرجه فإذا عليه بياض الدماغ ، وإذا الضربة قد وصلت إلى أمّ رأسه ، فقال: يا أمير المؤمنين ، اعهد عهدك فإنك ميت (٤). وذكر أن جندب بن عبد الله دخل على على فسأله ، فقال: يا أمير المؤمنين ، إن

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري (٦/ ٦٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه.

 <sup>(</sup>٤) الاستيعاب (٣/ ١١٢٨).

فقدناك \_ ولا نفقدك \_فنبايع الحسن؟ قال: ما آمركم ولا أنهاكم ، أنتم أبصر (١). • \_وصية أمير المؤمنين على لأولاده الحسن والحسين رضى الله عنهما:

دعا أمير المؤمنين علي حسناً وحسيناً ، فقال: أوصيكما بتقوى الله ، وألا تبغيا الدنيا وإن بغتكما ، ولا تبكيا على شيء زُوِي عنكما ، وقولا الحق ، وارحما اليتيم ، وأغيثا الملهوف ، واصنعا للآخرة ، وكونا للظالم خصماً ، وللمظلوم ناصراً ، واعملا بما في الكتاب ولا تأخذكما في الله لومة لائم . ثم نظر إلى محمد ابن الحنفية ، فقال : هل حفظت ما أوصيت به أخويك (٢٠؟ قال : نعم ، قال : فإني أوصيك بمثله ، وأوصيك بتوقير أخويك ، لعظيم حقهما عليك ، فاتبع أمرهما ، ولا تقطع أمراً دونهما . ثم قال : أوصيكما به ، فإنه ابن أبيكما ، وقد علمتما أن أباكما كان يحبه . وقال للحسن : أوصيك أي بُنيَّ بتقوى الله ، وإقام الصلاة لوقتها ، وإيتاء الزكاة عند محلها ، وحسن الوضوء ، فإنه لا صلاة إلا بطهور ، ولا تقبل صلاة من مانع زكاة ، وأوصيك بغَفْر الذنب ، وكظم الغيظ ، وصلة الرحم ، والحلم عند الجهل ، والتفقه في الدين ، والتثبت في الأمر ، والتعهد للقرآن ، وحسن الجوار ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، واجتناب الفواحش (٣٠) .

فلما حضرته الوفاة أوصى ، فكانت وصيته:

بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب ، أوصى أنه يشهد: أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، ثم أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهلي بتقوى الله ربكم ، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ، واعتصموا بحبل الله جميعاً ، ولا تفرقوا ، فإني سمعت أبا القاسم يقول: "إن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام". انظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوهم يهوِّن الله عليكم الحساب ، الله الله في الأيتام ، فلا تُعنوا أفواههم ، ولا يضيعُنَّ بحضرتكم ، والله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم على ، ما زال يوصي به حتى ظننا أنه سيورثه ، والله الله في القرآن ، فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم ، والله الله في الصلاة ، فإنها عمود دينكم . والله الله في بيت ربكم فلا تخلُّوه ما بقيتم ، فإنه إن ترك لم يناظر ، والله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ، والله الله في الزكاة ، فإنها تطفئ غضب الرب ، والله الله في ذمة نبيكم ، فلا يظلمن بين أظهركم ، والله الله في أصحاب نبيكم ، فإن رسول الله في أوصى بهم ، والله الله في الفقراء والمساكين ، فأشركوهم في معايشكم ، والله الله فيما ملكت أيمانكم ،

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري (٦/ ٦٢).

<sup>(</sup>Y) المصدر السابق نفسه (٦/ ٦٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه.

الصلاة الصلاة لا تخافن في الله لومة لائم ، يكفيكم من أرادكم وبغى عليكم ، وقولوا للناس حسناً كما أمركم الله ، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى الأمر أشراركم ، ثم تدعون فلا يستجاب لكم ، وعليكم بالتواصل والتباذل ، وإياكم والتدابر والتقاطع والتفرق ، وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ، واتقوا الله إن الله شديد العقاب ، حفظكم الله من أهل بيت ، وحفظ فيكم نبيكم . أستودعكم الله ، وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله .

ثم لم ينطق إلا (بلا إله إلا الله) حتى قبض رضي الله عنه في شهر رمضان سنة أربعين (١). وجاء في رواية: أنه قتل في صبيحة إحدى وعشرين من رمضان (٢)، وتحمل هذه الرواية على اليوم الذي فارق فيه الدنيا، لأنه بقي ثلاثة أيام بعد أن ضربه الشقي (٣).

#### ٦ - نهى أمير المؤمنين عن المثلة بقاتله:

فقد قال رضي الله عنه: احبسوا الرجل فإن متُّ فاقتلوه، وإن أعش فالجروح قصاص (٤). وفي رواية أخرى قال: أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره، فإن صححت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت استقدت (٥)، وفي رواية أخرى زيادة، وهي قوله: إن مت فاقتلوه قتلتي، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين (٦).

وقد كان علي نهى الحسن عن المُثْلة، وقال: يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين ، تقولون: قتل أمير المؤمنين ، قتل أمير المؤمنين ، ألا لا يُقتَلنَّ. انظر يا حسن، إن مِثُ من ضربته هذه فاضربه ضربة بضربة ، ولا تمثل بالرجل، فإني سمعت رسول الله على يقول: «إياكم والمثلة ولو أنها بالكلب العقور»(٧).

وقد جاء في شأن وصية أمير المؤمنين بأمر قاتله روايات كثيرة تتفاوت؛ منها الصحيح ومنها الضعيف ، الضعيف ، فالرواية التي فيها أمر علي رضي الله عنه بإحراق الشقي بعد قتله إسنادها ضعيف ، والروايات الأخرى تسير في اتجاه واحد؛ فكلها فيها أمر علي رضي الله عنه بقتل الرجل إن مات من ضربته ، ونهاهم عما سوى ذلك ، فهذه الروايات يعضد بعضها بعضاً ، وتنهض للاحتجاج بها ، هذا من جهة .

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري (٦٤/٦).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير للبخاري (١/ ٩٩) ، بسند صحيح.

<sup>(</sup>٣) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٤) فضائل الصحابة (٢/ ٥٦٠) ، بسند حسن.

<sup>(</sup>٥) المحن لأبي العرب ، ص ٩٤ ؛ خلافة علي بن أبي طالب ، ص ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٦) الطبقات (٣/ ٣٥) ؛ تاريخ الإسلام.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري (٦٤/٦).

كما أن أمير المؤمنين علي لم يجعله مرتداً ، فيأمر بقتله ، بل نهاهم عن ذلك لمَّا هم بعض المسلمين بقتله ، وقال: لا تقتلوا الرجل ، فإن برئت فالجروح قصاص ، وإن مت فاقتلوه (١١).

وتذكر الرواية التاريخية المشهورة: فلما قبض علي رضي الله عنه ، بعث الحسن إلى ابن ملجم ، فقال للحسن : هل لك في خصلة؟ إني والله ما أعطيت الله عهداً إلا وفيت به ، إني كنت قد أعطيت الله عهداً عند الحطيم: أن أقتل علياً ومعاوية أو أموت دونهما ، فإن شئت خليت بيني وبينه ، ولك الله علي إن لم أقتله \_ أو قتلته ثم بقيت \_ أن آتيك حتى أضع يدي في يدك. فقال له الحسن: أما والله حتى تعاين النار ، ثم قدمه فقتله (٢) .

ثم إن الناس أخذوه فأحرقوه بالنار ، ولكن هذه الرواية منقطعة (٣). والصحيح من الروايات ، والذي يليق بالحسن والحسين وأبناء أهل البيت: أنهم التزموا بوصية أمير المؤمنين علي في معاملة عبد الرحمن بن مُلْجم.

ولا تثبت الرواية التي تقول: فلما دفن أحضروا ابن ملجم ، فاجتمع الناس ، وجاؤوا بالنفط والبواري، فقال محمد ابن الحنفية، والحسين ، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، دعُونا نشتف منه ، فقطع عبد الله يديه ورجليه ، فلم يجزع ولم يتكلم ، فكحَلَ عينيه ، فلم يجزع ، وجعل يقول ، إنك لتكحُل عيني عمّك ، وجعل يقرأ: ﴿ ٱقْرَأْ بِالسِّم رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾ [العلق: ١] حتى ختمها ، وإن عينيه لتسيلان ، ثم أمر به فعولج عن لسانه ليُقطع ، فجزع ، فقيل له في ذلك. فقال: ما ذاك بجزع ، ولكنّي أكره أن أبقى في الدّنيا فُواقاً لا أذكر الله ، فقطعوا لسانه ، ثمّ أحرقوه ، وكان أسمر ، حسن الوجه ، أفلج ، شعره من شحمة أذنيه ، وفي جبهته أثر السُّجود (٤).

وقال الذهبي عن عبد الرحمن بن ملجم: قاتل علي رضي الله عنه ، خارجي مُفْتَرٍ ، . . شهد فتح مصر ، واختط بها مع الأشراف ، وكان ممّن قرأ القرآن والفقه ، وهو أحد بني تُدول ، وكان فارسهم بمصر ، قرأ القرآن على معاذ بن جبل ، وكان من العبّاد ، ويقال : هو الذي أرسل صَبيعاً التميمي إلى عمر رضي الله عنه فسأله عمّا سأله عن مستعجم القرآن . إلى أن قال الذهبي : ثم أدركه الكتاب ، وفعل ما فعل ، وهو عند الخوارج من أفضل الأمّة ، وفي ابن ملجم يقول عمران بن حطّان الخارجي :

إلاَّ ليَبْلُغَ من ذي العَرْشِ رِضْوَانَا أُوفِي البَرِيَّةِ عندَ اللهِ ميزَانا

يا ضربةً من تَقيِّ ما أرادَ بها إنّى لأَذْكُرُهُ حيناً فاحسبُهُ

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة (٥/ ٢٤٥) (٧/ ٤٠٥) ؛ منهج ابن تيمية في مسألة التكفير ، ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٦٤/٦).

<sup>(</sup>٣) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد (٣/ ٣٩)؛ الأخبار الطوال ، ص ٢١٥.

وابن ملجم عند الروافض أشقى الخلق في الآخرة ، وهو عندنا أهل السنة ممن نرجوا له النّار ، ونجوِّز أن الله يتجاوز عنه ، لا كما يقول الخوارج والروافض فيه ، وحكمه حكم قاتل عثمان ، وقاتل الزبير ، وقاتل طلحة ، وقاتل سعيد بن جبير ، وقاتل عمّار ، وقاتل خارجة ، وقاتل الحسين ، فكل هؤلاء نبرأ منهم ونبغضهم في الله ، ونكل أمورهم إلى الله عز وجل (۱).

وأما البُرك بن عبد الله ؟ فإنه في تلك الليلة التي ضرب فيها على قعد لمعاوية ، فلما خرج ليصلي الغداة شد عليه بسيفه ، فوقع السيف في أليته ، فأخذ ، فقال: إن عندي خبراً أسرك به ، فلئن أخبرتك فنافعي ذلك عندك؟ قال: نعم ، قال: إن أخاً لي قتل علياً في مثل هذه الليلة ، قال: فلعله لم يقدر على ذلك ، قال: بلى ، إن علياً يخرج ليس معه من يحرسه ، فأمر به معاوية فقتل ، وبعث معاوية إلى الساعدي ـ وكان طبيباً \_ فلما نظر إليه قال: اختر إحدى خصلتين: إما أن أحمي حديدة ، فأضعها موضع السيف ، وإما أن أسقيك شربة تقطع منك الولد ، وتبرأ منها ، فإن ضربتك مسمومة ، فقال معاوية: أما النار فلا صبر لي عليها ، وأما انقطاع الولد فإن في يزيد وعبد الله ما تقر به عيني ، فسقاه تلك الشربة فبرأ ، ولم يولد له بعدها ، وأمر معاوية عند ذلك بالمقصورات وحرس الليل وقيام الشرطة على رأسه إذا سجد.

وأما عمرو بن بكر فجلس لعمرو بن العاص تلك الليلة ، فلم يخرج ، وكان اشتكى بطنه ، فأمر خارجة بن حذافة ، وكان صاحب شرطته ، وكان من بني عامر بن لؤي ، فخرج ليصلي ، فشد عليه وهو يرى أنه عمرو ، فضربه فقتله ، فأخذه الناس ، فانطلقوا به إلى عمرو يسلمون عليه بالإمارة ، فقال: من هذا؟ قالوا: عمرو. قال: فمن قتلت؟ قالوا: خارجة بن حذافة ، قال: أما والله يا فاسق ما ظننته غيرك ، فقال عمرو: أردتني وأراد الله خارجة ، فقدمه عمرو فقتله (٢).

# ٧\_مدة خلافة أمير المؤمنين علي ، وموضع قبره ، وسنّه يوم قتل :

كانت مدة خلافته على قول خليفة بن خياط: أربع سنين وتسعة أشهر وستة أيام ، ويقال: ثلاثة أيام ، ويقال: ثلاثة أيام ، ويقال: أربعة عشر يوماً (٣) ، والذي يظهر أنها أربعة سنين وتسعة أشهر وثلاثة أيام ، وذلك لأنه بويع بالخلافة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة عام خمس وثلاثين ، وكانت وفاته شهيداً في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان عام أربعين للهجرة (١٤).

وقد تولى غسل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ، عهد الخلفاء الراشدين ، ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٦/ ٦٥).

<sup>(</sup>٣) التاريخ ، ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير للبخاري (١/ ٩٩) ، سنده صحيح.

رضوان الله عليهم ، وكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص (١) ، وصلى عليه الحسن بن علي رضي الله عنهما ، فكبر عليه أربع تكبيرات (٢) ، وفي رواية دون إسناد: كبر عليه تسع تكبيرات (٣) .

وأما موضع قبره ، فقد اختلف فيه ، وذكر ابن الجوزي عدداً من الروايات في ذلك ، ثم قال: والله أعلم أي الأقوال أصح<sup>(٤)</sup> .

ومن الروايات التي جاءت في هذا الشأن ما يلي:

أن الحسن بن علي رضي الله عنهما دفنه عند مسجد الجماعة في الرحبة مما يلي أبواب كندة قبل أن ينصرف الناس من صلاة الفجر (٥).

ورواية مثلها: أنه دفن بالكوفة عند قصر الإمارة عند المسجد الجامع ليلاً ، وعمي موضع قبره (١٠). رواية تذكر: أن ابنه الحسن رضي الله عنه نقله إلى المدينة (٧٠).

رواية تذكر: أن القبر الذي بظاهر الكوفة المشهد الذي بالنجف هو قبر علي رضي الله عنه ، وأنكر بعض أهل العلم مثل شريك بن عبد الله النخعي قاضي الكوفة (ت ١٧٨ هـ) ، ومحمد بن سليمان الحضرمي (ت ٢٩٧ هـ).

وفي الحقيقة إن ابتداع ما يسمى مشهد علي رضي الله عنه بالنجف؛ كان أيام بني بويه في عهد الدولة العباسية، وكانوا من الشيعة الروافض، وقد صنع الشيعة ذلك على عاداتهم ـ في القرن الرابع.

قال ابن تيمية: وأما المشهد الذي بالنجف ، فأهل المعرفة متفقون أنه ليس بقبر عليِّ بل قيل: إنه قبر المغيرة بن شعبة ، ولم يكن أحد يذكر أن هذا قبر علي ، ولا يقصده أحد أكثر من ثلاثمئة سنة ، مع كثرة المسلمين من أهل البيت والشيعة وغيرهم وحكمهم بالكوفة ، إنما اتخذ ذلك مشهداً في ملك بني بويه \_ الأعاجم \_ بعد موت علي بأكثر من ثلاثمئة سنة (٩) . وقال: وأما مشهد علي فعامة العلماء على أنه ليس قبره ، بل قد قيل: إنه قبر المغيرة بن شعبة ، وذلك أنه إنما أُظهر بعد نحو ثلاثمئة سنة من موت على في إمارة بني بويه (١٠٠).

<sup>(</sup>١) المنتظم (٥/ ١٧٥) ؛ الطبقات (٣/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) الطبقات (٣/ ٣٣٧ \_ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) المنتظم (٥/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه (٥/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٥) الطبقات (٣/ ٣٨) ؛ خلافة علي بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ٤٤١ .

<sup>(</sup>٦) المنتظم (٥/ ١٧٧) ؛ تاريخ الإسلام ، عهد الخلفاء الراشدين ، ص ٦٥١.

<sup>(</sup>۷) تاریخ بغداد (۱/ ۱۳۷).

<sup>(</sup>A) خلافة على بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ٤٤١ .

<sup>(</sup>٩) الفتاوى (٤/ ٥٠٢) ؛ دراسات في الأهواء والفرق والبدع ، ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>۱۰) الفتاوي (۲۷/۲۷).

واختلف في سنّه يوم قتل ، فقال بعضهم: قتل وهو ابن تسع وخمسين سنة ، وقيل: وهو ابن خمس وستين سنة ، وقيل: وهو ابن ثلاث وستين سنة ، وذلك أصح ما قيل فيه (١).

# ٨ - خطبة الحسن بن على رضى الله عنهما بعد مقتل أبيه:

عن عمرو بن حُبنشي ، قال: خطبنا الحسن بن علي بعد قتل علي رضي الله عنه ، فقال: لقد فارقكم رجل أمس ما سبقه الأولون بعلم ، ولا أدركه الآخرون ، إن كان رسول الله على ليبعثه ويعطيه الراية ؛ فلا ينصرف (٢) حتى يُفتح له ، ما ترك من صفراء ولا بيضاء إلا سبعمئة درهم من عطائه كان يرصدها لخادم أهله (٣).

# ٩ - سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يثني على على رضي الله عنه:

عن ربيعة الجُرشي: أنه ذُكر علي عند رجل وعنده سعد بن أبي وقاص ، فقال له سعد: أتذكر علياً؟! إن له مناقب أربعاً لأن تكون لي واحدة منهن أحب إليَّ من كذا وكذا ، وذكر حُمُرَ النعم ، وهي قوله ﷺ: «لأعطين الراية. . . . » ، وقوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» ، وقوله: «من كنت مولاه فعلى مولاه»(٤). ونسى سفيان واحدة .

# ١٠ - عبد الله بن عمر يثني على على بن أبي طالب رضى الله عنهم:

عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عمر ، فسأله عن عثمان ، فذكر من محاسن عمله ، قال: لعلَّ ذلك يسوؤك؟ قال: نعم ، قال: فأرغم الله بأنفك ، ثم سأله عن عليِّ فذكر محاسن عمله ، قال: هو ذاك بيته أوسط بيوت النّبي على الله ، ثم قال: لعلّ ذاك يسوؤك؟ قال: أجلّ ، قال: فأرغم الله بأنفك ؛ انطلق ، فاجهد على جَهدك (٥).

#### ١١ - استقبال معاوية خبر مقتل على رضى الله عنهما:

ولما جاء خبر قتل علي إلى معاوية جعل يبكي ، فقالت له امرأته: أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال: ويحك! إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم (٦) .

وكان معاوية يكتب فيما ينزل به يسأل له علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن ذلك ، فلما بلغه قتله قال: ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي طالب ، فقال له أخوه عتبة: لا يسمع هذا منك أهل الشام ، فقال له: دعني عنك (٧) .

تاريخ الطبري (٦/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) فضائل الصحابة (٢/ ٧٣٧) ، إسناده صحيح. فلا ينصرف: فلا يرجع.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ، إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه (٢/ ٧٩٨) ، إسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) الصحيح المسند من فضائل الصحابة ، للعدوي ، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية (٨/ ١٣٣).

<sup>(</sup>V) الاستيعاب (Y/ ١١٠٨).

وقد طلب معاوية رضي الله عنه في خلافته من ضرار الصُّدائي أن يصف له علياً ، فقال: أعفني يا أمير المؤمنين قال: لتصفنَّه ، قال: أما إذْ لا بد من وصفه؛ فكان والله بعيد المدى ، شديد القُوى ، يقول فصلاً ، ويحكم عدلاً ، يتفجّر العلم من جوانبه ، وتنطق الحكمة من نواحيه ، ويستوحش من الدنيا وزهرتها ، ويستأنس بالليل ووحشته ، وكان غزير العبرة ، طويل الفكرة ، يعجبه من اللباس ما قصر ، ومن الطعام ما خشن ، وكان فينا كأحَدِنا ؛ يجيبنا إذا سألناه ، وينبئنا إذا استنبأناه ، ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له ، يعظم أهل الدين ، ويُقرِّب المساكين ، لا يطمع القويُّ في باطله ، ولا ييأس الضعيف من عدله ، وأشهد الدين ، ويقرِّب المساكين ، لا يطمع القويُّ في باطله ، ولا ييأس الضعيف من عدله ، وأشهد يتململ تململ السليم ، ويبكي بكاء الحزين ، ويقول : يا دنيا غُرِّي غيري ، إليّ تعرّضت أم إليّ تتململ تململ السليم ، ويبكي بكاء الحزين ، ويقول : يا دنيا غُرِّي غيري ، إليّ تعرّضت أم إليّ تشوّفتِ! هيهات هيهات ، قد باينتك ثلاثاً لا رجع فيها ، فعمرك قصير ، وخطرك قليل ، آه من قلة الزاد ، وبُعد السفر ، ووحشة الطريق ، فبكي معاوية وقال : رحم الله أبا الحسن ، من قلة الزاد ، وبُعد السفر ، ووحشة الطريق ، فبكي معاوية وقال : رحم الله أبا الحسن ، كان والله كذلك ، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال حزن من ذبح ولدها وهو في حجرها (٣).

وعن عمر بن عبد العزيز قال: رأيت رسول الله على في المنام وأبو بكر وعمر جالسان عنده ، فسلمت عليه وجلست ، فبينما أنا جالس إذ أتي بعلي ومعاوية ؛ فأدخلا بيتاً وأجيف (٤) الباب وأنا أنظر ، فما كان بأسرع من أن خرج علي وهو يقول: قضي لي ورب الكعبة ، ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة (٥).

وروى ابن عساكر عن أبي زرعة الرازي: أنه قال له رجل: إني أبغض معاوية ، فقال له: ولم؟ قال: لأنه قاتل علياً ، فقال له أبو زرعة: ويحك إن رب معاوية رحيم ، وخصم معاوية خصم كريم ، فأيش دخولك أنت بينهما؟ رضى الله عنهما (٦٠).

#### ١٢ \_ما قاله الحسن البصرى \_ رحمه الله \_:

سئل الحسن البصري عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقال: كان علي والله سهماً صائباً من مرامي الله على عدوّه ، وربّاني هذه الأمة ، وذا فضلها ، وذا سابقتها ، وذا قرابتها من

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه (٣/ ١١٠٧).

<sup>(</sup>٢) سدوله: سدلته.

<sup>(</sup>T) الاستيعا*ب* (۱۱۰۸/۳).

<sup>(</sup>٤) أجيف الباب: رُدَّ وأغلق.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (٨/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه.

رسول الله ﷺ ، لم يكن بالنّومة (١) عن أمر الله ، ولا بالملومة في دين الله ، ولا بالسروقة لمال الله ، أعْطَىٰ القرآن عزائمه ففاز منه برياض مُونِقة ، ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه (٢).

# ١٣ ـ ما قاله أحمد بن حنبل في خلافة على رضي الله عنه:

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ: كنت بين يدي أبي جالساً ذات يوم ، فجاءت طائفة من الكَرْخيين ، فذكروا خلافة أبي بكر وخلافة عمر بن الخطاب وخلافة عثمان فأكثروا ، وذكروا خلافة علي بن أبي طالب وزادوا فأطالوا ، فرفع أبي رأسه إليهم ، فقال: يا هؤلاء ، قد أكثرتم القول في علي والخلافة وعلي (٣) ، أتحسبون أن الخلافة تزيّن عليّاً؟! بل زيّنها علي (٤).

# ١٤ - براءة الأشعث بن قيس من دم على رضى الله عنه:

ذهبت بعض الروايات إلى اتهام الأشعث بن قيس ، قال اليعقوبي: إن عبد الرحمن بن ملجم نزل على الأشعث بن قيس ، فأقام عنده شهراً يستحدّ سيفه (٥) . وذكر ابن سعد في الطبقات ، قال: وبات عبد الرحمن بن ملجم تلك الليلة التي عزم فيها أن يقتل علياً صبيحتها يناجي الأشعث بن قيس في مسجده حتى كاد أن يطلع الفجر ، فقال له الأشعث: فَضَحك الصبح ، فقام عبد الرحمن بن ملجم وشبيب بن بجرة فأخذا أسيافهما ، ثم جاءا حتى جلسا مقابل السدة التي يخرج منها على (٦) . وهذه روايات ضعيفة (٧).

إن اتهام الأشعث ليس عليه دليل ، وذلك لأن الأشعث بن قيس عند استعراض دوره في خلافة علي رضي الله عنه نجده مخلصاً ووفياً ، فهو أول من حارب أهل الشام أثناء القتال على الماء ، وأظهر العداوة للخوارج منذ نشأتهم ؛ فهو الذي أبلغ علياً رضي الله عنه: أن الخوارج يقولون: إن علياً تاب من خطيئته ورجع عن التحكيم ، وقاتلهم في النهروان ، وقد حرص كل الحرص على أن يوطد علاقته بعلي وآل بيته ، فزوج ابنته من الحسن بن علي رضي الله عنه ، وعندما أراد الحسن أن يبني بها قامت كندة وجعلت أرديتها بسطاً من بابه إلى باب الأشعث من بعلي بن أبي وقد مات الأشعث من بعد مقتل علي بأربعين ليلة ، وصلى عليه الحسن بن علي بن أبي

<sup>(</sup>١) النومة: الخامل الذكر الذي لا يؤبه له.

<sup>(</sup>۲) الاستيعاب (۳/ ١١١٠).

<sup>(</sup>٣) تاريخ مدينة السلام (١/٤٦٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) تاريخ اليعقوبي (٢/٢١٢).

<sup>(</sup>٢) الطبقات (٣/٣٦).

<sup>(</sup>V) خلافة علي بن أبي طالب ، عبد الحميد ، ص ٣٥٣.

 <sup>(</sup>٨) تهذیب الکمال (٣/ ٣٩٣ \_ ٣٩٤) ؛ الطبقات (٦/ ٢٣).

طالب (۱) ، وهو زوج بنت الأشعث بن قيس (۲) ، ولم ينقل عن آل علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنهم اتهموا الأشعث بهذه التهمة ، أو كشفوا أحداً من آل الأشعث بهذا السبب ، ويظل قتل علي عملاً من تدبير الخوارج ؛ جاء في الأرجح ثأراً لقتلى النهروان (۳) .

# ١٥ - خطورة الفرق الضالة والفرق المنحرفة على المسلمين:

إن الفرق الضالَّة والطوائف المنحرفة عندما تنتشر في بلاد الإسلام تعرِّض أهله للخطر ، وتهدِّد الأمن والاستقرار ، وتشكِّك الناس في عقيدتهم ، وتعيث في الأرض فساداً وخراباً ، وتلك هي حال الخوارج المارقين الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وكفّروه ، وقتله نفرٌ منهم على حين بغتة كما بينًا ذلك من قبل ، زاعمين أنهم يشرون أنفسهم بهذا الفعل ابتغاء مرضاة الله عنه م ، وما عندهم في ذلك مستند ولا برهان ، إن هو إلا اتباع الأهواء وطاعة الشياطين .

وإذا تبين لنا مما سبق أن الخوارج قد تسببوا في قتل علي ـ رضي الله عنه ـ ، وعرفنا مناهجهم الفاسدة ؛ فالواجب على أمة الإسلام أن تحذر منهم ، وتحارب مناهجهم ، ويقوم العلماء والدعاة بواجبهم في ذلك ليستقر الأمن ، وتظهر أنوار السنة ، وتخمد نيران البدعة ، وفعل ذلك وأداؤه على الوجه الأمثل بالتمكين لعقيدة أهل السنة والجماعة ، ومقارعة البدعة والمبتدعين ، وهذا كله من أسباب نهوض المجتمعات ، وهذه هي الطريقة المثلى لجمع الشمل ووحدة الصف ، ومن تأمل تاريخ الإسلام الطويل وجد أن الدول التي قامت على السنة هي التي جمعت شمل المسلمين ، وقام بها الجهاد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعزَّ به الإسلام قديماً وحديثاً ، وهذا بخلاف الدول التي قامت على البدعة ، وأشاعت الفوضى والفُرقة والمحدثات ، وفرّقت الشمل ، فهذه سرعان ما تندثر ، وتنقرض (٤).

# ١٦ - الحقد الدفين الذي امتلأت به قلوب الحاقدين من الخوارج على المؤمنين الصادقين:

الكشف عن الحقد الدفين الذي امتلأت به قلوب الحاقدين من الخوارج على المؤمنين الصادقين ، دلّ على ذلك قول عبد الرحمن بن ملجم - يعني سيفه -: والله لقد اشتريته بألف، وسممته بألف، ولو كانت هذه الضربة على جميع أهل المصر ما بقي منهم أحد (٥).

إن كلماته هذه تبرز لنا العداء السافر الذي يكنُّه هؤلاء الخوارج لا على عموم المؤمنين فحسب ، بل على القادة الكبار من أمثال على بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، الذي تجتمع في

الكامل في التاريخ (٣/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>۲) تهذیب التهذیب (۲/ ۳۰۰).

<sup>(</sup>٣) دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين ، بطاينة ، ص ٥٢.

<sup>(</sup>٤) سير الشهداء دروس وعبر ، عبد الحميد السحيباني ، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري (٦/ ٦٢).

شخصه رضي الله عنه أعظم المناقب وأجل السجايا ، وانظر ـرعاك اللهـ كيف تورد المناهج الباطلة ، والأفكار المنحرفة أصحابها إلى دركات من التعاسة والشقاء ، عندما يغتالون أهل الإيمان ، ويدعون أهل الأوثان (١).

### ١٧ \_ تأثير البيئة الفاسدة على أصحابها:

إن البيئة الفاسدة تؤثر على أصحابها حتى لو كان منهم من يحبُّ العدل ويسعى إليه ، فهذا عبد الرحمن بن ملجم يقابل شبيب بن بجرة فيقول له: هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ قال: وما ذاك؟ قال: قتل علي بن أبي طالب ، قال: ثكلتك أمك ، لقد جئت شيئاً إدّاً ، كيف تقدر على عليّ! قال: أكمن له في المسجد ، فإذا خرج لصلاة الغداة شددنا عليه فقتلناه ، فإن نجونا شفينا أنفسنا ، وأدركنا ثأرنا ، وإن قُتلنا فما عند الله خير من الدنيا وما فيها. قال: ويحك! لوكان غيرَ علي لكان أهون عليّ ، قد عرفت بلاءه في الإسلام ، وسابقته مع النبي على ، قد عرفت بلاءه في الإسلام ، وسابقته مع النبي قال: فنقتله بمن أنشرح لقتله ، قال: أما تعلم أنه قتل أهل النهر العباد الصالحين؟! قال: بلى ، قال: فنقتله بمن قتل من إخواننا ؛ تقول رواية الطبري: فأجابه (٢).

هذه بعض الدروس والعبر والفوائد من حادثة مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي

<sup>(</sup>١) سير الشهداء دروس وعبر ، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٦/ ٦٢).

<sup>(</sup>٣) سير الشهداء دروس وعبر ، ص ٧٩.

الله عنه ، العالم الرباني ، الذي أفنى عمره كله خاشعاً لله تعالى ، أوّاهاً منيباً ، وخط لنا طريقاً مباركاً للاقتداء والتأسى به .

سادساً: ما قيل في أمير المؤمنين على رضى الله عنه من رثاء:

١ ـ ما قاله أبو الأسود الدؤلي ، وقال ابن عبد البر: وأكثرهم يرويها لأم الهيثم بنت العريان
 النخعة ؛ أو لها:

ألاً يا عين ويحانِ أسْعِدِينا تبكي أمُّ كلشوم عليه تبكي أمُّ كلشوم عليه ألا قُصلُ للخوارجِ حيثُ كانوا أنسي شَهْ رِ الصِّيامِ فَجَعْتُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ رَكِبَ المَطَايَا قَتَلْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطَايَا وَمَنْ حَذَاها فَكَلُ مِنْ النِّعالَ وَمَنْ حَذَاها فَكَلُ مِنْ النَّعالَ وَمَنْ حَذَاها فَكَلُ مِنْ النَّعالَ وَمَنْ حَذَاها فَكَلُ مِنْ النَّعالَ وَمَنْ حَدَاها وَكُنُ مِنْ النَّعالَ وَمَنْ حَدَاها وَكُنْ مِنْ اللَّعالَ وَمَنْ حيثُ كَانَتْ وَإِذَا استقبلت وَجْهة أَبِي حُسَينٍ وَإِذَا استقبلت وَجْهة أَبِي حُسَينٍ وَكُنَّا قَبْ لَ مَقْتَلِه بِخَيْدِ وَكُنَّا وَمُنْ وَلِيسَ بِكَاتِم عِلماً لَدَيْه وَلَيساً وَفَقَدُ وَاعلياً وَمَانَ النَّاسَ إِذْ فَقَدُ دُوا علياً

#### ٢ ـ ما قاله إسماعيل بن محمد الحميري من شعر له:

سَائِل قريشاً بِهِ إِنْ كنتَ ذَا عَمَهِ مِنْ كَانَ ذَا عَمَهِ مِنْ كَانَ أَقدمَ إِسَالُاماً وَأَكْثرَها مَسَنْ كَانَ أَقدمَ إِسَالُاماً وَأَكْثرَها مَسَنْ كَانَ يقدمُ في الهَيْجَاءِ إِنْ نَكلوا مَسَنْ كَانَ أَعْدَلُها حُكْماً وأبسطَهَا إِنْ يَعْدُوا أَبَا حَسَنٍ إِنْ يَعْدُوا أَبَا حَسَنٍ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَلْقَ أَقْوَاماً ذَوِي صَلَفٍ إِنْ أَلْتَ أَقْوَاماً ذَوِي صَلَفٍ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَلْقَ أَقْوَاماً ذَوِي صَلَفٍ إِنْ أَلْتَ لَمْ تَلْقَ أَقْوَاماً ذَوِي صَلَفٍ إِنْ أَلْتَ لَمْ تَلْقَ أَقْوَاماً ذَوِي صَلَفٍ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَلْقَ أَقْواماً ذَوِي صَلَفٍ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَلْقَ أَقْواماً ذَوِي صَلَفٍ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَلْقَ أَقْواماً ذَوِي صَلَفٍ إِنْ أَنْتَ لَا أَنْ الْتَاقِيقِ الْعَلْمَا الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمِ الْعَلْمَ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمِ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْع

مَنْ كَانَ أَثْبَتَهَا فِي الدِّينِ أَوْتادا عِلْمَا وَأَطْهَرَها فِي الدِّينِ أَوْتادا عِلْمَا وَأَطْهَرَها أَهْلَا وَأَوْلادا تَلَّهُ وَأَوْلادا عَنْها وَإِنْ يَبْخَلُوا فِي أَزْمَةٍ جَادا عِلْما وَأَصْدَقَهَا وَعْدا وَإِيعَادا عِلْما وَأَصْدَقَهَا وَعْدا وَإِيعَادا إِنْ أَنْتَ لَمْ تَلْقَ لِلأَبْرَارِ حُسَّادا وَذَا عِنَادِ لَحَدق الله جُحَدادا وَذَا عِنَادِ لَحَدق الله جُحَدادا (٣)

<sup>(</sup>١) فوق: في رواية راق. (الاستيعاب (٣/ ١١٣٢).

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب (٣/ ١١٣٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه (٣/ ١١٣٣).

 $^{(1)}$ رداً على شاعر الخوارج عمران بن حطان  $^{(1)}$ 

قال شاعر الخوارج عمران بن حطان:

يا ضَرْبَةً من تَقِيِّ مَا أَرَادَ بِهَا إِنِّي مَا أَرَادَ بِهَا إِنِّي مَا أَرَادَ بِهَا إِنِّي مَا أَرَادَ بِهَا إِنِّي مَا أَخْسَبُهُ

فقال بكر بن حمّاد التاهرتي معارضاً في ذلك : قُــلْ لابْــنِ مُلْجِــمَ وَالأقْــدَارُ غَــالِبَــةٌ قَتَلْتَ أَفْضَلَ مَنْ يَمْشي عَلَى قَدَم وَأَعْلَــمَ النَّــاس بــالقُــرْآن ثُــمَّ بمــا صِهْرَ النَّبِيِّ وَمَوْلاهُ وَنَاصِرَهُ وَكَانَ في الحُرَبِ سيفاً صَارِماً ذكراً ذكرتُ قَاتِلَـهُ والــدَّمْـعُ مُنْحَــدِرٌ إنِي لأَحْسَبُهُ ما كيانَ مِنْ بَشَر أَشْقَى مُراداً إذا عُدَّت قبائِلُها كعاقِر النَّاقَةِ الأولى التي جلبت قَدْ كان يُخْبِرُهُم أَنْ سَوْف يَخْضِبُها فَلِا عَفَا اللهُ عَنْهِ مِا تَحَمّلُه لقولِ في شقعيِّ ظَلَّ مُجْتَرِماً يا ضربةً مِنْ تَقِعِيِّ مَا أراد بِهَا بل ضربةً من غَويٍّ أَوْرَدَتْهُ لظيًّ كأنَّه لَمْ يُرِدْ قصداً بِضَرْبَتِهِ

إِلاَّ لِيَبْلُخَ مِن ذِي العَرْشِ رِضْوَانَا أَوْفَى البَرِيْةِ عِنْدَ اللهِ مِيْزَانا

هددَمْت وَيْلُكُ لِلإِسْلامِ أَرْكَانا وَأَوَّلَ النَّاسِ إِسْلامِاً وَإِيْمَانا وَأَوَّلَ النَّاسِ إِسْلامِاً وَإِيْمَانا سَنَّ الرَّسُولُ لَنَا شَرْعاً وَتِبْيَانا أَضْحَتْ مَنَاقِبُهُ نوراً ويُرهَانا أَقْرانا أَقْرانا أَقْرانا أَقْرانا أَقْرانا أَقْرانا أَقْرانا أَقْرانا أَقْرانا فَقُلْتُ سبحانا ولَّخشى المَعَادَ ولكنْ كانَ شَيْطانا يخشى المَعَادَ ولكنْ كانَ شَيْطانا وأَخْسَرُ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ ميرزانا قَبْرانا المَنِيَّةِ أَزْمَانا فَلِحِجْرِ خُسْرانا وَلا سَقَى قَبْرَ عِمْرانا وَلا سَقَى قَبْرَ عِمْرانا وَلا لِيَجْدِ خُسْرانا وَلا لِيَجْدِ خُسْرانا وَلا سَقَى قَبْرانا أَنْ اللهِ عَلَى المَنْ عَضْرانا وَنَا لَهُ طلماً وَعُدُوانا وَنَا لَا لِيَبْلُغُ مِن ذِي العَرْشِ رِضُوانا فَمَا لَوْحُمْنَ غَضْبَانا إلاّ لِيَبْلُغُ مِن ذِي العَرْشِ رِضُوانا فَمَانَ عَنْ المَنْ عَضْبَانا إلاّ ليَصْلَى عَذَابَ الخُلْدِ نِيرانا (۱)

وهكذا خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من هذه الدنيا بعد جهاد عظيم ، وقد طويت بوفاته صفحة من أنصع صفحات التاريخ وأنقاها ؛ فقد عرف فيه التاريخ رجلاً فذاً من طراز فريد ، كانت همته في رضا الله تعالى ، وكان همه انتصار الإسلام ، وأعظم أمانيه سيادة أحكام الله في دنيا الناس ، وأقصى غايته تحقيق العدالة بين أفراد رعيته .

 <sup>(</sup>۱) بكر بن حماد التاهرتي (نسبة إلى تاهرت المغربية): رحل إلى المشرق ، وسمع مسند ابن مسدد بن مسرهد ، ورواه عنه في المغرب ، وكان معاصراً للبخاري ، وكان شاعراً. الإصابة (٣/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) عمران بن حطان الدوسي البصري: من رؤساء الخوارج ، ومن الشعراء المفوَّهين ، توفي سنة ٨٤ هـ. الإصابة (٣/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (٣/ ١١٢٩).

إن دراسة عهد الخلفاء الراشدين تمد أبناء الجيل بالعزائم الراشدية ، التي تعيد إلى الحياة روعة الأيام الجميلة الماضية ، وبهجتها وبهاءها ، وترشد الأجيال بأنه لن يصلح أواخر هذا الأمر إلا بما صلحت به أوائله ، وتساعد الدعاة والعلماء وطلاب العلم على التأسي بذلك العهد الراشدي ، ومعرفة خصائصه ومعالمه ، وصفات قادته وجيله ، ونظام حكمه ومنهجه في السير في دنيا الناس ، وذلك يساعد أبناء الأمة على إعادة دورها الحضاري من جديد.

هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب يوم السبت الساعة الواحدة إلا خمس دقائق ظهراً بتاريخ ١٧ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ ، الموافق ٧ يونيو ٢٠٠٣ م ، والفضل لله من قبل ومن بعد ، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل ويشرح صدور العباد للانتفاع به ، ويبارك فيه بمنه وكرمه وجوده ، قال تعالى: ﴿ مَّا يَفْتَح اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمُسِكَ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْغَزِيزُ لَلْفَكِيمُ ﴾ [فاطر: ٢].

ولا يسعني في نهاية هذا الكتاب إلا أن أقف بقلب خاشع منيب بفضله وكرمه وجوده ، متبرئاً من حولي وقوتي ، فالله هو المتفضِّلُ وهم المكرم وهو المعين وهو الموفِّقُ ، فله الحمد على ما من به عليّ أولاً وآخراً ، وأسأله سبحانه بأسمائه الحسني وصفاته العلى أن يجعل عملي لوجهه خالصاً ولعباده نافعاً ، وأن يثيبني على كل حرف كتبته ، ويجعله في ميزان حسناتي ، وأن يثيب إخواني الذين أعانوني بكافة ما يملكون من أجل إتمام هذا الجهد المتواضع ، ونرجو من كل مسلم يطلع على هذا الكتاب ألا ينسى العبد الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه من معائمه ؛ فإن دعوة الأخ لأخيه في ظهر الغيب مستجابة إن شاء الله تعالى . وأختم هذا الكتاب بقول الله تعالى : ﴿ رَبِّ أَوْرِعْنَ أَنَّ أَشْكُر نِعْمَتَكَ الَّتِي آنَعَمْتَ عَلَى وَكِلَ وَلِدَكَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِيحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي بَرَّحُمْتِكَ فَي عَبَادِكَ الصَّلِحِينَ ﴾ [النمل: ١٩].

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد ألا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه

علي محمد محمد الصَّلاَّبيّ ١٧/ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ

#### الخاتمية

## وبقول الشاعر أبو محمد القحطاني:

قُلُ: إِنَّ خَيْسِرَ الأنْبِيَاءِ مُحَمَّدٍ وَأَجَلَّ صَحْبِ الرُّسْلِ صَحْبُ مُحَمَّدٍ وَأَجَلَّ صَحْبِ الرُّسْلِ صَحْبُ مُحَمَّدٍ رَجُلانِ قَدْ خُلِقَا لِنَصْرِ مُحَمَّدٍ فهما اللَّذانِ تَظَاهَرا لِنَبِيِّنَا فهما اللَّذانِ تَظَاهَرا نَبِيِّنَا فَهما أَسْنَى ضِحَابَةِ أَحْمَدٍ بَنِيَّا الْمُنَى صَحَابَةِ أَحْمَدٍ وَهُمَا أَسْنَى صَحَابَةِ أَحْمَدٍ وَهُما وَزِيرِه اللَّذَانِ هُمَا هُمَا وَهُما لَأَحْمَدُ نَاظِرَاهُ وَسَمْعُهُ وَهُمَا أَصْفَا أَمْنَا الْإَسْلَامِ أَشْفَقَ أَهْلِهِ وَهُما أَحْشَاهُما أَحْشَاهُما أَحْشَاهُما أَحْشَاهُما أَحْشَاهُما أَحْشَاهُما أَحْشَاهُما أَحْمَد صاحبُ الغَارِ الَّذِي صحيتُ أَحْمَد صاحبُ الغَارِ الَّذِي

وَأَجَلَّ مَنْ يَمْشَي على الكُثْبَانِ وَكَذَاكُ أَفْضَلُ صَحْبِهِ العُمَرَانِ (١) بِحَمِي وَنَفْسِي ذَانِكَ السِّرُجُلانِ فَسِي وَنَفْسِي ذَانِكَ السِّرُجُلانِ فَسِي نَصْرِه وَهُمَا لَهُ صِهْرانِ وَهُمَا لَهُ مِعْمَا لَهُ مُعْمَا لَهُ مُعْمَا لَهُ مُعْمَا لَهُ مُعْمَا لِهُ مُعْمَا فِي القَبْرِ مُضْطَجِعَانِ وَهُمَا لِمِعْمَا فِي القَبْرِ مُضْطَجِعَانِ وَهُمَا لِمِعْمَا فِي القَبْرِ مُحْمَّا لِمِعْمَا فِي المُعْمَا فِي السِّرِ والإعلانِ أَوْفَاهُما في المَغَارَةِ والنبيُ الْنَاسِيُّ النَّالِ الْمُغَالِينِ وَالنبِيُ الْنُسَانِ الْمُغَالِينِ وَالنبِيُ الْنُسَانِ الْمُغَالِينِ والنبِيُ الْنُسَانِ الْمُغَالِينِ والنبِيُ الْنُسَانِ الْمُعَالِينِ والنبِيُ الْنُسَانِ الْمُعَالِينِ والنبِي الْمُعَلِينِ والنبِي الْمُعَالِي والنبِي الْمُعَالِينِ والنبِي الْمُعَالِي والنبِي الْمُعَالِي والنبِي الْمُعَالِي والْمُعَالِي والْمُعِلِي والْمُعَالِي والْمُعُلِي والْمُعِلِي والْمُعِلِي والْمُعِلِي والْمُعِلِي والْمُعِلَي والْمُعَلِي والْمُعَالِي والْمُعَلِي والْمُعَالِي والْمُعِلِي والْمُعِلِي والْمُعِلِي والْمُعِلِي والْمُعِلِي والْمُعِلِي والْمُعَلِي والْمُعِلِي والْمُعِلِي والْمُعِلِي والْمُعِلِي والْمُعِلِي والْمُعِلِي والْمُعَلِي والْمُعَلِي والْمُعِلِي والْمُعِلِي والْمُعِلِي والْمُعِلِي والْمُعِلَي والْمُعِلِي والْمُعِلِي

<sup>(</sup>١) العمران: أبو بكر وعمر رضى الله عنهما.

أعني: أبا بكرِ الَّذي لَمْ يَخْتَلِفْ هو شيخ أصْحَابِ النَّبِيِّ وخيرُهُم وَأَبِو المُطَهِّرَةِ التِّي تَنْزِيهُهَا أَكْرِمْ بِعَائِشَةَ الرِّضي من حُرَّةٍ هِـــيَ زوجُ خَيْــرِ الأنبيـــاءِ وَبِكْـــرُهُ هِيَ عِرْسُه هِيَ أُنْسُهُ هِيَ إِلْفُهُ أوليسس والدُها يُصافي بَعلَهَا لما قضى صدِّيتُ أَحْمَدُ نَحْبَهُ أعنبي بــه: الفـــاروقَ فـــرَّقَ عُنْـــوَةً هـو أظهـر الإسـلام بَعْـدَ خَفَـائِــهِ وَمَضَى وخلَّى الأمْرَ شوري بينهم مَــنْ كــانَ يَسْهَــرُ ليلــهُ فــي رَكْعَــةٍ وَلِيَ الخلافَةَ صِهِرُ أَحْمَدَ بَعْدَهُ زَوجَ البَّتُولِ أَخِا الرَّسول وَرُكُنُهُ سبحانَ مَنْ جَعَلَ الخِلافَةَ رُتْبَةً واستخْلَفَ الأَصْحَابَ كَيْ لاَ يَـدَّعـي أَكْرِمْ بِفَ اطِمَةَ البَرِّرُ وَبَعْلِهَ ا غُصنَانِ أَصْلُهُمَا بِرَوْضَةِ أَحْمَد أَكْرِمْ بِطَلْحَةَ وَالرُّبَيْرِ وَسَعْدِهِمْ وَأَبِي عُبِيدةَ ذِي اللّهِ اللّهِ وَالتُّقَلَىٰ قُـلْ خير قولٍ في صَحَابَةِ أَحْمَد دَعْ ما جَرَىٰ بين الصَّحَابَةِ في الوَغَيٰ فَقْتِيلُهُ مِنهُ مِ وَقَاتِلُهُ مَ لَهُ مِنهُ مِنهُ مَ واللهُ يَـوْمَ الحَشْرِ يَنْزِعُ كُللَ مَـا والسويسلُ للسرَّكْسبِ السَدِّيسن سَعَسوا وَيْلُ لِمَنْ قَتَلَ الخُسَيْنَ ، فَإِنَّهُ لَسْنَا نُكَفِّرُ مُسْلِماً بكبيرةٍ وبقول الشاعر:

أَنَا الفَقِيرِ إِلَى رَبِّ البَرِيَاتِ أَنَا الظَّلُومُ لِنَفْسِي وَهِيَ ظَالِمَتِي أَنَا الظَّلُومُ لِنَفْسِي وَهِيَ ظَالِمَتِي

مِنْ شَرْعِنا في فَضْلِهِ رَجُلانِ وَإِمَامُهُ مْ حَقّاً بِلا بُطْ لاَنِ قَدْ جَاءَنا في النُّورِ والفُرْقانِ بِكُ رِمْطَهُ رَةِ الإِزَارِ حَصَ انِ وَعَــرُوسًــه مِــنْ جُمْلَــةِ النَّسْــوانِ هِي حِبُّهُ صِدْقاً بِلا أَدْهَانِ وهِما بِرُوحِ اللهِ مُـوْتَلِفَانَ دَفَعَ الخِلاَفَةَ لَلاِمَام الثَّانِي بالسَّيفِ بينَ الكُفْرِ وَالإِيْمَانِ وَمَحَا الظَّلَامَ وَبَاحَ بَالْكِتْمَانِ في الأمْرِ فاجْتَمَعُوا عَلَىٰ عُثْمَانِ وِتْسُراً فَيُكُمِلُ خَتْمَدهُ القُصرانِ أعنِسي عَلِسيَّ العسالِسمَ السرَّبُسانِسي لَيْتُ الْحُرُوبِ مُنَازِلُ الأَقْرَانِ وَبَنَكِ الإِمَامَةَ أيتما بُنْيَانِ مِنْ بَعْدِ أَحْمَدَ في النُّبُوَّةِ ثانِي وَبِمَــنْ هُمَــا لِمُحَمَّـــدٍ سِبْطَــانِ وَسَعِيدِهِمْ وَبِعَابِدِ الرَّحْمَدِ وَامْدِدَحْ جَمَاعَةَ بَيْعَةِ السِرِّضُوانِ وَامْدُ جَمِيكَ الآلِ والنَّسْوَانِ بِسُيُ وفِهِ مْ يَوْمَ التَقَىٰ الجَمْعَ انِ وَكِلاَهُما في الحَشْرِ مَرْحُومَانِ تَحْوِي صُدورُهُم مِنَ الأَضْغَانِ إلى عثمانَ فاجْتَمَعُوا عَلَىٰ العِصْيَانِ قَد بساء مِنْ مَوْلاَهُ بِالخُسْرَانِ فَ اللهُ ذُو عَفْ و وَذُو غُفْ رَانِ

أَنَا المسَيْكِينُ في مَجْموعِ حَالاَتي والخير أَنْ يَاتِي والخير أَنْ يَاتِنا مِنْ عِنْده يَاتِي

لاَ أستطيعُ لنفسي جَلْبَ مَنْفَعَةٍ والفَقْدُ لِنِي وَصْفُ ذاتٍ لازمٌ أبداً وَهُذِهِ الحَالُ الخَلْقِ أَجْمَعِهِمْ

وبقول الشاعر:
اطْلُب بِ العِلْمَ وَلاَ تَكْسَلْ فَمَا
احتف لْ للفِقْ بِ في الدِّين ولا
واهجُر النَّوْمَ وحَصِّلْ فُمَن وَلا
لا تَقُلُلْ قَدْ ذَهَبَ تُ أَرْبَابُكُ

وَلاَ عَنِ النَّفْسِ لِي دَفْعُ الْمَضَرَّاتِ كَمَا الْغَنَى أَبَداً وَصْفُ لَـهُ ذَاتِ كَمَا الْغِنَى أَبَداً وَصْفُ لَـهُ ذَاتِ وَكُلُّهُ لَـهُ أَتِ

أَبْعَدَ الْخَيْرَ عَلَى أَهْلِ الكَسَلُ الْكَسَلُ تَشْتَغِدِلَ عَنْدَ أُ بِمَالٍ وحَدوَلْ يَعْدِرِ فِ المَطْلُوبَ يَحْقِرُ مَا بَدَلُ ثُكُلُ مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرْبِ وَصَلْ تُكُلُ مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرْبِ وَصَلْ

«سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك»

# أحاديث ضعيفة وموضوعة في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه

١ - إن الله أوحى إليَّ في عليٍّ ثلاثة أشياء ليلة أسري بي: أنه سيد المؤمنين ، وإمام المتقين ، وقائد
 الغرِّ المحجَّلين .

٢ - السبق ثلاثة: فالسابق إلى موسى يوشع بن نون ، والسابق إلى عيسى صاحب ياسين ،
 والسابق إلى محمد على بن أبى طالب .

(ضعيف جداً) السلسلة الضعيفة رقم ٣٥٨ ، وضعيف الجامع رقم ٣٣٣٤

٣- علي إمام البررة ، وقاتل الفجرة ، منصورٌ من نصره ، ومخذولٌ من خذله .

(موضوع) السلسلة الضعيفة للألباني رقم ٣٥٧ ، وضعيف الجامع رقم ٣٧٩٩

لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة .
 القيامة .

اللهم إن عبدك علياً احتبس نفسه على نبيك ، فرد عليه شرقها . (وفي رواية) : اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك ، فاردد عليه الشمس . قالت أسماء : فرأيتها غربت ، ثم رأيتها طلعت بعدما غربت .

(موضوع) السلسلة الضعيفة للألباني رقم ٧٧١

٦-إن الله أمرني بحبِّ أربعة ، وأخبرني أنه يحبُّهم. قيل: يا رسول الله! من هم؟ (وفي رواية: سمِّهم لنا) قال: علي منهم \_ يقول ذلك ثلاثاً \_ وأبو ذر ، وسلمان ، والمقداد ؛ أمرني بحبهم وأخبرني أنه يحبهم.

(ضعيف) السلسلة الضعيفة للألباني برقمي ١٥٤٩ ، ١٥٢٨ ، وضعيف الجامع رقم ١٥٦٦ ، وضعيف سنن الله الضعيف الترمذي ٧٧١ ، وضعيف سنن ابن ماجه ٢٨ ، والمشكاة ٩٢٤٩

٧- أنا مدينة العلم وعلي بابها ؛ فمن أراد العلم فليأت بابه.

(موضوع) السلسلة الضعيفة برقم ٢٩٥٥

٨ ـ أنا عبد الله ، وأخو رسوله ، وأنا الصديق الأكبر ، لا يقولها بعدي إلا كذاب ، صليت قبل
 الناس لسبع سنين .

٩ ـ رحم الله علياً؛ اللهمَّ أدر الحق معه حيث دار.

(ضعيف جداً) السلسلة الضعيفة رقم ٢٠٩٤. وضعيف الجامع رقم ٣٠٩٥.

وضعيف سنن الترمذي رقم ٧٦٧، والمشكاة رقم ٦١٢٥

١٠ علي مع القرآن ، والقرآن مع علي ، لن يفترقا حتى يردا على الحوض .

(ضعيف) ضعيف الجامع برقم ٣٨٠٢

١١ ـ على يعسوب المؤمنين ، والمال يعسوب المنافقين .

(ضعيف) ضعيف الجامع رقم ٣٨٠٥

١٢ ـ ليلة أسري بي انتهيت إلى ربي عز وجل ، فأوحى إليّ في على بثلاث: أنه سيد المسلمين ،
 وولى المتقين ، وقائد الغرّ المحجلين .

(موضوع) السلسلة الضعيفة رقم ٤٨٨٩

17 ـ يا أنس: انطلق فادع لي سيد العرب ـ يعني علياً ـ ، فقالت عائشة: ألست سيد العرب؟ قال: أنا سيد ولد آدم ، وعلي سيد العرب ، يا معشر الأنصار! ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده؟! قالوا: بلى يا رسول الله! قال: : هذا علي فأحبوه بحبي ، وأكرموه لكرامتي ؟ فإن جبريل أمرني بالذي قلت لكم عن الله عز وجل . (موضوع) السلسلة الضعيفة برقم ٤٨٩٠

١٤ ـ أنت تبين لأمتى ما اختلفوا فيه من بعدي.

(موضوع) السلسلة الضعيفة برقم ٤٨٩١

10 ـ أنا المنذر ، وعلى الهادي ، بك يا على يهتدي المهتدون بعدي .

(موضوع) السلسلة الضعيفة برقم ٤٨٩٩

١٦ ـ لما أسري بي رأيت في ساق العرش مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله ، صفوتي من خلقى أيدته بعلى ونصرته.

(موضوع) السلسلة الضعيفة برقم ٢٩٠٢

١٧ ـ من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه ، وإلى نوح في فهمه ، وإلى إبراهيم في حلمه ، وإلى يحيى في زهده ، وإلى موسى في بطشه فلينظر إلى على .

(موضوع) السلسلة الضعيفة برقم ٤٩٠٣

١٨ ـ تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين: بالطرقات والنهروانات والشعفات.

(موضوع) السلسلة الضعيفة برقم ١٩٠٧ (موضوع) السلسلة الضعيفة برقم ١٩٠٧ (موضوع) السلسلة الضعيفة برقم ١٩٠٧ (موضوع) ١٩ ـ نزلت هذه الآية ﴿ فَي يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيَّاكَ مِن رَّبِكُ ﴾ يوم غدير خم في علي . (موضوع) ١٩ ـ نزلت هذه الآية ﴿ فَي عَلَي . (موضوع) ١٩ ـ نزلت هذه الآية ﴿ فَي عَلَي . (موضوع)

٢٠ لما نصب رسول الله علياً بغدير خم ، فنادى له بالولاية هبط جبريل بهذه الآية: ﴿ ٱلْيَوْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾.

(موضوع) السلسلة الضعيفة برقم ٤٩٢٣

٢١ ـ هذا أخي ووصيِّي وخليفتي فيكم ، فاسمعوا له وأطيعوا ، يعني : علياً .

(موضوع) السلسلة الضعيفة برقم ٤٩٣٢

٢٢ ـ أنشدكم الله: هل فيكم أحد آخي رسول الله بينه وبينه \_ إذ آخي بين المسلمين ـ غيري؟ قالوا: اللهم لا . (موضوع) السلسلة الضعيفة برقم ٤٩٤٩

٢٢ ـ لا سيف إلا ذو الفقار ، ولا فتى إلا على .

(مكذوب) على منهاج السنة (٥/ ٧٠)

٢٤ - حب على حسنة لا تضر معها سيئة ، وبغضه سيئة لا ينفع معها حسنة.

(مكذوب) على منهاج السنة (٥/ ٧٣)

٢٥ - الثقلان كتاب الله ، طرف بيد الله وطرف بأيديكم ، فتمسكوا به لا تضلوا ، والآخر عترتي ، وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض ، فسألت ذلك لهما ربي ، فلا تقدموهما فتهلكوا ، ولا تعلموهم فهم أعلم منكم .

(ضعيف) السلسلة الضعيفة برقم ٤٩١٤

٢٦ ـ معرفة آل محمد براءة من النار ، وحب آل محمد جواز على الصراط ، والولاية لآل محمد أمان من العذاب.

٢٧ ـ إن هذا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي ، فاسمعوا له وأطيعوا.

هذا الحديث باطل متناً وسنداً: أما من ناحية السند فيه عبد الغفار بن القاسم: قال عنه الذهبي: أبو مريم الأنصاري رافضي ، ليس بثقة ، قال علي بن المديني: كان يضع الحديث. ميزان الاعتدال (٢/ ٦٤٠)

٢٨ - إن وصيي وموضع سري هو علي بن أبي طالب ، وخير من أترك بعدي وينجز عدتي ويقضي ديني علي بن أبي طالب. رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ١٤١) وعزاه إلى الطبراني وقال: فيه ناصح ديني علي بن أبي طالب. رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ١٤١) وعزاه إلى الطبراني وقال: فيه ناصح ديني علي بن عبد الله ، وهو متروك

٢٩ ـ أنا دار الحكمة وعلى بابها .

رواه الترمذي ، وأبو نعيم سكت عن قول الترمذي: هذا حديث غريب منكر. . ولا نعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات ، عن شريك ، حديث رقم ٣٧٢٣ وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع . مشكاة المصابيح (٣/ ١٧٧٧) وحكم ابن الجوزي بأنه مكذوب . الموضوعات (١/ ٣٤٩)

٣٠ أنت يا علي وشيعتك ﴿ أُوْلَيْهِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ . فيه أبو الجارود: زياد بن المنذر الكوفي، قال عنه المنذر التقريب ٢١٠١)

٣١ ـ أو حى الله إلى في على ثلاثاً: إنه سيد المؤمنين ، وإمام المتقين ، وقائد الغر المحجلين .

قال الحافظ: قال الحاكم في المناقب: صحيح الإسناد. قلت: بل هو ضعيف جداً ومنقطع أيضاً ، إتحاف المهرة (١/ ٣٤٤). وقد رد الذهبي هذا الحديث كما في تعليقه على الحديث (المستدرك ٣/ ١٣٩) قائلاً بأن عمر بن الحصين العقيلي وشيخه يحيى بن العلاء الرازي متروكان ، بل صرح بأن الحديث موضوع

٣٢ ـ بخ بخ لك يا علي! أصبحت مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة.

فيه علي بن زيد بن جدعان. قال عنه الجوزجاني: واهي الحديث ضعيف. الشجرة في أحوال الرجال، ص ١٩٤. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (١/ ٢٢٦): هذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به. ومن فوقه إلى أبي هريرة ضعفاء، وقال البزار: تكلم فيه جماعة من أهل العلم. (كشف الأستار، ص ٤٩) وقال الدارقطني: ليس بالقوي. سنن الدارقطني (١/٣٠١)

٣٣\_رحم الله علياً اللّهم أدر الحق معه حيث دار . وواه الحاكم وقال : صحيح

على شرط الشيخين. (المستدرك (٣/ ١٢٥) فيه المختار بن نافع التميمي قال الذهبي تعقيباً على الحاكم: المختار ساقط. وقال الحافظ: المختار ضعيف (التقريب ٢٥٢٢)

ضعيف (انظر ضعيف الجامع للألباني ٣٨٠١)

٣٤ عليٌّ أخي في الدنيا والآخرة .

موضوع: فيه حسين الأشقر.
 قال البخاري: فيه نظر. التاريخ الكبير (٢/ ٢٨٦٢) وقال: عنده مناكير

(التاريخ الصغير ٢/ ٣١٩). انظر: السلسلة الضعيفة للألباني ٣٩١٣

٣٦ علي خير البشر ، فمن أبي فقط كفر.

موضوع: قال الحافظ ابن حجر: أخرجه ابن عدي من طرق كلها ضعيفة (تسديد القوس: ٣/ ٨٩). قال الذهبي: هذا حديث منكر. ووصف الذهبي هذا الحديث بأنه باطل جلي (ميزان الاعتدال ١/ ٥٢١)، وابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٣٤٨).

٣٧ لقد علمت أن علياً أحب إليك من أبي ، مرتين أو ثلاثاً.

ضعفه الألباني. ضعيف أبي داودص ٤٩١

٣٨ مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح ؛ من ركب فيها نجا ، ومن تخلف عنها غرق .

رواه الطبرانسي فسي الكبيـر (٣/٣) ، والهيثمـي (١٦٨/٩) فـي إسنـاده عبــد الله ابن داهر والحسن بن أبي جعفر ، وهما متروكان ، وقاله الهيثمي.

٣٩ ـ من أحب أن يحيا حياتي ، ويموت موتتي ، ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي عز وجل غرس قضبانها بيديه؛ فليتول على بن أبي طالب.

صححه الحاكم (٣/ ١٢٨) وتعقبه الذهبي ، فيه القاسم متروك وشيخه ضعيف ، وهو: يحيى بن العلي الأسلمي: قال الحافظ في التقريب (٧٦٧٧) شيعي ضعيف. لكنه أخطأ في ذكر اسم الأسلمي، فسماه المحاربي واستغل عبد الحسين في المراجعات ذلك أبشع استغلال

• ٤ ـ ما صب الله في صدري شيئاً إلا صببته في صدر على.

حديث موضوع. الموضوعات (١/ ١٣١) أسنى المطالب ١٢٦٢

١٤ ـ محبك محبي، ومحبي محب الله، ومبغضك مبغضى، ومبغضى مبغض الله.

قال الحافظ: ((رواه ابن عدى وهو باطل)). لسان الميزان (٢/ ١٠٩)

٤٢ ـ يا علي! أبشر فإنك وأصحابك وشيعتك في الجنة ، يا علي! صليت العصر؟ قال: لا ، قال: اللهم إنك تعلم أنه كان في حاجتك وحاجة رسولك ، فردّ عليه الشمس ، قال: فردها عليه ، فصلى عليّ وغابت الشمس .

\* \* \*

## أهم المصادر والمراجع

- ١ ـ المهدي وفقه أشراط الساعة ، الدكتور محمد أحمد إسماعيل المقدّم ، الدار العالمية ـ
   الإسكندرية ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٣ هـ.
- ٢ ـ الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال ، للدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي ،
   مكتبة الغرباء الأثرية ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨ هـ ـ ١٩٩٧ م .
- ٣ ـ النهج المبين للأصول العشرين ، عبد الله القاسم الوشلي ، دار المجتمع ـ جدة ، الطبعة الأولى ١٤١١ هـ ـ ١٩٩٠ م.
- ٤ ـ مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة ، د. ناصر بن عبد الله القفاري ، دار طيبة ـ السعودية .
   الطبعة الثانية ، ١٤١٣ هـ ـ السعودية .
- \_ أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية عرض ونقد ، د. ناصر بن عبد الله ابن علي القفاري ، دار الرضا للنشر والتوزيع \_ الجيزة بمصر ، الطبعة الثالثة ، 181٨ هـ \_ ١٩٩٨ م.
- ٦ ـ بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود ، عبد الله الجميلي ، مكتبة الغرباء الأثرية ـ المدينة المنورة ، الطبعة الثانية ، ١٤١٤ هـ ـ ١٩٩٤ م .
- ٧ ـ السنة ومكانتها في التشريع ، د. مصطفى السباعي ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الرابعة ،
   ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٥ م.
- ٨ ـ انتصار الحق؛ مناظرة علمية مع بعض الشيعة الإمامية ، مجدي محمد علي ، دار طيبة ،
   الطبعة الأولى ، ١٤١٨ هـ ـ ١٩٩٧ م.
- ٩ ـ الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، للإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ، دار الفكر بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٣ هـ ـ ١٩٨٣ م.
  - ١٠ ـ سنن سعيد بن منصور ، دار الصميعي ـ الرياض ، الطبعة الثانية ، ١٤٢٠ هـ ٢٠٠٠ م .
- 11 \_ مسند الدارمي ، لأبي محمد عبد الله الدّارمي ، دار المغني \_ الرياض ، 11 \_ مسند الدارمي ، دار المغني \_ الرياض ،
- 17 \_ الموسوعة الحديثية السنن الكبرى ، للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن سعيد النسائي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ، ١٤٢١ هـ \_ ٢٠٠١ م.

- ١٣ ثم أبصرت الحقيقة ، محمد سالم الخضر ، دار الإيمان ، الطبعة الأولى ،
   ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٣ م.
- 14 المحصول في علم الأصول ، لفخر الدين محمد عمر بن الحسين الرازي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ، ١٤١٨ هـ ١٩٩٧ م.
- ١٥ فقه الإمام علي بن أبي طالب ، أحمد محمد طه ، رسالة مقدمة لجامعة بغداد قسم الدراسات الإسلامية الدينية ، لم تطبع .
- ١٦ ـ أحكام القرآن ، لأبي بكر بن العربي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعة الأولى ،
   ١٤٠٨ هـ ـ ١٩٨٨ م .
- ١٧ تفسير القرطبي ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، مكتبة الرشد ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨ هـ ١٩٩٧ م.
- ١٨ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ، للدكتور وهبة الزحيلي ، دار الفكر المعاصر
   بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١١ هـ ١٩٩١ م.
- ١٩ في ظلال القرآن ، سيد قطب ، دار الشروق ، الطبعة الشرعية الخامسة والعشرون ،
   ١٤١٧ هـ ـ ١٩٩٦ م .
- ٢٠ سورة الحجرات ، د. ناصر العمر ، دار الصديق صنعاء ، الطبعة الثالثة ،
   ١٤٢٢ هـ ٢٠٠٢ م.
- ٢١ منهج القرآن الكريم في إصلاح النفوس ، عبدو الحاج محمد الحريري ، رسالة مقدمة لجامعة بغداد.
- ٢٢ الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية ، لأبي عبد الرحمن جيلان بن خضر العروسي ، مكتبة الرشد ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧ هـ ١٩٩٦ م.
- ٢٣ مع الشيعة الاثني عشرية في الأصول والفروع ، د. علي السالوس ، دار التقوى ، الطبعة
   الأولى ، ١٤١٧ هـ ـ ١٩٩٧م.
- ٢٤ ـ سير الشهداء ، دروس وعبر ، عبد الحميد بن عبد الرحمن السحيباني ، دار الوطن ،
   الطبعة الأولى ، ١٤١٩ هـ ـ ١٩٩٩ م.
  - ٢٥ ـ نساء أهل البيت ، منصور عبد الحكيم ، المكتبة التوفيقية .
- ٢٦ ـ الإمام علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين ، محمد رضا ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- ٢٧ ـ تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها ، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ، دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى ،
   ٢٠٠١ م .

- ٢٨ ـ خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، عبد الحميد علي ناصر فقيهي ، رسالة علمية قدمت للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، لم تطبع حتى الآن ، أشرف عليها الدكتور أكرم ضياء العمرى .
- ٢٩ ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، لأبي عمر يوسف بن محمد بن عبد البر ، تحقيق: على محمد البجاوي ، دار الجيل ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٢ هـ ـ ١٩٩٢ م.
- ٣٠ ــ البداية والنهاية ، لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي ، دار الريان ، الطبعة الأولى ، ٣٠ ــ ١٤٠٨ م.
- ٣١ ـ جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين ، محمد السيد الوكيل ، دار المجتمع ـ المدينة ، الطبعة الخامسة ، ١٤١٦ هـ ـ ١٩٩٥ م .
- ٣٢ ـ الصحيح المسند في فضائل الصحابة ، لأبي عبد الله مصطفى العدوي ، دار ابن عفّان ـ السعودية ، الخبر ، الطبعة الأولى ، ١٤١٦ هـ ـ ١٩٩٥م.
- ٣٣ ـ الانشراح ورفع الضيق في سيرة أبي بكر الصديق ، د. علي محمد الصَّلَّابي ، دار التوزيع والنشر الإسلامية ، ١٤٢٣ هـ ـ ٢٠٠٢ م.
- ٣٤ ـ دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها ، د. ناصر بن عبد الكريم العقل، دار إشبيليا ـ الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ ـ ١٩٩٧ م.
- ٣٥ ـ دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين ، د. محمد ضيف الله بطاينة ، دار الفرقان للنشر والتوزيع ـ عمان ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٠ هـ ـ ١٩٩٩ م.
- ٣٦ الصّواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ، لأبي العباس أحمد ابن محمد بن علي بن حجر الهيثمي ، مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧ هـ ١٩٩٧ م.
  - ٣٧ فرائد الكلام للخلفاء الكرام ، قاسم عاشور ، دار طويق ـ الرياض ، ١٤١٩ م .
    - ٣٨\_الخوارج في العصر الأموي ، د. نايف معروف، دار الطليعة\_بيروت، الطبعة الرابعة.
- ٣٩ ـ شرح الصدور ببيان بدع الجنائز والقبور ، لأبي عمر عبد الله بن محمد الحمادي، مكتبة الصحابة ـ الشارقة ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٠ هـ ـ ١٩٩٩ م .
- ٤٠ ـ الموسوعة الحديثية، مسند الإمام أحمد بن حنبل، توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.
- ١٤ ـ الأدب العربي من ظهور الإسلام إلى نهاية العصر الراشدي ، د. حبيب يوسف مغنية ، دار
   مكتبة الهلال ، بيروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٩٩٥ م .
  - ٤٢ ـ الطبقات لابن سعد ، دار صادر ـ بيروت .

- ٤٣ ـ عقيدة أهـل السنة والجماعة في الصحابة الكرام ، د. ناصر على عائض حسن الشيخ ،
   مكتبة الرشد\_الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٤١٣ هـ \_ ١٩٩٣ م.
- ٤٤ ـ السنة لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال ، تحقيق: د. عطية الزهراني ، دار الراية ، الطبعة الأولى ، ١٤١٠ هـ.
- ٤٥ بيعة علي بن أبي طالب ، أم مالك الخالدي ، حسن فرحان المالكي ، مركز الدراسات التاريخية عمَّان ، الطبعة الثالثة .
- ٤٦ ـ تاريخ الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين ، محمد أحمد الذهبي ، دار الكتاب العربي ،
   الطبعة الأولى ، ١٤٠٧ هـ \_ ١٩٨٧ م.
  - ٧٤ ـ فتح الباري ، المطبعة السلفية ، الطبعة الثانية ، ١٤١٠ هـ.
- ٤٨ ـ المدينة النبوية ، فجر الإسلام والعصر الراشدي ، محمد محمد حسن شُرَّاب ، دار القلم ـ
   دمشق ، الدار الشامية ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٥ هـ ـ ١٩٩٤ م .
  - ٤٩ ـ تاريخ الطبري، لأبي جعفر، دار الفكر ـ بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ ـ ١٩٨٧ م.
- ٥ ـ استشهاد عثمان ووقعة الجمل في مرويات سيف بن عمر في تاريخ الطبري دراسة نقدية، د. خالد بن محمد الغيث، دار الأندلس الخضراء ـ جدة ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨ هـ.
- ١٥ ـ سنن أبي داود ، للإمام أبي داود سليمان السجستاني ، تحقيق وتعليق: عزت الدعاس ، سورية ١٣٩١ هـ.
  - ٥٢ ـ سنن ابن ماجه ، الحافظ أبو عبد الله محمد بن زيد القزويني ، دار الفكر.
  - ٥٣ ـ سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، دار الفكر، ١٣٩٨ هـ.
- منن النسائي ، أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان بن دينار النسائي ، بشرح جلال الدين السيوطي ، وحاشية الإمام السندي ، دار الفكر \_ بيروت ، الطبعة الأولى ،
   ١٣٤٨ هـ \_ ١٩٣٠ م.
- الإحسان في صحيح ابن حبان ، علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ، مؤسسة الرسالة \_ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٢ هـ \_ ١٩٩١ م .
  - ٥٦ السلسلة الصحيحة ، للألباني ، المكتب الإسلامي.
- ٥٧ معجم الطبراني الكبير ، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، مكتبة العلوم والحكم ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٦ هـ ـ ١٩٩٥ م .
- ٥٨ السنة ، لعبد الله بن أحمد بن حنبل ، تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ،
   دار الكتب العلمية بيروت لبنان .
- ٩٥ ـ شرح العقيدة الطحاوية ، للعلامة محمد بن علي بن محمد الأذرعي ، خرج أحاديثها:
   محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ـ بيروت ، ١٣٩١ هـ.

- ٦٠ النهاية في غريب الحديث والأثر ، لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ،
   تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ، ومحمود الطناحي ، المكتبة الإسلامية .
- ٦١ صحيح البخاري ، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، دار الفكر ، الطبعة الأولى ،
   ١٤١١ هـ ١٩٩١ م.
- ٦٢ ـ صحيح مسلم ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان ، الطبعة الثانية ، ١٩٧٢ م .
- 77 ـ صحيح مسلم بشرح النووي ، المطبعة المصرية بالأزهر ، الطبعة الأولى ، 182 هـ \_ 1979 م.
- 37 \_ مجموعة الفتاوى ، تقي الدين أحمد ابن تيمية الحرّاني ، دار الوفاء بالمنصورة ، مكتبة العبيكان بالرياض ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨ هـ \_ ١٩٩٧ م .
- ٦٥ ـ المصنف في الأحاديث والآثار ، للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة ، طبع: الدار السلفية ، بومباى ـ الهند ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٣ هـ.
- 77 ـ المصنف ، لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى ، طبع: المكتب الإسلامي ـ بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٣ هـ.
- ٦٧ العواصم من القواصم، القاضي أبو بكر بن العربي ، تحقيق: محب الدين الخطيب ،
   إعداد: محمد سعيد مبيِّض ، دار الثقافة ، قطر الدوحة ، الطبعة الثانية ، ١٩٨٩ م .
- ٦٨ ـ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الطبري والمحدثين ، تأليف: د. محمد أمحزون، دار طيبة، مكتبة الكوثر ـ الرياض، الطبعة الأولى ، ١٤١٥ هـ ـ ١٩٩٤ م.
  - ٦٩ الإبانة في أصول الديانة، لأبي الحسن الأشعري، طبعة الجامعة الإسلامية، ١٩٧٥ م.
- ٧٠ الإمامة والرد على الرافضة ، للحافظ أبي نعيم الأصبهاني ، تحقيق وتعليق: د. علي ابن
   محمد بن ناصر الفقيهي ، طبع: مكتبة العلوم والحكم ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٧ هـ.
- ٧١ أصول الدين ، لعبد القاهر البغدادي ، طبع: دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ، الطبعة
   الأولى ، ١٣٤٦ هـ.
- ٧٧ الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة ، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،
   الناشر: نشاط آباد ، فيصل آباد باكستان .
- ٧٣ ـ الاقتصاد في الاعتقاد ، لأبي حامد الغزالي ، طبع: دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ،
   الطبعة الأولى ، ١٤٠٣ هـ .
  - ٧٤ المقدمة ، لابن خلدون.
- ٧٠ عبدالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام ، سليمان بن حمد العودة ، دار طيبة
   ـ الرياض ، الطبعة الثالثة ، ١٤١٢ هـ.

- ٧٦ ـ الوصية الكبرى ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، دار المطبعة السلفية ومكتبتها ، نشر: قصي محب الدين الخطيب ، الطبعة الثالثة ، ١٤٠١ هـ.
- ٧٧ ـ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ، للقاضي أبي على محمد بن الطيب الباقلاني ، مؤسسة الكتب الثقافية ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٧ هـ \_ ١٩٨٧ م .
- ٧٨ دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة ، د. عبد الرحمن الشجاع ، دار الفكر المعاصر ـ
   صنعاء ، الطبعة الأولى ، ١٤١٩ هـ \_ ١٩٩٩ م.
- ٧٩ ـ الخلافة بين التنظير والتطبيق ، محمود المرداوي ، الطبعة الأولى ، ٧٩ ـ الخلافة بين التنظير والتطبيق ، محمود المرداوي ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٣ هـ ـ ١٩٨٣ م.
- ٨٠ ـ منهج علي بن أبي طالب في الدعوة إلى الله ، د. سليمان بن قاسم العيد ، دار الوطن ـ الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٢ هـ ـ ٢٠٠٢ م.
  - ٨١ الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام ، السيد عمر ، معهد الفكر العالمي .
    - ٨٢ عبقرية على ، عباس محمود العقاد ، المكتبة العصرية بيروت.
- ٨٣ ـ خلفاء الرسول ، خالد محمد خالد ، دار ثابت \_ القاهرة ، دار الفكر \_ دمشق ، الطبعة الأولى ، ١٤١٥ هـ \_ ١٩٩٤ م.
  - ٨٤ على بن أبي طالب ، خالد البيطار.
  - ٨٠ على بن أبي طالب، عبد الستار الشيخ، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ ١٩٩١ م.
  - ٨٦-الأدب الإسلامي في عهد النبوة ، نايف معروف ، دار النفائس ، بيروت لبنان.
- ٨٧ ـ الخلفاء الراشدون ، عبد الوهاب النجار ، دار القلم ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٦ هـ ـ ١٩٨٦ م.
- ٨٨ المرتضى سيرة أمير المؤمنين أبي الحسن بن علي بن أبي طالب ، لأبي الحسن الندوي، دار القلم دمشق، الطبعة الثانية، ١٤١٩ هـ ١٩٩٨ م.
  - ٨٩ لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور ، دار صادر بيروت .
  - ٩٠ ـ تاريخ المذاهب ، لأبي زهرة ، دار الفكر العربي ، الطبعة الأولى .
- ٩١ ـ نظام الحكم في الإسلام ، عارف أبو عبيد ، دار النفائس ـ الأردن ، الطبعة الأولى ،
   ١٤١٦ هـ ـ ١٩٩٦ م .
- 97 الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ، عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي ، دار طيبة ـ السعودية ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٩ هـ.
  - ٩٣ مشكاة المصابيح ، للبغوي.
  - ٩٤ ـ فتاوي في التوحيد ، عبد الله بن جبرين .

- ٩٥ ـ الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية ، عبد العزيز بن أحمد بن حامد ، غرّاس للتوزيع ـ الكويت ، الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ .
- 97 ـ مسند الإمام زيد بن علي ، جمع عبد العزيز بن إسحاق البغدادي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، ١٤٠٣ هـ.
- ٩٧ صحيح سنن الترمذي ، محمد ناصر الدين الألباني ، مكتب التربية العربي لدول الخليج ،
   الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٨ هـ.
- ٩٨ ـ صحيح سنن ابن ماجه ، للألباني ، مكتب التربية العربي لدول الخليج ـ الرياض ، الطبعة الثالثة ، ١٤٠٨ هـ ـ ١٩٨٨ م .
- 99 ـ صحيح النسائي ، للألباني ، مكتب التربية العربي لدول الخليج ـ الرياض ، الطبعة الثالثة ، 18٠٨ هـ ـ ١٩٨٨ م.
  - ١٠٠ ـ مشكاة المصابيح ، للألباني .
- ١٠١ ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، لأبي نعيم أحمد عبد الله الأصفهاني ، دار الكتب العلمية ـ بيروت .
- ١٠٢ \_ فضائل الصحابة ، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ، دار ابن الجوزي \_ السعودية ، الطبعة الثانية ، ١٤٢٠ هـ \_ ١٩٩٩ م.
- ١٠٣ ـ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، الحافظ الخطيب البغدادي ، تحقيق: د. محمود الطحان ، مكتبة المعارف الرياض ، ١٤٠٣ هـ.
- ١٠٤ ـ شرف أصحاب الحديث ، الخطيب البغدادي ، تحقيق: سعيد أوغلي ، نشر دار إحياء السنة النبوية .
  - ١٠٥ ـ مسند أحمد ، تحقيق أحمد شاكر دار المعارف مصر ، الطبعة الثالثة ، ١٣٦٨ هـ.
- ١٠٦ ـ تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ، سعد الله بن جماعة ، دار الكتب العلمية .
  - ١٠٧ ـ تاريخ اليعقوبي ، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر ، دار بيروت ـ لبنان.
- ١٠٨ ـ جامع بيان العلم وفضله ، لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي ، دار الفكر ، دار الكتب الإسلامية ، ١٤٠٢ هـ.
- ١٠٩ ـ جامع بيان العلم وفضله ، لأبي عمر يوسف بن عبد البر ، الطبعة الرابعة ،
   ١٤١٩ هـ ـ ١٩٩٨ م .
  - ١١٠ ـ ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي ، محب الدين الطبري ، دار المعرفة ـ بيروت.
- ۱۱۱ ـ تاريخ الخلفاء ، للسيوطي ، دار صادر ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، 11۱ هـ ـ ١٩٩٧ م.

- ١١٢ ـ صفة الصفوة ، للإمام أبي الفرج ابن الجوزي ، دار المعرفة ، بيروت.
- 11٣ ـ التاريخ الإسلامي ، مواقف وعبر د. عبد العزيز عبد الله الحميدي ، دار الدعوة الإسكندرية، دار الأندلس الخضراء ـ جدة ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨ هـ ـ ١٩٩٨ م.
  - ١١٤ ـ أدب الدين والدنيا ، للماوردي.
  - ١١٥ ـ المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح ، للدمياطي.
- ١١٦ \_ الكامل في التاريخ ، أبو الحسن علي بن أبي المكارم الشيباني ، المعروف بابن الأثير ، تحقيق: علي شيري ، دار إحياء التراث العربي \_ بيروت ، الطبعة الأولى ، 18٠٨ هـ \_ ١٩٨٩ م.
- ١١٧ ـ صحيح التوثيق في سيرة علي بن أبي طالب ، مجدي فتحي السيد ، دار الصحابة بطنطا ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧ هـ \_ ١٩٩٦ م.
- ۱۱۸ ـ الإمام علي بن أبي طالب ، محمد رشيد رضا ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، ۱۲۸ هـ ـ ۱۹۸۳ م.
  - ١١٩ ـ رجال الفكر والدعوة ، للندوي ، دار ابن كثير .
- ١٢٠ ـ كنز العمَّال في سنن الأقوال والأفعال ، تصنيف: نديم مرعشلي ، أسامة مرْعشلي ، مؤسسة الرسالة ، ١٤١٣ هـ ١٩٩٣ م.
- ١٢١ ـ أخلاق النبي في القرآن والسنة ، د. أحمد الحداد ، دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الثانية ، ١٤١٩ هـ ـ ١٩٩٩ م.
  - ١٢٢ ـ روح المعانى ، للآلوسى.
  - ١٢٣ ـ الزهد ، للإمام أحمد بن حنبل .
- ١٢٤ ـ أصحاب الرسول ، محمود المصري ، مكتبة أبي حذيفة السلفي ، الطبعة الأولى ، ١٢٤ هـ ـ ١٩٩٩ م.
- 1۲٥ ـ نيل الأوطار ، محمد بن علي الشوكاني ، الطبعة الأخيرة ، مصطفى البابي الحلبي وشركاه\_القاهرة.
- ١٢٦ ـ تراث الخلفاء الراشدين في الفقه والقضاء ، د. صبحي محمصاني ، دار العلم للملايين ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٤ م.
- ۱۲۷ ـ مفتاح دار السعادة لابن القيم ، تحقيق: محمد حامد الفقي ، دار الكتاب العربي ـ بيروت ، ۱۳۹۲ هـ.
- ۱۲۸ ـ مدارج السالكين ، ابن القيم ، تحقيق: محمد حامد الفقي ، دار الكتاب العربي ـ بيروت ، ۱۳۹۲ هـ.
  - ١٢٩ ـ تاريخ دمشق ، دار إحياء التراث ، الطبعة الأولى.

- ١٣٠ ـ لطائف المعارف ، لابن رجب ، دار ابن كثير .
- ١٣١ -عدة الصابرين ، وذخيرة الشاكرين ، لابن القيم ، دار الكتب العلمية -بيروت.
- ۱۳۲ ـ التوقيف على مهمات التعاريف ، لمحمد عبد الرؤوف المناوي ، تحقيق: د. محمد رضوان الداية ، دار الفكر ، الطبعة الأولى ، ١٤١٠ هـ.
- ١٣٣ ـ معرفة الصحابة ، لأبي نعيم ، تحقيق: محمد راضي ابن حاج عثمان ، مكتبة الدار في المدينة النبوية ، ومكتبة الحرمين في الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٨ هـ.
- ١٣٤ ـ موسوعة فقه علي بن أبي طالب ، محمد رواس قلعجي ، دار النفائس ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧ هـ ـ ١٩٩٦ م.
- ١٣٥ ـ فقه التمكين في القرآن الكريم ، د. على محمد الصَّلَّابي ، دار الوفاء ـ المنصورة ، الطبعة الأولى ، ١٤٢١ هـ ـ ٢٠٠١ م.
- ١٣٦ ـ شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة ، لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي ، تحقيق: د. أحمد سعد حمدان الغامدي ، دار طيبة ـ الرياض.
- ۱۳۷ ـ المختصر من كتاب الموافقة بين أهل البيت والصحابة ، للزمخشري ، تحقيق: سيد إبراهيم صادق ، دار الحديث ، طبعة ١٤٢٢ هـ ـ ٢٠٠١ م.
- ١٣٨ ـ الشيخان أبو بكر الصديق وعمر من رواية البلاذري في أنساب الأشراف ، تحقيق: د. إحسان صديق العمد ، المؤتمن للنشر ـ السعودية ، الطبعة الشالشة ، الممالا هـ ١٩٩٧ م.
- ۱۳۹ ـ نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين ، حمد محمد الصمد ، المؤسسة الجماعية للدراسات والنشر والتوزيع ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٤ هـ ـ ١٩٩٤ م .
- ١٤٠ ـ الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي ، فتحي عبد الكريم ، مكتبة وهبة ، الطبعة الثانية ،
   ١٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٤ م .
- ١٤١ ـ النظام السياسي في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، دار الفرقان ـ عمان ـ الأردن ، الطبعة الثانية ١٤٠٧ هـ ، ١٩٨٦ م.
- ١٤٢ ـ روضة الناظر وجنة المناظر ، لابن قدامة ، موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي ، المطبعة السلفية ـ القاهرة ، الطبعة الرابعة ، ١٣٩١ هـ.
- 18٣ ـ الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية نشأتها وتطورها حتى منتصف القرن الثالث الهجري ، د. سليمان بن صالح بن سليمان آل كمال ، منشورات جامعة أم القرى .
- 1 ٤٤ نهاية الأرب في فنون الأدب ، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ، مطبعة كوتسا توماسي بالقاهرة.
  - ١٤٥ ـ فن الحكم الإسلامي ، مصطفى أبو زيد فهمي ، المكتب المصري الحديث.

- ١٤٦ ـ الشورى بين الأصالة والمعاصرة ، عز الدين التميمي ، دار البشير ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٥ م.
- ١٤٧ ـ المستدرك على الصحيحين ، للإمام أبي عبد الله النيسابوري ، بذيله: التلخيص ، للذهبي ، دار الفكر ، طبعة ١٣٩٠ هـ ـ ١٩٧٠ م.
- ١٤٨ ـ نهج البلاغة ، شرح: الشيخ محمد عبده ، دار البلاغة ، الطبعة الثامنة ، ١٤٨ هـ ـ ٢٠٠٠ م.
- 189 ـ مسند أبي يعلي ، أحمد بن علي بن المثنى التميمي ، تحقيق وتخريج: حسين سليم أسد ، دار المأمون للتراث\_دمشق ، الطبعة الأولى.
- ١٥ ـ مجمع الزوائد ، ومنبع الفوائد ، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، دار الريان ـ القاهرة ، دار الكتاب العربي ـ بيروت .
- ١٥١ ـ الوسطية في القرآن الكريم ، د. علي محمد الصَّلَّابيّ ، دار النفائس ، دار البيارق ـ عمَّان ، الطبعة الأولى ، ١٩٩٩ م.
  - ١٥٢ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ، للشيخ عبد الرحمن السعدي.
- ١٥٣ ـ الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار ، لابن عبد البر ، لجنة إحياء التراث الإسلامي.
- ١٥٤ ـ الغلو في الدين ، د. الصادق عبد الرحمن الغرياني ، دار السلام ، الطبعة الأولى ،
   ١٤٢٢ هـ ـ ٢٠٠١ م.
- ١٥٥ \_ المواعظ والاعتبار ، أحمد بن علي عبد القادر المقريزي ، الطبعة الثانية ، مكتبة الثقافية الدينية \_ القاهرة ، ١٩٨٧ م.
- ١٥٦ \_ الاعتصام، للشاطبي، تحقيق: محمد رشيد رضا، دار المعرفة \_ بيروت، سنة
  - ١٥٧ \_الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، لابن قيم الجوزية.
- ١٥٨ ـ في ظلال الإيمان ، صلاح عبد الفتاح الخالدي ، مكتبة المنار ـ الأردن ـ الزرقاء ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٧ هـ ـ ١٩٨٧ م.
- ١٥٩ ـ تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم ، على محمد الصَّلَّابيّ ، دار الصحابة ، الطبعة الأولى ، ٢٠٠١ م.
- ١٦٠ ـ تفسير الفخر الرازي ، أبو عبد الله محمد بن عمر ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، الطبعة الثانية.
- ١٦١ ـ السيرة النبوية ، لابن هشام ، لأبي محمد بن عبد الملك بن هشام ، دار الفكر ، بدون تاريخ .

- ١٦٢ \_معجم الأدباء ، ياقوت الحموي ، دار صادر ـ بيروت.
- ١٦٣ \_ عيون الأخبار ، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٦ هـ \_ ١٩٨٦ م.
  - ١٦٤ ـ الإعجاز والإيجاز ، أبو منصور الثعالبي ، دار الرائد العربي ـ بيروت.
- ١٦٥ ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر ، لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي ، دار المعرفة ـ بيروت ، ١٤٠٣ هـ ـ ١٩٨٢ م .
- ١٦٦ الشريعة ، للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين الآجري ، تحقيق: د. عبد الله بن سليمان الدميجي ، دار الوطن الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨ هـ ١٩٩٧ م.
- ١٦٧ ـ الشرك في القديم والحديث ، أبو بكر محمد زكريا ، مكتبة الرشد ـ الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٤٢١ هـ ـ ٢٠٠٠ م.
- ١٦٨ \_ مختصر منهاج القاصدين ، أحمد بن عبد الرحمن المقدسي ، مكتبة البيان \_ دمشق ، ١٦٨ هـ.
- ١٦٩ ـ سير أعلام النبلاء ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة السابعة ، ١٤١٠ هـ ـ ١٩٩٠ م.
  - ١٧٠ \_إحياء علوم الدين ، للغزالي.
- 1۷۱ ـ معالم السلوك وتزكية النفوس ، عبد العزيز محمد العبد اللطيف ، دار الوطن ـ السعودية ، الطبعة الأولى ، ١٤١٤ هـ.
  - ١٧٢ ـ بدائع الفوائد ، لابن القيم ، مكتبة الرياض .
    - ١٧٣ صيد الخاطر، لابن الجوزي.
    - ١٧٤ ـ الأخلاق والسير ، لابن حزم.
- ١٧٥ ـ الرياض النضرة في مناقب العشرة ، لأبي جعفر أحمد الشهير بالمحب الطبري ، المكتبة
   القيمة ـ القاهرة .
- ١٧٦ ـ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت .
- 1۷۷ \_ نظام الحكومة الإسلامية للكتاني: المسمى التراتيب الإدارية ، محمد عبد الحي الكتاني الإدريسي الحسني ، الأرقم بن أبي الأرقم بيروت .
  - ١٧٨ \_ الأموال ، لأبي عبيد ، تحقيق: محمد خليل هرَّاس ، مكتبة الكليات الأزهرية .
- ۱۷۹ ـ الحياة الاقتصادية في العصور الإسلامية الأولى ، د. محمد ضيف الله بطاينة ، دار طارق ، دار الكندي ـ الأردن.

- ١٨٠ ـ الهبة في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين ، د. فضل إلهي مؤسسة الجريسي ـ الرياض ، الطبعة الثالثة ، ١٤٢٠ هـ ـ ١٩٩٩ م .
- ۱۸۱ ـ المغني ، للإمام العلامة ابن قدامة المقدسي ، دار الحديث ـ القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1۸۱ ـ المغني ، للإمام العلامة ابن قدامة المقدسي ، دار الحديث ـ القاهرة ، الطبعة الأولى ،
- ١٨٢ ـ الخراج ، لأبي يوسف ، يعقوب بن إبراهيم ، المكتبة السلفية ـ القاهرة ، الطبعة الثالثة ، ١٣٨٢ هـ.
- ١٨٣ ـ ولاية الشرطة في الإسلام ، د. نمر الحميداني ، دار عالم الكتب ـ الرياض ، الطبعة الثانية ، ١٤١٤ هـ ـ ١٩٩٤ م.
- ١٨٤ \_ تاريخ خليفة بن خياط ، أبو عمر خليفة بن خياط بن أبي هبيرة الليثي ، تحقيق: أكرم ضياء العمري ، مؤسسة الرسالة ، ودار القلم \_ بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٣٩٧ هـ.
- ١٨٥ ـ الإصابة في تمييز الصحابة ، أحمد بن علي بن حجر ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ،
   الطبعة الأولى ، ١٤١٥ هـ ـ ١٩٩٥ م.
- ١٨٦ ـ علي بن أبي طالب ، د. علي شرفي ، دار الكندي ـ إربد ـ الأردن ، الطبعة الأولى ، ١٨٦ م.
- ١٨٧ ـ الولاية على البلدان في عصر الخلفاء الراشدين ، د. عبد العزيز إبراهيم العمري ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٩ هـ.
- ۱۸۸ ـ من أصول الفكر السياسي ، محمد فتحي عثمان ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٤ م.
- ١٨٩ ـ النظم المالية في الإسلام ، عيسى عبده ، معهد الدراسات الإسلامية ـ القاهرة ١٣٩٦ هـ ١٣٩٧ هـ.
  - ١٩٠ ـ السياسة المالية لعثمان بن عفان ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٦ م.
- ۱۹۱ ـ تاريخ العرب ، مطول ، د. فيليب حتي ، ترجمة: إدوارد جرجي ، د. جبرائيل جبور ، دار الكشاف ـ بيروت ، ۱۹۶۹ م.
  - ١٩٢ ـ وقائع ندوة النظم الإسلامية ـ أبو ظبي ، ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٤ م.
- 197 ـ نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ، ظافر القاسمي ، دار النفائس ـ بيروت ، الطبعة الثالثة ، ١٤٠٧ هـ ـ ١٩٨٧ م .
- 194 إعلام الموقعين عن رب العالمين ، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا بيروت ، طبعة الدب

- ١٩٥ ـ الاجتهاد في الفقه الإسلامي ضوابطه ومستقبله ، عبد السلام السليماني ، وزارة الأوقاف
   والشؤون الإسلامية ـ المملكة المغربية .
- ١٩٦ \_ خلاصة التشريع الإسلامي ، عبد الوهاب خلاَّف ، دار القلم ، الطبعة الثانية ، ١٩٦ هـ \_ ١٩٨٢ م.
- ١٩٧ \_ تاريخ القضاعي ، كتاب عيون المعارف وفنون أخبار الخلائف ، للإمام القاضي محمد بن سلامة بن جعفر الشافعي ، مطبوعات جامعة أم القرى .
- ١٩٨ \_ تاريخ القضاء في الإسلام ، د. محمد الزحيلي ، دار الفكر \_ دمشق ، دار الفكر المعاصر \_ البنان ، الطبعة الأولى ، ١٤١٥ هـ \_ ١٩٩٥ م.
- 199 \_ أخبار القضاة ، لوكيع محمد بن خلف بن حيان ، مطبعة الاستقامة بالقاهرة ، الطبعة الأولى ١٣٦٦ هـ \_ ١٩٤٧ م.
- ٢٠٠ ـ الأحكام السلطانية ، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب ، دار الفكر ـ بيروت ، بدون تاريخ .
- ٢٠١ ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ، تحقيق: حسن تميم ، مكتبة الحياة ـ بيروت ، ١٩٦٤ م.
  - ٢٠٢ \_ صحيح سنن أبي داود ، مكتب التربية العربي لدول الخليج .
  - ٢٠٣ ـ شرح صحيح مسلم، للإمام النووي، دار الفكر ـ بيروت، طبعة ١٤٠١ هـ ـ ١٩٨١ م.
- ٢٠٤ ـ المجموع شرح المهذب ، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، مطبعة الإمام بمصر.
- ٢٠٥ ـ المبسوط ، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ، دار المعرفة ـ بيروت.
- ٢٠٦ ـ المحلى بالآثار ، للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان .
  - ٢٠٧ \_ معجم الطبراني الأوسط، سليمان بن أحمد الطبراني، دار العربية \_ بغداد، ١٣٩٨ هـ.
- ٢٠٨ ـ جمع الجوامع بحاشية العطار ، للإمام ابن السبكي ، مع شرح الجلال المحلي ، دار
   الكتب العلمية ـ بيروت .
- ٢٠٩ ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، للعلامة علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، الناشر : زكريا على يوسف.
- ٢١٠ ـ فتح العزيز شرح الوجيز ، للإمام أبي القاسم عبد الكريم محمد الرافعي ، المطبوع في هامش المجموع .

- ٢١١ ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، مطبعة الكليات الأزهرية ، طبعة ١٣٨٦ هـ \_ ١٩٦٦ م .
- ٢١٢ ـ المنتقى شرح موطأ الإمام مالك بن أنس ، للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي، مطبعة السعادة ، طبعة مصورة على الطبعة الأولى سنة ١٣١٣ هـ.
- ٢١٣ ـ إعلاء السنن للمحدث الناقد ، ظفر أحمد العثماني ، على ضوء ما أفاده الإمام الفقيه الشيخ أشرف علي التهانوي ، بتحقيق وتعليق: عبد الفتاح أبو غده ، منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ـ باكستان .
- ٢١٤ ـ الإشراف على مذاهب أهل العلم ، للحافظ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، بتحقيق: محمد نجيب سراج الدين دار إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٦ هـ ـ ١٩٨٦ م.
- ٢١٥ ـ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ، للشيخ محمد بن علي الشوكاني ، تحقيق:
   محمود إبراهيم ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، ١٤٥٥ هـ ـ ١٩٨٥ م.
- ۲۱٦ ـ المدونة الكبرى ، للإمام مالك بن أنس ، دار صادر ـ بيروت ، طبعة بالأوفست ١٣٢٣ هـ .
  - ٢١٧ سبل السلام ، للأمير الصنعاني.
- ٢١٨ مقاصد الشريعة الإسلامية ، د. محمد سعد اليوبي ، دار الهجرة الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨ هـ ١٩٩٨ م.
- ٢١٠ ـ الحكم والتحاكم في خطاب الوحي ، عبد العزيز مصطفى كامل ، دار طيبة ، الطبعة الأولى ، ١٤١٥ هـ ـ ١٩٩٥ م.
- ٢٢٠ ـ الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري ، يحيى بن إبراهيم اليحيى ، دار الهجرة ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧ هـ ـ ١٩٩٦ م .
- ۲۲۱ ـ عصر الخلافة الراشدة ، د. أكرم ضياء العمري ، مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ، ١٤١٤ هـ ـ ١٩٩٤ م.
- ٢٢٢ ـ حقيقة البدعة وأحكامها ، سعيد ناصر الغامدي ، مكتبة الرشد ـ الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٤١٢ هـ ـ ١٩٩٢ م.
- ٢٢٣ ـ الموافقات في أصول الشريعة ، لأبي إسحاق الشاطبي ، تحقيق : عبد الله دراز ، دار الباز \_ مكة المكرمة .
- ٢٢٤ ـ شرف أصحاب الحديث ، للخطيب البغدادي ، تحقيق: محمد محمد سعيد الخطيب أوغلى ، دار إحياء السنة النبوية .
  - ٢٢٥ ـ الأم ، للشافعي ، دار المعرفة ـ بيروت.

- ٢٢٦ \_ مسائل الإمام أحمد ، لأبي داود سليمان بن الأشعث ، مطبعة المنار بمصر ، سنة ١٣٥٣ هـ.
- ٢٢٧ \_ مناقب الشافعي ، للرازي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم ، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق ، دار الكتب العلمية \_بيروت .
  - ٢٢٨ ـ تهذيب التهذيب ، لابن حجر العسقلاني ، عن طبعة حيدر آباد .
- ٢٢٩ ـ الإنصاف فيما وقع في تاريخ العصر الراشدي من خلاف ، د. حامد محمد الخليفة ،
   مطابع الدوحة ـ المدينة الرياضية ، عمّان ـ الأردن ، الطبعة الأولى ،
   ١٤٢٣ هـ ـ ٢٠٠٢ م.
- ٢٣٠ ـ الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار ، تحقيق د. على نويهض ، دار الفكر ـ بيروت ، بدون تاريخ .
- ٢٣١ ـ تهذيب تاريخ دمشق ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، الطبعة الثالثة ، ١٤٠٧ هـ ـ ١٩٨٧ م.
- ٢٣٢ \_ الأخبار الطوال ، لأبي حنيفة أحمد بن داود ، تحقيق: عبد المنعم عامر ، مراجعة د. جمال الدين الشيال ، مكتبة المتنبى \_ بغداد.
- ٢٣٣ \_ كتاب الفتوح ، أبو محمد أحمد بن أعثم ، دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد \_ الهند ، الطبعة الأولى ١٣٨٨ هـ \_ ١٩٦٨ م.
- ٢٣٤ ـ ولاة مصر ، لأبي يوسف محمد بن يوسف الكندي ، تحقيق: د. حسين نصار ، دار صادر ـ بيروت ، بدون تاريخ.
- ٢٣٥ \_ مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ، يحيى إبراهيم اليحيى ، دار العاصمة \_ الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٤١٠ هـ.
- ٢٣٦ ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، جمال الدين أبي المحاسن يوسف ابن تغري بردى ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ـ القاهرة ، بدون تاريخ .
- ٢٣٧ تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان ، على محمد الصَّلَّابيّ ، دار النشر والتوزيع ـ القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٣ هـ ـ ٢٠٠٢ م .
  - ٢٣٨ \_منهاج السنة النبوية ، لابن تيمية ، تحقيق: محمد رشاد ، مؤسسة قرطبة .
- ٢٣٩ \_ الثقات ، محمد بن حبان بن أحمد ، مكتبة مدينة العلم \_ مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ، ١٣٩٣ هـ.
- ٢٤٠ فتنة مقتل عثمان بن عفان ، محمد عبد الله الغبان ، مكتبة العبيكان ، الطبعة الأولى ،
   ١٤١٩ هــ ١٩٩٩ م.

- ٢٤١ ـ تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، يوسف عبد الرحمن المزي ، تحقيق: بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ.
- ٢٤٢ ـ آثار الحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، الطبعة الثالثة، ١٤٠١ هـ ـ ١٩٨١ م.
- ٢٤٣ ـ الجرح والتعديل ، لابن أبي حاتم ، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٣٧١ هـ.
- ٢٤٤ ـ وقعة صفين ، نصر بن مزاحم المنقري ، تحقيق: عبد السلام هارون ـ القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٣٨٢ هـ.
- ٧٤٥ ـ تفسير التابعين ، عرض ودراسة مقارنة ، د. محمد عبد الله علي الخضيري ، دار الوطن ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٠ هـ ـ ١٩٩٩ م.
- ٢٤٦ ـ فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، علي محمد الصَّلَّابيّ ، دار الصحابة\_الإمارات ، الطبعة الأولى ، ٢٠٠٢ م .
- ٢٤٧ ـ أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ، د. إبراهيم علي شعوط ، المكتب الإسلامي ، الطبعة السادسة ، ١٤٠٨ هـ ـ ١٩٨٨ م.
  - ٢٤٨ الفتنة الكبرى علي وبنوه ، طه حسين ، دار المعارف بمصر ، ١٩٦٦م.
    - ٢٤٩ صفة الصفوة ، للإمام أبي الفرج ابن الجوزي ، دار المعرفة بيروت.
- ٢٥٠ ـ الدراهم المضروبة على الطراز الساساني للخلفاء الراشدين في المتحف العراقي ، وداد علي قزاز ، مجلة المسكوكات ، مديرية الآثار العامة \_ بغداد الجزء (١) ، المجلد (١) ، ١٩٦٩ م.
- ٢٥١ الأنساب ، لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي ، تحقيق وتعليق : الأستاذ
   محمد عوامة ، نشر محمد أمين دمج بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٩٧٦ هـ ١٩٧٦ م .
- ٢٥٢ التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان ، محمد بن يحيى بن أبي بكر المالقي الأندلسي ، حقف: د. محمود يوسف زايد ، دار الثقافة الدوحة ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م.
- ٢٥٣ ـ الأساس في السنة وفقهها ، سعيد حوى ، دار السلام ، الطبعة الأولى ، 18٠٩ هـ ـ ١٩٨٩ م.
- ٢٥٤ ـ الإدارة والنظام الإداري عند الإمام علي ، د. محسن باقر الموسوي ، الغدير ـ بيروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٤١٩ هـ ـ ١٩٩٨ م.
- ٢٥٥ ـ النظم الإسلامية ، صبحي الصالح ، دار العلم للملايين ـ بيروت ، الطبعة الخامسة ،
   مايو ١٩٨٠ م.

- ٢٥٦ ـ الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة في القرن الأول الهجري \_ محمد حسين الزبيدي ، القاهرة ١٩٧٠ م.
- ٢٥٧ \_ العرافة والنقابة مؤسستان اجتماعيتان مهمتان في العهد النبوي ، محمد يوسف الفاروقي ، مجمع البحوث الإسلامية ، الجامعة الإسلامية \_ إسلام آباد \_ باكستان ، ١٩٨٢ م.
- ٢٥٨ \_ التفسير الصحيح ، موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور ، د. حكمت بن بشير بن ياسين ، دار المآثر \_ المدينة النبوية ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٠ هـ \_ ١٩٩٩ م.
- ٢٥٩ منهج القرآن الكريم في إصلاح النفوس ، د. عبدو الحريري ، رسالة ماجستير ، جامعة
   بغداد ، لم تطبع .
  - ٠ ٢٦ \_ دعاوي الإنقاذ للتاريخ الإسلامي ، سليمان العودة ، رسالة نشرت على الإنترنت .
- ٢٦١ ـ تذكرة الحفاظ ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، دار إحياء التراث ـ بيروت .
- ٢٦٢ \_ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي ، المكتب التجاري للطباعة والنشر \_ بيروت .
- ٢٦٣ \_ وفيات الأعيان وأنباء الزمان ، لابن خلكان ، أبو العباس شمس الدين أحمد ، تحقيق: إحسان عباس ، دار صادر \_ بيروت .
- ٢٦٤ ـ البيان والتبيين للجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر ، دار الخانجي بمصر ، ١٣٨٨ هـ ـ ١٩٦٨ م.
  - ٢٦٥ ـ ميزان الاعتدال ، للذهبي ، تحقيق: على محمد البجاوي ، دار المعرفة ـ بيروت .
- ٢٦٦ ـ لسان الميزان ، لابن حجر العسقلاني ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٣٩٠ هـ.
- ٢٦٧ ـ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ، لابن حبان البستي ، تحقيق: محمود أبراهيم زايد ، دار المعرفة ـ بيروت .
- ٢٦٨ ـ رجال الكشي ، لأبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي ، قدم له وعلق عليه:
   أحمد السيد الحسيني .
  - ٢٦٩ \_ عبد الله بن سبأ الحقيقة المجهولة ، لمحمد على المعلم.
    - ٠ ٢٧ ـ الخوارج والشيعة ، يوليوس فلهاوزن.
- ٢٧١ ـ السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات ، فان فولتن ، ترجمة: حسن إبراهيم حسن ، ومحمد زكي إبراهيم ، مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٣٨٥ هـ ـ ١٩٦٥ م.

- ۲۷۲ ـ العقیدة والشریعة الإسلامیة ، جولد تسهیر أجناس ، ترجمة: د. محمد یوسف موسی
   وآخرین ، دار الکتب الحدیثة ـ القاهرة .
- ٢٧٣ ـ تاريخ الأدب العربي في الجاهلية وصدر الإسلام ، نكلسن ، رينولد ، ترجمة: صفاء
   خلوصي ـ بغداد ، مطبعة المعارف ، ١٣٨٨ هـ ـ ١٩٦٩ م .
- ٢٧٤ ـ عقائد الشيعة ، رونلدسن دوايت ، تعريب: (ع م) ، مكتبة الخانجي ـ القاهرة ،
   ١٣٦٥ هـ ـ ١٩٤٦ م.
- ٢٧٥ أصول الإسماعيلية ، لويس بارنارد ، ترجمه إلى العربية: خليل أحمد جلو ، جاسم محمد الرجب، مكتبة المثنى بغداد، ١٣٦٧ هـ ١٩٤٧ م.
- ٢٧٦ عائشة والسياسة ، سعيد الأفغاني ، دار الفكر بيروت ، الطبعة الثانية ،
   ١٣٩١ هـ ١٩٨١ م.
  - ٧٧٧ الدولة الأموية ، يوسف العش ، دار الفكر ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٥ م.
- ٢٧٨ ـ الفصل في الملل والأهواء والنحل ، لأبي محمد بن حزم الظاهري ، مكتبة الخانجي ـ مصر.
- ٢٧٩ ـ أحداث وأحاديث فتنة الهرج ، د. عبد العزيز دخان ، رسالة دكتوراه بفاس بالمغرب ، لم تطبع .
  - ٠ ٢٨ ـ المغني في الضعفاء للذهبي ، تحقيق: نور الدين عتر.
  - ٢٨١ ـ التاريخ الكبير ، للبخاري ، مؤسسة الثقافة ـ بيروت.
- ٢٨٢ ـ دور المرأة السياسي في عهد النبي والخلفاء الراشدين ، أسماء محمد أحمد زيادة ، دار السلام ، الطبعة الأولى ، ١٤٢١ هـ ـ ٢٠٠١ م .
  - ٢٨٣ ـ الإمامة والسياسة ، المنسوب لابن قتيبة ، مؤسسة الحلبي ـ القاهرة.
- ٢٨٤ ـ لمع الأدلة في عقائد أهل السنة ، للجويني ، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ، بتحقيق: فوقية حسين محمود ، الناشر: الدار المصرية.
- ٢٨٥ ـ غياث الأمم في تياث الظلم ، لإمام الحرمين الجويني ، تحقيق: عبد العظيم الديب ،
   مطابع الدوحة الحديثة \_قطر ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٠ هـ .
- ٢٨٦ ـ التذكرة في أحوال الموتى والآخرة ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ،
   حققه وخرَّج أحاديثه: فؤاد أحمد زمرلي ، دار الكتاب العربي .
  - ٢٨٧ حقبة من التاريخ ، عثمان الخميس ، دار الإيمان الإسكندرية .
- ۲۸۸ ـ العقیدة في أهل البیت بین الإفراط والتفریط ، د. سلیمان بن سالم بن رجاء السحیمي ،
   مکتبة البخاري ، الطبعة الأولى ، ۱٤۲۰ هـ ـ ۲۰۰۰ م.

- ٢٨٩ إفادة الأخيار ببراءة الأبرار ، محمد العربي التباني ، دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة
   الثانية ، ١٩٨٤ م.
- ٢٩ \_ أعلام النصر المبين ، لأبي الخطاب عمر بن الحسن بن دحية الكلبي ، تحقيق: د. محمد أمحزون ، دار الغرب ، الطبعة الأولى ، ١٩٩٨ م.
  - ٢٩١ أسد الغابة في معرفة الصحابة ، تحقيق: محمد إبراهيم البنّا ، مطبعة الشعب .
    - ٢٩٢ ـ تقريب التهذيب ، لابن حجر .
- ٢٩٣ \_ الكامل في ضعفاء الرجال ، لابن عدي ، الحافظ أحمد بن عبد الله الجرجاني ، دار الفكر للطباعة \_ بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٥ هـ.
- ٢٩٤ ـ الأنصار في العصر الراشدي ، سياسياً وعسكرياً وفكرياً ، د. حامد محمد خليفة ، رسالة دكتوراه من كلية الآداب في جامعة بغداد ، لم تطبع ، من صورة مصورة .
- ٢٩٥ ـ العثمانية ، للجاحظ ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل ـ بيروت ، الطبعة
   الأولى.
- ٢٩٦ خلاصة الخلافة الراشدة من تاريخ ابن كثير ، محمد كنعان ، مؤسسة المعارف بيروت ـ
   لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧ هـ ـ ١٩٩٨ م.
  - ٢٩٧ نسب قريش ، أبو عبد الله مصعب بن عبد الله الزبيري ، دار المعارف القاهرة .
- ۲۹۸ ـ التاريخ الصغير ، للبخاري ، محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق: محمود إبراهيم زايد ، دار المعرفة ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٦ هـ.
  - ٢٩٩ \_أنساب الأشراف ، لأبي الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري.
    - ٣٠٠ كتاب أهل البغي من الحاوي الكبير ، لأبي الحسن الماوردي.
- ٣٠١ ـ المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال ، للحافظ أبي عبد الله محمد عثمان الذهبي ، مكتبة دار البيان ، حققه وعلق عليه: محب الدين الخطيب.
- ٣٠٢ ـ سير السلف ، لأبي القاسم الأصفهاني ، دار الراية ـ الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٠ هـ ـ ١٩٩٩ م.
- ٣٠٣ أهل الشورى الذين اختارهم عمر رضي الله عنه ، رياض العبد الله ، دار الرشيد ـ بيروت ـ دمشق ، مؤسسة الإيمان ـ بيروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٤١٢ هـ ـ ١٩٩٢ م.
  - ٣٠٤ عمدة القارى ، شرح صحيح البخاري ، بدر الدين العيني.
- ٣٠٥ \_ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري ، مطبعة الاعتماد ، نشر: محمد عبد المحسن الكتبي ، تصحيح : عبد الرحمن محمد عثمان .
- ٣٠٦ ـ دراسات تربوية في الأحاديث النبوية ، للأعظمي محمد لقمان الأعظمي الندوي ، دار العبيكان ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧ هـ ـ ١٩٩٧ م.

- ٣٠٧ الزهد ، لابن المبارك.
- ٣٠٨- الزبير بن العوام ، الثروة والثورة ، عبد العظيم الديب.
- ٣٠٩ ـ فرسان في عصر النبوة ، أحمد خليل جمعة ، اليمامة \_ دمشق ، الطبعة الأولى ،
- ٠ ٣١٠ ـ تاريح الدعوة الإسلامية ، محمد جميل عبد الله المصري ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٧ هـ ـ ١٩٨٧ م.
- ٣١١\_معاوية بن أبي سفيان ، صحابي كبير وملك مجاهد ، منير الغضبان ، دار القلم\_دمشق ، الطبعة الثالثة ، ١٤١٧ هـ\_ ١٩٩٦ م .
- ٣١٢ ـ المعرفة والتاريخ ، للفسوي ، لأبي يوسف الفسوي ، تحقيق: أكرم ضياء العمري ، مطبعة الإرشاد\_بغداد ، ١٣٩٤ هـ.
  - ٣١٣ ـ الأعلام، للزركلي، دار العلم للملايين ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة السادسة، ١٩٨٤ م.
- ٣١٤ ـ إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل ، للشيخ: محمد ناصر الدين الألباني ، نشر المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى ، ١٣٩٩ هـ.
  - ٣١٥ الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين ، د. حمدي شاهدين ، دار القاهرة.
- ٣١٦ \_ مسند أحمد مع الفتح الرباني في ترتيب الإمام ، للساعاتي ، أحمد عبد الرحمن الساعاتي ، مطبعة الفتح الرباني بالقاهرة ، الطبعة الأولى.
- ٣١٧ ـ تهذيب الأسماء واللغات ، للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان .
- ٣١٨ ـ تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير ، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، مراجعة: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني ـ المدينة المنورة ، ١٣٨٤ هـ ١٩٦٤ م.
- ٣١٩ ـ عمرو بن العاص الأمير المجاهد ، د. منير محمد الغضبان ، جامعة أم القرى ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٠ هـ.
  - ٣٢ معجم الأدباء ، لياقوت الحموي ، دار صادر ، بيروت.
- ٣٢١ عمّار بن ياسر ، أسامة بن أحمد سلطان ، المكتبة المكية ـ السعودية ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٠ هـ ـ ١٩٩٩ م.
- ٣٢٢ ـ قصص لا تثبت ، سليمان بن صالح الخراشي ، دار الصميعي ـ الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٠ هـ ـ ١٩٩٩ م.

- ٣٢٣ ـ تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان من الظلم والفسق في مطالبته بدم أمير المؤمنين عثمان ، لأبي يعلي محمد الفرّاء ، تحقيق: دار النبلاء ـ عمّان ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٢ هـ ـ ٢٠٠١ م.
- ٣٢٤ \_ أبو موسى الأشعري ، الصحابي العالم المجاهد ، عبد الحميد طهماز ، دار القلم \_ دمشق ، الطبعة الأولى ، ١٤١١ هـ \_ ١٩٩١ .
  - ٣٢٥ أنس بن مالك الخادم الأمين ، عبد الحميد طهماز ، دار القلم دمشق .
    - ٣٢٦\_مناقب عمر ، لابن الجوزي.
- ٣٢٧ \_ مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة ، محمد حميد الله ، دار النفائس ، الطبعة الخامسة ، ١٤٠٥ هـ \_ ١٩٨٥ م .
- ٣٢٨ ـ صحيح السيرة النبوية ، إبراهيم العلي ، دار النفائس ، الطبعة الثالثة ، ١٤٠٨ هـ ـ ١٩٩٨ م.
- ٣٢٩ \_ السيرة النبوية الصحيحة، د. أكرم العمري، الطبعة الأولى ، ١٤١٢ هـ \_ ١٩٩٢ م، مكتبة المعارف والحكم بالمدينة المنورة.
- ٣٣٠ ـ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ، محمد أبو شهبة ، دار القلم ـ دمشق ، الطبعة الثالثة ، ١٤١٧ هـ ـ ١٩٩٦ م .
- ٣٣١\_صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ، للألباني ، دار الصميعي\_السعودية ، الطبعة الطبعة الأولى ، ١٤٢٢ هـ\_ ٢٠٠٢ م.
  - ٣٣٢ غزوة الحديبية ، لأبي فارس ، دار الفرقان الأردن.
- ٣٣٣ \_ من معين السيرة ، صالح أحمد الشامي ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية ، ١٤١٣ هـ \_ ١٩٩٢ م.
- ٣٣٤ \_ إتمام الوفاء بسيرة الخلفاء ، محمد الخضري ، دار المعرفة \_ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧ هـ \_ ١٩٩٦ م.
- ٣٣٥ \_ فتوح الشام ، محمد عبد الله الأزدي ، تحقيق: عبد المنعم عبد الله عامر ، نشر مؤسسة القاهرة ١٩٧٠ م.
  - ٣٣٦ القيادة العسكرية في عهد الرسول ، دار القلم ، الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ ١٩٩٠ م.
- ٣٣٧ \_ سفراء النبي على ، محمود شيت خطاب ، مؤسسة الريان ، دار الأندلسي الخضراء ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧ هـ \_ ١٩٩٦ م.
  - ٣٣٨ عمرو بن العاص، عبد الخالق سيد أبو رابية، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.
- ٣٣٩ عمرو بن العاص ، عباس محمود العقاد ، الناشر: دار الكتاب العربي بيروت لبنان ، الطبعة الثانية ، ١٩٦٩ م.

- ٣٤- المراسيل، لابن أبي حاتم، مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٣٩٧ هـ.
- ٣٤١ التاريخ ، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، تحقيق: أحمد محمد نور سيف ، دار المأمون للتراث.
- ٣٤٢ ـ الأحكام السلطانية ، لأبي يعلى: محمد بن الحسين ، تعليق: محمد حامد الفقي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، ١٤٠٣ هـ.
- ٣٤٣ ـ الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ، د. محمد خيـر هيكل ، الطبعة الأولى ، 1818 هـ ـ 199٣ م.
- ٣٤٤ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ، للقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني ، تحقيق: محمد زاهد الكوثري ، مؤسسة الخانجي ، الطبعة الثانية ، ١٣٨٢ هـ.
- ٣٤٥ ـ مناقب الإمام أحمد بن حنبل ، لأبي الفرج ابن الجوزي ، تحقيق: لجنة إحياء التراث ، طبع دار الآفاق الجديدة ، الطبعة الثالثة ، ١٤٠٢ هـ.
- ٣٤٦ ـ عقيدة الإمام ابن قتيبة ، د. علي بن نفيع العلياني ، مكتبة الصديق ـ السعودية ، الطبعة الأولى ، ١٤١٢ هـ ـ ١٩٩١ م.
  - ٣٤٧ المعارف، لابن قتيبة، تحقيق: ثروة عكاشة ، الطبعة الثالثة ، دار المعارف مصر.
- ٣٤٨ مختصر التحفة الاثني عشرية ، للسيد محمود شكري الآلوسي ، مكتبة إيشيق إستانبول تركيا ، ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م.
- ٣٤٩ ـ السيف اليماني في نحر الأصفهاني ، وليد الأعظمي ، دار الوفاء ـ مصر ، الطبعة الثانية ، ١٤١٠ هـ ـ ١٩٨٩ م.
- ٣٥٠ ـ منهج كتابة التاريخ الإسلامي ، محمد صامل العلياني السُّلمي ، دار طيبة ـ الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٦ هـ ـ ١٩٨٦ م.
- ٣٥١ ـ أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول الهجري ، د. عبد العزيز محمد نور ولي ، دار الخضيري ـ المدينة النبوية ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧ هـ ـ ١٩٩٦ م.
- ٣٥٢ ـ منهج المسعودي في كتابة التاريخ ، سليمان بن عبد الله المديد السويكت ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٧ هـ ـ ١٩٨٦ م.
- ٣٥٣ ـ تاريخ عمرو بن العاص ، حسن إبراهيم حسن ، مطبعة السعادة ، الطبعة الأولى ، ١٣٤٠ هـ ـ ١٩٢٢ م.
  - ٣٥٤ ـ الشيعة والسنة ، إحسان إلهي ظهير.
- ٣٥٥ ـ دراسات عن الفرق وتاريخ المسلمين ، د. أحمد محمد جلي ، شركة الطباعة العربية ـ السعودية ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٦ هـ.
  - ٣٥٦ ـ الإمام الصادق ، محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي .

- ٣٥٧ ـ الشيعة والقرآن ، إحسان إلهي ظهير ، إدارة ترجمان السنة ـ لاهور ـ باكستان ، الطبعة الثالثة ، ١٤٠٣ هـ.
- ٣٥٨ \_ تأويل مختلف الحديث ، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، تحقيق: محمد محيي الدين الأصفر ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٩ هـ.
- ٣٥٩ ـ المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم ، لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي ، تحقيق: محيي الدين ديب مستو ، يوسف بديوي ، دار ابن كثير ـ بيروت ـ دمشق ، دار الكلم الطيب ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧ هـ .
- ٣٦٠ ـ الكفاية ، أحمد بن علي الخطيب ، دار الكتاب العربي ، تحقيق وتعليق: الدكتور أحمد عمر هاشم ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٥ هـ.
- ٣٦١\_ فتح المغيث شرح ألفية الحديث ، محمد بن عبد الرحمن السخاوي ، دار الكتب العلمية \_ بير وت \_ لبنان .
- ٣٦٢ \_ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، الطبعة الثانية، ١٣٩٢ هـ \_ ١٩٧٢ م.
- ٣٦٣ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ، لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح ، طبع: دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان.
- ٣٦٤ \_ الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث، إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: أحمد شاكر، طبع مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده، الطبعة الثانية، ١٣٧٠ هـ.
- ٣٦٥ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ، لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن أيوب الشهير بابن قيم الجوزية ، دار القلم بيروت لبنان .
- ٣٦٦ \_ تفسير السعدي ، المسمى تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان ، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، تحقيق: محمد زهدي النجار ، المؤسسة السعدية .
- ٣٦٧\_تفسير القرآن العظيم ، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ، دار الفكر للطباعة والنشر\_بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٨٩ هـ ـ ١٩٧٠ م.
- ٣٦٨ ـ الفرق بين الفرق ، لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ، تعليق: محمد محيي الدين عبد الحميد ، مكتبة محمد علي صبيح ـ مصر .
- ٣٦٩ \_ أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله ، للسالوس علي أحمد السالوس ، دار وهدان للطباعة \_القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٢ هـ.
- ٣٧ الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية ، محب الدين الخطيب ، المطبعة السلفية القاهرة ، ١٣٩٣ هـ.

- ١٧٣ المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية ، الشيخ حسين آل عصفور البحراني ،
   دار المشرق العربي بيروت البحرين .
- ٣٧٢ ـ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، محمد علي الشوكاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ـ مصر، الطبعة الثانية ، ١٣٨٣ هـ.
- ٣٧٣ ـ النهاية في الفتن والملاحم ، لابن كثير ، دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان ، الطبعة الرابعة ، ١٤٢٣ هـ ـ ٢٠٠٣ م.
  - ٣٧٤ ضحى الإسلام ، أحمد أمين.
- ٣٧٥ ـ النهي عن سب الأصحاب ، للمقدسي ، محمد عبد الواحد المقدسي ، تحقيق: عبد الرحمن التركي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى.
- ٣٧٦ ـ لمحات اجتماعية من تاريخ العراق ، د. علي الوردي ، مطبعة الإرشاد ـ بغداد ، ١٩٦٩ م.
- ٣٧٧ ـ الفكر الشيعي والنزعات الصوفية ، كامل الشيبي ، مكتبة النهضة ـ بغداد ، مطابع دار التضامن ، ١٣٨٦ هـ.
  - ٣٧٨ ـ نظام الخلافة في الفكر الإسلامي ، د. مصطفى حلمي ، دار الدعوة ـ الإسكندرية.
- ٣٧٩ خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، تحقيق: أحمد ميرين البلوشي ، مكتبة المَعلا \_ الكويت ، الطبعة الأولى ، 1٤٠٦ هـ \_ ١٩٨٦ م.
- ٣٨٠ منهج ابن تيمية في مسألة التكفير ، الدكتور عبد المجيد بن سالم المشعبي، أضواء السلف \_ السعودية، الطبعة الأولى ، ١٤١٨ هـ \_ ١٩٩٧ م.
- ٣٨١ ـ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ، لأبي الحسن الأشعري ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ، مكتبة النهضة المصرية .
- ٣٨٢ ـ هدي الساري ، مقدمة فتح الباري ، الحافظ ابن حجر العسقلاني ، المطبعة السلفية ومكتبتها.
- ٣٨٣ ـ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ، لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي ، مكتبة المثنى ـ بغداد ، ١٣٨٨ هـ ١٩٦٨ م .
  - ٣٨٤ الخوارج ، ناصر العقل ، دار الوطن ـ الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٤١٦ هـ.
- ٣٨٥ ـ الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية ، حامد عبد الماجد قويسي ، دار التوزيع والنشر الإسلامية ، الطبعة الأولى ، ١٤١٣ هـ ـ ١٩٩٣ م.
- ٣٨٦ ـ تلبيـس إبليـس ، لابـن الجـوزي ، بتحقيـق: محمـود مهـدي إستـانبـولـي ، ١٣٩٦ هـ ـ ١٩٧٦ م.

- ٣٨٧ ـ الخوارج ، دراسة ونقد لمذهبهم ، ناصر بن عبد الله السّعوي ، دار المعارج الدولية ـ الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧ هـ ـ ١٩٩٦ م .
- ٣٨٨\_نصب الراية ، لأحاديث الهداية ، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزّيلعي ، دار المأمون \_القاهرة ، ١٣٥٧ هـ \_ ١٩٣٨ م.
- ٣٨٩ \_ ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث ، محمد عبد الحكيم ، الطبعة الأولى ، ٣٨٩ \_ ظاهرة العلو في الدين في العصر الحديث ، محمد عبد الحكيم ، الطبعة الأولى ،
  - ٣٩٠ الإباضية في موكب التاريخ ، علي يحيى معمر ، مكتبة وهبة .
- ٣٩١ ـ السياسة في إصلاح الراعي والرعية ، ابن تيمية ، المطبعة السلفية ومكتبتها ـ القاهرة ، ١٣٨٧ هـ.
- ٣٩٢ فيض القدير شرح الجامع الصغير ، عبد الرؤوف المناوي ، دار الفكر للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية ، ١٩٧١ هـ ١٩٧٧ م.
- ٣٩٣ \_ قواعد في التعامل مع العلماء ، د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق ، دار الورّاق \_ السعودية ، الطبعة الأولى ، ١٤١٠ هـ \_ ١٩٩٢ هـ.
- ٣٩٤ ـ التكفير جذوره وأسبابه ، د. نعمان عبد الرزاق السامرائي ، دار المنارة ـ جدة ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٤ م.
- ٣٩٥ ـ ظاهرة التكفير ، الأمين الحاج محمد أحمد ، مكتبة دار المطبوعات الحديثة ـ جدة ـ
   السعودية ، الطبعة الأولى ، ١٤١٢ هـ ـ ١٩٩٢ م .
- ٣٩٦ \_ الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف ، د. يوسف القرضاوي ، كتاب الأمة (٢) ، الطبعة الرابعة ، ١٤٠٥ هـ \_ ١٩٨٥ م.
- ٣٩٧ مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ، عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ، دار الهداية الرياض .
- ٣٩٨ ـ الصحاح ، تاج اللغة وصحاح العربية ، إسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق: أحمد عبد الغفور ـ القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٢ هـ.
- ٣٩٩ \_ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، تأليف: أحمد بن محمد المقري الفيومي ، المكتبة العلمية \_بيروت \_ لبنان .
- ٤٠٠ ـ القاموس المحيط ، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، المؤسسة العربية للطباعة والنشر ـ بيروت ـ لبنان .
- ٤٠١ \_ مقاييس اللغة ، لأبي الحسين أحمد فارس ، تحقيق : عبد السلام هارون ، دار الجيل بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١١ هـ.

- ٢٠٠٠ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة ، للحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل الأصبهاني ، د. محمد ربيع مدخلي ، ومحمد بن محمود أبو رحيم ، دار الراية ، الطبعة الأولى ، ١٤١١ هـ.
- ٤٠٣ ـ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ، لفخر الدين الرازي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ، ١٤٠٢ هـ.
- ٤٠٤ الرّواة الندين تأثروا بابن سبأ ، د. سعد الهاشمي ، الطبعة الأولى ، 1٤١٣ هـ ١٩٩٢ م.
- ٤٠٥ ـ الاقتصاد في الاعتقاد ، لأبي حامد الغزالي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ، طبعة أولى ، ١٤٠٣ هـ.
- ٤٠٦ ـ الصارم المسلول على شاتم الرسول ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق: محيي الدين عبد الحميد ، عالم الكتب ، ١٤٠٢ هـ ـ ١٩٨٢ م.
  - ٧٠٠ عالكشاف ، للزمخشري، جار الله محمود الزمخشري، دار المعرفة بيروت.
- ٤٠٨ ـ تاج العروس من جواهر القاموس ، محمد مرتضى الزبيدي ، دار مكتبة الحياة ـ بيروت ـ لينان .
  - ٩٠٤ ـ آية التطهير وعلاقاتها بعصمة الأئمة ، عبد الهادي الحسيني.
- 13 تفسير البغوي ، المسمى معالم التنزيل ، لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي ، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك ، ومروان سوار ، دار المعرفة بيروت.
  - ١١٤ الحجج الدامغة لنقض كتاب المراجعات ، أبو مريم بن محمد الأعظمي .
- ٤١٢ ـ تيسير العزيز لشرح كتاب التوحيد ، للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ، مكتبة الرياض الحديثة .
- ٤١٣ ـ الرسالة التدمرية ، لابن تيمية ، تحقيق: زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية ، ١٣٩١ هـ.
- ٤١٤ ـ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي ، مطبعة البابي الحلبي ، الطبعة الأخيرة ، ١٣٦٩ هـ ـ ١٩٥٠ م.
- ١٥ ـ المنحة الإلهية في تهذيب الطحاوية ، عبد الآخر حمَّاد الغنيمي ، دار الصحابة بيروت ،
   الطبعة الثالثة ، جمادى الثانية ، ١٤١٨ هـ ـ ١٩٩٧ م .
- ٤١٦ ـ الملل والنحل ، لأبي الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني ، تحقيق: الأستاذ أحمد فهمي محمد ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانية ، ١٤١٣ هـ.
- ٤١٧ ـ مختصر تفسير القرآن العظيم المسمى عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير ، اختصار وتحقيق: أحمد شاكر، دار طيبة، دار الوفاء، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ هـ \_ ٢٠٠٣ م.

- ٤١٨ ـ روايات تاريخ الصحابة في ميزان الجرح والتعديل ، د. عبد العزيز صغير دخان ، الشوكاني باليمن ، طبعة أولى ، ١٩٩٨ م.
- ١٩٤ \_ اليهود في السنة المطهرة ، عبد الله الشقاري ، دار طيبة ، الطبعة الأولى ، 18١٧ هـ \_ 1997 م.
- ٤٢ ـ المروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في التفسير من سورة المائدة إلى سورة الناس، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، للطالب فهد عبد العزيز إبراهيم الفاضل، لم تطبع.
- ٤٢١ ـ خلافة علي بن أبي طالب ، رتبه وهذبه: د. محمد بن صامل السلمي ، مستخرج من البداية والنهاية ، دار الوطن ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٢ هـ ـ ٢٠٠٢ م.
- ٢٢٢ ـ وسطية أهل السنة بين الفرق ، د. محمد باكريم ، دار الراية ـ الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٤١٥ هـ ـ ١٩٩٤ م.
- ٤٢٣ \_ عقائد الثلاث والسبعين فرقة ، لأبي محمد اليمني ، تحقيق ودراسة: محمد عبد الله زربان الغامدي ، مكتبة دار العلوم ، الطبعة الأولى ، ١٤١٤ هـ.
  - ٤ ٢٤ \_ الزبير بن العوام الثروة والثورة ، الدكتور عبد العظيم الديب ، مكتبة ابن تيمية \_ البحرين .
- ٥٢٥ \_ العزلة والخُلطة ، أحكام وأحوال ، سلمان بن فهد العودة ، الطبعة الأولى ، ١٤١٣ هـ \_ ١٩٩٣ م.
- ٤٢٦ \_ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، أحمد السيد يعقوب الرفاعي ، دار الفضيلة \_ القاهرة ، الطبعة الأولى .
- ٤٢٧ \_ السلسلة الضعيفة ، لـ الألباني ، مكتبة المعارف \_ الرياض ، الطبعة الأولى ، 1٤٢٢ هـ \_ ٢٠٠٢ م.
- ٤٢٨ ـ زاد المعاد ، ابن القيم ، تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرناؤوط ، دار الرسالة ، الطبعة الأولى ، ١٣٩٩ هـ.
- 879 \_ السيرة النبوية الصحيحة ، د. أكرم العمري ، مكتبة العلوم والحكم بالمدينة ، الطبعة الأولى ، ١٤١٢ هـ \_ ١٩٩٢ م.
- ٤٣٠ \_ فقه السيرة النبوية ، محمد سعيد رمضان البوطي ، دار الفكر \_ دمشق \_ سوريا ، الطبعة الحادية عشرة ، ١٩٩١ م.
  - ٤٣١ \_ فصول من السيرة النبوية ، عبد المنعم السيد.
- ٤٣٢ \_ هجرة الرسول وصحابته في القرآن والسنة ، أحمد عبد الغني الجمل ، دار الوفاء ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٩ هـ \_ ١٩٨٩ م.

- ٤٣٣ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ، د. مهدي رزق الله أحمد ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، الطبعة الأولى ، ١٤١٢ هـ \_ ١٩٩٢ م.
  - ٤٣٤ الخليفتان عثمان وعلي بين السنة والشيعة ، أنور عيسى ، لم يطبع.
- ٤٣٥ ـ مرويات غزوة الحديبية ، حافظ الحكمي ، دار ابن القيم ، الطبعة الأولى ، 1811 هـ ـ 1991 م.
- ٤٣٦ ـ القول المفيد على كتاب التوحيد ، لمحمد صالح العثيمين ، دار العاصمة ، الطبعة الأولى ، ١٤١٥ هـ.
- ٤٣٧ ـ التاريخ السياسي ، د. على معطي ، مؤسسة المعارف ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، 1٤١٩ هـ ـ ١٩٩٨ م.
- ٤٣٨ ـ قراءة سياسية للسيرة النبوية ، محمد رواس قلعجي ، دار النفائس ، بيروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٤١٦ هـ ـ ١٩٩٦ م.
- ٤٤٠ زواج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ،
   حقيقة وليس افتراء ، تأليف: أبي معاذ الإسماعيلي .
- ا ٤٤١ عثمان بن عفان ، صادق عرجون ، الدار السعودية ، الطبعة الثالثة ، العاد ما ١٤١٠ هـ ١٩٩٠ م.
  - ٤٤٢ \_ مجلة البحوث الإسلامية ، العدد العاشر.
- ٤٤٣ ـ رياض النفوس للمالكي ، أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي ، دار الغرب الإسلامي ـ بيروت ـ لبنان ، طبعة عام ١٤٠٣ هـ ـ ١٩٨٣ م .
- ٤٤٤ فتنة مقتل عثمان ، محمد عبد الله الغبان ، مكتبة العبيكان ، السعودية ، طبعة ١٤١٩ هـ.
- ٤٤٥ عثمان بن عفان الخليفة الشاكر الصابر ، دار القلم ـ دمشق ، الطبعة الأولى ،
   ١٤١٢ هـ ـ ١٩٩١ م .
  - ٤٤٦ ـ ليس من الإسلام، محمد الغزالي، دار القلم، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ هـ \_ ١٩٩٩ م.

## فهرس الموضوعات

| ٥.  |   |   |   |      |     |    |   | •  |    |   |   |     |      |    |   |     |     |    |            |    |    |     |     |   |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |           |     |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     | ۶  | دا | ها | الإ |  |
|-----|---|---|---|------|-----|----|---|----|----|---|---|-----|------|----|---|-----|-----|----|------------|----|----|-----|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----------|-----|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|--|
| ٧.  |   |   |   |      |     | •  | • |    |    |   |   |     |      |    |   |     |     |    |            |    |    |     |     |   |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |           |     |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     | بة | لد | ق  | الم |  |
| 74  |   |   |   |      |     |    |   |    |    |   |   |     |      |    |   |     |     |    |            |    |    |     |     | ä | >  | بم  | 4   | عن  | > 4 | لله | 1  | 5   | غ   | ,  | , _ | لـ        | طا  | ,  | ہ   | اً أ | بر' |     | عل  | :   | ۷   | و ز | الأ | ١, | ٦  | م  | الف |  |
| 74  |   |   |   |      |     |    |   |    |    |   |   |     |      |    |   |     |     |    |            |    |    |     |     |   |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     | به        |     |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |     |  |
| 74  |   |   |   |      |     |    |   |    |    |   |   |     |      |    |   |     |     |    |            |    |    |     |     |   |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |           |     |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |     |  |
| 7 8 |   |   |   |      |     |    |   |    |    |   |   |     |      |    |   |     |     |    |            |    |    |     |     |   |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |           |     |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |     |  |
| 40  |   |   |   |      |     |    |   |    |    |   |   |     |      |    |   |     |     |    |            |    |    |     |     |   |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     | ١         |     |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |     |  |
| 77  |   |   |   |      |     |    |   |    |    |   |   |     |      |    |   |     |     |    |            |    |    |     |     |   |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |           | **  |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |     |  |
| 77  |   |   |   |      |     |    |   |    |    |   |   |     |      |    |   |     |     |    |            |    |    |     |     |   |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |           |     |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |     |  |
| 2   |   |   |   |      |     |    |   |    |    |   |   |     |      |    |   |     |     |    |            |    |    |     |     |   |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     | ھ         |     |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |     |  |
| ۲۸  |   |   |   |      |     |    |   |    |    |   |   |     |      |    |   |     |     |    |            |    |    |     |     |   |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     | ىلى       |     |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |     |  |
| 44  |   |   |   |      |     |    |   |    |    |   |   |     |      |    |   |     |     |    |            |    |    |     |     |   |    |     |     |     |     |     |    | -   |     |    | -   | ء         |     |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |     |  |
| ۲۱  |   |   |   |      |     |    |   |    |    |   |   |     |      |    |   |     |     |    |            |    |    |     |     |   |    |     |     |     |     |     | ** |     |     |    |     | ، اد      |     |    |     |      |     |     |     | 1   |     |     |     |    |    |    |     |  |
| ٣٣  |   |   |   |      |     |    |   |    |    |   |   |     |      |    |   |     |     |    |            |    |    |     |     |   |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |           |     |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |     |  |
| 37  |   |   |   |      |     |    |   |    |    |   |   |     |      |    |   |     |     |    |            |    |    |     |     |   |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |           |     |    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |     |  |
| 40  |   |   |   |      |     |    |   |    |    |   |   |     |      |    |   |     |     |    |            |    |    |     |     |   |    | ä   | S   | ۵ , | ي   | ف   | ٩  | JL  | ک   | أد | •   | أه        | و   | به | 5   | لما  | إس  | :   | ني  | ثا  | 11  | ٹ   | حر  | ب  | Ļ  | İ  |     |  |
| 40  |   |   |   |      |     |    |   |    | •  |   |   |     |      |    |   |     |     |    |            |    |    |     | . , |   |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |           |     |    |     |      | •   | مه  | K   | ىب  | [ ] | 5   | وا  | Î  |    |    |     |  |
| ۲٦  |   | • |   |      |     |    |   |    | •  |   |   |     |      | •  |   |     |     |    |            |    |    |     |     |   |    |     |     | •   |     |     |    |     |     | •  |     | . '       | ي ؟ | لم | e   | 6-   | سا  | اً. | ن   | کیا | · : | باً | ان  | ì  |    |    |     |  |
| 41  |   |   |   |      |     |    |   |    |    |   |   |     |      |    |   |     |     |    |            |    |    |     |     |   |    | . ( | ·   | ال  | ط   | ,   | پ  | أبح | و   | 4  | عد  | له        | ١١  | ي  | غ   | ,    | ي   | عل  | : د | یر  | :   | ناً | ال  | į  |    |    |     |  |
| ٣٧  | • |   |   |      | •   |    |   |    | ?  | ä | < | ٥   | ي    | 9  |   | (al | لّه | ÚÌ | (          | إ  | سو | JJ. | , ر | ع | ٥  | نام |     | أص  | ¥   | 1   | نه | ء   | ď   | ul | ي   | غب        | ,   | ڀ  | علو | ٥.   | سر  | ک   | ل   | ه   | :   | عاً | راب | ,  |    |    |     |  |
| ٣٧  |   |   | • |      |     |    |   |    | 9  |   |   | (2) | ظُّه | 1  | ر | وا  | -   | رس | <u>:</u> ر | اد | شد | ر   | بإ  | _ |    | U   | 0   | با  | Í   | 4   | ع  | 4   | الأ | ٠, | بح  | رخ        | ب ر | لم | ء   | ن    | دف  | 6   | ه   | :   | ساً | میں | خا  | -  |    |    |     |  |
|     | 4 | ع | 4 | الله | ب ا | سي | Ö | ر. | زر | 2 | ي | أب  | _    | JL | 4 | یے  | ١   | ني | ، ف        | ره | ود | د   | و   | a | عن | 4   | ม่ใ | ي   | ٠,  | خ   | ر' | ي   | ىل  | c  | ند  | ع         | ي   | من | ¥   | 1    | س   | جہ  | ال  | :   | ساً | د،  | سا  | u  |    |    |     |  |
| ٣٧  |   |   |   |      |     |    |   |    | •  | • |   |     |      |    |   |     |     |    |            |    |    | ,   |     |   |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     | الله الله | £   | 4  | ů١  | ٢    | وا  | س   | لر  |     |     |     |     |    |    |    |     |  |

| اللدعوة | سابعاً: علي رضي الله عنه مع رسول الله ﷺ في طوافه على القبائل وعرضه        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۳۹      | عليها وحضوره المفاوضات مع بني شيبان                                       |
| ٤٢      | ثامناً: تقديمه نفسه فداء للنبي ﷺ                                          |
| ٤٤      | تاسعاً: هجرته                                                             |
| ٤٦      | لمبحث الثالث: معايشة أمير المؤمنين على للقرآن الكريم وأثرها عليه في حياته |
| ٤٦      | أولاً: تصوره عن الله والكون والحياة والجنة والنار والعضاء والقدر          |
| ٤٩      | ثانياً: مكانة القرآن الكريم عنده                                          |
| ٥٠      | ثالثاً: ما نزل فيه من القرآنٰ                                             |
| ٥٢      | رابعاً: تبليغه تفسير رسول الله عليه لبعض آيات القرآن الكريم               |
| ٥٢      | أ_قوله تعالى: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾         |
| ٥٢      | ب_فكل ميسر لما خلق له                                                     |
| حكام    | خامساً: الأصول والأسس التي سار عليها أمير المؤمنين على في استنباط الأ.    |
| ۰۳      | من القرآن الكريم وفهم معانيه                                              |
| ٥٤      | ١ ـ الالتزام بظاهر القرآن الكريم                                          |
| ٥٤      | ٢ _ حمل المجمل على المفسر                                                 |
| ٥٥      | ٣-حمل المطلق على المقيد في القرآن الكريم                                  |
| 00      | ٤ ـ العلم بالناسخ والمنسوخ                                                |
| ۰۲      | ٥ ـ النظر في لغة العرب                                                    |
| ٠٠ ٢٥   | ٦ _ فهم النص بنص آخر                                                      |
| ۰۷      | ٧-السؤال عن مشكله                                                         |
| ٥٨      | ٨-العلم بمناسبة الآيات                                                    |
| ٥٨      | ٩ ـ تخصيص العام                                                           |
| ٥٩      | ١٠ ـ معرفة عادات العرب ومن حولهم                                          |
| ۲۰      | ١١ ـ قوة الفهم وسعة الإدراك                                               |
| ۲۰      | سادساً: تفسير أمير المؤمنين علي لبعض الآيات الكريمة                       |
| ۲۰      | ١ ـ الذاريات                                                              |
| 17      | ٢ ـ قوله تعالى: ﴿ فَلاَ أُقْلِمُ بِٱلْخُنُسِ ﴾                            |
| 15      | ٣- بكاء الأرض على العبد الصالح                                            |
| 17      | ٤ ـ الخشوع في القلب وأن تلين كنفك للمرء المسلم                            |
| 71      | ٥-خليلان مؤمنان ۽ وخليلان کافيان                                          |

| 11         | ٦ ـ الزهد بين كلمتين من القرآن                                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77         | ٧_أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وتدبره في الصلاة                                                         |
| 77         | ٨ _ قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ ۞ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ |
| 74         |                                                                                                           |
| ٦ ٤        | أولاً: أمير المؤمنين ومقام النبوة                                                                         |
| ٦٤         | ١ ـ وجوب طاعة النبي ﷺ ولزوم سنته والمحافظة عليها                                                          |
| 77         | <ul> <li>٢ ـ حديث أمير المؤمنين على رضى الله عنه عن دلائل نبوة الرسول ﷺ</li> </ul>                        |
| 77         | أ_بركة دعائه                                                                                              |
| 77         |                                                                                                           |
| 77         | 35 0 6                                                                                                    |
| ۱۷         | ج_النصر بالرعب                                                                                            |
| ۱۷         | J. 1                                                                                                      |
|            | المعابي ويوار                                                                                             |
| ٦٧         | ٣-الترغيب في هدي النبي ﷺ                                                                                  |
| ٦٨         | ٤ ـ بيان فضله ، وبعض حقوقه على أمته ﷺ                                                                     |
| ۱۸         | أ_وجوب الصدق عنه، والتحذير من الكذب عليه                                                                  |
| ۸,         | ب-البعد عن أسباب تكذيبه                                                                                   |
| 19         | ج ـ إحسان الظن بحديث رسول الله ﷺ                                                                          |
| 19         | د_الصلاة عليه                                                                                             |
| 19         | هـــ محبته لرسول الله ﷺ                                                                                   |
| ٧.         | <ul> <li>المعرفة الدقيقة الشاملة لملامح الشخصية النبوية</li></ul>                                         |
| <b>/</b> * | أ_بيان خَلْقِهِ                                                                                           |
| 1          | ب_بيان خُلُقِهِ                                                                                           |
| ٧٣         | ٦ _ نماذج من اتباع أمير المؤمنين للسنة                                                                    |
|            | دعاء الركوب على الدواب                                                                                    |
| /٣         | _الشرب قائماً ، وقاعداً                                                                                   |
| /٣         | _ تعليم وضوء رسول الله ﷺ                                                                                  |
| 12         | _نهي رسول الله ﷺ لعلي عن أشياء                                                                            |
| 18         | _الذنوب والمغفرة                                                                                          |
|            | _إنما الطاعة في المعروف                                                                                   |

| ٧٤  | ـ لا يأتي على الناس مئة سنة وعلى الأرض عين تطرف                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| ۷٥  | · ·                                                                 |
| ٥٧  | _دعاء الكرب                                                         |
| ٥٧  | _ما أسرَّ إليَّ شيئاً كتمته عن الناس                                |
| ٧٥  | _إن الله رفيق يحب الرفق                                             |
| ٧٦  |                                                                     |
| ٧٦  |                                                                     |
| ٧٦  |                                                                     |
| ٧٨  | T4 ***                                                              |
| ٧٩  |                                                                     |
|     | المبحث الخامس: أهم أعمال على بن أبي طالب رضى الله عنه ما بين الهجرة |
| ۸۲  |                                                                     |
| ۸۲  |                                                                     |
| ٨٤  |                                                                     |
| ٨٤  |                                                                     |
| ٨٥  |                                                                     |
| ۲۸  | 2                                                                   |
| ۸۷  | 6                                                                   |
| ۸٧  |                                                                     |
| ۸۷  |                                                                     |
| ۸۸  | ٢ ـ زفافها                                                          |
| 19  | ٣-وليمة العرس                                                       |
| ۸۹  | ٤ ـ معيشة علي وفاطمة رضي الله عنهما                                 |
| ۹.  | ٥-زهد السيدة فاطمة وصبرها                                           |
| 91  | ٦ - إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا                   |
| 91  | ٧-محبة رسول الله ﷺ للسيدة فاطمة وغيرته عليها                        |
| 94  | ٨ ـ صدق لهجتها                                                      |
| 9 8 |                                                                     |
| 98  | خامساً: أولادها: الحسن والحسين رضي الله عنهما                       |
| 98  | ١ - الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنهما                         |

| 97 .  | ٢ ـ الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ٣ ـ ما ورد من أحاديث في مناقب مشتركة بين الحسن والحسين                                               |
| ٩٧ .  | رضي الله عنهما                                                                                       |
| ۹۷ .  | سادساً: حديث الكساء ومفهوم أهل البيت                                                                 |
| 99.   | سابعاً: ما يخص آل رسول الله من الأحكام                                                               |
| ١     | ١ _ تحرم عليهم الزكاة                                                                                |
| ١     | ٢ ـ لا يرثون رسول الله ﷺ                                                                             |
| ١     | ٣_لهم خمس الخمس في الغنيمة والفيء                                                                    |
| 1 • 1 | ٤ _ الصلاة عليهم مع النبي على                                                                        |
| 1 • 1 | ٥ _ لهم مودة خاصة                                                                                    |
| 1.1   | ثامناً: عليّ رضي الله عنه في غزوة أحد                                                                |
| 1 . 8 | تاسعاً: علَّي رضَّي الله عنه في غزوة بني النضير                                                      |
| 1 . 8 | عاشراً: علي رضي الله عنه في غزوة حمراء الأسد                                                         |
| 1.0   | الحادي عشر: علي رضي الله عنه وموقفه من حادثة الإفك                                                   |
| ۱۰۸   | المبحث السادس: أهم أعمال علي رضي الله عنه ما بين الأحزاب إلى وفاة النبي عليه الله عنه ما بين الأحزاب |
| ۱۰۸   | أولاً: علي رضي الله عنه في غزوة (الأحزاب)                                                            |
| 1.9   | ثانياً: علي رضي الله عنه في غزوة بني قريظة                                                           |
| 11.   | ثالثاً: علي رضي الله عنه في صلح الحديبية وبيعة الرضوان                                               |
| 114   | رابعاً: عمرة القضاء ٧ هـ: علي رضي الله عنه وحضانة ابنة حمزة رضي الله عنه                             |
| 118   | خامساً: علي رضي الله عنه في غزوة خيبر ٧ هـ                                                           |
| ۱۱۸   | سادساً: علي رضي الله عنه في فتح مكة ، وغزوة حنين ٨ هـ                                                |
| 114   | ١ _إحباط محاولة تجسس لصالح قريش                                                                      |
| 119   | ٢ _ أجرنا من أجرت يا أم هانئ                                                                         |
| 119   | ٣_مقتل الحويرث بن نقيذ بن وهب                                                                        |
|       | ٤ ـ علي رضي الله عنه في مهمة إصلاحية                                                                 |
| 17.   | ٥ ـ علي رضي الله عنه في غزوة حنين                                                                    |
| 171   | ٦ ـ سرية علي رضي الله عنه لهدم الفلس في بلاد طيِّئ                                                   |
| 171   | سابعاً: استخلاف النبي على المدينة في غزوة تبوك ٩ هـ                                                  |
|       | ثامناً: علي رضي الله عنه ودوره الإعلامي في حجَّة أبي بكر بالناس ٩ هـ                                 |
|       | تاسعاً: على رضي الله عنه ووفد نصاري نجران ، وآية المباهلة ٩ هـ                                       |

| 170 | عاشراً: علي رضي الله عنه داعياً وقاضياً في اليمن ١٠ هـ                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177 | ١ _قضاؤه في الأربعة الذين تدافعوا عند زبية الأسد                                                    |
| 177 | ٢ ـ ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر                                                                    |
| 177 | الحادي عشر: علي رضي الله عنه في حجة الوداع                                                          |
| 171 | الثاني عشر: تشرفه بغسل النبي علي ودفنه                                                              |
| 179 | الثالث عشر: قصة الكتاب الذي همّ النبي ري الله الله الله عشر عصل الكتاب الذي همّ النبي الله الله عشر |
| 140 | لفصل الثاني: علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عهد الخلفاء الراشدين                                   |
| 100 | المبحث الأول: على بن أبي طالب رضى الله عنه في عهد الصديق                                            |
| 140 | أولاً: مبايعة على لأبي بكر بالخلافة _رضي الله عنهما                                                 |
| ۱۳۸ | ثانياً: على رضي الله عنه ومساندته لأبي بكر في حروب الردة                                            |
| 149 | ثالثاً: تقديم علي رضي الله عنه لأبي بكر                                                             |
| 131 | رابعاً: اقتداء علي بالصديق في الصلوات وقبول الهدايا منه                                             |
| 188 | خامساً: الصديق والسيدة فاطمة وميراث النبي ﷺ                                                         |
| 181 | _أن السنة والإجماع قد دلا على أن النبي لا يورث                                                      |
| 10. | _ تسامح السيدة فاطمة مع أبي بكر                                                                     |
|     | سادساً: مصاهرات بين الصديق وأهل البيت ، وتسمية أهل البيت بعض أبنائهم                                |
| 100 | باسم أبي بكر                                                                                        |
| 100 | سابعاً: علي رضي الله عنه في وفاة الصديق                                                             |
| 101 | المبحث الثاني: علي رضي الله عنه في عهد الفاروق                                                      |
| 101 | أولاً: في الأمور القضائية                                                                           |
| 101 | ١ _امرأة تعتريها نوبات من الجنون                                                                    |
| 101 | ٢_مضاعفة الحدلمن شرب الخمر                                                                          |
| 101 | ٣_ لا سلطان لك على ما في بطنها                                                                      |
| 109 | ٤_ردوا الجهالات إلى السنة                                                                           |
| 109 | ٥ _ هذا الرجل غلبني على نفسي وفضحني في أهلي                                                         |
| 17. | ثانياً: علي رضي الله عنه والتنظيمات المالية والإدارية العمرية                                       |
| 771 | ثالثاً: استشارة عمر لعلي رضي الله عنهما في أمور الجهاد وشؤون الدولة                                 |
| 77  | رابعاً: علي رضي الله عنه وأولاده وعلاقتهم بعمر رضي الله عنهم                                        |
| 170 | خامساً: زواح عمر من أم كلثه م بنت على بن أبي طالب                                                   |

|       | سادساً: قول عمر لفاطمة رضي الله عنهما: يا بنت رسول الله! ما أحد من الخلق                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177   | أحب إلينا من أبيك                                                                                                               |
| ١٦٨   | 4                                                                                                                               |
| 1 1/1 | سابعاً: الخلاف بين العباس وعلي وحكم عمر رضي الله عنهم بينهم                                                                     |
| . ~ ^ | ثامناً: ترشيح عمر علي للخلافة مع أهل الشورى ، وما قاله علي في عمر بعد                                                           |
| 179   | استشهاده                                                                                                                        |
| 179   | ۱ ـ ترشيح علي مع أهل الشوري                                                                                                     |
| ١٧٠   | ٢ ـ ما قاله علي في عمر بعد استشهاده                                                                                             |
| 14.   | ٣_قول علي: إن عمر كان رشيد الأمر                                                                                                |
| 1 / 1 | <b>٤</b> ـقول علي: إن عمر كان يكره نزوله ، فأنا أكرهه لذلك                                                                      |
| 111   | ٥-حب أهل البيت لعمر رضي الله عنه                                                                                                |
| 177   | ٦ - عمر بن الخطاب جعله الله سبباً في ذرية الحسين بن علي بن أبي طالب                                                             |
| 171   | ٧ قول عبد الله بن الحسين بن على بن أبي طالب في عمر                                                                              |
| ۱۷٤   | لمبحث الثالث: على رضى الله عنه في عهد عثمان بن عفان                                                                             |
| ۱۷٤   | أولاً: بيعة على لعثمان رضي الله عنهما                                                                                           |
| 110   | ثانياً: أباطيل إمامية دست في قضية الشوري                                                                                        |
| 177   | ١ - اتهام الصحابة بالمحاباة في أمر المسلمين                                                                                     |
| ۱۷۷   | ٢ ـ حزب أموي وحزب هاشمي                                                                                                         |
| ۱۷۷   | ۳ ـ أكاذيب نسبت بهتاناً وزوراً لعلى رضى الله عنه                                                                                |
| ۱۷۷   | تالثاً: المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما                                                                                  |
|       | رابعاً: علي رضي الله عنه يقيم الحدود ويستشار في شؤون دولة عثمان رضي الله                                                        |
| ۱۷۸   | وباد العلي المالية الم                  |
| ۱۷۸   | ١ ـ إقامة على للحدود في عهد عثمان رضي الله عنهما                                                                                |
| 1 / 9 |                                                                                                                                 |
|       | <ul> <li>٢ ـ استشارة عثمان لعلي وكبار الصحابة في فتح إفريقية</li> <li>٣ ـ رأي علي في جمع عثمان الناس على قراءة واحدة</li> </ul> |
|       |                                                                                                                                 |
| 1/1   | خامساً: موقف علي رضي الله عنه في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه                                                                   |
| 1/1   | ١ ـ موقف علي رضي الله عنه في بداية الفتنة                                                                                       |
| INT   | ٢ ـ موقف علي رضي الله عنه أثناء الحصار                                                                                          |
| 110   | ٣- المصاهرات بين آل علي وآل عثمان رضي الله عنهم                                                                                 |
|       | سادساً: من أقوال علي في الخلفاء الراشدين                                                                                        |
| ۱۸۷   | ١ - سيداكهم ل أها الحنة                                                                                                         |

| ۱۸۷   | ٢ ـ ما أضمر لهما إلا الذي أتمني المضي عليه                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۸   | ٣-هذا عثمان بن علي سميته بعثمان بن عفان                                                      |
| 119   | ٤ ـ أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كان لهم بالنبي اختصاص عظيم                             |
| 119   | ٥ - ما يترتب عليه في مذهب الرافضة من تكفير الصحابة                                           |
| 19.   | <ul> <li>٦ - قرائن عملية وأدلة واقعية على حقيقة العلاقة بين على والخلفاء الراشدين</li> </ul> |
| 197   | سابعاً: وصف لأصحاب النبي عليه في القرآن الكريم                                               |
| 190   | لفصل الثالث: بيعة علي رضي الله عنه وأهم صفاته وحياته في المجتمع                              |
| 190   | المبحث الأول: بيعة على رضى الله عنه أسلم بالله عنه المبحث الأول: بيعة على رضى الله عنه أسلم  |
| 190   | أُولاً: كيف تمت بيعةً علي رضي الله عنه                                                       |
| 191   | ثانياً: أحقية على بالخلافة                                                                   |
| 1 • 1 | ثالثاً: بيعة طلحةً والزبير لعلي رضي الله عنهم                                                |
| 7 . 9 | رابعاً: انعقاد الإجماع على خلافة علي رضي الله عنه                                            |
| 7 . 9 | خامساً: شروط أمير المؤمنين في بيعته وأول خطبة خطبها                                          |
| 7.9   | ۱ ــمبدأ الشوري                                                                              |
| ۲۱.   | ٢ _أهل الحل والعقد في عهد أمير المؤمنين                                                      |
| 117   | ٣-الحرص على أن لا يظل منصب الخليفة شاغراً                                                    |
| 117   | ٤ - الرد على بعض الكتب المعاصرة التي تحدثت عن بيعة علي رضي الله عنه                          |
| 717   | ٥ ـ أول خطبة خطبها علي رضي الله عنه                                                          |
| 317   | ٦ ـ الترادف بين ألفاظ: الإمام والخليفة وأمير المؤمنين                                        |
|       | ٧ - أيهما أصح عند ذكر أمير المؤمنين علي ؛ هل نقول : رضي الله عنه ، أم كرم الله               |
| 117   | وجهه ، أم عليه السلام؟                                                                       |
| 717   | المبحث الثاني: شيء من فضائله وأهم صفاته وقواعد نظام حكمه                                     |
| 111   | أولاً: العلم والفقه في الدين                                                                 |
| 777   | ثانياً: زهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وورعه                                 |
| 744   | ثالثاً: تواضع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه                                     |
| 247   | رابعاً: كرمه وجوده                                                                           |
| ۲۳۸   | خامساً: الحياء من الله تعالى                                                                 |
| 749   | سادساً: شدة عبوديته وصبره وإخلاصه لله تعالى                                                  |
| 754   | سابعاً: شكره لله                                                                             |
| 7 2 2 | ثامناً: دعاة ه لله                                                                           |

| 7 2 7 | <br>تاسعاً: المرجعية العليا لدولة أمير المؤمنين على رضي الله عنه              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 7 E V | <br>١ ـ المصدر الأول : كتاب الله تعالى                                        |
| 7 & 1 | <br>٢ ـ المصدر الثاني: السنة المطهرة                                          |
| 7 & A | <br>٣-الاقتداء بالخلفاء الراشدين الذين سبقوه                                  |
| 749   | <br>عاشراً: حق الأمة في الرقابة على الحكام                                    |
| 10.   | <br>الحادي عشر: الشوري                                                        |
| 101   | <br>الثاني عشر: العدل والمساواة                                               |
| 108   | <br>الثالث عشر: الحريات                                                       |
| rov   | <br>المبحث الثالث: حياته في المجتمع واهتمامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر |
| 101   | <br>أولاً: دعوته للتوحيد ومحاربته للشرك                                       |
| 100   | <br>١ ـ قوله رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه ، ولا يخافن إلا ذنبه          |
| 77.   | <br>٢ ـ تعريف أمير المؤمنين على الناس بأسماء الله وصفاته                      |
| 171   | <br>٣- تعريف أمير المؤمنين على الناس بنعم الله المتوجبة لشكره                 |
| 777   | <br>٤ - حرص أمير المؤمنين على بن أبي طالب على محو آثار الجاهلية               |
| 777   | <br>أ_الزيارة الشرعية للقبور                                                  |
| 170   | <br>ب_تاريخ الاحتفال بالمزارات في الأضرحة                                     |
| 170   | <br>ج-ارتباط المزارات بالتخلف والجهل                                          |
| 777   | <br>د_الحملات الاستعمارية وإقامة الأضرحة                                      |
| 777   | <br>هــهل المزارات من الإحداث في الدين                                        |
| ۲٧٠   | <br>ز ـ حرص أمير المؤمنين علي على بطلان الاعتقاد بالكواكب                     |
|       | ح-إحراق أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لمن غلوا فيه وادعوا فيه                |
| ۲۷.   | <br>الألوهية                                                                  |
| 777   | <br>ط ـ كيفية بداية الإيمان في القلب عند أمير المؤمنين علي وتعريفه للتقوى.    |
| 175   | ي ـ القضاء والقدر عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب                           |
| 112   | ك ـ كيف يحاسب الله العباد على كثرة عددهم؟                                     |
| ~~ {  | <br>ثانياً: خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وتحليلها                      |
| 111   | ثالثاً: أمير المؤمنين علي والشعر:                                             |
| ۲۸۰   | <br>١ ـ في الفرج والشدة                                                       |
| ۲۸.   | <br>٢ ـ في الصبر                                                              |
| 11.   | <br>٣- في حرص الناس على الدنيا                                                |

| ۲۸.  | ٤ ـ في الصداقة                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 111  | ٥ ـ في التواضع والقناعة                                                    |
| 111  | ٦-في السر وكتمانه                                                          |
| 111  | ابعاً: من حكم أمير المؤمنين علي التي سارت بين الناس                        |
| ع    | خامساً: حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن صفات خير العباد ، وعن تطو    |
| 440  | النبي ﷺ ، ووصف الصحابة الكرام                                              |
| 440  | ١ ـ صفات خيار العباد                                                       |
| 777  | ٢ - إجابته لمن سأل عن تطوع النبي علي الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ۲۸۷  | ٣- وصف أمير المؤمنين للصحابة الكرام                                        |
| ۲۸۷  | ٤ - تنبيه أمير المؤمنين على أصحابه على فضائل الأعمال                       |
| ۸٧ . | ٥ ـ معايدة المريض                                                          |
| ۲۸۷  | ٦ - تشجيعه لابنه الحسن على الخطابة                                         |
| ۲۸۸  | ٧- إني لست كما تقول                                                        |
| ۲۸۸  | ٨ ـ التحذير من الانقياد للشهوات                                            |
| 444  | ٩ _ إدخال السرور على المسلم                                                |
| ۲۸۸  | ١٠ _أشدالأعمال ثلاثة                                                       |
| 711  | سادساً: التحذير من الأمراض الخطيرة التي حذر منها أمير المؤمنين             |
| 444  | ١ ـ جزاء المعصية                                                           |
| 414  | ٢ ـ طول الأمل واتباع الهوى                                                 |
| 414  | ٣-الرياء                                                                   |
| 197  | ٤ - العجب                                                                  |
|      | سابعاً: اهتمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بترشيد الأسواق ومواقف متنوعة  |
| 397  | مع الناس                                                                   |
| 797  | ١ - إنكاره على مزاحمة النساء الرجال في الأسواق                             |
| 797  | ٢ ـ لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره                                      |
| 797  | ٣-خطورة التجارة قبل التفقه في أحكامها                                      |
| 797  | ٤ ـ من سبق إلى مو ضع فهو أحق به                                            |
| 191  | ٥ ـ المحتكر عاص ملعون                                                      |
| 191  | ٦ ـ الخسارة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه                           |
|      | ٧- تحريقه قرية كانت تباع فيها الخمي                                        |

| 799   | ٨_احتسابه فيما يتعلق باللباس والهيئة                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 499   | ٩_حبسه أهل الشر والفساد                                                           |
| 499   | ١٠ ـ الترهيب من عدم الإنفاق                                                       |
| 499   | ١١ _مناداته للصلاة                                                                |
| ۳.,   | ١٢ ـ الاهتمام بالطرق العامة                                                       |
| ۳.,   | ١٣ ـ ظهور بدَّعة القصص ومحاربة أمير المؤمنين علي لها                              |
| ۳.,   | ثامناً: ولاية الشرطة في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ٢٠٠٠٠٠٠٠                |
|       | الفصل الرابع: المؤسسة المالية والقضائية في عهد أمير المؤمنين على بن أبي طالب وبعض |
| ٣.٢   | اجتهاداته الفقهية                                                                 |
| ٣٠٢   | المبحث الأول: المؤسسة المالية                                                     |
| ٣٠٥   | المبحث الثاني: المؤسسة القضائية                                                   |
|       | أولاً: الخطَّة القضائية والتشريعية في عهد الخلفاء الراشدين والمصادر التي اعتمدها  |
| ۲ • ٦ | الصحابة في ذلك العهد                                                              |
| ۲۰۸   | ثانياً: ميزات القضاء في العهد الراشدي                                             |
| ۳۱.   | ثالثاً: أشهر قضاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه                      |
| 411   | رابعاً: الأسلوب القضائي عند أمير المؤمنين على                                     |
| ۲۱۲   | ١ _ إبقاؤه على أسلوب القضاء                                                       |
| ۳۱۳   | ٢ عدم نقضه للأحكام الصادرة قبله                                                   |
| ٣١٣   | ٣_الأهلية للقضاء                                                                  |
| ۳۱۳   | ٤_مكان القضاء                                                                     |
| 418   | ٥ ـ مجانية الحصول على الحكم                                                       |
| 317   | ٣ ـ بذور المحاماة                                                                 |
| 418   | خامساً: ما يجب على القاضي عند أمير المؤمنين علي                                   |
| 317   | ١ _ دراسة القضية المعروضة عليه دراسة واعية                                        |
| 418   | ٢ ـ المساواة بين الخصوم                                                           |
| 418   | ٣_عدم الصياح بالمتخاصمين                                                          |
| 317   | ٤ _ الابتعاد عن المؤثرات ومجاهدة النفس                                            |
| ۳۱٥   | ٥_الشورى                                                                          |
|       | المبحث الثالث: من فقه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب                               |
|       | أولاً: في العبادات                                                                |

| 417  |   |   |   |   |  |   |   |   |            |   |  |   |   |   |   |   |    |     |    |     |    |     |     |     |      |     |      | ö        | بار  | طه   | ١١,  | في    | کام     | أح   | Ì      |   |
|------|---|---|---|---|--|---|---|---|------------|---|--|---|---|---|---|---|----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|------|----------|------|------|------|-------|---------|------|--------|---|
| 411  |   | • | • |   |  |   |   |   |            |   |  |   |   |   |   |   |    |     |    |     |    |     |     |     |      |     |      | 2        | K    | م    | ١١   | في    | کام     | أح   | Ì      |   |
| 471  |   | • | • |   |  |   |   |   |            |   |  |   |   |   |   |   |    |     | •  |     |    |     |     |     |      |     | اة   | رک       | بالز | نة ب | ملة  | مت    | کام     | أح   | Ì      |   |
| ٣٢٣  |   |   |   |   |  |   |   |   | , <u>.</u> |   |  |   |   |   |   |   |    |     |    |     |    |     |     |     |      |     | بام  | <i>ب</i> | بال  | نة   | ىلة  | مته   | کام     | أح   | Ĭ      |   |
| 377  |   |   |   |   |  |   |   |   |            |   |  |   |   |   |   |   |    |     |    |     |    |     |     |     |      |     |      |          | ج    | ح.   | ، ال | کام   | أح      | من   | 1      |   |
| 441  |   | • | • |   |  |   |   |   |            |   |  |   |   |   |   |   | 2  | ليا | ما | ١١. | ت  | لاد | ما  | معا | بال  | ة ب | ملة  | مت       | ال   | کام  | حک   | لأ-   | س ا     | بعض  | ;      |   |
| ۲۳۲  | • |   |   |   |  |   |   |   |            |   |  |   |   |   |   |   |    |     |    |     |    |     |     |     |      |     |      |          |      | رد   | دو   | لح    | ني ا    | : [  | ئانياً | ٤ |
| ۲۳۲  |   | • | • |   |  |   |   |   |            |   |  |   |   |   |   |   |    |     |    |     |    |     |     |     |      |     |      |          | تد   | مر   | ال   | ربة   | عقو     | ۱ ـ  |        |   |
| 44 8 |   | • | • |   |  |   |   |   |            |   |  |   | • | ٠ |   |   |    |     |    |     |    |     |     |     |      |     |      |          |      |      | رنى  | الز   | حد      | _ ٢  | ,      |   |
| 377  | • | • | • |   |  |   |   |   | , <b>.</b> |   |  |   |   |   |   |   |    |     |    |     |    |     |     |     |      |     |      | (        | جہ   | لر   | 1 4  | م     | اً_ة    |      |        |   |
| 440  | • |   |   |   |  |   |   |   |            |   |  |   |   |   |   |   |    |     |    |     |    |     |     | . ( | مل   | حا  | ال   | جم       | ر-   | بل   | ج    | ـ تأ  | ب.      |      |        |   |
| 440  | • | • | • |   |  |   |   |   |            |   |  |   |   |   |   |   |    |     |    |     |    |     |     | نی  | الز  | ں ا | عل   | بة       | ره   | تک   |      | ال    | ج-      |      |        |   |
| 440  |   |   |   |   |  |   |   |   |            |   |  |   |   |   |   |   |    |     |    |     |    |     |     |     |      |     | Ö    | طر       | غبد  | لمع  | 11   | زنی   | د_ز     |      |        |   |
| ۲۳٦  |   |   |   |   |  |   |   |   |            |   |  |   |   |   |   |   |    |     |    |     |    |     |     | ت   | بها  |     | با   | ود       | عد   | ال   | E    | ۔ در  | a       |      |        |   |
| 447  |   |   |   |   |  |   |   |   |            |   |  |   |   |   |   |   |    |     |    |     |    |     |     | ٠.  |      |     | ä    | اني      | بىر  | لنو  | ا ر  | زنو   | و-      |      |        |   |
| 441  | • | • | • |   |  |   |   |   |            |   |  |   |   |   |   | ي | عل | د٠  | عن | ٠٩  | لي | ۽ ع | يه  | أق  | من   | ب   | زنہ  | ة ل      | ارة  | كف   | ىد   | الح   | ز_ا     |      |        |   |
| ۲۳۷  |   |   |   |   |  |   |   |   |            |   |  |   |   |   |   |   |    |     |    |     |    |     |     |     |      |     |      |          |      | ىو   | خه   | ال    | حد      | ۲_   | •      |   |
| 441  |   | • |   |   |  |   |   |   |            |   |  |   |   |   |   |   |    |     |    |     |    |     | . ( | ان  | ىخ   | ره  | في   | ر        | خه   | ال   | ب    | نىرى  | اً _ ثا |      |        |   |
| ۲۳۸  |   |   |   |   |  |   |   |   |            |   |  |   |   |   |   |   |    |     |    |     |    | مر  | خ   | ال  | مة   | إقا | ت ب  | ور       | لم   | ما   | ک    | >_    | ب۔      |      |        |   |
| ۲۳۸  | • | • | • |   |  |   |   |   |            |   |  |   |   |   |   |   |    |     |    |     |    |     |     |     |      |     |      |          |      | قة   | سر   | ال    | حد      | _ ٤  | •      |   |
| ۲۳۸  | • | • | • |   |  | • |   |   |            |   |  |   |   |   |   |   |    |     |    |     |    |     |     |     |      |     | j    | عوا      | لح   | طا   | راه  | شت    | 1_1     |      |        |   |
| ۲۳۸  | • | • |   |   |  |   |   | • |            |   |  |   |   |   |   |   |    |     |    |     |    |     | 4   | لك  | ء ما | بها | ش    | نيه      | i    | a ä  | ر ق  | _ نعد | ب۔      |      |        |   |
| ۲۳۸  | • |   |   |   |  |   |   |   |            |   |  | • |   |   |   |   |    |     |    |     |    |     |     |     |      |     |      | _        | بحر  | ١١   | قة   | سر    | ج-      |      |        |   |
| 449  | • |   |   |   |  |   |   |   |            | • |  |   |   |   |   |   |    |     |    |     |    |     |     |     |      | 0   | ولا  | ، م      | نبد  | ال   | قة   | ىىر   | د_،     |      |        |   |
| ٣٣٩  |   |   |   |   |  |   |   |   |            |   |  |   |   |   |   |   |    |     |    |     |    |     |     |     |      |     |      |          |      |      |      |       |         |      |        |   |
| ٣٣٩  |   | • |   |   |  |   | • |   |            |   |  |   |   |   |   |   |    |     |    |     |    | ق   | سر  | یس  | أن   | بل  | ي ق  | رق       | سا   | ١١   | نب   | کشا   | و_ ک    |      |        |   |
| 449  |   |   |   | • |  |   |   |   |            |   |  |   |   |   |   |   |    |     |    |     |    |     |     |     |      |     |      | قة       | سر   | ال   | ار   | نکر   | ز_:     |      |        |   |
| 45.  |   |   |   |   |  |   |   |   |            |   |  |   | • |   | • |   |    |     |    |     |    |     |     |     | . 1  | نها | ىليا | عتر      | د و  | اليا | ح    | قط    | ح-      |      |        |   |
| ٣٤.  |   |   |   |   |  |   |   |   |            |   |  | • |   |   |   |   |    |     |    |     |    |     |     |     | ت    | ایا | جن   | إل       | ي و  | صر   | سا   | لقد   | ني ا    | أ: ف | الثأ   | 2 |
| 45.  |   |   |   |   |  |   |   |   |            |   |  |   |   |   |   |   |    | _   |    |     |    |     |     |     | مد   | لع  | 1.1  | قت       | ١١.  | فہ   | ك    | ت ا   | لاش     | 1_1  | Î      |   |

| 45. |   |    |   |   |     |   |     |   |   |     |     |     |   |   |     |   |    |   |     |    |      |    |    |          |    |    |     |     |         |     |    |     |          | ٤.,      | - t     |      |         |                 |             | 9               | -               |                 |            |           |             |         |    |   |
|-----|---|----|---|---|-----|---|-----|---|---|-----|-----|-----|---|---|-----|---|----|---|-----|----|------|----|----|----------|----|----|-----|-----|---------|-----|----|-----|----------|----------|---------|------|---------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|-------------|---------|----|---|
|     | • | •  | • | • | •   | • | • • | • | • | •   | •   | •   | • | • | • • |   | •  | • | •   | ٠  | •    | •  | ٠  | ٠        | •  | •  | •   | •   | •       | •   | •  |     | (        | تار      | اله     | ه ب  | بده     | عب              | ز           | امر             | ن               | مر              | _ <        | ب         |             |         |    |   |
| 134 | • | •  | • | • | •   | • |     | • |   | •   | •   | •   | • | • | • • |   | •  | • | •   | •  | •    | ٠  | •  | •        |    |    | •   | •   |         | •   |    |     |          | ام       | >       | الز  | ب       | فح              | ل           | نو              | غ               | اله             | -          | ج         |             |         |    |   |
| 781 |   |    |   |   |     |   |     |   |   |     |     |     |   |   |     |   |    |   |     |    |      |    |    |          |    |    |     |     |         |     |    |     |          |          |         |      |         |                 |             |                 |                 |                 |            |           |             |         |    |   |
| 454 |   |    |   |   |     |   |     |   |   |     |     |     |   |   |     |   |    |   |     |    |      |    |    |          |    |    |     |     |         |     |    |     |          |          |         |      |         |                 |             |                 |                 |                 |            |           |             |         |    |   |
| 454 |   |    |   |   |     |   |     | • |   |     |     |     |   |   |     |   |    |   |     |    |      |    |    |          |    |    |     |     |         |     |    |     |          | č        | اد      | 8    | لث      | ١,              | فح          | اً ا            | غط              | لخ              | 1_         | و.        |             |         |    |   |
| 454 |   |    |   |   |     |   |     |   |   |     |     |     |   |   |     |   |    |   |     |    | اعً  | بط | ÷  | اً       | ۻ  | بع | ، د | •   | 8.      | ۻ   |    | ٠,  | تا       | و        | فے      | عة   | باد     | عه              | · .         | اك              | نو ا            | ثن              | 1_         | ز         |             |         |    |   |
| 451 |   |    |   |   |     |   |     |   |   |     |     |     |   |   |     |   |    |   |     |    |      |    |    | ن        | ذر | Į. | ,,  | غ   | اً د    | دأ  | عد | و د | ٔ أُو    | ١,-      | غ       | 9    | ۵,      | فد              | نخ          | سن              | ر ا             | . م             | - ;        | ~         |             |         |    |   |
| ٣٤٣ |   |    |   |   |     |   |     |   |   |     |     |     |   |   |     |   |    |   |     |    |      |    |    |          |    |    |     |     |         |     |    |     |          |          |         |      |         |                 |             |                 |                 |                 |            |           |             |         |    |   |
| 434 |   |    |   |   |     |   |     |   |   |     |     |     |   |   |     |   |    |   |     |    |      |    |    |          |    |    |     |     |         |     |    |     |          |          |         |      |         |                 |             |                 |                 |                 | - (        |           |             |         |    |   |
| 454 |   |    |   |   |     |   |     |   |   |     |     |     |   |   |     |   |    |   |     |    |      |    |    |          |    |    |     |     | J       | حا  | J  | ١٩  |          | ص        | سا      | ة د  | -<br>ال |                 | ۰           | ۔<br>ت          |                 | ال              |            | ي<br>اک   |             |         |    |   |
| 757 |   |    |   |   |     |   |     |   |   |     |     |     |   |   |     |   |    |   |     |    |      |    |    |          |    |    |     |     |         |     |    |     |          |          |         |      |         |                 |             |                 |                 |                 | _          |           |             |         |    |   |
| 455 |   |    |   |   |     |   |     |   |   |     |     |     |   |   |     |   |    |   |     |    |      |    |    |          |    |    |     |     |         |     |    |     |          |          |         |      |         |                 |             |                 |                 |                 | _ ق        |           |             |         |    |   |
| 720 |   |    |   |   | •   |   |     |   |   |     |     |     |   |   |     |   | 1  | ۰ | ي   | ر  | ١٠   | 0  |    | _        | ن  | حد |     | L   | 0       | ا ا |    | _   | نه       | ں        |         |      | : .     |                 | )-<br>1:    | 9 :             | ں<br>أ:         | . ۵             | 1_         | 7         |             |         |    |   |
| 450 |   |    |   |   |     |   |     |   |   |     |     |     |   |   |     |   | 9  | 9 | ٠.  | ٠  | 31   |    | ٠. | ر<br>تلا | _  |    |     | 5   | 0       | ۷   | 1  | 1-  | ير<br>اا |          |         | ).   | , ·     | 1.              | V           | 1,              | 1.1             | ,               | ر -        |           |             |         |    |   |
| 450 |   |    |   |   |     |   |     |   |   |     | _   |     |   |   |     |   |    |   | *   | _  |      | C  |    |          |    |    |     | - 5 | 7       | •   | ,  |     | ,        | C        |         | ي    | (       | <del>بر</del>   | هء<br>ا - ( | , c             | ر<br>د ا        |                 | <i>ن</i> - | c         |             |         |    |   |
| 450 |   |    |   |   |     |   |     |   |   |     |     |     |   |   | Ī   | • |    |   | •   | ٠  | •    | •  | •  | •        | •  | •  | •   | •   | •       | •   | •  | •   | •        | •        | • •     | •    | ب       | ب <i>ج</i><br>ا | _           | 11              |                 |                 |            | نة        |             |         |    |   |
| 780 |   |    |   |   |     |   |     |   |   |     |     |     |   |   | •   | • | •  |   | •   | •  | •    | •  | •  | •        | •  | •  | •   | •   | •       | •   | •  | •   | •        | •        |         |      | •       | •               | J1          |                 | ے۔              |                 | ۰          | 2         |             |         |    |   |
| 451 |   |    |   |   |     |   |     |   |   |     |     |     |   |   | •   | • | •  |   | •   | •  | •    | •  | •  | •        | •  | •  | •   | ٠   | •       | •   | •  | •   | •        | •        | •       | ).   |         | 1               | 4           | <i>ن</i><br>الا | عي<br>تا        | _               | ب<br>- ر   | =         |             |         |    |   |
| 451 |   |    |   |   |     | · |     |   | • |     | -   |     |   | • | •   | • | •  |   | •   | •  | •    | •  | •  | •        | •  | •  | •   | •   | •       | •   | •  | •   | •        | •        | • •     |      | ج       | ц,              |             | -1              | 1               | د <u>ر</u><br>: | - (<br>. î | و<br>بعاً | 1           |         |    |   |
| 727 |   | •  | • | • | • • | • | •   | • | • | •   | •   | • • |   | • | •   | • | •  |   |     | •  | •    | •  | •  | •        | •  | •  | •   | •   | •       | •   | •  | •   | •        | •        | • •     | •    | t       | ير              | مو          | ب               | ' (             | فحي<br>اا       | _          | بعا       | <i>נ</i> י! |         |    |   |
| 457 |   |    |   |   |     |   |     |   |   |     |     |     |   |   |     |   |    |   |     |    |      |    |    |          |    |    |     |     |         |     |    |     |          |          |         |      |         |                 |             |                 |                 |                 | <u> </u>   |           |             |         |    |   |
| 727 |   |    |   |   |     |   |     |   |   |     |     |     |   |   |     |   |    |   |     |    |      |    |    |          |    |    |     |     |         |     |    |     |          |          |         |      |         |                 |             |                 |                 |                 |            |           |             |         |    |   |
|     |   |    |   |   |     |   |     |   |   |     |     |     |   |   |     |   |    |   |     |    |      |    |    |          |    |    |     |     |         |     |    |     |          |          |         |      |         |                 |             |                 |                 |                 | _1         |           |             |         |    |   |
| ۳٤٧ |   |    |   |   |     |   |     |   |   |     |     |     |   |   |     |   |    |   |     |    |      |    |    |          |    |    |     |     |         |     |    |     |          |          |         |      |         |                 | _           |                 |                 |                 | _ :        |           |             |         |    |   |
| 451 |   |    |   |   |     |   |     |   |   |     |     |     |   |   |     |   |    |   |     |    |      |    |    |          |    |    |     |     |         |     |    |     |          |          |         |      |         |                 |             | ***             |                 |                 | _ 4        |           |             |         |    |   |
| 451 |   |    |   |   | •   |   |     |   |   |     |     |     |   | • |     |   |    |   |     |    |      |    | •  |          |    |    |     |     |         |     |    |     |          | ،ار      | قذ      | ¥    | ١       | فح              | Ü           | ,               | ف               | ال              |            | 7         |             |         |    |   |
| ۳٤٧ |   |    |   |   |     |   | •   |   |   |     | , . |     |   |   |     |   |    |   |     |    |      |    |    |          |    |    |     |     |         |     |    |     |          |          |         |      |         |                 |             | ,               | قتا             | ال              | _ \        | 1         |             |         |    |   |
| 457 |   | ٠, |   |   |     |   |     |   |   | • • |     |     |   |   |     |   |    |   |     |    |      |    |    |          |    |    | 4   | مع  | ب       | یت  | L  | وه  | ä        | یم       | جو      | ل    | ة ا     | دا              | أ.          | <u>۔</u><br>ف   | K               | إت              | _/         | 1         |             |         |    |   |
| 454 |   |    |   |   |     |   |     |   |   |     |     |     |   |   |     | ċ | یر | ل | ئىا | ات | بر   | 11 | اء | ف        | خل | ل  | اا  | و   | ر ج     | ابر | >  | -   | الع      | ک ا      | و       | ā    | جي      | ت               | _           | : ;             | ابع             | ا<br>ایر ا      | ا ا        | ئث        | ے<          | ۵       | 1  |   |
| 401 |   |    |   |   |     |   |     |   |   |     |     |     |   |   |     |   |    |   |     |    | ,,,, | من | 4  | ۰.       | 31 | ,  | م   | أ   | ر<br>بد | عه  | ٥. | فم  | 4        | ر.       | ۽ ا     | 31 2 | سة      |                 |             | م               | <u>-</u><br>: . |                 | ام         | يخ        | ال          | L       | فص | ل |
| 401 |   |    |   |   |     |   |     |   |   |     |     |     |   |   |     |   |    |   |     |    |      |    |    |          |    |    |     |     |         |     |    | ٠   | 14       | ۔<br>و ل | ر<br>لد | 1    |         | نال             | أة          | : (             | ,<br>ا ل        | لأو             | 1          | عث        | ر<br>احد    | ر<br>لم | 1  |   |

| 202   | أولاً: مكة المكرمة                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 401   | ثانياً: المدينة المنورة                                   |
| 401   | ثالثاً: ولاية البحرين وعمان                               |
| 401   | رابعاً: ولاية اليمن                                       |
| 409   | خامساً: ولاية الشام                                       |
| 777   | سادساً: ولاية الجزيٰرة                                    |
| 777   | سابعاً: ولاية مصر                                         |
| ٣٧٣   | ثامناً: ولاية البصرة                                      |
| ٣٨٠   | تاسعاً: ولاية الكوفة                                      |
| ۲۸۲   | عاشراً: ولايات الشرق                                      |
| ۲۸۲   | ١ _ فارس                                                  |
| ۳۸۳   | ۲ ـ خواسان                                                |
| ۳۸٤   | ٣_أذربيجان                                                |
| ٣٨٧   | المبحث الثاني: تعيين الولاة في عهد على رضي الله عنه       |
| ٣٨٧   | أولاً: موقف علي من ولاة عثمان وتعيينه لأقاربه             |
| ۳۸۷   | ١ ـ موقف علي من ولاة عثمان                                |
| 494   | ٢ ـ تعيين أمير المؤمنين علي بعض أقاربه على الولايات       |
| 490   | ثانياً: مراقبة أمير المؤمنين علي لعماله وبعض توجيهاته     |
| 497   | ثالثاً: الصلاحيات الممنوحة للولاة في عهد علي رضي الله عنه |
| ٣٨٧   | ١ ـ تعيين الوزراء                                         |
| 491   | ۲ ـ تشكيل مجالس الشوري                                    |
| 499   | ٣-إنشاء الجيش وتجهيزه                                     |
| ٤٠٠   | ٤ ـ ترسيم السياسة الخارجية في مجال الحرب والسلم           |
| ٤٠١   | ٥ ـ الحفاظ على الأمن الداخلي                              |
| ٤ • ٢ | ٦ ـ تشكيل الجهاز القضائي في الولاية                       |
| ٤ + ٢ | ٧- النفقات المالية                                        |
| ٤ • ٤ | ٨-العمال التابعون للولاية ومتابعتهم                       |
| ٤٠٥   | ٩ _ أصناف طبقات المجتمع                                   |
| ٤٠٧   | ١٠ ـ التربية بالعقاب والثواب                              |
| 5 • A | ١١ ـ دور العرفاء والنقباء في تثبيت نظاه الدلايات          |

| 8 . 9 | رابعاً: من المفاهيم الإدارية عند أمير المؤمنين علي رضي الله عنه                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٩   | ١ ـ التأكيد على العنصر الإنساني                                                        |
| ٤٠٩   | ٢ ـ عامل الخبرة والعلم                                                                 |
| ٤١٠   | ٣-العلاقة بين الرئيس والمرؤوس                                                          |
| 113   | ٤ _ مكافحة الجمود                                                                      |
| 113   | ٥-الرقابة الواعية                                                                      |
| 217   | ٦ ـ التوظيف يتم عبر الضوابط وليس عبر الروابط الشخصية                                   |
| 217   | ٧-الضبط                                                                                |
| 217   | ٨- المشاركة في صنع القرار                                                              |
| 214   | <ul> <li>٩ حسن الاختيار لدى الوالي والضمانات المادية والنفسية لموظفي الدولة</li> </ul> |
| 212   | ۱۰ ـ مرفقات ذوى الخبرات                                                                |
| 210   | ١١ ـ الإدارة الأبوية                                                                   |
| 717   | الفصل السادس: معركتي الجمل وصفين وقضية التحكيم                                         |
| ٤٢.   | المبحث الأول: الأحداث التي سبقت معركة الجمل                                            |
| 173   | أولاً: أثر السبئية في إحداث الفتنة                                                     |
| 173   | ١ _ السبئية حقيقة أم خيال: حقيقة عبد الله بن سبأ                                       |
| 240   | ٢ _ دور عبد الله بن سبأ في تحريك الفتنة                                                |
|       | ثانياً: اختلاف الصحابة في الطريقة التي يؤخذ بها القصاص من قتلة عثمان                   |
| 271   | رضي الله عنه                                                                           |
|       | ثالثاً: موقف المطالبين بدم عثمان كطلحة والزبير وعائشة ومعاوية ومن كان على              |
| 279   | رأيهم                                                                                  |
| 279   | ١ ـ السيدة عائشة أم المؤمنين                                                           |
| 242   | ٢_طلحة والزبير رضي الله عنهما                                                          |
| 240   | ٣_معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه                                                     |
| 241   | رابعاً: موقف معتزلي الفتنة                                                             |
| 249   | ١ ـ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه                                                       |
| 249   | ۲ _محمد بن مسلمة رضي الله عنه                                                          |
| 243   | ٣_أبو موسى الأشعري رضى الله عنهما ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                |
| ٤٤ ٠  | ٤ ـ عبد الله بن عمر رضي الله عنه                                                       |
| 133   | ٥ ـ سلمة بن الأكه ع رضي الله عنه                                                       |

| 133   | ٣ ـ عمران بن حصين رضي الله عنه                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 233   | ٧-سعيد بن العاص الأموي رضي الله عنه                                       |
| 2 2 3 | ٨ ـ أسامة بن زيد رضي الله عنهما أ                                         |
| ٤٤٣   | ٩ - عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما                              |
| 254   | ١٠ - صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه                                     |
| 433   | ١١ ـ أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه                                       |
| ٤٤٤   | ١٢ ـ أبو هريرة رضي الله عنه                                               |
| ٤٤٤   | ١٣ ـ عبد الله بن سعد بن أبي سرح رضي الله عنه                              |
|       | خامساً: موقف المتريثين في تنفيذ القصاص حتى تستقر الأحوال ، كأمير المؤمنين |
| 220   | علي ، ومن معه                                                             |
| ٤٤٧   | ١ - موقف أمير المؤمنين علي من قتلة عثمان رضي الله عنهما                   |
| ٤٤٨   | ٢ ـ محاولة استغنائه عن خدمات من كان منهم ضمن جيشه                         |
| 207   | سادساً: خروج الزبير وطلحة وعائشة ومن معهم إلى البصرة للإصلاح              |
| 207   | ١ ـ هل أكرهت السيدة عائشة على الخروج؟                                     |
| 207   | ۲ ـ هل كانت متسلطة على من معها؟                                           |
| ٤٥٧   | ٣-موقف أزواج النبي ﷺ من الخروج للطلب بدم عثمان                            |
| 809   | ٤ ـ مرور السيدة عائشة على ماء الحوءب                                      |
| 773   | ٥ - أعمالهم في البصرة                                                     |
| 274   | ٦ ـ مقتل حُكيم بن جبلة ومن معه من الغوغاء                                 |
| 272   | ٧-رسائل السيدة عائشة إلى الأمصار الأخرى                                   |
| 570   | ٨-الخلاف بين عثمان بن حنيف وجيش عائشة والزبير وطلحة                       |
| 570   | سابعاً: خروج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى الكوفة                     |
| ٨٢٣   | ١ - نصيحة عبد الله بن سلام لأمير المؤمنين علي                             |
| 473   | ٧ ـ نصيحة الحسن بن علي لو الده                                            |
| 279   | ٣- استنفار أمير المؤمنين علي لأهل الكوفة من ذي قار                        |
| ٤٧٠   | ٤ _ اختلاف الرأي لا يفسد للودِّ قضية                                      |
|       | ٥-تساؤلات على الطريق                                                      |
| 277   | ثامناً: محاولات الصلح                                                     |
|       | ١ ـ عمران بن حصين رضي الله عنه                                            |
| ٤٧٢   | ٢ - كعب بن سور - رحمه الله                                                |

| 274 | ٣_القعقاع بن عمرو التميمي_ رضي الله عنه                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٤ | تاسعاً: نشوب القتال                                                                     |
| ٤٧٤ | ١ _ دور السبئية في نشوب الحرب                                                           |
| 849 | ٢ ـ الجولة الأولى في معركة الجمل                                                        |
| ٤٨١ | ٣- الجولة الثانية                                                                       |
| ٤٨٤ | ٤_عدد القتلي                                                                            |
| 513 | <ul> <li>هل يصح قتل مروان بن الحكم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه؟</li> </ul>           |
| ٤٨٧ | ٦ ـ نداء أمير المؤمنين على بعد الحرب                                                    |
| ٤٨٧ | ٧_ تفقده للقتلي و ترحمه عليهم                                                           |
| ٤٨٧ | ٨_مبايعة أهل البصرة ما البصرة ٨                                                         |
|     | ٩ حديث أبي بكرة عن رسول الله عليه : إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل                 |
| ٤٨٨ | والمقتول في النار                                                                       |
| 819 | ١٠ ـ تاريخ معركة الجمل                                                                  |
| ٤٩. | ١١ ـ أفلا نكف عنهن وهن مسلمات؟                                                          |
| ٤٩. | ١٢ _اعتذار أبي بكرة الثقفي عن إمارة البصرة                                              |
| ٤٩. | ١٣ ـ موقف أمير المؤمنين علي ممن ينال من عائشة                                           |
| ٤٩. | ١٤ ـ دفاع عمار بن ياسر عن أم المؤمنين عائشة                                             |
| 193 | عاشراً: بين عائشة أم المؤمنين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ٠٠٠٠٠٠٠                    |
| ٤٠٥ | الحادي عشر: سيرة الزبير بن العوام رضي الله عنه واستشهاده                                |
| 011 | الثاني عشر: سيرة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه واستشهاده                               |
| 070 | لمبحث الثاني: معركة صفين                                                                |
| 070 | أولاً: تسلسل الأحداث التي قبل المعركة                                                   |
|     | ١ _أم حبيبة بنت أبي سفيان ، ترسل النعمان بن بشير بقميص عثمان إلى معاوية                 |
| 070 | وأهل الشام                                                                              |
| 770 | ٢ _ دوافع معاوية في عدم البيعة                                                          |
| 077 | ٣ معاوية يرد على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه                                         |
| 077 | ٤ _ تجهيز أمير المؤمنين علي لغزو الشام واعتراض الحسن على ذلك                            |
| 011 | <ul> <li>بعد معركة الجمل، أرسل أمير المؤمنين علي جرير بن عبد الله إلى معاوية</li> </ul> |
| 970 | ٦ مسير أمير المؤمنين إلى الشام                                                          |
|     | ٧ خو و ح معاه بة الرصفين ٧                                                              |

| 041   | ٨ ـ القتال على الماء                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳٥   | ٩ ـ الموادعة بينهما ومحاولات الصلح                                      |
| ٥٣٣   | ثانياً: نشوب القتال                                                     |
| 045   | ١ - اليوم الأول                                                         |
| ٥٣٥   | ٢ ـ اليوم الثاني                                                        |
| ٥٣٧   | ٣-ليلة الهرير يوم الجمعة                                                |
| ٥٣٧   | ٤ - الدعوة إلى التحكيم                                                  |
| 0 & 1 | <ul> <li>مقتل عمَّار بن ياسر رضي الله عنه وأثره على المسلمين</li> </ul> |
| 0 2 7 | ٦ - فهم العلماء للحديث: «تقتلك الفئة الباغية»                           |
| 0 £ £ | ٧-الرد على قول معاوية رضي الله عنه: إنما قتله من جاء به                 |
| 0 2 0 | ٨_من هو قاتل عمّار بن ياسر؟                                             |
| ٥٤٧   | ٩ ـ المعاملة الكريمة أثناء الحرب والمواجهة                              |
| ٥٤٨   | ١٠ ـ معاملة الأسرى                                                      |
| 0 2 9 | ۱۱ ـ عدد القتلي                                                         |
| 0 2 9 | ١٢ ـ تفقد أمير المؤمنين علي القتلي وترحمه عليهم                         |
| 00 •  | ١٣ ـ موقف لمعاوية مع ملك الروم                                          |
| 00.   | ١٤ ـ قصة باطلة في حق عمرو بن العاص بصفين ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
| 007   | ١٥ ـ مرور أمير المؤمنين علي بالمقابر بعد رجوعه من صفين                  |
| 700   | ١٦ - إصرار قتلة عثمان رضي الله عنه على أن تستمر المعركة                 |
| 700   | ١٧ ـ نهي أمير المؤمنين علي عن شتم معاوية ولعن أهل الشام                 |
| 008   | المبحث الثالث: التحكيم                                                  |
| 000   | أ <b>و لا</b> : سيرة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه                      |
| ٥٦٣   | ثانياً: سيرة عمرو بن العاص رضي الله عنه                                 |
| ٥٧٠   | ثالثاً: نص وثيقة التحكيم                                                |
| OVY   | رابعاً: قصة التحكيم المشهورة وبطلانها من وجوه                           |
|       | خامساً: هل يمكن الاستفادة من حادثة التحكيم في فض النزاعات بين الدول     |
| ٥٨٠   | الإسلامية؟                                                              |
| 011   | سادساً: موقف أهل السنة من تلك الحروب                                    |
| ٥٨٦   | سابعاً: التحذير من بعض الكتب التي شوهت تاريخ الصحابة                    |
| 240   | ١ – الإمامة و السياسة المنسوب لان قتيبة                                 |

| ٧ _نهج البلاغة                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣-كتاب الأغاني للأصفهاني٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                     |
| ٤ ـ تاريخ اليعقوبي١٠٠٠ ع                                                                      |
| ٥-مروج الذهب٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                  |
| ثامناً: الاستشراق والتاريخ الإسلامي ١٩٥٠ ١٩٠٠ ١٩٥٠                                            |
| الفصل السابع: موقف أمير المؤمنين علي من الخوارج والشيعة٨٥٩٨                                   |
| المبحث الأول: الخوارج ١٨٥٥                                                                    |
| أولاً: نشأة الخوارج والتعريف بهم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                             |
| ثانياً: ذكر الأحاديث التي تتضمن ذم الخوارج ٢٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
| ثالثاً: انحياز الخوارج إلى حروراء ومناظرة ابن عباس لهم ٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| رابعاً: خروج أمير المؤمنين لمناظرة الخوارج وسياسته في التعامل معهم بعد                        |
| رجوعهم للكوفة ثم خروجهم من جديد                                                               |
| خامساً: معركة النهروان                                                                        |
| سادساً: من الآثار الفقهية من معارك أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ٢٦١٩٠٠٠٠٠                   |
| سابعاً: من أهم صفات الخوارج ٢٢٣                                                               |
| ١_الغلو بالدين                                                                                |
| ۲_الجهل بالدين                                                                                |
| ۳_شق عصا الطاعة                                                                               |
| ٤ _ التكفير بالذنوب واستحلال دماء المسلمين وأموالهم ٢٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠                               |
| ٥_تجويزهم على النبي ﷺ ما لا يجوز في حقه كالجور ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،          |
| ٦ ـ الطعن والتضليل                                                                            |
| ٧_سوء الظن                                                                                    |
| ٨_الشدة على المسلمين                                                                          |
| ثامناً: بعض الآراء الاعتقادية للخوارج ٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| ١ ـ تكفير صاحب الكبيرة                                                                        |
| ٢ ـ رأيهم في الإمامة                                                                          |
| تاسعاً: طعنهم في بعض الصحابة ، وتكفيرهم لعثمان وعلي رضي الله عنهما ١٣٨                        |
| عاشراً: من سمات الخوارج ونزعاتهم في العصر الحديث ١٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                              |
| ١ ـ الجهل بالعلوم الشرعية                                                                     |
| ٧ القياءة من الكتب بليه ن معلم                                                                |

| ٣-تخلي كثير من العلماء عن القيام بواجبهم                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٤ ـشيوع الظلم والتحاكم للقوانين الوضعية                                         |
| ٥ ـ التأويلات الخاطئة لبعض آراء المفكرين المسلمين المعاصرين                     |
| ٦- انتشار الفساد بين الناس                                                      |
| ٧-عدم تزكية النفوس                                                              |
| عادي عشر : أهم مظاهر الغلو في العصر الحديث                                      |
| ١ ـ التشدد في الدين على النفس والتعسير على الآخرين                              |
| ٢-التعالي والغرور وما يؤدي إليه من تصدر الأحداث ٢٥٦                             |
| ٣-الاستبداد بالرأي وتجهيل الآخرين٠٠٠                                            |
| ٤ ـ الطعن في العلماء العاملين                                                   |
| ٥ ـ سوء الظن                                                                    |
| ٦-الشدة والعنف مع الآخرين٠٠٠                                                    |
| ٧_التكفير                                                                       |
| المبحث الثاني: الأيام الأخيرة في حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب واستشهاده   |
| رضي الله عنه:                                                                   |
| أولاً: في أعقاب النهروان ١٦٥                                                    |
| ثانياً: استنهاض أمير المؤمنين علي همة جيشه ثم الهدنة مع معاوية ٦٦٧              |
| ثالثاً: دعاء أمير المؤمنين علي الله عز وجل أن يعجِّل له بالشهادة ٢٧٠            |
| رابعاً: علم أمير المؤمنين بأنه سيستشهد                                          |
| خامساً: استشهاد أمير المؤمنين علي رضي الله عنـه وما فيه من دروس وعبر وفوائد ٦٧٣ |
| ١ ـ اجتماع المتآمرين                                                            |
| ٢-خروج ابن ملجم ولقاؤه بقطام ابنة الشجّنة ٢٠٠                                   |
| ٣-محمد ابن الحنفية يروي قصة مقتل أمير المؤمنين علي                              |
| ٤ - وصية الطبيب لعلي وميل أمير المؤمنين للشورى ٢٧٥                              |
| ٥ ـ وصية أمير المؤمنين علي لأولاده الحسن والحسين رضي الله عنهما ٦٧٦             |
| ٦- نهي أمير المؤمنين على المثلة بقاتله ٢٠٠٠                                     |
| ٧_مدة خلافة أمير المؤمنين علي ، وموضع قبره ، وسنَّه يوم قتل                     |
| ٨ - خطبة الحسن بن علي رضي الله عنهما بعد مقتل أبيه ٢٨١                          |
| ٩ ـ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يثني على على رضي الله عنه                      |
| ١٠ عبد الله بن عمر بثنا على على بن أن طال برض الله عنه ب                        |

| 111 | ١١ ــ استقبال معاوية خبر مقتل علي رضي الله عنهما                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 711 | ١٢ ـ ما قاله الحسن البصري_رحمه الله                                      |
| ٦٨٢ | ١٣ ـما قاله أحمد بن حنبل في خلافة علي رضي الله عنه                       |
| ٦٨٣ | ١٤ ـ براءة الأشعث بن قيس من دم علي رضي الله عنه                          |
| 31  | ١٥ ـ خطورة الفرق الضالة والمنحرفة على المسلمين                           |
|     | ١٦ ـ الحقد الدفين الذي امتلأت به قلوب الحاقدين من الخوارج على المؤمنين   |
| 31  | الصادقين                                                                 |
| ٥٨٦ | ١٧ ـ تأثير البيئة الفاسدة على أصحابها                                    |
| 777 | سادساً: ما قيل في أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من رثاء                 |
|     | ١ ـ ما قالـه أبو الأسود الدؤلي ، وأكثرهم يرويها لأم الهيثم بنت العريــان |
| 777 | النخعية                                                                  |
| 7/7 | ٢ ـ ما قاله إسماعيل بن محمد الحميري من شعر                               |
| ۱۸۷ | ٣ ـ ما قاله بكر بن حماد التاهرتي رداً على شاعر الخوارج عمران بن حطان     |
| 91  | * الخاتمة                                                                |
| 797 | <ul> <li>*فهرس أحاديث ضعيفة وموضوعة في أمير المؤمنين علي</li> </ul>      |
| 797 | * أهم المصادر والمراجع                                                   |
| ٥٢٧ | * فهرس الكتاب                                                            |

\* \* \*

## المؤلف في سطور على محمَّد محمَّد الصَّلاَبي

- \* ولد في مدينة بنغازي بليبيا عام ١٣٨٣هـ/ ١٩٦٣م .
- \* حصل على درجة الإجازة العالية ( الليسانس ) من كلية الدَّعوة وأصول الدين من جامعة المدينة المنورة بتقديرٍ ممتازٍ ، وكان الأول على دفعته عام ١٤١٤هـ/١٩٩٣م .
- \* نال درجة الماجستير من جامعة أم درمان الإسلاميَّة كلية أصول الدِّين قسم التَّفسير وعلوم القرآن عام ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م .
  - \* نال درجة الدُّكتوراه في الدِّراسات الإِسلامية .

## \* صدرت له عدَّة كتب:

- ١ من عقيدة المسلمين في صفات ربِّ العالمين .
  - ٢ \_ الوسطية في القرآن الكريم .
- سلسلة (صفحات من التاريخ الإسلامي في الشَّمال الإفريقي).
  - ٣ ـ صفحاتٌ من تاريخ ليبيا الإسلاميِّ والشمال الإفريقي .
- ٤ ـ عصر الدَّولتين الأمويَّة ، والعباسيَّة ، وظهور فكر الخوارج .
  - ٥ \_ الدُّولة العبيديَّة ( الفاطمية ) الرَّافضية .
    - ٦ \_ فقه التَّمكين عند دولة المرابطين .
      - ٧ دولة الموحّدين .
  - ٨ ـ الدُّولة العثمانية ، عوامل النُّهوض ، وأسباب السُّقوط .
    - ٩ \_ الحركة السَّنوسية في ليبيا .
- ( أ ) الإمام محمد بن علي السَّنوسي ، ومنهجه في التّأسيس .
  - (ب) محمَّد المهدي السَّنوسي ، وأحمد الشريف .
    - ( ج ) إدريس السَّنوسي ، وعمر المختار .
      - ١٠ \_ فقه التَّمكين في القرآن الكريم .
    - ١١ ـ السِّيرة النبوية ، عرض وقائع ، وتحليل أحداث .